

## محدد بن السود ب على الم شرح الميني المسمى بالفتح الوهي على كر تاريخ أبي نصر العتبي الشيم المنيني رحهما الله تعالى

ومتنه موضوع على الهامش ايضا تسهيلالمطالعته وهو يسمى بالممينى لامه صنف الهين الدولة مجمود بن سبكت كين كاذ كرفى ص ٣٦ من الجزء الثانى لكشف الطنون وقد ارسل صاحبا السيد أمين المدنى الحلوانى من المدينة المورة ترجم المنينى الى ذى الفضائل والعوارف حضرة مجدد باشاعارف وتصادف وروده الوم شروعنا في طبيع هذا الشرح وهي هذه

الشيع أحمد المنيني هوأحدبن عملي تنعمر بن صالح ب أحمد من سليمان بي المريس بن اسماء بلين بوسف من ابراهيم الحنفي الطراءلسي الاصل المنيني المولد الدمشق المشأ العالم العلامة المحدث المؤلف آلشا عرالماهم ألكاتب الناثر ولدبقر تنين ليلة الجمعة ثانى عشرهجرم افتتاح سنة و١٠٨٩ ولمابلغ سرا سنة دخل الى دمشق و دخل محمد رة داخل السميساطيه عندأ حيه عبد الرحن وقرأ كنبا كتميرة وحضر على حملة من المشايخ منهم أبو المواهب المفتى الحنه لى والشبيح محمد الكاملي والشيخ الماس المكردي والشيح عبدد الغنى النابلسي والشنونس المصرى ومشاج كترسمن أهل الشأمومن أهل الجازات سألم المصرى المكي والشيع احد النحلي والشيعبد الكريم الحليفتي المدى مفتى المدينة المورة والشيم أبوالطاهر الكوراني المدنى وغيرهم من لا يحصى ومن تآ المفه نحو ١٢٠٠ بينامن كامل الرجز نظمها أنمودح اللميب في خصائص الحميب وشرحها ومهاشر ح رسالة العلامة قاسة في أصول الدقم ومنها هذا السرح وقد شرح المتن شروح عشرة الكنهجم كلمافها وزاد وفاق وأبدع ولميكن فهامثله وقدألف هدرا الشرح فى رحلته الروميسة بطلبس مفتى الدولة العثمانية في دلت الوفت ومنها النسمات السحرية في مدح خير البريه وهي ٩٦ تصيدة على حروف المجم ومه الأقول المرغوب في قوله تعلى فهب لى من لدنك ولم أيري و برث من آل يعمقون ومنها العنقد المنظم في قوله تعمالي واذكر في الكتاب من يم وغمير ذلك نحو الحمسين تألبها وله شعرجيد في أعلى طبقات البلاغة وتوفى في يوم السنت و ١ حمادي الثمانية سنة ١٦٧٠ ودفن بترية قرب مرح الدحداح انتهسي من سلك الدرر في تاريخ القرن الثبابي عشر تحمد المرادي الدمشقي ووقد ذكر أيساسا حنا السيدأمي المدنى ترجمه محدأمين المحبى الدمشقي صاحب خلاصة الاثر المطبوعة حسما التمس منه على هومحد الامين فصل الله بن محب الله بن محمد بن محب الدي من أبي مكر من تقي الدي ان داودين المحيى الحموى الأصل الدمشقي المولد والدار الحنيي فريد العصرو يتبمة الدهر المؤرخ الذي هر العدقول بانشانه البديع الشاعر الماهر الذي هو سابه لهاروت ساحر ولدبد مشق سنة ١٠٦١ ونشأما واشتغل بطلب ألعلم فقرأعلى الشيخ ابراهيم المتال والشيح رمضان العطيني والاستاد الشيخ عبدالغى النابلسي والشيخ علاء الدين الحصكني مفتى دمشق ورحل الى الحاز وأحداء وأهله فهم الشيخ أحدالتفلى والشيح حسن العيمى والشيغ آبراهيم الخيارى المدنى وغيرهم من فضلا العصروكان يكتب الخط الحسس العجيب وأاف مؤلفات حسنة يعد أن جاوز العشري مهاالذيل على يحامة الشهاب الخفاجى وحلاسة الاثرفي القرن الخادى عشر السالف دكره والعول عليه في المضاف والمضاف اليه وقصدالسبيل فيما في لغة العرب من الدخيل والدواء الموصوف في الصفة والموصوف وغيرذلك وله مطم ونشرجيد رقيق فاتق وكانت وفائه في الى عشر جمادى الاولى سنة ١١١١ ودفن بتربة الدهبية ، قرب مرج الدحداح قبالة قبرالعارف بالله أبى شامة التهيى من سلا الدر وللرادى أيضا

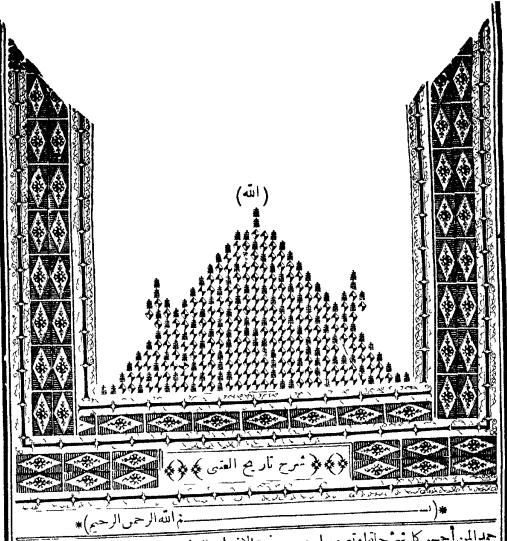

مدالمن أحس كل شي حاما وتصويرا وحص بوع الانسان الدان رحمة منه ويد برا وعلما مالم بكن العلم تعريفا وقوم السيد المالفل عما في الصمير تعديلا وتثميما ومن علما النعمي الانشاء والاعاده وأورد نا بحروه احدا فصع من بطق بالصادم اهل السعاده تحمده أن حعد السرار بلاعة كامه لمداره المساقع أفيه شخصه وأقام مدلا تل اعجازه على شرف اللعد العرسة أوضع برهان و حسه ونشكره أن أراف الدامي مقائلها أبكار اوعونا و هر لماس د أماء بلاعتها أبهار اوعيونا ويسلم على مد الماس الماس وحده السلم على مدال المان على المرسل رحمة الهالمين بلسان عربي من أفضع من قارت عقود كلمه من الرمان عبرا السادع بقوله المسادق النمي الشعر السعر السادي الماس السادي الماس و الماس الماس و الماس الماس و الماس

عملة العلال هي ما من العلان عن سروقه عن سروالم الم مصل مو الم و ال

خضارتهاعه ليمر الدهورذيول الذي ان قرارا تتسب السحد الي مفتاته أي "انتهاب أوحر رأيدي المعانى غرة الوجوه صححة الانسباب أوفرط قرلم العباطل أوناظر أثنت المحيال وحقتي المباطل أوأوعد جيع بين الحناجر والقلوب أوهددأ سهرا لعيون وجافى عن المضاحة عالجنوب أووسف أطهر المعانى أوكشف حلامخذرات المحرا لحلال على منصة الاذهان حامل رامة الانشاء يخراسان والعراق والمديرعلى ثغور الافهام من كؤس نثره مارق وراق الناظم النباثر والكاتب الشاعر (مجددبن عبدالجبار) المدعو بأى نصرالعتبي اكرمه الله تعمالي بالروح والربيحان في أعملي فراديس الجنان كاب لايسع الاديب جهله ولا ينعط عن ذروة الاعجاز محدلا تحدلاي فقره أفهام الالباء وتذعن لبداعة أسالسه مصاقع العرب العرباء وتيسط أردان الاذهان لاجتناء نؤاره وزهوره وتملاأ اكام الافهام من ورودا كآم منظومه ومنثوره وتفضع فقرنثره لآلئ المحور وتزرى عقودنظمه بقلائد الدر في نحورا لحور لم يدع الهائل مقالا ولم يغادرا فرسان البلاغة في مضمارها محالا وهوالسهل الممتنع والمفترق المجتمع وفرض الادب المؤدى وحبيب النفس المفدي وسديق الطبيع وعشيق السمع ولعمرى لقدأ بان مصينفه فيه عن مرجى من البلاغة شياسع وأنبأ إ عن مجال في اللغة واسم ولاسمافي صفات الملاحم والمعارك فقد تنزه فهاعن المماثل والمشارك وتبوّأ من ذرى المحاسن أعلى الفنّ ومامحاسن شئ كله حسن فانظرفيه يصد قلنسن بكره و محل التُعجد رات خدره وتأمل رقائق محره بعن بصر تنبئك عنها أسالمه ولا سبئك مثل خبر \* ثم الى لما وردت عام الصومائة وأريع وأربعين دار السلطنة العليه لازالت محروسة بالكلاءة الصمدانية اقتر ح على من اشارته أمر جازم و لما عنه حتم لازم أن أشرحه شرحا على طريقة الحل يصون جميع المتن فيه مدرجا اذلم يتخذأ حديمن شرحه هذه الطريقة مدرجا فلم يسعني الاتلقي اشارته بالاجامه مستمدّا من فيض من عليه النوكل واليه الانابه مع على بقصر باعى في هذه الصناعة وتدقني رأني فها اوفى غيرها مرجى البضاعه فشرعت على مانى من توزع البال بمصائب وأوجال وتشتت الفكر بتراكم همموم ومحن وفراق أهل وولهن أجمع فيسه مستبدعات الافاضل وأتتبسع مستودعات الشروح الاوائل مجاسا لهرفي الاقتصاد من الالطناب الممل والانتحيار المخل مسهاعيلي ماوقع في بعض الشروح من الاوهام والقصور في اداء المرام على حسب ما أدّى اليه في على الماثر ونظرى القاصر والمرجومن وقف عليه ممن فحول الفضلاء البكرام وحهابذة العلماءالاعلام أن يقوموامنآده ويسدوامافيهمن الخلل ويصلحوا بعدامعان النظر ماديممن الخطأوالزال وأن يدرؤابالحسنة السيثه وماأبر ئ نفسي وأى تفس من الخطأمبراه خصوصامع ما اتفق لى في مباشرة هذا الشرح من سوء الترتب وايراد شرحه على نمط غير طبيعي يأباه طبيع اللبيب وهوأني أمرت أولاشرح الردع الاخبر فلماسآء دنباتمامة عذابة الملك القدير اقتر عدلي شرح نحوالنسف عمايليه تكملة لما كأنشرع ذلك الهدما مفيدة فلما تممن تسويده المرام وأميط عن وجوه خرائده اللثام التمس مني دعض الحلان أن اشر عمادتي من أقل الكتاب ادكوبه على غط واحد أوقم عندأولى الالباب فشرعت فيمعلى قدرطا قتى ووسعى معقلة نضاعتي وسيق ذرعى وعدم وحودثنى من شروحه فى شرح هدنه الحصة عندى سوى سيخة من شرح الماتى غدر بدية من التحريف ولاسليمة عن النغيب بروالتصيف معأنها مطلع الكتاب الذىأول مايقع عليه نظر الافكار والالباب فليسط الواقف عليه لى في ذلك عذرا ولسبل على مافيه من القصور سـ ترا فربما تركت في الاواثل تحقيق بعض المسأئل اعتماداء لي سبق تحقيقها فعما كتبته في الاواخر

بالبراهين والدلائل في لم يطلع على عذرى اذاسئل يقول ما هكذا باسعد تورد الابل \* (وسميته) \* بالفتح الوهبي على تاريخ أبي نصر العتبي وعلى الله تعلى الكريم اعتمادى واليه تفويضي واستنادى وهوالمرغوب اليه في همة الهام بسلابي سبيل السداد ومنحة توفيق أصان به عما في سرعان القول من الفساد انه الميسر لكل عسير وبيده أزمة التقدير وهو حسبي ونع الوكيل قال المصنف رحمه الله تعلى (دسم الله الرحن الرحم الحداثم الظاهر بآياته) قد تركت الكلام على البسمة والحمد عن قصد وعمد اذا الكلام على المعلمة المدينة الفسوى من الاسماع وكات منه الابصار والمراد بالآيات العلامات والدلائل الشاهدة على وحوب وحوده وتفرده بالوحد المفوال بقال ومعنى طهوره بها أنهاد الة على وجوده دلالة واضحة لاسترة فها كاقال

ويحوز أنبرادها الآبات المنزلة على الانبياء علههم الصلاة والسلام كأقيل وفيه فظر لمبايلزم عليهمن الدور (الباطن بذاته)أى المحتجب عقيقته الاندركه الحواس ولاتكته ما العقول ولا تقعيله البصائر ولاتخمط هالافكار والحواطر كل ماخطر بمالك فالله يخلاف دلك وقال الامام عجم الاسلام الغزالي ان هذين الوصفين انساميان فان الظاهر تكون ظاهرا لشيُّو باطنا لشُّيُّ ولاتكون من وجهوا جد الماهراوبالمنا للنكون ظأهرامن وحه وبالإنسافةالي ادراك وبالمنامن وحدآخر فارائظهور والمطون اغمامكونان بالانسافة الى الادراكات فهوسيحانه وتعمالي باطران طلب من ادراك الحواس وخزائة الحمال الحاهران طلب من خزانة العدة ل وطريق الاستدلال فان تلت أماكونه باطنا فظاهر وأماكونه ظاهرافغامض اذالظاهر مالانتمارى فيه ولايختلف الناس في ادراكه وهدنا ايماوقه فمه الربب الكثير للغلق فاعلم الهانماخي معظهوره لشدة ظهوره فظهوره سبب لبطونه ونوره هو حجاب نوره التهدي كلام الغزالى عدلى ماأورده في شرحه العلامة الكرماني قال الشارح النحاتي اقول كلام الغسز إلى منزه عن العمب مقدِّس عن الريب ليكن لمت شعري كيف حعله العلامة شرحالها تسالقر نتتن ولايطان مفصلهما لانالعتى حعسل الظهور فهمامسما عن الآمات والبطون عن الذات وهوجعل البطون مسبباعن الظهور التهسي أقول تصريح الغزالي بأن الثي لا بكون من وجه واحد لله هر او بالهذا يوجب حمل كلامه آخراعه لي وحه يتطابق بهطرفا كالممنحقل سيدية الظهور للبطون محياز بةلانمليا كان بالحنا في حال ظهوره فكان الظهور سما للمطون وحمنة فتعسن اراده شرحالكارم المصنف كما يعلم بالتأمل الصادق وذات الشي حقيقته وماهشه قالف المصباح المنبر وأماقواهم فىذات اللهفه ومثل قواهم فى جنب الله ولوحه الله وأنكر معضهم أن يكون ذلك في الكلام القديم ولاحل ذلك قال ابن برهان من النحاة قول المسكلمين ذات الله جهل لان أسماء وتعالى لا يلحقها ناء التأنيث فلا يقال علامة وان كان أعلم العالمين قال وقولهم الصفات الذائمة خطأ أيضا فان النسبة الى الذات ذووى لان النسمة تردّ الأسم الى أصله وماقال أمتعرهمان فعمااذا كانت يمعنى الصاحبة والوسف مسلم والكلام فيمما اذاقطعت عن هسدا المعني واستعملت فيغيره بمعنى الاسميسة نخوقوله تعبالي عليم بدأت الصدور والمعيني عليم ينفس الصدورأى سوالهما وخفياتها وقدصارا ستعمالها بمعنى نفس الشئ عرفامشهورا ونسمبوا الها على لفظها من غبرتغمير فقيالوا عبب ذاتي بمعنى حملي وخلق وحكى المطرزي عن نعض الائمة كل شَيُّ ذات وكل ذَاتَشُّى الى آخرما أطال به من ايرادا لشواهد والنقل عن أبَّمـة اللغة والتنفسير عمقال

الحديثة الظاهر ما ياته \* الباطن الحديثة الظاهر ما ياته \* الباطن بدائه \*

اذانقل هدذا فالكلمة عرسة ولاالتفاتلن انكركونها عرسة فانهافي الفرآن وهوا فصع الكلام العربي ﴿ وَقَدْدَكُمْ هَـذَا الْجَثْ فَي مَكَانَ آخَرِمَنَ هَذَا الشَّرَ حَسْمَأً تَى وَهَذَا المُـكَانَ أَمس مولكم العذر فىذلكماتقدّم (القريب) الىالارواحبالتحلي والىالاشباح بالتديير والتدلى (برحته) ارجمة وسعت كل شيَّ وعمت كل حيَّ وهو منتزع من قوله تصالي ان رجة الله قريب من المح (البعسديعزته) عن أن تدركه الخوا لهرأ وتحيط به الا فيكار والضمائر وانميا قيدالقرب بالرجد والبعد بالعزة لانالقرب والبعد الحقيقيين مستحيلان عليه تعيالي لاغمامن خواص الاحسام فعين القرب هناانزال الرحة والحود وافاضة الوحود كافي قوله تعيالي ونيحن اقرب المهمن حمل الوريد أي أعلم يحاله بمن كان اقرب المهمن حيل الوريد فعبرعن قرب العبلم بقرب الذات وبعده بالعزة ترفعه حلوعلا عن ادراك الانصار والبصائر والمام الأفكار والمشاعر وقدأ طلق المصنف البعيد عليه تعالى وهو باه الواقفية (الكريم.آلائه) في الصحاح الكريم ضدًّا للنَّج وفسر اللَّيْم بالدَّني الْأصل الشَّحيم النفس وهذاتفسنر للكريم الذيهو وسف الانسان وقال القونوى الكريم الذى لايحو جالعبد الى وسيلة لحصول رضائه ويعطى الجزيل ولاعن بعطائه انتهى وهذا تفسيرا ليكرم الدى هو وسفه تعالى ومن صفة المكرم ظهرت الموجودات من العدم فلولا سريان المكرم والجودليتيت الممكات في ظلمة العدم فكرمه بالعبادق اعطائهم الخلق أجلل من كرمه بهم تعدوجود همم في اعطائهم الرزق وسل الاغراض \* والآلاء حميم الى يفتح الهممزة وقد تسكسر مثيل معى وجمعت عملي أفعال كسدب وأسباب لسكن قليت الهمزة الثآمة أافآوجو بالسكونها اثرهمزة مفتوحةومن بلاغات جارالله العلامة للهم الآلاء أحلي من المن \* وهو أمر من الا لاعند المن \* الآلاء الاولى بمعنى النعم والثانية شحر من والمنَّ الأولى شيَّ حلويسقط على ورق الشَّير ثم يحمع والثانية تعداد النعر (العظيم بكبريائه ) في الصحاح عظمالشئ عظما كبر فهوعظيم والعظام بالضيم مثله وفي المصباح المنبرا أعظمة الكبرياء وقال المناوي هومن عظم الشي عظمة إذ اكبر ثم استعبر لكل حسم كبير المقد الركبر إعلا العين كالفيل والحل أوكبرا منه حاحاطة البصر بحميه أقطاره كالسماع والارض ثم الكلك يبرآ لقدرع لي الرتبة وعلى هذا القماس والعظيم المطلق البيالغ الى أقضى مراتب العظمة وهوالذيلا بتصوّره عقسل ولايحبط بكنهم بصر ولا يسييرة هوالله سيحانه وتعيالي والبكيرياءهي الترفعءن الانقياد لاحيدأ والدخول تحت قهر أحدأ وحكمه قال القونوي المتكبره والذي لايقدرا حدعه ليهتك ستره ولايقهر وأحدعل ملكه ولا يحسن المهلانههوالذي سده الاحسان ومنيه الغفران \* وقال المناوي المتسكير ذواليكيريا وهم إلملك أوالذي يرىغي مروحق مرايالاضافة المه فينظرالي غييره نظراليالك الياعيده وهيء بيآبالا طلاق لاتتصورالالله تعالى وتقدس فأنه المنفر دبالعظمة والمكمر باعبا لنسسبة الى كل شئمن كل وحه ولذلك لا تطلق على غسره الا في معرض الذم [القياد رفيلاعيانم] "أى التمكن من الفعل بلامعالجة ولا واسطة والقدرة عيارة عن صفة يوحدها المقدور على لمبتى العلم والارادة قال أيومنصور البغدادي في شرح الاسماء والقادر معسان أحدهما أن يكون على القدر من القدرة على كل شي وذلك صفة الله تعالى وحده دون غيره وانما يوصف القادرمنا على بعض المقدور الدون بعض وثانهما أنبكون القيادر ععني المقيدر بقيال منمقدر بالتحفيف والتشديد ععيني واحد قال تعيالي فقدرنا فنعم القادرون أي نعم المقدرون انتهى وكان الاولى أن يقول من القدرة على كل بمكن لانه الذي تتعلق مه القدرة دون الواحب والمستحيل فحمل الثي في عبارته على المكن وعدم تعلق القدرة بم الايسمى عجزا فان البحز عدم القدرة عمامن شأنه أن يكون مقدو را كاهوميسوط في كتب البكارم (والقاه

القريب رحمه البعدانغرية الكريم بآلائه العظيم بكبريائه القادرفلاعانع\*والقاهر فلا سازع) القهرالغلبة والتسلط والتدليل ويرادفه المكهر بالكاف فهوقاه ولاهدل السموات بالتسخير ولاهل الارض بالتعبد والتدليل وللعبارة وقصم الظهور والتنكيل بل ولسائر مخلوقاته بالافتاء والاهلاك كل شئها لله الاوجهه فلاموجود الاوهور تحت قدرته وفي تصر فه وقبضته ومسخر مقضائه وقوقه وأتى بوا والعطف في هدنه الصفة وما بعدها مع انتحاد المكل تنز بلا لمتغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي كافي قوله

الى الملك القرم وابن الهمام \* وليث السكتيبة في المزدحم

وللاشعار بأنكل واحدمن الاوصاف المعدودة من معظمات الامور حقيق بأن بكون على حياله مناطا لاستحقاق موصوفه بالثناء والاحلال والاعظام من غيرا نضمهام الاوسهاف الاخراليه واكتبني النحاتي في سان دخول هـ نده الواوه نا يحعلها و اوالثمـانية عــ لي مذهب بعض النحو دن كابن خالو به والحبر بري أ وهذامع كونه نناءعلى مذهب ضعيف غبرمناسب هنا لانهذه الواولم تدخل على الوسف الثيامن فقط الرعليه وعلى مابعده (والعزيز فلايضام) قال الامام القشيري العزيز الذي لامثه ل له يقال عز الشيّ بعزأى صارعز تزاو بقيال عزالطهام في البلداذاقل وحودمثله فاداكان من بقل وحودمثله عزيزا فالذىلامثلله أولى بأن بكون عزيزا وقال المناوى هوالممتنع عن الادراك الغيالب على أمره المرتفع عن أوصاف الخلق وقوله لا يضام أى لا يظلم من الضميم وهوا لظلم (و المسم) أى الممتنع عن ادرالــّـ الابسار وتصورالعقول والافكار وهدنا الاسم عاتاباه الواقفية (فلايرام) أىلايطلب الوسول المسه من طريق التصوّر والادراك والافهومطلوب للعارفين ومتصود تعبادة المتعبدين أنما تولوا فتروحه الله (والمليك) فعيل صيغة مبالغة محوّلة عن المالك وهود والملك والمراديه عنداً هل التحقيق القدرة على الانحادوالاختراع من قولهم فلان علك الانتفاع بكذا اذاتم يكن منه أوالتصرّف في الاشهماء بالخلق والابداع والاماتة والاحماء قال النجاتي وانمنا قال الملمك دون الملك أوالم اللك اما الكونهما غيرمطا يقن للعزيز والمسع وزناوا مالكونهما يطلقان على الملوك المحازية بخلاف الملكفاله قلما يطلق علمهم وامالكونه مبالغة في المالك كاان العليم مبالغة في العبالم انتهمي اقول و في هذا الاخبر نظريا لنسمة الى الملافات فعلا من صيغ المبالغة كمذر فلا تصلح أن تسكون المبالغة حهة ترجع لاختمار الملما علمه وقال العبارف بالله صدر الدن القونوي الملك هوالذي نسب المه ملك السموات والارض وملكوته مافاللاثلاسم الظاهروا للكوت لاسم البياطن وهدما وزيران لاسم الملك فباعتبار نفوذ تصر فه في عالم الشهادة هو مالك الملك و باعتبار نفوذ تصر فه في عالم الغمب هو مالك الملكوت لأنه مالك يوم الدين وهوم وطهن الجزاء حيث كان والجراء باطن العمل ويتصرفه عدلي الإطلاق هو الليك كأورد فى الدعاء المأثور باربكل شئ ومليكه انتهى ومن كلامه يظهر نكتة شريفة لاختيار المليك (الذى له الاقضية) جمع قضاء بالمدّو يقصر وهوالحكم والصنعوالحتم والبيان (والاحكام) جمع حُكم وهو في اصطلاح الاصوالين حطاب الله تعيالي المتعلق بأفعال المكافين بالطلب أوالا باحة أوالوضع الهسما وقال النحاتي الحبكم ععمني القضاء وفيه نظرلان القضاء يستعمل حيث لا يصم استعمال الحسكم اذالكفر والمعاصي بقضاءالله تعالى وليستمن أحكامه (الذي تفرّد بالبقاء) التفرّد هومدير ورة الشيّ فرداو المحتار في تفس مرالبقاء انه عبارة عن سلب العدم اللاحق للوحود أي كونه تعالى أبديا لا يلحقه عدم وليس لوجود ه آخر وذلك لازم لوجوب القدم له تعالى لان كل ماوحب قدمه استحال عدمه ومحل سط ذلك كتب الكلام (وتوحد بالعزة والسناء) العزة الغلبة من عزه يعزه اذاغلبه وفي التنزيل وعزنى فى الحطاب والسناء بالمدّال فعقو أمابالقصرفه وضوء البرق ( واستأثر بأحاسن الاسماء)

فلا نازع \* والعريز فلا يضام والمسع فلا يرام \* والليك الذي له الافضية والاحكام \* الذي تفرد بالشاء \* وتوحد ما لعزة والسناء واستأثر بأحاس الاسما

بقال استأثر زيديكذا أي اختاره أي استبدّه واستأثر الله نف الان اذا مات ورسي له الغفران والاحاسن حمع أحسن بريدأن الله تعيالي اختما ركنفسه أحاسين الاسمياء كإقال تعيالي وبله الاسمياء الحسنى فادعوه بماوى بعض النسيخ بحياسن الاسماء جميع حسن على غيرقياس (ودل على قدرته) أى على اتصافه بالقدرة الباهرة [بخلق الارض والسماء) خصهما بالذكرم انكل مخــاوق كذلك لعظمهما واحالمتهما بساثر المخلوقات المحسوسة ولورودذ كرهما في كتبرمن الآيات للاعتبار والتذكير كقوله تعيالي أن في خلق السموات والارض واختلاف الله ل والنهار لآياتًا لا "ولي الالساب (كان) هى التامة و يحتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوف أي كان موجودا (ولامكان ولارمان ولا نمال ولاملك ولاانسان لاالداحلة على هذه المنفيات هي النافية للعنس تسيصاً وخبرها مقدّر في كل واحدمها أي موجود أىكان الله تعالى ولم يكن معه شيمن الامكنة والازمنة والروحا سات والجسما سات وهو الآن على ماعلمه كان من غير تغير مستغدا عن الجميع والجميع مفتقر المه في حالتي وحوده ويقاله والميكان لغة الموضع وعندالمتكامين الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتهفذفيه أبعياده وعند والحبكاءهوالسطيح البياطن من الحسيرالحاوي المأس للسطيح الظاه \_ رمن ألحييم المحوى والزمان لغية اسم لذلمل الوقت وكثيره وعندالحكاءهومقدار حركة الملك الاطلس وعندالتكامين عيارة عن متحدّد معلوم نقدّر به متحدد آخرسوهوم كايقسال أتيتك عند طلوع الشمس فان طلوع الشمس معلوم ومحييةه موهوم فاذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الايهام (وأنشأ المعدوم ابداعا) أى اخترعه من غدر مثال يحتدنه ولاقاؤن ينتحمه مالا مداع عندهم امحاد ثبئ غيرمسموق عبادة ولا زمان كالعقول وهو بقباس التكوين لكوبه مسبوقا بالمادة والاحداث الكونه مسبوقا بالزمان والتقابل فهما تقابل التضاد ان كانا وجوديين بأنكون الابداع عبارة عن الحلق عن المسموقية والتكون عبّارة عن المسموقية بمادّة وكون منهما تقابل الايحاب والسلبان كان أحدهما وحوديا والأخرعب مياو يعرف هدامن تعريف المتقاملين كذاد كرها ليسمدقد سسرة وبهو والبديسع اسمرله تعيالي ليس للخلق منه نصيب والابداع اثرمن لامثساله فلانكوناله مثل وكل من كاناه مثسل فلفعله مثل وابداعا منصوب على المصدر بةمن غسراهظه وبحوز أن يكون حالا أى مبدعا (وأحدث مالم يكن انشاء واختراعا) الاحداث في اصطلاحهم ايجاد شئمسبوق بالزمان والانشاءانحادالشئ الذي كوب مسبوقاعادة ومدة والاختراع ابحادالشئمن العدمالي الوحود والمصنف لمراع في هدنه الالفاط الاصطلاح بل جرى على عادة الادباء من الاكتفاء عفاهيرالالفاط اللغوية وعدم الالتفات الى التدقيقات الفلسفية (حل وتعالى فيماخلق عن احتيذاء صوره) الاحتذاءافتعال من الحدثو وهومقالمة النعل بالنعل شال حذوت النعل بالنعل اذاقدّرت كلواحدة علىصاحبتها ونقال حنوالقذة بالقذة والقذة واحسدة القذذوهي وشالسهم (واستهاعاءمشوره) المشورة،نضم الشين لاغبركذا صححه الحريري في درّة الغوّاص قاله الجاتي وفي ألمصماح المنهر وفها المختان سكون الشين وفتع الواو والثاسة ضم الشين وسكون الواو وزان معونة والمثبت مقدّم على النيافي ومن حفظ حجة على من أبحفظ بقال شاورته في كذا واستشرته راحعنه لا ري رأيه فيه فأشارعلي يكذا أراني ماعنده فيهمن المصلحة وفي الحديث ماغاب من استخار ولاندم من استشار ولاعال من اقتصدوما أحسن ماقاله القاضي ناصم الدين الارجاني شاورسواك اذاناتك نائبة \* توماوان كنتمن أهل المشورات

\* فالعين تنظرمها مادنا وتأى \* و لا ترى نفسها الا جرآة (واقتفاءرسمومثال) الاقتفاءهوا لتتبعوفي بعض النسخ اقتفاربالراءوهوكالاقتفاءوزناومعنى

ودل على قاعرته بحلق الارض والسماء كان ولامكان ولازمان ولا بنيان ولا ملك ولاانسان فأنشآ المعدوم ابداعا \* وأحدث مالم يكن انشاء واحتراعا \* حل و تعالى فيما خلق عن احتساء صوره واستدعاء مشوره \* واقتفاء رسم ومثال

والرسيزالانر ويحمع على رسوم وأرسم ويقبال رسفت للهناء رسميامن ماب قتل أعلت ورسمت المككاب كتبته كخافى المصدباح المنبر والثال بالسكسراسيمن ماثله اذاشاع موقداستعمل المنياس المثال ععيني الوسف والصورة فقالوا مثاله كذا أى وصفه وسورته والجمع امشلة كذا في المصباح أيضا والمعاني الثَّلاثة تنأتى الحل علها ههنا (وافتقارالي نظرقياس واستدلَّال) وفي بعض النسخ آلي نظرمن قياس واستدلال وهذهالالفاظ مشهورة فلانشتغل ساخها (ففيكل ماأيدعوسنع وفطر ) أي خلق (وقدّر) أى قضى بالشيَّ على ظبق الارادة وجعل له قدر امه لوما (دليل) هولغة المرشد واصطلاحا ما يازم من العلم به العلم نشي آخر وهومند أخبره الطرف قبله (على أنه الواحد) أى المتعالى عن التحزى والتسكثر في ذأته العلمة وصفاته القدسيمة فان الوحسدة تطلق ويرادم اعدم التحزية والانقسيام ويكثرا لملاق الواحد مدنا المعنى والله ذهالي من حمث أهاليه عن أن المستون له مشل فيتطر والي ذاته التعدّد والاشتراك أحدومن حبث الهمنره عن التركب والمقاديرلا يقبسل الحزى والانقسام واحدوقال الازهرىالفرق سالواحدوالاحيد أنالاحيدنبي لنغ مامذكرمعهمن العددتقول ملياني أحيد والواحداسيرني لمفتتم العددته ولجاعي واحدمن الناس ولاته ولجاءي أحدفالوا حدمنفرد بالذات فى عدم المثل والنظير والاحدمنفرد بالعني انتهى وقال الراغب الواحد في الحقيقة هو الشيّ الذي لاجزه له السة ثم يطلق على كل موحود حتى انه مامن عدد الاويه هروسفه به في قال عشرة واحدة وماثة واحدة وألف واحدة فالواحــدلفظ مشــترك يستعملعلى خمسة أوحه \* الاوّل \*ماكان واحدا في الحنس أوفي النوع كقولنيا الانسيان والفرس واحسد في الحنس وزيد وعمر و واحيد في النوع \* الشاني \* ماكان واحدابالا تصال امامن حيث الخلقة كقولنا شخص واحدوا مامن حدث الصيناعة كقوانيا حلةواحدة ﴿ السَّالَثِ ﴿ مَا كَانُ وَاحِدًا لَعَدُمُ نَظْمُ وَفِي الْخَلِقَةَ كَفُولِكَ الشَّمْسِ وَاحدة وامافي دعوى الفضيلة كقولك فلان واحددهره ونسج وحده \*الرادع \* ماكان واحدد الامتناع التحزي فسه اما لصغر مكالهما وامالصلابته كالالماس به الحامس بللمدأ امالمدأ العدد كقولك واحداثمان واما لمدأ الخط كقولك النقطة واحده والوحدة في كلها عارضة واذا وصف الله تعيالي بالوحيدة فعناه هو الذىلا يصمرعلمه التحزي ولاالتكثر ولصعوبة هذه الوحدة فال تعبالي واذاذكرالله وحده اشمأزت قلوب الذبر لا يؤمنون بالآخرة والواحد المفرديو سف به غيرالله تعيالي وأحد مطلقا لا يوسف به غيرالله تعالى كاتقدُّم انتهى وبجاتفر وعلمان قول ألصنفُ (بلاشريكُ ووزير) تأكيدُ لما علمِمن قوله الواحدلات وصفه بالوحدائة يتضمن نفي الشركة عنهو يحتمل أن يكون لدفع توهم كون الراد الوحداة من طريق العدد اذهبي غير منح تصةبه تعيالي ول هي لازم من لكل حزثي حقيق ولذلك قال في الفقه الإكبر والله تعبالي واحدلامن طريق العدد واسكن من طريق الهلاشر ملثله ومراد الامام نو كون الوحدة العددية مرادة لانفهاء تسهمطلقا فانه كفركانه عليه العلامة البركلي فيامتحا ب الاذكاء والوزيراما مأخوذمن الوزروهوالثقل لانه يحمل عن الملك أثقاله وامامأ خوذمن الوزر مفتحة منوهو المحمأ لان الملك يلحأ الميه أي الى رأمه وتدمره واماماً خوذمن الازروهوا اظهر لان المك بقوى بوزيره كقوّة المدن بالظهركذاذكره المباوردي في الاحكام السلطانية (والقادر بلاظهيرونسير) تقدّم معنى القادر والظهيرالمعن يطلق على الواحدوالحموفي التنزيل والملائكة بعددلك ظهير والظاهرة المعاوية والنصر من نصره على عدوه أعانه وقواه (والعالم بلاتمسر وتدكر ) قال الراغب العلم ادراك الشئ تحقيقته وذلك ضربان الاول ادرالة ذات الشئ والشاني الحسكم على الشئ وحودشي هوموجودله أونني شئ هومنني عنه فالاؤل هوالمتعذى الى مفعول واحد نحوقوله تعالى لا تعلونهم اللديعلهم والثاني

وافتقارالى نظرفياس واستدلال فى كل ما أبدع وسنع وفطر وقدر دليل عدلى انه الواحد بلاشريك و و زير \* والقادر بلاطه مرونصير والعالم بلاست روند كار

قولهالالماس انظر يحيفة ١٥ من شفاءالغليل

الى مفعولين نحو قوله تعيالي فأن علتموهن مؤمنات وقال هجة الاسلام الغزالي في المقصد الاستي معني العلاطاهر وكاله أن يحبط مكل شي طاهره وبالمنه دقيقه وحليله أوّله وآخره عاقبته وفاتحته انهبي وهذا الكلل لابوحيد الافي علمه لانهشيا مل للمسع المعلومات ومتعلق بالمكتات والواحيات والمستحيلات وهو عغالف علم العباد من وجوه ما أحدها به اله تعالى بالعلم الواحد يعلم جميع المعلومات خلاف العمد \* ثانها \* ان عله تعالى لا يتغير بتغير المعلومات يخلاف علم العباد \* ثالثها \* ان عله تعالى غيرم ستفاد من ألحواس ولامن الفكر بخدلاف العباد برانعها في انعله تعالى حضوري تستوى الازمنة بالنسية المه فلاماض بالنسة الى عله ولامستقبل بخلاف العداد بيخامه هاب ان علمة تعالى واحب الثيوت يمتنع الزوال قال تعالي ومان كان رك نسما يخلاف علم ألعما ديرسا دسها بير ان الحق لا تشغله علم عن على مخلاف العماد \* سابعها \* النامعلوماته تعالى غيرمتنا هية يخلاف العبادواذا كان علم تعالى على مأذكرفهوغني عن التدذكير منزه عن التبصير ﴿وَالْحَكْمِ بِلارُوبَةُ وَتَفْكُمُ ﴾ الحِ ذوالحكمةوهي كإقال الراغت اسابة الحقيالعلم فالحبكمة من الله تعالى معرفة الاشماء وايحادها على غامة الاحكام ومن الانسان معرفة الموحودات وفعل الخيبرات وهيذا الذي وصف به لقيمان في قوله تعالى ولقدا تمنا القمان الحكمة \* والروية الفكر والتدير وهي كلة حرت على أاستهم مغيرهمز تخفيفا وهيمن روأت في الامراذ انظرت فيه (الحيق) أي ذوالحياة وهيَّ صفة ذاتية حقيقية قائمًــ قيداته تعالى لاحلها صمأن يعملم و مقدر (الدى لا عوت) أى الذى لا يطرأ على حماته العدم ولا نحوم حول ساحتها الفناء لآنها قديمة وكل ما ثدت قدمه استحال عدمه (سده) أي يقدرته (الحبر) تقديم الحبر لافادة الاختصاص كاان تعريف المبتدأ لافادة التعميرأي بقدرته الخبركاه لايقدرة أحدغيره يتصرف فيه فيضا ويسطاح سعاتقتضيه مشيئته وشخصيص الخيربالذ كرلماانه مقتضي الحبكمة بالذات وأما الشير برض اذمامن شرحزقي الاوهومتضمن لخبر كلي أولان في حصول الشردخلا لصاحبه في الجملة لان من أحزائه أعماله وأماالخسر ففضل محض أولرعامة الادب أولان كل أفعال الله تعالى من نافعوضار سادرعن الحسكمة والمصلحة فه وخبر كام كاينا اللا ونزعه (وهوعلي كل شيٌّ) من المكة ات (قدير) يخلاف الواحب والمستعمل فان القدرة لاتنعلق بهما ولا بلزمس ذلك المبحز تعالى الله عن ذلك اذا لمجمز عدم القدرة على مامن شأنه ان يكون مقدور اكما هو مقرر في محله (رفع السماء عبرة للنظار) العبرة اسممن الاعتبار يمعني الاتعاظ كذافي المصياح المثهروفي تفسيرا لمولى أبي السعود العبرة فعلة من العمور كالركمة من الركوب والحلسة من الحلوس انتهب وأصلها من العبور وهوالتحاوز من حال الي حال لانه بتوصل يها من معرفة الشاهد الى ماليس عشاهد قال تعالى ان في ذلك لعبرة لا ولى الايصار 🐙 وعبرة نصب عل الحال المقدرة أي مقدّرا فم العبرة ولا يحوزان يكون مفعولا له لاختلاف الفاعل لانفاعل الرفه مهو الله تعالى وفاعل العبرة هوالنظار اللهم الاأن تكون هناك مضاف مقدرأي ارادة عبرة وحوز النحياتي في عبرة وماعطف علها ان تبكون مفعولا ثانيالرفع بتضمينه معنى حعسل والنظار بضم التون وتشديد الظاعجه مناطر كعأذل وعدال وصائم وصؤام وقال الكرماني النظارتك مرالنا ظرميا لغة الناظرين والمرادمته انماعه ةلن كررا لنظرلان النظرة الاولى ربميالا تعرف الشيئ والهذاجاء في أمثالهم النظرة الاولى حمتى يحلاف الثانية ومابعدها فانها قد تفسيد العرفان ولهذ اقال النظاردون أخوا تهمن الحموع انتهسى وفدهتها فت أذيعد اعترافه بأبه تسكسبرا لناظر كمف يدعى افادته المبالغة والحميع تابيع لمفرده في المبالغةوعدمها. (وعلة للظلم والانوار وسسبباللغبوث والامطار) قال الشارح النجياتي وانمياقال فى الاولى علة وفى الدانية سبباً لان المعلول في اصطلاحهم لا سف المعمن العلة فل كانت الانوار والظلم

والحكم الاروبة وبقده الحي الذى لا عوت مده الحير وهو على كل شي الديد « رفع السماء عارة كل شار \* وعلة الاظلم والانوار \* وسيا الغدوث والاسطار \*

لاتنفائءتها وحصولهما فيالارض مستفادمها يماهاعلةللظلموالانؤان ولساكان الغدوث والامطار إتنفكء نهاليكنها افزاو حدت مكون حصولها منهاسماها سيمالان المسب قديتحلف عن السبب انتهبي والظاهران مراده بالسب مايفضي الى الشي في الجملة وأكثرا لهلاق السب على ما يكون منه و من المسنب ارتباط وحودا وعدما كالدلوك لوحوب الظهرمث لاو يفرقون منه ومن العلة حينثذيأن العلة مؤثرة في معلولها والسبب غيرمؤثر في مسديه وفسرالشارج السكر ماني العلة بالسبب وهوأنسب بالعلوم الادبية وابضأ كثيراما يطلفون العلة والسب علىما بتوقف غليه الشئ من غيرنظر الي تأثير وعيدمه وعطَّفُ الامطارعي الغيوثمن عطف التنفسراذ الغيث المطر (وحياة للحول والقفار) الحياة هنا مجازعن بث قوىالارض وتهييج لتها والحول جمع محلوهوا اشدة والجدب وانقطاع المطرولا لماسب ارادة واحدمنها هنالان حماة كل واحدمنها بقوته واشتداده وهو نقيض الطلوب وعكس القصود فالظاهران المحول هذا حمع محل بمعنى الارض المأحلة ففي القاموس أرض محل ومجلة فمكون على طمق قوله تعيالي فأحيابه الارص يعدمونها وبهدا يظهرأن تفسيرا لنجياتي المحل هنا بانقطاع المطرويس الارض من الكلا تغيرمنا سبكالا يخفي والقفار حمع قفر وهي مفازة لانسات فهاولاما ومعاشا ُللوحوش والإطبار) خصهما بالذكر وان كان معباش كل ذي روح من الإنسانَ وغيره من ألحبوانات العربة بما يخرج من الارض يستب الامطارلات الطيور من ضعفاء الخلق والوحوش ليس لهاعقل تهتَّدي 4 الى اسباب الاكتساَّب في كان الافضال بالنسبة الهما أظهر (ووضع الارض مهاد اللابد ان) المهدوالمهاد الفراش وحمع الاؤل مهودمثل فلس وفلوس وتحمع الثاني مهدمثل كأب وكتب ومن قوله رفع السماء ووضع الارض لهباق (وقرارا) أى موضع قراراً ونفس القرار مبالغة (العيوان وفراشا المعنوب) حميع جنب (والمضاحع) حميم منصبع كمقعدوهو كما فى القاموس موضع وضبع الحنب من الارض لبكنه أطلق على مايماس الارض من الاعضاء حساكان أوظهرا أوغير ذلك محيازا مرسلا وهومنتز عمن قوله تعالى الذى جعل لكم الارض فراشا أى انهمن رحمة وجعل تعضها بأرزامن الماء معاقتضاء طمعها الرسو بوجعلها متوسطة ببن الصبلابة واللبن وصالحية للقعود فهها والنوم فهها كالمساله المفروشوليس من ضرورة ذلك كونها سطحا حقيقيا فانكر بةشكاها مع عظمه معتجدة لافتراشها (ويساطا للكاسب والمنافع) اشارة الحيةوله تعبالي والله جعل اسكم الارض بساطا وهواسم ليكل ميسوط ومنه بسط الثوب اذاذشيره والمسكاس يحوثه أن تجيجون حسيراً ليكسب على غير القياس كالمحياس في حميم الحين وبعوز أن تبكون جميع المكسب على القماس وعلى كلاالتقيد مرين بعوز ان يكون مصدرا وحمع لاختلاف الواعه ويحوز أن يكون المكسب موضع المكسب اذا لارض محمل للمكاسب وفهها مواضع المكسب من الدكاكين والحوانيت ونحوها (وذلولا) أى لينة يسهل زراعتها وغرسها والداوك فهما والمشي علهامن الذل بالكسر وهو الطواعية والانقماد كافي العمدة لان السمن (لطلاب الرزّق) أى الزرّاع ونحوهم (وار باب البضائع) حميم نضاعة وهي حصقمن المال تبعث التحاره وفي بعض النسم وأرباب الصنائع بالصاد المهملة جمع صدنا عة وهومنتزع من قوله تعالى هوالذي جعل الكم الارض ذلولا فامشوا في مناكها وكاوامن رزقه واليه النشور يعني انه إسجانه وتعالى لم يحعلها من حوقهر متراص كالحديدوالرساص اطفا بالعباد وتسهم لاعلى طلاب الرزق من الزراع وسالكي السهول والاغوار والانجاد ﴿ وأَشْخُصُ ۗ أَى رَفْعَ وأَقَامِ يَصَالُ شَخْصُ الْ الشيُّ شحوساً اذا ارتفع وأشخصه رفعه (الجبال أوبادار اسية) الوبدبكسر الناعني لغة الحجباز وفتحها لغة مارز في الارض والحيائط من خشب وأوناد الارض حِباً لها والراسية الراسخة ووتدالوند شده

وحاة للحول والقفار \* ودهاشا الوحوش والاطمار \* ووضع الارض مها داللابدان \* وقرارا لليموان \* وقراشا للعنوب والمضاحع \* ونساطالله كاسب والمنافع \* ودلولا اطلاب الرزق وأرباب المضائع \* وأشخص المبال أوناداراسية وتداوتدة ثبته كأوتده ومعدى كون الجبال أو تاداللارض ان الله أرساها بها كايرسى البيت بالاوتاد (وأعلاما) جمع علم بفخة بن وهوا لجبل الطويل أوعام والعلم العلامة ايضا وهوالمناسب هنا (بادية) أى ظاهرة من بدا يبدو منقوصا اذا ظهر (وعيونا جارية) العيون جمع عن بمعنى منبع الماء وسمى منبع الماء عنا تشبيها له بالعير الباصرة لا شمّالها على الماء كاذكره الراغب ويكون قوله جارية في منبع الى جارية المياه فيها له الميزاب وقد تطاق العين على نفس الماء محيازا مرسلا ويصم ارادته هنا متقدير مضاف أى ذوى عيون جارية وحينات يكون جارية حقيقة عقلية وانحاض ويصم ارادته هنا متقدير مضاف أى ذوى عيون جارية وحينات يكون جارية حقيقة عقلية وانحاض الجيال بدلك لان أصبح ثرائم العيون يكون فيها أو خارجامن تحتما (وأرحام الا بعناق النفيس يعلق الارحام جمع حريم والا عندة جمع جنير وهما معروفان والا علاق جمع علق وهو الشي النفيس يعلق القلب به وجواه وعيل المه الطبسع وحمتاه قال الحماسي

لعمراً سلاان سكاب علق \* نفيسلا ساع ولا يعمار

وانماحعل الحبال أرحاماحاوية للاعلاق لان مافههامن الكهوف والاكنة يشتملء لي الحواهر اشتمال الارحام على الاحنة وكل من قوله أوتاد اوماعطف عليه منصوب على الحيال الموطئة كأفي قوله تعالى فتمثل لهانشر اسوماوماذ كره النجاتي في نصبها مفعولا ثانيا لتضمن أشخص معيني حعيل تبكلف لاحاحةاليه (وجعل الحار مغايض لفضول الانهار) المغايض حميم مغيض وهومونيع غيض الماء أى نضوبه مفسأل غاض المساء وغانب ه الله لاز مومتعد ما والفضول جمسع فضل وهو الزيآدة (ومغاثر لسبول الأمطار) المغاثر حمة مغار وهو حيث يغور الماء أى ينضب يعمني الهستمانه وتعمالي حعل البحبار محلالا نصباب مايفضل عن حاجة الناس من الإنهبار وما ببدفع الهبا من سمول الامطار حكمة منه ولطفا بالعباد ولولاذاك الغرقت الارض (ومراكب لرفاق التحيار) المراكب حميع مركب وهوموضع الركوب والركوب في الاصل كون الانسان على ظهر حيوان وقد يستعمل فىالسفنة كذاذكره الراغب والرفاق حمع رفقة كرقعة و رقاع ومعنى كون المحمار مراكب للتحمار انهم ركبون السفن والبحر مامل الهاولن فهما (ومضارب اصالح الامصار) المضارب حميع مضرب اسم مكان من الضرب في الارض وهو السَّرية ال ضرب في الارض إذا سأرٌ في انتفاء الرزق و في التنزُ يلواذاضر بتم فى الارض (ومناجح آلاولحار) المناجح جمع منجيهمن النجيج وهوالظفر والاولهار جمعوطروهو الحباجة (تحوى) أي تجمع (من الدروالمرجان آماً) الدراللؤاؤ والمرجان مغار اللؤلؤ والمرجان الخرز الاحرولا يشافيه قوله تعالى كأخن الباقوت والمرجان لان التشمه المرجان من حمث حمرة خدودهمن وقال الخوار زمي المرجان شحرة الهافر وع تندت في قعرا المحروذ لك فهما من مصر والمغرب وتسكون ابنة سضاعاذ اخرحت من الماء وضربها الهواء سلبت وتلونت حراء ناسعة والمتات عثناتين فوقيتين بنهسما ألف متاع البيت وفي حديث كالهصلي الله عليه وسلم لحيار نذين قطن ولا يؤخذ منحكم عشر البتات وهوالمتاع الذي علمه زكاة كذا في الهابة الاثيرية (وتنسع من بين الملح الاجاج عذبافراتا) تنبيع بضم أوله من الانساع كاضبطه النجياتي وفاعله ضميرمستتر يعود الى البحيار بقيآل ندع المياء لنبيع مثلث فنبعيا ونبوعاخرج من العين والينبوع العين كذافي القاموس ولاوجيه لتخصيص النجاتي له بخروج الماء من قعر الجب والملح وصف من ملح ملوحة وهو الغالب في الاستعمال ولايقيال مالح الافي لغذرد يثذوالا جاج يضم الهه مزة شديد الملوحة والحرارة من قولهه م أجيج النيار والعذب من قولهم عذب الماء يعذب عذو بذاذا حلا وهوسفة حذف موسوفها أى ماء عذباوالفرات الماءالعدب همال للواحدوالجمع وفي التنزيل وأسقينا كمماء فراتاواسنادالانساع الي البحار محاز

وأعلامالاته \* وعنونامارته \*
وأرمامالا مند الاعلاق ماوته \*
و حعل المحارمغايض المصول
الانهار \* ومغائر لمول الامطار
\* ومراكسال فاق المحار \*
ومضارب لمحال الامصار \* ومناخ
الاوطار \* تحوى من الدووالرجان
الاوطار \* تحوى من الدوالرجان
من ومن الله الاحاج

عقلى لانه فعل الله تعالى وأسندالي الصار لاسامكانه وعذبام فعول به لتنسع على هدذا التقدير وقول النصاتي مفعولان تسامح لان فسرانا ليس مفعولا ثانيابل هونا سعلعد بأنعتا أوبدلا وجعسل المكرماني تنبعمن الثلاثي المجردمن نسم ينبيع بضم عين المضارع وفقها وكسرها وجعل عذبافرا تانسبا على الحبآل وفيه نظرا ذمعني الحبالية ههتا أعيذفالوحه أن يكون النصب على التمييز في النسبة وهو التميسيز المحوّل عن الفياعل كماه وظماه وللتأمل (وتقيدف) أي رمى تلك البحار بأمواحها واضطرامها (للدّ كاين لحاطرنا) وهواا مماث واتما عبريالقدف لانه أدخه ل في الامتنان لحصوله من غهرمشَّقة تُخــلافَالاصطباد (وتحمل) أىتضموتجمع (للابسينجوا هروحلبا) الحلىجمعحــلىبفتح فسكون وهوما بليس للزينية وأسل حيلي حلوي كفاوس في حسع فلس فقلت الواويا العلة تصريفيا وتستخرجوا منه حليسة تلبسونها بهثم لمافرغ من سان رفع السمياء ومايترتب علهها من الحبكم ووضع الارض مرسياة بالحيال ومافهها من المصبالح وخلق البحار وابداعها العجاثب ومافهها من المنافع والفوائد أرادأن مذكرا لقصودم فدالحبكم والمصالح والمنافع أولاو بالذات وهوالنوع الانساني لان ماعداه من الحيوانات مخلوق لاجله كاقال تعالى خلق لكم مافي الارض جميعا مشدرا الي ما يتوقف عليه بقاؤه وانتظام أمره في التعيش والاجتماع وهو الاستخلاف فقال (واستخلف على عمارة علم من انتخهم من خلقه ) يقال خلف فلان فلاناقام بالامر امادهده وامامعه قال تعنالي ولونشاء لحعلنا أمنيك ملائسكة فيالارض يخلفون والخلافة السابة عن الغسيرا مالغسة المنوب عنه وامالوته وامالعجزه وامالتشر مف المحتفاف عنه وعلى الوحه الاختراس تخلف الله تعالى أولياءه في الارض فقال تعالى هوالذى حعلكم خلائف في الارص وقال المستخلفهم في الارض كا استخلف الذين من قبلهم وأنفقوا عماحها كم مستخلفان فيه قاله الراغب والخلائف حمع خلمفة كعيم فة وصحائف والتماء فم اللمالغة وهي فعيل تمعني فاعل والخلفاء جمع خليف كمكر يم وكرماء والعبالم ماسوى الله والمراديه همتنا الارض والمرادين التحيهم اماآدم وخواص ذتر شهدان كان المرادبا لخلافة الخيلافة من حهة مسيحانه وتعيالي فياحه اءأحكامه وتقرير أوامر ه بينالناس وسماسة الخلق ليكن لالحاحة به تعيالي الي ذلك بل لقصور استعدادا استحلف علهم وعدم لياقتهم لقبول الفيض بالذات واما آدم وحميع دريته انكان المراد بالخلافة الخلافة عمن كانو آفي الارض قبلهم والمراد يحلقه على هدنذ الوجه حيسم المخلوقات وعلى الوجه الاقل يحوز أن مكونالمرادهذا ويحوز أن مكون المرادالدثير فقط والتحيهم بالخاء المتحة من الانتخاب وهوالاختيار ويروى بالجسيم مكان الخياء وهو بمعناه (وآثرههم) من الايشار وهوالاختيار (بالهامه) هومايلتي في الروع أي القلب نظر يق الفيض ولاً يكون الامن قبـــل الله تعـــالي أومن قـــــل الملائ الاعلى فانكان من الشيطان سمى وسوسة وأصله من التهام الشئ وهوا بقلاعه يقبال التهم الفصيل مافى الضرعاذا اشتفه وقوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها أى أفهمها الاهما وعرفها حالهمامن الحسن والقيم ومايؤدى اليدمكل مهدما ومكنها من اختيارها أيمسما شاءت وتقديم الفدور لمراعاة الفاصلة (وديرهم بأوامر ،وأحكامه) التدبرعبارة عن النظر في أدبار الامور أي عواقها وهو مصدرتدير والتد سرمصدر ديرانقه العيسد أيحعله نالمرافي تلك العواقب والتسديرقير بب من ألتفيكر الاأن التنكر تصرف القلب بالنظرف الدليل والتدبرتصرفه بالنظرف العواقب ومعنى تدبيرهم بأوامره وأحكامه الهوضعها لهم قانونا يكون به انتظام أمورهم في معاشهم ومعادهم (وكان) سيحاله وتعالى (أعليهم) أى عن التحمم وأعاد الضمير على من باعتبار معناها كفوله تعلل ومهمم

وتعدف للإكان لحالمر با و و عمل الله و المستعلف الله و المستعلف على عبارة عله من التحام من خلقه و الرهم الهامه و و درهم بأوام و أحكامه و كان أعلم من الوام و أحكامه و كان أعلم من الوام و أحكامه و كان أعلم من و كان كان و كان كان و كان

ا يستمعون اليك (من ملائكة محيث فالوا) تعجبا واستكشا فاعما خفي علهم من الحكم واستخمار اعما بزيم شهتهم ويرشدهم الى معرفة ما في الخليفة من الفضائل التي جعلته أهلالذلك كسوال المتعلم عما لنقدح في دهنه لا اعتراصا على فعله سبحانه وتعالى لانهم معصومون عن مثله قال تعيالي بل عياد مكرمون . لاسبة قونه بالقول وهم بأمره يتملون (أتجعل فهامن يفسدفها و يسفك الدماء) انمياعر فواذلك باخبار من الله تعمالي أو بتلق من اللوح المحفوظ أو باستنباط عما ارتمكن في عقولهم من اختصاص العصمة عهدم أو يقياس لاحد الثقلين على الآخر وآدم علمه السلام وان كان منزها عن ذلك الاان استخلافه مستتسع لاستخلاف در شه التي لا تخلومنه غالبا (ونحن سبع بحمدك) التسبيح التمزيه أى النعبد من سبع في الارض اذا أنعد فها وأمعن ومنه فرس سبوح أي واسع الحرى والمراديه هنا تنزيدالله تعالى وتدهيده عمالا يليق بجناته سبه الهوالهاء في بحمدك منهلقة بمحدوف وقع حالامن الضمير أي ننزها عركل مالاهلىق بشأنك ملتسين يحمد لذعلي ماأنعت علينا من فنون النعر والجملة حالية مقرارة للتعجب السابق ومؤكدة له عبلي طهر بقة قول من بحد في خدمة مولاه وهو بأمر بها من لايمتثل أمره أتستخدم العباسي المخالف للثوأ فاللطب عالمجد تنفها (ونقدّس لاث) التقديس بمعنى التبعيد أيضا يفال قدّس في الارض اذاذهب فيهاوأ بعد ويقيّال قدّسه الله أي طهره ومطهرا الشيّ مبعدله عن الاقذار واللام فيله اماسيلة والمعيي نقدسك وامامتعلقة سنقدس كافي يحدث لله وامالا بانكافي سقيا لك (قال اني أعلم مالا تعلمون) أي أعلم مالا تعلمونه في الخليفة من المعاني المستدعية لا ستخلافه اذه و الذي حنى علم م و سواما سواعليه من التحب والاستبعاد وقال الشار ح النحاتي أعلم مالا تعلون من المسالح بمباخني عليكم في استخلافه وفعه نظر اذلا مليق بشأنهم أن يحهلوا اشتميال وهله تعيالي على مصلحة وحكمة واغا المجهول لهم استحقاق آدم عليه السلام للغلافة (واقام على مهه مامن لدنه مدموم الرشاد) الضمير في علمهم يعود على من في قوله من التحميم باعتبار المعسني والمهمن الرقيب الحيافظ المالغ في المراقبة والحيط من همن الطائر نشر حناجه على فرخه صوباله والمراديه ههنا العتل الذي هو غريزة بتهدأ جايلانسان الحدفهم الخطاب والمهمن في أسميائه تعيابي ععيني الشاهد العيالم الشايئم على كل نفس بمباكسيت وقيل أصله مؤيين قلبت الهمزةهاء ومعناه الامينا لصادق القيائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وقال الحراني هذا الاسترالشر مفنماعلاعن الاشتقاق وقال حجة الاسهلام الغزالي المهمن اسم إن كان موصوفا بمعمو عصفات ثلاث \* احداهـ إ \* العمل مأحوال الشَّيُّ \*والدُّارَةِ \* القدرةالتَّامَةُ على تحصيل مصالح ذلكُ الشِّيُّ \*والنَّ اللَّهُ \* المواطبةُ على تحصيل تلك المصالح فالجامع الهدنده الصفات اسمه المهمن ولريحتمع هدنه الصفات على الكال الالله انتهبي وانماقال من لدنه ولم يقل من عند ملان لدن أخص من عند لا نك تقول عندي مال لما حضر له ولما كاب غاثساعنك وهوفى حرزك ولاتقول لدنى مل الالما كانحاضرا لدبك والاشسياء كلهاوان كانتحاضرة عند دسيحانه وتعالى لا يعزب عنسه مثقال ذرّه في السموات ولا في الارض ليكن في انثار التعبير باللفظ (و يحذرهم الفساد) الحذر الاحتراز عن مخرف وحذر الشي خافه (و برحهم) أي يحملهم راحين (الثَّواب) وهوجزاء الطاعةوكذا المثوية (وينذرهم العقاب) الآنذاراخبار فيسه تتخويفكا أن التنشيرا خيار فسه سرورة اله الراغب وفي الصحاح الانذار الاملاغ ولا يكون الايا التحويف والعقاب والعقوية العذاب وسميء غايالا نهيفع عقب فعل الشرة جزاء عليه والظرف في قوله من لدنه وما بعيده من الحرفي محل نصب صفة لهمنا و بحوزأن تسكون الحمل في محل النصب على الحالية من الضمير المستتر

أعلم من ملاكنه حسفالوا أغيد لفها من فد فيها و رسفات الدماء ونحن نسبخ تحد ل ونقد سس الله قال انى أعلم مالا تعلون \* وأقام علهم مهمنا من لدنه جديجهم الرساد \* ويحذرهم الفداد \* و حديم الدواب \* و منذرهم العقاب \*

في الظرف (ولم يقتصر) أى الله تعالى والاقتصار على الشيّ الاكتفاعيد (على ماأقامه به) أي المهين (منُ الحجة) أى الدابسل والبرهان (وأوضِّه) أى أبانه واظهرُه (من المحمَّة) وهي جادة الطريق (حتى ابتعث) أي يعث وأرسل (الاسباء سلوات الله عليهم) وانجالم يقتصر سبحانه وتعالى على ذلك المهين الذي هوا اعقل القصوره عن ادراك كشرمن تفاست للالشر يعة عالا يعسلم الابالتوقيف (بالمجحزّات) جمع محمزة وهي أمرخار فالعادة مقرون بالتحدّى (البهاهرة) أي الغالبة للخصوم القاطعة لشبههم (والدلالات الزاهرة) جمع دلالة بكسر الدال وفتحه اوهوكون الشي بحالة بلزم من العلم به العلم يشيّ آخر (والبينات) حميم بدنة وهي الحجة (المنظاهرة) أي التي إيرة بد بعضها بعضا من التظاهر وهوالتعاون (داعين) حال من الانبياء وهي من الحال المقدرة (الى توحدده) أى الاقرارله بالوحدانية (ونادين الى تسبيحه وتمعيده) يقال ندمه لامركدا فأنتدب أى دعاه المه فأجابه والتمعيد هو الوصف بالمحد والمحد كاقال الراغب المديق الحكرم والحلالة يقال مجديم ومجدا ومجادة وأسسل المجدمن قولهم مجدت الامل اداحسلت في مرعى كثير واسعوقد أمحدها الراعى وتقول العرب في كل شحرنار واستمعد المرخ والعفار أي تحر السعة فيدل الفصل المختصم (فأزاح) أى ازال (جم) أى بالانبياء علمهم الصلاة والسلام (العلة) أى الشرلة والفساد والعكة المرض الشاغل يقال عل الانسان بالبناء لأفعول مرض ومنهم من يبنيه للفاعل من باب ضرب كافي المصبأح المنير (وازال) بهم (الشهة) العارضة لمبعض النفوس الصارفة عن اتساع الحق (وأفادسكون النفس) الالفواللام فهاللعهد الذهني اذلامعهودخارجيا هنا ولا يصع حملها عبلي أل الاستغراقية الميقع السكون بعد ارسال الرسل ليكل نفس ومعنى سكونها الحمثنانها وعدم اضطراما وفي بعض النسخ النفوس بصيغة الجمع (ونفي خلاج الشكوك واللمس) أى اضطرام مأى الفلب من اختلج العضواد انتحراك واضطرب (ولم يرل) سعاله وتعالى (يستعدث) أى يحدث و يوجد (من خليقة مموسومين) أى المخاصا موسومين من الوسم وهو العلامة أي معلمين (بسن الانبياء) مجمع سسنة وهي السسرة والطريق قدة وفي بعض النسيح من يشاء من خليقته موسومين الى آخره (ومثل من قام تعدهم على مناهيهم من الولاة والامرام) مثل نضم المع والشاء المثلثة حميع مثال اسم من ماثله اداشام ه أواسم لما يوضع ليحتدى به فيميا يفعل وهومنصوب عطفا على قوله موسومين بعني انه سيحانه يستحدث من مخلوقاته الاساموسومين بسين الانبياء ومثل من بقوم بعدهم من أولياء عهودهم وأوصياءاً مورهم وقت فترتهم والمناهيج حميع منهيج وهوا الطريق (حتى انتهت نوبة الخلق الح زمن الذي المصطفى الاريحي) أى الذي يسر والاعطاء ويرتاح المه (المرتضى الابطعي) أى المنسوب الى الانطح مكان يمكة والانطير مسيل واسع فيه دقاق الحصى (المحتى) أى المحتار (مجد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ) أى أباعه اذهى أحدمه أنى الآل فلا يُلزم على المصنف الاخلال (فأرسله بالحقيشيرا) بالسعادة الابدية للؤمنين (وبديرا) بالشقاوة السرمدية للكافرين (وداعيا الى الله باذنه) الدعاء الى الله تعيالي هو الدعاء الى توجيده وسائر ما تحيله وقوله باذنه أي تنسيره أطلق عليه مجازا لماانه من أسبابه وقيد به الدعوة أيذانا بأنها أمرصعب المنال وخطب في عامة الاعضال لاستأتى الابامدادمن حناب قدسه كيف لاوهوصرف الوجوه عن القبسل العبوده وادخال الاعتباق فررة عسرمعهوده (وسر العامنيرا) يستضاعه في ظلمات الحهل والغوامه و مندى بأنواره الى منا هج الرشدوالهدامة ولا يحني ما في هما تين القرينة بين من الاقشاس (وجعل اتتبه مه) أي بسببه صلى الله عليه وسلم والامة الحياعة والطائفة وكل حنس من الحيوان أمة والرادم اهنا أمة الاجامة أى

ولم يقتصر هَـ لَى مَا اقَامَةُ بِهِ مِن الحه \* وأوضعه من الحمه \* حتى المعت الاسماء مسلوات الله مام-م بالمعزات الساهره \* والدلالت الزاهره والبنات التظاهره \*داعن العاوحياه \* ونادين الى تسديمه وتحداده \* فأزاح بهم العلة \* وازال الشهم \* \* وأفادسكون النفس "ونني خلاج السُكولُ واللبس \* ولم يزل متعلنه ولسانه منطقس موسومين لسين الانساء \* ومثل من قام بعدهم على مناهمهم من الولاة والامراء \* حتى انتهت نوية الملق الى زمن النبي المصطفى الارتعى\*الرنفى الانطعى\* المحتى عمدصل الله علمه وسلم وعنل آله فأرسله بالحق شرا وبدرا \* وداعمالي الله ماديه وسراحامندا \* وحعل أمته

الذين أجابوه وآمنوابه (أفضل الاهم) متركية الله تعالى الهم بقوله كثير خبراً مة أخرجت للناس ولان نسبتهم الى سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام كاقال البوصيري للان نسبتهم الى سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام كاقال البوصيري لما دعا الله داعنا لطاعته \* ماكرم الخلق كنا كرم الامم

(وَكُلُّتُهُمُ أَعْدُلُ الْكُلُّمُ ﴾ أرادتكامتهم كلة التوحيدوالشهادة والحلاق البكلمة على الحمل المفيدة محياز لغوى شائع كقوله تعياني كلاامها كله هوقائلها اشارة الى قوله رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيميا تركت وانماأضيفت الهم لتلفظهم باوعلهه معقتضاها والافهي كلة الله تعيالي كاقال تعيالي وكله الله هي العلما وانمها كانت أعدل الكلم لتضمنها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بمهاجاء ه ومن حملة ذلك القرآن ولامرية في انه أعدل الكتب وافضلها وقال النجاتي واغيا وصفها بالعدل لان الاسلام الذي بلزمها يسؤى بين الامير والاسمير والغمى والفقير والقوى والضعيف البكسيرا لتهمي وكابه أراد بالتسوية بين من ذكر التسوية في بعض الاحكام كالحدود اللهوران المذكورين ليسوا متساوين فيحميه الاحكام ويعدهذا فتوقف أيضاعلي ثبوتان أحكام الله تعالى في الامم السيايقة في الحدود ونتحوها كانت متفاوتة بن من ذكروا والظاهر خلافه (وملتهـم أوسط الملل) أى اعدلها فان الملل التي كانت قبل موسى عليه السلام كانت فى غاية السهولة والتحقيف فحاءت ملة موسى وملة عسى علمهما السلام بغياية التشديد والتثقيل تمجاءت ملة نساعليه الصلاة والسلام وسطاءن الافراط والتفريط ذكردلك السموطي في الخصائص وأماقول النحاني والوسط من كل شي أعدله وحمره فغيرمسار كليا وانما دلك فعماله طرفان مذمومان كالحود الذي هورين المنحل والسرف وكالعقة التي طرقاهما ألفعور والخمود وكالشحاعة التي لمرفاها التهور والحن وأمفعاله لهرف مجودو لهرف مذموم كالحير والشرقمكي بالوسط عن الردل خوقولهم فلان وسط من الرحال تنسها على اله قدخر جعن حدَّ الحرر كاسه على ذلك الراغبوغيره (وقبلتهم أسدّالقبل) أي اقومها من السدادوهو الاستقامة والقبل بالتكسرج ع قبلة كسدرة وسيدر وانميا كانتأسدالقبللاناليكعية قييلة أتتثه وهي سرة اللارض ونقطة دائرة البسيط علىالطول والعرض ودحيتالارضمن يحتها وأؤل بتتوضع للناس على مانطق به الكتاب الميس ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لما كان مأمورا باستقبال بدت المقدس عمل الى التوحه الهما ولما كان عكة كان تعملها منه و من مت القدس وكان ملب وحهه في السماء راحما تعو دل قملته وسدىل وحهته فأنزل الله تعالى علمه قدنرى تقلب وحهاث في السماء فلتوال أقملة ترضاها الآية (وسنتهم) أي طريقتهم (اقوم السنن) أي الطرائق التي كان علها الاحم الماضية لسلامتها عن طُرِفِ الْاقتصاد وهـماالَّا فراط والتفريط ويحتمل أنبرادهاماقانلَّ السَّمَات وهومانسب الى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قولا أوفعلا أوتقديرا أوسفة بدليل قولة (وكتامه) وهوا الفرآن العظم (أشرف الكتب) ووحوه أشرفته كثبرة منها الاعجاز الذي لم يكن في غدره من الكتب المنزلة ومنها أنه معجزة الى قدام الساعة ومنها اشتماله على معانى حميع الكنب المنزلة ومنها ان أحكامه غرمد وخة وكال آخر (ووعدهم) أى وعدالله تعالى هذه الأمة (أن يكونوا يوم العدل) وهويوم القيامة الدى فول الله تُعالى فسنه لا ظلم الموم ان الله سريع الحساب (والقضاء الفصيل) أي الفاصل بن الناس مصدر بمعنى اسم الفاعل و بيحوز أن يبقى المصدر على حقيقته ويكون وصف القضاء هما الغف (شهداء على من يظهر الحود) الحدوالحود الكارالحق مع علم الجاحد به قال تعالى و حدوام ا واستيفتها انفسهم والمرادين يظهموالحجودكفارالامم السبايقة (و يسكرالواحدد المعبود) أىوكان في الديها سكر الواحد المعبود وعير بالمضارع تصدا لحيكاية تلك الحال المناضية وتنزيلها منزلة الحاضر وانماأر تدكينا

أفضل الاحم \* وطني- أعدل الكلم \* ومانيم أوسط اللل \* الكلم \* ومانيم أوسط اللل \* وونيم أوسط اللل \* وونيم أسد المدن \* وكام ما الدن \* ووعدهم أن الكونوا الكذب \* ووعدهم أن الكونوا يوم العدل \* والقام الحود \* شهداء على من نظه الحود \* وينكر الواحد المعمود

هـ ندا التأويل لان أمور الآخرة تعكشف فلا يبقى كافر بالله لكن لا يفع المكافر اعماله اددالا ولا ينحمه من عذا بدالنار و مهذا ألغزان وهمان في منظومة مقوله

ومن قائل لامدخل الناركافر 🐞 واسكنها بالمؤمنين تعمر

[قال تعبالي وهو أصدق النا ثلين واحكم الحاكين/ صنعا وتدميرا ان كان أحكم من الحبكمة أوقضاء وتدبيرا ان كانمن الحسكم وكدلات حانا كأمة وسطاأى حيارا وعدولا مزكين بالعدام والعمل وهو في الأصدل اسم للكان الذي تستوي فيه المساحد قدن الجوانب ثم است عرالخصال المحمودة لوقوعها ومن طرفي افراط وتفريط كالحود مير الاسراف والحل ثما طلق على المتصف مامسة ويافعه الواحد والحميه والذكروا وأثنث كذافي تفسيرالقياضي وأماماذكره لنهاتي في وحيه خيبرية الوسط من الأ الاطراف تسارع الهاالفسادوالاوساط محبة محفوظة فبعيدع والمقام وغيرواف بالمرام (لته ويؤ شهداء على النياس و تكون الرسول عليكم شهدا) زوى ان الا مم يوم السَّامة تجعد ون تبلسغ الانساء إعلم ماللام فبطالهم الله تعبالي سنة السلمية وهوسيحانه وتعبالي أعلم مراقا بة للعبعة عبلي المذهكرين فمؤَّتي المفضد صلى الله عليه وسلم فيشهد ون فتقول الاحم من ابن عرفتم فيقولون علناد لث باخبار الله تعالى وكله الناطق على لسان نسه الصادق فبؤتى بيعمد صلى الله علمه وسلم فيسأل عن حال أمته فيشهد بعد التهموه يبذوالشهاد ةوان كانت لهيم ليكن إيا كذالرسول كلرقمت ألمهجن على أمته عثى يعيلي وقدّمت الصلة للدلا لةعلى اختصاصهم مكون الرسول شهيد اعلمهم (فديحت شريعته الشرائع) النسخر في الغة الازالة بقيال نسخت الشمس الظل أزالته والنقل يقيال نسخت السكاب أي نقلته وفي الثير يعته وأزير د دليل ثبرعي متراخيا عن دليل ثبرعي بقتضي خيلاف حكيمه والمراديالشيراأية شراأه الرنساء قاسله والالف واللام للعهدا لخيارجي أوللاست تغراق يؤوان قلت كمف يصدحول اللام الدستغراق والحاصل بشر يعته نسنا بعضاحكام الشرائع قلب الاستغراق لالمأفي ذلك لآنه بالبسسة الى كل واحدة واحدة من الشراك السالمة ععني اله مالق ثمر بعة مها الا وقد دخلها النسخ شريعته فانقلت ألبسر بلزممنا اللبسو خشر يعته كلشر يعةونسخ بعض أحكام الشريعة لبسنا كالها فلمالاشهة في الداد السخروص أحكام الشريعة يهد نهمة النسخ الها في النملة فدؤول المعنى الي، الله لمبتقشر يعةالا وقدد خلها النسخ بشريعته لاأمة نسخ جميع أحكامها بشريعته لان وجود الصانع ووحد المته بما اتفقت عليه الشرآئع (و صنيعته الصنَّائع) الصنيعة ما صطنعته من خبر وبقيالًا فلان منيعة فلان ادا تتحرّ ج- لمي مديه (و بدايله الادلة) المراديدليله القرآن و يمكن أن براديه سيائر| متحزاته عليمه الصلاة والسلام (و مدر الاقبار والاهلة) البدرالة مراسلة كاله وهومصدر في الاصليقال بدرالقمر بدرامن بأب قتل ثم سمئ به كذا في الصباح وفي الفاموس الهلال غرّة الشهر أولايلتين أوالى ثلاث أوالى سبع ولايلتين من آخرا الشهرست وعشر بن وسبع وعشر بن والمرادسدره كأمه لأن الله تعالى مما دنوراو بالا قيار والاه لمة ماتف تمهمن الكتب و عكن أن يراد به دينه ه الفيم وبالأقبار والاهلة الادبان السالفة ويكون تأكيد القوله فنسطت شريعته الشرائع أروا تتشرت نبؤته مسداة بالخلاص) النشراليث والسطيقال نشرالراعى غمه نشرا شها بعدان آواها فانتشرت ونشر السحيفة بسطها ومسداة استممف عول من أسسدى الثوب اذا اقام سداه والسدى كعصا ماعد طولا في النسم كافي المصباح والخلاص الهاة شال خلص الشي من التلف خلوصا من باب قعد وخلاسها ومخلصا سلم ونجاولا يخفي مافي هذا التركيب من المكنة والتحسل والترشيع وكذلك مانعده من القرائن الثلاث (ملحمة بالاخسلاص) ملحمة اسم مفعول من ألم الثوب اذا ألق فيسه الله مة ولحمة الثوب

قال نعالى وهوأصد ق الفائلين المسكونوا والمح الماكين \* أسكونوا والمح الماكين \* أسكونوا المسكون المسكون

بالفته والضهر لغة ما ينسج عرضا والاخلاص في الطاعة ترك الرياء (معلقه التمام) معلة اسم مفعول من أعلاالثوب حعل له عليامن طراز وغيره وهدنا اشارة الى ذوله تُعيالي اليوم الكيات اسكم د نسكم وأتممت عليكم نعمى المطرزة بالدوام) الطرازع لم الثوب وهومعرب وجعه لهرزمت لكاب وكتب وطرزت الثوب تطريزا يجعلت لهطر از اومعيني كوخ امطرزة بالدوام بقاء شريعته الييوم القيامة لانه لانبي ُ دهده (على تعــاقـــاللمالي والايام) أي على مجيء كلواحــدمنهما عقب الآخرقال الازهري الاسك والهار لتعاقبانكل واحدمهم مأعقيب صاحبه ولاحاحة الى ماتيكافه النحاتي من جعلها من حل في الراحلة اذاركدت أنت مر" ةوركب هومر" ة (لم يفرط فها) أي في نبوّته (من ثبيًّ ، قنضي غياما) كلة من هنازائدة وشيَّ في موضع المصدر كقوله تعيالي لا يضرُّ لَم كيدهم شيئا أي ضرُّ ا وليست في موند علا فعول به لان فرط لا شعدًى سنفسه وقد تعسدًى هنا الى المفعول به بني فقوله فمها في موضع المفعول به ومعنى التفر بط على هذا التقديرالاه مال شال فرط في الامر أي أهه مل مآني بغي أن يكون فيمو بحوز أن يكون يفرط مضمثا معني يضمع ويترك فحنثلذ يكون قوله فها ظر فالغواومن ثبئ مفعول به لفرطنا ومن مزيدة للاستغراق وفاعل يفرط ضميير يرجع الى الله أى لم يترك الله تعيالي في ندقية شدمًا من الاشباء المهمة التي تقدَّضي أن تبكون عمامالها وهداء على تقدير أن يكون يفرط مبنيا للفاعل ويحتمل أن مكون سنما للفعول و مكون نائب الفاعل فهما أومن شئ عدلي الاحتمالين السابقين (ويستدعى رؤية ولحاما) الرؤية بالهمزعلى وزان غرفة القّطعة التي يرأب بها الاناء أي يصلح صدعه قيل ويه سمى رؤية بن العجاج والكمام ما يضم به الصدع ويلحم الشق يقيال لحم السائغ الذهب والفضة باللمام يلحمه فالتحم (قال تعالى حدة) أي فيضه وقيسل عظمته وهو يرجع الى الاول قاله الراغب فى قوله تعمالى واله تعمالي جمد ترينا (اليوم اكملت الكرد شكم واغمت عليكم نعتى و رضيت الكم الاسلام دينا) كان يزول هذه الآية يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر وكان يوم الحمعة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف معرفات على نافته العضباء وكادعضد الناقة مندق من ثقل الوجي فبركث وعن عمر من الخطأ برضي الله عنه الأرجيلامن الهود قال ما المرا الزَّمنين آية في كَاسِكم تقرونها لوعلينا معشر الهود نزات لا تخذناذ لك الموم عيدا قال أى آية قال الموم اكملت لكردينكم واغمت عليهم نعمى ورضيت لكم الاسلام دينا فال عمر رضى الله عنسه قدعر فنا ذلك اليوم والككان الذى انزلت فيسه على النبي سلى الله عليه وسلم وهوقائم بعرفة يوم الجمعة أشار رضى الله عنه الى أن ذلك الموم عيد لذا وقال ابن عباس رضى الله عنهما كان ذلك اليوم خمسة أعيا دجعة وعرفة وعيدالنصارى وعيداله ودوالمجوس ولم تحتسمه اعمادأهل الملل في يوم قبله ولا بعده وفي العجمين عن أبي بكررضي الله عنه قال خطسار سول الله صلى الله عليه وسلم يوم المحرقال ان الزمان قد استداركه يئة يوم خلق الله السموات والارض السنة اثنيا عشرشهر امها أربعة حرم الحديث وروى اله لما زات هذه يكي عررضي الله عنه فقال له الذي صلى الله عليه وسلم مايبكيك باعمرقال اتكانى اناكتاني الدةمن دننا فادا كدوانه لايكمل شئ الانقص فقال عليه الصلاة والسلام صدقت فكانت هذه الآبة نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالبث يعد ذلك الااحدي وثمانين وماكاذكره في المواهب اللدسة واكال الدس بالنصر والاطهار على الاديان كلها أوبالننصيص على قواعد العقائد والتوقيف على اسول الشرائع وقوانين الاجتهاد واغمام النعمة بفتح مكة ودخولها تمنين ظاهرين وهدممنارا لجاهلية ومناسكها والنهي عن جج المشركين والطواف عريانا وقبل معنى أغمث عليكم نعتى أنجزت ليكم وعدى بقولى ولا مخ نعتى عليكم ومعنى رضيت ليكم الاسلام بناا خترته لسكم من بين سائر الادبان فأن قلت أوما كان الله راضيا لعباده بالاسلام دينا قبل ذلك اليوم

معلقالتمام «مطرزة بالدوام »
على تعاقب اللبالى والابام »
لم رفر لم فها من شي رقبضي
شما ما «ورستدعي رورة ولما ما »
قال تعملى حده الدوم الكملت
قال تعملى حده الدوم الكملت
ورضيت لكم الاسلام ديما

حتى خعسله ظرفاللرضا وقيده به قلت بلي واسكنه نزل الاعلام بالرضا منزلة الرضا والاعلام انبيا حصيل في ذاك اليوم فسار حاصل المعنى الدوم اعلتكم بأني رضيت ليكم الاسلام دسيا (فاطلق على الدس لفظ الكال لاستقامته على غاية الاعتدال الاستقامة الاعتدال والمستقيم يقال على الطريق الذي يكون علىخط مستو ومهشبه لهريق الحق ألذى هودين الاسلام نحواهدنا الصراط المستقيم والغيابة المدى وعذامنتز عسن قوله تعالى ديساقيما فأقم وجهك للدين القيم (وانتفائه) بالفاء عطفا على استقامته (عن عوارض النقص والاختلال) الانتفاء كافي القاموس التنجي يقال نفا منفيه وينفوه نحا مفاتني أى تبحى و يحىء بمعسى التبرى فني الاساس التي من ولده وانتبي من الامر والنقص بالصاد المهسملة مقابل الزيادة وفي بعض النسخ النقض بالضاد الجعيمة من نقض الدناء اذارفعه وفيكك أجراءه والاختلال حصول الخلل في الامر (الى أن قبضه الله حدل ذكره المهمشكور السعى والاثر) الى الاولى متعلقة بقوله والتشرت وقوله قال تعيالي حدّه الي قوله والاختلال اعتراض منهـ مأوالي الثيانية متعلقة تقيضه على تضمنه معنى ضمه أى إلى أن توفأ والله تعيالي ضامّاا باه الي داركرا متسه ومعجل رحمته ومشكورااسعي حال من الضمرالمنصوب في قمضه والانمافة فمه لفظنة وانما كان مشكورالسعي لان سعيه لم يكن الالله وكدلك الاثر المترتب عليه (عدو حالمنصروا الطفر) لان جهاده لم يكن الالاعلاء كلة الله تعيالي فنصره على الاعداء وظفره سهم لانكون الانمدوحا لحلق ه عن الشوائب النفسانية (مرضى السيمواليصر) لانه انميايهم ويبصر بالله أولصرفه اباهه مافيميا رضي الله سيحاله وتعيالي (مجودالعيانوالخبر) العيان مصدرعاته معاشة وعيانايعيني الهعليه المصلاة والسيلام مجودكل مانشا هدمنيه ويخبرعنه وهبيذه الثلاثة أيضا احوال من خعيرالمفعول في قبضه (فاستحلف في اثبته التَّقلين) في القاموس التقل محركة كل شي نفيس مصون ومنه الحديث اني تارك فيكم التقلين كالله وعترتي أنهي وقدل أرادم ما الكاب وانسينة وقمل الكاب والسف قمل وهذا المعنى انسب ههنا لموافقته لماسيذكره المصنف في سبب التأليف وقبل أراد بالثقلين أبادكرو عمر رضي الله عهما على ماروي أبوعسدة مرفوعااني مخلف فيكم الثقلين أبابكر وعمروفي بعض السخ يعدقوله الثقلين كتاب اللهوعترتي فالمرادبالثقلمن على هذه النسخة منصوص علمه (اللذين بحميات) أي عنعان (الاقدام أن تزل) الزلة استرسال الرحلمن غبرقصد مقال زلت رحله تزل والمزلة المكان اراق وقيل للذنب من غمر قصد زلة تشبها بزلة الرحسل ومذه قوله تعيالي فأزلهما الشيه طان عنها قاله الراغب وفي التركدب استعارة تصريحية وترشيم لان المراديالا قدام ههنا العقول وحرف الحرامحة وفاقب ل ان وهوقب اسمطرد والاصل من أن ترك (والاحلام أن تصل) الاحلام حميع حلم بالكسروه والاناة والعقل ومنه قوله تعالى أمتأمرهم أحلامهم بهدا كذافي القاموس وقل الراغب الجامضبط النفس عندهيجان الغضب وجعه أحلام قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا وقيل معناه عقولهم وليس الحلم في الحقيقة هوالعقل ليكن فسروه بذلك ليكونه من مستبأت العقل انتهبي ومنيه يعلم ان مافي القياموس من المحياز وهوفيه غبرعزيز (والقلوبأنتمرض) أي فسادالعقائدولهر والشكولة والاوهاموالمرض الخروج عن الأعتدال ألخاص بالانسان وذلك ضربان مرض جسمي وهوالمذ كورفي قوله تعالى ولاعلى المريض حرج ومرض نفساني وهوعبارة عن الرذائل كالحهل والحسواليخسل والنفاق ونحوها كافي قوله تعالى في قلوم مرض وشبه النفاق والصيفر ونعو هما بالمرض اماليكونها مانعة عربا دراك الفضائل كالمرض المنازم للبدن عن التصر ف الكامل والماليكونها مانعة عن تحصيل الحياة الاخروبة المذكورة في قوله تعالى وان الدار الآخرة لهى الحيوان واسالميل النفس بها الى الاعتفادات الرديثة

الحلق على الدن النظ الحل \*

لاستفاءته على عابة الاعتدال \*
وانتفائه عن عوارض النقص
والاختلال \* الى أن قبضه الله
حل ذكر المسهم مسكور السبى
والاثر \* عدوح النصر والظفر \*
والاثر \* عدوح النصر والظفر \*
العما ن والحمر \* فاستعلق
العما ن والحمر \* فاستعلق
في أمنه النقلين اللذن يحمدان
في أمنه النقلين اللذن يحمدان
النقل \* والاحلام

كيل المريض الى الاشياء المضرة لبدنه (والشكوك ان تعترض) الشكوك جمع شك وهوا لتردّد بين القضيتين لانر جيم لاحداهما على الاخرى عند الشالة ومعنى تعترض يتحول من قولهم اعترض الثيم دون الشَّيُّ أي حال دونه كافي الصحاح (فن عَسلتْ مِما) أي بالتُقلين يقال عَسلْ بالشَّي واستمـلنَّه غرى المساكه والمساك الشئ التعلق مه وحفظه كدا في الراغب (فقد أمن العدار) أى الراة والعثرة السقوط ويقال للزلة عثرة لأنهاسقوط في الانم وفرق بينهما في مختصر العين بالمسدر فقيال عثرالر حسل عثوراوع ـ ترالفرس عثارا كذافي المصباح (وربح اليسار) الربح الزيادة الحساسلة في المبايعة ثم يتحق زيه في كل ما يعود من غرة عمل وفي يعص النسخ وزحز حون النسار أي أيعد عنها وفي معضهاور بحالنا رأى كفي عدايها قال الكرماني بقال رج فلان كافقال فرأى كني وهذا أفصع مَن قولهم ربح اليسارانهي (ومن صدف) أي أعرض بقال صدف عند أي أعرض اعراضا شديداً يجرى مجرى الصدف أى الميل في رحل البعير (عنهما) أى عن التقلين (فقد أساء الاختيار) يقال أساعه الظن وساعه طنا يكون الظن معرفة مع الرباعي ونسكرة مع الذلاقي ومنهم من يحمره نسكرة فهماوهو حدالف أحسنت به الظن كذافي المسباح (وركب الحسار) اى الحسران (وارتدف الأدبار) الرديف الذي تحمله خلفك على ظهر الداية تقُول أردفته اردافا وارتدفته فهورديف وردف والادبار مصدرأدرادا أعرض وولى دره ولا يجهي مافي المركسين من المكسة والتحسل (أولئك الذن اشتروا الضلالة بالهدى الاشتراء استبدال السلعة بالمن أى أحدها به تم استعبر لاحد شي بدلا يما في مده اعطاء ما في مده عنا كان كل منهما أومعي قال ابن عماس رضي الله عنهما يعني أم-م أخد دوا الضلالة وتركوا الهدى ومعتاه استبدلوا واختاروا البكفرعلى الايمان وابميا أتى ملفظ البيع والشراء لان كل واحد من المتبايعين يختار مافي يدصاحبه على مافي يده ولما استعار افظ الاشتراء للاستبدال أتي بلفظ الربح ترشيحاللاستعارة فقال (هـار بحت تجارتهم وما كانوامهة دين) الجملة معطوفة على حلة الصلة داخلة في حيزها والفياء للدلالة على ترتب مضمونها علمها والتحيارة صناعة التحار وهو التعددي البيع والشراء لتحصيل الربح وهوا لفضل على رأس المال واستأدار بح الى التحارة محياز والاصل فبار بتحوافي نتجارتهم وهذا اقتباس من الآية البكريمية وتميام مافهامن اللطائف والدقائق يطلب من كتب النفسير (فصلي الله عليه وعلى آله) المراد بالآل الاتساع فيشمل الصحب كاتقدتموفي بعض النسخ زيادة الناسحين على منواله (ما البلج الأيل عن الصباح) سلم الصبح أضاء وأشرق كالبلج وبهلج وابلح وكل متضع أبلج كذاف القاموس والمصنف ضمن انبلج معنى انكشف فأسنده لليل وعداه بعن وقال النحياتي الأنبلاج والانفراج مترادفان ولم ره فهياراً ساممن كتب اللغية مردا المعني ولعله أخدده من قول صاحب العصاح والبلحة مقاوة ما بين الحماجيين بقيال رجل أبلج بين البلج اذالم يكن مقرونا انتهى ويردعليه انهاأ لهلق عليه أبلج لنقاوة ماسن حاجبيه اللازممه ماعدم افترائهما المساوى للانفراج فليس الانفراج هنا حقيقيا للاسلاج (وأقترن العز بالهراف الرماج) أى أسنتها يعنى انمن تعودا الكفاح ومناوشة الطعن بالرماح توعر على أعدائه جانبه وتمنع دراه ولميذل لقرنه فكات العزالح اصله من طعنه مقرون بأطراف الرماح للازمته اياها كاقال أبوا آطيب عشءزيزا أومتوأنت كريم \* بين طعن الفنا وخفق البنود

(ونادى المنادى) اى المؤدن (بحى على الفلاح) اى هلم الى مافيه الفلاح اى الفوز (صلاة) منصوب عسلى المصدر بة لصلى (تسكافئ) مهموزا للام من المسكافأة وهى الانسان بكف الشيئ أى مشله (حسن بلائه) المبلاء الاختبار ويكون بالشر والحيركاقال تعالى وسلوكم بالشر والحيرفتنة فللاحتراز

عن البلاع بالشر قال حسن بلائه على حد توله تعالى وليبلى المؤمنين منه بلاء حديثا قال الراغب وسمى التكليف بلاءمن أوجه بأحدها بان التكاليف كالهامشاق على الابدان فسارت من هذا الوجه الله \* والثَّاني \* انها اختيارات ولهذا قال عزوجل ولنملونكم حتى نعار المحاهد س منسكم والصارين \*والثالث \*ان اختبار الله للعباد تارة بالمارليشكر واوتارة بالمارايم مرواف مارت المحنة والمنحة حمعا ملاعا لمنحة مفتضية للشكر والمحنة مقتضية للصهروا لقيا منحقوق الصهرأ يسرمن القيام بحقوق الشكر فسارت الحنحة اعظم البلاء سوجهذا النظرقال عمروضى اللهعنه بلنآ بالضر اعقسيرنا وبلنآ بالسراء فلم نصير والهذاقال الميزالمؤمنين رضي الله عنه من وسع عليه دنيا لله فلم يعلم اله فد مكر به فه ومخدو ع عن عقله النهى ويؤيد ماذكر من كون المحة اعظم البلاء من ترجيحهم الغي "الشاكر على الفقير الصابر والمراد خسسن الاء الرسول صلى الله عليه وسلم مجا هدته في سدل الله ومكالدته الشد الدفي تهامغ رسيالته وتتعويل الوحوه الىقيلته وادخال الاعناق فيريقةملته وصدعه بأمرير يهوجوه المعاندين وتتحمله مشاق الاذى والغلظة من حفاة المشركان وانتصابه عتدخروحه بأمر الدؤة لمعاداة الخلق أجمعين فأنزل الله تعيالي عليه ماأيها المذئر قم وأبذر وليس له اذذاك نصير ولامعين ولأظهير ووحدمن أحلاف قومه وذوى رحمه ومن نحانحوهم قلويا فاستدونها العخور وغلظة تضييقهما الصدور حيتي انزل الله عليه تسلية له والقدنعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ومعذلك كان يدعولهم فيقول اللهم اهدةومي غانم ملا يعلمون ولهذا اثني ربه عز وحل عليه يقوله وانك لعلى خلق عظيم (وتضاهيّ) أي تشابه (سادق غنائه) فتح الغين المحمة أى كفاسه واحزائه يقال ما يغنى عنك هدذا أى ما يجدى عنك وما ينفعك وكفايته صلىاللهعليهوسلمفى اقامة الدىن واعتصامه يحبل اللهالمتمن لحاهر للعيان غنىءن الايضاح والسأن (وتقضى فرض لهاعته) القَّضاءقد يستعل في مقابلة الاداء كقولك قصيت ماء لي من الفوائت وقد يستعل معنى الاداء كقولك قضيت الدن الذي على معنى أدّ سه والمناسب ههذا المعنى الثانى والاضادة فيه كمصرد قطيفة أي طاعته الفرض أي المفروضة وادتراض طاعته صلى الله علمه وسلممن قوله تعالى ماعم الذن آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وقوله تعالى من يطع الرسول فقد الماع الله وغير ذلك من الآيات (وتفتضي) أي تطلب تلك الصلاة لقائلها واستناد الا قتضاء الها مجازمن اسنا دالشئ اسميه أى بطلب قائلها يسمها (فضل شفاعته) الاضافة ساسه أى الفضل الذي هوالشفاعة وانما كانت الشفاعة فضلالانها غرمستحقة عليه صلى ألله عليه وسلوقال الشارح النحاتي ان قوله صلاة لا يحوز أن تكون مفعولا مطلقا لقوله سلى الله لان صلاته تعالى لا يصم أن تكون مفدة ععنى الجل الارد ماذالصلاة المقهدة بأمثال هذه الصفات تكون صلاة العبادوس لانه تعيالي مطلقة واغبا هي منصوبة مفعل مقيدًر بدل عله مانشا عسلاة المنشئ وتقدير البكلام هكذا صلى الله عليه وسلم صسلاة تليق يحضرته كاأصلى ويصلى سائر المسلمن صلاة تكافئ الخانتهسي واقول لايخو علمك ان قوله فسلى الله حملة انشائية كاعترف هو مه والمنشئ لها المسنف وانكان المؤل بافاضها هوالله تعالى فصع تقسدها بهدناه الجل ماعتبار معناها الانشائي لائه فعدل العبد فالدفع ماذكره النحاني ولم يحتج الى ماتكفة من التقدير الذي لا يقوم عليه دليل (وسلم تعلما) بلفظ الماني عطفا على سلى ولم يقيد التسليم عماقيديه الصلاة من التوقيت والوصف بالحل المتقدمة و يحمل أن تسكون تلك القدود مراعاة فى التسليم أيضنا وحدفت مع ارادتما اعتمادا على تقدّمذ كرها (و بعد) الكلام علها مشهور مسطور في أوائل الكتب فلا نطيسل به (فأن الدين والملك توأمان) التوأم من حميتم الحيوان المولود معغيره في بطن من الانتين فصاعداذ كرا أوانثي ولايقال توأم الالأحدهما وهو فوعل والانثي توأمة

وتضاحئ التى غنائه \* وتقفى فرض طاعته \* وتقتضى فضل شفاعته \* وسلم للما (و دول) خان المدين والملائمة أمان

وزان حوهر وحوهرة والولدان وأمان والجمع تواثم وتؤام وزان رخال وأتأمت المرأة وضعت اثنين من حل واحد فهي متم يغيرها ع (فالدين أس) أس الحائط بالضم أصله والجمع أساس متسل ففل واقفال ورجهافيل اساس مشل عش وعشاش وألاساس مثله وجعه أسس مثل عناق وعنق وأسسته تأسيسا جعلت له أساسا (و الملك حارس) أى حافظ (ومالا حارس له فضائع ومالا اس له فهدوم) دخلت الفاء على الخبرلتضمن المبند أمعني الشرط وهدنا الفصل قبل انهمن كالام ازدشير بن بايك من ملولة فارس في أوّل كتاب وسيته إلى الماولة وهوكتاب لطيف الحجم مشهور بين الفرس ومرّ ادالمهستف من ايراده التولمئة والتمهيد لمناسسيذكره من انه لايدّمن سلطان يحفظ ويسوس العباد ومتخلصا بذلك الى أحوال السلطان محمود بن سبكتسكين (والسلطان) العبادل (ظرالله في أرضه وخليفته على برضى الله عنهما السلطان طل الله في الارض يأوى اليه كل مظلوم من عباده فان عدل كان له الاجروكان على الرعية الشكر وانجاراً وحاف أوطل كانعليه الوزر وكانعلى الرعبة الصبر وفي بعض الروايات تقسده بالعبادل كاخرج أنوالشيمعن أفى بكررضي الله عنه السلطان العبادل المتواضيع طل الله ورتمحه في الارض يرفع له يج سل سمبه مين سدّيقا قال في الفردوس قيل أراد بالظل العز والمنعة وقال ابن الاثير معنى كونه ظل الله في الارض اله يدفع الاذى عن الناس كايد فع الظل اذى عر الشمس وقد يكنى بالظلُّ عن الحسكنف والناحسة التهبي يقال المناوي وهدناتشسه بديع واضافه الى الله تعالى تشررهاله كسدالله وناقة اللهوالذا نابأنه لهل المسكسائر الظلال اللهشأن ومزيدا ختصاص بالله لماحهله خليفة فيأرضه نشرعد لهواحسانه في عباده ولما كان في الدنيا ظل الله يأوي اليه كل ملهوف استوجب أديأوى فى الآخرة الى ظل العرش قال العارف المرسى هـ ذا اذا كان عادلاوالافهو فى ظلالنفس والهوى انهبى وقال المباوردى لابدّ لنئاس من سلطان قاهر تأتلف برهشه الاهواء المختلفة ونتجتسم بهيئه القلوب المتفرقة وتكف يسطونه الايدى المتغالبة وتقسمع من خوفه النفوس المتعائدة والمتعادية لان في طبأ ئسع الناس من حب المغالبة والقهر لن عائد وممالاً بنف كون عنه الاعمازم قوى ورادع ملى قال

والظلم في خلق النفوس فأن تحد \* ذاعفة فلعلة لا يظلم

والعلة المانعة من الظلم عقل واجراً ودين حاجراً وسلطان رادع أو عرصادع فاذا تأملت المتحد خامسا ورهبة السلطان أبلغه الان العقل والدين رجما كانا مشغو في بداعي الهوى فتكون رهبة السلطان أبلغه الان العقل والدين رجما كانا مشغو في بداعي الهوى فتكون رهبة السلطان المشتر حراواً قوى ردعا وتقدّم معنى الخليفة والخليفة والخليفة والخليفة والمستحلقة وهي انسب بالموازنة لماسبق واقوله (وأمنه على رعاية حقه) حقه مفرد مضاف فيع كل حق له تعملى على العباد من اقامة الواجبات وترك المنهات والسلطان قادر على ردع المتمر دفي ترك واحب أوفعل منهي فان فعل ذلك فقد أدى الامانة برعاية مااستخلفه الله تعملى عليه واستخفظه فيه وان لم يفعل فقد خان (به) أى بالسلطان وتقديم المحمول لافادة الحصر (تتم السياسة) مصدر ساس الرعية حفظهم وانحا قال تتم ولم يقل تحصل لانه قد يكون لغيره سسماسة والمكن لا تكون وصف التمام (وعليه) أى على رأيه أو تدبيره (تستقيم الخاصة والعامة) الخاصة خلاف العامة والها عنهما للتأكيد وعن الكساق الخاص والخاصة واحد (و م ينتم ترتفع الحوادث) حميمادت أوحاد ثة والمرادم الما يحدث من بعض الناسمين بغي أوظم أوط غيان (والفن) حميم فتة وهي المحنة والابتلاء (وبايالته) أى سياسته يقال آل الامير وعيده أولا وايالاعا ودها بالاصلاح ومنه قول ابن زياد قد ألنا وايل علنا أي كا آمرين يقال آل الامير وعيده أولا وايالاعا ودها بالاصلاح ومنه قول ابن زياد قد ألنا وايل علنا أي كا آمرين يقال آل الامير وعيده أولا وايالاعا ودها بالاصلاح ومنه قول ابن زياد قد ألنا وايل علنا أي كا آمرين

فالدن أس \* والمال عارس \* والمال عارس \* ومالا عارس له فضائع ومالا أس له فه الموال على الله فه الموال الله فه المواد في أرضه وخليفته على عليه هذا المالية \* وعليه المدهمة والهامة \* وبهنية المهامة والهامة \* وبهنية وتنا المالية وتنا المالية وتنا المالية وتنا المنا والمالية وتنا المنا والمنا المنا والمنا المنا والمنا المنا والمنا المنا والمنا والمنا المنا والمنا والم

إومأمورين (تنحسم) أى تنقطع من الحسم وهو القطع ومنه الحسام (الحخاوف) جمع مخافة من خفت الامدير فهومخوف وأخافي فهومخبف (والمحن) جمع محنمة من محته محنا ادًا اختسبرته والاسم المحنة (ولولاه) أى لولا السلطان (لأنحل) وفي بعض النسخ لاحتل (النظام) أى نظام رعيته والنظام ككاب المال الذي ينظم به الخرز يقال نظمت الامر فانتظم أى أقنه فاستقام وهو عسلى نظام واحدأى مسي غير مختلف والضمير المتصل الواقع معدد لولا في محل جر الولا عند الجمه ور ولا تتعلق شي لا بها حرف حر زائد ومحسل المجرور به ارفع بالابنداء والخسر محمد ذوف وجو باأى لولاه موجود لانحل النظام وقال الاخفش الصمير مسدأ ولولا غيرجارة واسكنهم أنابوا الضمير المخفوص عن المرفوع كاعكسواا دفالواما أنت كأنا ولاانًا كأنت (وتساوى الخياص والعام) أى الخياصة والعيامة وتسأو بهمامن عظائم المحن وطلائع الفتن قال الله تعالى هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون (وشهل الهرج والمرج) الهرج القته لوالاختلاط بقال هرج الناس بمرحون وقعوافي فتنة واختلاط وقتل وفى الحديث بينيدى الساءة هرج أى قتال واختلال والمرج بالفتح الفساد والقلق والاختلاط والاضطراب وأنمأته كن معالهر حكدافي القاموس (وعم الاضطراب والهيج) الاضطراب الحركة يقال أضطرب الموج أى ضرب بعضه بعضاوا ضطرب أمر ه اختل والهيج والهيجان بمعنى يقال هاج الشئ ثاروها حدولان أثاره بتعدى ولا بتعدى والهيجسا كن والظاهر ان المستف استعلدها متحركا لازدواجه مع المرج الذي الاصل فيه التحريل (واشراً بت النفوس الى ما في طبا تعها من التباغى) اشرأب السهمدَّع : قه لينظر أوارته عوالاسم الشرأ بيبة كالطمأ بينة وقد أعجب المصنف في استعماله الاشر باب في قافية له انشأه ابحوار زم وأنشدها عجمع من السكاب في قوله تُنادى المعالى مشربها يروم أن \* يطاوله أطرق كرى ثم أطرق

ودلكان خمن البيت المثل المشهور وتلطف في اتبانه بالطباق بين الاشر يباب والاطراق والتباغي تفاعل من بغي على الناس بغياط إواعدى (والتاين) من البين وهو الفراق يقال باين القوم تبايناتها جروا وفي بعض النسخ التنابزمن نبزه ينبزه نبزا أى لقبه وتسابز وابالالتساب أى لغب بعضهم بعضا (والتفاضل) من الفضال وهوالزيادة وهوأن يطلب بعضهم على بعض الريادة في الترفع والتفوق (والتمان) تفاعلمن المينوهوالكذب وفي بعض النسم والتماير بالزاى وهي النسمية التي ثبت فها في القريسة التي قبلها التنابر بالزاى (حتى يشغلهم ذلك عما يصلحهم معاشا ومعادا) الاشارة بدلك الى مأفى طباع النفوس من التباغى وماعطف عليه وافسراداهم الاشارة ادارجيغ الى متعدد الغة فصيصة قال تعمالي عوان بين ذلك وحتى هنا حرف النداء كهمي في قولهم شربت الابل حتى يجيء البعبر بحر الطنه برفع يجيء والفعل بعدها مؤول بالحال كافي هذا الثال أيضا وبقية شروط حتى الابتدائية من كون الفعل بعده المسباع اقبلها ومن كويه فضلة موجودة هنا والمعاش مصدرهمي من عاش وهوكب الانسان الذي يعيش من في الدنيا والمعادمصدرهمي أيضاعه عنى العود والمرادمه البعث مدالموت والنصب فهما على الظرفية لان المصادر كشراماتهم طروفا كأحيثك طلوع الشمس وصلاة العصر و يحتمل النصب فهر ما أن يكون على التمييز (و يقيم أودهم) أي يسوى اعوجاجهـــم من أود كفرح اعوج (يوماوغدا) أى في الحال وآلاسَـــتقبآل ويحتمل أن يراد سوما الدياونغددا الآخرة قال الشارح انتجانى لولا السلطان لهوى في هده الدواهي الانسان لتعدر خلاصهم من القوّة الغضبية المركورة فهم وتعسر مناصهم من القوّة الشهوية المجبولة فهم ماداموا فى المنازل الجسمانية والمعالم الظلمانية فصارصد ورالحرائم منهم فريضة وحصول العظائم منهمسة

تفسم المفاوف والحن \* ونساوى النظام \* ونساوى النظام \* ونساوى النظام \* وشمل الهرج المساص والعام \* وشمل الهرج والمرج \* وعم الاضطراب والهج \* واشرأت النفوس الى مافى طبائه المن الساغى والتمان \* والتمان \* والتمان \* والتمان \* ويقم أودهم معانا ومعادا \* ويقم أودهم وماوغدا

منة الله التي قد خلت من قبل وان تجد لسسنة الله تبديلا فاختار وامها جرة الجنان وآثر وامواصلة الثعران وكمفلا ومسكون هذا ديدن الانسان وأبوهم آدمسن المعاصي وعلهم مفارقة الحنان انتهي أقول في هذا الكلام اشكال من وجوه ؛ الاول؛ تعبره بالتعذر في قوله لتعذر خلاصهم الخ غير واقم موقعه كالايخني لان التكليف عما هومتعذ رغير واقع الثاني وحمله الحرائم سنة الله تعالى والله تعالى تقول و سهسىعن الفعشاء والمنسكر ولثن أراديكونها سنة الله تعالى انها مخلوقة له تعالى فلا يخفي مافيه من منافاة الادب الذي علنا الله تعالى سلوك طريقه بقوله ماأصا بك من حسد نة فن الله ومأأسادك من سئة فن نفسك الشاك ونسبة تلك الحرائم واختيار مهاجرة الجنان وابشار مواصلة النبران الى نوع الانسان مطلقا وهذا خطأ اذمهم الانساء العصومون والابرار المحفوظ ون الراسع، ماأرتكيه من اساءة الادب في حق آدم أبي الشرعليه وعلى سائر الانساء الصلاة والسلام بما يتمرّ أعن التفوّه به إ اللسانوعن سماعه الآذان وذلك من أفعال الشيطان الذي هوعد وميي للإنسان (والي هذا المعني) أى المفهوم من قوله ولولاه لا نحل الح (يلته فت) أي يميل (قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مارع السلطان اكثريمان عالقرآن) يقال وزعته عن كذا كففته وماموصول اسمى والعائد اليه محدوف تقديره بزعه وهومبتداوا كثرخمره والجملة فى عل نصب لانها محكية بالقول وجعل النجاني مايزع عطب أنعلى قول مجروفيه نظرلا يخفي وقوله (اذكان اكثرالناس) تعليه ل القول مجر (يرون ظاهرالسياسات) من السلطان (فردعهم) أى عنعهم (خوف المعاقبة) أى العقوبة من السلطان (وحددار المؤاخدة) الحدار مصدر حاذر عصني حدر والمؤاخ دة المجازاة والمقاملة وآحده الله بذنه عاقبه علميه وفي التنزيل ولو يؤاخذ الله الناس يظلمهم (عن تنكب) أي تعنب من نكب عن الطريق نكو باونكاعدل ومال (الجدد) بفتحتين وجُمالارض (والعدول) أىالانحراف (منااسمت) أىالطريق (والمقتصد) اسم مكانمنالاقتصاد وُهوالتوسطا في الامورة الصدر الافاضل هكذا صح يعطف المُقتصد على السَّمت (ومن اثنًا) الاستفهام للانسكار أىمن يتمكفل لنا فن مددأ ولنا طرف مستقر خديره ولا نسافى كونه مستقر ا تعلقه بخاص وهو بتكفل لان تقديرا لخماص اذا دات عليه قرينة سائغ كقولتان يدعلي الفرس فانه بحسب العماعة القدركائن و بحسب القرينة يقدر راكب نيه على ذلك البدر الدماميني (بين يستقري) أي متبيع (آی کتاب الله تعالی) آی جمع آمة کرای فی جمع رایة (مفکره و يقديرها معقله و محمل لنفسه منها ا مامايه ديه الى الاصلح) - من هناهي التحريدية مثلها في قولتُ لي من فلان صديق حيم والا مام المقتدي به وهوكناية عن النمارة عما في الآي المذكورة من الاوامر وانتهائه عمافها من النواهي (ورماما) أى مقودا (يُشيه) أي يصرفه من ثنيته عن حاجت مصرفت عنها (عن الاقبيم) أي القبيم وانمياً عبريه موافقة أقوله الاصلح (فيكون) بالنصب في جواب الاستفهام (مؤدّب نفسه) يقال أدت. أدبامن باب ضرب علمه ورياضة النفس ومحاسن الاخسلاق وأقشه تأديب اللما لغة في ذلك قال أو زيد الانساري الادب قع على كل رياضة مجودة يتحرّ جها الانسان في فضيبلة من الفضائل وقال الازهري نحوه (ومقومذاته) من قومت الشي حعاته مستقهم اوتقدم معنى الذات وتقوعها عبارة عن تقويم أخلاقها وأوسافها (ورائض أخلاقه وعاداته) من راض الدابة رياضة ذللها وعلمها والفاهل رائض وهيمر وضة وايقاع ألر باضة على الاخلاق والعادات مجازعة لي والامسل رائض نفسه على أخلاقه وعاداته (ومعنى حديث عمر رضى الله عنه منتزع) أى مأخوذ (من قوله تعالى لانتم أشدّرهمة) الرهبة والرهب مختافة معتجرتز واضطراب ورهبةهنامصدر منالمبنى للفسعول أىمرهو سة

والى هدنا المعدى يلتفت قول عمر بن الخطاب رضى الله عنسه مارع السلطان \* الترعارع الفرآن \* اذ كان اكثرالناس برون ظاهرالساسات فبردعهم خوف العاقبة \*وحد ارالواحدة عن تكالجدد \* والعدول عن السمت والمقتصد \* ومن انسا عن يستقرى آى كاب الله تعالى يضكره \* وسدرها بعقله \* ويعيدل لنفسه منها امامام لديه الىالاصلح \* وزماما بئمه عن الاقع \* فيكون مؤدب نفسه ومفوّم ذاته \* ورائض أخلاقه وعاداته \*ومعنى حديث عر رضى الله عند منتزع من قوله تعالىلا نتم أشدرهية

(في صدورهم من الله) أي ان رهبتهم منكم في السر أشد بما يظهرونه الكم من رهبة الله تعمالي فانهم كانوايد عون أن عندهم مرهبة عظيمة من الله تعسالي و يظهر ونما المسلين نفاقا (ذلك) أي ماذكر من كون رهبتم منكم أشدمن رهبة الله تعالى (بأنم سم قوم لا يفقهون) أى لا يعلمون شيئاحتي يعلوا عظمة الله تعالى فيحشوه حقحشيته (فوضوع المسيف للعامة وهجوع القرآن للغاسة) الاضافة في كل من الموضوع والمحموع سأندة و يجوز أن تكون من اضافة الصفة الى الموصوف ولما كان قوله مجوع القرآن للغامة موهما لاختصاص أحكامه بالخاصة وعدم شمواه اللعامة دفع مدنا الايمام بقوله (وانكان الجميع) أى الحامة والعامة (في معانيه) أى أحكامه ومافيه من التشير والاندار والمواعظ والاعتبار وهذا الظرف بتعلق بقوله (مشتركاو بأوامر ، وبواهيد مرخطا ومشتبكا) الجار والمحرور يتعلق عربيطا ومعنى ارتباط الحميع بأوامر ، ونواهيم شمولها لهم (عير الاستثناء منقطع أى الكرمن أدوان الاستثناء والاستثناء منقطع أى لكن العامى الج ورؤ بة السيف كلية عن رؤية أمارات العقاب سيفاكان أوسوطا أوغيره سماوالتركيب لايفيد ان العامى لا يرتدع بغير السيف ومقصود المصنف لا يتم الابه فلعله اعتمد في ذلك على ما يتبادر الى العهم من مقابلته بقوله (والخاصيري الحق فيتسع) يعلى انذلك شأن كل منهما وعادته المستمرة التي الاتسكاد تتخلف فيتم القصود عده المعونة (وشتان ماس مدرومس عربغيره و مؤدّب ومهدب سور ربه) شتان اسم فعل بمعنى افترق تقول شتان زيدو عمرو أى أفترقاقال الرضي مع تعجب أيحا أشد افتراقه مأ فيطلب فأعلادالاعلى اننين كافترق خوتشتان الزيدان وقدتزا دما نعوشتان مازيد وعمرو وقديقال فى الا فصم الاكثرشتان مابيز يدوعمروكافى هذا التركيب وكافى قول ربعة الرقى اشتان ماس البريدين فالندى \* يريدسليم والاغر بن ماتم

والكن حقق البدر الدماميني أن شية أن في هذا البيت ونحوه بمعنى بعد وما كاية عن البون أو المافة أى دهد ما بينه مامن المسافدة ولا يجوز أن تسكون على افترق لا نه لا يقتضى أن يكون فاعله متعدد الثنين فصاعداً وما لايصح أن تسكون واقعة على حالتين أى افترق الحالتان الاتان بين البريدين في الندى لماذكره فى شرحه على التسهيل فلمراجع ازيد الاطلاع والضميد فى قوله بغيره للعق أوللقرآن والمراد بالمدبر والمسخر بغيرالحق أوالقسرآن العبامي لان تستميره يكون بالسيف وتنحوه وبالمؤدب والمهذب بنورر به الخاصي الذي يرى الحق فيتسع وقيل ان الضمير في غيره يعود الى المدير وفيه ركا كة لا نه على هذا ا لتقدير لايتم التقابل بينه و دين المؤدّب والمهذب سور ربه اذا لآخر مؤدّب ومهذب بغيره (وقد كان يختلج فى صدرى) اختلج العضو وتخليم اضطرب وتعرك وتعالج فى صدرى شى شككت والعسى الهكان بتردد في صدرى (معسى قوله تعمالي لقد أرسانا رسانا بالبينات والزانا معهم السكاب) أي جنس المكاب الشامل لأمكل والمران ليقوم الناس بالقسط ) أى بالعدل روى التحديل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه الحانوح عليه السلام وقال مرقومك يزنوا به وقيل أر بدمه العدل التقام به السياسة وتدفع به العداوة (وانرانا الحديد) قيل برل آدم عليه السلام من الحنة ومعه خمسة اشماء من الحديد السندان والكابتان والميقعة والمطرقة والابرة والميقعة المطرقة أوالمسن الطويل على مافى الف اموس وروى ومعمالم والمسحاة وعن الحسب والرانا الحديد خلقناه لقوله تعيالي والزل الكم من الانعيام وذلك النقضايا وتعالى وأوامر وتنزل من السماء (فيسه بأسشديد) لان آلات الحرب اغما تتحذ منه (ومنافع للناس) اذمامن صنعة الاوالحديد أومايعل بالحديد آلها (وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) عطف عسلى محدوف يدل عليه ماقبله فانه حال منضمنه المتعليل كأنه قيل ليستعلوه

فى صدورهـم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون \* فوضوع السيف العامة \* ومجوع الفرآن للفاحة \* وان كان الحميع في معانيه مشتركا \* و بأوامر • ونواهيه من طاومت كالاغير ان العامي ري السيف فيرندع\* والحاسي برى الحق فيتبع \* وشتأن ما بين مدير ومستحر اغيره ومؤدَّ ومهدب سور ر به \* وقد كان على في مدرى معدى قوله تعالى المدأرسلنا رسلنا بالبينات والزاناء ومالكاب والميزان ليقوم النباس بالقسط وأترننا الحديدفية بأسشد مدومنافع للتباس وليعسلمالله من ينصره ورسله بألغيب

ولمها الله عليا يتعلق به الحرّاء من منصره ورسله ماستهمال السموف والرماح وسائر الاسلية في مجاهدة أعدائه وقيل اللام متعلقة بجعدوف وخروالوا واعتراضية أى ليعلم الله من يهصره ورسله بالغيب أنزله وقوله بالغيب حال من الضمير المستحسن في ينصره (ان الله قوى) على اهلاك من أراد اهلاك (عزيز) لايفتقرالى نصرة وهذااعتراض تذبيلى جى عُه تنبها على أن تكليفهم بالجهادوتعر يضهدم لأثتأل ليسر فحاجة في اعلاء كلته والطهاردينه الى نصرتهم بل أغساه ولينتفعوا به ويصلوا بامتثال الامر فيسه الى الثوابُ والافهوغي بقدرته وعزته في كل مايريد (لجمعه) متعلق بقُوله يختلج (مين المكتاب والمزان والمديد) بين طرف لجعه لا مفعول لاية طرف لا يتصرف وجمع مصدر جمع منز لا منزلة الملازم أىلايقاعه الجمع سالكاب وماعطف عليه كافى قوله تعالى لقد تقطع بشكم قأل العدلامة أبوالسعودأى وفع التفطع بننكم كايفال جمعين الشيئين أى وقع الجمع بينهما أنتهسى ويجوز أن يكون زين مفعولا به على التوسع كماو قع فاعلافي قوله تعمالي القد تفطع سنسكم في قراءة من قرأ برفع بي أوعدلي ال المن هناعهني الفصل لانه من الاضداديستجل عهني الوصل والفصل أى لحمعه فصل الكاب والمهزاب والحديد (على تنافر لهاهرهامن المناسبة) على بمعنى مع وهي مع مجرورها في محل النصب على الحال وتبافرمصدُرمضاف الى فاعله ومن المناسبة طرف الخومتعلق به ﴿ وَ يَعِدُهُ إِلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَا الشدلانة (قبرالروية) أى الفكروالتدير (والاستنباط) أى الاستخراج يقال استنبطت الحكم استخرجه بعمله (عن جواز المشاكاة) أى المماثلة والشامة وأصلها من القارية في الشكل (والجنائسة) من عطفُ التفسسر حلى عن الخامل هذا يحانس هذا أي يشاكله ونص عليه في التهذيب أيضا كذا في المصبأح ولعل اشتقاقها من الحنس لان كلاالمتحانسين اشتركافي حنس واحدوانكرالا صمعي هدنا الاستعمال وقال هوكلام مولد وأيس بعربي (وسأ اتعنه) أيعن جميع هذه الاشسياء المتنافرة من حيث الظاهر (عدة) يكسر أوَّله أَى حمَّاعة والعدة الشَّيُّ المعدود قال تعالى وماجعلنا عدتهم الافتنة أي عددهم قاله الراغب (من أعبان العلىاء المذكورين بالتنفسير) أي الذين يقبال في حقهم الهم مفسرون (والمشهورين من يُهُم) أَى من ديراعيان العلَّاء (بالتدكير) أي بالموعظة أو بتذكير الناس ماده، بُعهم لتفرُّ يطهم قى ضَبِطه (فلم أحصل منهم على جُواب يزيم) أي يزيل (العلة) أي الأشكال الذي هو كالعلة في صعوبة تحمله وخروجه عن سنن الاستقامة (ويشفي الصدر) أراديه القلب بعلاقة الحيالية والمحلمة (وينقع الغلة) يقال نقع الماء العطش ينقعه نقعاً ونقوعاً سكنه والغلة بألضم حرارة العطش والمراذبه هنا الحرارة الناشئة عن التردّد والتوقف في الجمع بين هذه الاشدياء الثلاثة (حتى أعملت النف كرأى استعملت الممكر (وأنجمت التدبر) أى بالغَثْفيه من قولهم أنع في الامر بالغ فيه ومثله أمعن يقال أمعن في الطلبُ بالغ في الاستفصاء وأ. عن الفرس تباعد في عدوه (فوجدت الكتاب) أي القرآن (قانون الشريعة) العانون الاسل وجعه قوانين قال في المحاج ليس بعربي وناقشه الشارح الكرماني وقال عندى انه عرى مستدلا بأنتركيب القاف مع النون في التضعيف يدل على القرار كالعبد القت وكالقنيئة وقنة الحبل والقبانون أصبل تقرعلمه الاشبياء وفيه نظراذ اللغة مرجعها النقل لاالقياس (ودستورالاحكام الدينية) الدستور بااضم السخة المعمولة للعماعات التي منها تحر برهامعرية وُجِعهادساتيركذافي القيامُوس (ببينسبل المراشد) في القياموس المراشد مقاصد الطرق فالاضافة حينتذ ساسة ويحوزأن تكون لأميسة كشحر الأرالة ويحوزأن يكون جمع رشدعلي غرالقماس (ويفصل حبل الفرائض) الجل جمع جملة وهي المجموع يعني أنَّ القرآن بين ويفصل مجموع الفرائض

ان الله دوی عرب \* ملجعه دین الكارواليزان والحديد عالى تافر فاهرها من الناسبة \* واعدها فالراوية والاستناط عن وازالمناكلة والحائدة وسألت عنده من أعدان العلاء الذكورين بالتفسير \* والمشهورين من ينهم بالتناكير \* فلم أحصل منهم على حوال برج العله \* ويشفى العسار وينقع الغله \* حتى أعلت التفكر \* وأنعت المدر \* فوجدت الحيدان قانون الشريعة ودستورالاحكام الدسة \* بدين سبل الراشد ، ويفصل حمال الفرائض

الني أوجها الله تعالى على عباده (ويرتهن) أي يتضمن ويحتبس ولما كان الرهن يتضمن الحبس صع استعارته له كاقال الله تعالى كل نفس عا كسنت رهنة (مصالح الايدان والنفوس) المصالح جمع مصلحة وهي الخبر يقيال في الامر مصلحة أي خبر (و يتضمن) أي يحوى (حوامم الأحكام والحدود) الجوامع جمع جأمعة أوجامع أى القواعدالجيامعة للاحكام والحدود أوالأسول آلجا معة لهما ويحوز أُن تكون من أضافة الصفة الي الموسوف أي الاحكام الحيامعة والحدود الحيامعة (قد حظر ) بالبناء للفعول (فيه) أى في الكتاب أى منه والحظر الحجر والمنعوفي التنزيل وما كان عُطاءر بكُ محظوراً (التعادي) أى المعاداة مصدر تعادى القوم عادى بعضهم بعضا (والتظالم) تفاعسل من الظلم أَى أَن يظلمُ بعضه مد معضا (ورفض) أى ترك (التباغي) تفاعل من البغي وهوا اظلم والاعتداء (والتخاصمُ) أَى أَلْحُصَامُ (وأَمْرَ) بالنَّاء للفَعُولُ أَيْ أَمْرِاللَّهُ تَعَالَى فَى الْكَتَابُ (بالتناصف) يقمال تناصف القوم أنصف بعضهم دمضا والانصاف المعاملة بالعدل والقسط والاسم النصفة بفتحتين كانّ المنصف يعطى من الحقّ ما يحققه لنفسه (والتعادل) من عطف التفسر (في أقتسام الارزاق المخرجة الهم) الضمير يرجع الى المرتزة ب المدلول علم مقوله في اقتسام الارزاق ( من رجع السماء وصدع الارض) اشارة الى قوله تعمالي والسماء ذات الرحم والارض ذات المسدع والرجم المطر والصدع الشق والمراد بالسمياء ههذا السحباب وانمياسمي المطسر رجعالانه يرجيع كلسينة أوارد الهواء ما تناوله من المناع (ليكون ما يصدل منها) أى من الارزاق المخرجة (الى أهدل الخطاب) أى المخاطبين بالتكاليف الشرعية (بحسب الاستحقاق) أي بقدره والطرف متعلق سصل وقوله (بالتُـكُسب) متعلق بالاستحماق أي مقدر الاستحقاق دسنب التكسب (دون التغلب) أى الاستيلاء يقال تغلب الان على ملد كذا استولى علها قهرا (والنوثب) أى الهوض والمراد به هذا ويظلم معناه أمهلو كان على رضي الله عنه موصى له ما خلافة من رسول الله صلى الله علمه وسلم لانفادله أبوبكروساله ذلك (واحتاجوا) الضميريرحم الى مارجع اليه ضميرالهم ويحمّل أن بكون راجعا الى أَهُل الخطاب (في استدامة) أي استبقاء (حياتهم بأقواتهم) حجمع قوت وهو المسكة من الرزق كافى القاموس وقال الازهرى مايا كام الانسان المسك الرمق (مع النصفة) هي الاسم من الانساف (المندوب) أى المدعو (الهما) والمأمور بهما بقوله تعمالي انُ الله بأمر بالعددل والأحدان (الي أستعمال آلةللعدل) الظرف الاقرالغومتعلق باحتأ حواوالثاني فيموض عرص فة لآلة ( مقم ما التعامل) الجلة في موضع جرصفة بعدد صفة لآلة وفي بعض النسخ ليقه عما (ويعم معها النسأوي) ف البياعات ونحوها (والتعادل) أى المعاملة بالعدل والقسط بين من يتعاطى ذلك (فألهمهم الله تعمالي) عطف على قولهُ واحتاج وأمسب عنه وتقدّم معنى الالهام (انتحادُ تلكُ الآلة التي هي الميزان) وهو مايعرف به مقادير الاشياء (فعمايا خذونه ويعطونه) أى فيما يأخذه بعضهم من بعض ويعطيه ا معضهم معضا (الثلا سَطالموا) تُعلَّيل القوله فألهدمهم أي لثلا يظلم معضهم معضا (بجف الفته) أي التعباذل ويحوز أن يكون الضمير راجعا الى المزان لأن مخالفته عدول عن الانساف وميل الى الحور ومحور أن يكون راحما الى الله تعمالى لانه هو الذي وضع الميزان (فيتما لمكوامه) أي بالتظالم المدلول عليه بقوله بنظالموا كافى اعدلواهوأ فربالتقوى وآلتهالك السقوله والوقوع بقبال تهبالك وقع فهلكة بحرَّسه وعلى فراشه سقط والهلكة محرَّكة الهلاك (ادَّلْمَيْكُنُ) تعليل للتهالك (ينتظم لهـم 

ويرتهن مصالحالابدان والنموس ويتضمسن جوامسع الاحكام والحدود المسطرفيه التعادى والنظالم \* ورفض النماغي والتحاسم \* وأمر التناسف والتعادل ففاقتام الارزاق المخرجة لهسم بين رجيع السماء وصدع الأرض لتكون مايصل منها الى أهدل اللطاب \* بحسب الاستحقاق بالتكسب \* دون التغلب والنونب \* واحتا حوا في استدامة حماتهم مأقواتهم مع المنصفة الندوب الهاالى استعمال T العدل أمس بم التعامل \* ويعممعها التساوى والتعادل\* عَالَمُ اللَّهُ لَعَالَى الْخَادَ الْآلَة [ الى حى المزان \* فما يأخذونه ويعطونه اثلا ينظالموا بجد الفته فيتها الكوامه \* اذام يكن ينتظم الهم عيس مرسوع للم البعض معم للبعض وبدل على هسازا المعنى

عسلى أنوضه المنزان لوقوع التعادل وانتفاء التظالم (قوله تعالى والسمساء رفعها) فوق الارض الممالح العبادأي خلقهام فوعة محلاور تبةحيث جعلها منشأ أحكامه وقضاياه ومحلنزول أوامره وملائسكته (ووضع المزان) أى شرع العدل وأمريه بأن وفرعلي كلمستعدم سنحته ووفي كلذي حقحقمه حتى انتظم أمرا لعالم واستقام كاقال عليه الصلاة والملام بالعدل فاست السموات والارض فعلى هدا المنزان القرآن وقيل هوما يعرف به مقادر الاشياء من منزان ومكال ونعوهما كأبهلا وسف السماء بالرفعية التي هي من حيث انهام حسر القضاما والاقدار أرادوسف الارض عمافها بممايظهمر مه التفاوت ويعرف مه المقدار وتستوى فيه الحقوق والمواحب (أن لا تطغوا في المرَّان) أى لئلا تُطغوا فيه أى لا تعتَّدوا ولا تتحاور واالانصاف (وأتَّموا الوزن بألقه) أي العدل وقيسل أقموا لسان المتزان بالقسط والعدل وقيل الاقامة بالبدوا لقسط بالقلب (ولا يتخسروا المنزان) أىلا تنقصوه ولا تطففوا بالسكيل والوزن وتكر برهمها الغة في التوصية وزيادة حثء لمي استعماله (وذلك) اشارة الى الاحتياج المفهوم من احتاجوا أى وسان احتياحهم ألى استعمال الة العدل (اله تعالى حعل السماءعلة) أي سببا مفضيا بحسب الظاهر (للارزاق والافوات من أفواع الحُبوبوالنات) الننتوالنبأت ما يخسر ج من الارض من الناميات سوا كالله ساق كالشيمر اولمكن لهسأق كالنيم الحكن قدأختص فالتعارف بمالاساق له وقداختص عندر العامة عماتأ كاه الحبوانات وعلى هذا قوله عز وحل لنخرجه حبا ونساتا وحنات ألفافا ومتى اعتبرت الحفائق فامه يسستعمل في كل نام نسامًا كاناً وحيوانا أوانساناة التعالى والله أنسكم من الارض سامًا قاله الراغب (وكان ما يخرج مها) أي من الارض (من أغدية العبادومر افق حياتهم) أي منافعها حميعمر فق وهُو ما رَبُّفق أى انتفع به (مضطراالي أن يكون اقتسامه بنهم على الانصاف) أى العدل (دون الجزاف) هو بالضم الاسم وبالكسر مصدر جازف ادا أخذا آشي غير مقدر معرب كزاف وُنو حِــد في نعض النَّــخ (والاَسْراف) وهوتحاوز الحدفي كل فعــل يفعــله الانسان وان كان ذلك في الانفاق أشهر (ولم يكن يُتم ذلك) أي ألا قتسام على الانصاف (الابمذه الآلة المذكورة) وهي الميزان وفي بعض السيخ المذكورة فيه أى في الكتاب (فنيه الله تعبّالي على موضع الفائدة فيسه) أى في الميزان (وألعائدة) أى المتفعة (مه) أى الميزان وبتكريرذكره) لانه ذكر في الآيات المتفدمة ثلاث مرأت فكان ذكره ثانيا وثالما من وضع الظاهر مكان المضمر والنكتة فيه تشديد التوسية مهوتا كمد الامر باستعماله والحث عليه (ومعانيه) أي باحتماله للعانى المتعددة فاله يحتمل أن راده الفرآن وأنراده العدل والانصاف ويحتمل أنراده الآلة التي يحصل ماالتساوي والانصاف وتلك الآلة أعممن أن تكون آله الوزن أوالكيل أوالمساحة فتعدّدت معانيه بهذا الاعنبار (فكان ماتقدّم ذكره) من البيان (معدى المكتاب والميزان) الذي ظهر به وجه المناسبة في الحدم بنه مما وعدم المنافرة وين معنيهما تُمشرع المصنف بتسكلم على المرادمين الحديد بالآية البكر عة ليظهر وحه المناسبة في جمعه مع الكتَّابُ والميز ان وضمه الهـما وعدم منا فرنه لهما فقال (ثم انه) أى الشأن (ان الكتَّابِ الجُّامع للاوامرالالهيةوالآلةالموضّوعة للتعامل بالسوية) وهي المترَّان (أنما يحفظ) بالبنَّاء للحهول(العام) أى العامة (على اتباعهما) أي الحسماب والآلة (ويضطر) بالبناء للحهول ايضا (العالم) أبفتح اللاموهوماسوي الله تعيالي وليكن مراد المصنف بهههتا عوام الشراعدم خطاب غيرالبشر بهما وخواص المشرغبر محتاحين في الاتماع والترام الاحكام الى السيف بدليل قوله فيماسبق اذالعامي يرى السيف فهرندع والخاصى يرى الحق فيتبع (الى التزام احكامه ما بالسيف) متعلق بكل من قوله

قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان \* أىلانطغوا في المزان \* وأقموا الورن بالقسط ولا تعسروا المزان \* وذلك اله تعالى جعل المهاءعة للارزاق والاقوات؛ من انواع الحبوب والسات\*وكانما يخرجمها من أغذية العمادوس افق حماتهم مضطراالي أن يكون اقتسامه ينهم على الانساف \*درن الحراف والاسراف، ولميكن يتم ذلك الابهده الآلة المدكورة فنبه الله تعالى على موضع العائدة فمه \* والعائدة به بتسكر ير ذكره ومعانه \* فكان ماتف دّم ذكره معنى الكاروالمران \* ثماله من العلوم ان الكتاب آلم المع للاوامر الالهيه \* والآلة الموضوعة لتعامل بالسويه \*انما عفظ العام على اتماعهما ويضطر العالم الى البتزام أحكامه مايال

يحفظ ويضطرع لىسبيل التنازع (الذى هو جمة الله على من جدوهند) الحجمة الدليل الملزم للغصم والحلاتهاعلى السيف استعارة مصرحة شبه السسيف في انشيا دالمعالديه بالدليل الذي ينقادته الخصم المنصف والجحود انكار الشينص مايعرفه والعناد العارضة بالخلاف (ونزع عن صفقة ألحماعة المد) بقيال فلان نزع عورصفقة الجياءة بدواذ إخالفهم كأنه نزع بدوعن أبديه محالة المعاهدة والصفقة ضرب المديحيث يسمهلها صوت وكنوافي الحياهلية اذاتسا يعواأ وتعياه يدواء سلي أمروأرا دوالزوم ذلك ضربوا بأمديهم على مدالمها يدعوالمعا هدفاذا سمعت الصفقة تت العقدة ولذلك سمى الحلف يمينا لضربهم فيه بالمن على المن ثمشاعذ لل- تي مواكل عقد دصفقة وانام بحصد ل فيهضر ب بالمدفق الواصفقة رابحة وصفقة غاسرة (وهو ) أى السيف (بارق سطوته) أى قهره وبطشه البيارق والبرق لعان السُحيات والبارقة وألاريق السيف للعانة كذافي الراغب (وثبهاب تقميته) الشهياب الشعلة الساطعة من النبار المتوقدة ومن العارض في الحقّ و في التنزيل فأ تبعه شهباب ناقبُ والنقيمة بالسكسير والفتح وكغرفة المكافأة بالعقو بة (وجدوة عقابه) الجدوة مثلثة القطعة من النار والجرة والعقاب العداب (وعذبة عذاته) عذبة الدولم طرفه وعذبة الشيرة فصنها وعذبة المزان خيطه الذي رفعه ولا يخفي مفهده التراكيب من المكنية والتحسل (فهذا السيف هوالحديد الذي وصفه الله بالمأس الشديد فجمع بالقول الوجيز ) يتسال وجز اللفظ بالضم وجازة فهو وجبزأى قصير ويتعدى بالهمزة فيقال أوجرته والمراد بالقول الوحير قوله تعبالى لقد أرسلنارسانا بالبينات الىقوله آن اللهقوى عزيز [(معناني كثيرة الشعوب) حميم الشعب وهوماتشعب من القبيلة أي تفرُّع مها وفي التنزيل وجعلنا كم شعوبا وقبائل (متدانية الجنوب) أىمتقار بةالالهرافمتباعدة عمايتوهم من التنافر والخلاف (محكمة المطالع) أى الفواقح والمطلع مكان الطلوع ومطلع كل شيَّ أوَّله (مَتَوَّمة المادي والمقاطع) المبادى حمد عمبدأوهو أقل الشي والمقاطع حميع مقطع وهوآ خرالشي ومنتها محيث يشطع والمعني أن المكتاب والميزان والحديدوان كانت ظواهر هامتنافر ةغيرمتناسبة فيبادئ الرأى ليكن يعدالتأميل وتدقيق النظر في معانها والمقصود منها نتحدها من شطة الاجزاء متشاكاة الاقدام والاعضاء متدانمة الاواصر متحياذية الاوائل والاواخر (فظهر بهذا التأويل معنى الآية) البكر يمة المذكورة (وبان) أى ظهر (أن السلطان خليفة الله على خلقه )وذلك انه تعمالي لما أنر لأمع المكتاب السيف لم يكنُ مدُّ منْ ان ستقلده و بأحد بحقه انسان يضطر الناس به الى الاجتماع عدل طاعة الله تعمالي والرحوع الى الحق والبكفع التمادي في الغوابة ويفسر الممردمنهم على العمل بالا وامر والبكف عن المناهي والوقوف على الحدود وترحره عن انتهاك محارمه فيكان السلطان بعد الانساء عليهم الصلاة و السلام أولى الناس بذلك الكونه أقدرعلي انفاذه وأمكن من أحذه يحقه لأحرم كان السلطان حربا بأن يدعى باسم الخليفة وحديرابان يتسمه بذه السمة الشريفة (وأمينه على رعاية حقه) الواحب له تعالى على عباده (عما قلده من سيفه ) الباء للسبينة ومامصد رية ومن زائدة أي تسبب تقليد الله تعالى السلطان سدفه (ومكن له في أرنه ) عطف على صلة الموصول الحر في داخل في حبزها أي وعَكمنه بقال مكنته ومكنت له فتمكن من المكنة وهي القدرة وفي التنزيل والقدمكاهم فعما المكاكم فيه (وأحق الولاة بأن بكون شريفانيها) نده الرجل بالضم نماهة شرف واشتهر فهونييه (وعندالله كريما وجها) أى ذاجاه يقال وحة بالضم وجاهة فهو وحمه اذا كان له حظ ورتبة وقال تعضهم الجاهم قلوب عن الوحد ملكن الوجه بقال في العضو والحظوة والجاه لايقال الافي الخطوة (من كانت عنايته) أي قصده واهتمامه والموصول خبرالبنداالذي هوأحق (منصرة الدين وحماية سخة الاسلام والمسلمين) سشة كل شئ حوزته

الذى هوجية الله عالى من يحل وعدد وتععن صفقة الجاعة السد \* وهو بارق سطونه وشها القمته وحد وةعقامه وعدية عدايه \* فهذا السيف هو الحديد \* الذي وصفه الله بالناس الشديد \* فمع القول الوحس معاني كشرة الشعوب \*متدانية الحنوب محكمة الطالع \* مفومة المادى والقاطع \* فظهر بم لنا التأويل معنى الآية وبأنأن السلطان خليفة الله في أرضه على المده والمنه على عامد مه عما ولده من سمفه \* ومكن له في أرضه \* وأحق الولاة بأن بكون عريفا سم \*وعندالله كرم اوجها \*من كانت عنا تمدمر الدين وحماية مضة الا\_لاموالسلين\*

التي يذب عنها ويحامى دونها ويحرص على حفظها كالحفظ الطائر بيضته تحت جناحه فبيضة الاسلام الاماكن التي حازها المسلون ويذبون عنها الاعداء وبيضة القوم ساحتهم وبيضة البلديقال في المدح والذم أما في المدح والذم أما في المدح فلن كان مصونا من بين أهل البلدور ثبا فيهم وعلى ذلك قول الشاعر كانت قول الشاعر في فالمدح خالصه لعدد مناف

وأماالذم فلن كانمعر ضالمن يتناوله كسضة متروكة بالسداءأى العراء والمفازة فالهالراغب وسميت البيضة بمضة لاسضاضها وهي للطاثر عنزلة الولدلادواب ويحيكي عن الحباحظ انه ألف كتارفهما ميض و يلدمن الحيوانات فأوسع في دلك فتال له عربي يحمع ذلك كله كلتان كل أدون ولودوكل صموخ بيوض أىكل حيوان لا أذن يلد وكل حيوان ليس له أدن وآنم اله صمياخ فقط مدض (أوفر) أي تم منصوب على الحسيرية ليكان (وأوفى) أي أشهدوفاه وكل من أوفرو أوفي اسرته ضه مل وحذف من الجيارة للفضل عليه اذا كان أسم القفضيل خبراشا تُعِدَانُّعَ كَقُولَ المؤذنَ الله اكبرأَى من كُلُّتُمَّى (ومجاهدته) عطفء لي عناسه (لاعداءالله المبارقين عن شرائعه) أي الخارجين عنها بن مرق السهم أسباب الرمسة فحرج من جانمها الآخرشيمه من خرج عن طاعة الملطان وسميت الحوارج مارقة لقوله صلى الله عليه وسلم يمرةون من الدين كايرق المهم من الرميمة (الماردين) الماردوالمريدمن شماطين الانس والحق المتعرى من الخبرات من قولهم شحر أمرد اداتعرى من الورق ومنه قمل رملة مرداءاذالم تنبت شيئا ومنه الامرد لتحرّده عن الشعرقاله الراغب وأما تفسد برالنجاتي المارد بالعباتي فهوتفسير باللازم (دون حدوده وفرائضه بنفسه) متعلق بفوله ومجياهدته (وماله) ببذله اياه في مهــمات الجهاد وارزاق الجند (ورهطه) أي حياءته والرهط الحجاعة من الثلاثة الى العشرة والمرادهنا مطلق الجماعة (ورجاله أشرح للصدور وأشفى) أشرح منصوب بالعطف على خبركان رهو قوله أوفر وحرف العطف داخل على اسمها وهوقوله محنا مدته وهومن العطف عبلي معمولي عامل واحدولاخلاف فيحوازه وانميا الخلاف في العطف على معمولي عاملير مختلفين وأصل الشرح يسط اللعمونحوه يفال شرحت اللعموشرحته مالتضعيف ومنهشرح الصدرأي بسطه بنورالهبي وسكينة على نور من ربه وأشفى اسم تفضيل من الشفا وهوا اير من السقم (وقد عسلم أيساء البدو والحضر) البدوالبيادية والحضرمحركة خيلاف البياديةوهوالقرى والمبدن والمرادبالاساءهنا الملازمون أي ملازمو البادية والحاضرة قال الراغب ويقال لكلما يحسل من جهة شئ أومن جهة تربيته أوبتفقده أوكثرة خدمته أوفيامه بأمره هوانب ينحوفلان ابن حرب وابن السمير للسافرقال تعيالي وأت السبيل وأن الليل وأن العلروفلان أن بطنه وأن فرحه أذا كان همه ممهر وفالله سما وأن بومه اذالم يظرفى غد انتهى (وأنشاء المدر والوير) الانشاء حمي نشوكة والكالم الماسياح قالنشا الغسلام والجبارية جاوز احسدااه غر والمدرقطع الطيب اليسانس وأرادمه للأن والقرى والوبرللامل كالصوف للغنم والمرادبأ نشاءالو برمن ببوتهم من الوبروهم سكان الخيام (من حيث مدّ العتبع جناحيه الىأنخةهماللوتوع فيأفق الغرب) الصبم والصباح أول الهاروهو وفت مااحرالافق يحساحت الشمس قاله الراغب ولا يصم ارادةا عنى الحقيق هنا للصبع لقول الصنف الى أن ضمه ما للوقوع في افق الغرب والصحينتي بطلوع الشهس أوبزوااها على نول ولايمند اليغرو بهاالذي عبرعنيه المصنف بالوقوع فيأقق الغرب فالظاهرانه أرادبالصبح الشمس من الحبلاق اسم المسدب عملي السنب وفى التركيب استعاره بالكاية بديعة فانه شبه الصيح بطائر كالبازى وأثبت له الجناء تتخسلا والمدوالضم

اوفروأونى \* وعاهدته
الاعداءالله المارقين عن شرائعه \*
الماردن دون حدود و ورائضه
الماردن دون حدود و ورائضه
المنه و ماله \* ورهطه ورجاله
أشرح المعدوروأشني \* وقد
عدا أساء البدو والحضر \*
وأشاء المدر والور \* من حث
مد الصح حنا حيه الى أن ضهها
الوقوع في أفني الغرب

ترشيحا والمراد عدحناجي الصيوا بتشارضونه واستطاريه في الآمان كان المراديضه مالونوع اختفاء ضوئه واستتاره بالغروب دمنيآن هذا الامر الذي سيذكره المسنف قدملغ الغبابة في الوضو حوا لنهامة فالشهرة بحيث عمالعهم أهلالشرق والمغرب (أنرايةالاسسلام لمتظل) بالظاءالمجسمة مضارعاً لحل بقبال ألحلك فلان اذا دناستيك كأنه أاق عُليك طله ثم قسيل ألحلك أخر وألحلك شهركذا اذا دنامنك كل منهما كذا في شرح النجاتي وهووان كان صححا في نفسه لكنه لا يطابق كلام المصنف من حيث اله عدى تظريعلى فرقوله (على سلطان أحسن ديما) فالانسب ان يفسر بفعل يتعدى مها كالاقبال والاشراف ففي المسباح المنروأظل الشيء اظلالآادا أقبل وأطن أشرف انتهيى ومه متطأنق الشرحوالمشروح وفي رفض لنسخ تطل الطأء المهدملة بمعى تشرف (وأحدق يقبذا) البتين العلم الحياصل عن استدلال ونظر ولهذالا يسهى على المه تعيالي مقينا كذا في المصباح وقال الراغب اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدرامة والخواتهما قال علم يقن ولا يقال معرفة فين وهوست كمون الفهم مع ثبات الحبكم (وأوسع علما) مجتمل أن يراديه مطلق العملم مبالغة لان السلط ان لم يكن مشهوراً بسعة العلم فضلاً عن كوبه أوسم والاقر ب أن راديه العلم بالامورا لمتعاقبة بالملك وسسياسة الرعية وتدبير المالك وغيرها (وأرقع حلماً) وقع الطائر اذا السيتقر وسكن ويقال لموضع وقوعه موقع واذا أربد المبالغة ف وصف الحيم شبه مالج ال والاحرام الثقال اسكونها وعدم تصور اضطرابها عادة وضدة يشبه بالاشياء الخفيفة الكثرة الاضطراب ولذلك يقدع فى كلام السعراء وسف حلى النساء الذى الايضطربكالسوار والخلخال بالحلم والذى يضطرب كالقرلم والشنف بالجهل والسفه ونحوهما كاقال أمنعة الزورة الطبية التي 🐞 بخلخا الهاحلوفي قرطمها حهل

فالانسان اذاغضب فكانه طارحله فاذاسكن غضبه فكان الدالطائر وقع واستقر (وأسدً) أى أصوب (سيرة) اى طريقة يقال سار في النياس سيرة حسنة أوقب عقوا لجدم سيرمثل سدرة وسدر وغلب امنم السيرة في ألسنة الفقها على المغازى (وأخلص) أى أبرأ سن كل شاؤوريب (سربرة) أى نية وعقيدة (وأتم فاعوا عم سخاء أوفر حياء وأعى غناء) يفتح الغين أى كفاية (وأعظم قدرا وأخم ذكا) في المتحام رحل فيم أى عظيم القدد (وأمد باعا) البياع قدر مدّ الميدوهوهنا مدوا وأخم في المتحام وسعة عملكة وادراكه من المرادات مالم يدركه غيره (وأسد امتناعا) أى قطم فهو من التميز المؤكد كقول ألى طالب أى عظم فهو من التميز المؤكد كقول ألى طالب

ولقد علت بأن دين محدد ، من خيراً ديان البرية ديسا وقول الآخر

التغليبون بنس الفيل فالهم يد فحلاو أمهم زلاء منطيق

(وا كل عدة و آن العدة بالضم ما أعددته طوادث الدهر من المالوالسلاح (و أرفع) أى أعلى الملكاوسلطانا واطوع انصار او اعوانه صفية مدح له لا نها تدل على على على المسلطانا والموانه صفية مدح له لا نها تدل على على على على المسلطان واعوانه صفية منزلته و شدة بأسه و سطوته و من يد شعاعته و و فور عقله و ثبات باشه فلا تفكن انساره و اعوانه من مخالفته في شي تاولا يتعاسر ون لفرط مها بته عسلى غير طاعته في وقت ما (وار وعسيفا وسنانا) أر وع اسم تعضيل من راعه اذا خافه يعلى ان سيفه و سنانه لا يتعان الاعلى مستعلى غيره و سنانه و في على الله على مستعلى القتل ومهدر الدم في شدة بأسه و سطوته و جلالة قدره و و معتملا يرتدكي في سياسته فنيا و لا شططا

انواه الاسلام انظل على اطان المسافلات المسافلات المسافرة المسافرد المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة

ولاينتظه منى سسلك من اتبع هواه وكان اصره فرطايل يسسلك سبيل الاقتصاد بين طرفي الشعاعية المذمومين وهسما التهور والحبين (وأحمى) اى اكثر حراسة وحماية (للاسلام وذو مه) اى اصمام وهم المتصفون به (وأنفي للشرك ومُنتحليم) يقال انتحل فلانشعر فلان أوقول غره اداً ادّعاء لتفسه وفلان ينتحل مذهب كدنا اداانتسب اليه والمعنى الثاني هو المناسب هنا (وأعدى) اى اشد عداوة [(للباطلومن لله) اي يتولا فغي الاساس ولي الامريولا هانتهي ويحمَّــل ان يكون من الول وهو القرب (اكتساماو راثه وطماعا واستفادة) ووحبه حصرالا وصاف المتقدمة في هدن والاقسام الاربعة انالانسان اذا حصل له شيَّ من هذه الفضائل فلا يختلو اما أن كون حصوله له بالقصد والاختيار أولاوالاؤل اماأن كون بالعسل الظاهروش اولة الاسسياب وهوالمراد يقوله اكتسبابا أوبا فأرواعمال الفكروه والمعي فوله استعادة والشاني اماأن يكون مبدأ الحصول فيعمن ذات الانسان وهوالمراد بقوله طباعا واماأ ريكون بواسطة السراية من الاسول وهو الشار السعبقوله وراثة ولماقابل المصنف الاكتماب بالاستفادة وعطفها عليه فيدنا الاكتماب بالعمر الظاهر والاستفادة بالنظر واعمال المكريح سبلا للغارة بنهما وتصححا لاتقابل (من الاميرا لسيد) كلفمن تفضيلية متعلقة بكل من اسماء التفضيل المتفدّمة على سبيل النَّازَع ﴿ (الملكُ لَوْ يَدُ عَيِ الدُّولَةُ وَامْنِ الملةُ ) القيميذلك الفادر بالله الخليمة العياسي على عادة الخلماء العماسين في وضع ألقباب على ملوك زمامهم بالعراق وخراسيان وأرسل الى القيادر بالله في الرجاء بذلك أبا عامد الاسفر ادبي فيكتب الميه لقبذاك حمن الدولة وامن الملة نشفاعة أبي حامد الاسفراني وكان لقيم قبل ذلك سيف الدولة لقبه به ملك يخباري وخراسان الرضى السامان لماولاه فيادة الجدوش خيسانور واستمرعليه هذا اللقب الى أن استقل علك خراسان ولقبه القادر بالله بين الدولة (أبي القياسم مجود بن اصر الدن أبي منصور سبكت كين ملك الشرق بجنده) يحتمل أن يكون ملك فعلاما ضيه اوهوا لظاهر المتبا درمن قوله لا تنظام الاقليم الراديع الح لاستغنائه عن التركاب في تعلق هذا الحارَّية وكونه علة له وتسكون هذه الجملة مستمَّأنفة السبندًا مَا يساسا كانسانلاسأل لماستبد هسنا السلطان بسده الصفات الجليلة والنعوت الجمملة وتفر درملق القدر وساعة الشأن على غره من ملوك الزمان فأجابه بقوله ملك الشرق الح ويحتمل أن مكون اسها كحذر فيكون على هذا التشدير بدلامن الملك الؤيدويكون قوله لانتظام امامتعلقايه لمبافيه من معسني الفدهل وامامتعلقا بجدذوف دات عليد مؤرنة المقام كأنه قيل استحتى ألبدعي بملك اشرق لانتظام الاقليم الراسع الح ويحوز أن يكون متعلقا بعلم من قوله وقد علم أمنا والبدووا لحصر عدلي كلاالا حقمالاس والمراد بالشرق الشرق الاضافي بالنسب تمالي بقدادوالعر أق لعدم دخول الصين وماوالاها وماوراء الهريخ ملكه ويجنبيه لمرفاه عناوشمالا (والصدرمن العالم ويديه) عطف تفسير على قوله الشرق ادالمراديه الشرق الاضاقى كاتفدم فشبه العسالم الذى اعتبرمبدؤه أقصى الشرق ومنتها واقصى الغرب بأنسأن مستلق والصن وماوالاهاالي ماوراء الهراندلا الانسيان عنزلة الرأس والعثق والترقى وملا خراسان عنزلة الصدر وتسكون مكذالم شرقه وماسامتها في الطول من الملاد عمزلة السر" ةوالقلب كاجاءت بذلك الاخبار وماوراهما من البلاد على حسب مواقعها مهاماهو عنزلة البجز ومهاماهو عنزلة العندن ومهاماهو عمزلة الركسن ومهاماهو عنزلة الساؤين ومهاماه وعنزلة القدمن وهواقصي الغرب والمراد مديه مايلي ملك خراسان من القدام كالقسدم أن المراد بجنبيه طرفاه من جهة المهن واليسار والمرادع ذهالاطراف ماغمل كدمن ولادالترك وافتقهمن ممالك الهدر مماسيذ كره المصنف أمفصلا وقداشاراليه هنااشارة اجهالية بقوله (لانتظام الاقليم الرابع) أراد بالاقليم الرابع بعضه

واحى الاسلام وذويه \* وأننى الشرك ومنعلسه \* وأعدى الناطل ومن بلسه \* اكذيا با ووراثة وطباعا واستفاده من الاميرالسيد الملاث المؤديمين الدولة وامين الملا \* أى الفياسم عجود بن ناصرالدن أى منصور سيكت كين ملك الشرق يحتميه والمسادر من العالم ويديه والمسادر من العالم ويديه

وهو بلادخراسان لاخاس أشهروك وسدا الاقليم وأطسهاهوا وأعدلها مراجا ولايصعأن برادهجوع الاقليم الراسع لانه عتسدمن اقصى الشرق الى اقصى الغرب والتظم في مليكه حصة منسه والا فأابه آطقيقية سبعة وذلا أنأر باب سناعة الهيئة من متقدمي الحبكاء قسعوا المعورمن الارض سيعة أقهام يعددالبكوا كبالسبعة وسمواكل قسيرمنها اقلها ونسبوه ليكوكب من الكواك السبعة \* فالأقلم الأوّل \* منها نسب الح ز-ل \* وأثناني للشَّتري \* والثالث للرِّيخ \* والرادع لشمس \* والحامس للزهرة \* والسادس اعطارد \* والسادع القمر \* وكل اقلم مها كأبه سأط مفروش من المشرق الى المغرب طولا ومن الحنوب الى الشمر ل عرضا ومي يخم الفية في الطول والعرض فأطولها وأعرضها الأقليم الاؤل وأقلها طولا وعرضا الاقليم السمادع ومعرفة أقدارها ومساحاتها وابتداء كل اقايم وانتهائه عرضا ومااشتمل عليه من المدن وغسرها موكولة الى غيرهددا السكاب وهذه السبعة مي الأقالم الحقيقية وأمالاقاليم العرفيسة فسكثيرة وكل الممم مهاعبارة عن بلاد متقارية استقصاها كلهامع دكرم اشتملت عليه صاحب كاب تقويم البلد ان (ومادليه من الثالا قاليم) الذى منه فندهار وكامل وكثيرمن مدن بلادالهند (وخامسها) أى الاقاليم وهومايلي الراسعمن حهة الشم لوالمراديه ما عمل ألسلطان عمر الدولة من ولاد الترك وخوار زم وغسرها ولا و عدان مكون مراد المصنف بالصدرمن العبالم الاقليم الراسع لانه بالنظر الى الاقاليم السبعة وسط وهوكااصدر من الانسان ومايليه من الاقلم الشالث والخامس كالبدين (في حوزة ملكه) بضم الميم متعلق بالانتظام والحوزة الناحية وحوزة الملك مضمه (وحصول النظام عماليكها) أي عمالك اد قاليم السلاقة المذكورة (الفسيحة) أي الواسعة (وولا باتما العربضة) أي المتدّة في جانب العرض وهو الكم المقابلُ للطولُ وهوك ناية عن سُعتها ﴿ فِي مَبِضَهُ مَلِكُهُ ﴾ بكسر الميمو يجوز ضمها أي تمليكه وحيازته (ومصر) أى سيرورة (امرائها) أى امراء تلك الاقاليم (ودوى الالقياب الملوكية من عظماعًا) أَي الاقاليم والمراد بالألقاب الموكسة ما اختلفت ما الأصطلاحات في تلقيب الموك كقيصرالمك الروم وكسرى المكفارس وتسم لملك البمن والنعمان لملك العرب والتجاشي لملك الحبشة وفرعون المك القبط وخان وخاقان الملك الترك والشباء المك اليجم والشار لملك النرس والاسهبد للك الديلم والراى الذالهند وغرود الذالهائة (تحت حمايته وحبايته) مصدر حبى الخراج جمه يعني اله كان يحمى اولئك الاهراء والملوك من اعدائم ويرتب علهم في مقاملة ذلك أموالا يتحيى اليه من ملادهم (واستدرائهم من آ فات الرمان نظل ولايته ورعايته) يقيال ندريت بالشي تدريا استترتبه والدرى وران الحصى كلمات تربه الشيخص (وادعان ملوك الارض) أى انقيادهم وخضوعهم (على بعدهم) أى مع دهدهم (لعزته) وفي دهض النسخ دهدهم تشديد الدال أى يجملهم وعديدهم (وارتباعهم) أى خوفهم (من فانص هييته) من اضافة الصفة الى الموسوف أى هييمه الف تصقمن فاص السيل يفيض فيضاكثر وسال من شدة الوادى ففي التركيب استعارة تبعية والهدة المهامة (واحتراسهم) أى تحفظهم (على تفاذف الديار) أى مع تباعدها وترامها بسالكها لبعد نواحها يصل فلا قفذف محركة و بضمة بن وكصبور بعيدة (وتحاجرً) أى ثمانع (الآنجاد) جمع يجدوه وماارة مع من الارض (والاغوار) جمع غور وهوماًا لَمُمأن وانتخفص من الارض (من فاحق ركضته) الجمار يتعلق باحتراسهم والفآحي اسمفاعل من فأالامر أثاه يغتة والركض استحثاث المرس للعدو والركضة المرَّة منه رشاع اطلاقها في العرف على الاغارة (واستخداء الهندوالروم يحت حيومها عندذكره) و الموقع و الشر ال خد المف و شدط هدا التركيب فروى عيسم بن محفوظ العارق استعفاء المليم

وحذوبها بالنون جيع جنب قال وهذا اشارةالي قوله تعيالي تتحافى حنوبهم عن المضاجيع والمعني انبه عندذ كرمعدون ملتحت حنو مهم متحافية عنها ويحوزفي الافة استخشنت حنبي أي ماتحت حتبي وقال في العجام استحفاه أي عدّه حافها قال النجاتي ، قاله العار في وان كان صححاالا إنه الزمه أحد الشَّيْس اما اخراج تتحث عن الظير فدة والذهاب بربامذهب الاسمياء لتسكون مفعولا مه للاستحفاء وامااة عاء حذف الموصول وابقياء سلته أىاستحفاء مامتحت حنويهم وهومذهب كوفي انتهبي وروى تاج الدين الزوزني استحفاء باللاء المعة وحيوبها يحمره دها باءثنا ة تحتية وهوجم حيب ووجه والأمن عادتهم اذا خرج ممكروه وغلب علهم الخوف أن يععلوارؤسهم تحت ثبائهم يحبث تكون حدومهم فوق رؤسهم يطلبون الاستتار عباعلتهم من التباب للتدبروالتف كرقال الزوزني وروى حدوبها بالماء الوحدة حمع حبوهو البثر قال المحاتى وأماالروامة الثانية لازوزني بعني هذه الروامة فصيحة أيضيااذا خفاءالانسان بدنه في الحب والنفق والكهف ونحوهما عند المحاوف أمر ظاهر غيير منيكر وفهامما لغة لست في الرواشن الأخر من لاتهم اذا استتروا بالحموب عندذ كرم بالسان في الخنائهم عند دخور السلطان فليكل رواية وحه ومجمل انتهبي أقول فيه نظر من وجهين \* الأوّل \* ان حميم الحب أحساب وحماب وحسة كعندة كافي القاموس والعتماح لاحيوب كاتوهمه ، الثاني ، ان الاستخماء انما يكون في الحيوب لاتحتها هذاولعل الاوحهمن حميم ماذكروا أن يكون جبوبها بفتح الجيم وضم الباء والجبوب الارض أوغلظها كإفي القاموس والعجاح والمعنى عليه صحيح وحيه لاغبآر عليه لانه صادق بالحب والبكهف وغيرهــما كالايحني (واقشعرارهملهبالرياحمنأرضه) اقشعرْجلدهأىأخذتهقشعربرةأى رعدة كذافيا لقياموس ومافسريه النحاتي الاقشعرار يقوله اقشعرارا لحلدانقيأضه يحبث تتضايق مسامه فتنتصب الشعرات من الخوف لم نحده في المشهور من كتب الافدة والمهب مصدره بمي بمعنى الهدوب وهبوب الرماح من أرضه كنامة عن سماع أخساره بتخسل ان الرياح تنفل الإخبار كااستعملته الشعراء في تظرفاتهم (وقد كان أدام الله دواته منه ذله ظه المهذ) الله ظ في الاصل الطرح والرمي مطلقا أومن الفيروتيط وقولهم لفظت الرحى الدقيق محاز كإفي الاساس وعليه فياهنا محاز كأمه يعل تحويف المهدكفار الفموهوكالةعن تحاوزه سؤمن يوضيه في المهد ويحدكي ان قتيمة سمسلم لماقدم خراسان قال من كان في يده من مل عبد الله بن حازم فلينبذه ومن كان في فه ثني منه و فليلفظه ومر كان في حلقه شيٌّ فلينفثه فتحجب النياس من حسن تقسمه وتفصيله (وحفاه الرضياع) أي ماعده عمر اهفته سن التمريز ونسم حفاالى الرضاع مجازعة لى وفي اهض النسخ الضرع (وانحلت من الماله عقدة الكلام) أي حسته بقيال في لسانه عقيدة أي في كلامه حَسية وفي التنزيل واحلا عقدة من لساني دفقه واقولي (واســـثغنيءن الاشارة بالافهام) - أشار البه بيد ماشيارة لوَّح بشيَّ بفهسم من النطق فالاشارة ترادف النطق في فهم المعي كالواستأدنه في شيٌّ فأشار سدُّه أوبرأ سه أن رفعل أوأن لا رفعل فتقوم مقام النطق في فههم المعني والمعني انه ملغ مملغا يقدرفه على النيكام فاستغني عن الإشارة التي بضطر" الهاالاطفال قبل قدرتهم عهلى التبككم ويروى بالإشبارة عن الإفهام فعهلي هيذه الروامة الاشارة وآلافهام من غيره (مشغول اللسان) خبركان (بالدكر) أي ذكرالله تعباله (والقرآن) أى تلاوته (مشغوف النفس بالسيف والسنان) شغده الحسَّد خل شُغاف قلبه أى باطنه وُقيل وسطهُ وهمامتقار بأن و من مشغوف ومشغول الجناس اللاحق بريد نه نشأ يحبولا على الطاعات وطبوعاعلى الفضائل والكالات اعتره العدبوة الى هفوه ولم يكن خوادعقله على مرح الشباب كبوه ولم تشغله مقارعة الفرسان ومطاردة الانطال والاقران عن التحلي يفضيله الذكر وتلاوة القرآن (عسدود

واقشعرارهم لهب الراحمن أرضه وقد كان أدام الله دوله مناه لفظه المهله وحفا مالرضاع \* وانحات عن لسا نه عقد من الاشارة الكلام \* وانتخى من الاشارة بالا فهام \* مشغول اللسان بالذكر والقرآن \* مشغو ف النفس بالسيف والسنان

الهمة الى معالى الامور) الهمة بالكسر أول العزم وقد تطلق على العزم القوى فيقال له هسمة عالية كاف المصباح والمعالى جمع معلاة وهى والعسلى والعلاء الرفعة والشرف (معقود الامنية سياسة المجهور) الامنية واحدة الاماني وهي ما يتمناه الشخص ويريده والسياسة مصدر ساس الرعبة أمرها ونهاهما وفلان مجرب قد سياس وسيس عليمة أدب وأدب والجهور من الناس حلهم ومعظم كل شي ولا يحذي مافي قوله عدود الهمة ومعقود الامنية من الاستعارة المكنية والخيلية والطباق بين عمدود ومعقود (لعبه مع الاتراب جدة) الاتراب جمع ترب بالكسر وهوالله قومن ولا معقوة الحد بالكسر ضد الهول (وجده مستبد) قال صدر الافاضل هكذا صعوه ومن الاستبداد وعليه فقرة العيني واقبل على الاستكداد بعني المدر بوجه المجدد المستبدو في بعض النسخ وعليها شرح المجاني مستقل على المأله استعلى الاستكداد بعني الكد في العمل وطلب الكسب بجعي استفعل بعني فعل وقيد لهو الحمل على المكد انتهى يعني ان العبي والمائية والمائية وموالو حيم المقال أم ألم ألما (لما لا يعدم حق يقتله خديرا يعلم وألم) من الالم وهوالو حيم الشديد يقيل ألم ألما (لما لا يعدم حق يقتله خديرا يعلم وشايقال قتلت وهوالو حيم ألى حققته لان القتر بالضم والكسر العلم بالشي ومعسني يقتله خديرا يعلم وشايقال قتلت الشي علما أي حققته لان القتر بكا لضم والكسر العلم بالشي ومعسني يقتله خديرا يعلم وشايقال قتلت الشي علما أي حققته لان القتر بكا في ماعلوه وشاكفوله المناه ومناه والمائية ويدي عدول المعض أي ماعلوه وشناكفوله المقاع وقول المعض أي ماعلوه وشناكفوله

كذال الخرعة أالعالماتما \* وقد قتلت بعلى ذلكم شنا

من قولهم فقلت الشئ على وتحرة اذا تب الغ علث فيسه (و يحزن) بالزاى المفتوحة من الحزن (لما يحزن) بضم الزاى من الحزولة وهي توعر الارض والحزن بالفتح والسكون فدالهمل (حتى يدققه قسراوقه را) القدميث قلين المفتح عمن الارص ودمث المسكان دمثا من باب تعب فهو دمث لان وسهل والقسر والقهر الغلبة يعنى أمرت كب المشاق و يصابر فسه على الاسور الصعاب حتى يسهلها على حد قوله لا ستسهل الصعب أوأ درك الني \* فيا انقادت الآمال الالصابر

(وكان الاميرالماضى) أى الذاهب الى الدار الآخرة من مضى الشئيمضى مضيا ومضاء بالفتح والمد هب والاميرالماضى هو والدالسلطان عين الدولة الامير (سبكتكين المرالله برهانه) أى أبلج الله حده والبرهان الحجمة القوية (برى الديبا) أى يبصرها (بعنه و يسمو بأذنه و ينطق بلسانه) همذا كابه عن شدة محبته له وكال انقياده اليه وتسليمه له وعزته عليه يعيث لا يخالفه فيما يستحدنه أو يستشعه في مرى أوسيموع أومنطوق فلما كانت أهواؤه ها متحدة ومراداته ما متفقة ساركانه برى بعنه ويسمع بأذنه و ينطق بلسانه وأماماذكره النحاق في هدنا المقام في معزل عن مداق أرباب الادب وهوالى مشرب أهل التصوف اقرب (ويستحلى مذاق العيش به) استحلى الشئ عده حلواومذاق الشئ طعمه (ويستمطيب و و الهواء بقربه) استحلى المائم وجده طيبا والروح بفتح الراء الراحة ونسيم الملتح والمفتاح (بينه) أى ببركته (ويستحمد عواقب الخطوب باسمه) استحمد الشئ وأحده وحده حمد او الخطوب حمع خطب وهوالا مرالشاق من نازلة أو عادته يعدما بهمه من الامور محمود ا قال المفتاح (بينه) أى ببركته (ويستحمد عواقب الخطوب باسمه) استحمد الشئ وأحده عجود انفاؤلا باسم ولده محمود (ولم يزل بن سحره و نحره في الهم ينتم فسكون و يضم و يحوز فيسه التحر بك أيضا كنهر الرئة والنحر موضع القلادة من الصدر يعني الهم يزل مجمولا على صدر وأله و المورة والمورة المائه والمورا الله على المهم الربح ووقال على صدر وقال على صدر وقال على علم و معروز في الهم و المورة و المو

عدودالهمة الى معالى الا مور \*
معقود الا مسة بساسة الجهور \*
العبه مع الاتراب حد \* وحده
مستكد \* بألما الا يعلم حى يقتله
خبرا \* وحزن الما يحزن حتى
مدتشة قسراوقهرا \* وكان الا معر
مدتشة قسراوقهرا \* وكان الا معر
مرى الدنما يعنه ويسمع بأدنه
مداق العنس \* ويستعلى
مداق العنس \* \* ويستقيم
مغالق الا مورسية \* ويستقيم
مغالق الا مورسية \* ويستقيم
مغالق الا مورسية \* ويستقيم
مواقب المطوب باسمه \* ولمرل

أماومشيب راعهن لربما \* حلينه ماين سعرالي نعر (الى أن استنزلته رؤية البلوع) أى طلب نزوله عن صدر أبيه أدرا كما بان البلوغ الذي يعصل فيه غالما مكه كة التفسكر والتدبر واسنا دالاستنزال الى الرؤية مجياز عقلي من الاسسنا دالى السدب والنسكتة فيه الاشارة الى أن نزوله كان باختياره لبلوغه مبلغ الرجال وترفع همته عن ترسه الحجور التي هي من خصائص الاطفال (ونصيرة الادراك) أي نورالعقل الدرّاك (عن حجره) بالفتح وقد يكسر أي حضنه وهو مادون الطه ألى السكشيم وهوفي حجره أي في كنفه وحمايته والجمع حور (ولم ينفك شدر ج) أي بيلغ درجة بعددرحة في مراتب السكال (بين الطافه) أى الطاف آسه (وكرا ماته) الأكرام والتسكر تم بمعنى والاسم منه المكرامة (وولاياية) جميع ولاية وهي مايولى عليه من البلاد (واقطاعاته) جميع اقطاع من أقطع السلطان له أرض كذا اذا حصهما (من رسِّقالي) رسَّة (اخرَى أعلى منها مكانًا وأرفعشانا الى أنولى قيادة الجيوش والعساكر بحراسان خراسان علم مأفدمن حفدة نوح علمه السلام كاانروم وفارس وكرمان بفتح الكاف كذلك غمسار على على هذه البلاد المعروفة وهي مادون المهرمن الادالشرق ومدنها كشرة وأمهاتها أراح نيسابور وهراه ومرو وبلخ والعسا كرجمة عسكر وهو الكثير من كل شئ فارسي معرب و بقيال الهيادة الجيوش في اصطلاحهم سألارية (وهي) أي قَمَادَةَ الحَمُوشِ (الرَّمَةُ لَتَي طَالَمَا مُعَامِهَا كَأَشُ الرجَالِ) قال الامام المَرْزُ وفي في شرَّح الحماسة يحوزأن تكون مامع الفعل في تقدير المصدر وتكون حينئذ حرفا عندسيبو يه وعني هددا فيكذب طال منفصلا من ماو بحوز أن تكون كافقللف عل عن العمل ومخرحة له من ما به ولذلك حاز وقوع الفعل دهد ه وانكان الفعل لامدخل على الفعل وعلى هذا فيكتب طال متصلا بمبالا لهمته ومن تميامه التهمي وفي المغنى ان ما السكافة عن عمل الرفع لا تمصل الايثلاثة أفعال قل وكيثر وطال وعلة ذلك شههن برب ولايدخلن حينئذ الاعلى حملة فعلية صرح بفعلمتها فأماقول المرار

صددت فأطوات الصدود وقلما \* وصال على طول الصدود بدوم

فقال سببو يهضرورة فقيل وجه الضرورة ان حقها أن يلها الفعل صريحا والشاعر أولاها فعدلا مقدرا لا صريحا وان وصال من تفع سدوم محذوفا مفسر ابالما كوروقيل وجهها اله أناب الجهة الاسمية عن الفعلية كتبوله الى فعلا نفس ليل شفيها بهوز عما المبرد أن مازالدة و وصال فاعل لا مستد أوزعم بعضهم ان مامع هذه الافعال مصدر بيلا كافقا نتهي وتناحر بمعنى تشاح يقال شاحرالقوم على الشى وانتحروا عليه ادائشا حوا عليه وكاد بعضهم بنحر بعضا حرسا على الاستبداد به والكاش جمع كيش وهوسيد القوم وقائدهم ومن الغنم الجل اذا أشى أواذا خرحت رباعته ولقد أبدع حيث اطلق على من سما طي هذه الوطيفة التي هي قيادة الجيوش الكشس وهوفي الاعتمال القرم والمقرم البعير المكرم لا تتحمل عليه ولايذ الوالد كن يكون الععلة ومنه قيل السيدة رم مقرم تشبها بذلك والا بطال جمع بطل وجو الشحاع (فلم يحظ) أى لم يفر (جا) أى سلك الرتبة (الااليسير) أى القليل (الذين سارذ كرهم) عبر بالذين ما عام المعنى اليسير لا فالم وعمرو بن ليث ونصر بن سيار وأباعلى بن سيعيوز وأضرا بهم (وتسامع بهم رجال بم عبد الله بن طاهر و عمرو بن ليث ونصر بن سيار وأباعلى بن سيعيوز وأضرا بهم (وتسامع بهم رجال خراسان والعراق) ووى رجالات جمع رجال بالتحقيف مثل حمال و جمالات والعراق عمراقان عراق العرب البصرة والكوفة ومديمة السلام ومضافاتها وعراق العمر عراق العرب وعراق العمر فراق العرب البصرة والكوفة ومديمة السلام ومضافاتها وعراق العرب عراق العرب وعراق العرب ونواحها قال الاصم عي كانت التجدم تسمى العراق ايران شهر عراق العرب وعراق العرب ونواحها قال الاصم عي كانت التجدم تسمى العراق ايران شهر عراق المعرب عراق المحرب على المنافر ونواحها قال الاصم عي كانت التجدم تسمى العراق ايران شهر عراق المعرب عراق العرب المنافرة ومديمة السلام ومضافاتها ورائم ورون ليرائم الموسلة والعراق المرائم ونواحها قال الاصم عين كانت التجدم تسمى العراق ايران شهر وعراق المعرب عراق المورة على المورة على المورة على المورة المور

الى أن استرته روبة الساوغ و الساوغ و السرة الادراك عن هره \* و المنفث المستدرج بن الطافه و المائه \* وولا بائه واقطاعانه من رسة الى الحرى أعلى مها مكاناه و أرفع شانا \* الى أن ولى قسادة وهى الرسة الى طالمات عليما كاش الرحال \* وقروم وهى الرسة الى طالما \* فلم يحظ بها الا وطال \* فلم يحظ بها الا والمال \* وقرامان والمال \* وقرامان والمال \* وقرامان والمال و وقرامان والمال و وقرامان والمالمان و المال ال

فعر وهافشالوا العراق (سنام) بالمد أى رفعة (وقدرا) أى خطرا (ودهام) الدهاء بالمد والدهى يسكون الهام الفيكر وحودة الرأى شال رجل داهية بين الدهى (ونكرا) قال سدر الافاضل صع مفتح التود وفي القاموس النكر والنكارة والنكر بالضم الدهاء والفطئة والنكر بالضم و بضمتين المشكر كالنكر التهيى (ومهامة) أى هية (وحشمة) أى حربة أوحياء (ونباهة) أى رفعة وشرفامن نمه الرحل فهو بيه وناه ضد الخامل (وتعة) النعمة اليدو المنة وفلان واسع النعمة أى واسع المال وهذه الالفاظ منصو به على المهيز (هذا) أى مامر من توليته قيادة الحيوش (على طراءة سنه) أى مع طراءة سنه والطراءة مصدر طرؤككرم طراءة وطراء فهو طرى طراوة وطراء في القاموس في باب الهدمزة وفيده في باب معتل اللام والطرى الغض كطرو وطرى طراوة وطراء برطراه تطرية جعله طريا وسسن كل انسان مدة عمره (ونضارة) أى حدين (غصنه) الغصن بالضم ما تشعب عن ساق الشجرة (وعنفوان أمره) عنفوان الشي أقله (وريعان شبابه وعمره) الشباب الفتاء كالشبية وريعان شأقله (كافيل)

﴿ قَادَا لِحَيَادُ الْحُسْعُ شَرِهُ عِنَّهُ ﴿ وَلَدَانُهُ ادْدَالُهُ فَي أَشْعَالَ ﴾

القود نقيض السوق فه ومن قد ام ودالم من خلف وأرا دبالجياد الفرسيان الراكبة على الجياد وقد نقيض النسخ قاد الحيوش ومعلى قياد تعلمها النها قابعة له حيث توجه كالدابة التيادعة لقائدها وللام في قوله للمستشرخة عقيرة عقد لام الوقت كفولهم كتستلمس خلون من شهر كذا وقول النابغة

تُوهمت آنات الهافعرفة ا \* استة أعوام وذا العام سادع

رمنه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس والحجة بكسر الحاء السنة ولداته جميع لدة وهي الترب الذي ولدم عه قال الكرم في انحاقال في أشغال بدون لا ما لتعريف لا نها مع اللام تستغرق الاشغال كلها وقيادة الحياد أيضا من الاشعال فهدم مشغولون أيضا بما هو مشغول به انه بي واقول اذا كانت الاشعال معرفة ولا يتعين حمل اللام فهما على الاستغراق لم لا يجوز أن تكون للعهد الدهني كفولهم ادخل السوق فان الرادمه سوق ما لاكل سوق ولا سوق معين وأماما أجاب به المحاتى من حملها عسلى اعهد الخارجي فبعيد من فعدت به فعد الممارة وسورة الانطال يجاف المحادث المداته همم مهم الملوك و وهدمه الملكمة في يحتم المكاره وسورة الخرجة السلطان محودهمه اللكية في المائم وسورة الخرجة السلطان محودهمه اللكية في اواضة المكاره وسورة الخرجة السلطان محودهمه الملكمة في يحتم المكاره وسورة الخرجة وسورة لردشد تموسورة المحلونة وهذان البيدان الميدان المي

هلاسأ التمعالم الاطلال \* والرسم يعد تقادم الاحوال

قال عمرو بن شبة دخل السكميت على مخلد فانشد والقسيدة حتى بلغ البيتير وقد ام مخلد دراهم فقال خدوقرا فقال البغلة على الباب وهي أجلد مني فقال خدوقرها مها فأخد أر دعة وعشر بن ألفا فقيل لا سه في ذلك فقال لا أرد مكرمة فع الهالني (وها حرا الى أن ملك خراسان بأسرها) هلم حرا كلام استعمل في العرف كثيرا وذكره الجوهري في العجاج فقال في فسل الجيم من باب الراء تقول كان دلك عام كذا وهلم حرا الى اليوم انتهى وذكر الصغابي عبامه ماذكره ساحب العجاج ولم يزد علب ودكر أبو دكر بن الا نباري هلم حرا الوكامة الراهر و بسط القول فيه وقال معناه سيروا على هينته كم أي تلبثوا في سيركم ولا يتجهد والنفسكم قال وهوماً خوذ من الجرورة والغنم ترعى في السير قال الراخر الطالم القول فيه وقال معناه الا بل والغنم ترعى في السير قال الراخر الطالم المرتبكن حرا به حتى فوى الاعب واستمرا به فالموم لا آلوال كاب شرا قال وفي انتصاب حراث لا ثوجه به أحدها به أن يكون مصدر اوضع موضع الحال والتقديره لم جارين قال وفي انتصاب حراث لا ثوجه به أحدها به أن يكون مصدر اوضع موضع الحال والتقديره لم جارين

أى متلبتين \* الشانى \* أن يكون على المصدر لان في هلم معنى جرّ وافسكا فه قال جرّ واجرًا وهذا على قياس قولك جاء زيد مشيافان البصر بين يقولون تقديره ماشيا والسكوفيون يقولون العنى عشى مشياوقال بعض النحو بين جرّ ا منصوب على التمييز انته بي كلمه معنصا وقال أبو حيان في الارتشاف وهلم جرّ امعناه تعالوا على هيئت كم متلبتين وانتصاب جرّ اعلى اله مصدر في موضع الحال أى جارين قاله البصريون وقال السكوفيون مصدر لان معنى هلم جرّ واوقيل انتصب على التفسير وأوّل من قاله عائذ بن يزيد قال

وزاولستان عن آخرها \* و بلاد نیمروز بحدانیرها انتهى وتعقبهم انهشام في رسالة علقها على بعض كليات مشكلة الاعراب منهاه لم حر اجها يطول ذكره مماهومسطورهما ثمقال وادقدأتينا علىحكاية كالامالنياس وشرحه وبيان مافيه فلندكرماظهر لنافى توجيه هذا الكلام تقدر كونه عربسافنقول هلرهذه هي القياصرة التي ععيني اثت وتعيال الا أنفها تحوّز بن أحدهما أنه ليس المرادهما بالاتمان الجيء الحسى مل الاستمر ارعلى الشي والمداومة علمه كاتقول امش على هذا الامرومر على هذا المنوال ومنه قوله تعيالي وانطلق الملائمهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم المراد بالانطلاق ايس الذهبات الحسى مل انطلاق الالسنة بالكلام ولذا أعربوا أن تفسير بةوهي أغما تأتى بعد حلة فهامعني القول كقوله تعمالي وأوحنا المه أن اصنع الفلك والمراد بالمشي ليس المشيعلي الاقدام بل الاستمرار والدوام أي دوموا على عبادة أصنامكم واحسوا ا نفسكم على ذلك \* الثاني \* انه ليس المراد الطلب حقيقة وانحا المراد الخير وعبرعته يصبغة الطلب كا في قوله تعيالي ولتحمل خطايا كم فلعددله الرحن مدّا وحرّ امصدرجرّ ه تحرّ ه اذا سحيه وليكن ليس المرادالجرالحسي والمرادالتعمركما ستعل السحب مذا المعنى ألاترى الهيقسال هدذا الحكم يسحب على كذا أى شامل له فادا قبل كان ذلك عام كذا وهلم حرّ افكا تعقيل واستمر ذلك في بقية الاعوام استمرارافه ومصدر أواستمر مستمر اعلى الحال المؤكدة وهوماش في حسع العور وهذا الذي فهمه الناس من هذا الكلام و مذا التأويل ارتفع اشكال العطف فان هلم حين تذخير واشكال التزام افراد الضميرا دواعل هارهذه مفرد أبدا كاتقول استمرماد كرته انتهبي كالامهوة وله دأسرها أي يحميعها بقال أخذه بأسره أى بجميعه وأصله من الاسرالذي هوالشد بالاسار على وراب كتاب وهوالقدّمن قولهم أسرت القرن أى شددته بالاسروسمي الاسبر أسبرا لذلك ثم قيل لكل مأ خوذ أسسبر وان لم كن مشدودا ومثلهدا ثولهم برمته (وزاولستان عن آخرهاً) وفي بعض النسخ وزايلستان قال الكرماني والنجاتي وكلاهما موحه الاأنزا واستان اثهروهي ماملي سحستان والسندمن طرف وقصدار والهندمن طرف وفي معيم البلدان زاملستان مالياء الموحدة المضمومة بعدها لامكسورة وكذلك وقع في أوضح المسالك الىمعرفة الممالك زابل وزايلستان وقال فيهقسبتهما كابل وغزنة وقوله عن آخرهامتعلق بجعذوف أى ملكانا شيئا أومتحاوزا عن آخرها وذلك يستلزم يحسب العرف شمول الملا لحيمه الانجا ورتما عن آخرها يستلزم عرفا أن مكون قد أتي على همعها لانه أوقع الملاث على محموع زاواستان ثم قيده مقوله عن آخرها فيقتضي شموله له أيضا وهذا الوجه هوالمرضى للعفيدوا لحطائي في شرح قول السعد في خطبة المختصر ومقبول الاسماع عن آخرها ونقل الخطائي أربعة أقوال أخرسكت عن بعضها وزيف البعص وقال النجاتي قال الاسائدة معناه من أولها الى آخرها أي كلها فضمتوسعان الاكتفاء بالبعض عن البعض ووضع عن موضع الى وهذا التأو بللايستحلمه ذوقي لكني ماظفرت يخترمنه فأوردت ماسمعت انتهمي وهذآ الوحه الذي سمعه يعض مازيفه الحطائي فليث ذلك بلغه (ويلادنهروز يحذا فبرهما) قال سدوالافاضل كان ما بين مطلع المهارالا قصرالى مغيب المهارالاقصر يُقبال له نُبيم روز وهي ناحية

قبلة فارس واصهان والاهواز واست وزاال وسعانان والسندومكران وكرمان ذكرف آيب الا كاسرة ذلك الاأن نمر وزقد غلب الآن على سحستان و ما حولها انتهبي وقال في محم البلدان نمر وزيالفارسية ومعناه نصف يوم اسم لولاية سجستان وماحولها والحدافرح عدنفور كعصفور أوحدفار الحانب وأخهانه بحدنوره وحدفاره وبحهانا فبره بأسره أي بحوانه أوبأعالمه كذافي القاموس (وحبال الغورعلى حصانتها) في مجم البلدان الغور بضم الغين المجمة وسكون الواو و آخره راء حيال وولايات من هر الموغزية وهي الادباردة موحشة واسعة وهي معذلك لا تنطوى على مدينة مشهورة واكرمافها قلعة رغبال الهافيروز كوه وهي قلعة غطمة حصينة في حيال الغور وسدماً في لهاذ رقي أواخرالكاَّب عندافضا النورة الها (ودوّ خالسندفاستباحها) داخ البلاديدوخهاقهرها واستولى على اهلها وكذلك دؤخوأ صدل التدويخ التقلب في البلاد من الدو خوه والوط عالرجل والحيافر والمسند ، كمسر السينالمهملة وسكون النونو بالدال المهملة بلادواسعة متوسطة بينالهندوخراسان واستباحها أي خعلهامياحية للغاندين بافتياحه اياها (وغزا الملتان فاحتاجها) أي استأصلها والملتان بضمرائم وسكون اللامو بالنون في آحرهها وأهل تلكُ البهلاد سدلون التاءفها لماءوهي مديسة عظيمة من مدن السندوم استرعه ليصورة انسان مردع على كرسى قده قذراعه لاساحلدا أحروعناه حوهرتان وكانت أهل الهند تعظمه وتحير اليه و من ملتان وغرية مائه وستون فرسخا و بأني لهاذ كرفي هذا الـكتاب (وتوغل الهندعودا على بدع) أوغل في السيرايغ الاوتوغل أمعن وأسرع وأوغل في الارض أبعد فها ووغل وغلامن مابوعديتواري تشجر ونجوه ووغل في الشيء فلا ووغولا دخل وعبلي الشار من دخل بغبراذن كذافي المصداح والمصنف توسع يحذف حرف الحروا بصال الفعل بنفسه وعودا مصدرنسب على الحالية أى توغل الهندعائد اعلى مااتداً ممن التوغل الاوّل يقيال رحيع عوده على بدنه اذار حيع فى الطريق الذي جاء منه ولا حاجة الى حعل هذه الحال مقدّرة كاادّعا ما انتحاني ادلاضرورة تدعو الىحل التوغل على المرّة الاولى من الواقع ان التوغل انميا حصل في المرّة الثيانية كاسيأتي في المكلِّ [فانه في المر ة الاولى فقوملادا من ألحراف الهند ثم في المرة الثيانية تعاوزها وتوسط ، لاد الهند (فنه كام) مهـموزاللام (حَراحها) مقال نيكا القرحة كمنع قشرهـا نبـــل أن تبرأ والحراح بهسكسر أوله حمع حراحة وهوالحرح بالضم المماليم المدر الذي هوالحرح بالفتح واضافة الحراح الي الهند من محار الحذفأى جراح أهلها ويحتمل الاسستعارة المكسة والتحسل ولا يحني تقريرها (وأذل الهاحها) اللقاح كسيحاب الحي الذين لايد ينون للاولة ولم يصهم في الحاهلية سباء (وجاس معانيها ورباعها) الحوس طلب الشئ بالاستقصاء والتردد حلال الدور والسوت قال تعمالي فحاسوا حلال الدبار والمغاني المنازل التي فهاالناس لان المغنى مفعل من الغسة التي تحيي معنى الاقامة وان خلامنهم فلايقالله المغنى وحسكم الطلل عكسه كذافي شرحالتحاتي وفي الصحاح مارده ويقتضي خلافه وعبارته والمغسني واحدالمغاني وهي المواضمالتي كانجاأهلها فيقتضي كلامه أنلايطلق علها مغاني الااذاخ لمتءن أهلها وفي القياموس والمغيني المنزل الذي غني به أهله ثم طعنوا عنسه أوعام انتهبي ورياعها حسوريع وهوالدار بعنها حيث كانت (وافتخ صمامها وقلاعها) الصاصي الحصون واحدها صمحة وتطلق على كلّ ما يتحسن مه وم ذا النظر قدل لقرن المقر صمصة وللشو كذا الني مقاتل مها الديك صمصة قاله الراغب والقلاع حمع قلعة وهي الحصن المتماعلي الجبل (وأقام عن سوت الاصنام مساجد الاسلام) أى أقام بدل موت الاستنام مساحد الاسلام فعني عن هنا البدل تقوله تعالى والقوالو مالا تحزي مفسعن نفسشينا وفي الحديث سومى عن أمك وقيل ان عن جعني اهدك كقوله تعالى طبقاعن طبق

وحال الغورعلى حصانها \*
ودق السند فاستباحها \*
وغزا الملتان فاحتاجها \* وتوغل
الهند عود اعلى بدع فنكا حراحها
وأذل لهاجها \* وجاس مغانها
ورباعها \* واقتع حساسها
وقلا عها \* وأقام عن يوت
الاستام \* مساحد الاسلام

وفى الكلام مضاف مقدراً ى بعد تخر يب بيوت الاستام وقبل بمعنى المباء كقوله تعالى وما يطبى عن الهوى ولا يحفى ما فيها من التكام والتعدف (وعن مشاهد الهتان معاهد النوحيد والايمان) المشاهد حمد مشهد وهومكان الشهود والهتان الكذب الذى يهت سامعه افظاعته والمعاهد حمد معهد وهوالم لا لا الشهاد المرحوا منه من تعهدت الشي ترددت المه وأصلحت وضارت الاطفال تمريد ) بالبناء للفعول أى تحقف وتوعد من التهديد وهو الا يعاد (في بطالاتها بالعالم المالة الفتى وحدى بعض المجالات مع بطالة من المحلفه و بطال بن البطالة الفتى وحدى بعض شمار حى المعلقات البطالة بالكسروة الهي افتح اللغات وربح اقب بطالة بالكسرة المحلم المعالم المعالم على المعالم بالمهور وميلهم الى المطالات تهديد ولا تهدد الاطفال و مثل هدنه الاكلى شهور المستعلم باللهو وميلهم الى المطالات تهدده ولا تهدد الاطفال و مثل هدنه الانقال الأبكل مشهور خوفه شديد بطشه (وتفرع) أى تتحوف (باقبال ألويته) جمعلواء وهوالراية (وأعلامه) حمع خليظة من أعلام ساداتهم وملوكهم وكذا قوله (وحسالهم) بجمع غليظة بعدها يا عم ما على غليظة من أعلام ساداتهم وملوكهم وكذا قوله (وحسالهم) بحم كمى وهوالشجاع (وأبطالهم) على طلح على الشجاع (كافال الشجم عالملى) عدم لرشيد خامس الخلفاء من بني العباس وواسطة عقدهم وواسطة عقدهم

(وعلى عدولً باان عم محمد \* رصدان ضوء الصبح والالحلام) (فأذا تنبه رعته واذا هدا \* سلت عليه سيوف الاحلام)

الرصد بالمصون الاستعدادلاترقب بقال رصدته وأرصدته له وفي التبزيل وارصادا لمن حارب اللهوالر صديفتحة منيقال للراصد الواحد وللحماعة الراصدين وللرصودوا حداكان أوجعاوا نماثني الرصدهنا لتعدداانوع اغمانوعان من الرصدوا الرصد موضع الرصدونحوه المرساد الكذه يقال للكان الذي اختص بالرصدير بدأن ضوء الصبح وظلام الليل انصارك على عدوك برصدانه يقال رصدله اذاحرس لحياطته ورصدعليه اذاترقبه وطلب غرته ثمأ وضع مراده فى البيت الثاني بقوله فادانسه البيث يعسني اذاتنبه عدولا أي استهفظ سمع من أخبار سطوتك ورأى من آثار اطشاك و السلك مايروعه ويفزعه واذاهدأ أىناموسكن وأسله الهمزفقلبت ألفا رأى فينومه سيوفك مسلولة عليه لكثرة تصوره اهافي اليقظة من سل السيف اذا أخرجه وجرده من غمده والاحلام جمع حمله بالضم وبضمتيروهوالرؤ ياواسنادالسل مجازعلاقته السمبية والمسببية (وحازاتلهله) أى جمع قال صدر الافاضل وروىخار بالخياء المجمة من الخسيرة (من البسطة) السعة والحبار والمجرور بيان لميا في قوله مالم يسمع حال مهامقدَّمة علمها (في الحلم) أي ألانا قوا لعقلُ (والعلم) أي علم السياسة والرياسة ويمكن أنرادته علم الدراسة مبالغة أوادعاء ويدل عسلى ان السلطان أميكن له بسطة في العلوم قول المصنف فيماسيأتي وكانتأ بإمهمشغولة عرزا أسياسة عن حلوالدراسة ويفرض السيادة عن نفل الاستمادة (والهمة)أى المهابة والجلالة (بالاسم)أراد بهمايشمل اللقب وفي تلقمه أولا يسبف الدولة وْنَانِياسِين اللَّهُ وَلَّهُ مَالا يَعْفِي مِن المهابة (والجسم) وذلك لما جرت به عادة الله تعالى من القاء المهابة على الملوك وهم متفاوتون في ذلك (والظفر) أى الفور (بأحابيش الأعدا) جمع أحبوشة وهي كالحباشة ابالضم الجماعة من الناس ليسوامن قسلة واحدة (في وقائع) حميع واقعة وهي والوقعة صدمة الحرب (يعز)أى يقل ويدر (صبرالنفوس على أمثالها وتسكاد الارض تمور) تضطرب وتتمر لد (من

وعن مشاهد الهنان \* معاهد التوحد والاعان \* فصارت الاطفال تهد في بطا لانها باقدامه \* وتفز عاقبال ألوسه وأعلامه \* وظل أنديا لهم وحسالهم \* وظل أنديا لهم حسما قال الاشجاء السلى وعلى عدول المان عم المال وعلى عدول المان عم المال معد وسلان عم المال معد وسلان عم والاطلام

فاذا تنبه رعته واذاهدا سلت عليه سيوفات الاحلام وحازاته له من السطة في الحسلم والعلم \* والهسة بالاسم والحسم \* والظفر بأحابيش الاعسداء في وقائع يعز صبرالنفوس على أمثاله ا \* وتكاد الارض تمور من

أهوالها) حميع هول وهوالمخافة من الامر لايدرى ماهجم عليه منه (مالم يسمع بمثله حبزلا تحدمن الملوك الاعن أسا لمبرالا وابن) ماموصولة أوموصوفة في محل النصب عُسلى المفعولية لحياز ويسمع بالسناء للفعول والحبأر والمحرور في محل رفع بالسابة عن الفاعل وسمع ستعدى تارة بالساء كقوله تعالى ماسمعنا مهدافى آبائنا الاؤلين وتارة بنفسه كفوله تعالى اناسمعنا قرآ نابحبا وحسر بالبنا للحهول من الحمازة وهوفي موضع جرصفة لتسله وصعوة وعهصفة لان مثلامن الالفاظ المتوغلة في الأسام فلا تتعرنف بالاضافة الااذا اشتهرالمضاف بجما ثلة المضاف اليه أومغارتهله وبروى خبر بالخساء المنجة من الخبرة وبروى خبر واحد الاخبار فعلى هذه الرواية يكون خبرنائب فاعل يسمع وعمله في محسل النصب على الحالمة منه والاساطرجم أسطورة كأرجوحة وأراجيع وأحدوثة وأحاديث أواسطارة بالكسير وهبي الاباطهل والاحادث التي لانظام لها والمرادم اهتأمايذكر في عصت تب التيار يخمن الاحبارالواهسة عن الماولة الماضية والاستثناء في قوله الاعن أساط مرالا ولن منقطع لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه لان قوله مالم يسمع عثله وقيد مكونه مطابقا للواقع وعلى الحقيقة بدليل مقابلته بالاساطهرالتيهي الاباطيل ووصفها بقوله أربد بهاالتطويل والتهويل الخ فلايدخل فيدمالسموع عن الاساطيراويم مطارقته للواقع ولايدخل أيضاما أريديه التطويل والتهويل والتعجيب والتقيريب لعدم ارادة حقيقته وعذا التقر سيتمغرض المسنف سحصرها والاوساف الكذكورة من قوله من السطة الى قوله أهوالها في السلطان وانفراده بها كاهو ظاهر للتأمل ويرشد اليه قوله (أريد مما) أى تلك الاسالهير (التطويل) هوالزائد على أصلالراد (والتهويل) أى التحويف (والتحديب) أي ايقياع السامع في الحجب وهو المفعال يحدث في النفس عباً خور سيبه وخرج عن عادة أ أمثاله - (والتقريب)أى تقريب مايستبعد وقوعه فيقرب الى دهن المامع بحكاية نظائر له يحبس المه وقوعها (دون الحقيقة التي يشهدم العيان) أى المعاينة تقول لقيته عياما أى معاية لم يشك فىرؤيته (و يُقوم علها) أى الحقيقة (اليان) اسم مصدر بين الشَّيُّ تعيينا (والبرهان) أى أ الدليس (فَلُونَشْرَتُ صَحَاتُفُ الدول الاسدلامية) لوحرف شرط في المناضي يقتضي امتناع مايليسه واستلزامه لتاليه وقدتأتي للستقيل كفوله تعالى ولامة مؤمنة حمرمن مشركة ولوأ محبتكم وقول الشاعرية ولوتلتق أصداؤنا بعدموتنا يوحملهاهنا علىهذاالمعنى انسب بالمفام وأدخل في المدس لأفتضاء المعنى الاقل امتناع نشر صحائف الدول الاسلامية وامتناع كون دولته أعز الدول خلاف الثاني كالعلم بالتأمل والنشرالسط بفهال نشرالثوب أي بسطه والعجاثف جمع صحيفة وهي المكتاب ويحمع على معف والمرادح اكتب السبر والتواريخ التي مذكرفها المغازي والفتوحات الاسلامية والدولة أنقلاب الزمان والعقبة أى النوية في المال ويضم أو الضم فيه والنشي في الحرب أوهما سواء أو الضم في الآخرة والفتح في الدنسا كذا في القاموس (وأنام الملة الحسفية) الإنام مَذَكُرُ و ترادم الإنام التي اشتهرت يحادثة كأيام العرب لذي قار وغيره والخدفية المائلة عن الضلال الى الاستقامة من الحنف وهوالميل المذكور ويقامله الحنف بالحيم وهوالميل عن الاستقامة الى الضلال وتحنف فلان أى تحرى لمريق الاستقامة فأله الراغب وأرادنا بالملة الحسفية فتوحات الاسلام ووقائعه التي بعدع عصر الصحابة رضي الله عنهم الىء صرااسلطان محود وقول النحاتي أرادم اهنامة امات المسلمن من عهد السوة الى عهد محمود حل أحكارم المصدنف على غلولا ينبغي ارتكاب مثله من تفضيل دولته عدلي زمان النبوة والصحابة مع عدم ضرورة تدعواليه (لكانت دولته هغرة ة تلك الدول) أسه ل الغرة تساض في حهة الفِرس ثَمْنُوسع فَهِمَا بِالأَطْلاق عَسلى خيار الشيُّ وأَوْله واكرمه (ومساعيه) جميع مسعانة وهي المكرمة

أهوالها \* مالم سمع عبله حير لا حد من الماول الاعن أساطير الاولين أريد بها المطويل والتمويل \* والمعيب والتمويل \* ون المهمة والتمريب \* دون المهمة التي شهد بها العمان \* ونقوم التي شهد بها العمان \* فلو علمها المان والبرهان \* فلو نشرت صحافي الدول الاسلامية \* وأمام الملة المسمة \* لكانت دولته غرق المالي الدول ومساعيه دولته غرق المالي الدول ومساعيه

م قوله والتقريب الذي يقتضيه المن المنطقة المن السليم كما في نسخ المن التغريب بالغين ليوافق ماقبله الم مصحده وهي

والمعلاة في أنواع المجد (فها) أي في تلك الدول (طراز تلك الحلل) الطراز علم الثوب فارسي معرب والحلل جمع حلة بالضم ولاتسكون الاثو بين من جنس واحد (اذلم يَفْتَنَ) أَى لم تَنْحَذُ ولم تَكَسَب وهُو تعلميل ليكون دولته غر وتلك الدول وطرار تلك الحلل (أحده من سلف الملوك من غرالمآثر) جمع مأثرة وهي المكرمة لانها تؤثرأى تروى وتذكر (وزهرالمناقب) الزهر جمع زهراء والزهرة بالضم الساض والحسن وقدزهركفر حوكرم فهوازهر وللناقب حمع منقبةوهي المفدرة ضذالمثلبة (والفاخر ) جمع مفغرة بضم الحاء وفتحها المأثرة ومايعتفر مه على وحوه الدهر من المكارم والمحاسن (مااقتناه هو منفسه وأسه) عطف على الظهر المحرور بالساء لاعلى الفهرأى واسطة أسه ومساعدته والعمل برأيه (وآثاره) جمع اثروهو حصول مايدل على وجودشي ومنه آثرا لبعير واثر الدار ابقيتهما (ومساعيه ولمـاحازالله له كرائم الخصال)جمع خصلة وهي الخلة المكريمة (ووفاه) أي أعطا وأتم له (ُطْبِيعِ المِيكَالِ) الطبيعِ الكسرملَ الْكيلُوالسَقَاء (سياسة أَرْرِت) يَقَالُ ازْرِي مِتَهَا وَنَ قَال النجاتي سباسة مصدر لفسعل محدوف هوحواب لماتقد برمليا حازالله له كذاوكذا سياس الامورسياسة انتهى وفيسه معدوا لظاهران سسياسة وماعطف عليسه بدل من كرائم الخصال وجواب الماقوله الآتى اطف الله له بأولاد (بازدشهر في رمانه) ازدشهرهوا بن بايك من ملوك الفرس من ولد عهد من والددارا الاكبروكان بهمن قدترة جامنته على عادتهم فحملت منسه بدارا الاكمر وسألته أن يعقد التماج على بطنهالولدها ففعل وكادله ولديسمي ساسان من أمرأة اخرى فلمامات ممن تنسك ساسان وساح في الجبال وعهد الى منه اله من ملائمهم فلمقتل من قدر عليه من نسل دارا وكان از دشيره دامن نسل ساسانء للماذكر يعض الرواة وهوأول الفرس الساسة وانماسمت هدده الفرس الشاسة لان الاسكندرلماقتل دارأ آخرملوك الفرس الاولى ومزق ملكهم ومن بقي منهم وسماهم ملوك الطوائف سارت المملكة لليونان ولماتوفي الاسكندر وتشاصر ملك الدونان يعدمدة تتحراك ازدشيرهذا وكان أحدأ بناءملوك الطوائف على اصطفر وخرج لها ليساللك وأراهم الهيطلب شاراب عمددارا وجمع الجوع وكاتب ملوك الطوائف فنهم من أطاعه ومنهم من تأخرعنه فحرج بعسا كره فقتل من تأخرعسه ثم عطف على بقيتهم فقتلهم وفاعلياعهد بهجدّه ساسيان ثمساس الرعية أحسن سياسة ورتب المالك وبه اقتدى الملوك من يعده فامه رتب النباس على لميقات \* فالطبقة الاولى الحيكماء والفضلاء وحدل مجلسهم عن عنه وسماهم بطانته \* والطبقة الثانية \* الماول وأمناؤهم وسماهم الخواص وحعل مجلسهم عن يساره \* والطبقة الثـاللة \* الاصهبدية وطبقات اخرمن الوزراء والقضاة ونحوهم ووضعله النردتنبها على له لاحملة للانسان مع القضاء والقدر وهوأ قرلمر. لعب وفقيل نردشس وقيل انههو الذى وضعه وشبعبه تقلب الدنيا بأهلها وعارضه أهل الهنديالشطرنج واقأم في الملك خمس عشرة سنة ثم فوض الامرالي ابنه سيابور وانقطع في سوت العبا دات الى أن توفي بعد مولد المسيع عليه السلام (والمنصور فىسلطانه) هوأتوحعفرعبداللهن يحدن علىن عبداللهن عباس وأمهسّلامة البربرية أمولدولدسمنة خمس وتسعين وتولى الخلافة فيأؤل سمنة سبموثلا ثين وماثة ويتي فهانحوامن اثنتين وعشر ىنسسنة وتوفى سنة تمان وخمسين وماثة حاجابيثرم يمون قبل يوم التروية بيوم ودفن بالحجوب أدرك جده ولمروعنسه وروى عن أسه عطاء فيسار وعنه ولده المهدى ويويع له بالحلافة يعهد من أخيسه وكان فحل بني العباس همة وشحاعة وحزماورا اجماعاللمال تاركالله وواللعب كامل العقل جبد المشاركة في العثر والادب شريف النفس وتتل خلقا كثيراحتي استقام مليكه وهوالذي مهد قواعد الخلافة في بني العباس وبعد مضى ثلاث سنين من صدر خلافته شرع في ساءمد سقالسلام يغداد وتضاف

نيا طراز لل الحالة ادامة من أحاد من المساف المال المن عر الما أو \* وزهر المناقب والمفاخر \* ماافتاه هو منفسه وأسه \* وآثاره وماعيه \* والماز الله المكال \* وماعيه \* والماز الله المكال \* في معاني الكال \* سياسة أزرت وأرد شرق رمانه \* والمنصور في ماطانه \*

اليسه فيقال مدينة المنصور وأتمينا عمانى تسعسستين واخباره وآثاره مسطورة في كتب التواريخ (وهسة) عطف على سياسة (خفتت لها حنادب الليالي النسائمة) خفت خفونا سكن وسكت كما فى القياموس والخيافتة اسرار النطق قال تعالى يتحافتون عنهدم والجنادب جدع جندب وهونو عمن الحرادوالنباغة صفة الليالى عدلى حدقوله منهاره صائح أى الليالى الناغة فها النباس وقيدل صفة للمنادب من نشم الاسدوهوزئيره وانحااستعارهذا الوسف للمنادب لعسين أحدهما يالهلاذكر لفظ الهيبة التي هيمن اشهر صفات الاسدعقها بالنثيج والتاني أناسبة الليل والنائم ايها ما وهذا كلية عن سكون حركات الفسادمن أرباب الطغيان والعناد (وخدت علها عيون الاراقم العبارمة) خدث النبار خوداماتت فلم سق منهاشئ وقبل سكن لهيها ويقي حرهها كذابي المصباح وءلي هناءه بي مع نحو قوله تعالى وانربك لذوم ففرة للناس على ظلهم أو عصبي الساء كقوله تعالى حقيق على أن لا اقول على الله الاالحق والاراقم جمع الارقم وهي الحية التي فهاسوادو ساض وأسند الخود اعيونها لاغسم يزعمون انها كالثار فى الاحرار والعبارمة سفة للاراقم والعارم كل ثبر برمترسد للفتنة كإفي البكرماني وفى العجاح صىعارم بن العرام بالضم أى شرس الته بى والفعل منه عرم بالحركات الثلاثة ومنه حديث عاقرالناقة فاسعث الهارجل عارم أى خبيث شرير وقوالهم عرام الصى في صغره دليل رشده في كبره وتخصيص الاراقم للذ كرافها من ريادة الجبث والثر وفيه مبالغة لانتخبي (وعدلاضم) أيجمع (بين المُسَدِّن حتى النار الى المَـاع) الصَدَّان الشيئان اللذان تحت جنس واحد وينافي كل واحدمهما الآخرق أوسافه الحباصة ويتهما العدالبعد كالساض والسوادوالخير والشر ومالم يكونا تحت حنس واحدلا بقال لهماضد ان كالحلاوة والحركة وقسل الله تعيالي لاضد أهولاند لان النده والاشه تراله في الحواهر والضدّه وأن بعتقب الشيئان المتنافعان على حنس واحدو الله تصالي منزه عن أن مكون له حوهرفاذا لاضدته ولاند قاله الراغب (وألف) أى أوقع الالفية (بين الذئاب الطلس) جمع الحلس (والشاء) حمع شاة في المحاح ذئب الحلس وهو الذي في لونه غيرة الى السواد وكل ما كان على لونه فهوا لملس وخص المصنف الطلس بالذكرلانها اخبث الذئاب وهذا كأبةعن شدّة عدله و وفور شفقته على رعشه حتى أثرذلك في الحيوانات العجم ويشال ان نعي عمر بن عبد العزيز "عع في المين في الليلة التي مات فها بالشأم من راع فقيل له م علت ذلك فقيال كان الذئب لا سعر ص للشاء منذ قام حليفة فالليلة عداعلها الذئب فتيقنت ان الخليفة العادل قدمات فكان كاذكره (فكفبت) من الكفاية والفاءهنا مفيدةمع العطف سبسة ماقبلها لمبا يعدهما (الاساب شبيا الاطراف) الاساب جمعناب وهوالسن خلف الرباعية مؤنث ويحمع على أنب وسوب وأنابيب والشباجيع شبأة وتجمع على شبوات وشباة كل شيَّ حدَّه (وا لفرون) حمع قرن وهومن البقر والشَّاء ونحوها معروف (صلابة الاحواف) جع حوف وهودا خلّ الشيّ اعلم أن الله تَعالى خلق لسباع الهائم وجوارح الطيرما تَمْسكن به من تحصيل ززقها كالانساب والخااب التي تتمكن بهامن الاصطباد وخلق ابعض الهائم وبغياث الطهرماتدفعه عن نفسها كالقرون للمقروالشاء كالحناح للطهراذيه بمكن من الهرب وكما كان القرن أسلب حوفاكان أقوى في الدفع وأغنى في النفع ومر اد المصنف ان هذه الآلات التي للحموا نات كانت قبل زمن السلطان محتاجا الهافي تحصيل النفع أوفي الذب والدفع وأماني زمنه فالهائج مستغنية عنها لسعة فضله وعوم عدله فلا يتما سرالقوى منها على قهر الضعيف ولا يحتاج الضعيف الى الدفع عن نفسه (وكانت أيامه) أي ايام السلطان (مشغولة عر السياسة عن غرائدراسة) حمل الامام مشغولة يحارق الاسنادار مديه المبالغة أىكان مشغولافي أيامه يريدانه كان قاصرانفسه على تحمل مشآق سياسة الرعبة ومتاعب تدر ألملك لانه

وهدة خفت الهاحناد بالليالي الناجم \* وخدت علم اعدون الاراقم العارمه \* وعدلا ضم بين الفذين حتى النارالي الماء \* وألف بن الذئا ب الطلس والشاء \* فكفيت الانساب في والقرون شيا الاطراف \* والقرون أيا مه مشغولة عرالساسه \*عن عمرالد راسه

الاهم بانسبة المعظم بتفرغ المدراسة واستغنى في اجراء سياسة الرعية على القوانين الشرعية بمن في بابه من على عالا العلم العالم العالم العالم العالم العالم المنافعة الطباق بين المراوا لحواله وبينة وله بمروغ رحناس التعديف الاستفادة) أراد بفرض السيادة الاستفادة) أراد بفرض السيادة الاستفادة) أراد بفرض السيادة الاستفادة) أراد بفرض السيادة المن وراءة وركوع و يجود فأطلق الفرض على مالا بدّمنه في حصول الشي والمراد بنفل الاستفادة على والآداب و يحوها بما كان بتعاطاه بعض ماول عصره كعضد الدولة ومجد الدولة من آل بو يعوا في على وقاوس وغيرهم وان ذلك تما الايتوقف عليه انتظام أمر المسلمة ولا يجل عدم الالتفات المه بالدين (لطف الله له باولاد كالنجوم الرواهر) حواب لما في قوله ولما حازالله له وفي وعض النسخ الى أن الطف الله له تحدوف وهو الفعل العامل في قوله سياسة كاتفد م نقله عن النجاق ولطف الله أوسل المهم اده بلطف و المحتود النجاق اللهم والمناق والموالا عامل في قوله سياسة كاتفد م نقله عن النجاق ولطف الله أوسل المهم اده بلطف و المناق والموالا عامل في قوله سياسة كاتفد م نقله عن النجاق ولطف الله المن المناق والماء والله والمناق والماء و

وليس حيا الوجه فى الذئب شيمة ﴿ أَلَا الْهَامُن شَيْمَةُ الاسدالورد وقال ﴿ فَا يَنْفُ مِ الاسدالحياء من الطوى ﴿ وَكُلّنا الصفتين مجودة (بِل السيوف البواتر) أَى

القواطع (بل العقبات الكواسر) العقبان جمع عقاب والكواسر من كسر الطائر اذا ضم حنا حمد حد لنقض على الصديدوخص العقاب بالذكر لانهاأسرع الطبور طهرانا وأخفها حناحا يتغدى بالعراق ويتعشى بالمين \* ومن غريب ما يعيكي عن العقاب ماذكره سياحب الشحرة الإله مة انها ذا كبرت وضعف بصرها وثقل حناحها قصدت عناصافية من الماعفاذا وجدتها طارت الى عين الشمس محلقة في الهواء حتى يحترق رشها من حناحها فحنث ذنده فله عنها تم تهوى منغمة في تلك العن مرارا فتعودشا بة قوية حديدة البصر ورأيت في بعض شروح المقامآت ان العقاب متى ثقلت عن الهوض وعميت حملتها فراخها على طهرها الى عين العقاب أرض الهند على رأس جبل فتغمسها فهاغ تضعها في شعاع الشمس فيسقط ريشها و ستلهار يشحد بدونده ما لمقتصرها في تلك العدن فاذاهي قد عادتشا مة ويقال ان العقاب كلها التي وان الذي يسا فدها طائر آخرمن غير جنسها وقيل ان المعلب يسافدهـ أولان عنهن بجمعو شخصا ماأنت الاكالعقاب فأته به معاومة وله أدمجهول (من) مجرور المحلَّ على البدلية من أولاد (لمرَّمق) أي تنظر من رمقته بعيني أطلت النظراليه (الالحاط اشخاصاتوازيم) الالحاط جمع لحُظ وهوالنظر بمؤخرالعين فالأستادمن قبيل جدّجدُّه ويعوزأن رادبالالحاط الاعن مجازام سلآلانها محلها وتوازيهم من الموازاة وهي المحاذاة والمراديها هنا المسا واللان المتحاذيين يتساويان في التقابل (فحامة) أي خزالة (وحلالا) مهامة (ووسامة) أى حسنا (وحمالا) قال سيوية الحمال رقة الحسن والأصلح مالة مثل صع مباحة للكم محذفوا الها عَنفيفالكَثرة الاستعمال (وسعادة) ضدّالشقاوة (واقبالا) مصدراقبل ضدّأدبر (وسماحة) حودا (وافضالا) انعاماوا حسانًا (وعلوماوآدابا) حبيعُ أدب يَقَال أدبته آدبامن باب ضرب علمتُه رماضة النفس ومحاسن الاخلاق قال أبوزيد الانصارى الادبيقع على كلرياضة مجودة يتخرجها الانسان في فضيلة من الفضائل (ولفظا) مصدر لفظ اذا تكلم (وكتابا) مصدركتب كالكتب

و بفرض السياده \* عن زغل الاستفاده \* الطف الله في بأولاد كالنحوم الرواهر \* دل اللهوت الخوادر \* دل اللهوت الخوادر \* دل المدوف البوار بل العقبان السكواسر \* من أمر مق الالحاط اشتا حاتواز م في المهود والمالا \* ووسامة و حالا \* وسعادة واقبالا \* وعلوما وآدا با \* وافضالا \* وعلوما وآدا با \* وافضالا \* وعلوما وآدا با \*

والمكتبة والاسم المكابة لانهاصناعة كالنحارة والعطارة كذا فيالمصباح (وحفظا) ضبطاللاشياع في الذهن (وحسابا) سبط اللاشياء بالقلم أوالعد (وأخلاقامرة) بالاغلاط على الأعداء (وعدايا) باللطف والرفق بالاولياء ووسف الاخلاق مذبن الوسفين مجازتشيها لماتكرهه نفوس الاعداء مهما بذى الطعم المر البشع ولمنا تقبله وتهش اليه نفوس الاولياء بالحلوا لشهرى للانفس وقد يوسف الكلام بذلك كقول حُسان رضي الله عنه وان لساني ثهدة يشتني ما \* وهو على من صبه الله علقم وقوله فحامة وماعطف عليه تمسرعن النسبة في قوله توازيهم (نعم) هي حرف تصديق و وعدوا علام فالاؤل بعدالخبركفامز مدوالثاني بعدالطلب نحواضرب عمرا وآلثالث بعدالاستفهام نحوهل جاءك إزيدوا لمصنف كثمرا مايأتي بما في مثل هذا المقام جوا باعن سؤال نشأ من سابق الكلام فانعلما وصفهم هنامذه الاوساف الشريفة التي قل أن تجتمع في شخص نشأ سؤال تقديره أحق أن قوال الالحاط لمترمق أشخاصاتواز يهم فحامة الحفقال نعروعطف على المقدر معدها قوله (وصرامة) فكأنه قال تعملم ترمق الالحياط أشخاصا توازيم ففامة الخوصرامة فى المسباح صرم الرجد ل صرامة وزان ضغم خنخامة شحيع وفى الاساس رحل صارم ماض فى الامور (ومضاء) بالفتح والمدنفاذا من مضى السيف في ضربته (وشحاعة واياء) أي امتناعامن الردائل والخسال الدمهة والضم من قولهم فلان يأي الدنية ويأبي الضيم (وسيادة وعلاء)بالفتح والمدّمن على في المكارم بالسَّكسر يعلَى بالفتح وعلا في الجبل علواصــهدوعلاً في الارض علوا تحـــــر وتحــابة) من نحب بالضم فهونحيب أي كريم (ور باسة) من رأس الشخص رأس بالهمز والعتم في ماشرف قدره فهور تيس والجمع رؤسا (ُ وحَلَّالَة) مَنْ جَلِ يَعِلُ بِالْكَسَرِفُهُو جَلَيْلُ أَيْ عَظْيَمُ وَلَـرَهُ ﴿ وَنَفَاسَةً ﴾ من نفس الشئ نفأسة سيار مُرغُو بافيه (وأيالة) من آل المك رعيته ساسها أومن آل ألر جل مأله أصلحه (وسياسة) من اساس الرعية أمرها ونهاهما (واسامة) من أسام الدابة أخرجها الى المرعى والمرادبها ايسال النفع الى الرعية لانه لها بمنزلة الراعى (وحراسة) أى حفظا (وفروسية) وفي بعض النسيخ فروسة وهما بمعنى واحدوهوالحذق بركوب الخيل (وفراسة) في القاموس الفراسة بالتكسراسم من التفرس و بالفتح الحذقبركوب الخيل وأمرها كالفروسةوالفروسية (فجمعاللهلةتمامالسعادة) عطف علىقوله لطف اللهو أتي بالمظهر مكان المضمر لطول الفصل يعنى حقله الله نعالي جامعا للسعادة التامة وذلك لانه نال سمادة ذاتية بنفسه وسعادة أخرى واسطة أولاده اذقد يسمعد الوالدسمادة الولد كايسعد الولد اسعادة الوالد كاقال اس الرومي

تسمو الرجال بآباء وآونة \* تسمو الرجال بابناء وتردان كمن أبقدعلا بابن درى شرف \* كاعلا برسول الله عدنان

(وقصرعليه أدوات السيادة) أى أي يتحاوز بها الى غيره كقولك قصرت القيعة على فرسى اذا جعلت درهاله والادوات جمع أداة وهي الآلة (فياز اليربيم في حضن الحدب) بالكسر مادون الابط الى السكسيم والحدب مصدر حدب عليه بالكسر تعطف (ويصنعهم) في العماح صنعة الفرس حسن القيام عليه تقول منه صنعت فرسى صنعا وصنعة فهو فرس صنيع وفي الاساس ومن المجاز وسنع فرسه والفرس في صنعته وهو تعهده والقيام عليه قال النجاتي ويروى ويضبعهم بالضاد المجهة والباء الموحدة من قولهم مددت البهضية والباء الموحدة من قولهم مددت البهضيمي للضرب وضبعت الحيل والابل ا ذامدت اضباعها أى أعضادها في عدوها (في مضمار الادب) تضمير الفرس آن تعلقه حسى سمن ثم ترده الى القوت وذلك في أربعت يوم توهد المدة تسمى المضمار والموضع الذي تضمر فيه الحيل مضمار أيضا (ويروضهم) من واض الدابة يروضها روضا

وحفظا وحسابا «واخلاقامره
وعدابا « نعم وصرامة ومضاء «
وشعاعة والمه « وسيادة وعلاه «
ونفاسه « وابالة وسياسه »
وأسامة وحراسه « وفر وسية
وفراسه « فحم الله لا تمام
السعاده « ومازال برسهم في
السياده « ومازال برسهم في
حضن الملاب « ويصنعهم في

ور باضة وطأهما وذلاها وعلمها السمير (بيرالكَائب) جمع كتيبة وهي الجيش يمرعليك مفسلا (والمكتب) حميع كتاب وهوما يجمع فيه مسائل العلوم (حتى تجافى) تباعد وارتفع (حجاب الملك منهم عن شموس الانا موبدور الظلام) تحافي حجاب الملك عنه كأمة عن ظهور هيم وبروز هيم لذا سحين بلوغههم مبلغ الرجال وخروجهم من ربقة التعليم ومن فى قوله مهم تجريدية كقولك لى من زيدهــــديق حميم يعنى أنه لما ارتفع حجباب الملك عنهم ظهرائهم بالنسبة الى من عدا هم كالشمس والبدر بالنسسبة الى سائرالكواكب (وبحورالكرام) من اضافةالمشبه به الى المشبه كله بن المناء (وليوث الزحام) بالكسرمصندر زحمر حياضايفه والمراديه هنامضائق الحروب والمعارك (وحدود الحسام) حدّ كل شئ حدّته وجمع الحدّ وأفرد الحسام لان المرادمة الحنس (وفرائد النظام) جمع فريدة وهوالدرّة النكبيرة وسميت فريدة لانفرادها في سدفة اعن غيرها وكلاة والدر في الصدف كان اكبر حرما أُولانهَا تَحفظ في طرف على حدة انفاستها والنظام ككتَّاب الخيط الذي ينظم بداللؤلؤ (وزيدالليالي والايام) في المصيباح الزيدوزان قفل ما يستمر جهالمحض من ابن المبقر والغنم وأمالين الأبل فلا يسمى مايستخرج منهز بدابل يقبال لهجماب انتهي وحماب بضم الحيم والبياء الموحدة والزبدهنا حموزيدة كغرفة وغرف (فاشرأ بت الهم الآمال والهمم) آشرأب اليه مدّعنه لينظر أوارتفع (وتهاهت) أى تفاخرت (جم الدواة) بالنتيج وهي طرف المداد الذي يكتب منه (والفلم) المراعة أوا ذامر مت يعنى انهم ملغوافي فن المكامة واله نشاءالغها مة القصوى حتى ان انتسام ــــم الهاصيار فخرا لها في التركيب مجازعة لي و خوزأن يكون من محارا لحذف أي أرباب الدواة والقلم (كذلك يصنع الله لعماده في كل زمان) كدال في محل النصب صفة الصدر محدوف أي يصنع الله لعباده صنعا مثل صنعه لهم (و يلطف لذوى العلوم في جنب كل سلطان) أي أمرة كقوله تعمالي عمل المرة لحت فى حنب الله أى في أمره وحدّه الذي حدّه لعماده قوله في ازال بر سهم الى قوله في حنب كل سلطان غير موجودفي بعض المنخوفي بعضها بعدقوله بل العقبان الكواسر يقدمهم الامبرالاجل السيدأ بوسعيد م \*ودسْءِهِ الدولة وأمن الملة اطال الله بقاءه من لم ترمق الإل**لها الله شخصا**بواز به لخامة وحسلالة الح بافرادضهير بوازيه وبافرادا لضمسر فيقوله فبازالير سهم ومايعسده من ألضميائر أيضا ثمليامدمه بفضائله وفضائل أولاده التيهيء نزلة فضائل نفسه شرع عدحه بفضائل وزيره الدالة على فضائله أيضا فان انخاذه وزيرا فاضلاعادلا يدل على غزارة عقله وحودة رأمه (وثيض الشيخ الجليل شمس الكفاة أبا القياسم أحمدين الحسر لوزارته وتدبيراً مورع لكته) قيض الله فلانا لفلان أي جاءمو أتاحه له قال الكرم نى واكثرمايستعمل في تقديرا الكروه منه قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء نقيض له شيطا ناوفي بعض النسخ ووافؤذلك وزارة الشيء الجليسل الى آحره وشمس الكيفاة هدذاه والممندى الكامل فى الصناعة والبراعة والمبرز في آلكها ية والدراية ومآثره في تاريخ آل سبكتكين مشروحة وقد أفرد المصنف ذكره على حدة في أواخرا لمكتاب (من دخره الله لزمان صادف فترة من أحرار الرجال وأبساء الفعال) فخرته فخراس باب نفع والاسم الذخر بالضمراذا أعددته لوقت الحباحة اليه واذخرت على افتعلت مثله وهومذخور وذخسرة أيضا وحمع الذخراذخار والذخيرة ذخائر والمصادفة الوحدان والفترة مادين الرسولين من رسل الله تعالى من الزَّمان قال تعالى على فترةٌ من الرسل يعني ان الله تعالى أحره الحرزمن انقطعفه أحرار الرجال وأرباب المكرم والحرمن الرمل ماخلص من الاختلاط نغسه والحر من الرجال خلاف العبدمأ خود من ذلك لانه خلص من الرق وجعه أحرار ورجــلحر أمن لخرية والحرورية بفتع الحاءوضمها والمراده نابأحرار الرجال الخالصون من الصفات الذميمة والفعال

بين السكائب والكذب \* مدى تحاف حارالل مهم عن شموس الانام \* ويدو رالظـلام \* و بحورا الكرام \* وله وث الرحام \* النظام \* وزيد الليالي والأيام \* فاشراً بت الهم الآمال والهمم وتماهت برم الدواة والقلم \* كدلك يصرع الله لعباده في كل زمان \* ويلطف لذوى العلوم في حنب كل سلطان \* وقيض الشيخ الحلمال شمس المكفاة ألمالقا مرأحدين الحدن لودارته ومدرسرامور علكمه \* من دخره الله لزمان صادف فترة من أحرار الرجال وأبناءالفعال

## بالفتح الكرم قال هدمة

مرو بالعدم على عظمر ور اذاالقوم هشواللفعال تقنعا وابناؤه ملافعوه والمنسوبون آليه (فلريطبع) بالبناء للفعول أى لم يخلق فى القياموس طميع عسلى الشيَّ بالضم حِبل (مثله على غراره) الغرار انشفرنا السيف وكل شيَّله حدَّ فحدَّه غراره والغرار المال الذي تضرب عليه النصال التصلح وهذا المعنى هوالمناسب هنا (ولم يضبع) بالبناء للفاعل أى لم يحرمن قولهم ضيبعت الخيل والالل ضيعا بالتحريك اذاءت أضبأعها فيسيرها والضبيع العضد (شرواه) أى مثله (في مضماره) أى ميدانه وفي شرح الزوزني قرأ يعض النباس ولم يصنع شرواه بالصادالمهملة والثون وانمناهوفم يضيده أي لمءدّناعه في السير لان المضمّارهوالمدان والملائق به هو السيردون الصنعة فال المحاتي وفيه نظر لان هذه الصينعة ليست التي عيني الحرفة بل صينعة الفرس كما تقدّم قسل هذا فكاأن اللائق بالمدان السركذلك سنعة الفرس لائقة به لان صينعته أي حسن القمام علىه مكون في المدان وغيره غير مختص بمكان دون مكان وهذه الرواية يعتب أن مكون الفعل أي يصنع فها محهولاانتهي وفمه ركاكتلا تخفي لاق يصنعهذا المعنى وانكان مناسبا للضمار الكنه غييرلائق بالمقام لانه يقتضي تشبيه الوزير بالفرس الذي يصنع أي يعلم ويتعهد بخلاف لم يضبع بالمجمة فانه بمعني لم يمذّ باعه كاذكره الزوزني وهذاغير مختص بالفرس (سجاحة شيم) السجاحة السهولة واللين والشهرج جمع شهةوهوالخلقوسحاحة منصوب على التمييز وكذاماعطف علمها (ورجاحة كرم) من رجح الشيّ اذازادورته (وسماحة كفوفصاحةقلم) أضاف السماحة الى الكف لان الاعطاء يصدرعنه وأضاف الفصَّاحة إلى القلم لان النقوش (لدالة عرلي ألفاظه الفصيحة تنشأ عن القلم (وهـمة ترى) أى تلك الهدمة (الدنساه بأءة بن أحواثها الثائرة) الهباء الشي المنبث الذي تراه في البيت من ضوء الشمس والتاء للوحدة كذافى العجاح والاجواء جمع الحقوهومان السماء والارض والثائرة المرتفعة من تارا الخباراذا ارتفع واسنا دالرؤية الى الهمة مجازعقلى يعنى أن للوزير همة يرى يسبم اللدنيا. يحذافرهامثلهباءة واحدة في الهواء البيار (دل نقطة) النقطة في اصطلاحهم مهاية الحط ولاتقبل القسمة أصلا (موهومة من نقط الدائرة) الدائرة في اصطلاح أهل الهندسة عبارة عن سطيرمستو فيداخله نقطة تكون حميه الخطوط المستقعة الخبارحة منها الي محيطها متساو يةويقيال لتلك الخطوط أنساف اقطار وتسمى تلك النقطة مركزا والخط الماز به المنتهسي من طرفيسه الى المحيط قطراوقد تطلق الدائرة على محبط ذلك السطيجوه بذا الاضراب للترقي في استصغار الدنسا في حنب همة الوزير بعني أن الهماءة وان كانت في نفسه آشدنا صغيرا حدّ االا انهام وحودة تقمل الانتسام وهمة الوزير تأنف أنترى الدنسام ثلها مل تعلوعن ذلك وترى ألدنسا يحذا فبرهما مثل نقطة موهومة لاتقبل القسمة لاعقلاولا فرضا ولاوهما (وغدت سدّته ميقاتا للفضّل وأهليه) السدّة البابوينسب الهاعلى لفظها فيقال سدى ومنه الامام المشهورا عماعيل السدى لانه كان سم المقانع ونحوها في سدة مسجدالبكوفة والجع سددمثل غرفة وغرف وفي الصحاح المتفات الوقث المضروب للفعل والمونهع بقيال هذاميقات أهل الشأم للوضع الذي يحرمون منه انتهى ربدأن المواقيت لمالم يكن للحاج بدّمن ورودها لتحصيل أمانيههم من أداء المناسك كذلك سدته موردلارياب الفضائل ومصدر لكل أدبب وكامل [(وسوقاللادبومنتحليه) السوق معروف مذكرو يؤنث وقال أبواسطاق السوق التي ساع فهامؤنثة وهى أفصع وأصع وتصغيرها سويقة وتذكرها خطألانه قيال سوق نافقة ولم يسمع نافق بغيرها عكذا في المصباح والانتحال الا دّعاء بقال انتحل شعر فلان أي ادّعاه والانتساب بقال انتحل مذهب الاشعرى

فلم يطبع مسله على غراره ولم يضماره ولم يضبع شرواه في مضماره سعاحة شم \* ورحاحة كرم \* وسماحة كف وفصاحة فلم \* وهمة ترى الدنيا هياء أن يقطة أحوام الشائره \* بل يقطة مو هو مة من نقط الدائره \* وعدت سدته ميقانا للفضل وغدت سدته ميقانا للفضل وأهليه \* وسوقاللادن ومنتجليه

أى انسب اليه وقال موالمناسب هنا المعنى الثاني (بجلب) أى تساق (الهما) أى الى سوق الادب (النساعات الفضائل من منظوم ومنثور ومختوم ومنشور ) البضاعات حمد بضاعة وهي طائفة من المال تبعث للتجارة والمختوم اسم مفعول من خقت الكتاب ختما وختمت عليه طبعث والمنشور خلاف و يحوز أن يكون مراده بالمختوم المعاني المسحكرة للادباء وبالنشور المعاني الطروقة غمشرع المصنف لذ ترسب تصنيف هـ لذا الكتاب بقوله (وقد صنف طبقات الادبا والكتاب تصايف في ذكر المامهم وتصاريف أحوال الزمان بهم) الطبقة الجماعة من الناس والنياس طبقات أي منازل ودرجات يعضها أرفعهن يعض والادباء جمع أديب وهوالعبالم بالادب الذي هوعبارة عن معرفة مايحترر يه عن جميع وحوه الخطأفي اللغة العرسة والضميرفي أيامهم وفيع مقال النحاتي لا يحوز أن يعود الى طبقات الادباء والكتاب ولاالى الشيخ الجليل شمس الكفاة ومخددومه ومتابعهم الان قوله حتى ان أيااسحاق الىقوله وفي أخبار الديلم عنع هذا العودو سافيه سلهمارا جعان الى ملوك الرمان وأشرافه وان لم يحر إذكهم تعرلوقلنا انهمارا حعان الى طبقات الادباء والمضاف الى الضمرين محدوف أى في أيام سلاط منهم وتصاريف أحوال الزمان بصناديدهم ليكان جائزا حسنا انتهبي وهوحسن الاانه فدّرمضاها لاجآحة اليه وهوصنا ديدهم لان الضرورة تندفع تقدير المضاف الاؤل والضمير في مم يعود المه ولمهذكر فرشة اتقدر هذا المضاف ولايدمها واعل القر سمة قوله حتى ان أبااسحاق الخ أولفظ الابام لان الابام تذكر ويرادبها مااشتهر ععركمونحوها كمومدى قار والشعثمين ونحوهما والادباءايس أمممثل هذه الايام وأنمناهي لللوك (بحسب) أي بقدرمن قولهم يحزى المرء على حسب عمله أي على مقداره (قوّتهم) أى قدرتهم (في ألسان) أي المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير (وسهدمتهم من بلاغة الخياطر والبنان) السهمة والسهم النصيب يقال لى في هذا الامرسهمة أى نصيب والملاغة في الكلام مطارنة فأقتضى الحال مع فصاحته وفالتكلم ملكة يقتدر بهاعلى تأليف كالام بليغ واضافة البلاغة الى البنان مجاز كيرى الانهارلان البلاغة تظهر بالكله الناشئة عن البنان (حتى ان أنااسعاق الراهيم ن هلال الصابي عمل كمامه المعروف الداحي في أخبار الديم) حتى هذا للغائية والترتيب الذهني كقولهم ماث النياس حتى الانساء فإن الذهن يتصور موت الانبياء غاية لموت النياس ا واحتباج الناس الهمم وأنواسحاق هذاهوابراهيم بن هلال بن رهرون الصابي الحراني أوحد أهل العراق في البلاغة ومن عليه تذي الخناصر في الكيّامة وقد اتفقت الشهادات له ساوغ الغامة من البراعة وتطابقت الآراءعلى انهأو حدزمانه في هذه الصناغة وكان قدناهز التسعين في خدمة الخلفاء وخلافة الوزراء وتقلدالاعمال الحلائل معدنوان الرسائل وحلب الدهر أشطره وذاق حلوه ومره ولابس شرآه وخدموخدم ومدحته شعراءاأعراق ورثاه الشريف الرضي بقصيدته المشهورة التيمطلعها أرأيت من حملوا على الاعواد \* ارأيت أن خباضيا والنادي

ويحكى ان الخلفاء والملوك والوزراء أرادوه كثيرا على الاسلام وأدار وه بكل حيلة وتمسة حليلة حدى ان عز الدولة بحثيار عرض عليسه الوزارة ان أسافلم بهده الله للاسلام كاهداه لمحاسن الكلام وكان يساشر المسلمن أحسن عشرة و يخدم الاكار أوقع خدمه و يساعدهم على صيام شهر رمضان و يحفظ القرآن حفظ الدور على طرف السائه وسن قله وله في الاقتماس فصول أحسن فيها كل الاحسان تشهد بدلك وأخباره و محاسنه كثيرة شهيرة مسطورة في المتم قوغيرها وانحاسمي ذلك المكاب بالتماحي المدكر ما في من ان عضد الدولة لما ارتبى أمره وعلاقدره وجاوز رسة الامراء الى ذروة ولاة العهد أوجب له أمير المؤمنين الطائع لله تخصيصه بكر امات لم يسمق الهارفعة واعتلاء و تقدم الهدكت عهده

تجلب الها بضاعات الفضائل بين منظوم ومندور \* ومختوم ومندور \* ومختوم ومنشور \* وقد صنف لمبتات الادباء والكاب تصاديف في ذكر أيامهم \* وتصاريف أحوال الومان م-م \* بحسب قوتهم في السان \* وسهم مهم من الاغة الخاطر والمنان \* حتى ان أبا استحاق الهم من هلال الصابي عمل كانه العروف بالناجي في أحدا والدبل

في تقليده ماورا عابه من كل ما لمهرفيه شعار الاسلام من شرق الارض وغربها و بر"ها و بحرها ولقبه شاج اللة مضافاالى عضد الدولة وعقدله لواء سأحدهما مفضض على رسوم الامراء عليه عضد الدولة والآخرمذهب على رسوم ولاة العهدعلم متآج اللة فلاأ اف الصابي كما ه المذكور نسبه الى أشرف لقدمه والديدكافي الفياموس حدل من الناس معروف (موثبي يحدرالفاطه الساحرة) الوشي النقش والتزبين بقيال وشيت النوب وشيامن ال وعدر قته ونقشته والمادة فتدل على التزيين والتلوين ومنه الواشي لتزيينه المدهاية وتسويله الوشيابة والشية العلامة وأصلها وشية والجمع شيأت مثل عدات وهي في الوان الهائم سواد في ساض أو بالعكس والحسر حميم حسيرة كعنبة وهي ضرب من برود الهن مزين والساحرة من السحروه وكافي القياموس كل مالطنب مأخيذه ودق وقال ابن فارس هو اخراج الساطل في صورة الحقويقال هوالخديعة وسحره بكلامه استماله وفي تفسيرا الفغر الرازى وافظ السحر في عرف الشرع مختص مكل أمريخ يسبه ويتخبل على غدمر مشيقته ويجرى مجرى التمويه والخداع قال تعالى يخمل المهمن سحرهم المهاتسعي واذا أطلق ذمفاعله وقد يستعمل مقمدافهما يمدح ويحمد نحوقوله عليه الصلاة والسلام انامن السان استحرا أي بعض السان سحرلان ما حبه يوضح مه الثني المشكل و يكشف ا عن حقمقته محسن سان فيستمل القلوب كج تستمال بالسحر اه وقال بعضهم لما كان في المان من الداع التركمت وغرابة التأامف مايحان السامع ويغرجه اليحذ بكاد بشغله عن غيره شبه ماآسيحرالخفيق وقيل هوالسحر الحلال (ومغشى) أي مغطى (بحلل معانه مالراهرة) أي الضيئة من زهر الشيَّر هرا صفالونه وأضاء (فحل) أى أبأن وأوضح (عقد السان) أى مستصعبات المكلام ومعقدات النظام (عافيده) أى كتبه وأثبته (و بضوحه البلاغة) أى حسنه و بهعه (ساسؤده) أى رقه بالمداد الاسود ولا يخفي مافي هما تين الفدر تبر من التوجيه والمطابقة المستمه لمحة (فان تسكن دولة) أي تُوحِدُ كَمُولِهُ تَعَالَى وَانْكَانْ دُوعِسْرَةَ (تَقْتُضَى) أَيْ تَطَابُ وَالْاسْنَادِ مِجَازَى أَيْ تَعِثُ النَّاسْ عَلَى الطُّلُبِ (اثبات محاسمًا) جمع حسن على غيرالقياس (بالتخليد) أي النأبيد والمراديه هنا طول المكث (وتقسدما ثرهما) حميم مأثرة كمكر قرزنا ومعنى ممت بذلك لانها تؤثراً ي تذكر وتروى لااكله أبدافالابدمن-ينتكامت الى آخرعمرك (فهـــذه هي التي تعتضي الادباء أن يحلدوا يتقرير معالها كلامهم) الاشبارة الى دولة آل سبكت كن واسم الاشارة مبتدأ خبره الموصول وهي ضمرفصل والخملة حواب الشرط و محور أن يكون هي مقد أثانها خبره الني والحملة خبرعن هذه وأورد الجملة اسمية معرفة الطرفين لافادة الحصرولوادعاء وقد أختلف الثبر اح في معنى مخلدوا ههناه فهم من جعله من الخلود ععمني التأسدومهم من أخذه من الخلد ععمني القرط ومنه قوله تعمالي بطوف علهم ولدان مخلدون على وحهقال الراغب مخلدون قيسل مبقون بحالتهم لا تعتريهم استحالة وقيل مقرطون بخلدة والخلدة ضرب من القرطة وفي القياموس والحلد السوار والقرط كالخلدة بالتحريك ورجع دعضهم الثانى الناسبة قوله و يحلوا والا ول هوالمتبادر الى الافهام والانسب دسياق الكلام (و يحلوا) أى يز نبوا (بتحر برمساعهاأقلامهم) أى يحعلوهالا قلامهم كالحليدة التي تنزين بها الحسان (فلو ادركها) أى الدولة المدكورة (الماضون من أرباب التصائيف) أراد بالتصانيف التصائف المدوّنة في أخبار الملوك ونحوهم (لودّوالوكانت الفاظهم عن غيرها معزولة والى ذكرمحاسها منقولة) لوهنامصدرية كافي قوله تعيالي بوتر أحدهم لويعمر ألف سنة والمسدر المنسبك منها ومن الفعل بعدها مفعول بهلوترؤا ومعزولة اسم مفعول من عزلت الشيءن عبره عزلا نحته عنهوفي بعض النسخ معدولة

موشى بحير الفائمة الساحه \*
ومغشى بحال معانية الزاهره \*
فل عقد البيان بماقيده \*
و يمض وحه البلاغة بماسؤده \*
فان تكن دولة تقتفى انبيات
عاسما بالخليد \* وتقيده ما ترها بالغليد \* فهده هى
التي تقيفى الآدباء أن يخلدوا
التي تقيفى الآدباء أن يخلدوا
و تعلوا بخرر مساعم القلامهم \*
التي الفائم عن غيرها معزوله \*
الفائم عن غيرها معزوله \*
والى ذر محاسما منفوله

بالدال المهدمة (ولحدثتهم انفسهم) حيث فاتهم ذكر محاسم العدم ادراك زمانها (بأن يعتذروا اعتدار أي واستقوله)

(اذا نحن أثنا عليك بصالح \* فأنت كانثني وفوق الذي نثني) وانجرت الآلفاظ يوما عدمة \* لغيرك انسانا فأنث الذي نعني)

أبوبواس هوالحسس فان الحكمى البصرى الشاعر المفلق المشهورة ال اسعينة هو أشعر الناس قال الجاحظ مارأيت أعلم باللغة منه عدق الطبقة الاولى من المولدين وكان أولا من شعراء هارون الرشيدوله فيه قصائد طنانة و بخمر بانه يضرب المثل والمينان من قصيدة عدم بها الامن محمد بنزيدة وهذا موجود في بعض النسخ وفي بعض التواريخ الممدح بها هارون الرشيد و عديث اعتداره انه لما وصل هارون الرشيد الى مصر استحقرها وقال هذه هي المملكة التي افتخر بها فرعون وادعى الربوسة وسلها والمائلة ما أليس لى ملك مصروهذه الانهار تجرى من تحديق فوالله لا وابن عليها أذل عبدى فولى عليها خصيبا وكان غلاما حجاما فلا ولى أمرها صارفناؤه محط اللرحال ومقصد الذوى الآمال ومدحه أونواس مقصدة منها هذه الاسات

ذريني اكثر حاسد بذرحه \* الى بلد فهما الحصيب أمير ادالم تزر أرض الحصيب ركائبي \* فأى فتى بعد الحصيب تزور فتى يشترى حسن الثناء بماله \* ويعلم أن الدائرات تدور فا جاز و جود ولاحل دونه \* ولكن يسيرا لجود حيث يسير

فلاوسلالي هارون الرشيد غضب عليه وقال ما أيقيت في قوس المدح منزعا فأنشد البيتين \* وقوله مسالح أى دثنا عصالح فالباء مثلها في كتنت بالقلم وقال الكرماني أي بعل صالح أوحب راجح فالماء للسيدة ولا يخني يعده وقوله فأنت كمانشي حملة مؤلفة من مسدأ وخسر حدف الحبر ومعوله و يقيت صفة المعمول والاصل أنت مستحق ثناء كانثني كاهوأ حدالا حتمالات في قوله عليه الصلاة والسلام أنت كاا ثنيت علىنفسك ومانيح مقرأن تكون موصولا حرفيا أواسمياو العبائد محدوف أىكالذى نتسه يعني ان ثناءنا مثل مافيك من الفضائل وصفات الكال يعني مقدرها وبحسم الابن مدعلها ثم قال وفوق الذي نتني بعيني انه بق في أماله فات الفاضلة مالم تدركه عقولنا ولا وصلت المه أفها منا لكثرتما وتعسر حصرها وقوله بمدحة متعلق بجرت وقوله لغبرك في موضع جرَّ صفة لدحة وانساناتمييز وقول النجاتي لغــــبرك متعلق بقوله لمدحة بعيدو أدهدمنه حعل الكرماني اغسيرك متعلقا بقوله جرت وانسا نامفعول بملدحة (وقد كنت أقدران العض صنائع هذه الدولة) الصنائع جمع صنيعة وهي مااصطنعته من خير ويقال فلان صنيعة فلان اذا كان من انشاء نعمته وترعرع في حرتر سته ودر جمن عش تعهد موحما سمه والمراد بهذه الدولة دولة آلسبكتكين (ممن له حظ) أى نصيب (في الصناعة) أى مناعة الانشاء والكَانة فالالف واللام للعهد (وتوَّحـه) أَي اقبال (في لهُرق البراعة) مصدر برع الرجل راعةوزان ضخم ضخامة أذا فضل في عُدلم أوشحاعة أوغر ذلكُ فهوبارع (يرتاح) أي يبتهيج وينشط (لتقيد أخبارها وجمع كتاب في تصاريف أحوالها وألحوارها) التصاريف جمع تصريف عمدى تغيير ومنهقوله تعالى وتصريف الرياح والالحوار جمع لحور وهوالحال والهيئة وتعذى فلان لهوره أى حاله التي تليق به (من لدن قام الآمير الماضي) الجار والمجر ورفي موضع نصب على الحالية من أخبارها وانكان مضافاالمه لاقتضاء المضاف العمل فيه لسكونه مصدرا وقول النحاتي متعلق بالتقسد فيه نظر لا قتضائه ان ابتداء التقسد من ذلك الوقت وليس عراد فليتأمل (أنارالله برهانه) أى اللج

ولحد تهم انفسهم بأن يعدروا
اعتدار أي تواس بقوله
اذا تحن أشنا علمان بسالح \*
فأنت كاشى وفوق الذى شى \*
وان حرت الالفاظ بوما عدمة
الغبرال انسانا فأنت الذى نعى \*
وقد كنت أقدران بعض صنائع
هده الدولة عن له حظ فى
المراعم \* وتوجه فى طرق
البراعم \* وتوجه فى طرق
البراعم \* وتوجه كاب فى
البراعم \* وجمع كاب فى
البراعم أحوالها وأطوارها \*
من لدن فام الامير الماني أنار

حبته (أميرا الىأناجليأباعلى مجدبن مجدبن ابراهيم بن سيعه ورعن خراسان كسيرا) أجلى يستحل لازما ومتعدّبا بقيال أحلى من داره أي خرج وأحلى غييره أي آخر حه وسيمه ورهذا كانمولى لاسماعيل من أحمد الساماني سي سيمعور لحماله فعلا أمره في أيام الامبر أحمد من اسماعيل فسكاه بأبى عمران وولاه سجستان فحسنت فهاسبرته واستبدت لمريقته وتقيلت مأولاده وأحفاده وحسنت عانتمه للسامانسة وارفاده كذافي التحاتي نقسلاعن البكرماني واسمياعمل بن أحسدهوأول الملوك السامانية وهوالذي قبض على عمرو بن اللث سناحية بلخ سنة سيع وغيانين ومائتين و ولي خراسيان غمانستين ومضى اسديله بيخارى سنة خس وتسعين ومائتين كاسيأتى فى كالم المستف عندذ كوالامراء السامانية وسيأتى ذكرأى على واجلاء الاميرسكتكيله فى كلام المستف ان شاء الله تعالى (وحصله) أى حصل الامىرالماضي أباعلى (من بعد) أي بعد الاجلاء (فيده أسمرا) وصارت جرويزله حصيرا الى أن زهل الوته الى قان وساءت مصيرا كاسياتي شرحه في كلام المصنف (وولى) أي الامير الماضي (أمورها) أي امورخراسان (سماسة وتدسراوماتقدّر) أيوقعُوتهما (له في أثناء ذلك كام) أى الأحداد، والاسر والولاية (من اغاثة) بالغين المعجمة والشاء المثلثة وفي بعض النسخ اعانة بالعينالمهملة والنون (الاميرالرضي أبي القياسم نوح بن منصور ) ملك ماوراء المهروخراسان الساماني (ونصرته واستحابة مالطف البه من دعوته) لطف من باب التفعيل واللطف الرفق يقال لطف الله سأاطفار فق وتلطفت بالشئ ترفقت به وانجاعداه بالى لتضمينه الاهداء والاحسان تفغما اشأن الرضى لانه ملك والامرسبكت كن من عماله فكانت دعوة الرضى لسسكتكن والنفاته المه يمنزلة الاهداء من السكر بموالانعام من السكبر مع ما في ذلك من الانسارة الى معرفة الرضي قدره وعدم اهماله تعظيمه وتوقيره وكلمن المسادر الثلاثة مضاف الى مفعوله بعد حذف الفاعل (والمدافعة عن مته وخطته) الضمير الالرضي والخطة ماليكسر الارض يختطها الرحل لنفسه وهوأن تعسل علها علامة ليعلم انهقد اختارها لسنهادارا ومنهخطة المكوفة والبصرة وأراد يخطته تخارى وستهداره بها (واستبقاء مافضل عن دُوَّ بإن الترك من ولايته) استبقى الشيّ استدامه وفضل من الشيّ كذا أى بق منه بقية وذؤ بان حمع دئب بالهمز و يحوز فلب همزه باء وهومن أخبث سباع الهائم و يحمع على اذوب وذئاب والمرادبذؤيان الترك شرارها وخبثاؤها وذؤبان العرب الصوصهم وصعا ليكهم يعنى ترك واستبق سبكتكن من ممالك الرضى مالم يدخل تحت استملاء الاتراك ولولامدا فعته عن الرضى لاستولوا علمه أيضاوفي يعض النسخ واستنقاذ مافصل ذؤيان الترك بالصاد المهسملة من الفصل وهو القطع وهي النسخة التي وقعت علم آكامة سدر الافاضل فلذاقال فصل بالساد الهملة والضاد العجة فمه تعجيف انتهى ليكن على نسخة واستبقاء لاتكون الضاد المعمة تعجيفا كالايخفي (وكفهم مترغمه وترهده عن اذالة حشمته) كفههم مصدر مضاف الى مفعوله أى كف الامبرالماضي الاتراك وكل من ترغية وترهيه مصدرمضاف الى الفياعل والاذالة الإهانة وفي الحيد ثنيته عن إذالة الخميل وهو امتهانها بالعمل والحلكذافي الصحاحوف نهاية الغريب باتجريل بعباتهني في اذالة الخيل أي اهانتها والاستخفاف ماوفي يعض النسيخ عن ادالة بالدال المهملة معنى الانتقام والحشمة بالكسرا لحرمة والحداء وفي المصباح حشم يحشم مثل جحل يخعل وزنا ومعنى ويتعدى بالالف فيقال أحشمته واحتشم اذاغضب واذااستحماأ يضأوا لحشمة بالكسراسم منه والمعنى كف الامرالماضي الاتراك بسبب ترغيه أياهم تارة وترهيه اياهم اخرى عن اهانة جانب الرضى (واستباحة ماسلم علهم من نعمته ) الاستباحة حمل الثي مباحآ والاباحية التخلية بين الشئ وطالبه والسلامة النجياة وقى الاسياس سلتله الضيعة خلصت

أسرا \* الى أن أحلى أباعلى محدن معدد من الماهم من سمع ورعن خراسان كسرا \* وحصله من وعد في المساسة ولد مرا \* وولى المورها ولا كاله من المال في أثناء والمحاسمة ولد مرا المال في المال من والمحاسة من دعوته \* والمدافعة عن سنه وخطة \* واستبقاء مافضل عن وخفه م شرعه ورهمه عن اذالة وتعمد من وحدة \* واستبا حماساء علم وحدة \* وحدة

له وعلى بمعنى من تعمد الرضى و يحتمل أن يكون ضمن سلم معنى تم أى سلم الماضى الاتراك عنى أن يستبيعوا ما نتجامهم من نعمة الرضى و يحتمل أن يكون ضمن سلم معنى تم أى سلم الما عليهم وان يكون الجار والمجرور حالا من ما أى استماحة ماسلم حال كونه مستقرا عليهم وفي بعض النسخ ماسلم الهسم وفي بعضها ماسلم عليه أى الرضى (محافظة) تعليل اللاغانة وماعظف عليها (على حقوق سلفه) أى سلف الرضى (الاولى) بضم الهسمرة والقصر كالعلى وزيدت فيه الواو فى الرسم اللايلة بلسب الى واحدة الآلاء وهى النعم وهو اسم موسول بمعنى الذين وفي بعض النسخ الذي (طالما استفاق المناتم) طال فعل مكفوف بماعن طلب الفاعيل ولذا دخل على مثله والمستأتم المناتم معناها قريبا (وأودعوا الودائم) حمع وديعة فعيلة بمعسنى مفعولة تقول أودعت زيدا مالا دفعته اليه المكون عنده أوأ خذته منه وديعة فيكون من الاضداد لمكن الفعل فى المناق المهر واستودعته مالا دفعته المهوديعة محفظه كذا في المساح والمراد بالودائم هنا الاعطا آت الني صدرت عنهم الى الناس يعنى انهم فعلوا فع الاحسنة وأعطوا عطا يا خريلة ماتزم مكافأتها في طبائس صدرت عنهم الى الناس يعنى انهم فعلوا فع الاحسنة وأعطوا عطا يا خريلة ماتزم مكافأتها في طبائس أرباب المروآت فيكان الاحسان وديعة عندمن أحسنت اليسه والمكافأة به كأداء تلان الوديعة الى المناس المروآت فيكان الاحسان وديعة عندمن أحسنت اليسه والمكافأة به كأداء تلان الوديعة المهر والمناق بعدالية المناسم والمناق به كأداء تلان الوديعة المناسم والمناق به كأداء تلان الوديعة عندمن أحسنت اليسه والمكافأة به كأداء تلان الوديعة عندمن أحسنت اليسه والمناق به كاداء تلان الوديعة عندمن أحسنت اليسه والمناق به كاداء تلان المرورة بوديدة عندين أحسنت المناسخة بالمناسفة بالمناسفة بالمناسمة بالمناسفة بالمناسف

حما كاقال أرى الاحسان عند الحرد سا وعند النذل منفصة وذما كاقال كقطر الغيث في الاصداف در وفي حوف الاهاعي صارسا

(وبثوا) أىنشروا (العوارف) جمع عارفة وهي المعروف أى الاحسان (والرغائب) جمع رغسة فَعَيلة بَعَنَى مَفْعُولة وهي مارغب فيه من العطا باالكثيرة (وأنفقوا الاموال والحراثب) حمَّع الحريبة وهي المال الذي يعيش مه الرجل ويقال هو المال الذي يحمارب عليه لنفاسته (حتى كنزوا) من الكنز وهو الادّخار والجـعُ (المحـامد) جمع محـدة ضــدّالمدّمة (والمناقب) جمع المنقبة وهي ضدالمثلبة (وعرفواللعرمات أقدارها) جميع حرمة بالضموهي اسم من الاحترام مشال الفرقة من الافتراق والجمع حرمات مثل غرفة وغرفات كذا في المصباح والاقدار حسم قدر بفتح الدال جعني قدر سكونها وقدرالشئ مبلغه يقال أخذيقدر حقه ويقدره أى عقداره وهوما بساو به ويقال ماله عندى قدر ولا قدرأى حرمة ووقار (وحفظوا على البيونات أستارها) في المغرب السونات جمع سوت وتختص بالاشراف أنتهى وهو من الهلاق اسم المحسل على الحيال فيه (وقضو النفوس المنقطعين الهم أوطارها) جمع وطر وهو الحماجة (الى أن ورث السلطان) غاية لقوله وماتقدر له (المؤيد يمين الدولة وأمين المسلمة مكانه) أي مكان الامعر المساخي وهو أبوه سبحصيتكين وقول النحساتي ان الضمير في مكانه راجع الى نوح بن منصور لا يلائم قول المصنف وتأ اف الاخوة والاقارب وكذا قوله الى أن استقر به سرير الملك كالا يحنى (فلفه) أى خلف السلطان أباه الامبر الماضي (فترتيب الامور) الترتيبوضع كل شئ في مرتبته (وتألف الاخوة والاقارب) التألف مصدر تألف اللازم مطاوع ألم وهو قائم مقام التأليف على العكسمن قوله تعالى وتنتل المه تنتيلا والالف واللامني الاخوة والاقار بعوض عن المضاف اليه أى اخوته وأقاربه (واستمالة الفلوب) أى طلب ميلها اليم (مدنل الرغائب الى أن استقل مسرير الملك مطاعا) غاية لقوله فحافه والاستقلال الاستبداد والارتفاع وفي بعض النسخ استقرامن الاستقرار وفي نعضها الجسمع بنهما ومطاعا حال من الضمسير المجرور في مه (وتناهضتولاة الاطراف الى معته سراعا) تناهض القوم في الحرب اذا نهض أى قام كل فريق الى صلحب والبيعة مايأ خدده الامامع ليرعته من المواثبق بالسمع والطاعة كافي العمدة وقال ابن الاثير في النها ية وفي الحديث اله قال ألا تبا يعوني على الاسلام هو عبارة عن المعاقدة

محافظة على حقوق سلفه الاولى طالما سنعوا الصنائع \* وأودعوا الودائدع \* وبثوا العوا رف والرغائب \* وأيفقوا الاموال والحرائب ويكنروا المحامد والناقب \* وعرفوا للحرمات اقدارها \* وحفظ واعلى السوات أسستًا رها \* وقضوا لنفوس المنقطعين الهم أوطارها \* الى أن ورث السلطسان المؤيديين الدوله \*وأمن الله مكانه \* فلفه في رتيب الا مور \* وبد سرا لجمهور \*وتألف الاخوة والاقارب واستمالة القلوب بدنل الرغائب الىأن استقل مسريرا للك مطاعا وتساهضت ولأة الأطراف الي سعتهسراعا

عليه والمعاهدة كانكل واحدمن ما باع ماعنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره انتهى وسراعا حال من ولاة الاطراف أى مسرعين (فوجدتم ودعولوا في معانها على ماسار في السينة الخضرة من الاشعار الفارسية) الضمير في وجدته م يعود الى بعض صنائع هذه الدولة وهو معطوف على كنت أقدر وجملة قدعولوا مفعول ثان لوحدان كانت قلمة أو حال مقرونة بقدان كانت بمعنى أصاب والتعويل على الشي الاعتماد عليه والضمير في معانها يعود اتى أخبارها وأحوالها وسار الشعر والمثل اذا نقل و روى قال الجماسي

ألمترأنشعري سارعني ﴿ وشعركُ حول بِيتكُ يستدير

والا كناف حمع كنف وهوالجانب وحضرة الرحل قريه وفناؤه وقديكني مهاعن نفسه والمراد بالحضرة هنا حضرة السلطان وبالاكاف مايلي غزنة من نواحى خراسان وغيرها وقوله من الاشعار الفارسية سان لقوله ماسار وفي رعض النسيخ في اكاف الحضر والحضر بصحَّت ين خسلاف البدو (لازدحام شعرائها) متعلق بقوله عولوا والضمير عائد الى الحضرة وعلى نسخة الحضر يعود الضميرالي الاشعار الفارسية أوالى الدولة (على بانه الرفيع) أي السامي (بقصائدهم التي قد غير وابها في د ساحة الروذكي) ا غبر أثارالغبار وغبر في وحه الحسناءغض من محاسبها ومنه قولهم لاتغسبروا في وحوه الحسان وفي الاساس غبر في وحهه سبقه انتهبي قبل لان السابق في المضمار بغادرالمسبوق في غباره والدساحتان الخسدان ولهذه القصمدة دبياحة حسنة اداكانت محمرة كذافي الاساس ومذا يظهر مافي اخساره الديباحة على الوحه من حسن الامهام والرودكي نضم الراء وسكون الواو وفتم الذال المحمة في آخره كأف مكسورة قبل باءالنسبأ بوعب دالله حعفرين محمدين حكيمين عبدالرحمن سآدم الروذكي المرقنسدي منسوب الى روذك وهي قرية من يواحي سمرقند على فرسكين مها وهوشا عرمفلق حسد الشسعر بالفارسية متين القول حتى قبيل إن أوّل من قال الشعر الحيد بالفارسية هووقال أبوسيعيد الادريسي الحافظ أبوعبد الله الروذكى كان مقدمافي الشعر بالفارسية في زمانه على اقرابه ومات روذك سنةتسع وعشرين وثلثمائة كذافي انساب السمعاني وقال النحاتي كان ملازمون حين منصور وقدسمل في آخر بحره وأشعاره ألف ألف وتلثما ثة بنت كذا فاله الرشيدي في قصيدة له انشدها في كتابه الموسوم بسعدنامه (وصنعة الخسروى) يضم الخاءالميحمة وسكون السين المهملة وفقع الراء بعدها وأومكسورة بعدهاباء ساكنة هكذارأ بته مضبوطا بالقليف نسخة معتمدة هوالحبكه أتوبكرا لخسروي السرخسي قال الباخر زى في دمية القصر هومن شعراء العجم من الاعتدالك ورين وفي ذلك العلم من الاعلام المشهورين وكانب لهوظائب كلسمنة من الامبرشمس المعالى قابوس بن وشمكمر ومن الصاحب اسمناعيل بن حبادتد رعليه وتساق البه (والدقيقي) أىوصنعة الدقيقي وهوشآعرماهرمن شعراء عين الدولة وأمين الملة وانمانسب الى الدقيق لانه كان يغوص على الدقيق من المعانى ولم يوجد دادذاك مشله في الشعراء وهوالذي افتتع شاه نامه الاانه لم يتمها وأتمها الفرد وسي وانماخص هؤلاء الثلاثة التبريزهم على غيرهم من شعراء آل سبكتسكين (ولعمرى انها كافية شافية) لعمرى واعمر الله قسم واللام فيهللابتداء وعمر بالفتح لغةفى عمر بالضم وقال الزجاجوا انتزموا الفتح فى القسم لانه أخف علهم وهم يكثرون القسم بالعمر وأرتفاعه على الابتداء والخبرمحة وفوحو باوالتقدير لعرائله قسمي أومأأقسمه وفى البحر لابى حيان قال معض أصحاب المعانى لا محور أن يضاف الحرالي الله تعالى لا نه لا يقال مله تعالى عمر واغبايقال هوأزكى وكأنه توهمان البمرلايقال الافعباله انقطاع وليس كلفلت يل البمر والبمر اذارضيت على بنوقشر \* لعرالله أعيني رضاها البقاءقال الشاعر

فوحدتهم قدع ولوافى معامها على
ماسار فى اكاف المضرة من
الاشعار الفارسية لازدعام
شعراتها على بابه الرفسير بقصائدهم
التى قدغبروا بها فى ديما جسة
الروذكى وصينعة الحسر وى
والدقيقى ولعسرى انها كافية
شافيه \*

ومن وراء الاسباع والاقداع التمه والمائة المائة الم

انتهسي فعيني لعمرالله أقسم بيقاء الله وحياته فانلم تأت باللام نسبت عمرا نصب المصادر كقول امن أبي أيما المسكوالثرباس ملا \* عمرك الله كمف للتقمان والنَّذَه مر في انها يعود الى الاشعار الفارسية (ومن و را الاشباع والاقناع) أي من خلنه ما ( T تية) كاية عن توفيتها حق الانسباع والا قناع عملى ما ينبغي لان الذي يأتي من وراء الشي للزمه أن يكون ذلك الشي متقدّماعليه ولاشك ان الاشباع والم تناع في الواقع بكونان معها لكنم ما حعلا متقدّمين وجعلتهي من ورائه ـ مامبالغة (واحكمها) أي تلك الاشعار (دواجن خراسان لاتعرف عن ديارها ارتحالا ولا تألف غيراً قطارها مجالا) `الدواجن جمع داجنٌ من دحن بالمسكال دحونا أقام فلم رم ومنه دواجن السوت وهوما ألف من كاب أوشاة أوطائر كذا في الاسام وفي حديت الافك تدخل الداحر فتأكل عمنها يعمى عائشة رضي الله عنها والاقطار جمع طروه والناحية والمحال اسملكان الحولان من جال في البلاد طاف غيرمستة ر فها (فاقتضا في حكم ماأسلفته في هددا البيت الرفد ع من خدمة) اقتضى الدين وغيره طلَّه وفي العجاع اقتضاه دينه وتفاضاه وفي القياموس تفاضاه الدين قبضه وفى ألاساس تفاضيته ديني وبديني واقتضيته واقتضيت منه حقى أخذته وفيه أيضا العل سنقتضه كزمك أي يطالبك فيؤخذ من محموع هذه العبارات أنّ اقتضى بمعنى طلب يتعدّى لفعول واحدو بمعنى أخذ تتعدى لمفعولين واقتضىفي كالام المصنف بمعنى لحلب وقدعد اهالي مفعولين أولهما بالملكم وثامهما أنأمتع الآتي فقد توسع في نسب اءالتكام بحدث حرث الجروا يصال الف على الهراوالاصل فاقتضى منى وقوله أسسلسه ومعتى قدّمته وقى هذا المبيت متعلق به وقال النجاتي قوله في هذا المبت لا يحوز أسكون لخرفالاسلفت ادماأسلفه ماوقع في دلك البيت بلوقع في خطبة البمني قبل هده الكلمات بأسطروهو قوله وقدكنت أقدرالي آخرقوله فوحدتهم قدعولوا انتهبي وفديه نظر لان قول المصنف مأسلفته ليس عتعن انبراديه ماوقع في الخطية بل ماوقع في البس يخدمة وانماه وسبب الخدمة عريدا الكتاب فالظاهر أن المرادعا أسلفه خدمة تقددمك أدلامبرالماني ولولده السلطان محود وبدل لذلاث قوله وتعر" فته الخ وقوله من خدمة نصب على الحيال سأن لميا في قوله ماأسلفته ( وتعر فته أيام الأمر الماضي فدَّس الله روَّحــه من بركة اصطناع ونعمة ) تعرفته بمعني عرفته والظاهرُ ان هذه الجَّسلة صلَّة لاسبرموصول محمد ذوف تقديره وماتعر فته وهوجا تزعند الصحوفيين والاحفش وتبعههم ان مالك استدلالا يقوله تعالى وقولوا آمنا بالذي انزل الساوانرل اليكم أي والذي انزل البسكم وقول حسان أمن يهمهورسول اللهمنكم \* وعدحه و يصره سوء أى ومن عدحه فالواوعا لمفة لاسم على اسم ولا يجوزأن يكون تعرّفته عطفا على أسلفته حتى الصحون داخلا في حديزصلة الموصول المذكور لأن قوله من بركة اصطناع يصدّعنه موذلك لان بيان الموصول أولا يقوله مسخدمة ثميمانه ثانيا يقوله من ركة عمالا يجتمعان فأوجب ذلك تقدر موصول محدذوف فلتأمل والاسطناع الاحسان (انامتع) أى انفع يقال متعه الله بحداو أمتعه نفعه به الأهل العراق) هوسواد المكوفة والبصرة ومدينة السلام ومضافاتها وهداعراق العرب وأما عُراق الحجم فهوأ مفهان والرى وهمذان ونواحها (بكتاب في هذا الباب) أي في أخبار دولة ١٦ سيكشكن (عرى اللسان) أي عربي الكلام الذي نشأعن اللسان فهو مجاز مرسل كتوله تمالي واحعدل لى أسان مدق في الآخرين (كاني البيان) منسوب الى الدكتاب جمع كاتب وفد مشذوذ اذلا بنسب الى الجيم على افظه مل أذا أريد النسبة اليه ردّالي مفرده الا أن يكون الحم عار ما محرى الاعلام كالانصارفاته صارعك بالغلمة على الاوس والخزرج فلايطلق على غسيرهم وأن حصل متمه

نصرلاني صلى الله علمه وسلم فيقال أنصاري يربدان سياقه هذا الكتاب على طريقة المترسلين من السكاب لاعلى غط الفصحاء المفلقه وفي معض النسخ كأني السأن نسبة الى كنانة تن النضر أحد أحداد الني صلى الله عليه وسلم قال العلامة الكرماني وأما قول صدر الافاضل انه منسوب الى كتاب الله تعمالي أي القرآن فليس عتين لانه لانساسب أقاو مل الخلائق كلام الخيالق انتهبي كذا نفله عنسه النحاتي مسلماله ساكاعليه وفيه نظرلان كونه منسو باالي كتاب الله تعالى انما نقتضي أن يكون بعنهما نسبةما مثل كونه عربي الفرط، والاسلوب ولا تتروقف على مشاركته له في سائر خصائصه مثل كونه أز لها ومعجزا | و فتحوذ لك وبدل على صحة هذه النسبة ومساغها لغة وشرعا قوله تعالى وليكن كوبوا و بانبين أي·نسو مي الىالرب أى بالتمسك بطاعته ودنسه (يتخذونه سميرا على السهر) سميرا أي مسامرا من المسامرة وهى الحديث بالليل وأصل السمرسوا دالليل ثمأ طلق على الحديث فيه قال الراغب والسمرسوا داللنل ومنه قدللا تمك السمر والتسروقيل للعداث باللمل السمر وسمر فلان اذا تحدّث لملا انتهبي والسمر عدم النوم في الليل كله أو دهنيه وعلى عيني مع كقوله تعالى وآتي المال على حديه والحملة سفة لكتاب أوحال مقدّرة منه (وأنيسا في المقام) نضم الميم مصدر بمعنى الاقامة (والسفر ويعرفون به) أي إمدا الكتاب (عما تب آمات الله تعمالي في تهميد من الابدال) الابدال حميدل وأكثر مادية عمل في الابرار ففي الصحاح الابدال قوم من الصالحين لا يخلوالدنسام فهماذ امات واحداً بدل الله مكانه مآخر فاليان دريد الواحديديل انتهبي والمراده ناالملوك والامراء لانالارض لانتخلومهم واذامات واحد منهم قام غيره مقامه (وتقليب الامور من حال الى حال مبتدئا) حال من الضمير في أمتع (بذكر الامبر الماضي) ناصر الدين سبكتكين (أكرم الله مآله) أي مرحعه وهو كالمة عن اكرامه كَفُولُهُ تَمَالَى أَكْرَمِي مِثْوَاهُ (وَأَجْرِلُ) أَيُ أَكُرُ (تَوَابِهِ مِنْ حَيْثُ نَشَأْتُ سِعَتُهُ) النباع شحر يتخذ منه القسى الواحدة نمعة و يتخذمن أغضانها السهام (وتفرّعت) أي كثرت وأرتفعت (دوحته) الدوحة الشجرة العظمة من أي شجركان (الى ان استعان به) عاية لة وله نشأت (الامبرأ يو الما يم أنوح بن منصور) الساماني (بردالله منجعه) أي جعله دانعيم والبرديعبر به عن النعيم كثيرا وفي النهزيل لامذوقون فهالرداولاشراباأى برداينفس عهم حرالنار وفيل المرادبالبردف الآية النوم وفي الراغب وعيش بارد طبب (في تلافي دواته) أي تدارك دولة نوح بن منصور (والانتقامله) أي لنوح (من أبي على بن سيمعور حين برع) أي أبوعلي (يدهمن طاعته) أي عصاه وخرج عن طاعته وانمياعير منزع البدلانه أعطآه الهيغة أولالانه كانعاملاله والمتبايعان يضع كل منهسما مده في مدالآخر ولذلك سمى عقد المدع صفقة لما يحصل من صفق احدى المدين على الأخرى فلماعصا مصاركانه تزعيده من يده (واستحره بحني مسألته )عطف على استعان أي ألى ان استعان به وجره نوح من منصور بحنى مسألته أىمسألته الملحة من أحنى في السؤال ألحف وهو حنى عن الامر بليسغ في السؤال عنه كذا فى الاساس والمبالغة في السؤال تكراره والتلطف في ترديده حتى رق له وأجامه (عن دارا قامته) أي داراقامة الامير الماضي والمرادم اغرية (لكفاية مادهاه) أي دهي الرضي أي أصابه (من أمره) أَى أَمْرِ أَنِي عَلَى وهو عصيانه وخروحه علمُه ﴿ وأَمْرِ مِن طَائِقَهِم ﴾ أَي وأَمْرِ الذِّن وَا فَقَهم أَنوعلى وقوله (من الترك) سان لمن والمراديهم الملكمان ملك الترك وأتباعه (على حقوته) من اضافة المصدر الى مفعوله أي حفوتهم الرضى (وأطمعهم برسائله ووسائله) عطف على له ايقهم والرسائل المكتب حمد مرسالة والوسائل حدم وسملة وهي مانتقرب به الى المغبر ووسل اليه رغب فيه قال المد أرى الناس لا مدرون مأقدراً مرهم \* مُلِي كُلُّ ذي دَن الى الله واسل

يتحذونه سميرا عدلى السهر \* وأنيسا فىالقيام والسفر \* و يدرفون به عيائب آبالله تمالى في ديل الايدال \* وتقليب الامور من عال الى خال مددنايد كالامرالمادى اكرم الله مآنه \* وأخرل أوا به \* من حسنانات سعته \* وتفرعت دوحته والى أن استعان به الامير أوالفاسم يوحن منصور ردالله مغيود في ألا في دولته والانتقام لهمن أيعملين سيميدور \* حسرعدهم الماءمه واستحره يعنى مسألمه \*عن دار اقامنه لكفاية مادها ومن أمره وأمر من لما يقهدم من الترك على حفوته وأطمعهم برسائله ووسائله

(في تورَّد علمكته) متعلق بأطمع وصبغة التفعل للتدرج في الامر كفولهم تحرعت الدواء أي تمريته حرعة جرعة وتورزدت الحمل البلدأي دخلوها فلملا فلملا يعني أطمع أبوعلي الاتراك في دخول بلاد الرضي شيئافشيثا والاستبلاء على الهرافه ابلدة بعدبلاة (وماجرى على يده) عطف على ذكر والضمير يرجع الى الاميرالماضي (من العتوج) جميع فتح (المأثورة)أى المروية والمرادب اما افتتحه من بلاداله يُدّ (والمقامات المشهورة) المقامات حميع مقام بفتح الميم موضع القيام وجعه بالالف والتاعفر قياسي كحمامات واصطب لأتوجور أن يكون جمع مقامه والتأنيث التأويل بالبقعة والمراد بالفامات المشهورةمواقفه في الحروبوثناته في مقارعة الانطال ومنارلة الرجال ووهم االمحياتي فقيال والمقام بفتح المبم موضعالا قامة يعنى أمكنة افامته فى الحروب والمضايق والمعبارك والمآزق انتهبي وصوامه موضَّعُ النَّيَامُ (ومتبعاً) أي ملحقا عطف على قوله مبتدئا (ذلك) أي ذكرا لامسر الماضي (بلواحق من وقائم) سان للواحق (السلطان الاحل) مجمود ولد ألامر الماضي (يمين الدولة وأمن الملة فالهنسد والترك والخلي قال صدر الافاضل ألحلي بفقع الخساء واللام وتغليظ الجيم وهم صنف من الناس وقعوا في قديم الايام الى الارض التي هي بين الهند ويواحي سحسة أن في ظهر الغور وهمأصحاب نعمءلى خلقالاتراك وزيهم ولسانهم والذىيدل علىانهسم اتراك فقرة اليميني واستنفر الاتراك الحلجيمة (وماأتيم) أى قدر (له) أى للسلطان (فهما من النصروالفلج) هو بفتحتين الظفروالموزو يضمُ الماء وسكون اللام اسمُ له (ومايتم لمها) أي الوقائع (من أخباره) أي السلطان (وأخبار ولاة الاطراف في حواره والله ولى المعونة على درك المنشود) المعونة اسم بمعنى الاعانة ووزغ امفعلة بضم العين ويعضهم يجعل الميم أصلمة ويقول هي فعولة مأخودة من الماعون كذا فى المصباح والدرك بفتحذين وسكون الرآء امهمن أدركت الشئ والمشود المسؤل من نشدت الضالة طلبتها ونشدتك الله أى سألتك بالله كافي الأساس (واسامة الغرض المقصود) الغرض الهدف الذىرمى اليه والجمع اغراض كسبب واسباب وتقول غرضه كدا على التشبيه بذلك أى مرماه الذى يقصده وفعل لغرض صحيح أى اقصد (بمنه) مصدرمن عليه أنع وفي بعض النسخ وجوده

(ذكر أيام الامير الماضى أي منصور سبكتكين رجمه الله تعالى واحداله)
قال ابن خلمكان وسبكته ين اضم السير المهملة والباء الموحدة وسكون المكاف وكسر التاء
المثناة من فوقها والممكاف الثانية وسكون الياء المثناة من تعتما و بعدها نون من اعلام الترك انتهمى
وفي بعض التعليقات على همذا المكتاب يكسر السين والمكاف الثانية ضعيفة و رقية الضبط على ماهو
عليه (قد كان ذلك الامير) وفي بعض النسخ قد كان الامسرسبكتكين (قدس الله روحه) أى
طهرها (في حبلته أبي النفس) الجبلة بكسر تير وتقفيل اللام الخلقة والطبيعة والغريزة و يقال فها
الجبلة ايضا بكسر الجبم وسكون الباء وتخفيف اللام ومنه قوله تعالى خلف كم والجبلة الاولين وقرأها
الحسن بالضم والتشديد وقول النجاق بكسر الباء وسكوم اوتشديد اللام وتخفيفها وهم لا به يقتضى
ان كلامن التشديد والتخفيف في اللام يتأتى على كل من كسر الباء وسكوم اوليس كذلك اد ايس
مع تشديد اللام الاكسر الباء والسنية في اللام يتأتى على كل من كسر الباء وسكوم او أبية نفسه عن ان تقبل
الضيم أو تخضع أو تدل لمخلوق أو تنضر عم كاقال

انابن أباة الضيم من آلمالك \* وان مالك كانت كرام المعادن (حمى الانف) قعيل بمعنى مغمول من الحماية والمرادبالانف الذات من الحلاق الجزء وارادة السكل وهم يكنون به عن العز والذل لانه من أشرف ما في الوجه فيقولون في عربينه شهم أي ارتفاع في السكاية

في تورد علكنه وماجرى على ده من الفنوح المأثوره والمقامات الشهوره ومتعادلات بلواحق من وقات السلطان الاحل \* عين الدولة وأمين الله في الهذا من النصر والفلح \* وما أنح له فيما من اختماره \* واحتمار ولاه الاطراف في حواره \* والله ولى المعونة على درلة المنشود \* واصارة الغرض المصود \* عنه واصارة الغرض المصود \* عنه

و حوده ذكر الم الا مير الما شي أي منصور سيكتكين رجه الله تعالى واحواله مج قد كان ذلك الا ميرقد س الله روحه في حيلته أن النفس حي الانف جرى القلب قوى المطش كريم

الخيم

عن كونه عزيزا وأرغم الله انفه أى أنصقه بالرغام اى التراب فى الدعاء عليه بالذل (جرى القلب) الحراة على وزان غرفة ويقسال فيها جراءة كنيما مة الشجياعة من اجترأ على الشئ أسرع باله حيوم عليه مرغير توقف (قوى البطش) البطش الصولة والسطوة والاخذ بالعنف (كريما للجمية والطبيعة (رضى التدبير) فعيل بمعنى مفعول أى مرضى لذبيره (كبيرا لهمة) أى قويها وانجماكنى عن القوة بالكيرلانها لازمة له بماليا لان كبيرا لجسم من الميرانات أقوى من الصغير عالم العزم القوى ويما ينسب لحسان رضى الله تعالى عنه فى مدح النبي صلى الله علمه وسلى النه وسلى النبيرا النبيرة المناسب المسان رضى الله تعالى عنه فى مدح النبيرة النبيرة النبيرة المناسبة النبيرة النبير

له همه لم المنتهدي لكارها ، وهمته الصغرى أجل من الدهر

(كشرالحكمة) الحكمة اصابةالحقبالعلموالعقلفالحكمة مناللةتعالىمعرفةالاشياءوالحادها على عامة الاحكامومن الانسان معرفة الموجودات وفعل الخسرات وهدنا الذي وصف به النمان في قوله تعالى والقدا تنالقمان الحكمة قاله الراغب (تنبدس ذلك كاه) أي نظهر ويتضع (في حصاله) خمع خصلة بالفتح (وخلاله) عطف تفسير (ومتصرفات عسرائمه وأحواله) المتصرفات هناجم متصرف عدلى صبغة اسم المفعول بمعنى تصرفه كقوله تعالى ومن قناهدم كل ممزق أى كل غز بق وجمع المصدرها لاختسلاف أنواعه ويحوز أن بكون اسم مكان أى يتبين ذلك في محسل تصرفا والنصرف التقلب في الامور والعزائم حمع عزيمة من عزم على الشي أراد فعله (وحكى لى أبوالحسن جعفرين المجمدالخازن) وزيرمن وزراءالسامانية (انه كان) يعني الامبرسبكيتكن (وردبخاري) قال القزويني في عائب البلدان عارى مدينة عظمة مشهورة عياو راء الهرقد عية طية قال صاحب كاب المصورلم أرولا بلغي أن في حميم بلاد الاسلام مدينة أحسن خارجامن بخاري وبله أو بين مرقند سبعة أيام سيعة وثلاثون فرسفما وهي بلاد الصغدا حيدي منترهات الدنيا ويحيط بيناء المدسية والتصور والبساتين والفرى المتصلة بهاسور تكونا ثبيءشر فرسخسا في مثلها يحمع الابنية والقصور والقسري والقصبة فلايرى فيخلال ذلك قفار ولاخراب ومن دون ذلك السوره ليخاص القصبة وما تتصل بهامن القصور والمحال والدساتين التي تعدمن التصبة ويسكنها أهل القصية شتاء وصدنا سورآ خرنحو فرسخ فى مشله والهامد ينة داخل هدنا السور يحيط بهاسو رحمين انتهي (أيام الاميرالسيدمنصورين نوح في حملة أبي الحصاق بن ألبتكير) الجار والمجرور حالمن الضمير المستتر في ورد كي وردحال كونه فىزمرة أبى استناق وحملته حشمه ومواليه وفي للظرفيسة المجازية ويحوأب تسكون بمعني معكة وله تعالى ادحلوافي أمم وكان الامس سبك تمكن مولى لالبتكن وهو سمر يعده ألام فباعبو حدرة سأكثة بعدهاتا عثنا ةفوقيةثم كاف مكسورة ثماء بعدها نؤنسا كنةمن أعللام المترك وفي بعض النسخ الفتكان الهاء (ساحب حيوش خراسان ومن حلة آلسامان)بدل من أبي اسحاق أوعطف بيان عليه أومن البنكين لان كلامهما كان صاحب الجبوش (وهو ) أى الامسرسبك تمكين (ادذاك) أى وقت الورود (حاجبه الكبسير) أى توانه الذي يمنع عنه من لاير يُددخوله من الماس علسية من الحب وهوالمنم ومنه قبل استر حجاب لانه يمنع الشاهدة ووسفه بالكبدر لان دونه حجاب آخرون وهو كبيرهم ورئيسهم (و وجهه الغرير) بالعيم المجهمة والراءن من الغرة وهي ساض في حهة الفرس ولقد أبدع في هذا التوحيه الوحيه حيث جمع من الحاحب والوجه \* الضميران المجرو ران لاي اسحاق (وعليه) أيء لي سبكم كمن لاعلى غيره (مدار أموره مدار الشي مايتوقف عليه ذلك الشي (و بيديهمناطمشؤ ونه) جمع نظم على غيرالقياس كحسن ومحاسن والشؤ ون جميعشأن وهوالامر

رفى الدرس كرس الهده كرس الذى صلى الله عليه وسلم المدهم المده \* تبسين ذلك كا في الحكام ومن الا خيالة وخلاله \* ومنصرفات على عابة الاحكام ومن الا على عابة الاحكام ومن الا على عابة الاحكام ومن الا المدهن عفرين عبد المازن ولي على المدهن المدهن المدهن المدهن على المدهن المدهن المدهن وهو اذ ذال عاجه الفرويي عائب الملا المدورة والعرا الكرس \* وهو اذ ذال عاجه الفرويي عائب الملا الكرس \* وهو اذ ذال عاجه المرس وعليه المرس وحده الغرير \* وعليه المرس وحده المرس وحده المرس وحده الغرير \* وعليه المرس وحده الغرير \* وعليه المرس وحده المرس وحده المرس وحده الغرير \* وعليه المرس وحده المرس

(وعرفه أركان تلك الدولة) أى الدولة السامانية ويحمّسل ان يريد بها دولة يخدومه أبي اسماق بدليل مُاياتُي من اختيارهم الماه التأمير علهم حين قضى أبواسماق نحبه وركن الشي عماده الاقوى (شهامته وغَنائُه) رَحِــلَشهِــمَّاذَا كَانَّ جَلَّــدَاذَكَى الفَوَّادُ والغَنَّاءُ بِعَتِمَ الغَــينِ المعسمة والمدّ النَّفع والكفاية (وصرامته) مصدرصرم الرجل و زان ضم ضخامة شجع ويحوز أن يكون من صرم السيف احتد وُسبف صارم أى قاطع (ومضائه) بالفتح والمدأى نفاذه في الامورية المضى الشيء مضيادهب ومضى الامرمضاء نفذ وأمضيته أنفذته (وتوسموا فيه الارتفاع) أى تفرسوا يقال توسمت فيه الخديراى تبينت فيه أثره وتفرست (الى اليفأع) كساب التلوما ارتفع من الارض وأبفع الغسلام اذا ارتفع قَهُو يَافَعُ عَلَى غَيْرَالْقِياسُ وقَيَّاسُهُ مُوفَعٌ (جِسَمَّةُ وَذَكَالَّهُ) ٱلذَكَاءُ حَدَّةُ النَّوَادُ (فُسِينُ صَرَفَأُنُو استحاقً) مبنى للفعول أى مرفه منصور بن يوح أى عزله من قبادة الجيوش بخراسان وضمن م معنى وجه فلذاعدًا مبالى في قوله (الى غزنة والباعلها) قال القزو يني في عجائب البلدان وغزنة ولاية واسعة في طرف خراسان بينهاو بين الاداله ند مخصوصة بيحة الهوا ، وعذوية الماء وحودة الترية وهي حملية شمالية ماخبرات واسعة الأأن البردم باشديد حدا ومن عجاتها العقب ة المشهورة ما فأما اذا قطعها القاطع وقدع في أرض دفئة شديدة الحر ومن هددا الجانب برد - كالزمهر يرومن خواصها أن الامراض مها قليلة والاعمار لهو بلة وماظ مل أرض تنبت الذهب ولا تولد بها الحيات والعقارب والحشرات المؤذية انتهى (وسادًا مسدّ أبسمها) المسدّ هنامصدر ميمي أى سادًا مسدًّا مثل مسدأيه (انصرفهو) أى سبكتكين (بانصرافه) أى سبب انصرافه و بتبعثه والضمر لابي اسحاق (على حملته) بحور أن يكون ظرفالغوامتعاماً بقوله انصرف ويحور أن يكون م فى موضع نصب على الحال والضمير المحرور بحوراً ن يعود الى سبك تسكين أى انصرف حال كومه على ما كان عليه من الحجابة ويحور أن يعود إلى أبي اسحاق أي حال كونه على حملة عسكره وحسمه (فى زعامة رجاله) أى رجال أبي اسحاق أي في الرياسة علمهم من طرفه يقال زعم عسلى القوم زعامة رُأْس (ومراعاة ماوراءبامه) من أموره المتعلقة بحدامه وخواصه والظرف مستقرحال من الضمير المستتر في انصرف أي حال كونه مستقر اومقررا في زعامة رحاله الح و في بعض النسخ على زعامة رجاله أي مفرواعدلي رعامة رجاله (فلم يلمث) أي لم يمكث (أبواسماق بعد معاودته الماها) أي الالمالة وفى سُدُره قال تعالى فَهُم مِن قضى نحيه ومهم من ينتظرو يعبر دِدلك عن مان كقولهم فرغ أجله واستوفى أكله وقضى من الدنيا حاجته قاله الراغب وقيل أصله ان قوماندر واأن لا يرجعوا من القتال حتى يظفروا أويقتلوا فكان كلمن قتل منهم قالوافيه قضى نحيه وقيل ان الموت كندر على الانسان لايد له قادامات فقد قضى دلك الندر (ولم يبق من قرابته) القرابة والقربي يستعملان في قرب الرحم والقرب في المكان والقرية في النزلة وأسلها مصدر عم أطلقت على ذي الرحم (وبطائه من يصلح لحله ومكاته) بطانة الرحل من بختصمه بالالملاع على بالمن أمر وقال تعالى لا تتحد والطانة من دونكم أي مختصا بكم يستبطن أموركم وذلك مستعار من بطانة الثوب بدلالة قولهم لسسالثوب اذا اختصصته وفلان شعارى ودنارى قاله الراغب والمكانة المنزلة والمراديم اولا يه غزنة (واضطر)أى التعا (العدد الدهم) أى الكثير من الدهمة وهي السواد لانه يرى من يعبد أسود ولهذا يطلقون السواد على العدد الكثير فيقولون سواد العسكر (من مواليه وموالي أبيه) أي معتقهما (الي من يتُولى) أَى يَنْقَلْد (زَعَامَهُم) أَى الرياسة عليهم (ويتَكَفَل بحسن الآيالة) أَى السياسـة

وهرفه أركان ثلث الدولة الشهامة وغنائه \* وصرا منه ومضائه \* وتوسموافه الارتفاع الى المناع في فين صرف أبو المناع في الى غرنة والباعلموافه المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة ومراعاة والمائه \* ومراعاة المسالة المس

(خاصتهم) مفعول به ابتكفل والمرادم أعيام ورؤساؤهم (وعامتهم) أى رعاياهم وسوتتهم (فلم ينفكوا مختلف بن في الاختسار) أي يختاركل منهم خدلاف ما يختاره الآخر (وساخط ينغب الاختار) غب كل ثني عاقبته والاختبار الامتحان والتحرية (الى أن اجمعت كلتهم على تأميره) المرادبالكلمة الكلمات لام امفردمشاف وهورد للعموم بدليل استنادا جمعت الم اويجوران يراد ماالكلام مجازا كافى قوله تعالى كلاانها كلة هوقائلها (واتفقت أهواؤهم اعلى الرضابتدبره) الاهواء حمده ويبالقصر وهوميل النفس ومحبتها وانحرا فهانحو الشئ ثمغلب في الاستعمال على الميسل المذموم فيقال اتبعهواه وهومن أهل الاهواء وأماا لهواءالمدود فهوالمسخر بين السماء والارض وجمعه أهوية (والاذعان) أى الانقياد والنسليم ( الحسكم تقديمه ) لما أراد تقديمه (وتأخيره) لماأرادتأخيره (فاسحوه) أىبايعوه (بأعانهم طائعين) الاعمان جمع عين بمعنى اليد أي وضعوا أيديهم في أده العقد سعة النامر علهم عن رضامهم وطواعية (وحالفوه) من المحالفة وهي المعاهدة وتأكيد الفعل بالحلف (بأعام مبايعين) حميع يبعني القسم ولا يحفي مافسه من الخناس التبام قال الراغب والعبن في الحكف مستعار من اليداعة بارا عبايفعله المعاهد والمحالف مع غره (فولى أمورهم برأى صليب) من صلب الشي صلامة اشتدو قوى (وحزم عيب) الحزم ضبط الرحل أمرهُ وأخذه فيه بالتحفظ والتوثق (واهتمام سديد) بالسين المهملة من السداد بالفتح وهوالصواب من القول والفعل وفي دهض النسمخ شـُديد بالشين المجهِّية (وقيام بمصالحهم حميد) أي المجود (ولمرز ليركض مدم على أطراف الهند) ركض الرحل ركضا من باب نصرضرب برحله و متعددي الى مفعول فيقال ركضت الفرس اذا ضربته ليعدوهم كثريدي استند الفعل الى الفرس واستعلاز مافقيل ركض الفرس قال أبوز بديستعمل لازماومتعد بافيقال ركض الفرس وركضته ومنهم من منع استعماله لازماولاوحه للنع بعد دنقل العدل كذافي المسماح وماهنا يحتمل التعدي واللزوم فانكان متعد باففعوله محدوف أيركض خيله وانكان لازمافهو محازعقلي أيتركض الخيل إيه والشاني هوالمتبادر (غازيا مجماهدا) حالان من خميرالفاعل (أعدا الله المكفرة) مفعول به لمحــاهـدا على لهريقةالتّنازع وحذفٌمفعوله الاول لتُلابلزم الاضمــار قبل الذكر في الفّضلة (جاً) أَى بِتَلْكُ الْأَطْرَاتُ (ومَفْتَحَآقَلَاعُهَا) أَى الْأَطْرَافُ وَالْكُفْرَةُ (ومُسْتَخَلَصًا) ٱستخلصه لنَفْسَهُ اختصه (دبارها) جمعدار (ورباعها) جمعردع وهومحسلة القوم ومنزلهم (ومحمكاسيوفه في أهلها) محكما اسم فاعل من حكمه جعله ما كاوهدا كناية عن تمكين سيوفه فهم عديث لا يقدرون اعدلى ردّها توشهم وتتصر ف فهم كابتصر ف الحاكم في رعته (مؤمنا من أسلم وشهد) أى جاعلامن أأسلم وأتى بالشهادتين آمنامن القتل وفيه ايماء الى قوله سلى الله عليه وسلم أمرت أن اقاتل الناس حتى يُقُولُوا لا اله الا الله الحديث وفيه أيضا أيها م لطيف ﴿ وَقَائِلًا مِن أَشْرِكُ ﴾ إبالله ﴿ وجد ﴾ أي انكر شيئا عماعلم من الدين بالضرورة (وجرت بينه و بين عساكرا لهند حين عيوا بأمر م) عي بالامركضي وعن حته يعمامن بأب تعب عما يجزعنه وقديد غم الماضي فيقال عي قال

عبوالأمرهم كا \* عيت سيضتها الحامه

فالرجل عن وعيى عدلى فعل وفعيدل وعي بالا مرام به تدلوجه به وأعياني كذا بالالف أذه بنى فأعييت يستعمل لازماوم تعديا كدافي المصماح وفي بعض السنع عنوا بالنون ويمكن توجهه بأن يجعل من العناء وهوالتعب لا من العناية ليرد عليه ماذكره النجاتي من ان خصومه من كفار الهنود ما كانوا أولى عناية به لا نه كان يقتلهم آناء الرواح وأطراف الصباح على انه يمكن توجيهه بما لا يخفى على مثلث (وتضافر وا)

خاصتهم وعامتهم هفلم ينفكر مختلفين في الا خسأ ر \* وسأخطب غب الاختمار \*الى أن احتمد كم ما على أمره \* والنفقت أهواؤهم على الرضا شدوره والاذعان المتمدعه وتأخروه فاسحوه بأعامم طائعين وحالفوه بأعمامهما يعين ولى أمورهم برأى صلب \* وحرم عيب \* واهتمامسديد \* وقيام عمالحهم حدد ولمرل يركض بهم على المراف الهند عاربا محاهدا اعداءالله الكفرة بها ومقتما قلاعها \* وستملما ديارهاورباعها \* وي كاسبونه في أهلها \* مؤمنا من أسلم وتمد \* وقاتلاس أشرك وجد \* وحرت منسه و بن عما كراله الد حين عبوا بأمر موتضافروا

أى تعباونوا وتظاهروا من الضفر وهو العدو والسعى فصكان كالرمني مسعى في اعانة الآخر (على مدافعته) أى دفعه (واستكفاف عاديته) أى طلب كف شرة ه وظلم على زعمه م عنهم مرحوب) فاعل جرت (ابس فيها جلد النفر) قال العلامة معناه اله تسكبر عن الرضاعة مم الاباستئصال شأفتهم وهومن السباع موسوف بالتسكبر حتى استعير من اسمه فعل في معناه بقال فلان يتنمر في كذا وأحسن ما فيل فيه قول الباخري

أبدى التغر مولاه فغادره \* كالسهم منسلتا والقوس مناظرا فالسهم يلحظه شررا مثقفه \* نحاذ را منه للتثقيف لاخزرا والقوس تصلى بنارغير حامية \* لحن للدين المحاني لالتنكسرا فلاتضفي ذرعا من تفره \* فالحق أرحى اذا ماشمته غرا

انتهب وقال عيسى من محفوظ يقال احكل مشمر في الامر محدَّف مقده احتما لحية للس حلد الفروا احكامة عن الحلدوية عنى ما في الحدوه الشائع في كلامهم مثل مايقال فلان في ثوب كريم ويعني مد الله كريم و في الفرانس عدالي المخاطرة وشدّة هيمانه وتشمره كذافي شرح الفياتي (وأرّث نارها) أي الحروب (تأريث المتذمر) التأريث اشعال النبار وايقاط الفتنة والمتذمر الجحد في حفظ الذمار وهوماعبع على الرجل حفظه وحمايته يعنى انسبكتكين أوقد نارا لحرب علهامث ل ايقاد من عدفى حماية الذمار (وأمطرعلى أعداء اللهوائق السيف المنهمر) يقيال مطرتنا السماء تمطر مطر أفهمي ماطرة في الرحة وأمطرت بالالف أيضاً المغة وأمطرت بالالف لاغبر في العداب غمسمي القطر بالمصدر والحدمأ مطارمثل سنب وأسباب وأمطرالله السماءوالبوائق تجدع باثقة وهي الداهيدة والمهدمر المنسب السائل وهوصفة للسيف تتضمن تشبهه بالماءوهم يشهون السيبوف بالماء وفرندها مأمواحه وفي بعض النسخ بواثق الميوف بالجمع وفي بعضها بوارق وهدناه القرينة ساقطة في كثير من النسخ (وعَض في معاناتُها) أي الحروب والعاناة القاساة من العناء وهوالتعب (على جدم التصبر) الجدم بالبكسر أصدل الشي والجذمها المتم القطع والجبار والمجر ورمتعلق بعض وفي بعض النسيخ حذم المتصبر ومن عادة المصابر أن يعض على سنة فاذا كان مبالغافيه يعض على الجنم الذي هوأ صل السن يعنى انه مصائر على مقاساة الاهوال وعاض في معياناة القتال على أسناخ الاسنان (وجافي الجنب عن الفجعة) أى رفع حنيه عن مكان الاضطماع مقالحفا السرج من ظهر الفرس محفوحفا وارتفع وحافيته فتحانى والنجعة المرة من الاضطماع يقال ضعمت ضعما وضعوعا وضعمت حنى بالارض وقلان حسن الفجعة بالكسريعي الهلباواسل الحروب حافى عن الضاجيع الجنوب وهومأ خودمن قوله تعيالي تتجافى جنو بهم عن المضاجع (وأقنع النفس بالطوى) أى الجوع (والمحممة) أى المجاعة سميت بذلك لانها تورث خص البطن أي ضموره يقال رجل فامص شامر وأخمص القدم باطفها وذلك الضمورها (وأنضى تحتهم كبالحية)حمل نضوأي هزيل وثوب نضوأي خلق وأنضاه أخلقه والحمية سورة القوة الغضيية وشدتما قال الراغب وعبرعن القوة الغضيية اذا ثارت وكثرت بالجية قال تعالى حمة الجاهلية وفي التركيب استعارة مكنية ويخبيل وترشيج ولا يخفي تقريرها يعني انه جعل مركب الحيسة تَعْتُمُهُ وَيُلامِنَ كَثُرُةً رَكُوبِهِ لِهُ وَانْعِمَامُهُ أَنَّا وَحِثُ إِنَّكُ مُرْضٌ ﴿ أَصَّحَابِهُ وَرَفْقًا عُمْسَلِي للذَّهِ الْامْسَةُ ﴾ واحبدة الاماني تقول تننت كذاقسل مأخوذمن المني وهوا لقدرلان صاحبه بقدر حصوله بقيال مني الله الشئ قدّره والاسم المني مثل العصاوقد يراد بالامنية المنية وتجدم على مني كغرفة وغرف والمراد هنا بالامسة نصرة دن الأسلام والظفر بالكفرة الطغام (أوراحة الميسة) أى الموت وهو حصول

على مدافعته \* واستكفاف عادية \* حوب لدس فها حلد النمر \* وأرث نارها تأريث المنمر \* وأمطر على اعداء الله يواثق السيف المهمر \* وعض في معاناتها على حدم المتصبر \* وحافي الحسيمان المتحمد وأقمع النفس الطوى والمخمصة وأنفى ورفعاء على لذة الاستة أوراحة ورفعاء على لذة الاستة أوراحة السيم

قول الشارح في ص ع ٢٠٠٣ السندان برنه تدكار معرب سندان وزان السكار وقوله في ص مناه الفضة و حور كور الشيخ وهوا لحل

الشهادة في سبيل الله اذهبي الراحة الهنة والسعادة الابدية وهذا منتزع من قوله تعالى قل هل تربسون منا الااحدي الحسنيين سعادة الدنيا بالطفر والنصر أوستعادة العقبي بالشهادة (كانماعناه) أي تصدده (عروبن الاطناء الانصاري شوله

(أست لى عفت وأى سلاق \* وأخدى الجديالثمن الربيم) (واحشامى على المكروه نفسى \* وضربى هامة البطل المشيم) (وقولى كلما حشأت وجاشت \* مكانك تحمدى أوتستريجى)

ان الالمنابة شاعرُ مشهور يحتم شعره والالمنابة أمه قوله أيت لي عفتي أي امتنعتُ وحدنف مفعول أستاد لالة قرينة القام عليه قصد اللتعميم أى أنت هفتي كل مالا يليق بأمثالي من قبول الضيم وارتكاب االامورالدنية والافعال الحسيسة والعفة الامتناع والكف يقال عفعن الشئ عف اوعفة وعفافة المتنعمنه وكفءنه وفي بعض النسخ همتي بدل عفتي والبلاء الاختبار والربيح فعيل بمعسني فاعلأي الراج واسناده الى الثمن محسار عقلي كفوله تعيالي فبار يحت تحيارتهم والاحشام والتحشيم التسكليف بقيال تحشير الذئ أي فعله مع كلفة ومشقة والهامة الرأس والبطل الشجياع والمشيح المحيدة في الامور والحسذرأ يضا وكلاهمامناسب هناوحشأت نفسسه اذا اضطر متوم ضت وجاشت القسدرغلت وجاشت نفسه غثت مكانك اسم فعل بمعنى اثنني وتحمدي مجزوم في حواله وقال النصاتي مكانك منصوب امالانه المفعوليه ان قدر فعل متعد نحو الزمي وما أشهه أولانه المفعول فيه ان قدر فعل لازم نحوقري وما أشهدوهذا أولىلان افظ مكان منصوب غالباعلي المفعول فيهوعلى التقديرين تحمدي أوتستريحي محزومان لكونهما حواس للامر المقدرانهي وفيه نظر لانه قول عمالم قفل به أحدوك تسااهر مة طافة بالتمثيل للعزم فيحواب اسم الفعل الذي بمعنى الامر بهذا المصراع واسم الفعل لا يعمل فيه غيره ولا يحمع منه و من الفعل الذي ناب عنه والنحاتي أخرا حوّز كونه اسرفعل نعر بحث المدر الدماميي في شرحه على التسهيل مع القوم في ذلك فقد ال عند قول المصنف ككانك معنى أثبتي فيكون لازما وسمع الكوفيون تعديمه قالوامكانك زيدا أى انتظر ولا أدرى أى وحده ألحاً الكل الى حعل هذا الظرف اسه فعسل امالازماأ ومتعدّبا وهلا حعسلوه ظرفاء ليبابه ولم يخرجوه عن مايه الي اثنت مكانك أو انتظر مكانك ويداواء ايحدن دعوى اسم الفعل حيث لايمكن الجسعيين ذلك الاسم نحوصه وعليك واليك وأما اذا أمكن فلا كمكانك وعندك ووراءك وأمامك انتهى وفي قول النصابي مجزومان لكونهما جوابين ركاكةلان الجواب هوالاول والثباني معطوف عليسه ومعسى الابيسات أمت عفتي واختباري الامور وتحريتها وأخذجدا لبائعين لى بالثمن الرامح وتسكليني النفس على مكروهها في الخطوب وضربي هسامة الشحاع المحدق المعارك أوالحذرالمتيقظ فيالنزال وقولي كلمااضطر شنفسي وقلعت عن مكانها اثنتي مكانك يحمدي ان ظفرت بالمطلوب أوتستر يحيى على تقدير عدمه قال المصنف (وحكى لى) أي الامبرسبكستكين (رحمالله في غمارما كان يذكره) أى في جلمه من قولهم دخلت في غمار الناس بضم الغين المعجة وفقعها أي في زحتهم وكثرتهم والغمرة الزحسة من النياس ومن الماء وجعها عمار تكسرالغين يعني انه ذكر للصنف هذه الواقعة في جملة أحواله ووقائعه التي كان يذكرها له فكائم أمظر وفة فيها (من مواقفه) جمع موقف محل لوقوف (ومقاماته) عطف تفسيرعـــلى مواقفه (وآثاره في عَدُوَّهُ وَنَكَانَاتُهُ ﴾ الآثار جمع أثر بفضتين وهومانتي من رسم الشيُّ وضربة السيف والنكايات جمع سكاية من نسكا أن القرحة أنكا ها نسكا أذا قشرتها (انى واقعتهم) أى حاربتهم والضمسر يرجع الى عدة وهلانه بقع على الواحد والجمع قال في المصباح وقال في مختصر العن يقع العدة بلفظ واحد على الواحد

الانسارى غوله الانسارى غوله الانسارى غوله الديمة المائلة وأستانى على المديالتين الربيع وأشائل الميامي على المكروه نفسى واحشامى على المكروه نفسى وضربي هامة البطل المشيح وقولى كلما حشات وجاشت مكانات تحمدى أوتستر يحى وحكى لدرجه الله في خارما كان يدروه وسكانات \* الى واقعتهم ما عدوه وسكانات \* الى واقعتهم على عدوه وسكانات \* الى واقعتهم على عدوه وسكانات \* الى واقعتهم على عدوه و سكانات \* الى واقعتهم على المناسات ال

المذكر والمؤنث والمجموع وفي التنزيل ان الكافرين كانواله عدوّا مبينا (في بعض وقائعهم

مِوْلاءَالرفقاء) يعنى عساكره جمع رفيق بمعنى مرافق والرفقة الجماعة ترافقهــم في سُــفركُ والرفقة بالكسير مثله والجسع رفاق وأطلق علم، رفقا والكانوامن خدّامه وأتباعه تواضعامنه وتأليفا لهسم (ونحن في العدد البسس) أي القليل وفي بمعنى مع كقوله تعالى ادخلوا في أهم و يتحتمل الظرفية المحازية أَى أَفْرَادْنَامْظُرُوفَةً فَى الْعَدْدَالْيُسْيُرُومُنْحُصْرَةُ فَيْهُلَا يَخْرُجُ عَنْهُ الْيُعْدُ كَشَرَ (وهم) أَى الْعَدُوِّ (فَي الحمالغفير) أى الكثير من الغُفروه والسترلانه يسترُ وجه الارض (وَطَالُتُ بِنَاوِمِم ممارسُـة الحروب ألراس والمأرسة المعالجة (حتى أقوى الناس من الزاد) أقوت الدار خلت وأقوى القوم أروابالفواء وبات فلان القواء وبإث القفراذا باتجائعا على غيرطعم كذافى الصحاح والقواء بالفتح والمدالقفر (وعجزوا عن الامتيار) المبرة الطعام يتاره الانسان وقدمار أهله عبرهم مبر اومثله ألامتيار (والاستمداد) أى طلب المدمن الاقوات وغيرها (ولميكن) أى وجد (أمامناالا السميوف القواضب) أي التوالهع (ووراءنا) أيولمبكن وراعا(الاالمهامه والسياسب)المهمه المفازة ومثله السمست (فصرخوا الَّيَّ عُمادهاهم) صرخ اذاصاح وصرخ اذا استغاث واستصرخته فأصرخني استغثث به فأغاً ثنى والمعنى الثاني هوا لمرادودها هم أصابهم (وسألوني حملة الثبات) الانسافة أ فمه عيني في مثل مكر الليل أي حيلة في الثبات وهي مفعول ثان اسألوني (على ماعر اهم) أي أصابهم متعلق الثبات (فعرفتهم) أي أعلمهم (اني كنت استحدبت) استحمب المكاب وغيره حملة بصيتي وكل ثبئ لازم شيئاً فقد استضحاء قاله ابن فارس (لخياصتي) الخياصة نبدًّا العامة والمرادَّم من يختص مهمن خدمه وحشمه (على سديل الاستظهار) أى الاستعانة والاحتياط (صدرا من السودق) الصدر الطائدة من الشَّيُّ وفي تعض النسخ طرفا وفي أخرى قدرا (وهو) أى الصدر (الآن تسمة) أيَّ متسوم (مني ومنسكم عدلاسواء) العدل بالفتح السصدوعدم ألجوريقال عدل في أمره عدلا وعدل الشئ بالكُسرمدلة من جنسه أومقداره وعدله بالفتح ما يقوم مقامه من غير حنسه ونصب عد لاعلى الحال وسواءنعت له بمعنى مستويا أى حال كون نصيبي من السويق القسوم معدولا بنصيبكم مساويا له (بالغيامابلغ) بلغت الميكان بلونما وصلت اليه أوشارفته وبالغاصفة بعد صفة اعدلا أوحال بعد حال وماموصولة أوموصوفة فيمحل نصبعلي المفعولية لبالغ والعبائد الهبامحذوف أي بالغ الفدر الذي الغه وقوله (من قدر الكفاية) في موضع النصب على الحال من ما بيان الها (الى أن عن الله بالفرج) متعلى مقولة قسمة غاملة أى لا أزال أفسم مني و منسكم ماعنسدي من السويق الى أزعن لله بالفرج أى انفراج الهم وتفريج الكرب (وكشفٌ) أي ازالة (هذا) الضيق (والحرج) من عطف المفسر (فكنت أجد حلهم) للرفقاع قال جدح السويق واجتدحه لله (أناماعدة) أى معدودة (اسكل واحدمنهم ٢ بدل من الضمر في الهم باعادة العامل (أولا ولنصبي من رهد هم آخراً) أي يقدّمهم على نفسه عملا بقوله تعالى و يؤثر ونعلى أنفسهم ولو كان مُم خصاصة وقياسا على توله ساقى القوم آخرهم شرما (قعباصغيرا) السعب القدح من الحشب (منه) أي من السويق (فنحتزي) أي نكتبي وأصله في الراعية يجترى بالنبات عن الماء (به لحول الليل والنهار ونحن على ذلك) أي كأننون عليه والمعنى يحسب القرينة مقيمون على ذلك كقوله زيدع لى الفرس فاله يقدر يحسب الصناعة كائن و يعسب القرية راكب فألاستعلا مجازى و يحتمل ان تكون على بمعنى مع (بين معالجة المكروه) من شرّ الاعداء (ومكابدة المحذور) من مكرهم وكيدهم كابدت الامر قاسيت شدّته (وملاقاة السيوف والسهام بحرالوجوه والصدور) حرالوجه مابدامنه يقال لطسمه على حروجهم وألصدور

في دهض وقادمهم برولاء الرفقاء ونعن في العدد اليسر **\* وهم في** الجمالغةير \* ولهات ناوجم ممارسية الحروب حيأقوى الناسمن الزاد وعجزوا عن الامتيار والإستمداد، ولميكن أمامنا الاالسيوف القواضب ووراءنا الاالهامه والسباسب فصرخواالي بمادهاهم وسألوني حيلة الثبات على ماعراهم فعرفتهم أنى كنت استحميت المستطهار مدرا من السويق وهوالآن وسيمة بنجاو بنتكم علىلاسواء بالغا مابلغ من قدرالكفاية الىأنءن الله بالفرج \* وكشف مذا الضيق والحرج فكنت أحد حام أماما عدة لكل منهم أولا ولنفسى من دهدهم آخرافهما صغيرامنه فعيرى بهاول لليل والنهار ونعنعلى ذلك بن معالمة الكروه ومكابدة المحدور \* وملاقاة السوف والسهام بحرالوحوه والصدور

كذافى العجاح (وعقير) من عقرت الفرس بالسيف اذا ضربت بواغمه (مرهق) اسم مفعول من أرهقه عسرا كافه اياه و يجوز أن يراد بالمرهق الذي أدرك ليقتل (وأسسر بالقدّ موثن) والقدّ بالكسرسير يقدّ من جد غيرمد بوغ والموثق المشدود بالوثاق وهوماير بط به الاسير (وجمعته برحمه الله تعالى) السامع المصنف والمسموع منه الاميرسبكة كين لا أبوالحسين جعفر بن محد الخازن كاتوهم (يذكرما كان من حسن تدبيره وتشديره) أى تدبيراً مورعسكره وجنوده وتقديراً رزاقه معند نسبق يدمعن الانفاق وفي بعض النسفيذ كرذات يوم ما كان من حسن تدبيره (عندافضاء الامر) أى وسوله (المه واقتصار الامارة عليه) الاقتصار على الشئ الاكتفاء به والامارة بكسراله مزة الولاية كالامرة والامارة العلامة وزناوم بحنى (ور زاحة حاله عن التوسع في الانفاق) عطف على افضاء والرزاحة الهزال رزح البعب يرزح رزماور زاحة المحال في النفاق عطف على المما حبها من الون (والتفرق في البحث والاطلاق) الخرق بالكسرالسخى الكريم المحيه من الون (والتفرق في السخاء اذا توسع في الاكتفاء المؤسنة عالم من الفتيان خرق هنا الفسيق قال أبوذؤ يب يصف رجلا محيه رجل كريم في السخاء اذا توسع فيه وكذلك الفتيان خرق هنا خوثقة وخريق أخشوف

والمرادبالاطلاق الحلاق البدبالعطاء (وأبه كان كأحدرفقا به في الحالوالمال) أنه بفتح الهدمزة عطف على ما في قوله بذكرما كان من حسس تدبيره والحالة كروتؤنث واذا أطلقت أريد بها الحالة الحسنة بريداً نه ما كان يؤثرنف على رفقا أنه بريادة تبع أو ترهف في المعيشة وما كان يؤثرنف على بده أنفقه على مع مثل هذه الحصلة عزيزة في الا مراء والملولة وقد يتوهم المالم المراد بالحال الزمان الحاضر ويكون المال مصدر اسميا من آل يؤول مقا بلا للحال وليس كذلك كا يعلم بالنامل (واحتاج) عطف على كان (مع ذلك) أي مع كونه كأحدرفقا أنه في التقلل وعدم التسلط (اؤنة المزعامة عليهم من نفقاته الراتبة) المؤنة تهمزولاتهمزوهي فعولة وقال الفراء هي مفعلة من الاين وهوالشدة والمتعب والزعامة الرياسة والراسة الدارة الثابية (فكان يدخرمها) أي من انفقاته (مايني بضيافتهم في الاسبوع دفعة أو دفعة ين) أي مرة أو مرتبين والاسبوع بضم الهمزة من الطواف سبع طوفات وجعه اسبوعات وأساسع ومن العرب من ية ول فيها سبوع كقعود وخروج (ولم يزل على هذه الجلة) أي حملة ما تقدّم من الأوصاف العرب من ية ول فيها سبوع كقعود وخروج (ولم يزل على هذه الجلة) أي حملة ما تقدّم من الأوصاف العرب من ية ول فيها سبوع كا تقعود وخروج (ولم يزل على هذه الجلة) أي حملة ما تقدّم من الأوصاف العرب من ية ول فيها سبوع كقعود وخروج (ولم يزل على هذه الجلة) أي حملة ما تقدّم من الأوصاف العرب من ية ول فيها سبوع كالمعود وخروج (ولم يزل على هذه الجلة) أي حملة ما تقدّم من الأوصاف العرب ية ول فيها سبوع كالمعود وخروج (ولم يزل على هذه الجلة) أي حملة ما تقدّم من الأوصاف المعربة علية المنابعة المعربة ولين المعربة ولم يزل على هذه الجلة)

الىأنوه بالله النصر وأهب الطَّفَرِ \* وأَحَاقَ سُوَّ الْعَمَّابُ عن تفر \* فولوا الادبار بين وجر بعمر مل \* وجر بعمر مل \* وعقيرم في \* وأسير بالقد موثق وسمعته رجه الله تعالى يد كرماكان من حديث مدرس وتقديره عندافضاء الامراليه \* واقتصارالا ارة علمه \* ورزاحة حاله عن التموسع في الانفاق \* والتخرّق في البذلوالا لملاق. وأنهكان كأحد رفقائه فى الحال والمالوا حتاج معذلك الىأن مَّ خَذَلُونَةُ الزَعَامَةُ عَلَمْ-م من نفقا تدالراتية فكان يذخرمها ما يق نضيا فتهم في الاسبوع دفعة أودفعتهن ولمرزل على هذه الجيلة

(الى أن اتسعت عاله) أى كثرخراجه وارتفاعاته (فزادهم بحسب الزيادة) في أرزاقهم وعطاياهم (الى ان استكمل أسباب السيادة فكان كاقيل)

(نفس عصام سوّدت عصاما \* وعلته الكر والاقداما \* وصدرته ملكاهماما) عسام هذاهوا بنشهرين الحارث الجرمي الحارجي حاجب النعمان بن المنذر وكان رحلاد ماغاولم مكن شريف اولانسيبا في قومه ولسكنه كان من أشدّالنساس مأساواً فعيهم لسانا وأسدّه سمراً بالخرج قدّة نفسه وعلقهمته في السيادة ولذلك قيل له الخارجي لخروجه بمعالى الحسب وعروجه الى قنن الشرف مع انحطاطه في النسب يضرب مثلا فمن شرف بالاكتساب دون الانتساب وساد سفسه وهمتم لا تقومه وعشرته وفي الثل بكن عسامها ولاتكن عظامها ب وقد قمل

اذامالحي عاش بعظمميت \* فدالـ العظم حي وهوميث كماقيل أيضا وماالفغر بالعظم الرميم وانحا \* فحار الذي مغي الفغار شفسه وهذا الرجزللنايغة وهوالذي قالر فيه النابغة حير يجبه عن عيادة النجمان في قافيته الممهة الاسات التي

فان يهلك أبوقابوس يملك ﴿ رَبِّيعَ النَّاسُ وَالبَّلَا الْحُرَّامُ ونأخذ العده بدناب عيش ، أحب الظهر ايس له سمام فانى لاألومك في دخولي ، والكن ما و راءك ما عصام

فذهب قوله ماوراءك باعصام مثلاو يحكى ان الحاج وصف عند دهر حل بالحهل وكان له عندا لحاج حاحة فلماحضرأ رادا ختباره وامتحابه ليظهرله حلمة شأنه فقمالله أعصامي أنت أم عظامي فقمال له عصامى عظامى فظن الحاج اله أراد بدلك الافتخار سفيه و بآياته فقال هدنا من أفضل النياس فقضى حاحته واكرمه وقرته اليه ثم وقف على جهله وتصور فضله نقال له أصدقني كيف أحبتني يذلك الحواب والاقتلتك فقال والله لمأعلم أجهما خسرلي فخشيت ان أحبت باحداه مما أن لا اصب فها فقلت أقولهما فان ضرتني احداهما نفعتني الاخرى فقال الجاج عند ذلك المقاديرته سرالعي خطسا وقوله وصبرته ملكا المبيت ساقط في كثير من النسخ (فلم يلبث) من لبث بالكسر بالمكان أقام (أن اتَّسعت) أنهى المصدرية وهيومدخولها فاعل يلبُّثُ ﴿رَفَعَةُ وَلَا سَّهِ﴾ الرقعة واحدة الرقاع التي تحكُّمُتُ والخرقة التي يرقعهما قطع الثوب وغزوة ذات الرقاع احدى غزواته صلى الله عليه وسلم سميت بذلك لانهدم شذواالخرق على أرحلههم منشذة الحرلفقدا لنعال وقبل غبرذلك والمرادبرقعة ولانته عرصة ملكه وحوزة حكمه (وعظم عيم جريدته) الحم حثة الشئ وقاليه والجريدة دفترا لحساب من قولهم عام جريدأى تامأ ومن أوله سمجريدة من خيل أى حماعة أى أو راق مجمَّعة للعساب وعظم عجسم حريدته لازم لاتساع رقعة ولابته لانها باتساعها تبكثرالاموال وكثرتها مقتضمة ليكثرة الحساب اللازم لها كثرة الدفائر وعظم حجمهافه ي كالة يعدة انتقالات كافي قولهم كثير الرماد كثابة عن المكريم (وعمرت أرض خزانته) هي بالكسروا حدة الخزائن وعمار تها كالةعن شغلها بالاموال تشلها لها بألمكان العمامر المشغول بالالمية وكاأن الخراب من الارض الخيالي عن البناء فيكذلك الخراب من الخزائ الخالي عن الاموال (وأشفقت النفوس) أى خافت وحد ذرت (من هيئت، ) أى مهايته (وتعلقت الاطماع بمعونته) الاطماع جمع طمع وهوالحرص والطمع رزق الجندأ يضأيف الأمر لهم الامير بأطماعهم أى بأرزاقهم والمعونة الاعانة وفي جعه بين ها تين القرينة بن اشارة الى أن أمر الملك لا يتم بالرهبة من غدير رحة ولابالرحة من غير رهبة فلابدق تنظيم الملك وتدبيره من الجدع بينهما واستعمالهما يوضع كل فى موضعه فان أهملهما أواحدهما أولم يضع كلا في محله اختل امر الملك كما قال أبوالطيب

الى أن انسمت حاله فزاد هم عب الزاده \* الى ان استكمل أساب السياده \* في كان كاليل زفس عدا مسوّدت عدا ما وعلمته الكر والاقداما وسيرته ملكاهماما فلم دلمث أن السعت رفعة ولا مله

وعظم حجم جريدته \* وعمرت

أرض خزا تمه \* وأشفقت

النفوس من هسته \* وتعلقت

الالماععدونيه

ووضع الندى في موضع السيف بالعلى 💂 مخل كوضع السيف في موضع الندى (وكان من أحد مى فتوحه ناحمة بست) في اكثرا لنسخ إحدى بالحاء المهملة وقال الشار حالزوزني هُو أَحِدِي بالحَيرَأُ فعل من الحَدِي وهو النفع أي كان من أنفه فتوجهه في ما الناحية وقال الحاتي معناه بالجيم ظاهر وأمابالحاء فكادأ ولايستقيم لاناحدى انمايذ كرافردمن الاناث والفتوح واحدها الفترو أنه مذكر وأنه اذاذكر كاه تمن يحب أن يكون بعض الفتح لاكل الفتح كقولك هؤلاء من العلماء تفتضي أن مكونواهم بعض العلماءلا كاهم وكل تح باست تفلاله فقولا بعض فترانتهم وهي مناقشة متحهة ألااله عكن الحواب على تقدر صحةر والقاحدي بألحاء بأن التأبيث باعتبار الناحية لان المراد باحدى فتوحه ناحمة يست والتأنيث بالتأويل غسرعزيز في كلامهم ويأن من ايست للتعيض بلز ثدة على مذهب الاخفش كقوله تعالى واقد مجاءك من سأالمرسلين وقولهم قدكان من مطر فانسيت على مذهب الجمهورمن اشتراط وقوعها بعدنني وتنكبر محرورها أولت هناعا أول الجمهوريه أداد الاخفش فلمتأمل \* و ست نضم الباء وسكون السن بلدسك ستان كذا في القاموس وقال في مختصر تقويم البلدان ستمد سةعلى شط خرهندمند كبيرة حصينة وسنة كثيرة النحل والاعتاب حليلة حسنة كثيرة المياه والخضرة ماعدة منابر وفهار باطات كثيرة عظمة ومهاالى غزنة نحوأر سع عثيرة مرحلة وهي من بلاد كابل بين هراة وغزية (وسبب ذلك) أى الفتح المذكور (ان ماى توز) ساعمو حدة فألف ثمياءمة ا متحتية مفتوحة وقد تسكن ثم ناءمثناه فوقية مضمومة ثم واؤسا كنه آخره زاى منقوطة من اعلام الترك وكان من أمراء السامانية (وكان قدملكها) أى ناحية بست (على طغان) بضم الطاءالمهملة وبالغين المتحمة معدها ألف ثم نوز وهومن أعلام الترك أيضا وأشار بأستعمال عملي الي المملكها تغلباعد في طفأن (احدالامراء) أى احدد أمراء الملوك السامانية (كانها) كان إزائدة اشير بزيادته الحمضي زمن امرته (غصبا) حالمن الضمير المستتر في ملكها أي غاسما أوتمييراً ومصدر منصوب بنعل من غيرلفظه لان معنى ملكها عليه غصر ما ماها (وأحلاه) أي اخرجه وضمر المفعول اطغان (حرباونها) يجرى فهما ماجرى في غصبا من الاحمالات (فلحامو) أي طغان قال لحأالي الحسن وغيره مهموز اللام والتحا اليماعتصم به (الى الامبر الماضي) سيكتبكن (مستظهرا) أىمستعمنا (بهومستنفرا الماهعليم) الضمرالمنصوبراجع الىسب والمجرور بعلى راجع الى ماى توزوالاستنفار حث القوم على النفر الى الحرب بقال نفر القوم أعرضوا وصدّواونفروانفراتفرّ قوا ونفروا الى الثئ أسرعوا اليه ويقال للقوم النافرين لحرب أوغره بالفهر تسمية بالمصدركذا في المصباح (عيال يضمنه) متعلق شوله مستظهرا أي مستعينا م في مقابلة مال كبعتك العبديا لف ووصف المال بقوله يضمنه للاشعار بأنه غيرمشهود يلهوفي الذمة موعود (وولد يرهنه) المرادبالرهن هناالرهن اللغوي وهومطلق الحسسلان الحرلا يضهرهنسه بقال رهنته بألدين حمسته به فهومر هون والاصدل مرهون به فدف به (وطاعة بدناها وخدمة بالنفس والالعند الحاحة يلتزمها) الضمائر المستترة في الافعال الأربعة ترجع الى طغان وكل واحدمنها فاعله صفة للشكرة قبله (فلي نداه) أي أجاب الاميرسبكتكين طغان أسأله على ما التزمه وأصل لي قال اسك ثم استعمل في مطاق الجواب (وحدَّق بفضله رجاه) أي حدله حقا واقعا وسدَّقه (وناهض خصَّمه عفظم حيوشه حدتي أناخ ساب ست الهض مفأعلة من غض عن مكانه ارتفع عنسه وغض الى العدق أأسرع اليه وكالمنه غضة الىكذا أى حركة وأناخ أى أنزل جيوشه من أناخ البعير فاستناخ أى أبركه فبرك (وبرزياي توز) أي خرج (الى معسكره) المعسكر على صديغة اسم المفسعول كدحرج

وكان من أحدى فتوحه ناحمة من المستوسية الله انباى توركان الحدى الامراء غيما \* وأحلاه عنها الامراء غيما \* وأحلاه عنها الماضى مستظهراه ومستفرا الماضى مستظهراه ومستفرا الماضى مستظهراه ومستفرا وخدمة بالنفس والمال عند وخدمة بالنفس والمال عند وحدمة بالمنها \* فلى بداءه \* واهض وحمه بعظم حموشه حتى أناخ معسكره

مرض العسكرلام اشته وامن العسكر فعلا فقالوا عسكر بهم (فقنا وشا الفتال) التناوش والمناوشة في الحرس المصاولة والمجارة والمنازلة وأصله المها طاة والتناول قال تعالى وأنى الهم الناوش من مكان بعيداً ي كيف الهم نناول الاعمان في الآخرة وقد يحدوه في الدنيا وأسكروه (كأشد ما يكون) الحمار والمجرور حال من الفتال أى حال كونه عما ثلالا شد شي يوجد و يحصل في انكرة موصوفة والعمائد الهما الضم على المستتر في يكون و يجوز أن تحكون موصوفة والأولا أقرب و بالمقام انسب (نصحا بالمها الضم على المستتر في يكون و يجوز أن تحكون المناطقة على المقين و يجوز أن يكون على المناطقة والمتصاب نصحاعلى المقين و يجوز أن يكون على الحمال المرعة في الفيد والمناطقة و يستعمل في الطعن أن يكون على المائد و يستعمل في الطعن و والمناطقة و المناطقة و المناطقة

وازدحت حلقتا البطان بأقوام ولهارت نفوسهم جزعا

وهوأن هدالرحل فيسبره هبار بافتضطرب خرام رجله ويستأخرجتي تسترخى عروتاه وهولا يقدرأن منزل فيشدّه فرقا وهذا المثل ثبت عنهم باثبيات الالف في حلقتا مع التقاء الساكنين على غيبر حدّه واثمام اشاذوالقماس لحذف كاتفول غلاماالامهر وثويا النك فانكلا تتلفظ فههما بالالف والسرة في عدم حدفها في هذا المثل الابذان مفظيم الحادثة بتحقيق التثنية في اللفظ (حل الامرا لماضي) سسبكتسكين (من قلب عسكره) أي وسطه وهوموةف الملوك والامراء وكلُ عسكر للْقسيرخمسةُ أقسام قلبا وحِمّا حين ومقدمة وسافة (حملة كشفتهم) أى أزاحتهم وأبعدتهم (عن مقامهــم) أى محلقيامهم في القتال وأغصت) أيملائت (شوارع البلد) حميع شارع وهوالطريق معرب شاهراه (بهامهم) الهامةالرأس والجمع هام أَى أَلِحأتهم تلكُ الجلة الى الفرار والدخول في أزقة بست وسيوفه من ورائم متنثر هامهم أمامهم (ودارك علمهم الجلات) أى تابعها حتى أدركت أخراهـاأولاها (منكلأوب) أىجهةأولهريّن (حتىجّلواعهامفلوّاين) الجلاء الخروج عن الوطن وقد حلواعن أوطاخم وحلوشهم أنا سمعدى ولانتعدى ومفلواين أى منهزمين من فلات الجيش فلافانفل أي كسرته فانسكسر (وتفرّقوا في متون) أي ظهور (الهضاب) حمد هضبة وهي الحيل المتسط على وحه الارض (و نطون الاودية والشُّعاب) حميع شُعبِ بالسَّكَ مروهوا العاريق في الجبل (مخَدُولَان) من خذلته اذاتر كت نصرته واعانته وتأخرت عنه (واست ثقرً) أي تمكن (طغان) العداحلاء لاي تور (بهما) أي بمد نسة است (شاكرا احسانه) أي احسان سبكتمكين (وموجبا تَحَقَيقُ مَا أُوحِبِ عَلَيْهِ مُنْهَالُهُ ﴾ الضَّمَانِي الضَّمَ الصَّالِحَةِ الى سَبِكَةَ كَيْنُ وفي عليه الى طغان وقيل انَّ الضمير بن اطغان وفيه نظر لان الفعل الرافع لضمير لا يتعدّى الى خمير آخر بمعناه في غيير أفعال القلوب وفقدوعدم فلايقيال اكرمتني مل اكرمت نفسي ولاغضنت على "مل غضمت على نفسي (وبذل به رهنه) أى ولده الذي رهنه عند الاستنفار (واسانه) أي عهده وميثاقه الذي تفوّه به من بذل الطاعة وأداء الخدية فهو محارم سل كقوله تعالى واجعل لسان صدق في الآخرين (وهو يتميل) أي

فتناوشا الفنال كأشر زمايكون \* نفية المالصفاح \* ومشقا الرماح \* وانحانا الحراح وفلا اصطرب الفريقان \* والنَّفَّتُ علمنا البطان \* حل الأمير الماضي من قلب عسكره حملة كشفة عن مقامهم \* وأغمت شوارع البلديمامهم \* ودارك علمم الجلات منكلأوب حنى جلوا عهامفلوان \* وتفرقوا في متون الهضاب \* ويطون الاو دية والشعاب مخذوان \* واستقر لغان با شاكرا احسانه \* وموحما تحقيق ماأوجب عليه فعانه \*وبدله رهنه واسانه \* وهو تتميل

ينحرف عن سسان الوفاء و يتردّد (فى ذلك) أى فى نحقىنى ما أوجب عليسه ضماله (سرّا بين وعد أ النعاليق وهومقتضي كلاما لنجاتي وفيه نظراد لادليل على حنف هدنا المضاف ولوأرادا لمصنف ذلك لقال من وفاء واخدلاف مثلا والظاهر ان مراده بالوعد حشقته من غدر تقدر وانه حازم احدم الانجاز وانما تمله وتردده سأن يخدع الامعرويقنعه توعدغيرة ولى اليكتني عاديته ومحاربته أويصرح بالاخلاف ويستعد لحياريته وسكا فته (ويترجح بين وفأق وخلاف) وفي القاموس ترجع تذبذ في انتهسي وكأنهمن الارحوحة ففهه أيضاوق الصحاح رهجت الارحوحة بالغلام مالت (حتى اداحان) أي قرب (حين الاداء) المالتزمه (طالبه الامير) سبكة كير (بالوفاء وأغلظ عليه بالاقتضاء) أي الطلب والاغلاط حعدلالكلامغليظا خشيئا من الغلظ وهوضية الرقة (لمارآه)أى علمه فيه (من فرط الاباء)أي شدّة الامتناع (والالتواء) أى الانحرافءن لهر يقالوها ﴿وهما ﴾ أى سبكتكيرُ وطغان (على صحراءً إ غاسة) أي ممتلئة (نغامانهماراً تساعهما حدَّثه عجر فية الطب ) المحرفة حفوة في الكلام وخرق في العُمْلُ والاقدام في هو ج وفيه تَجْرِفُ وعِرفية وعجرفة فلة مباء فاسرعته كذا في القياموس (بالنع) أى مناع المال لذى الترمه (ولم يرص بالقول) أى لم كتف بالمنع قولا (حتى انتضى سيفه) أى سلم (وضرب بدالامهر)سبكتكب (ضربة أوسعت جرحها) هذا كقولهم ضيق فم الركبة أى جرحته تلك الضربة جرحاوا سعالا أمكان مدمجر ح اوسعته كا فتضيه ظاهر التعسر (فلما تبين) أى ظهر ووضم ا(غدره)وفي دهض النسم وظهر كفره أي كدرامه الاحسان (نمرب) أي الأمر (سده الى سيفه) ضرب هُ: اعمني ذهب كفوله تعلى واذا ضر مترفي الارض والماع في سده المتعدمة أي دهب سده (وهي تشخب) أى تسمل (دما) تمينز محول عن العاعل والاصدل يشخب دمها (فضرب منكسة ضرَّ بة انتصف له منه / أي التصف للامر من طغان نقبال نصف خصمه وانتصف منه استوفى حقه منه كاملا وطلمه بأخرى أي نضرية أخرى (فيعزه عما) أي منه الامير عن وصول الضرية الاخرى الى طغان (اختلاط الفر يقين) فاعدل حجر (وأهأب الامبرالي رفقاته وغلمان داره بطرد الغواة وحطمهم) الهابز حرالايل عندالموق مهاب هأب وقدأهاب مهازجرها وبالخيه لدعاها أوزجرها جهاب أو ه كذا في القياموس وفي التحاج أهاب الراعي بغنمه صاحفها لمقب أولترجع انتهي ففي العمارة فلتوالاصل أهاب برفقائه وغلمآن داره الى طرد الغواة كاهو في بعض النسخ أى دعاهم الى طردهم ويحتمل أنتكون أهاب مضمنا معني أشار فتسلم العبارة عن دعوى القلب وكلام العلامة الكرمابي شير الىذلك فانعقال أهاب أشار عمامره عأحمد اوفي شرح تاج الدين عسم من محفوظ هكذا أهاب بطرد الغواة الى رفقائه وغلمات داره أى شقد تمقوله بطرد الغواة على أوله الى رفقيائه و من سرم مأن قال كلّ مايكون مقدمافي ضميرالعبازم بقدمه تببيبا لمافي ضميره وانكان مؤخرا في الحبار جفَّلها كان لمرد العواة أ مقدماي ضميره قال بطردا لغواة الى رفقائه وهذامثل قولهم عرضت الدابة على الحوض ومعناه عرضت الحوض على الدامة وهذا يسمى قلبا ويحوز أب بكون معناه أهاب به الى كذا أي أمره انتهب المقسو دمنه والحطم كسرالشي مشل الهشم ونحوه تماسستعمل لمكل كسر متناه (وتسض تلك النواحيمن سوادهم)سوادالانسان شخصه والسواد العدد الكثير وسواد السلين جاعتهم وفي جعه بين التسيض والسوادايهام لطيفوق بعض النسنخ (وتحميرتك التربة من جاداً جسادهم) الجاد الزعفران والصبغ الاحرايضا والأحساد جمع حسد الأنسان (فلم يتلع الهار) أى لم يرتف عيشال تلم عنقه للقيام أى مدّه وفي حديث عسلي لفد أثناه واأعنافهم الى أمر لم يكونوا أهله فوقعوا دونه أكار فعوها (الا

فيذلك مرابين وعدوا خملاف ويترجح بن وفاق وخلاف \* حتى اذا مان حسن الاداء بد طاله الامبر بالوفاء وأغلظ علمه الافتضاء مارآه من فريم الاياء والالتواء \* وهماعلى عرادنات نظائهما وأتماعهما \* في تمكرفة الطب الذي والرص الدول \* سيفه وضربيا الامرض بدأوسعت مرحها\* فالمستعدر \* فعرب دالى سيفه وهي شعب د ما فضرب \* منام سنم سام منام بنام سام منام المنام الم وطلبه أخرى \* فعزه عم اختلاط الفريفين \* وأهاب الاسبرالي رفقائه \* وغلمان داره بطرد الغواة وحطعهس وتسيض ثلك النواحي من سوادهم \*وقعمر آلما الرية من عاداً حسادهم \*فلمشلع النهارالا

ويستله) أىللامبر(سافية) أى خالصة عن مشارك (وألحرافها) أى نواحها (عن ذوى الحلاف) إُخْالِيةٌ) فأرغة (وبشعارُ دولته حالية) الشعار مايلي الجسدُ من الثيابُ وشعار القوم في الحرب علاماته ﴿ ليعرف بعضهم أنفضا وحالية اسم فاعل من حلبت المرأة حليا بسكون اللام لمست الحلي (وامتدّ باي توز ولهغان) أىسارايقالمددته فامتد (الىنواحىكرمان) بفتح الكاف وربما كسرت والفتم أنههسر وهي كورة مشهورة بن هارس ومكران وسيحستان وخراسان وتقع في شرقي هذه المكورة بالآدمكران وفي غربها بلادفارس وفي شميالهما صحراء خراسان وفي جنوبهما بحر فارس (وسجيستان) هي ناحية كبيرةواسم مدينتهازر نجوهي فيحنو باهراه بنهاو بيناهراه تميانون فريحا الولم يحلم أحد منهما بأن لمتعت وراءم) الحلم بالضم مايراه النائم تقول منه حلم بالفتح واحتلم يعبى اشدة بعد الالتفات الى الوراء في نفوسهم لم تقم تخميلهم له ولا مناماوي تمسل أن يكون يحلم من الحلم عمني العقل كفوله تعمالي أمتأمرهم أحلامهم مذا أى لم يعقل أحدمهما أن يلتفت وراءمن شدة الهول والخوف (فضلاعن أن يتي لقاءه) فعلا في مثل هذا المقام يستعمل في موضه يستبعد فيه الشيّ الادني مرادا به اثبات زيادة استبعادالماهو فوقه في ذلك المهني كقولهم فلان لاعلك درهما فضلاعن ديسار قال ان مشام في بعض رسائله والتساب فضلاعلي وحهين محكدين عن الفارسي وأحدهما ﴿ أَن يَكُونُ مُصِدْرًا لَفُعُلُ مُحَذُّوفِ ا وذلك الفعلنعت للنكرة هوالثاني، ان بكون حالا من معمول المعل المذكور هذا خلاصة مانقل عنه ويحتاج الى سط يوضحه اعلم انه يقال فضل عنه وعلمه معنى زادفان قدرته مصدرافا لتقدير لا علا درهما مفضل فضلاعن ديبار وذلك الفعل المحذوف سفة لدرهما وانقدرته عالافصاحها يحتمل وحهين أحدهما أنكون فمرالمصدر محدوف أي لاعلكه للله على حدقوله

هــذاسراقة للقرآن،درسه \* أي،درسالدرس اذليسالمصرللقرآن لانّاللاممتعلقة سدرس ولايتعدى الفعس الى ضميرا مع والى طأهره معاولهذ اوجب في زيدا ضربته تقدير عامل على الاصع \*والتَّمَاني\* أَن بَكُونِ عَالًا مِنْ قُولِهِ دَرِهِ عِمَا وَلَا يَقْدَحَ فِيهِ كُونِ صَاحِبًا لَحَالُ نَكَرَة على ولسيبو مه فالامر ظاهر لان محيىء الحيال من النكرة بدون مسق غماثر عنده وان نبناه على فول الحمهور من اشتراط المسوّغ فلهــنـدالنـكر مّمسوّغان أحدهــما كوم ا في سـماق النغي والثاني شعف الوسف ما ومتى امتنب الوصف بالحيال أوضعف سباغ محمثها من النكرة فالاول كقوله تعمالي أوكالذيمر عمليقر بةوهي خارية على عرونها فالالحملة المقرونة بالواولا تبكون سفة خملافا للزمختري والثاني كقولهم مررت عاء فعدة رحل فان الوصف بالمسدر خارج عن القياس النهبى ملخصا ومنه يستفادتو حمه اعراب هدذا التركس في كلام المصنف غدر أن ما حسالحال علىهذا النقدير فى كلامـــمقدّر أى فلم يحلم أحدمهــما بأن يلتفت وراءه حلّــا فضلاالخ و بهذا ظهر لكُ انالْحَاتي مخطئ في تخطئه العلامة الكرماني في حعله فضلاحالا كمفوالحالية منفولة عن الفارسي كما تقد مونق في هدنه المسألة سط يطلب من رسالة ان هشام المؤلفة في توجيه هدنا التركب ونحوه من المشكلات ولقاءم يحتمر أن بكون من إضافة المصدر الي فاعله والضمير حمنثانه راحه الى أحد والمفعول محددوف أى لفاءه الله و يحتمل أن يكون من اضافة المصدر الى مفعوله والفاعل محذوف وهوالمتمادر والضمير حينتذللا ميرسيك تبكين والاقل أولى لسلامته عن التو زيع فى الضميرين (ومن حملة مااستفا دذ لا الا مرمن صفا باذلك الفتح) أى مختاراته الصفي والصفية ما يصطفيه الرئيس قبل القسمة من الغنم لنفسه (أبو الفتم عسلي بن مجد البستي السكاتب) والشاعر المشهور (صاحب التحنيس) الانيس ورسائله الموشعة سدائع البلاغة في كل مارف واشعاره

وست له ما فيه و الحرافها عن ذوى الحرافه الله المحالمة \* وامند و المعالمة \* وامند الى تواجى كرمان الى تور و لمغان \* الى تواجى كرمان و المعان \* والمعان \* وال

المحنسة الموشأة بطراز الراعة في كل مانظمه أدل دلمل على قوّة فهسمه وفائر نهمه وأكثرها مقطعات واساتها أساتألةصائد وفرائدالقسلائد وألحول قصائده وأشهرها قافيتها النونسة في الامثال يستهم في حفظه أورواتها أهل الادب ويعتني مها الناسحتي صيبان المكتب ومطلعها يهزيادة المرع في دنياه القصان بيوفي اليتمية ماك مفر دفي ذكره ومن الفاطم المدومة من أصلح فاسده أرغم حاسده ومن أطاع غضبه أضاع أدبه عادات السادات سادات العادات من سمعا . محدلة وقوفك عند حدلة الرشوةرشاء الحاجات (فانه) أى أباالعتم كان (كتبالباي توز ولما استمرت مه المكشفة) أى الهز عقيقًال مرّ عليه وبه احتازُ ومن عرقم "اومن ورا ذُهب واستمرمثله (أعيته صحبته) عني مأمره وعي بالا دغام اذالم يهتدلوجهه أي أعجز أباالفته صبة باي توز وقيسل على العكس والا وٓل أظهر (فَصَلف) أَى أَبُو النَّتِي (عنه) وبني في بست متواريا (ودل) بالبناء للمعول (الامبر عليه) أى أخـ بريمكان اختفائه (فأحفضره ومناه) بتشـ ديدالنون أي حكمه و أن يني منه مايريده (واعتمده لما كالقبل معتمداله) أي اعتمده لمكالة دلوان الانشاء التي كان باي توراعتمده الها (أذكان) أى الامير سبكتكين (محتاجا الى مثله في آلته) الآلة الاداة وألحالة ايضاوالمراد إَمِمَا الكَتَابَةُ (وَكَفَا بَنَّهُ وَمَعَرُ فَتُمَّهُ وَهَدُايَتُهُ) أَي اهته دائه الى صواب الامور من خطائم او يحمّل أن تمكون باقية على معناها من هداه معنى أرشد ولانه كان سبب علمومعرفته بهدى الملوك الى الحق وطريق الرشدوا اعدل الذي ما اتظام الملك (وحنكته) أي تحريته يقال رحل محنث على صديغة اسم المفعول أي مجرب حميكمة النصارر (ودرأبته) بضم الدال المتعود مدل الدرية كافي الماموس ورجمل مدرب أى مجرب وفي بعض النسم ودرايته بالياء المناة المحتانية أي معرفت (وحدثني أبو الفتم) أي المستى وفي معض النسخ وحكى لى (قال لما استخدم نبي الأمير) المناضي سمكتين (وأحلَّى) أي أزلني (محل الثُّقة الأمن عنده) الثقة مصدر من وثق هاذا المُتمنَّة وسمى الموثق به إمبالغة (فمهممات شأنه) أى أمره (وأسرار ديوانه) أى التي جرت عادة الملوك بكتمها عين رعاياهم وجنودهم والهذاسمي في اسطلاحهم من يتعالمي هذه الحدمة بكاتب السر (وكان ماي توز) مخرومه الاوّل (يعد حياو حسادى يلوون ألسنتهم) لوى اسانه بكذا كناية عـن السكذب وتخرص الحديث قال تعلى يلوون أاسنتهم بالصحاب وقال تعلى لما بألسنتهم وطعنا في الدن (بالقدح) أي الطعن (في )طرف لغو متعلق بالقدح (والحرح) هوخلاف المعديل (الموضع المقة بي الما) مفعول مطلق ليلوون (أشفقت) حوابلا أى حفت وحدرت (الفرب العهد) أى عهد الامير (بالاختيار) أى ما ختمار داياى والاختمار يحتمل أن كون مالما المثناة المحتمة ويحتمل أن مكون مالباء الموحدة (من أن بعلق بقلمه شيَّمن تلك الاقوال) المتذوّلة على من الحساد أي بقد في قلب مصدق شيَّ مها فعم عَن ذلك بالعلوق تنزيلا للعقول منزلة المحسوس وفي المثل من يسمع يخل (و يقرطس غرض التبول) أى قيول الامير (بعض تلك النبال) يقال رمى فقر لهس أى أساب الفرطاس الذي هو قطعة من أديم تنصب للنضال وهدنا كنابةعن أن بقع شيمن اقوالهم المدموهة المشهة للنبال موقع القبول من الامير (فضرته دات وم) أى مدة هي صاحبة هذا الاسم الذي هو يوم فدات مفة للدة التي سمت باسم اليوم وألاضافة فهامن قدل انسافة المسمى الى الاسم كسعيد كرن (وقلته) أى للامر (انهمة أمثل من أرباب الصناعة) تحوز أن مكون الظرف حالا من مثلي ويحوز أن يكون صفته لان مثلا لتوغله في الابهام لا يتعرَّف بالأضَّافة والمراديالصناعة صناعة الانشاء والكَّامة (لاثرتفي الي أكثر بمارآني الامير أهلاله من اختصاصه) الظرف في على نصب على الحالية من ما المؤسولة ما نااها والمرادهنا

فانهكانكاتا لباىتوروايا استمرت مالكنة مسحمت أعملا عندودل الامير عليه فاستعضره ومناه \* واعتمد مل كان قبدل معتمداله ادكان محتاجاللمثله في آلته وكفايت \* ومعرفته وهدايته وحنكته ودرايته \* وحدتي أوالفتم فالالاستحدمي الامرالاض، وأحلى محل الدُّمة الامدين عنده في مهدمان شابه وأسرار دبوامه ، وكان ماى توزيد حما\* وحدادي بلوون أاستهم بالقدرفي والجرح لموضع النقة بى لى المأشفة لقرب العهد ما لا خديار \* من أن يعلق بقلمه ثيني من الآوال \*و يفركس غرض الفهول بعض للث النبال\* فخفرته ذاتوم وقلتهانهمة مثلى من ارباب هذه المشاعة لاتراقي الىأكثر عارآنى الامبراهلاله من اختصاصه

بالاختصاص التخصيص لان المحادر فدينوب بعضهاعن بعض كقوله تعالى وتبتل اليه تبتيلا أيءن

تخصيصه الماي بمساخصني مه ويحور أن يكون الاختصاص بأقياعلي أصله أي من اختصاصه ي وتدكون الباء داخلة على المقصور كقولهم تخصل بالعبادة أى نتيعل العبادة مقصورة عليك لا تحاوزك الى غيرك (واستخلاصه) يقال استخلص فلانا النفسه اذا جعله خالصة له واختص به (وتقريبه) أي جُعَلَمْ يَجِيًّا لِنَفْسَهُ وَقَرْ يَبِأُ مِنْ حَضَرَاتَ انسَهُ ﴿ وَتُرْتَدِيمُ ۖ أَى جَعَلُمُ اللَّهُ يُسْتَحَقُّهُمْ ﴿ وَاخْتَيَارُهُ الهمات اسراره) المتعلقة بنظام دوانه ودوام مملكته (غيران حداثة عهدى) أى قريه ( يُخدمة من كنت بهموسوما )اسيرمفعول من السمة وهي العلامة لانه عرّف أولا يخدمنه كايغرف الشيء بعكامته ومن كال موسومانه أه و بأى توز (واهتمام الاميرية فض مايق من شغله) تقول نفضت الثوب نفضا اذاحر كتم المزول عنه الغبار ونفضت الورقءن الشجرة أسقطته وفيه استحفاف ساى توووتها ون دشأنه لانه شبه مانق من شعله بالغبار الذي يطبرع الثوب بأدنى حركة وفي بعض المسخ منفض بالقاف (يقتضيانهي أن أستادته) أي يطالباني الى استئذانه (في الاعتزال) أي الانفراد (الى بعض الحراف مملكته ر يُمَا يستَقُرُ له هذا الامر في نصابه ) ريمَا يستَقَر أَى قد راستَقراره و مُطثَهُ ومدته وهو في الاصل مصدر راثعفى مكثو بجرى محرى الظروف عنى حين والمصادر كشرا مأتستعمل ظروفا كالتبك طاوع الشمسر ونصاب السكين مقبضها ونصاب كل ثين أسله والمراديه فهنامكانه الذي يعق أن مكون فيه (فيكون ما آتمه) من الانهان وفي عض النسخ ما أليه من ولاه الامر فوليه (من هذه الخدمة أسلم من التهدمة) أسلم خبري ونواسم التفضيل أذاوقع خبرا يكثر فيسه حذف من الحارة للفضل علمه كقوله تعمالي ولعداب الآحرة أشذو أبتي ومن الجمارة لاتهمة ليسث تلك بلهي التي تسستعمل معسلم تقول سلم منه ولم يسلم منه وتقدير كلامه فيكون مأآ تهه دن هدنده الخدمة أسلم من التهمة من غيره (وَأُقَرْ بِالى السداد) السداديالفتح الصواب من القول والعمل وبالكسر مايسدُّ به وسدادالثغرمُن ذُلك (وأبعدمن كيد الحساد فارتاح آسمعه) أى نشط للكلام لذى معهمني (وأوتعهمن الاحماد موقعه) أحمدته وحدته مجودايعني أنزل كادمي في منزلته التي تلبق به من القبول لوجدانه اياه محمودا (وأشارعلى ساحية الرخم) وقيد ض النسم وأشار الى في القاموس أشار اليه أو أو يصون بالكفوالهن والحباحث وأشار علمه بكذاؤمره انتهبي ولايخفي أنامافي النسخة الاولى أنسب والرخبجيراء مضمومةوخاء محسمة مفتوحة مخدفة وتدجاءت فيدهض الاشعار مشذدة ناحيةمن أعمال نيسانور (وحكمنى فأرضهاأ تبؤأمها حيث أشاء) تبؤأ بتنا انخسذه مسكنا ونؤأنه الدار ٱسكنته الماهاوهذ الشارة الى قوله تعيالي نتبوّاً من الحنسة حيث نشاء (الى أن مأتدي) غامة لا تسوّاً (الاستدعام) أى الطلب (فتوجه تنحوه افارغ البال) أى خالى القلب عن هموم مكائد الحداد وعن الاوهام والخيالات التي يسوقها الشسيطان تبكديراً للانسبان (رافغ العيشوالحـل) رفغ عيشه بالضم رفاغة اتسع فهورا فدغ أى واسع طبيب (سليم اللسان والقلم) أى حال كون كل من لساتي وقلى سالماعن افتراء الحساد ومكائدهم (بعيد القدم على مخاضات التهم) المخاضات جمع مخاضة وهيمارق من الانهار وجاز الناس فهامشاة وركبانا وفي التركبب استُ ارة بالكائة وتخسر وتريشيم (قال) أبوالفن البسني (وكثت أدلجت ذات له) أدلج ادلاج وزان أكرم اكرام اسار اللمل كله فهو مدرنج ومنه مدلج اسم قبيلة منكنا نةمنهم القافة فادخرج آخرالليل فقداد لجالتشديد والمناسب هنا الاخير (وذلك) الادلاج (في فصل الربيع أومً) أي أقصد والجملة حال من فاعل

واستعلامه وتقر بمه وترتيبه \* واختياره لهمات أسراره يدفير أن حداثة عهدى بخدمة من كنت به موسوما واهتمام الامعر \* بنفض مانق من شغله نقتصاني أن أستأذه في الاعترال الى يعضأله ريثما يستقر لهمذاالامر فأنماله فيكون ما آنهمن هدده الحدمة أسلم من الهمسة وأقسرت الى السداد \*وأبعد من كدا لحساد . فارتاحك-معه \* وأوقعهمن الاحماد موقعه \* وأشارعلى ساحية الرخع \* وحكمى في أرضها أسؤأمها حسنأشاءالي أندأتني الاستدعاء فتوجهت خوها فارغ البال \* رافغ العيش والحال سليماللاان والقلم بعيدالقدم عن مخاضات النهم قال وكنت أد لمت ذات ليلة ودلك في فصل الرسع أوم منزلا أماعى فلاأصعت ولت فصلت وسعت

ا أدلجت (منزلا أمامى) مَا كَيْدَاهِ فَي أَوْم (فلما أصحت نزلت فصليت) مسلاة العجر (وسجت

ودعوت وقت للركوب فقتح ضياء الشروق) أي نورط لوع الشمس (طرفي) أي بصرى (على قرية ذات يمنة) أو صاحبة جهة عيرقال تعالى تزاو رعن كهفهم ذات اليمين وفي القاموس أخذينة وبينا محرَّ كَةَ أَيْنَا حَمِهُ بَيْنِ (مَحْفُوفَةً) أَيْ مُحَمَّا لِهُمْ (بِالْخَصْرِ) حَمَّةً خَصْرَةً كَغُرفة وغرفواً كثر مايطاق الخضر على البقول والمرادم أهناماهو أعممُها ومن الشحر (مغمومة) بالغين المتحة أي مغطاة مستورة من قولهم غم لاناء اداستره وغم الهلال اذالمير (بالنور والزهر) يور التحرة وزادثوب زهرتها والنور زهدرالندت أيضا الواحدة نؤرة مثل تمر وتمرة ويقيال للنؤر نؤار كتماح وعطف الزهر عليهمن عطف التفسيروهو يسكون الهاء جيه زهرة وقد تفتم ولايقيال لهزهر حتى يتفتح (وامامها) أى القرية (أرضكأنها) أرص (مفروشة بساط من الزبرجد) مفروشة سفة لمحدوف كاقدرنا تقول فرشت الساط وغبره أفرشه بالضم والمكسر اذا بسطته أى كأم امسوط علها ساله والزبرجد جوهر معروف شديد الخضرة و قال له الزمر" د (مُعَدَّنَالُدروالمرحان) منته بالحرَّة صدة ساط من التنج مديالد ل المهملة وهو التربير والدر اللؤاؤ والمرجان م غاره وأراد بهما قطرات الطل المكار والصغار الواتعة على النبت وقيل المرحان الخرز الاحمر قال الخوارزمي المرجال شيحرة لهافروع تبدت في قعر المحر وذلات في مصروا لمغرب وتبكون لينة بيضاء فاذا خرجت من الماء ونبريها الهواء صلب وتلؤنث حراءناصعة انتهبي وعلىهدا فالمراد بالدر والمرجان الزهر الاسض والزهر الاحرويجوزأنرادم ماسقيط الطل علم مالانه يتلون بالون ماسقط عليه (مرصع بالعقيق والعقيان) الترصيم التركيب فالتاجم صعائي مركب فيسه الجواهر والعشيق خرز أحسر يكون في المن والعتبان عروق الذهب يعسني التأزهار تلك النياتان ماين أحسر وأصفسر كالساط المرصع بالعقيق والذهب ( تسسب بعهما أم اركبطون الحيات) في القاموس تسبسب الماعجري وسال وسسبة أساله وبهذا الدفه توقف الشأرح الطرقي بقوله مارأ بتهده الكامة بعنها في أصول اللغة مثل العجام وغبره غمقال غم عثرت على شرح أميات كاب سيبو مدلعها مع النحوى الاصفهاني ودكر متافده هده المفظة وقال في شرحه التسسب ه وجرى المناء مندسطا لهذا التهي وفي بعض النسخة بتسلسل بقال تسلسل الغدس اذاجرى وتشديه الأنهار سطون الحيات بجامع الساض والصقالة والبريق وتدتشيه الامار بالحيات في الانسياب والتلوى في الجرى وتحوهما (في صفاء ماء الحياة) في بمعنى مع ووقف على الحياة بالتساء جرياعلى الغة الفلملة لاجل السجيع (وقد فغمني) بالفاء والغين المجمه تقول فغيمني الطبب أي سدّ خياشمي (من نسيرهوا ثما) النسه برالرج لطسة والهواء عمدودا المسخر من السماءوالارض وكل خلاءه وأعوالج يع الاهو بتوالهوى مقصوراميل النفس والحد الاهواع عرف المسك السعيق) عرف النيئ بالنت والسكوز رائعتسه والسهمة معنى المسهوق أي المفتوت (والعنبر الفتدق) أي الذي استخرحت رائحته اطمي عما زحه قال وكافتق المكافور بالمسك فاتقه و فأستطمت ذلك المكان) أى وحدته لهما واسم الاشارة سأقط من بعض النسم (وتصوّرت منه الجنان) جميع جنة ومن هنا تجريدية مثلها في قواهم لى من فلان صديق جم (وفرعال كالأدبلي كنت استعده) أي بادرت المهمما درة الفاز عالملحى الى الشي فالراد بألفرع هنالازمه وهوالمبادرة (لاخد الفأل) متعلق مفزعت ويحتمل التعلق باستعجبته ومهماء ليرطر مق التنازع والفأل مهزة سأكنة ويحوذفه التخفيف هوأن يسمع كلاماحسنا فيتمن هوان كانقبحا فهوالطعرة وجعل أبوز يدالفأل في سماع الكلامين (على المقام) يضم الميم أي الاقامة مثلث القربة أوالارتحال منها الى غيرها (فقتحت أوّل سطرمن الصفحة عن ستشعر الول طرف لفتحت ومفعوله محذوف والتقدير ففتحت المكتاب عن ست

ودعون وقب للركوب ففته ضباء الشروق لمرفى على قورة ذات ينة عنووقة بالخصر \* مغمومة بالنور والرهر \* وأمامها أرض كأنها مفروشة ساط من الرجد معد بالدروالرجان \* من صبح بالعقيق والعقمان \* يتسبب عمهما إماركيطون الحيات \* في صفاء . ء الحداة \* وقد فقعى من نسيم هوا عُاعرف المان المنعمق \* والعنبرالفندق \* فاستطنت ذلك الكان \*وتصورت مندالمنان \* وفزعت الىكاب أدبلي كذت استعدته لاخدالفال على المقام والارتحال ففتحت أؤل سطر من الصفية عن يتشعر

أشعر أقل الصفعة (وهو واذا التهاث الى السلامة في مد اله فلا تجارز) التهابي بلغ الهابة ومدى كل شي غالته (فقلت والله هذا هوالوحي الناطق) أراد بالوحي هنامعناه اللغوي وهو الاشارة والناطق معنى الد الدلالة واضحة فهو استعارة مصر حقيعية (والفأل الصادق) أي الصادق الدلالة على الفوز والنعاح (وتقد ت يعطف ضينتي الها تقدّ مكذا أمر به وعطف الثيّ أماله وثناه والنسنة مثلثة وكفرحة ألعبال ومن لاغناء عند مولا كفاية من الرفقاء كذابي القاموس بدأمه أمر بارجاع عياله ومامعه من الرفقاء الها (وغنيت)أى أقت من غنى في المكان من باب علم أقام فيه (ستة النهر بها فى أنع عيش وأرخاه) نعم عَيشه ينعم من أب علم اتسع ولان ورخى الشيُّ ورخومُن باب تعبُّ وقرب اداً الانواتسع فهورخي على فعيل والأسم الرحاء وفلآن رخى السال أى في نعمة وخصب (وأهنأ شرب وأمراه) ه وُالثُيُّ بالضم مع الهمزهذاءة بالفتح والمدِّ تيسر من عير مشقة ولاعنا، وهذأ في الطعام يه نؤني ساغولد واكاته هنيئا مريث أي الامشفة ومرؤ الطعام مثلثة الراعم اءة فهومري عميد المغبة والشرب بالكسرالحظ من الماعوفي بعض النسنج وآثرواه مكان أمراه (الى أن أثاني كتاب الامهر باستدعائي الى حضرته بنجيل أى تعظيم (وتأميل) أى وعديكون سنبا للامل فاذاوعده فقد أحدث لهبذات الوعدأملا (وترتيب) أى ونسعى فى مرتبتى التر تلميق بى (وترحيب) مصدر رحب به اذاقال لهمر حيا (فهضت ألهما) أي الى حضرته (وحظيت عماحظيت به مهما الحوى هذا) حظى عند النباس يحظى من باب فرح حظة كعدة وحظوة يضم الحباء وكسرها إذا أحبوه ورفعوا منزلته فهير حظى والرأة حظية اذا كأنت عندزوجها كدلك وأورد الصلة مهمة لتتغضم والتعظم كتبول أبي نواس

ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم \* وأحمت سرح العظ حيث أسامواً و بلغت مابلغ امرؤ نشبا به خادا عصارة كل ذاك أثام

وهذا آخر حديث في النتع قل المصنف (وكان اختياره) أي احتيار أي الفتو (ذلك) أي الاعتزال الى وعض الحراف علكته (أحدما استدل به ذلك الامير على) جودة (رأيه ور زاته) رزن كدكرم فهورزين وهي رزان كسيمات والرزين الثقيل (ودرجه به الى محلمه ومكانة م) عطف على استدل درجه الى كدا واستدرجه أدناه عدلى التدريع والمكانة المزأة مصدرمكن فلانء ند الطان مكانة كفيم ضغامة والضمير في مه في المكانين لما الموسولة ورقم الضمائر البيار زمَّ لابي الفتح (من الفتح (من العد ينظم بأقلامه منتورالآثار عن حسامه) الآثار جمع اثر بالفته وهوماتيق من رسم الثيُّ وضربه ألسمف ومايروي من سنن الذي صلى الله عليه وسلم والحسام بالضم السيف من الحسم وهو القطع ولأ يحني ما في قولة ينظم من سنن ومنذ ورمن الطباق ولطف الايهام (وينسج بعباراته وشائع فتوحه ومقاماته) الوشائع حميع وشيعة وهي لفيفة من غزل وفي التركيب استعارة بالكايه وتخسل وترشيع والمقامات حميم مقامة مثراً مقام كمكان ومكانة وأصلها موضع القيام وقد يتوسعون فهما قيسمون الخطبة ومااشهها مقامة بقال مقامات العلماء بين يدى الامراء لواعظهم ونصائحهم وهومن تسمية الشئ باسم مايلازمه كادكره المطرري في شرح المقامات (وهم لم حرا الحر زمان السلط أن عبى الدولة وأمين الله) السلطان مجود اسسيكتيكين (فقد كتبله عدّة فتواح الى أن زخرحه القضاعين خدمته) عايدًا قوله كتب لامه عمني خدمه لان الكلَّامة خدمة من الحدم أى خدمه الى أن زحزحه القضاء يفال زحر حه عن كذا أى باعده (ونهذه) أى ألقاه (الى ديار الترك) وهي بلادماو راء النهر (من غيرقصده وارادته) والدهرمولم مُع أُرباب الفضائل بالعناد وكم يرا ماييني الامور على حذف المراد وعما ينسب اليه شاكا من غدر ألزمان ومتحسراعلى للادخراسان

وهو \* وادا اله يت الى السلامة في مدالة فلا تعاور \* فقلت والله هذاهوالوحيالنا لهق \* والفأل الصادق \* وتق يُدمت بعطف ضبنتي الهاوغنيت شفاشهر بها ق أنع عيش وأرغاه \* وأهنأ ثمرب وأمراه والىأن أناني كاب الامير باستدعائي الىحضرته بأنجيل وتأميل وترديب وترحيب فهضت الها \* وحظيت بماحظيت. منهاالى يومى هذا وكان احتياره ذلك أحدمااستدل به ذلك الأمير على رأ دور راسه \* ودر دهه الى محلته ومكاتبه \* وصارمن وهدينظم أقلامه مندور الآثارعن حسامه \* و بنسم بعباراته وشائع فتوحه ومقاماته \* وهام حرّا الىزمان السلطان يمين الدولة وأمين الملة فقد كتب له عدة فتوح لى أن زخر حه النضاء عن خدسته \* ونسده الى ديارالترك من عسير قصده وارادته

عين الرمان أما يتنا فلانظرت \* وعديتنا سروف الدهر ألوانا

(فيات ماغريها) وكانت وفائه بأوز حندسنة أريعما ثة وقبره معروف ما (ولم يحد من مساعدة الزمان) كى فى تلك الغريبة (نصيبا ولما السيتتب للامير )سبكنكين (تلك النواسي) شروع في أحوال الامير بعد د كرما آل المه أمر أبي النتود فال استنت الأمرأي استفام واستوى وتهمأ والمراد خلك النواحي دست وأعمالها (واستقرت على شعارد عوته الاقاسي) من البلاد حميم الاقصى ععني الابعد (والاداني) م مهاجه عالا دنى بمعنى الا قرب والمراد بالاقاصي والاداني قرى بست وقصه باتها أى انه تملكها بجميع أطرافها وحدودها (وصفتله أشرابها) الصفاء بمدوداخلاف البكدر والاشراب جمع شربوهو النصيب من المياء والمرا دمه هنا الخراج والارتفاعات السلط أنية وكذلك فوله (ودرّت عليه أحلام ا) درت أىكثرت عليه أحلاجا والاحلاب جمع حلب بالتحريك وهواللين المحلوب والمرادج أيضا وجوه الاموال (استخلف علم) حواب لما (من اختاره من ثقباته) أى معتمديه (وخواصه) هذامن عطف الصفات فلا يقتضي تعدّد المستخلف ونظيره قوله

الى الملك القرم وان الهمام \* وأيث السكتيبة في المزدحم

(وكانت بلاد قعدار) نضم القاف وسكون الصادو بالدال المهملة بعدها ألف ثمراء ويقسال لها قزدار الراي وهي ولاية مشهورة عند عزية بنهاو بين ست شايؤن فر سيحا و بنها و بين الملتان نحوعشرين مرحلة والها منسب أنومجد حعفر من الخطاب لقسد ارى ويقال لها اليوم قندهار (قدوقعت من ﴿ وراء سَضَتُهُ } سَضَّةً كُلُّ شَيُّ وسطَّه يعني انْ تلكُ البلاد متصلة عملكته البكني النسب داخلةُ تتعت ولا يته ولامنتظمة في سلك تصر فه (ومردعليه) أي على الامير (والها) مرد الرجل بالضم مرادة فهوماود ومربدأيعات (لحصانة ألحرافها وتواحها وخشونة مصاعدها ومهاويها) الخشونة نسيداللين والصاعد جمع مصعد موضع الصعود من صعد في السلم اذار في والرادم اقلل جب الها وقن تلالها والمهاوي جمع مهوى أومهواة منهوى بالفتح بهوى هو بالذاسقط الى أسف لالاودية العميقة بين وقاطعته دون الوصول اليه وفام يرعه الحبال (فظن) عطف على مرد بالفاء المفيدة للسبية أى تسبب عن مروده المعلل بالحمالة طنه | وفي بعض النسخ وطنّ بالواو (أنّ بعد الشَّقة) هي الساحية التي تلحقك المشقة في الوصول الهيا (وخرونة المضرب) الحزونة الوعورة وهي ضدًّا أسهولة والمضرب بالسكسراسم مكان من الضرب عقني السهرقال تعيالى واداضر بتمق الارض وفي بعض النسيخ و وعورة المبلك (وضيق المدخل) يفتح الميم وسكون الدال مكان الدخول ويحمل أن يكون المدخل بضم المي وتشديد الدال المفتوحة من أدخسل افتعل من الدخول اذا احتمد في دخوله من قوله تعالى لو يعدون ملحاً أومغارات أو مدخلا لولواالمه وهم يجمعون (ووعورة المتغلغل) الوعورة الحزونة والتغلغل الدخول وتغلغل الماء بين الاشيمارجري وفيه مبالغة في وصفها بالصعومة أذا كانت الاماكن التي تجرى فها الاجرام اللطيفة كالماء مثلا متوعرة فكيف غيرها (مانعته) خبران والضمير للامير (من الدمور عليه) الدمور بالدال المهملة المدخول من غسير أذن والضمير المجرور لوالى قصدار (وقاطعته) أى الامير (دون الوصول اليه) أى والى قصدار (فلم يرعه الاستحة الغارة) أى فلم يشعر الابهامن قولهم ماراعني الامحيثك أي ماشعرت الامه كافي الاسأس والصحة مصدرها - يصيع صحة وصياحا ذاصوت والغارة الخيل المفيرة (واحداق الخيول به) بكسر الهمزة مصدر أحدق به أدا أحاط به (كالخط في الاستدارة) المراد بالخط هذا الخط المستديرالمحيط بالمركز الملتق طرفاه ويسمى الدأثرة وفي بعض النسخ كالمحيط اسمفاعل من الاحالحة أي كالخط المحيط وكالفلك المحيط (وقد لحوى الاميراليه) أي الى والى قصدار (تلك الطرق

فأنهاغريسا \* والمتعدمن مساعدة الزمان نصيبا \* ولما استتب للامسير تلك النواحي واستفرت على شعارد عوته الاقاءى والادانى وصفته أشمرابها \*ودرَّــَ الماد الماد الماد الماد الماد من اختاره من تقاله وخواصة وكات الادقصد ارقدوقعت من وراء مصنه ومردعله والها \* لحصانة ألحرافها وتواحماً \* وخشونة مصاعدها ومهاويها فظن أن معد الثقة وخرونة المضرب وضيق الدخل ووعورة المتغلفل مانعته من الدمور علمه \* الاصحة الغاره \* واحداق الخيول مكالط في الاستداره \* وقد طوى الاميرالية تلك الطرق القاصيه

القاصية) بقال طوى البلاد قطعها والقاصية البعدية (والقلل العاصية التناصية) القلل جمع قلة وقلة كل شئ أعلا موالعاصية أى المتابة المهارية في الرفعة والمتعلم الواحدة منها المحدولة وارتفاعها والمتناصية أى المتفابلة المتوازية في الرفعة والمتعلم كان كل واحدة منها آخذ في السخرى من التناصي وهو أن بأخذ كل ساصية صاحبه (في ركضة) متعلق بطوى (لم ين فيها جنه قرارا) أى لم يلصق في احبه بالارض وهو كاية عن عدم النوم والراحة من قوله تعالى تتحافى حنوبهم عن المضاحم (ولاعنه عرارا) الغرار النوم القليل (ولاخيله جماما) الجمام بفتح الجميم الراحة بقال حم الفرس يحم حماما وحماة ذاذه باعياؤه (الالماما) اللمام بالسكسم النرول القليل (فهجم عليه فيهوم الذاذه باعياقه والالمام) المحمد المناسخ هيوم اللبث في ربعه (منفه م) تأكيد للضمير المستتر في هيم مزيادة البياء (وسعبه) أي عسكره فأخذه) أي احذ الأمير الوالي (كاقيل (كاقيل (فاخذته أخذ المقصب شاته به عجلان يشوم المقامة بالمكسم صناعته المقصاب من قصيت الشاة تصيامن باب ضرب قطعتها عضو اولقصابة بالمكسم صناعته واغيا وسعه بعلان وقال لقوم تزل لان الاخذ عندهما أشد والمحلان كثير المحلة بقال رجل علو وعلى وعلان بين المحلة قال رجل عرادة الميت

الله يعلم مامغسرة انني \* قددستهادوس الحمان المقبل

يحكى ان امرأة أحضرت روحها الى الغيرة القياضي وادّعت عليه العنة فقيال الزوج البيتين وهدنا ان صحيفة فقيال الزوج البيتين وهدنا ان صحيفة تضي أن يكون العطف الواولا بالفياء ويجوز ان يكون التغيير فيه من المستقب ليطابق به ماقصده وهذا حسكتيرا ما يتفق له في هذا المكتاب (وكان صباحه) أى اغارته وقت الصباح ولاختصاص الغيارة بهذا الوقب تسمى باسمه فيقال بوم المسباح أي يوم الغيريسرى بالليل كى يخفى عدلى المقصود أي يوم الغيارة وتقع مداد فته العدق وصباحا قال تعالى فالمغيرات صبحا (كافيل)

(اذاخرس الفعل وسط الحور \* وصاح الكلاب وعنى الولد)

الجورج عالجروه والانتى من الخيل والمهدل الانوسط الجوركان أشد ما يكون سياحاوا كثرها جا فالم تطرقه فائبة شديدة لا يخرس و يترك الصهيل وصاح الكلاب أى بعت الكلاب أربابها لتغيير هيئاتهم بلبس الحديد وقوله وعق الولد أى لم يلتفت الى والده من شدة الهول كقوله تعالى يوم بفر المرء من أخيه وأبه وأبيسه وسياحيه و بنيه قال الشار حالكرمانى الولد جازان يكون مرفوعا بالفياعلية ومنصو با بالمفعولية لان المهقوق يستجل في الوالد كايستجل في الولد ثمقال ذكر الحياحظ في كتاب منافع الحيوان وخواص طباعه هذا البيت وقال معناه ان العجل الحسان اداعان الحيش و يوارق السيوف المحلفة الى الحجور و بحت الكلاب أربابها لتغيير هيآتهم بلبس الحديد وعقت الامهان أولاده قل مشغله قالوي المعان المائية و يزمن حقر وشغله قالرعب عن الربيم النهبي قال بعض الشراح وفي هذا المنقل شهادة على فساد يحوير من حقر كون عق على صبغة المحلوم والولد فاعلاله أو مفعولاله والضمير المسترة والفاعل بر الوحه المحتيم هو أن يكون على صبغة المحلوم والولد فاعلاله أو مفعول اذا كان الولد منشأ العقوق هو الوالد أو الام والمعقوق هو الوالد أو الام والمعقوق هو الوالد أو الام والمعقوق المنافرة والولد في مفيد الدولو به فالحكم بالمائم المائم المقورة هنا المقورة هنا المنافرة والمنافرة والمنافرة أيضا لان المراد المنافرة المنافرة وهنا المنافرة ولا المنافرة المنافرة وهنا المنافرة وهنا المنافرة وهنا المنافرة وهنا المنافرة وهنافرة وهنا المنافرة وهنافرة وهنا المنافرة وهنافرة وهنافرة وهنا المنافرة وهنافرة وهنافرة

والفلل العاصة المناصة \*
في ركفة لم سل في المنبة قرارا \*
ولاعنه غرارا \* ولا خداد حماما
الالماما فه صماعلمه في ربعه
منفسه وصعبه فأخذه كافيل
فأخذته أخذ المحسساته \*
علان يشويها الموم تزل
وكان ساحه كافيل
وكان ساحه كافيل
والماحة كافيل

الالتفات كافى قوله تعالى يوم يفرا لمرعن أخيه الآية ومن شأن الولد في الشدّة أن يهرع الى أبيه ولا ينفر عنده و بفر منه الااذا حصل له دهشة من الخوف والهول فليتأمل (ثمرأى) أى الامير (أن مِنّ عليه) أى على الوالى من من عليه اذا أنعم عليه (ويرجع) أى يرد مضارع رجع لانه يستعمل لازما ومتعدُّما كقوله تعمالى فان رجعالم الله الى لها تفة وُهدِّيل تُعدِّمه بالالف (البه ما كأن بيديه) من ولاية قصدار (فأطلقه تطوّلا)أى تفضلا (وانعاما)أى احسانا (وأعاده الى مكانه احسانا وأمتنا ناوواقفه) يتقديم القُّـاف، لَى الفَّاء (على مال يُجِّله) في القاءوس الوقَّاف والمواقفة أن تقف معه و يقف معك في حربًا وخصومة وواقفته عُــلى كذاواستوقفته سألته الوقوف اه وقيل المواقفة فى القتال المهاتلة والمحاربة والواقفة في المال المصالحة (وآخر) أي ومال آخر (في كل سنة يحمله) أي يلتزمه أوينقله من بلده الى بلدالامىر (فعرت باسمه تلك المنابر) عمر المنزل بأهُله وعمروه سكنوه وأقاموا به يتعدّى ولايتعذى ويجوزأن يضبط عمرهنا بالمعاوم والمجهول يعنى سارخطباء فصدار يذكر وناسمه فيخطهم بالدعامله حسيما حرت به العبادة في الدعاء للسلاطين (واشترك في العلم بحاله) أي حال الأمهر من شدّة باسه وقرّة مراسه وأطلاقه والى قصدار وعفوه عنه هدالقبض والاقتدار (الوارد) أى الآتى (والسادر) أى الذاهب (والغيائب والحاضر) وحَعَل النَّجَاتِي الضَّمَر في عالهُ لوالي تُصدار وفيه نظرال المزم عليه من التفكيك في الضمير لانه جعل الضمير في اسمه عائد اللامير (ولم يزل بعد ذلك) الفتح (بدارك الركض) أى يشابعه وبواليه (عدلي ألهراف الهندغاز باومجيا هُدا حُدِينَ افْتَتَمَ وَلاعا كانتُ مر تفعة في حبالها) الضمر للقلاع و يحمّل أن يعود على أطراف الهند (مطمعة) اسم فاعل من أطمعه أوقده في الطمع (بأموالها) يعسني انها الكثرة مافها من الاموال تطمع المأول في فتحها والاستبلاء علها (يمتنعة) أي مخصنة (برجالها) أي حمانها (وحصلها) من التحصيل أي جعها والضمير للقُلْاع (كله أفيده) أى في ملكه (وأنظم خزائها في سلات ملكه) السلات جمع السلكة وهي الخيط بيخياط مهو ينظم فيه الخرز وجمع الجمع أسلاك والملك مكسرالهم وتحوزأن يكون بالضم أيضا (ولم يرل يتوغل بشال توغل في الارض الداسار فها فأدهم (المك الحدود) جمع حدوحد كل شي منها ه (حتى افتتح الأدالم يسكنها قبل أى قبل فتحه (الأكفر ولم يطأها) أى لم يسللُ فها ولم بدخلها (للاسلام خف ولآحافر) الجبار والمحرور فيمحسل النصب عسلى الحبالية منخف لاتنعت النبكرة اداقدم علها أعرب مألا والخصلافيل والبعبر والحبافرلافرس والبغل والحمار (وحين علم) ظرف الهوله الآتي أخذه (حمالاالهند) هويجم عليظة بعدها باعمثناة تحنية ساكنة ثمباء وحدة يعدها ألفثم لام وهوللهند من ألقباب رؤسا ثم كالقيل للعرب والبطر يقالروم ومثله الانديال في الحتهم (مادهاه) دهتمالداهية أتتمه دفتة وضميرا لفاعل عائدالي ماوضميرا لمفعول الي حسال (بمن يطوي مسافة ملكه) من لهوى البلادة طعها (ويُقبض) أي أخذ (من أطراف مملكُنَّة) من هي السعيضية ومفعولُ بِهْبِضْ هَجَدُوفَ أَى يَقْبِضُ القَلاعِ مَن أَطْرَافَ عَلَىكُمْهُ وَاعْمَاقَدْرِنَا المَعْوَلُ وَلَمْ يَجِعَل أَطْرَافَ مَنْعُولًا بِهِ لمبايلزم عليه من في الاثبات وهوشباذ (و يلصق الهون) أي الهوان والذل (والخسار) أى الحسران من خسرالتباحر في تحارته غين فها أوهليكت (بمن نحامي عن حوزته) الحوزة الناحمةُ يقال حامى عنه ذب عنه وحامى علمه حفظه والضمر في حوزته لحسال يعسني يلصق الأمرالذل والهلاك بمن محسامي أي مدافع عن مضة ملائد حسال وهدم أعوامه وعسكره ومن في أطراف الاده التي غزاهيا الاميركساحب قصدًار ومن يشاكاه (أخذه) أي حمال (المقيم المقعد) أي الالم الذي يقيمه ويقعده من شدة القلق وكثرة الفرق فلا يستقرعلى حال الكثرة ماألم بدمن الخاوف والا وجال قال أبوالطيب

عُمراًى أنءِن عليه \* ويرجع المه ما كان مديد فأ طلقه تطولا وانعاما واعاده الىمكانه احانا وإمتنانا ورافقه على مال يحمله وآخرفي كلسنة يحمله \* فعمرت باسمه ثلك المنسار واشترك في الطم تعماله الوارد والسادر \* والغأئبوا لحساضر ولميزل يعد ذلك بدارك الركض على المراف الهندغار باومحياهدا حتىافتتم قلاعا كانتمن معة في حمالها مطمعة بأموالها متنعة برجالها وحصلها كالهما فيبده ونظم خزائم افي الثملكه \* ولمرن برعل المدود \* عنى اقتم بلاد الم يسكنها قبل الا كافر \* وأم مطأها للا الاحلام خف ولا ما فر \* وحسعم جيال الهذر مادهاه من بطوى مسا قة ملسكه \* ويقبض من المراف بملكته وبلعني الهون والخارجن يحامى عن حوزته أخسانه القيم القعاسة

ومليكه المزعج المسكه دورأى الأرض ودخافت عليه عمار حبت فنار بنفسه وعشابرته \* وأعمان حبوشه وسكاكه \* ومأخف من ثقال فيلته \* بريدالانتقام منه وطء عرصة الاسلام \* واستباحة حلته الحرام \* يريدون ليطفؤا نورالله بأفواهه-م وبأى الله الأأن يتموره ولوكره الكافرون وساركا هوو تكاكرته مستى جاوز الخان داسامن ولاية الا مير دنو الوا ثني بطوله \* الساكن الى قوّته وحوله \* وقد باض الشيطان رأسه وفرخ \* وشوى السوداء في د ماغه وطمخ \* فهو يَظنُ الظُّنُونَ

أبدى العداة بها السروركأتهم 🐙 فرحوا وعندهم المتيم المقعد (وملكه) أى تمكن منه كايتمكن المالك بما ملكه (المزعبر) اسم فاعل من أزيجه أى أقلقه (المكمد) أى المحزن من السكمدوه والحزن المسكتوم (ورأى الأرض قدضا قت عليه بمبارحيت) أى برحها فيا مصدرية والرحب بالضم السعة وبالفتح الواسع تقول منهمكان رحبوه بذا مقتبس ونقوله تعبالى باقت علمهم الارض بمبأرحبت نزلت في الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صب لي الله عليه وسبالم في غزوة تبولةً وهم كعب بن مالك ومرارة من الرسع وهلاً ربن أمية وقول المُحاتي خلفوا في غزوة حنها وهم (فتار بنفسه وعشرته) أي تحرّ لـ وهماج من ارالغبار ثورانا سطع والعشب رة القسلة والمراد عِماهمُ القرياؤه ادالقدلة من خصائص العرب (وأعيان حيوشه) أى خيارهم وأثمرافهم وعين الشيُّ خياره (وتكاكرته) هي في اللغة الهندية بمعنى القوّاد قال صدراً لأفاضل هي مع تحصر بفتع التاء وضم السكاف المشدَّدُة و بالراءوهورأس القوَّاد (وماخف من ثقبال فيلةم) خفَّه: امن الخفوفوهو السرعة لامن الخفة ضدّالثقل والثقال حمع ثقمل وهوكيبرا لخشة وفيه اسهام الطيف في الجمع من خف وثقبال والفيلة جميه فيسل وهو حموان معروف (يربدالانتقام منسه) أي من الامير (بوط عرسة الاسلام) عرصة الدارساحة اوهى البقعة الواسعة التي ايس فهاساء وفي فقه اللغة كل بقعة ليس فها بناء فهيني عرصة ووطء عرصة الاسبلام كأيةعن استباحة بلاد ولان من وطئي عرصة داريااڤهر فقد تغلب عامها (واستباحة حلتما الحرام) أي-لة الاسملام المحرّمة ووصفها المصدر للبالعة ولذلك لم يؤدث وآلحلة بالسكسر القوم النسازلون وتطلق الحلة عسلى السوت محساز اتسمية للحدر بالمسال وهبي مائة مت فافوقها والحمع حلال بالكسر وحال كسدرة وسدر وهوالمرادبةر سة الاستباحة (يريدون ليطفؤ انورالله بأفوا ههده ويأبى الله الاأن يتم نوره ولوكه الكافرون أطفأت الريح السراج أخمدته وأذهبت لهبه والنور الضوء وهوخلاف الظلم وقبل هوفى الاصطلاح الظاهر تنفسه المظهر لغيره وأجرى النبي المعنوى مجرى النبي اللفظى فيوقوع التفريد معدمكأنه قير لميردالله الاأن يتم نوره وهذا اقتباس اطيف قال النجاتي يعسني انهم يريدون افساد نورا الله الذي هونيسه المطهر أوكايه الأنور أودينه الازهر كايفسدالنياس السراج بالنفغة باستعانة أفواههم وذلك بأن يكذبوه باللسال أو بالحنان ويعرضوا عنه في السر" والاعلان وأن هم من المفائه وكيف يتمكنوا من اخفائه والله تعنالي لمرد شدمًا الااتمام نوره ولوكره المكافرون أىوآن كره المكافرون انتهمي ولايخني أنماذ كره معنى المقتدس منه وهو الآبةالكرعة ومراد المصنف سورالله هنادولة الامبرسيكمكن لقيامه بنصردين الله تعالى ومحاهدته في سبيل الله (وساركماهو) أي كاهو عليه من القوّة ومظاهرة عشيرته (وتكمّا كرته حتى جاوز الخان) باللام والمنم والغين المجحمة بعدها ألف ونون على وزن مرجان وهي بلدة من نواحي الهندقريبة الى غزنة بالنسبة الىغيرهامن بلادهم (دانيا) أىمتقار با (من ولاية الامير) غزية (دنۋالواثق بطوله)أى المعتمد عنى تَوْتُه وشدَّته (السَّاكُن الْي تَوْته وحوله) أَي المطمئن باعتمَّا دم على مألان من يطمئن يسْكن ولايضطرب(وقد باض الشيطان برأسه وفرخ) الجملة حالية يقبال باض الطاثر سيض سضا وباض الحر" اشتدوالة غريخ اخراج الطاثر الفرخ من البيضة يعنى أن الشيطان انتخذراً سه عشا بأوبه ووكرا مقمرفيه فيحدث فيه نتائج التسويل ويولدفيه ولائدالتحسل وانمساخص الرأس لانأكثر المشاعرا لشريفة فمه (وشوى السودان) هي داء معروف يفسد الفيكر (في دماغه) واحد الادمغة (وطيخ) بالتشديد مبالغة في طميخ لوازية قولة فرتخ قال العلامة البكرماني ان في هذه القرائن الاستعارات الباردة الغير الواردة المنقولة من الفارسية (فهو يظن الظنون) الفاسدة قال الراغب والظن في كثير من الامور مذموم

ولذلاتقال الله تعالى وماشبع أكثرهم الاطنا انالظن لايغني من الحق شيثا وانهم طنوا كاطننتم أن لن يبعث الله أحدا (ويعد في حداب الحسبان مالن يكون) الحدبان بالضم جمع حساب أو مدر بمعنى الحساب وبالكسر بمعنى الظن وهوالمناسب هناأى يقدر في حساب لحنه شيئالن يقع وهوقهره وغلبته للامير (ولما سمع الامير بتورّده وتغلبه) توردت الخيل البلد دخلته قليلا قليلا وكأبه أشار بتعبيره بالتورد الى أَن عُسكر حَمال لكثرته لم ردد فعة واحدة مل وردشيثا فشيئا وقوله وتغلبه متقدر مضاف أى ارادة تغليه لانه لم يكن تغلب اذذاك أو يكون المراد بتغلبه تغلبه على الاماكن التي كان استولى علمها الامترمن أطراف الهند (استعدانًا هضته) أي تأهب وتهيأ باحضار عدده وعدده لمحاربته والمناهضة مفاعلة من خض اذا قام وفي يعض النسيخ زيادة ومناجرته (وجمع أولياء على محاجرته) أي بما نعته وحجزه عن أن يحوش خلال دبار الاسلام (واستجاش من مطوعة الاسلام) استحساش لهلب الجيش والمراديه هنالازم الطلبوه وحميم الجيش والمطوعة هم الذين يتطوعون بالجهماد ويغزون المكمار رغمة في الثواب والغفران من غيراً نتئت أسماؤهم في الديوان ومتعقوله تعالى الدين يلزون المطوّعين (من وجب استحاشتهم لمناصبته) أي جمه الامبر حيشا وجب عليمه أن يجمعهم في ذلك الوقت لان ألكفاراذ ادهموا بلدةمن بلادالم-اين وحب على أهلها قتالهم عموماوات لم يكونوا من مرتزة الدنوات ماعد االنساء والصنيان ولانسافي دلت قوله من مطوعة الاسلام لانه يكفى فاطلاق الطوعة علمم أنهم لارتز قون من دوان السلط أن و المناصبة المحسار له يشال ناصبه الحرب مناصبة (وكف بأسه ومعرته) أى مضرته وفسيأده وسميت المضرة معترة تشبيها بالعرالذي هوالحرب (و برز) أي الامبر (من غزنة متوجها نحوه) أى جهته (وقاصداقسدة) أى نحوه فني المصباح قصدت قصده نحوت نحوه ( سَبة في الجهادةوية) أي قصدمبر أخالص عن شوانب الرياء والسمعة (وحمية) أي غيرة وأنفة (للاسكام أبية) أى متنعة عن الضم والمعرة (وواقفه بين الناحيتين) المواقفة هناهي الوقوف مع الخصم في الحرب والمرادبالناحشين أحية غزنة وناحية لمغان أوناحيتي الملكتين وحديهما (في رجال) حال من فاعدل واقف وفي بمعنى مع و يحتمل أن تبقي على ظرفتها أى منغمر بين الرجال ف كأنه مظروف فهم (كقطع الليل) حمد عقطعة وهي لها تفة من الليل وانحاشهم يقطع الليل بحامع السواد لماعلهم من الدروع والمفافر والاسلحة (أودفع السيل) جيعدفعة بضم الدال وفتحها وهي المرة الواحدة من اجرى السيل وتموَّجه (ومعه) أي مع الاميراسة (السلطان عين الدولة وأمين الملة كالليث الخادر) تمباله أسدخادرأي داخل في الخدرا ي الاحمة شبه عسكرالامبر ومامعهم من الرماح بالاحمة التي فيهأ القصب وابنه بعنهم بالليث في تلاث الاحمة (والعقاب المكاسر) كسرا اطائر كسرا وكسوراضم حناحية يريدالوقوع (والوت السكاشر) كشراً لسبع عن نابه كشف عنه وذلك لا يكون في السباع الاعن شر وغضب بخلافه في الانسان فأنه من لوازم الفحل قال ، أخول أخوم كاشرة وضعت ، (لا يوم معما) أى لا يقصد مستصعباً من الامور (الاذلله) أي سهله من قولهم فرس ذلول أي متقادة غُير مستصعبة قال تعالى وذللنا هالهم وذلات قطوفها تدليلا (ولايروم) أي يطلب (عقدا) أي أمرامعقدا أوجماعة من الفرسان متحزبة متظاهرة (الاحله) من حل العقدة نقضها (ولايزحم منكا) من زحه زحما بِقال زاحه من احة وزحاما دفعه واكثرما يحصون ذلك في مضيق وألمنكب مجمع عظمُ العضد (الاحطمه) أي كسره يعدى لايضاوم شجاعا الاقهره وغلبه (ولايصاول) من السولة أى لابوائب (قرنا) بالكسرأى كفؤا في الشَّجاعة (الأأباحدمه) لابريدبالاباعدة هذا الاباحة الشرعية بل الممكن من الشي بحيث لايمانعه فيه عما نعوف بعض النسخ أفاح بالفاءيقال أفاح دمم

ويعدفى حساب الحسبان ماان يكون\* ولساسم الامير بتورده وتغليه استعدانا هفسته وجع أولباء، عدلى محساجرته واستحاش من مطوّعة الاسلام من وحب استعاشة م الماسته وكف أمه ومعرَّنه \* وبرزمن غزنة متوجها نحوه وقاصدا فصده نيية في الجهادفوية \* وحميــة للرسلام اسة \* وواقفه بين الناحتين فرسال كقطع الليل \* أودفع السيل \* ومعه السلطان عين الدولة وأمين الملة كالليث الحادر \* والعدماب الكاسر والموت الكاشر \* لا يؤم ـ عبا الاذله \*ولا يروم عقد اللاحله \* ولازدم منكا الاحطمه \* ولايصاول فرناالاأباح دمه

آراقه ودم مفاح أى مراق (ونشب الحرب بينهم أيا ماولا) نشب الشي في الشي من باب تعب نشوبا علق أى علات الحرب بكلا الفريقدين ويقال نشب الامرازمة كافي التساموس أى لزمت الحرب ودامت بينهم وولاء مصدر والى نعت لا يا ما أول الشتق أى متوالية قال النجاق وقول العلامة ان ولاء مصدر أقيم مقام الحال كقوله تعالى أياما حسوما قول باطلان الكون الايام في القرآن و على مسرفة فلا تسكون ذات حال و تشبيه ولاء بقوله تعالى حسوما باطلان لي حسوما صفة أيام انهى أقول هدذا تم ورباره و تتخسل فاسد فان مي الحل لهن الذكرة مذهب المام الفن سيبويه في مناب و دوه وهوضعف باطلاو ثن بنينا المسألة على من المحمور فسق غيمى المال من الذكرة هذا، وحود وهوضعف بالحلاق في من المناب في المناب و مناب المناب ال

وكم ون عائب قولا صححا ، وآفته من الفهم السقيم

(وأديرت علمم) أى على الفريقين من أدار المكاس طاف م (كؤوس الطعن) بالرماح (والضرب) بُالصفاح (مَلام) أي مجلوء منصب على الحيال وهي جمع ملاكن كعطاش وعطشان وهي من الحيال الوكدة اساحها كقوله تعالى لآمن من في الارض كالهم جيعالات السكاس الانا عما فيه من الشراب وفدتطاق على كلمنهما على الانفرادولا يخفي مافى التركيب من الاستعارة بالدكناية والتخدل والترشيع عُم رسِّ على دلك قوله (حتى سكر الفريق أن من سورة الطعان) فقدم ترشيح المكنية م دنه الاستعارة التبعية فلله در مماأ حسدن ما جمع بين الادارة والمكائس والملاء والسكر والسورة (ويقرب تلك عَقَبَةُ تَعْرَفُ اهْقَبَهْ غُوزَكُ ﴾ بالغين المجـمة المضمومة وتعدها واوساكنة ثمزاي مُفتورة ثم كاف (يُحَدِّضُ) أَى يُحْظُ (عَمَا لَمُرفُ العَقَابِ) أَى تَصَرُهُ وَخَصَ العَمَّابِ بِالذَّكُ لِطَهُ وَ حَأْتِصَارِهِ أَوْعَلُوا مُطَارِها ﴿ وَيُعْسَكُرُ دُوخُ الْحِيشُ السَّحَابِ ﴾ عَسَكُرُ اللَّيْلِ تُرَاكِتُ ظُلِّمَهُ وَعَسَكُرُ القَوْمُ نَجْمَعُوا يَعْنَى أنهده العُقبة لغاية سمكها وارتفاعها تتراكم تراكم السحاب وتحتمع دونها (ذات مهاو) أي مهابط جـعمهوىأومهواة (ومشارف) مشارفالارض أعالها من قولهم أشرفت على الشئاذا الحلعت عليسهمن فوق وذلك الموضع مشرف (ومثان ومعاطف) مثان جمع مثنى والمعاطف جمع منعطف يحذف النون في الجمع على مفاعل لانها حرف زائدومثني الوادي ومتعطفه منحناه (و في بعض أوهادها ) في النجاتي الاوهاد حميم الوهاده - ذا قاله العلامة وزيه نظر فني الصحاح الوهدة الطمثن من الارض وجمعها وهدووها دانته مي كلامه وفيه نظرا ذايس في عبارة الصحاح مارد على العلامة لان كلام صاحب العجاح فيجمع المفردالذي هوالوهدة والعلامة حعل الاوهاد جمع ألجمع الذي هوالوهاد (شريعة ماء) الشر يعةموردا لشارية كالشرعة بغض اليم والراعقال الازهرى ولاتسمها العرب مشرعة حدثي يكون الماء عذبالا انقطاعه كاءالانهار ويكون ظاهرامعينا ولايستق منه برشاءفان كانمن ماء الامطارفهوالكرع يفتحتين (كالشريعة الحنيفية) أى المنسو بة الى الحنيف فعيل من الحنف وهو الميل عن الضلال الى الاستقامة ضدًّا لجنف وهو الميل عن الاستقامة الى الضَّلال (في الطهارة) عن الارجاسوعدم قبول الاقذار والادناس (لاتقبسل) أَيْشر يعةالماء (قذرا) أَيوسِيما ودنسا

ونشبت الحرب بينها أياماولاء وأدرت عليها وسيرالفر بقان والفرب ملاء حى سكرالفر بقان من سورة الطعان و بقرب بالله من سورة الطعان \* عما على الكمار همة أهرف العمان \* و العمارة بالمعان و المعان \* ذات و بها و ومشارف \* ومشان ومعا علف \* وي الفراق العمارة وي الفراق المعان أو ها دها شريعة ماء كالشر يعمد المناف المعان ال

وهوفى الاصل مصدرة نرااشئ فهوة نراذالم يكن نظيفا وقديطلق القنرعلي التجس كذافي المصماح (ولا تعمل غداء ولاغرا) الغداء بالضم والمدما يعمله المسيل من الحشيش وعبدان الاشعار وكذا ألغثاء بالتشديد والغثر بألغين المعجدمة والثاء المثلثة حدع غثرة قال في القاموس الغثرة بالضم كالغبشة تخلطها حرة التهمي وفي بعض النسخ ولاغ براجمع غربرة (فان ألتي شيَّ من القادورات فهما) أي في شريعة الماء وفي بعض النسخ فيده أي في الماء (اكفهرته) أي لاحدل القائها (السماء) يقال اكفهر الرحل عبس وفلان مكفهر اللون اذا ضرب لونه الى الغيرة والمكفهر من السحاب الاسود الغليظ الذي ركب بعضه بعضا (واختلفت النكاع) السكاءر بعتب على غيرمهب مستقيم سميت بدلك لانها تسكب عن مهاب الرياح القوم (وأظلت الشواهق) جميع شبأهق وهوالمكان المرتفع كالجبال ونحوها (والاعماق) جمعة وهوفعر نحوالفج والوادى (وغمت) أى امتلائت (بالزمهر برالآفاق) الزمهر يرشدة البردوالآفاق جمع أفق وهوالناحية (حستى يرى الموت الاحمر عيانًا) قبل الموت الاحرالشديدومنه الحسن أحراًى من أحب الحسن احتمل المشقة ومنه حديث طهفة أصابتنا سنة حراء أى شديدة الجدب لانآ فاق السماء بتحمر في سنى الجدب والقعط ومنمه حديث على رضى الله عنده كااذا أحر البأس التمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحدمنا أقرب الى العدة منه ومعنى احرا البأس اشتذ وقيل الموت الاحر القتل وسمى أحرال فيسه من الدم قال الاخطل بيان قد أتيع لهنّ موت أحمر بيريد قنل اله كلاب مقر الوحش وهوا لظ أهر من قول الحريري \* فبدا الموت الاحر \* لقابلته الماه مقية الالوان وبدل عليه ماذكره ابن الاثبر في الهاية في حديث لوتعلون مافى هذه الاقتمن الوت الاحرقال يعيى القتل المافيه من حرة الدم التهدى وقال ابن الانماري فى الزاهر قال أبو بكر قال أبوعددة الموت الاحرمعناه أن يسمدر بصر الرجل من الهول فيرى الدسافي عينيه حراء أوسودا وأنشدلاني زيدفي سفة الاسد

اذاعلقت قرنًا أظاً فركفه \* رأى الموت في عينيه أسود أحمرا

وقال الاصمعى في هذا قولان بقال هوا لموت الاحروالاسوديشبه بلون الاسكنامه أسديهوى الى ساحبه قال وقد يكون هذا أيضامن قول العرب وطأة حراءاذا كانت طربة لم تدرس وكان معسى قولهم الموت الاحرالطرى الحدمد وانشد في ذلك قوله

## على وطأة حراءمن غرحعدة \* ثني أختها في غرز كبدأ نسامر

التهمى والعدان مصدر عان الشي معا شة وعدا بالذار آه بعينه (والعداب الا كبر حقيقة و سانا) اختلف في مأخذ العداب فقسال بعضهم هومن قوله معذب الرجل اداترك المأكل والنوم فه وعاذب وعدوب فالتعديب في الاصل هو حل الانسان على أن يعدب أي يجوع و يسهر وقيل أصله من العدب فعدن أزلت القذي عنه وقيل أصله من العدب من العدب وهو المنه هن الضرب بعدية السوط أي طرفه وقال النووي أصل العداب في كلام العرب من العدب وهو المنه فعني عديته عذا بامنعة موعدب عدو بالمتنع و معى الماء عذبالانه عنه من العطش و سمى العداب عدا بالانه عنه المعاقدة مثل حرمه و عنه غيره من فعله انتهلى (فعدد ها) أي فعد تلك الحالة من نشوب عنه المعاقدة مثل حرمه و عنه غيره من فعله انتهلى (فعدد ها) أي فعد تلك الحالة من نشوب الحرب وادارة كؤوس الطعن والضرب (أمر الامير بالقامها) أي القيام شريعة الماء أي بأن المقول المنه في القيمة في الفي (ضرباً) أي نوعا (من النجاسات تعدا) أي قصدا وهوم المناقد (فتوالت) أي تتابعت (عليم الصواعق) أي الاسوات الهائلة التي يصعق الانسان إيوم القيامة (فتوالت) أي تتابعت (عليم الصواعق) أي الاسوات الهائلة التي يصعق الانسان الموالة المناه المناه المواعق) أي الاسوات الهائلة التي يصعق الانسان الموالة المناه المناه المناب المناه المواعق المناه المواعق المناه المنا

ولا تعمل عناء ولا غيرا \* فان ألق شيء من الفادورات فها اكفهرت له السماء \* واختلفت النكاء \* وأظلت اشواهق والاعماق \* وغمت بالزمهر بر الآفاق \* حيرى الموت الاحر عمانا \* والعذاب الكرحة مقة وسانا \* وهندها أمر الامر في المناه المناه المناف المنافرة فقامت القمامة عمل المنافرة الفحرة وتو التعليم المواعق عند الماعها قال الراغب الصاعقة والصاقعة متقاربان وهما الهدة المستجبرة الا أنّ الصقع يقال في الاحسام الارنسية والصعق في الاحسام العلوية قال بعض أهل اللغة الصاعقة على ثلاثة أوجه الموت كقولة تعالى فأخذتهم الصاعقة والعذاب كقولة تعالى فأخذتهم الصاعقة والعذاب كقولة تعالى فأخذ تم الصواعق فبصيب مها

من يشاء وماذكره فهوأشياء متولدة من الصاعقة فإن الصاعقة هي الصوت الشديد من الحوَّثُم تسكون منها نارفقط أوعذاب أوموت وهي في ذاتها شئ واحدوه لذه الاشياء تأثيرات منها اله (والفوارع) أى الشدائد التي تقرع القلوب من القرع وهوضرب شيَّ على شيٌّ (وأَحاَطَت بهم الرياحُ الزعازع) الزعزعة تعريك الريح الشحرة ونحوها أوكل تعريك شديدور يحزعزع وزعزعان وزعزاع وزعازع بالضم تزعزع الاشيباء كافي الفاموس والزعازع هنا بالعتم جمع زعزع لانها وقعت صفة للرياح التي هي جمع ربع (ومدّت السماع علهم سرادق البرد والخصر) السرادق بالفم واحد السرادقات وهي التي تمد فوق صعن الدارمعرب سرأيرده والخصر البرد أي عم البردجها تهم وأحاط مم احاطة السرادق بمن فيمه (وأهاحت) أى أثارت السماء (علمهم زواب الاعصار والفتر) في القياروس الزويعة اسم شيطان أورئيس للمن ومنه سمى الاعصار زويعة وأمز ويعة وأباز ويعة يقال فيهشيطان مارد انتهسى وقال ابن دريدالز ويعقر يحتدور ولاتقصدوجها واحداو يحمل الغبار أخدنت من التزييع وهوالتغيظ وكل ثبي فاحش سيء آلخلق متز ويبع ومنسه يهي الاعصار بكسر الهمزة زويعية وهيرج تتيرالغبار ونرفع التراب الىالسمياء كأبه عمود قال الله تعالى فأصابها اعصارفه منار فاحترقت والفتر والفترة محركة بنوالقترة بالفتح الغبرة (حتى عميت علم مالمذاهب) ج ع مذهب مكان الذهاب أى التست واشتهت (والمهارب) جمع مهرب مكان الهرب أى نحروا عاأصابهم فلهم تدوالذهاب ولالهرب (واندت دونهم المسأرى) جمع مسرى وهومونع السرى وهوالسيرليلا (والمسارب) جمع مسرب وهوالميرم اراقال تعالى ومن هوم متحف باللبل وسارب بالهار وتوجد في بعض النسيخ ريادة (وركدت الهم الطاعم والمشارب) بقال نكدعيشه بالكسراشة د ونكدت آلركية قُل ماؤها ورجه ل كدأى عسر (فاستسلوا) أى انْهَا دوا وطلبواال الدهة (لفرط) الهول أى الخوف (والوهل) الفزع الشديد (وَشهدوا) أَى اعترهُواوأَقروا (بأن قدشاُهدوا) أى عاينوا وأنصروا (الموت قبل حلول الحمل) أجل الشي مدّنه ووقد الذي يحل فيه يعني امم شاهدوا أهوالاوأفزاعا كالوتلاأم مشاهدوا الموتحقيقة قبل حلول آجالهم فأن ذلك محمال عادة (وأرسل حيمال) عظيم الكفرة (يطلب الصلح) من الامر (ويستكف الحرب) أي يطلب من الاميركف الحرب عنه (على مال يؤديه) أي على شرط مال على نفسه يؤديه كتوله تعد ألى على ان تأجرني عَاني جبي (وحكم للامير في فيلته وعالم أي علم كة حيبال (عضبه) صفة حكم والضمير المستتر لجيبال أى عضى حكم الامير في كل ماأحبه واختاره لنفسه من فيلته وعلكته و بحتمل كويه للامير أن عضى الامترحكمه في كلمااختاره من فيلة حسال وعملكته (فهم الامترباجاته الى ملقمه ) أي القياسه

الصلح وطلبه الماه (اشفاقاعلى أوليائه) اشفاقام فعول له أى حنوا وعطفاعلى أوليائه يقال أشفقت على الصغير حنوت وعطفت عليه وأشفقت من كذا حدرت (أولصواب عن) أى ظهر (له) أى للامير (في الصغير عنه والمائة) وانحا أنى دلام التعليل هناولم ينصب سوابامع عطفه على اشفاقا لفقد المصدرية فيه (فنهرا اسلطان عين الدولة وأمين الملة أولئك الرسل) أى رسل حيبال (نهرا) أى زجرهم زجرا (وأبي أن يكون فيصل الحرب الاعنوة وقهرا) يقال حكم فاصل وفيصل ماض وحكومة فيصل كذلك كافي القاموس وفي

والتوادع\*وأ حالحت بهم الرياح الزعازع \* ومدّ ت السيماء علىممسرادق البردوالحصر \* وأهاجت عليم زوابع الاعصار والقتر \* حتى عيت علم-م الذاهبوالهارب \*وانستت دوم المسارى والمسارب \* فاستسلوا لفرط الهول والوهل\* وشهدوا بأن قدشا هدوا الموت قبل حلول الاحل \* وأرسل حيمال بطلب الصلح ودستكما الحرب على مال يؤديه وحكم للا ميرفي فملته وعلكمه عصمه \*قهم الامير باجادمه الى ملتمسة الشفاقاعلى أوليانه -أولصوابعين له في رائه \* فنهر السلطانعين الدولة وأميناللة أولئك الرسل مرا وأبي أن يكون فيصل الحرب الاعنوة وقهرا

العماح الفيصل الحاكم ويقال القضاء بين الحق والباطل وعنوة مصدر عني يعنو اذأ اخذالشي قهرا وفنحت مكةعنوة أىقهر اوتطلق العنوة على الصلح أيضا فهسي من الاضداد كذافي المصباح وتول النجاتي العنوة فعداة من تولهم عنى يعنو اذاخضم وذل غدرمناسب للقام كالا يحنى على ذوى الافهام ونصب عنوة على الخبرية ليكان وقول الكرماني الهعلى الحالية بعيدمع ظهور الخبرية وانكان متأتيا بتقدير يكون تامة (حمية)أى أدفة مفعول له لقوله وأبي (للاسلام) والمسلين (وثقة بألله رب العالمين) أي اعتمــاداعلىالله تعالى من وعد ه المؤمنين بالنصر بقوله تعالى وكأن حقاعلينا أنصرا الومنين (فانصر فوا) أى انصرفأولئك الرسل (بمباعرةوامن صورة الحبال) التي شهدوها (وضيق المجال)علههم وعلى عظمهم من عدم نفوذ ما أرسُلوا ه من التماس الصلح (فاضطرَ ) بالبناء للفاعل (حببال) منصوب بالمفعولية والفاعل قوله (ماأعياه من الحيسلة في أمره) أي أمر نفسه وأمر الأمير (الي اعادتهم) متعلق باضطر (في طلب المُكافة) متعلق ما عادتهم والمكافة متشد مدالفا عمف علة من كف عنه اذاتر كه (خاشها) أى خاصُها (والقياس) طلب (الموادعة) أى المسالحة من وادعته سالحته (لحا تعاضارعا) من ضرع ضراعة خفء وذل (وكانت زبدة كلامه) أى خــلاصة كلام حيبال من زبدة المخيض خالصه (انكم)معاشر المسلمين (قدعرفتم حمية الهند) أى أيفتهم (واستهانتهم بالموت) أى عدهم اياه وبحوزأن كون طارق منؤناومحمد فورنعتاله والطارق سالك الطريق ولكن خصرفي العرف بالآتي لللافقيل لمرق أهيله لمروقا وعبرعن التجم الطارق لاختصاص لخهوره باللسل وعن الحوادث بالطوارق لانها تأتى ليلاغالبا (وحربهم حازب مكروه) حربهم أمر أصابهم ومنه حديث كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه أمرسلي أى أنه اذائزل مهم أوأسا مهم ويحتمل هدا التركيب أيضا الاضافة والنعث (فان يكن امتناعكم عن الصلح طمعا في الغنمية والفيء والفيلة والسيف هو) أي فلس امتناعكم عن السلح طمعا فيماذكر (الاصرى عزم غلطيه في استهلاك الاموال) في الصحاح وقولهم في المن هي مني صرى مثال الشهرى أي عزيمة وحدوهي مشتقة من أصررت على الشي أي أقت ودمت قالأوسمال الاسدى وقسدضلت ناقته أيمنك أن لمزردها على لاعبدتك فأصاب ناقته وقد تعلق زمامها العوسجية فأحددها وقال قدعه إربى أنهامني صرى وحكى عن يعقوب أصرى وأصرى وصرى وصرى أنهبى فمنى قوله صرى عزم أى قاطم عزم وقوله نتنظيه صفة عزم قال ألوزيدا متطيتها أخدنتها مطية وقال الاموى حعلتها عطية ولابدمن تقدير مضاف قبل صرى ليعج وقوعها خبراعن الضمير المنفصل الراحم للامتناع أى فاهوأى الامتناع الاسب صرى عزم لظهورأن امتناع المخاطب وأيسعز عة المتكلم ويحمَّل أن يكون هوضمر الشان فلا عمَّاج الى تقدير (و عمل الافيال) أي فقأ أعينها والسمل اطفاء البصر بالمرود الحرمي و ورص الغلبان ) من الاطفال والارقاء (على النبران) أي ايرادهم النبران كعرضت الناقة على الحوص يعني احراقهم بها (ومشى الرجال بعضهم الي بعض بالمراف الحراب) جميع حربة وهي الآلة المعروفة وفي معض النسم بالحراف الرماح (وطبات السيوف) الطبات جمع طبة كثبة وأسلها ظبوحذفت لامها وعؤض عهاهاءالتأنيث وهي طرف السيف وطرف السهم (تمشأنكم) أى الرمواشأنكم (ومايبق) أي مع مايبق (من جما دورما دوموات ورفات) هذه الاربعة تتعلق بالاربعة السابقة وعليك ردكل واحدمها الى محله وايصال كل حق الى أهله (فلما سمم الامرذلك) المذكور (من كلامه وأحس) أي ذن أوعلم كذوله نعمالي فلما أحس عيسي منهم الكفر (مصدوقة) أي صدق في القاموس الصدق بالكسروا لفتح في ذالكذب كلعه وقة (ماهميه) من استهلاً لـــــ الاموال والانسر

مية للاسلام والمسلمي وثقة بالله رب العالمن \* فأنصر فوايما عرفوام مورة المال وضيق المحال فاضطر مسال مأها من المله فأمره ألى اعادتهم في لهلس المسكامة حاشعا والتماس الموادعة لما نعاضارعا وكانت زيدة كالمده اسكم فد عرفتم حمسة الهند واستهانهم بالموت اذا لحرقهم لحارق محذور وخرجم حازب كروه فانكن استاعكم عن العلم لحمه عا في الغنمة والفي والفيلة والسيفا حوالاصرى عسرم غيطسه في استهلاك الاموالوسمل الافال وعرض الغلان على النسران ومشى الرجال بعضه مم الى بعض بأكمراف المراب ولمباث السيوف مُ أَنكم وماء في من حادور ماد وموات ورفات فلياسم الامسردلات منكارمه وأحسم صدوقه ماهم مه

(عندياً سهمن مرامه) أي مقصوده وهوالصلح (رأي) حواب الماورأي هناء عني علم لامن الرأي, هو الاحتماد كاقبل (حظ الدين) أي نصيبه (و) خط (أوليائه) وفي بعض النسيخ وأربابه (في موادعته) أى مصالحته (واستنزاله) أي طلب زوله (عن ماله وعدَّنه) بضم أوله وتشديد تأنيه أي أهبته التي أعدها لحوادث الدهُر من مال وشلاح وغيره ما (أرجع) أي أنضل وأكثر فائدة وهو المفعول الثاني لرأى (من يخليته ومااختاره خلبت عنه أطلقته وتركته والموسول في موضع نصب مفعو ل معه والواو عمى مع والست لاهطف افساد المعنى وقوله (من التقاطع بالسيوف) في موضع نصب على الحال بيان للا والتهافت) أى النساقط يتال تهافت الفراش في النار تسآقط (في الوقود) بفتح الواو وهوالحطب المجمُّول للوقود مالضهم معدر وقدت النار تقدوقد اووتودا (فواقف) أي التالهندوه وحيبال أي الترم مال الواقفة بقال وأقفته على كداموا قفة ووقافا واستوقفته سأاته الوقوف كافي العجائ وقال غبره المواقعة الوقوف مده القرن في الحرب والوقوف أيضا في معاملته على شئ معين وهذا هوالمناسب هنآ (الامبرالسيد) مالنصب مفعول واقف (يمين الدوله)عطف بيان أوبدل (وأمين الملة) والنسيخ هذا مختلفة ففي بعضها وافقى متقدتم الفاء على الداف وفي يعضها بالعكس ثم على كلا التقديرين فيه فهو المايضه برمنصوب أوخال عنه فهذه أريسه نسم فعلى النسخة الخالية عنه في صورتي تقديم الفآء وتأخيرها يحتمل أن يكون كل من الامهر والسدمنه وباويمين الدولة وأمير اللة مرفوعاو يحقل العكس ويحقل أن تسكون الاسماء الاربعة منصوية والفاعل ضميرمستتر راحم اليحيبال أوالي الاميرالماضي وعلى السحة المتصل فهاالضمير بالفعل المدكور في مورتي تقديم الهاموتأخيرها الاسم عالار يعة كلهام فوعة والضمير النصوب لىحمال أوالى الاميرالماضي ويعضهذه النسيج أرجح وأنسب بالسوق من يعض كايظهر بالتأمل (على كف) أى منع (بد الارهاق) أى الاخد العسروالتغييق (عنه) أى عن حيمال (على ألف ألف درهم شاهيمة ألى ملكية منسوية الى الشاه وهوملك الحيم وأنث الشاهيمة مع أن الموسوف مدكراتأو يله بالحصة (وخسير أسامن الفيلة) أى خسين فيلامن الحلاق الحراقوارادة الكل (ضمنها) أى الالف ألف درُهم والفيلة (نقدا) أي منتودة حال من الضمير النصوب في نهمها (وعسلى عُدة بلادوقلاع في سرّة مملكته) أي وسُطها (كان اشترطها عليه) أي كان اشترط الاميرا الملاد والقلاع على حمال (يسلماالي من يتسلمها من جهمه)أى الامير والجمار والجرور في موضع نصب حال من الموصول أي يسلمها الى من يتسلمها حال كونه منصوبا أومناما من قدل الامبرق تسلمها وأحدها (بعد أن يبعث اليه) أى الى الامير (رهائن) جـعره بنة بمعنى مرهونة (من عشيرته وأعزته) أى أنمن هو عزيز على حسال ومكرم عند ه من الرجال [عسلى الوفاء بمما يضمنه والانجاز) أى التمحيل (لما يحده) عسير بالضارع في الموضعين مكان المماضي أي بمماضمنه ولمما وعده كقوله تعمالي الله الذي أرسال الرياح فتثير سحابا استحضارا اتبلك الصورة (وقبض) أى الامبر سبكتكير (المال والفيلة نقدا) هوضدالنسيئة أى حاضرة (ووافقه على البلاد المدكورة وعدا) حال من البلاد أى مال كونم ا موعودة غير منحرة الكونم العيدة عن المكان الذي وقع فيه الصلح (وأرسل معه) أي أرسل الامير مع حسال (عسألته وحاجته) الباء للسبيبة أي بسبب سؤال حسأل واحتياحه الى من عديه الطَّر يَقَ المستقيم في العود الى بلاد ولا نه لما قصده الامير توغل في بلاد لم يكن قبل د لك وطئها له خف ولا حافر فلا يأمن انعاد بلادايل من الضلال (دليلين بعد لان به عن المعتسف) بالعتم اسم مكان من اعتسف اد اسلك على غير جادة (ويقفان به على القصد في المنصرف) يقال طريق قصد أي سهل والمنصرف بالفتم مصدر ميمي بمعنى الانصراد أي قفان به على الطريق السهل في الرحوع الى وطمنه وتحت مملكتم (وبعث معده) أي بعث الامير مع حمال (بعدة) أي جماعة (من ثقاته) أي الامير

عددياً سهمن مرامه \* رأى عظ الدين وأوليائه في موادعته واستنزاله عن ماله وعدته \* أرجح مـن تخليمه وما اختياره من التقاطع بالسيوف والنهامت الوقودفواقف الامبر السيديين الدوله وأمينالله عملي كف الارماق عنه عملى ألف ألف درهم شاهبة وخمدين رأسامن الفيلة نمم اشداوعلى عدة بلاد وقلاع \* في سر أيما كمنه كان اشترطهاعليه أريساهاالحامن يد الهامن حهده رعاد أن سعث المه رهائن من عشرته وأعرته \*على الوفاء بمسايعيمه والانتعاراسا يعده وقبض المال والفيلة تقدا ووافقه علىالبلاد المسذكورة وعدا \* وأرسل معه بمسألته وحاجته دليلين يعددلان به عن المعتسف \*ويقفان به على العصد في المنصرف \* وبعث معه اعدة من ثقاته

[ لتسلم الا ماكن المشروطة منه فلما أوغل مه المسير) يقال أوغل فى الارض أ يعد فيها و استادالا يغسال ألى المُسير مجازعة لي والاصل أوغر في المُسير (و رأى انه قد خف عنه الطلبُ) يَمَالُ خف القوم خفوفا قلوا والطَّلْبُ مصدر طلب ويحور أن يكون جمَّعُ طالب (واسترخي به اللبب) اللبب بفيَّة بن من سيور السرج مايقع على اللبة وهي المنحر ولبة البعير موضع نحره واببته تلبيبا أخذتهن ثيا به مايقم على اللية واسترخا اللبب كنابة عن انفراج الكربور والالشدة لانهاذا كانشديدا نماق على الدابة الخناق وعسر علها المتنفس (حدثه خبث الضمر) أي السريرة (بالاخلاف) المرادبالحديث هذا حديث النفس أى هيس في نفسه الحبيثة اخلاف وعد الامر (وأركسه عزال أى في استئناف الخلاف) أركسه أى رده من قوله ثعبالى والله أركسهم بماكسبوا أى ردهم الى لكفر وأصل الركس اردّالشيُّ مُقَاوِباوعجزالرأى ضعفه واستئناف الخلاف ابتداؤه وفي بعض النسخ زيادة نوله (وأبر ز الغدر من الغلاف) شبه الغدر الكامن في الصدر بالسيب الخبوعي الغمد (فاعتقل من كان في صحبته إعقل البعبرعق الأوهوأن يثنى وظيفه مع ذراعه فيشذهما معافى وسط الدراع يحبل وهو العقال يعني أوثق وريط من كان معهمن ثقات الامير (بدلا) حال من من أومن ضميره المستترى من كان (عمن رهنم من عشيرته) عندالامير (وقدرالامير) أى فرض وظن (أنالذي بلغهمن أمره) أي أمر حمال في اعتقبال ثفاته (ارجاف) أي رجم بالغيب ويقال أرجف القوم خاضوا في أحبارا لفين ويخوها ومنه والمرحفون في المدينة رفي الشي ومه خاضوا فيه كذا في القياموس ويقال الاراحيات ملاقيم الفتن (مردفه خلاف أي يعقب هذا الارجاف خدلاف المسموع (وبالحل ليس له حاصل إلى أن تناصرت به الأنساء) بغتم الهمزة جمع مدأأى تتادعت وفي القاموس تناصرت الاخبار صدق بعضها بعضا (فيرح الخذاع) أي وضع الامر المستورقيل برح بفتح الراء ومعناه ظهرأ مرخني كأنه صارفي براح الارض وقبل الخفاء المطمئن من الارض أي سار المطمئن راحاوالمه ي تسكشف به المستور وأوّل من تسكام بدشق السكاهن كذا في مستقصي الامثال (وانكشف الغطاء) الغطاء ما يحمل فوق الشيِّ من طبق ونحوه كما أن الغشاء مايحه لفوق اشيءمن لباس ونحوه وقداسة عمرالمعهالة قال تعالى فنكث فناعنك غطاءك كذا ﴿ فِي الراغب (وعلم) أي الامر (ان الله قد طبيع على قليه) أي ختم عليه فلا يحدى فيه الوعظ والنصحة ولايدخله الاعتبار حتى يتعمل النفع والضر (وحال) أى حزر (سنه و بي رشده) وهومنتزع من قوله ا تعمالي واعلوا أنَّالله يحول بسالم وقلبه (ليحيق له وبال أمرة) حاق له الشي يحمق أحاط له قال أبو حيان هيكلة لاتستعمل الافي المكروه قال تعيالي ولا يحيق المكر السيء الايأهله والوبال مصدرا وبل المرتع الضم فهو وبيل أى وبخيم (ويحق عليه مآل كفره) أى وليتبت على حسال عاقبة كفره وهى خــارة الدنيا والآخرة (وشكان عزيمته لغزو بلاده) شكانا السكين كمنع أحــادها كأشحانها وفي لتركيب استعارة مكنية وتخسل (وتخايصها عن خبث خبثه والحاده) الحبث الاوّل بفتحتين والثباني ضم الاول وسكون الباني والخبيث مايكره رداءة وخساسة محسوسا كان أومعقولا وأسله الردىء الحارى محرى خمث الحديد كاقال

سبكاه وغسبه لجنا \* فأبدى الكرعن خبث الحديد

وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقيم في المعال والالحياد العدول عن الحق والطلم والحوريقال ألحد في الدين أي حاد عنده وعدل (وخض) أى قام مسرعاً من خض الى العدو أسرع اليه (في السكاة من غلباته) السكاة جمع كمي وهوالشعاع وفي للظر فية المحيازية أو بمعنى مع (والحجاة) جمع حام كرام ورماة (من رفقائه وأعوامه متوكلا على الله وحده) أى لاعلى كاة ولاحماة

لتسلم الاماكن المشروطة منه فلا أوغل بدالمسر ورأى الدقد خف عنه الطاب \* واسترخي به اللبب \* حدثه خيثالهمير الاخلاف \*وأرك عزالاأى في استثناف الحلاف \* وأمرز الغدر من الغلاف \* فاعتمل من كان في صيد لا عن رهنام من عشيرته وقد رالاميرا بالذي بلغه من أمره ارجاف يردفه خلاف و با لهل دايس له حاصل \* الحأن تأمرته الانباء فبرح الخناء \* والكف الغطاء \* وعلم أن الله قد لهب على قلبه \* وحال مينه وبين رشده \* المحمق به وبال أمره \*ويعن عليه مآل كفره \* وشيداعر بمه لغيزو بلاده \* وتغليمها عسن خبث خبشه والماده \* ونمض في الكافهن عَلِمَانه \* والحاة من وقعاله وأعوانه متوكا (على الله وحده

(ومتنخزا فى النصروعده) أى لها ابها منه سبحانه وتعها لى انجهاز وعده بالنصر فى الآيات الواردة فى ذلك كقوله تعها فى وكان حقا علمنانصر المؤمنين (وسار حتى اقتحم مم) أى بمن معه (ديار الهند) يقال قم فى الامر واقتحم اذا دخل فيه من غير روية (فلربيرز له بارز) من برز الشئ بروزا لههر

وأمرزته فهنو ميروز وهذامن النوادر التي جاءت على مفعول من أفعل (من أعوان حسال وحسوشه الأأوسعهم طعنا) طعنا تمير محوّل عن مفعول أوسع والاصل أوسع طعمهم تقول أرسع الله رزقه ووسعه بسطه ركثره والطيين مصدر طحنت الحنطة طعنا صبرتها دقدقا (واستلحمه مضريا وطعنا) في ناج الاسماء استلحمته المتأتلة احتوشه ته فلي تعد مخلصا انتهبي فاستثاده حدث للامهر كالهزم فيهز مالامير الحند وضرباو لمعنامنه وبالأعلى المصدر يتمن غير لفظ المسدر كقعدت حلوسا ويحة لان الحالية (وقصداغان) تقدّم قريباضبطها (وهي اورة) أى مدينة (بحصانة الالهراف) أى الشخكام الحوانب والظرف متعلق بمشهورة (وغزارة) أي كثرة (الاخلاف) حمع خلف بكسر اللجاء المعجمة وسكون اللام وهومن ذوات الخف كالثدى للانسان وقبل الخلف حلمة ضرع النافة والمراد بالاخ لافههنا القرى الدارة بالخراج والارتفاعات وفي مضالنسم الاحلاب جمع حلب بفتحتين وهو اللن المحلوب والمعنى متقارب (مشهورة فافتحتها عنوة) أى قهرا (واقتداراً) أى عن إقدرة لا يحملة وخديعة (وأضرم يعضها على الـكفارنارا) ضرمت النار وتضر مت واضطرمت التهبت وأضرمتها أنا فناراهنا تمسز محوّل عن المفعول والاصل أضرم نار دمضها (وهدم سوث الاصنام وأغام شعائر الاسلام) حميع شعبرة سميت بذلك لانها تشعر بتصديق فأعلها كالأدان والصلاة والحجو عبرها وفي بعض النسيخ وأظهر شعائر الاسلام (ومضى) أى ذهب (عنها) أى نغان (قدما) في الصحاح مضى قدمانضم الدال لم يعر جولم ينتن (يُقَمَّقُ البلاد) حال من فاعل مضى (ويقمّل الانتجاس) جسع نجس من قوله تعمالي انما المشركون نجس وفي بعض النسخ الارجاس جمع رجس وهوالنجس ايضا أوالمستقذر (الاوغاد) حمم وغدوهو الرذل الدنىء الحسيس (حتى أدل المشركين وشغي صدورقوم مؤمنين) الشفاء البرء من المرض وأصله موافاة شفا السلامة أي طرفها وجاءها من شفا المئر لطرفه وهدذا اقتماس من قوله تعيالي و دشف مسدورة وممؤمنين (ولما أرمي على الغيامة في النكامة) فى القاموس رمي على الخمسين زادكأرمي والنكاية من نكاث القُرحة قشرتم القبل أن تبرأ والمراد بهاهنا الانتحان في المكفار بالنتل والجرح (وأربى على قدر الامكان في الانتحان) أربي أي زاد تفول أربيت اذا أخدت أكثرهما أعطيت قال الفراعى قوله تعالى فأخذهم أخدة راسة أي زائدة ولاثغان مصدر أثغنه اذاأوهذه بالحراحة وأضعفه وأثخن في الارض اثغاباسارالي العدوو أوسعهم فتلا (وردت مده وأمدى أولماله) أي ظفرت نغنمة باردة وهي التي لم يلح مغتمها وهير القتال ولم يصطل ساوالبزال ومثله بلت يدوركذ الاتاليل والبرد عماتستر وحربه العرب لاحتدام فمظهاوعدم وحود المباء في غالب أمكنتها ولذلك بقبال في الدعاء أفر "الله عبدك أي أبردها وهوقر وعدى ويرد كديدي ومحوز أن تكون الغنمة الماردة معنى الثابة قمن قولهم ردلى على فلان كدا أى ثبت (عايغمر العد والحد) أى يسترهما وهوكنا يةعن مجما وزنم سماا لعدوا لحدّلات الماء ادا غرشيثا فندرجاوزه فأر بديالغمرلازمهوه والمحاورة (من كرائم الاموال) نفائسها وخيارها (وغنائم تلك البلاد عطف

الاعنة وراءه) جواب لما وعطف الشي ثناه والاعنة جمع عنان الفرس أى كرّ راجعا (كريم الظفر) أى الفوز بالمطلوب وهو حال من ضمير عطف والاضافة فيه لفظية وكذلك ما بعده من قوله (حميد الاثر) أى مجوده (ميمون الوردو الصدر) أى مباركا على السلين وروده الى تلك البلاد وصدوره عنها

ومتنحزا فىالنصروعده ۽ وسار حتى أقتهم بم-م دارالهما، فلم يبرز له بارز من أعوان حسال وحدوشه الأأوسعهم طعنا \* واستخمه-م ضربا وطعنا \* وقصداغان وهيكورة بعصالة الالمراف \* وغزارة الاخلاف منهورة فاقتنعها عنوة واقتداله وأدرم يعفها على الكفار نارا\* وهدم سوت الاستام \* وأقام فهاشعارالاسلام \* ومضى عنها قد العنم الملاد \* ورقتل الانعاس والاوغاد \* حى أدل الشركين \* وشفى صدورفوم مؤمدين \* والم أرمى على الغابه \* في النكابه \* وأربى على قدر الامكان \* في الانتيان \* وردن ده وأ دى أوليائه بما يغمر العدد والحد من رائم الاموال وغدًا عُمَالًا الملادة عطف الاعنة وراء كريم الظفر \* حمد الأثر \* ممون الوردوالصرر\*

(وتطايرت كتبه الى الآون) أى تفر قت وانتشرت على غاية من السرعة (بذكر ما فتح الله للاسلام على بده) لا ينخفي ما فعه من حسن سلوك الادب من استفاده الوفاعله الحقيقي (فاشترك الناس خاصة وَعَامَةُ فِي ٱلارْتِمَاحِ) أَى النشاط (له) أَى لمَا فَتَهَ الله على يده (والانشراح) أَى السرور (لموتعـه) أى لوة وعذلكُ الفَتْمُ (والشَّكر لله) عَلْمُف على الآرتياج (على ماأناحه) أَو قدَّره (فيه) أى في ذلك الفتح (من صنعه) أى احسانه ولطفه (ولمارأى حسال) الضال (ماقددهاه) أى أسامه من الدآهية والموصول مفعول أوَّل لرأى والمفعول الثَّاني قُولُه جُزاء أي عقا بامُن جازاه الله يذنبه عاقبُه علمه (عماقدنقضه)أى أبطله (من عهده)مع الامير (ونكثه من مراثر عقده) لكث العهد نبكتًا نقضه ونهذه والمراثر حمه عمريرة وهيمن الحبال مالطف وطال واشتذفتله والمرادب اهنا العزعسة (ورأى وحودرجاله) أَى أَشْرَاهُم وأعيامُم (حَرَر السيوف القواطع) أى طعمة السموف ففي ألعما حجررالسباع اللعم الذي تأكاء وفي التركيب استعارة مكنية وتخييل (وطعم السور) جمع السر وهوطائر معر وفيقع على الجيف والوتى (والخوامع) جمع عامعة بالخياء المجمعة وهي الضبيع سميت بذلك لا نما يخدم في مشها أي تعرج (سقط) بالبنا ؛ للفعول وناثب الفاعل ڤوله (في مده) أي لدمند امة شديدة وهذامنتزعمن قولة تعالى ولماسقط في أيديهم ورأ واأنهم قد ضلوا أى لما اشتذلدمهم وحسرتهم على عبادة الخسل النصن شأن من اشتد لدمة وحسرته أن يعض بده لد م غالبا متصبر بده مهة وطافهالان فاهقد وقع فها وسقط مست الى أبديهم ولاحه لدلك لمقل سقطوا كاتفول الزيدون ذهب بهم ولا تقول ذه بوابهم (وفت) بالبناء للفعول ايضا (في عضده) في الصحاح فت الشي كسره فهو مفتوت وفتدت بقبال فتعضدي وهذ ركني وفي القاموس الفت الدق والبكسير بالاصابيع وفت في ساعده أضعفه وهوهنا كنابةعن حصول الوهن وتخادل القوي والغرالشديد والندم المزيدلاتمن اشتذكر مهوعظم خطمه امتنعت أعضاؤه عن العمل فيكأنها كسرت وفثت وانماخص العضد ليكونها أقواها (ونالت منه الندامة) أى أصابت الندامة من حمال موضعها اللا تقيم الملفعول محدوف أى عايته ونقصته من قولهم نال منه ا ذاعامه ونقصه (وقامت عليه القيامة) أى رأى أهو الاعظمة تشبه أهوال بوم القيامة في العظاعة والشدة (ويق زمنا) طو بلا (مهونا على حاله) بهت وبهت من بأب قرب وتعب دهش وتحبر ويتعدى بالحركة فيقال بهته يهته بشحتين مهت بالبنا اللفعول كداف المصباح مهوناهمنا من المتعدى لان اسم المفعول لا يصاغمن اللازم الابعد تعديمه بحرف الحرر (لا يعرف الرأى فالهر ادباره أوفى وحداقياله) الرأى مرفوع بالاشدا، والحيار والمحرور خبره والحسلة في محل النصب سادة مسدمفعول يعرف معلقا عنها لعمل جمزة الاستفهام ثابتة أومقدرة وحدفها فوالله ما أدرى وان كنت دار ما \* دست بعرمينا الجمر أو بثمانيا أرادأ اسبتم وكان الانسب أن يعادلها مأم ومعادلتها مأونا درة يغني لا بعرف الرأى الذافع المخلص لهمن أنياب الشر ومخالب الضر أهوى الاجام والانحياز الى عقدد ارم مع اقربائه وأولياته أمفى الاقدام واقتحام لجي المهالك من أسنة أعدائه (ثم حركته أي هيمة، وحرّ ضنه (الا أنهة) أي الاستنكاف عن قبول الضبم (لاستشاف الناجزة) أي لابتداء ألمحارية (طلبالشأر) بالهمزونخفف وهوالذحل أى الحقسد يقال ثأرت القتيل وثأرت مه اذا قتلت قاتله (وطسمعا في ألا نتصار) أي طلب النصرة كالاستنصار قال تعالى والدن اذا أسام البغيهم ينتصر ونوالنصر والنصرة العون وقيل معنى الانتصار هذا الانتقام تقول انتصرت من زيداذا انتقمت منه (ففكر) أى تأمل جدال في محدار مة الامير ومكافحته (ودبر) من التسديد وهوالتفكر في ديرالامورأى عاقبتها قال تُعالى فالمدرات

وزطايرت كتبه الى الآفاق بدكرما فترالله للاسلام على بده واشترا الناسخامة وعامة فيالارتباح له والانشراح لموقعه \* والشكر لله على ماأناحه فيه من صنعه\* ولمارأى حمال ماقسددهاه \* ماسعدن مسالح دا ونسكيمه من مراثر عقده \*ورأى وجوه رجاله جررالسيوف القواطيع \* وط- عم النسور والخوامع \*سقط في يده \* وفت في عصده \* ونالت منه الندامه \* وقامت علمه القهامه \* وبق رماناه بوتاعلى عاله \* لا يعرف الرأى في لمهر ادباره أوفى وحده اقباله \* ثم حركته الانفة لاستئناف المناحرة طلبالثار ولمسعاق الانتسار ففكر ودمر

أمرا (وأقبلوأدبر) الاقبال ضدّالا دبار يعني هدم عِمَاتلة الامعر ومكافحته ثمأ عرض وجهوالي

متاركته بقدمرحلاً ويؤخر أخرى لايدرى أيهما أحرى (ثمعزم)على المحمارية (وقر"ر) أي ثبت عزيمته وشجيع قرونته وفي بعض النسيخ وقدّر من التقدير بالدَّال أي قدّر غلبته للامر (ونادي فشر) أى نادى مقانب أحناده وجميع الناس من أطراف للاده وصمم على كفره وعناده (وثار) أي هاج وتحرُّ كُ (في مائة أَلف أُويزيدون) في للظرفية الجِيازية أوبمِعني مُعروأ وهنامـــتعملة في الشُّكُ عــلَّى أصلها والست كالتي في قوله تعمالي وأرسلناه الي مائه ألف أولز لدُّون لاله تعمالي يستحمل علمه الشك فلاحل ذلك أخرحوها عن أصلها وتأولوا فها يحعلها معنى الواوأ ومعنى بل الى غير ذلك وأماهنا فلامانع من كون المخبرشاكا ومتردّدا بينكونم-مائة ألف و سكونهم أزيدمن ذلك فلاحاحة الىماتيكالفه الشرّاحههذا (و بلغ الاميرخسيره) أي خبر حسال واستعداده لمحساريته (فقاءل اقباله) علمه بعساكره وحنوده (بالاستقبال) أي باستقباله اله بعنودلا قبل له بها (وحرض) أيحث (المؤمنهن على المتمال وسار بقلب منشرح) أي منسط بنورالهمي وسكينة من أبل الله تعالى وروح مُنه (وأمل مُنفسع) من الانفساح وهوالمعة (حتى اذائدانت) أي تفاربت (الخطابين الفرية بن فرع الآمر ثنية مشرفة على سوادالكفرة) فرع الجبل صعده والثنية لحريق العقبة ومنه قولهم ولان طملاع الثنا بالذاكان اساميا لعمالي الامور والسواد العدد المكتبر وسواد المسلمن حِماعتهـــم (فاذا النمل منشورا) اذاهي الغمائية وتتختص الجلة الاحمة وتارة بلها المبتدأ نحو فأداهى حية تسفى وتارة الخبر يحواذااهم مكرفي آناتنا ولم يقع الخبر معهافي التنزيل الامصر حامه وقدتكون محدوفا نحوخرحت فإذاالاسدأي عاضرومته قول المصنف فإذا النمل منشورا أي عاضر حالكونه مشورا فمشورا حال من الضمر المستتر في الخبر المحذوف وهدذا أحدالتوجهات المذكورة في المنصوب الواقع معدادًا الفيصائية في قول العرب قد كنت أطن أن العقرب أشدّ أسعة منالز ندور فاداهو اباهاوهي مسألة المناظرة من سيبو بهوا لمكسائي وقدذ كرت في المغني وغيره وفده تحقيراهم حيث شبههم بالفلوا عام الى أن كثرتهم لا تغسني عهدم شيئا (والجرادمبثونا) أي مفر قا (محشورا) أي مجموعا والعطف على هذا التقدير من العطف على معمولي عاملين مختلفين وفيه خلاف مشهور (فراعه) أى أخاف الامير (منهم مايروع الذئاب) جميع ذئب (من سوائم الغنم) من اضافة الصفة للوصوف أيءثل الغنم السوائم وهي حميمسا لمقتن سامت المباشمة سومارعث سفسها وقوله مابروع الذئاب أي مثل مابروع الذئاب والقصوديه اثبات عبدم ارتباء ممنه ببرلدل دهيني ان كانت الذئاب ثرتاع من الغنم فهو برتاع منهم بل الذئب اذار أي الغنم هش واستنشر فصنح ذلك الامبر عنيد ر و تتسه ایاهــم فنعبیره عن ذلك بالروعمن قسل الاســـثعارة التهکمیة (واللیوث الحیاع من هوامی النقم) انماوصف الأيوث بالجياع لانهااذالم تبكن حياعالا تشعرض لانهم والهوامى جمعهاميسة من همث المباشسية اذا لدت للرعى وهوامي الابل ضوالها والقر ننتان مأخوذتان من قول الاسكندر لمبارأي حموش داران دارا الاكبر لا يهول القصاب كثرة الانعام ولا الذئاب كثرة الاغنام (وحث) أَى حرَّضَ ﴿ أُولِمَاءَاللَّهُ ﴾ أَى المُؤْمِنُينَ ﴿ عَلَى السَّكَفُرَةِ القَلْفُ ﴾ حـم الاقلفُ وهوالذي لم يُحنُّن وكذًا الاغلف بالغنن المعجمة وأنماوسفهم بهلائه من العلامات الفارقة ينهمو بين المسلمن وهومن أوسافهم القبيمة (فأجانوه سراعاً) أي مسرعين (بقلوب محشوّة بالدس) من حشوت الوسادة بالقطن حشوا (بملوَّءَ منُ الصدَّق والمِقْمِن وتقدّم) أَى الْامير (الهم)أَى أَلَى أُوليا الله أَى أَمرهم يَقْسَال تقسدُم

وأدبل وأدبر \* تم عرم ودر د \* ونادى فحشر ﴿ وَالرَّ فِي مَا لَهُ أَلْفَ أورزيدون \*وبلغالامرخـبر فقابل اقباله بالاستقبال \* وحرّض المؤمنين على القنال \* وسار بقلب منشرح \* وأمل منفسم \* حتى اذاتدانت الحطاء بن الفريقان فرع الامرندة مشرفة عملى سوادالكفرة فاذا الممل منشورا \*والحرادمية ونامحشورا \* فراعهمنه-مايروعالذئابين سوائمالغنم \*والليوث الجياع من هوامي النعم \* وحث أولياء الله عرلي الكفرة الفلف فأحالوه سراعابة اوب محشوة بالدين الماوءة من الصدق واليفين \* وتقدُّم الهم أن يتناوبوا الحلات بنهم

الليم بكذا أمره وبأن يتناوبوا الحلات حمة من حلت عليه في الحرب اذا هممت عليه أي

إلى علونها بينهم بالنوية (في كل علة خسمائة غلام بالديابيس) جمع ديوس فارسى معرب (الحاطمة) أى الكاسرة من الحطم وهو الكسر (والقرائكينيات) حب القرائكينوع من الدبابيس أومن العمد النسوية الى قرات كمن من أسماء الاتراك (الهائمة) من الهشم وهوكسر الشي الماسومنه هشم الخبز في المثريدو سمي صروا لعلاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشم الانه أول من هشم الثريد القريش وقدأصام محدب وفي بعض النسخ يعدقوله خسما لةغلام (من رماة الحدق بفزعون عن الرشق الىالمشووشعباويون عبلي الرض والمدق ويستر يحون من النبال وحر القسراع والمصال الى النصال) الحدق حمدقة سوادالعهن و مفزعون أي يلحؤون والرشق الرمي بالسهام والمشق سرعة الطعن والثيال جمع نبل والقراع مضاربة الابطال والمسال من المساولة وهي المواثبة والنسال حمع نصل وهوالسيف (حتى اذا أبلواعدرهم في الجهاد) أبلي في الحرب اذا أطهر بأسه وبذل جهده حتى الاه الناس أي خسروه وله يوم كذا ولا • و يقال ألليت فلانا عذرا اذا منته له سانا لا لوم فسه عليك اعده وحقيقته جعلته باليا لعدر أأى غابراله عالمابكنه من دلاه اذاجر به وخبره (خافهم من أضرابهم من ينوب مناجم ) خلف فلان فلانا فام مقامه بالامر امادهده وامامه مقال تعالى وقال موسى لاخيــ ه هارونا حلفي في أومى والاضراب الامتيال ومن الموسولة فاعل خلفهم ومن أضرام م في محل النصب عى الحال مهاوى بعض النسخ من أخرابهم مكان أضرابهم (رضاً) أى دقا (وهضا) بالضاد المجهد أى كسرا (وطعنا) بالاسنة من طَعنه وخره بالرَّم ونعوه (وطَّعناً) أي كسرا وتفتينا كطين الرحي وهذه المصادر منصوية عبلي التمييزالمح قلءن العاعل والاسكرمن تنوب رضه مناب رضهم وكذلك ماعطف عليه ويحوز أن تكون منصوبة على الحال أى راضن الح وأدهد النحاتي فجعلها من باب المصدر المؤكد لنفسه بحوله على ألف اقرار أوأرت خدمر مأن قول المصنف سوب مناحب ملا مدل على الرض وماعطف علمه لان النمامة تسكون في أشدياء كثيرة فالوسكت عن هذه المسا درلما فهم معنا هامن قوله سوب مناجم عظلف قولهم له على أأف اقرارا (ففعلوا ما أمر) أي امتثلوا أمر الامير (واحتذوا مارسم) أي اتبعوا ووافقوا مارسمه تقول احتذبت به أذا اقتدبت به في أموره وحذوت التعل بالنعل اذا فدّرته أم اوقطعتها على مثالها (فلرتزل هذه) أي ماتشَّد من التناوب في الحلات (حالهم) أي الغلمان (حتى استغاث الملاعين من حرَّ الوطيس) الوطيس كالتنور يخبر فيه وقولهم حي الوطيس كمَّا بة عن شدَّة الحرب كذا في المساحوفي الهامة الاثرية فيحدث حنن الآنجي الوطيس الوطيس شبه التنور وقدل هوالضراب في الحرب وقيل هوالوط الذي يطس الناس أي يدقهم وقال الاصمعي هو يجارة مدورة اذاحميت لم يقدر أحديطؤها ولم يسمع هذا الكلام من أحدقيل الني صلى الله عليه وسلم وهومن فصيم البكلام عبريه عن اشتبال الحرب وقدامها على ساق اه (ووقع الديا بدس وهموادأن بععلوها حملة واحدة ترخرح الاقدام) أىهم انباع الامير وغلمانه بأن محصلوا تلك الجملات حلة واحددة موسوفة بأم الزخرج الاقدام ويعتمل أن المسكون الضمير في هموا عائد الى الملاعين ضعرامن تلك الحملات وحزعامن حرها تيك المساولات ومعنى تزخر حالا قدام تباعدها عن متار "ها (وتقتلع) أى تفلع من قلعته من موضعه نزعته (الحيش اللهام) أى المكثر كأنه لكثرته بلتهم أى يتلج كل ثي عر عليه والحلمان في محل النصب صفة خملة (فعندها) أي عند تلك الجملة الواحدة (حي الوطيس واختلط الرؤس بالرئيس) اى اشتبه الحادم بالمخدوم والتأدع بالمتبوع لاشتدادا لمكرب وتفاقم الخطب واشتفال كلبنفسه وتقديمها في الذب عنها على أساء حدَّده (وتداعت الصفوف) يقال تداعى البنيان تصدّع من جوانبه وآذن بالاندام والمتقوط كان كل جزمن أجزا ثهيد عوالآخرلان ينهدم معروا لصفوف في القتال مشبهة بالبناء كاقال

فى كل حرالة خسمانة غالم بالدبابيس الخاطمة والقراتكينيات الهاشمة من رماة المسدق \* مفزعون عن الرشق الى المدّى \* و شعاونون على الرض والدق \* ويستر يحون من النمال \* وحرّ القراع والمال الى النصال \*حتى اذا أراواعدرهم في المهادخلفهم من أصراعهم ن سوب مناعبهم رضاوهضا \* ولمعنا \* ففعلوا ماأسنوا حنذوا ماريم فلم ور مد د مالهم حتى استغاث اللاعين من حرّ الولميس \* ووقع الدبايس \*وهموارأن يعملوها علة واحدة ترخرح الاقدام \* وتقتلع الحيش اللهام \* فعندها حى الوطيس، واختلط المرؤس بالرئيس \* وبداعت الصفوف

وعزات العوامل الاالسبوف\* واختلفت الضربات فن واحدة تَمْطَالُهُامُ \* وأُخْرَى تَصْـَدُ الاحسام ، وثارت عاحة عداء سترت العيون عن الانسباح \*فلم تعرف الصفاح من الرماح # ولا السال من الاخيال + ولاالابرار من الفعار \* تمانحات عن هزيمة الانعاس الارجاس، واسلامهم عدَّتُهُمُ وعَنَّادَهُمُ \* وأسلحتهم وأزوادهم وأبائهم وكراعهم وقدغصت البيداعتيب فتلاهم بن حريج بعد الحسام \* وطريح من هول ذلك المقام \* سنة الله في الذين خلوا من قبل وان تعيد استةالله تدالا ولوت الهنداها ذلك أذنابها على رؤسها

تعالى ان الله عب الذين يقا تلون في سبيله صفاكاتهم بنيان مر صوص (وعزلت العوامل الاالسدوف) يحتمل أن ريديالعوامسل الرماح كماقال المعري \* وقد حطمت في الدار هين العوامل \* فيكون الاستثنا منقطعا والظاهر أنمراده بالعوامل مطاق الاسلحة التي يعمل ما في الحرب وعزاها كنابة عن تركها في الحرب فان محاربة الا قران ماداموامتها عدين بالمراشية قبوالمراماة بالسهام ونحوها فإذاً تفاربوا كانت محاربتهم بالطعان بالرماح فاذا تدانوا حدد اصارت محاربتهم بالسديوف وتركوا السهام والرماح (واختلفت الضربات فن واحدة تقط) أى تقطع من قططت الشَّيُّ أقطه اذا قطعته عرضاً ومنه قط القُلم (الهام) أي الرؤس جمع هامة (و ) من ضربة (أخرى تقدّ الاجسام) القدّ القطع طولا و في تخصيصُ ألم انف القط بالهام والقدّبالا حسام نكته لا تخفي على ذوى الافهام (وثارتُ) أي هاحت (كاحة غيراء سترت العيون عن الاشتباح) العجاج الغيار والدخان أيضا وأعجت الربع وعجعت أشنذت وثارالغبار والغبراء تأنيث الاغبرمن الغبرة وهىلون يضرب الى السوادوأ سسله من الغبار ومعنى سترت العيون غشيتها فنعثما عن رؤمة الاشباح ويحتمل أن يكون هذا التركب من فبمل القلب أى سترت الاشباح عن العيون وفيه اعتبار اطيف وهو المبالغة في تكاثف تلك الحجاحة عدث صارت كالغطاء على العيون (فلم تعرف الصفاح) أي السبوف العراض (من الرماح)أى لم تقبز لكثرة الغبار واشتداد البحاج السيوف من الرماح مع مابينهما من التفاوث فان قلت لارماح في هدده الجلة لقوله فماتقدم وعزات العوامل الاالسيوف فلتمكن أن يكون ماهنا على سبيل الفرض أوأن ماتقدممن العزل انما يقتضي نبي مجملها لانبي وحودها فحازأن تبكون مستعم قمعهم والعمل للسموف ليس لها (ولا الرجال من الافيال) مع تباعد ما ينهدما في الخلق والجدة (ولا الابرار) أي المسلون (من النحار) أي السكفار وكان الاولى تقديم هذه القر سة على التي قبلها ليكون السكلام جاريا على سن الترقى (ثم الجلت) أى المكشفت الماليجاجة الغبراء (عن هزيمة الانجاس الارجاس) صفة كاشفةلانالرجس هوالنجس أىظهر بانسكشافها هزيمتهم وتبينت (واسلامهم عدّتهم)اسلام مصدر مضاف الىالفاعل وعدتهم مفعول به للصدرأى تسليم الكفرة للمسلم عدتهم وتركهم اباهالهم وقول النجاتى الاسلام هنا بمعنى الحدلان غيرمناسب للقآم (وعتادهم) يقال أخد الامير عتاده بالفتح وهوماأعدهمن الملاح والدواب وآلة الحرب (وأسلحتهم وأزوادهم) حميراد وزاد المافرطعامه المتحد السفره وفي بعض النسخ وأوزارهم أى أثقالهم من سلاح وعوه (وفيلتهم وكراعهم) السكراع اسم يجمع الخيل خاصة دون سائر آلدواب (وقد غست) أى امتلا تر (البيداء) أى العدرا (بجيف قتلاهم) الجيفة الميتةمن الدواب والمواشى اذاأ نتنت بميت بذلك لتغيرما في حوفها وأطلق الجيف على قتلاهم نحقيرالهم (مين جريح بحدّالحسام)السيف الق**الم**ع من الحسم وهو القطع (وطريح)أى مطروح على وجه الارض (من هول ذلك المقام) فالظرف الذي هو من في محل تصبُّ على الحالمة من حدف قتلاهم يعني أن تقلاههم منقسمة الى تسمين قسيم سدب موته الحرح بالسيف يحدّ الحسام وقسير سدب موته هول ذلك المقام وهذا كانفول رأيت القوم بين شاب وكهل يعني أن يعضهم شيمان و بعضهم كهول وأبعد النحاتي فعل الحريج والطريع من الاحيام وأن حيف القتلي وقعت سنهما وهذام عني سخيف كأترى (سنة الله في الذين خلوا من قبل وان تجد لسنة الله تبديلا) لان اعلاء كلمة الشهادة ونصرة أهل الايمان وتولية الكفارأدبارهم مقذرة في الازل مرادقه تعالى وقدأ حرى الله تعيالي بهاسنته ولاميسدل الكلماته كالامعقب لحكمه (ولوت الهند) أي عسكر حيبال من أهل الهند (معدد لله أذنام اعلى رؤسها ) لوى الرجل رأسه وألواه أماله أى ولواهار بين وأ دبروا معرضين وفي الكلام استعارة بالكاية

حيث شههم بالوحوش الهارية واثبات الاذناب لهم تخبيل ولوت ترشيح وجعل النحاتي ذلك كنابية عن اعراضهم عن الحرب وهربهم وليس معيد ادالكالة لايشترط فه المحقق المعنى الحقيق المنقول عنه بل فديستعيل كفوله نعالى الرحمن على ألعرش استوى لكن قوله تعدذ للثوترشيع للاستعارة ركيك اذ لايكون التركيب كناية واستعارة فاوقال أوترشيع للاستعارة اطبق الفصل من احتمال التركيب المكل من الكنّا بة والمكنية بانفراده واعل الالف سقطت من قلم الناسخ فلمتأمل (ورضوابأن يسلوامن حرالطلب) أى طلب الامراهم كاقيل رضيت من الغنهة بالالب (في أقاصي دُمارهم) جمع الاقصى بمعنى الانعد(ويتركوا)بالبنّاء للفعول(في شعارهم)أي في أنَّواجم ولباسهم بأنَّ لا يسلبوه أوالشعار مايلي الجسد من الثياب يمي شعار الانه يلاقى شعر الجسد (بمنابت أشعارهم) منبت الشعر مكان نباته والمراد بالمتاءت هنامنا تخصوصة وهي الرؤس والكانت الاشعار تنبت في غرها والمعي أخمر ضوا أن يسلوا من طلب الاميراهم وقصده اياهم في ديارهم البعيدة وأن يترك لهم مسلاسهم ورؤسهم (رصفت) أى خلصت (تلك النواحى) وهي المقلاع والبلاد التي افتحه امن دلاد الهندوهم حسال بأستردادهامته (لذك الأمير) سبكتسكين وعبراسم الاشارة للبعيد تعظيماله (ودرت عليه اخلاف الاموال)جمع خلف بالكسروهومن ذوات الظلف كالثدى للانسان وفي التركيب استعارة بالكثابة ومايتبعها (وانحلت له عقده الجبايات) الجباية جمع المال وغسره والمراديم اههنا الاموال المجبية (وحصل له من وحوه الغنائم وغيرها) بريد بغيرها ماتقدمذ كرمين نحوا لحسين في الاالتي أخدها صلحا (ماتتاراس)من اطلاق الجرَّ مراداته المكلِّ (من الفيلة الحرية) أي المعدَّة للعرب المرئاضة للعادلة (ُوكِيْف) أي كثر (سواد حدوشه) والكثافة هنا كابة عن الكثرة لأن من لازم الكثيف كثرة الإخزاء (ودانت) أى انقادت وأطاعت (له) أى للامير (الافغانية) هم قوم بلادهم حبلية قريبة من الترك صورة والادمة غالبة علهم جبأ لهم قريبة من بأميان وهم موسوفون بالدعارة والشطارة ولهد شوا لامير قبله طمانة حبالهم ومناعة قلاعهم وقلالهم (والخلج) فتحالخنا والمجتمو اللام وتغليظ الجم وهم حيل من الناس وسنف من الاتراك وتقدّم ذكرهم (هتي شأ عاستنارمهم) أي استهض (الآلاف في خدمته وامتهان الارواح والنفوس) أى أرواح الأفغانية والخلج ونفوسهم (فىنصرته) قوله وامتهال بالنسب عطفاعلى الآلاف وابقاع الاستثارة على الامتهان مجازعقلي ولا يصع أسيكون معطوفا على خدمته الفساد المعنى وفي بعض النسخ وامتهن الارواح والمعنى علها لحاهر (والقيام بفرض لحاعته) أي بطاعته المفروضة المطابقة للشرع تقوله تعبالي ألحيعوا الله والرسول وأركى الامرمنكم وفي يعض النسخ زيادة ويؤافل اشارته (وعند ذلك) أي ما تقدّم من صفاءتك النواحي للامبرودرّ أخلاف أمو ألها عليه وانحلال عقد حياياتها و في دعض النسيخ وعندها (أوجب) أي حتم وألزم نفسه (اغاثة الامير أبي القياسم) الرضي (نو حَن مُنصوروالي خراسان) ويحاري وسمرقندوماوالاها (واعانته على حيوش الترك) للغراخان وعسكره (الذين أجلوه) أى أخرجوه (عن دارملكه بيخارى ورُحرحوم) أى أدمدوه (عن ولمنه ما حتى فرق ) أى الامرغاية لقوله أوجب (دهماءهم) في العجاج دهماء الناس جماعتهم (واضطرهم) أى ألحأهم (الى الانهزام وراءهم) للرف للانهزام (كرما) مفعول له لا وحب (لم ينشط له غيره) نشط كسمع طابتُ نفسه للعسمل وغيره (من أوليا عملك الدولة) أى دولة أبى القاسم يو حين منصور (وأنشاء تلك الَّمَعمة) الانشاء جمع نشوباً لضُم مثل قفل وأقفال بقال نشأت في بني فلان نشأر بيت فهم مأو الاسم النشؤ بالضم (لاجرم أن الله عز وجل حازله جماله وذكره) لاجرم قال الفراء هي كأنه كانت فى الاصل عِنزلة لأبد ولا محالة فحرت على ذلك وكثرت حتى يحوّلت الى معسى القسم ومسارت عنزلة حقا

ورضوا يانيسلوامن مرالطلب في أقاسى ديارهم \* ويتركوا نی شعا رہے ۔ پینا بت أشعارهم\*وصفت ثلك النواحي لذلك الامبرودرت عليه أخلاف الاموال \* وانحلت له عقد الجبايات، وحصلهمن وحوه الغنائم وغسرها مائتارأسمن الفيلة الحرسة \* وكثف سواد يديوشه ودانت إدالا فغانسة \* والخلج فخىشاءاستثارمنهم الآلاف فيخدمته \* وامتهان الارواح والنفوس في نصرته \* والفيام بفرض اعتسه \*وعتدد دلك أوحب اغانة الامير أبي الفياسم نوحبن منصور والىخراسان واعانته على حيوش النرا الذين أحاوه عنداره المابعاري وزحزحوه عن ولهنسه بهاحتى نر" قدهما عمم واضطرهم الى الانتزام وراءهم \* كما لم ينشط له غيره من أوليا وتلك الدوله وأنشاء تَلِكُ النَّعِمَ \* لاحرم ان الله عز وحل حازله حاله وذكره

فلذاك بحارعها باللام كايجاب ما عن القسم الاتراهم يقولون لا جرم لا تينك وفها اقوال اخراطلب من التب العربية وحازله حماله وذكره أى جمعه ما له وحفظه حماعليه والذكراذا أطلق براديه الذكرالحسن (وقصر عليه سناءه) بالدّرفعت أكرفعة الامير (وقدره) فان فلت السناء والقدر المضافان الى الامير عمالا الشباه في كونهما مقصورين عليه فالاخبار بقصور هما عليه يخصيل للحاصل بقلت بهري الجواب عن ذلك بأن القصر هنا مجازع ن الحفظ وعدم الزوال في كائمة أخبر بحفظ سنا به وقدر موعدم زوالهما أملا في كرم الله سبحانه وتعالى وذلك قدر زائد على القصر بمعنى الاختصاص (وجعدل كدحه) أى سعيه وعناء ه (سبالا نسماق الملك الى ولده) بمين الدولة محمود (وتوطئت أى تحميد المن وطأت الطريق عقبه) العقب تمهيد المن وطأت الطريق حملته وطبئا أى سهلا ووطأت الفراش لينته (لبقاء العزفي عقبه) العقب مكسر القاف و يسكونها أيضا الولد وولد الولد (وذلك) أى ما تقديم من قوله ان الله حازله جاله الخرفي الله يوسيه من يشاء والله ذوا لفضل العظيم) وهدذا اقتباس من الآية الكريمة

وذ كرالاسباب التي أطمعت الترك بغراخان ملك الترك و جنوده ومن بعده الملك خان (في ولا ية الأمير أي القاسم نوح بن منصور) بن نوح بن نصر بن أحمد الساء الى المقب بالرضى (وتوسط علمكته) أى دخول الترك وسط عملكته (واحلائه) أى اخراجه وازاحته (عن ينته وخطته) بكسر الخاء الحجمة وهي الارض التي يختطها الرحل لنفسه وهو أن يعلم عليها بالخط ليعلم اله قد اختار ها لنفسه و منه خطط الكه في والمصد قائد

ومنه خطط الكوفة والبَصرة كي

(قد كان التقل الملك اليه) معدوماة والده منصور بن نوح ببخارى وم التسلاناء لاحدي عشرة ليسلة من شوَّال سسنة جاوس ولده نوح وهي (سنة خمس وسستين و الثمالة واجمَّم أولياؤه) أي انصاره (وحشمه) حشمةالرحيل وحشمه محركتين وأحشامه خاصته الذين يغضبون لهمن أهيل أوعبيدأ وُجسيرة كَافى القباموس (على ببعته) أَى بعة أبى القباسم (بعدَّ أمُوال عظيمة الملقت) أى أرسلتُ وسمَّعِ بما يرسم السعة وهي من الْقُوانين القديَّة للأولة بعد صدورًا اسعة لهم حتى ان القياثم بأمرالله لمابويه عطالته الأثراك برسم السعة ولهيكن معهشي لانأباه لم يترك مالاحستي كادت الفتنة تتور بسبب ذلك تم دفع عنه جلال الدولة مالاجريلا الهم نحوامن ثلاثين العدينار فسكنت الفتنة وتحت له البيعة (وعشر ينيات فراقت) العشرينيات جمع عشرينية منسوية الى العشر بن وهي أرزاق تفرة ق على الحند في كل عشرين وماوقيل كان يعطى كل واحد منهم عشر بن ديسارا وفي بعض النسخ فرقتُ في الفقرة الاولى وألملقت في الشائية (حتى بسيده) أى تفريّ (أسمل الاموال) جعها أى ما جمّع مها وقد يطاق الشمل عسلي التفريق كايضال جميع الله شملك فهومن الاضداد (التي كان وزراء) السلاطين (السامانية من قبل) أي من قبل ولاية أبي القباسم هددا (يكد حون) أي يجدُّونُ فِي السَّمِي (لها) أَى لتَّصَّـِيلِها (ويدأُنُون) أَى يَجِدُّونُ وَيَجِهَدُونَ (لجَمْهُا كأَى الفَصْل) تَجْدَىنَ عَبِدَالله (أَابِلَغْمَى) واحداً هل عَصْرَه في الفضل والرأى واحلال العلم وأهله سمع المستفات من أى عبدالله محدين نصر الفقيه وأخباره محفوظة مدوّنة في الكتب مات سنة تسع وعشر بن والثماثة وهومن أهل يخارى منسوب الى باعر بالعين المهملة بلدة من ديار الروم كان استخلصها رجاء بن معبد من أيدى الكفارفدخلها مسلة ين عبدالملك فنصبه والساعلها فتوطنها وكثرنسله بساغالوز يرالمذ كورمن نسل رجاء بن معبد (وأى جعفر العتبي) منسوب الى عتبة بن غزوان حيمن العرب (ومن كان نتصب منصهما في الوزارة) كالجهاني والمزني (وتدبيرامورالملكة وكان أبوالحسن مجدين ابراهيرين سيمبورادداك صاحب الجيش) لآلسامان (بنيسابور) لانها كانت مقرا لمكلمن يتولى قيادة لجيوش بحراسان (فتلطف) بالبناء للفعول أي ترفق (له) لابي الحسن (في الرضامه) أي بامارته إ

وقصر عليه سناه موقد ره و و على كلده سيبالانساق الملاث الى ولده \* وتوطئه لقاء العرفي عقبه \* وذلك فضل الله يؤريه من يشاء والله دوالفضل الله يؤريه من يشاء في ولاية الامير أبي القاسم توسي من و وتوسط بملكة ه \* واحلانه من و وتوسط بملكة و احلانه من و وتوسط بملكة و احلانه و المنافقة و المناف

من منه وخطته فدكان انتقل الملك السه سينة خس وسيتين والثمالة واجتمع أولياؤه وحشمهءلى يبقته بعدأموال عظيمة ألحلقت وعشر نمات فر قت \* حتى مدد شهرالاموال التي كان وزراء السامانية من قبل يكد حون لها وبدأ يون لجعها \* كأبي الفضل البلعي\*وأبي حقفرالعدي\*ومن كان ينتصب منصهما في الوزاره \* ولدير أمور الملكة والعماره وكان أبوالحسن محدين الراهيم ان سيعدود \* اددال صاحب الجيش سيسابور • مثلطف له في الرضابه

(وعقدالسِعةله على صغرسنه) أي مع صغرسنه (وحداثته) من عطف التفسير بقال للفتي حديث ألسن فأنَّ حذفت السنَّ قلت حدث بفَّحَة بن والضَّمَارُ الار بعة لا ي القياسم بو ح (وضوعفت له) أي لا بي الحين (الصلات) أي العطاما (المطلقة لامثاله من أركان الدولة) سان لامثاله في موضع نسب على الحال منه و يحتمل أن يكون طرفاً لغوا متعلقا بضوعفت لان أركان الدولة هم الذين سولون مثل هذمالامورعادة (حدتىلانت عريكته) العربكة الطبيعة وفلان لبن العربكة اذا كانسلس الاخسلاق ويقالُلانت عريكته اذا انكسرت نخوته (وتمت بيعته) من اضافة المصدر الى فاعله أى مها يعته لنوحر بدأ به لولاذ لك انتلطف والتألف بالصلات لاطهر التمرد وادعى الاستقلال بخراسان كافول المرفعة ابأى العباس ناش وكافعل ابنه أبوعلى مع أبى القاسم نوح هذا كاسيأتي انشاءالله تعالى وذلك لان قمادة ألحموش بخراسان فوق رتسة الوزارة في الدولة السامانسة وأمور خراسان كلها للدمن تتولاها ولالراجيع السلطان الافي بعض الامور المهسمة من المورهباً وهي الرتسة التي طال أأتنا حرعلها كاش الرجال وقروم الابطال فلم يحظ بها الاالعدد اليسسير الذن سارذ كرهم في الآفاق وتسامعهم رجالات خراسان والعراق فحشي أركان دولة أى القاسم نوح أن يهفض مدهمن سعته و مأنف من دخوله في ربقة عهدته لصغرسة وحداثته فتلطفوانه وأوسعواله الصلات واستعطفوه بكثرة العطاماوالهبات حتى أجابهم لمرامهم وانتظم في سلك يبعد امامهم (وفقضت الوزارة الى أني الحسر) عبد الله من أحد (العتبي فقام على مبعة شباله) مبعة الشباب أوله والمبعة النشاط وأول حرى الفرس ولا نا في وصفه بالشَّياب هنا ماسيأتي من قول المصنف حكاية عن أحمد الخوار زمي عن عضد الدولة فيسؤاله عن هدا الوزير مقوله فسألى على رسمه عن حال ذلك الشيخ لانه محوز أن يكون ذلك اصطلاحا لهم في الاطلاق على الوزراء و يحوز أن يكون اطلق عليه لفظ الشير تعظيما (بالامر) أى رأم الوزارة (قيام الحدب) أى الرحيم العطوف (الشفيق) كثير الشفقة (وكفله عناصمة) أى كفل أبوالحسن الامر نوحاأى كفل القيام بأموره ومهما تهمع نصحه له فيما يأتيه منها (كفالة المؤدد بالنصروا أتوفدق) من الله تعالى و وصفه المصنف بذلك وان كان مغساء نه لما شاهده من أسستقامة أحو اله وسداد أقو الهُ وأفعله رشد الى ذلك أوله (حدى استقامت بحسن تدبيره الامور) أى امور دولة الامروح (وانشرحت الصدور) أي مدوراً عيان تلك الدولة (وانسدّت الثغور) حمر ثغروهوموضع المخامة مُن فروجا ليلدان والمرادمن انسدادها أمهامن تطرُّق العدوَّ الها( واستطارت ) أي التشرت (هسة تلك الدولة شرقاوغر بانعداوقر باوكان الامرعضد الدولة وتأج اللة) أبوشي اع فساخسرون ركن الدولة أبى على الحسن بن ويه الديلي ملك العراق وفارس والموصل و بلاد الجرائر وغير ذلك ولم يبلغ أحدمن آل يويدمع عظم شأم موحلالة أقدارهم ماملغه عضدالدولة من سعة الملكة والاستملاء على الملوك وعمالكهم ودارت له البسلاد والعبادودخل في علكته كل صعب القياد وهو أوّل من خوطب بالملك فيالاسلام وأقول من خطب له على المناس سغد ادرعه بدالخله فه العباسي وكان فاضلام محمالا فضلاء مشاركا في عدّة فنون وصنف له أنو على الفارسي كتاب الايضاح والتسكملة في النحو وقصده فحوله شعراء عصره ومدحوه بأحسن المدامُّ ومن شعرائه أبوالطبب المتنى لا فيه عدّة مدامُّ وأبوالحسن مجمد من عدد الله السلامي وغيرهما وأخماره شهيرة مسطورة في كتب التواريخ توفي دملة الصرع يوم الاثنين الله إلى الله الله المنتهن وسيعين والمنما الما المناه والمارة والمناه والمناه والمناه والمناه والمارك والم جلالة قدره) أى عظمه (ونباهة ذكره) النباهة والنباه كسيماب الشرف الرفيدع وأمرنابه عظيم ﴿ وَمِنَاعَةَجَائِمُ ﴾ أَى حَمَانَتُهُ فَلَا يَقْدَرُ أَحَدْعَـلَى هَضْمُجَانِبُه ﴿ وَخَشُونِهُ حَدَّه ﴾ أَى شُدَّةً بأسه وسعو بةُ

وعقد البيعة لهعالى مغرساته وحداشه ففوعفت له الصلات الطلقة لامثاله من أركان الدولة حتى لانت عربكته \* وتنت يعتبه \* وفقضة الوزارة الى أنى المستن العمى فقام على مدهة شمام بالامرقيام الحدب الشفيق. وكذله عناصته كفالة الويدبالنصر والموفيق \* حستى استقامت يعسن مدسره الامور والسرحة الصدور \* وانسدّت النّغور \* واستطارت همة تلك الدولة شرقا وغر با \* وبعد اوفربا \* وكان الأ مر عضدالدولة واج اللة على حدالة قدره \* ومناعة جانبه \* وخشونة حده \*

مراسه (يتوسى) أى يتطلب و يقصد (رضاه) اى رضى نو حين منصور (فيما يحتر كم عليه من المطااب أي فيمايريده ويطلبه نوح من عضد الدولة وعبر بالاحتكام اشعارا بأن ذلك الطلب كان على سير الاستيلاء الذي لاسبيل الى عضد الدولة الى ردّ، (التي تختص بولايته) أي ولاية عضد الدولة (ورعا أخذته العزة باللحاج) العزة حالة مانعة الدنسان من أن يغلب من قوامهم أرض عزاز أي صلمة والعز تزالذي نقهر ولايقهر وقدتستعار العزة للعمية والانفة المذمومة كافي قوله تعيالي واذا قبلله اتق الله أخذته العزة بالاثم أي كافته عزته أن يأثم وحملته عسلي الاثم كايفال أخده المقد المقعد واللعاج الخصومة (فيد رماوراءه) أي ماوراء اللعاج (من الادواء) حميم داء (المعضلة) أعضل الامر اشتدودا عضال أي شديديعسي الاطباء (والامور المستفعلة) على سيغة اسم الفاعل أي العظيمة من استفعل الامرةوي (فنديمي قرويه) بفتح التساءمن سميح الثلاثي أي جادواً عطى أووا فق على ماأريدمنه ويحوز أن يكون بضم الناء من أسميروهو لغة فىسميروقال الاصمعى سميح ثلا ثباعـاله وأ-يمير بقياده كذافي المسباح والقرون النفس يريد أنه أذاذ كرقوة نوح وشدة بأسه انفادت نفسه لبذل ماطلب منهوهان علهاذلك لانهيرى أدذلك أيسرالشر منوأمهدل الخطبين وقول النجاتي انمادانت نفسه وذات طلبا ابقاء نظام دار التكليف واستراحة الجمهور ومثولة لدارا ابقاء ويوم النشور بعيد عن المرام أحنى من هذا المقام (ويذل صعبه وحرونه) فرس حرون لا ينقاد قال المصنف (وحدَّ ثني أحمد الخوارزمى وكان من جملة خاصته كأى خاصة نوح بن منصور (مندوبا) أى مدعوّا ومأمور امن ندبه اذا دعاه (لحمل رسوم كل عام الى بيت الله الحرام ومجاوريه) الرسوم جمع رسم بمعنى المرسوم والمراديه المعين من طرف الامروز حالمكتتب في جريدة ميراته من نحوكسوة ابيت الله الحرام وصلات لمجاوريه (وسكان مدسة الرسول عليه لصلاة والسلام وآفر يقها أى تفريق الله الرسوم (فهم) أى في مجاوري البيت الشريف وسكان المدينة المنورة وقال فهم ولم يقل لهم اشعار الأغها مختصة مم لا يخرج شيمهم الغيرهم المستفادمن الظرفية (ووضعها مواضعها منهم قال) أى أحسد الخوارزمي (دخلت إليه) أي الى عضد الدولة وضمن دخر لمعنى وصدل أوانتهسى فعداه بالى وفي بعض النسنم دخلت عليه (دات يوم) أى زمانامسمى باسم اليوم (منحدرى من خراسان) منعدر على صيغة اسم المفعول مصدر بمعلى الانحدار وهوظرفلاخلت والمصادر كثسيرا ماتقع ظروفا كالسيك طلوع الشمس وخفوق المخم (فسأانى) أىعضدالدولة (عــلىر-همه) أىعــلىعادته المرسومة (عنحالـذلك الشيخ) أي أبي الحسين المعتبي الوزير (في سلامته) عن الامراض والاعراض البشرية أوسلامة حركاته وتصرُّ فاته في أمر الوزارة عن الخليل أوسلامة سره عن الاكدار والمحن (واستقامة الامور) أي أمور دولة مخدومه (في ضمن كفالته ثمقال هات مااستدعاه) هات بكسرالتاء فعل أمرعلي الاصع قال الخليل أصلها من آتي يُواتي فقلبت الالف هاء كدا في الصحاح واستندعاه عِني طلبه (وأعرض على مابداله وتوحاه) أى طلبه (فعرضت عليه تذكرة) أى فرطاسا مذكورا فيــه ماهو مطلوب للسلطان ووزيره وأعيان دولته وسميت تذكرة لند كالشخص عندرؤ يتهاما كان نسمه (كان سلها الى بنفصيل مارسم) أى أمروعين (لى حمله من ديار العراق وفى جملتها) أى التذكرة أى بعض مااشتملت عليه (ألف ثوب مستعملة) أى مطلوب عملها وليست بمعدى الملبوسة والتأنيث باغتبار المعنى لان الالف ثوب جلة اثو اب (مطرزة الاطراز) طر زالتوب تطريزا أعله والاطرازجيع طرز وفي بعض النسخ الاطرار براء من جمع لهسرة وهي جانب النوب الذي لاهدب له (باسم الامد) متعلق بمطرزة (السيدالملاث المؤيد المنصور ولى النعم) أى الذي يترولى ايصال نعم الله الى عباده لأنَّ

ينوحى رضاه فماعتكم علمه به من الطالب الى تحدم سولايد . وربما أحذته العزة باللماج إفيد كرماوراء من الادواء العضله \* والامورالسناعله وتسمع قرونه \* و بذل صعبه وحرونه \* وحدَّدي أحدانكواررمي وكانس حسلة خاصته مندو بالجل رسوم كل عام \* المديث الله الحرام ومجاور 44 وسكان مدينة الرسول علمه الصلاة والسلاموذويه وتفريقها فيهم ووضعها مواضعها منهـم \* قال دخلت المده ذات وم مفدرى من خواسان \* فسأ أنى على رسمه عن حال ذلك الشيخ في سداد منه واستقامة الامور في ضمن كفالمه م عقالهات مااستدعاه \* واعرض على مابداله وتوماه \* فهرضت عليه تذكرة كان سلها الى بىقصىل مارسىملى حله من ديار العدراق وفي جلتها ألف ثوب مستعملة مطرزة الالحراز \* بأسم الامسيرالسسيداللك المؤيد \* المنصور ولىالنعم

> قوله كذا فى الصاح المنجده فيه واغساذ كربعضه فى الج العروس

السلطان طلالله في الارض (أني القاسم نوح بن منصور مولى أمير المؤمنين) اى الخليفة العباسي وهواد ذال القادر بالله وكانت سلالهن بلاد الاسلام متقلدون الولايات من الحلفاء العباسيين كال بويهو يضعون عليهم الالقاب السلطانية كعضدالدولة ونخر الدولة وسيف الدولة وبمعالد ولةونحوها وكانت الملوك تعتقر بالانتساب الهم بالولاء وبالمركل منهم عن نفسه بموكى أمير الومنين ويحوز أنيراد بْلُولى هذا النصير (وخمسما تُهَنُّوبُ مُطْرِزةً باسم الشيخ السيد أبى الحسين عبيد الله بن أحمد) وهو الوزير المتى (ومثلها) أى خسمائه مثلها (معلة باسم الحاجب الجليل أى العباس تاش فلما تأمل) أى عضدالدولة (النَّحة) أي التذكرة (دُخلته نَخوة اللَّك) النَّخُوة التكثير والعظمة (وملكته) وفي بعض النسخ وُاستفزتُه (حمية العز)أى أنفته (وطارية الغضب كل مطار) الباء للتُعدية أي أستخفه الغضب وطيشه ويجوز أن يكون من طار يطور طور اوطور اناحام حول الشي (فألق الى في الحواب) أى قال لى عشد الدولة في الحواب عن الله المدكرة (ان ابن العتبي لواغتنم سلامة مايليه) من الولاية أى سلامةماهو منتظم في سلك ملك مخدوم وداخل تحت وزارته له (وتفرّ د) أي استبدواستقل (بالتد مرفيه) أي فيما يليه وفي بعض النسخ ولم يشتغل بمبالا يعنيه (لسكَّان) وَلَكَ الاغتنام(أولي به) مُن تعرُّ ضَهُ لأمور صعبَّة النَّال تتقطُّع دومُ الْعَناق الرجال (وأعودُ) أي اكثرُعائدة أي نفعا (عليه وعلى صاحبه) ريديه مخدومه نوح بن منصور يقال لللا صاحب الوزير كايفال الوزير صاحب الملك المحبة كل واحدمهما الآخر في تديير أمور الملكة (بمايسومني) أي يكانني ويبغي مني (مداالاحتكام وأمثاله) فيهذا التركب اشكال منجهة خاوالمسلة عن ضمر بربطها بالموسول واسم الاشارة مكون رأيطا في الحسلة الخبرية كقوله تعيالي ولياس التقوى ذلك خبرولا يكون رابط افي حسلة السلة فلانقال جاء الذي ذالة زيد اللهسم الاأن بقال اله من باب وضع اسم الاشارة موضد ع الضمير كاوضد الظأهرموضع الضمرفي قولة وانت ألذى فيرجة الله أطمع أى في رحمته لايقال انه قد عطف على يعض معمولات المه لة اسم فيه ضمير لا نانقول العطف الذي فيه يصير جعل ماليس بصلة صلة يخصوص بالفاء (غيراني) السيتثنأ منقطع أى لكني (أجعل سواحدل جيمون) ويقال لهنهر بلخ وعموده يخرج مُن حدود بدخشان مجيم البيه أنهار كثيرة جداو يسير مغربا وشمالاحتي بعسل الى حدودبلخ تميسسرالى ترمد تميسر مغر باوجنو باالى زمتم يسرمغربا وشمالاالى آمل الشط وتسمى أأمو يةوتحرى كذلك الىخوارزم حستي يصبفي بحبرتها وهو الحباجر منخراسان وماوراه النهسر (قبل عودلُ من وجهلُ) في الصاح الوجه والجهة بمعنى (مرابط) جمع مربط الفرس ونحوها (العيافل)جمع هفلوهوالجيش(ومراكزللفنا) أى الرماح (والفنابل) حبيع قنبل بالفتح أوقنيلة وهي حياعة الخيل من الثلاثين الى ألار بعين أوالخسين (فقمت من مكاني متَّفا ذل القوى) في العمام تخاذات رجلاه أى ضعفتا يعنى قت وأناسا قط الفوى (من جوابه) الحشن (منهافت الاركان) من التهانت وهوالتساقط أى متداعى الاعضاء والجوانب (خوفا من عقابه) وفي يعض النسخ من سطوته وبأسه (وأخدت) أى شرعت (أجر رجلى على الارض تهما) أى مهابة لقام السلطان (وارتباعا) أى خوفامُن بطشه وفي بعض النسمُ (حذارا لباسه على أعنن الناس الى أن اركبت) بالبناء للفعول (عدلى الرسم) أيرسم الامراء أي عادم من كانمن عادة الملوك اذا اكرموا انسانا أن يقيضوالهمن خُدمهم من يُركبه كلء لى قدرمر تبته (والصرفت الى المناخ) أى الى مقامى وأســـل المناخ مكان الماخة الابل أى ابراكها ( فلما أرف) أى قرب (ارتصال الحير أناني رسوله) أى رسول عضد الدولة (فبادرت) أى أسرعت (اليه وأحدات خدمة المجلس) أى خدمة السلطان اللائمة عمله من الملوك

ابى القاسم نوح بن منصور \* مولى أمير المؤمنين \* وخسمائة مطرزة باسمالته أب الحسين عبيدالله بأحدومثلها حالملا بدلامه أخله العباس تاش فلما تأمل السحدة دخلته نخوة الملا وملكته حية العــز \* ولماريه الغضبكل مطار فألق الى في الجدواب \* انابن العتى لواغته سلامسة ما مليه \*وتفرد مالتد سرفيه \* لكان أولى به بر وأعود عليه رعلى ما حمه به عا يسومني بمداالا حتكام وأمثاله \* غير أني أحمل سواحل حيون فبلعودك منوحهك مراط العمانسل \* ومراكز لامنا والقنابل \* فقمت من مكاني متحادل القوى من حوابه \* متهافت الاركان خوفامن عقابه وأخدت أحرر حلى على الارص تهساوار تباعالى أن أركبت على الرسم وانصرفتالىالناخ فلسأ أزن ارتحال الحيم أناني رسوله فبادرت البعوا حسنت خدمة سلطا

واغا أضافها الى المجلس تعظيما كقوله تعالى اكرمي مثواه وفي بعض النسخ بدله (وأقت رسم الحدمة بين مديه فزادني على المعهود) لحممته (شمرا) أي اشساشة (خصيما) أي واسعا (وبرا) أي احسانا (وترحماً) من رحب به اذاقال له مرحما (وقال) أي عضد الدولة (قد أمرنا في معنى تلك المد كرة بما استدعاه ذلا الشيخ كلمن الظرفين متعلق بأمرنا كانقول أمرت فيما كتب الى زيد بما أراده ولاضرورة تدعوالي معسل الظرف الاقرل متعلقا باستدعاه المارم تقديم معمول الصلة عسلي الموصول ويحتاج الي التكاف في الجواب كمارتكمه النجاتي (كراهة لاستبحاشه) الوحشة بين النباس الانقطاع وبعد الذلوب عن المودّات مأخوذة من الوحش وهومالا يستأنس من دواب الهر ويقال اذا أقبل الليل أنسكل وحشى واستوحش كل انسى (وخلافاعلى خلاف وفاقه) خلاف الخلاف هوالوفاق كم أن وفاق الخلاف هوالللاف كاقال المتنى ومنة الهجرل وهير الوصال؛ قال الكرماني وهذه الصنعة في الشعركثمرة وهي من الاستعمالات المصنوعة (فتنجز العمل به) أمر من النجز عمني الاستنجاز وهوسؤال انجيار الحماحة والضمير في به يعود الى ما في بما استدعاه وفي بعض السخ فسنجز على صيغة الماضي المجهول والعمل نائب الفاعل فالمعنى على الاول اطلب أنت من العملة والصناع انجاز مأاسندعا دوعلى الثه ني طلب من الصناع والعملة انجاز مااستدعاه والاق ل أقرب الموله و ستعمات (ايوافق عود لـ من وجهل فراغ الصناع منه وحصول المراديه)عودك فاعل يوافق وفراغ مفعول به ليوافق و يحور العكس لأنكل من وافقل فقد وافقته (قال) أجمد الخوارزمي (فاستعمات ذلك كله على الطرر المذكورة) الطرز بضمتين جمع لحراز شركتاب ونمتب وليسرجها لطور لانفعلا لا يجمع عدلى فعل والطورا الذكورةهي أن بكون ألف من الد ثواب ماسم الامبر وخسم أنه ما سم الوزير أبي الحدير ومثلها ماسم أبي العباس ناش (وحملتها في صبتي) أي حال كوم امصاحبة لو ومعي (الم يخاري مشفوعة) أي مقرونة (بالنجاح) أى الفور بالطلوب (في سائر) أي بافي (مارسم لو تتحصيله وتنجزه وقدا كثرال عراء من أهل العصر في وصف محماسن الشيخ أبي الحسب العتبي) الوزير (رحمه الله تعمالي ولاسمما أنولها الب المأموني) جرتعادة النحو بين أن يذكروا لاسميامع أدوات الاستثناءمع ان الذي يعدها منبه عملي (أولو مهم بمانسب الماقباه او يحوز في الاسم الذي يعدها الحر والرف مطلقا والنصب أيضا اذا كان نكرة وقدر وي من قوله ، ولا سمانو مدارة حلي والجرأر حماسواء كان دلك الاسم سكرة أم معرفة وهوعلى الاضانة وماز ثدة بالممآه ثماها في قوله تعالى أعيا الاجلين قضيت والرفع على اله خسير لمضمر محسدوف وماد وصولة أوسكرة موصوفة بالحسلة والتقدير فيهسدا التركيب ولامتسل الذي هو أبولها اب أوولامثل شاعر هو أبوله البوية عفه حذف العائد المرفوع مع عدم لهول الصلة واطلاق مأعلى من يعقل وعلى الوجهين ففيحة سي اعراب لا معنفاف وانصب في نحوهد ا التركيب منعه الجهوراذلا وجعله الاالتمييز والتعريف مانع منه عندالبصريير وأبوطالب المموني هداه وعبدالسلام الزالحسين من أولادا لمأمون الخليفة كان أوحد الزمان شرف نفير ونسب وبراعة فضل وأدب نياض الخاطر تشعر بديع الصنعة مليح الصبغة مفرغى قالب الحسن فارق بغداد وهو ديث الست لم يبقل وحهه ووردالرى وأمسدح الساحب فأعجبه واكرم مثواه فحدده شعراء الصاحب فنسبوه الى فساد العقيد موانتحلواء لميدهما على الصاحب فتغير علمه فعل قصيدة بليغة يدكر ماافترى عليه به ويستأذنه في الرحيل عنه ثم اتصل بصاحب الجيش أبي الحسن من سيمعورها كرمه ثم فارته وقصد حضرة السلطان بخارى (فانه سبر في مدحه قصائد) كثيرة (عبر معدودة) أي غير قليلة لان المعدود قديكني معن الفلم لكفوله تعالى واذكروا الله في أيام معدود أتوهى أيام التشريق الثلاثة وكفوله

بين بديه فزادني على العهود شرا حصياً \* وير اورحسا \* وقال قدأمرنا في معنى الله الندكرة مِمَا استدعاه ذلك الشَّيخ رَاهة لاستهاشه وخلافا علىخلاف وفاقه ، فتنجز العمل به لموافق عودل من وحها فراغ المناع منه \*وحصول المرادية قال فاستعملت ذلك كله على الطرز المذكورة \* وحلتها في صحبتى الى يخارى مشفوعة بالصاحق سائر مارسملى غصله وتنجزه وقدا كثرالشعراء من أهل العصر فى ومف يحاسن الشيخ أني الحسين العتبى رحمه الله تعالى ولاسما أبولما المأموني فانه سـسر في مدحه أصائد غيرمع دودة

قدد كرافي صيفة الم النالم نجد في العالم عادراء الشارح المه سناء عدلي ان بحثنا كان في مادة هات وأقى من باب المعتلى ثم عثرنا على ماد كورا في العماح في باب الناء ليكن المصح ترك فيه الالف في يؤاتي سهوامنه

وقالوالن تمسنا النيارالا أيامام دودة ومنها قوله في قصيدة عدمهما

(هذى عَزامُ عتى تفرُّق ما \* بين الجماحم والاعناق ان عتبا)

الجماجم جميع جميعه وهي عظم الرأس المشتمل عدلى الدماغ والاعناق جميع عنق وما بينهم اهو نحو الفقار والعصد لات والموند والفقار والعصد لا الفقار والعمد والفقار والفقي المضارع لامه في تسخط وجواب الشرط محذوف بدل عليه ماقبله وهوتمرق يعدى ان عزائم العنبي وضرائمه ان عتب وغضب على عدوم الاعداء تزيل رأسه عن عنقه واسنا دالتفريق الهامجاز عقلى

(ذوهمة مل عسدر الدهران برزت \* من صدره لم تسعها الارض مضطربا)

ذوهه متحرب آمجه أنجه أن هودوه مفه ويروى من عين الارض ومن هه الأرض ولا يعنى ما في ها الأرض ولا يعنى ما في ها تدري الأرض الأرض ما في ها تدري الأرض الأرض الأرض الأرض والتعمل الأرض والتعمل القدر والمناف الأرض والتعمل القدر والمناف الأرض والتعمل القدر والمناف الأنبط والمناف المناف المن

(اذااتضى للندى أوللردى للما \* أحرى به عبا أو عملالمبا)

نضا السيف من عُمده سله والندى الجودوالردى الهلاك والجفل الجيش وحيش لجب عرمه أى دو جلبه وكثرة وق البيت نشرعى ترتيب الم يقول اد اسل أى أخذ قله الشبيه بالحسام في الخير أجرى ممير التوعليا كالامطار و ذاله في الشرأ جرى به عسكر ا يغمر وجه الارض كا يغمرها الماء

(يشميى الصعيد صماد اوالندى مدى \* اذاته لل للعروف أوقطبا)

يشعبى بضم أوّله من أشعاء اذا أغضبه والصعيد النراب وقال ثعلب هو وحده الارض والصعاد جمع صعدة وهى الرجح الستوى من غير تنقيب والندى كغنى المجلس والندى كالعصا العطاء والخير والنهلل الاضاءة والقطوب العبوس وهو نضماماً مرة الجبين من الغضب و حواب اذا محذوف مدلول عليه محافى المصراعا ولوى البيت نشر على خدلاف الله، يعى اذا غضب ملا وجه الارض فرسا نا تحمل الرماح واذا نشط وانشر حملا المجامع و المجالس كرما وجود الوقولة فيه من اخرى

(كَانْبِ مُصورية ملكية \* أَي السيف فِهَا أَنْ يرى الغمد منجعا)

السكائب جمع كنيبة وهي الطائفة من الجيش مجهة والمنصورية منسوية الى منصور وهو والدالامير يوح يشسرال أنه يحانح ووالده في علواله سقوجه عالج بوش والمله كمية المنسوية الى الملك أى السلطان وهويوح والغمان غلاف السموف على ان تلك السكائب لم تغمد في السيوف الكثرة المعارك فهسى أبدا مساولة في أيدى الابطال لا تألف أغماد اغيراً عناق الرجال

(بؤيدهاعتبي عزم مؤيد \* بحزم يخلى خلفه البيض ظلما)

عتى مضاف الى عزم وُمُوَّيد صفة أعزم و بحزم متعلق عمق يدو الجملة بعد خرم صفة له والحزم ضبط الامر والاخدن بالثقة فيده والبيض السدوف والظلع جمع ظالع من ظلع البعير والرجل ظلعا غمز في مشديه وهوشيه بالعرج ولهذا يقال هوعرج يسهر

(اذا أمرالشيخ الجليل سيوفه \* هوت يجد اللدار عين و ركعا)

هوى يهوى هو ياسقط من أعلى الى أسفل يعنى اذا أمرسه موفه هوت وسقطت الى الدارعين امتشالا لامره و نفذت في در وعهم منحسة الهم كهشة الراسك والساحد معان عادة السموف أن لا تؤثر في الدر وعوفد مسجد اعلى ركعاً لمراعاه المقافية معان الواولا تقتفى الترتيب قال ثعالى واسجدي واركعي معالرا كعن

(يعودم اوجه الخلافة أرما به بأرض من أبنا عتبة أروعا)

مها أوله في قصيدة عد حديها هدىءراغ عنى أفرق ما \* بين المما حموالاعناق ان عتبا دوهم مل صدر الدهران برزت \* من مديره لم أرجه الارض مضطربا ادا اسفى للندى أولاردى فلما \* أحرىه عاأو خالالما يشعى المعمد ماداوالندى لدى \* اذاتهال للعروف أوقطها وقوله فيه من اخرى كانب منصور به ملكمة أبىالس فسفها أن ينالغمد ينجعا يؤيدهاعني عزم مؤيد \* عزم يخلى خلفه السص طلعا اذا أمرانسي الجليل سيوفه \* هوت عدا للدارعين وركعا يعرد باوحه الخلافة اسضا \* بأبيض من أساء عسة أروعا

يعوديها أى بالسبوف وأسض أى نقيا من كل مايشينه وصرفه للضرورة وقوله بأسض أى بالاستعانة وزير أغركه تمنق الحيب برى من العيب دلما كان البياض أفضل لون عندهم كماقيل الساض افضل والسواد أهول والحرة أحل والصفرة أشكل عبرعن الفضل والمكرم بالبياض حتى قبل لمن لم يتهدنس ىعىپ ھوأ سەضالو حەوفى مدح النبي "صلى الله علىموسلم

وأين يستسقى الغمام وجهه \* ثمال النامي عصمة للارامل

وأروع من راعني حماً له فلان أعجبني (ومن ذلك قول اللهامي فيه )أي في أبي الحسين العتبي قال الثعالبي في ليتمة هوأنوالحسن على بن الحسن اللجامي الحراني من شمياً طين الأنس ورياحين الانس وقع الى بخارى في أنام الحميد ويتي مها الى أوا مرأيام السديد يطير ويقع ويخمق ويتمير في ويتعطل ومهسو وقلماءدح وكأن حسن المحاضرة عذب المناظرة حادالنوادر خبيث اللسان كتسير الملح قليل المدح قل تسلم الوزراءوا اصدورمن فلتات اسانه

(وأعتب الدهرادعاتية مفتى \* من آلعتبة مفاع وضرار)

هذه الاسات من قصدة مطلعها

الشيخ أكبرمن مدحى واكارى \* لكن أحلى بذكر الشيخ أشعارى وهذا المطلع من قول حسان رضى الله عنه في مدح الذي صلى الله عليه وسلم

ماانمدحت محداء فالتي \* لكن مدحت مقالتي عدمد

وقوله وأعتب الدهر البيت أي أرضابي الدهسر وأزال عتى بفتي هـ بذه صفته فالهـ مزة للسلب مثلها فأشكيته يقال عتب عليه عتبا ومعتبالامه في تسخط وقال الخليل حقيقة العتاب مخاطبة الادلال ومذاكرة المواجدة وقوله نفاع أي كثيرا لنفع للاوليا وضر ارأى كتيرا اضرر والنسكاية للاعداء

(كأنماجاره في كل نائبة \* جار الاراقم في أمام ذي قار)

الاراقم بطن من بنى شيبان وهم بنوجشم وسموا الاراقم لان كأهنا نظرالى أصولهم التي تشعبت منها القبيلة وكانواعدة اخوة فقال كأنم أراقم ينظرون وكانوا ادذاك سغارا ملفوفين في الخرق ووجوههم ظاهرة وقال ذلك المانظرالي أعينهم وحدة كاظهم والجارعني هأصاب النعمان في المنذر الذن التخؤا الهم قال الميداني في الا مثال يوم دى قار كان من أعظم أمام العرب وأبلغها في توهين أمر الاعادم وهووم ابتى شيبان وكان الروار أغزاهم حيشا فظفرت منوشيبان وهوأقل وم انتصرت فيما لعرب من العجم وفيه يقول كبرين الاصم أحديني قيس من تعلية

> هم ومذى قار وقد حمس الوغى ، خلطو الها ما حفلا للهام ضر تواني الاحراريوم الموهم \* بالشرق على صحيح الهام

قال الزنبانة في شرح رسالة أنزيدون العلمادعا كسرى الرويز النجمان الي خدمتـــ كان النجمان يخاف على نفسه من هنأت بدرت مذم فخرم رأ به بأن أودع أسلحته والمختصين به من الاهل والولد أهل طيء فلاجاءاليه أمريقته وطرحه بين يدي الفيل حستى داسه وطلب الودائع وأهسله من قبيلة طيء والاراقم بطن منهم فامتنعوا عليه فبعث الى محاربتهم عدة قو ادمع جيوش كثيرة فثبتوالهم وهزموهم انتهي وفيه مخالفةك تقدم وصرح مديعض الشراح من ان الاراقم بطن من بني شيبان وكلام المداني صر یم فی ان یوم ذی قار کان اسی شیبان المعرر

(تحزى مكارمه في لاوف نعم \* فالناس في حنة منه وفي نار) يجزى من الاجزاء وفي بعض النسم تجرى من الجريان في كارمه على هذه النسخة فأعل تجزى واستجل لا

ومن دلك قول الليامي فيه وأعنب الدهرادعاتية ومني \* من آل عندة زماع وضرار الأنماجاروف كل النبه \* بارالاراتم فيأ يامذي قار يخزى مكارمه ني لا وفي نعم \* فالناس في حنة منه وفي نار

ونعم هنا اسمین و بنی لا علی السکون و أعرب نعم و نقرنها و کلاهما جایز فی کل حرف نسب الیه حکم کاقال ابن مالك وان نسست لا دا ه حکم به فاین أو اعرب و احملها اسما

وفي بعض النسخ يجسوى المسكارم في لا وفي نعم فعلمها كل من الادا تين معرب كا أعر بت لووايت في قوله \* ان لوّاوان ليتأعنا \* وفي الصراع الشاني نشرعلى غير ترتيب الله فالناس في جنة يعني ان قال نعم وفي نارات قال لا وفي خدله مكارم المدوح جارية في لا اشعار بأنه لا يقولها يخسلا واعما يقولها لحكم قدرها ومصالح اذخرها (ومن ذلك قول أبي الحسين العلوى الرضي) الهمد اني

(كَأَعْمَالُدُهُ تَاجَ وَهُودُرَّتُهُ \* وَاللَّهُ وَاللَّهُ كُفَّ وَهُوخَاتُهُ) (والبرُّ والبحروالاعلام أجعها \* والخلقوالفلك الدوّارخادمه)

به سنى اله المدهرزية عَبَرْلة الدرة التي يرصع ما التياج والملان الضم الخيلافة والسلطنة والملان بالمكسر ما عليك وقعها معروف والاعلام جمع علم وهو الطاحديمية والمحتم من الاسباء والخياج مكسرالتاء وفقها معروف والاعلام جمع علم وهو الما وديعي أن حميم ماذكر من البرة وما عطف عليه منفا دو مطبيع له كاطاعة الخيادم والمراد بالخال لمخلوق وي المبيت الاخبر غلوغت يرمقبول (وقلد أبو العباس تاش) أحدد المشاهير من أركان الدولة السامانية قال الكرماني وهو الذي مدحه ابن دريد في مقص ورتد التي عقد ها للامير عبد الله بن محمد المسكل والذه أبي العباس وأبو العباس تاش ادد الشريات حساحت الحدث السان ، قوله

ومدَّضبعي أبوالعباس من \* بعدانقباض الذرع والباع الوزى

الضميعان من الدنسان العضدان يعني كان الفقرقد أنها ق درعى فدّ مووسعمه بالغمني والوزي يرسم بالبياءلان أقيه واومثل الوعى والوغى وهوالضيق (الحجبة الكبهرة) يعسني جعله السلطان اكبر لحاب ورئيسهم وفي بعض النسم الحبة الكبرى (فولى أمور البياب) أى باب الامبريوح (و زعامة الجاب) أى رياستهم (والسدارة) بالكسر، صدرسفر بين القوم يسفر أصلح (بن أولياء السلطانوحشمه) أى حدمه من الحشمة وهي الغضب لانهم يغضبون الغضمه (في تنجر حاجاتهم) أي انجازهامن السلطان (واستطلاق) أى طلب الحلاق (أطماعهم) جمع طمع وهورزق المند (وعشر شياتهم) وهي مايفر قمن أرزاق الجندف كلعشر بي يوما (واستزادة مراتبهم) أد اعلاتها (( وولا باتهم ) أي البلاد التي يتولونها من جهة السلطان ( حتى تحققت النفوس بجعة ) أي أحية أنحمة ثآيته محققة (وتعلقت الاهواء) أي ميل الانفس (بزعامته) أي رياستم وفتح أنوا لحسين) العتبي الوزير (عليه) أي على أبي العباس (أبواب الفوائد والاصابات) جميع اسامة من أساب الضالة وحدها والمرآد بما العطايا التي تحمل اليدة من أوكان الدواة ووجوه العمال وفي يعض النسيم أبواب المالات و وجوه الاصابات (- تي كثروفره) الوفرالمال الكثير والراديه هنامطلق المال بدليل قوله كثرففه تجريد عن بعض معنا و وظهر )أى فشا واشتهر (أمره واشتد )أى قوى (بالا ستظهار) أى الاستعانة مِ أَبِي الحَسِيرِ ( طَهِره ) وُهُ وكُلَّايةُ عن استحاكام عرى دولته (وكأن أنوالعمانس) هذا (من جملة فتيان أبي جعفرالعتبي أيء سده ومواليه وأنوجعفرالعنبي والدأني الحسر أوأحدأ فربائه كماذكره البكرماني إ (ملك عينه) بالنصب حر معد خريرا كانواغ أضاف المكالمين لان سفقة البيع تحصل ما عالبا (أعداه الى الامعر السديد أبي صالح) منصور من نوح (ايثاراله) أى للامير السديد (بخدمته على نَفسه لسكيسه ودَّكته ) راسكيس ورَّأن فاس الظرف والفطَّنة وقال أبن الاعرابي العقل والذكاء حدة الفهم وجودته (ورضي شيمائله) أي مرضي أخلاقه واوصافه فهومصدر بمعنى اسم المفعول (وأنحائه) حميع نحو بمعنى القصد أى مقاصده والضميائر الاربعة المجر ورة لافي العباس ناش (فاستنتم) الوزير

ووسن دلات دول أبي الحدسين العلوى الرشي كأنما الدهرناج وهودرته \* والملك واللك كف وهوخاتمه والبرواليحروالاعلام أحمها. والخلق والفلك الدوارمادمه وقاد أبو العباستاش الحب المكبرة \*إفولي أمور الباب وزعامة الحاب والمفارة بين أواياءالسلطان وحثمه في تنحز حاجاتهم \* واستطلاق أطماعهم وعشر بيمان-م \* واستتزادة مراتبه-موولاباته-م \* حتى تعدمت النفوس عمينه \* وتعلقت الاهواء برعامته \* وفتح والحسن عليه أنواب الفوائد والاسامات حي كثروفره \*وظهر أمره واشتد بالاستظها رطهره \* وكان ألوالعباس منجملة فتبان أبى حعفر العسى الشعد عأهداه الىالامرالسديدا فيصاغ ايتسارا لا غدمته عملى نفسه لكسه ود كائه \* ورضي ثيما ئله وأنحاله \* فاستتم

( أبوالحسين العتبي الصنيعة) أى الاحسان والمعروف (عنده) أي أبي العباس (بالرفع منسه) أي برفع قدره واعلانه (والتنويه) من نوه بفلان رفع ذكره وعظمه (والاشالة) أى الرفع (بضبعه) أى عضده (وباعه) يَمَال أشآل بضبعه أذا أعانه في القيام فعل المعين بالضعيف وقت ارادته الانتصاب قَامًا (وتدريجه) أي حعله في درجة بعد درجة وقتا بعد وقت (الى المحل الذي توسمه) أي نفر سه والضهير المستتر راجع الى الوزير (فى قوته واضطلاعه) افتعال من الضلاعة وهي القوة ورحل ضُلبع قوى وأسلها من قوة الاضلاع (وجرت أمور ذلك الباب) باب الامير نوح في حسن الانتظام ( بتعاضدهما على النصائح وترافدهما) أى تعاونهما (على ارتمان المصالح) أى التوثق بها (على أحسن الوحوم هيئة وجمالا وهسة) أي مهامة (وجلالا ونفاذ اللا وامر) جميعاً مرمقابل للنهي (بمناوشمالا) تمييزان لنفاذا والمراديم التعميم في الامورانلير ية المنسوية للعين وضد ها النسوية لُشَّمَالُ (واسْتَغَمَّنُ) أَى اسْتَخْلَصُ (أَبُوالْحَسْيَنِ) العَتْبَى (فَاتَقَا) هُوغُمِيدُ الدُولَةُ مُولَى الامْسَير السديدنو ح بن منصور وهو مختص بحضرته ومعروف بالقا مات المدكورة والمواقف المشهورة ومتدرع بالحقوق الأصكيدة والوسائل الجميدة وفيذكر المصنفله في المتنمقنع (الخياص) أي بالامير وفى نسيخة الخاصة بالناء وهي فيه للبالغة (لطول خدمته)علة لاستخص (كان للأميرا لسديد)كان زائدة وَحظوته بالضم والكسر أى مكانته ومنزلته (عنده واختصاصه) أى أختصاص فائق (برعايته) أي الامسيرالسديد (واشتراكه) أى اشتراك فانق مع الوزير (في وصايته) أى الأمير السديد (نصفَانشريكهُما) أى كانفائقشر يك الوزير وأبي العباسُ تاش (في التدبير وسمّانة همية السرير) أى سريرسلطنة الاميرنوج بن منصور (وأقر ) بالبناء للفعول (أمرا للمش) أي قيادة الجيوش (بخراسان) المعبرعم الاسلارية عندهم (على أبى الحسين مجدين الراهيم سيمعور فتفر دكل مَهُم) أَى كُلُ مِن الوَّزِيرِ وأَبِي العِمَاسِ مَاشُ وَفَاتُنَّ وأَبِي الحَسِينِ (بِحَمَّامِةِ الملك سَدَ اللَّفُورِ) حَسَّعَ تُغْرِ وهو موضع المخمافة من قرو جالبلدان (وسياسة للعمهور) مهور الناس جلهم وأكثرهم (وحصدا) أى قطعامن حصد الررع قطعه بالمنحل والخضد بالمعمنين القطع ابضا (انواجم الشرور) جمع ناجة من يجم اذاطه سرو بداوهو من اضافة الصفة للوسوف ولا يخفي مافي التركيب من المكتبة والتخييل والترشيح وسددًا وماعطف عليه منصوبة عسلى التمييز (الى أنبدت أكمامها) أى الشرور (تَمْفَتَقُ) اللَّا كَامْ جُمْعَ كُمْ بِالْكُسْرِ وَهُو وَعَاءَ الطَّلْمَ وَغُطَّاءَ النَّورِ وَتَمْفَقَأَى تَنْشَقَ عَسْ الزَّهْرِ ر تشبيه الشرور بالزهسر استعارة بالكتابة واثبات آلا كام الها تخييسل والتفتق ترشيح وذكرالا كام الهمامع قوله (وجيو بهما تتحرق) لان الجيوب جمع حيب القميص وهوما يفتح على النحر والجيوب اذا تخر قت بداماتحها فبلزم من تخر ق حيوب الشرور بدوهاوظه ورها و يحوز أن مكون الضمران في أكامها وجيوب اراجعين الى أمور في قوله وجرت أمور ذلك الباب فتحكون الا كام جمع كم بالضم وهوكم القميص فيتناسب العطف في القرينة مِن أشدّ تناسب (وكأن من ذلك) التفتق أو النفر ق المفهوم من قوله تتفتى وفي بعض النسم وكان مبدأ ذلك (أمر سيستأن وسبيه أن خلف بن أحمد) قيل هومن أولاديعقوب بن الليث ملك سحستان وهوفرد الملؤك المشار اليهمن بيهم بالبنان وبمن زادهم الله تعالى بسطة في العملم والجسم ونال غاية الشهرة حتى استغنى عن التعريف الوصف والاسم وكان مغشى الحناب من أطراف البلدان لسماحة كفه وغز ارة سيبه وافضاله على أهدل العلم وحزيه وكان قد حميع العلماء عدلى تصنيف كتاب في تفسير كتاب الله تعدالي لم يغادر فيه حرفامن أقاويل المفسرين وتأويل المتأولين ونكت المذكرين وأسع ذلك بوجوه القراكت وعلل النحووالتصريف وعلامات

أوالحسن العنسي الصنيعة عتسده بالرفع منسه والتنويه والاشالة نضبيعه وباعبه وندريعه الحالحل الذيويمه في قوَّنه واضطلاعه \* وحرث أمور ذلك الباب \* بتعاضدهماعلى النصافح \* وترفده ما على ارتمان المالح \*على أحسن الوحوه \* هيئة وحالا ، وهية وحالالا ونفاذاللاوامرعينا وشمالا \* واستخصأ والمسين فاثقا الخاص لطول خدمته كان للاميرا لسديد وحظوته عثده واختصأصه رعابته واشتراكه فىوسائته فكان شريكهما في التديير \* وصيانة همة السرير \* وأقدر أمن الميش عراسان على أبي الحسن عرد بن ابراهم بن سيمود \* فتفردكل منهم بعما بةالماك سدا للمُغور \* وسياسة للعمهور وحصدا لنواحه الشرور الىانبدت اكمامها تتفتق وجيوبها تتخرق \* وڪار من ذلك أمر يجسنان \* وسنبه أنخلف من أحمد التذكير والتأنيث ووشحه بمارواه عن الثقات الاثبات قال المسنف وبلغى اله أنفق عليه عشرين ألف دينار و نسخته بنيسابور موجودة في مدرسة الصابوني لكنها تستغر في عمر الكاتب وتستنفد حبر التاسخ الا أن يتقاسمها النساخ بالخطوط المختلفة انتهى وقدمد حته الشعراء والعلماء بالقصائد الدلمغة ومن مدّا حماليد يدم الهمد انى مدحه تقصد تمالني مطلعها

سماء الدجى مأهذه الحدق النحل \* أصدر الدجى مال وجدر الفحى عطل

فأجازه عليها بألف ديسار ولذا اشتهرت بينهم بالاافية (كان قداستنصر الامير الديد) نوجين منصور (على له هر بن الحسين قريبه) عطف سان أو بدل من طاهر (وخليفته على أعمالها) وذلك ان خلفا لما قصد الحج الى بيت الله الحرام اقضاء فريضة الاسلام استخلف قريبه طاهرا في مما اسكا وحفظ تغور ملكه ومسالكه ثقة بكونه من أقاربه فتمر "دعليه وصار من حياته وعمار به ولله در من قال

أقاربك العقارب في أداها \* فيلا تفخر مم أو يخال فكم عمون النالاخ أعمى \* وكم خال عن الحرات خالى

﴿ (مُعَـَدُانَـكُفَاتُهُ) أَكْرَجُوعُهُ وهُوطُرُفُ لاستنصر (مُنْجِجُ بِمِثَاللهُ الحَرَامُودُلِثُ) أى الاستنصار المفهوم من استنصراً والحج (في شهورسنة أر بع وخسين وَلَكُمُ مَا لَهُ لَمْدَكُنه كَانَ مِن الْوِلاية) أي لتمكن طاهرمن ولا متخلف دسبب غيبته وكار مزيدة في حشو البكلام وفائدة زيادتها الاشارة الى أن تمكنه من ولا يذخل كان متقدّما على الإخبار بالواقعة (واستظهاره) أي استعانته (بالمال والعدّة واستمالته) أى استعطا فه (قلوب الاجناد والرعابا من أهل تلك الخطة) أى سجستان وأصل الخطة الارض يختطها الرحيل لنفسه و يعلم علمها بالخط (فأحسن نصرته ومعونته) عطف على استنصر أي أحسن الامير السديد نصرة خلف وأعانته (وكفاه كافته) أي مشقة م (ومؤنثه) أي تعبه وشدته (وأمده من استمدهم من كماة الحموش) أى أمدًا ألا مر السديد خلفا بالذن أستمد هم أى طلهم مدد الهمن شععان حموش الملكة في دم لأنها كانت خرجت عن يده باستيلاء طاهر علها (فانحاز طاهر حين أحس الملدد وكثرة العدد) في الفاموس انحاز عنه عدل وانحاز القوم ركوامر كزهم الى آخر (الى السفزار)اسفزار بكسرالهمزة ويعدها سينمهملة ثمفاء مفتوحة ثمزاى منقوطة ثمألف ثمراء مهملة من اعمال هراة بينهما أريعة وعشرون فرسخا وهي كورة مشهورة بطيب الترية والماء (حتى قرخاب قراره)منصوبعلى الظرفية المكانية وهو من استعمال المصدر طرف مكان كاست قرب زيد وهو قليل يخلاف استعماله طرف رمان فانه كثير (ووضع عنه آصاره) حميع اصر بمعنى النقل (وصرف عن ظهر الاستغناء أعوانه وأنصاره )أى صرف خلف أعوانه وانصاره الذين أمدهم الامير السديدعين استغنا عنهم ناموا اظهر مقدم تأكيداوا تباعالا كلام كافى قوله صلى الله عليه وسلم خبرا اسدقه ماكان عن ظهرغني أى ماكان عفوا وقد فضل عن غني قال ابن الاثمر والظهرة ريزاد في مثل هذا اشباعا للبكلام وتمكينا كان صدقته مستندة الى ظهر قوى" من المال (ثم كرٌّ) أي طاهر بن الجسين (عليه) أي على خلف (كرَّهُ وَأَحِلتُهُ) أَي أَخْرِجته (عن داره وطرحته الى بأدغيس) بفتح الباء الموحدة بعُدها ألف إثمدال مهملة ثمغير معجة مكسورة ثماءساكنة ثمسين مهملة حبال وصحارى وأودية من نواحي هراه ومن دعائي على عدوى 🐞 أسكنه الله باد غيسا

(فيمن نادى بشعاره) في هنايم في مع والشعار علامة القوم في الحرب وهوما ينادون به ليعرف بعضهم المناكذا في المساح (فعاود) أى خلف (حضرة الامير السديد مستصرحا الماه) أي مستغيثا به

كان قداستنصر الأميرالسديد \* على لماهربن الحسين \* قريبه وخليفته على أعمالها بعدار كفائه من جميث الله الحرام \* وذلك في شهورسية أربع وخدين وثلما مالمسكنه كان من الولاية واستظهاره بالمال والعدة واستمالته قلوب الاحتاد \* والرعامان أهمل لك الخطمة فأحسن اصرته ومعوته ، وكفاه القدة وموسه \*وأمده عن استمدهم من كامال وش \* لرده الىلية وتقرير بملكته فيده انعاز لماهر حين أحس الدد وكثرة العدد \* ألى اسفر أرحتى قر خلف قراره \* وونسع عنه آساره \* ومرق عن لمهر الاستغناء أعوانه وأنصاره \* عُرَ عليه كر وأجلته عن داره ولهرحته الىبادغيس فمن نادي شعاره \* فعاود حضرة الامير السديدمستصرخااياه (وضارعاً) أىمبتهلا (الىغوثه فيمادهاه) أىنابه وأصابه من الداهية (فأحسن اللهاه وأكرم مُنواه) أي محله وهوكناية عن اكرامه (وأعاد تقويته وانجاده) أي نصرته (وكنف) بتشديد الناءاي كَثْرُلانْ الشيّ الكشيف من لازمه أن يكون كشير الاجراء (بالخيول سواده) أي حماعته والسواد الحماعة والشخص الواحد ففي الاساس حك ثرت سواد القوم سوادي أي جماعة مراشك صي والمراد بالحبول الفرسان (وردمهم) أى بالخيول أى معهم (الى سجستان فوافق وصوله) أى وصول خلف (الهامضي طاهر اسبيله) اللام بعنى في أي في سبيله الذي لابدله من سلوكه عند استيفاء أحدله ووصوله فاعل وافق ومضى مفعول به و يصم العكس ايضا (وانتصاب ابنه) الضمير راجع الى طاهر (الحسين منصبه) عطف على مضى على ألا حمّا لين وكذلك (ووراثته في الخلاف مذهبه في أصره خلف مناصباله الحرب) أى مقيميالها أومن المناصبة وهي اطهار العداوة (غاديا وراغحيا) حالان من الضمير المستترفي مناسباً ويحوزأن يكونا حالين من الضمر المحرور باللام والغدق الذهاب غدوة وهي مابين صلاة الصبع وطلوع الشمس والرواح الذهاب عشم أنعد الزوال وقد يطلق كل منهما على مطلق الذهاب (وبما صعا) من المماصعة وهي المقاتلة (ومكاوحا)من السكاوحة وهي المقاتلة أيضا والمجاهرة بالمشاتمة (حتى كثر القتلي مين الفريقين (وطالت بدالا تصاف على أصحاب الحسين) في القياموس التصف منه الستوفي حقه كاملا كاستنصف منمه وطول اليد كايةعن القمكن والاقتدار أي تمكن خلف من أخذ حقمه الحسين وأصحامه (فعندها كتب الى بخيارى متنصلاعن سهة الخلاف) متصل عين الذنب تبرأ والتوا وفيالحب يثأمن تنصل البه أحوه فلم يقبل أعالتني من دنيه واعتذر اليه والسمة العلامة (ومتلطفا للاستقالة والاستعطاف)في الاساس تلطف للامر وفي الامر ترفق وتلطفت فلان احتلت لُه حتى الحلعت عدلى سرة ه والاستقالة طلب الاقالة من عثرته والاستعطاف طلب العطف (ومظهرا للطاعة في وفادة الحضرة) أي حضرة الامير الديد بخياري (وم باشرة تراب الخدمة) اضافة التراب للخدمة لا دنى ملاسة أي مباشرة للتراب سبب الحدمة وهو كنا ية عن عاية النواضع في اداء الحدمة ولو كانت الاضافة مثلها في أظفار المتية لكان يحقيرا لحدمة الامير السديد كالا يحفى على المتأمل (حتى صادف) أى وجد (ارخاء) أى الحلاقا (من ضيق الخناق) هو بكسر الحاء حب ل يخنَّق مه (وفكانكا) أى انحلالا (من شدّة الارهاق) يقال أرهقت الرجل أمرا كافته حمدله وأرهقته أعسرته ومراده بالارهاق نحياصرة جنودا لملك السديدله (فأحسن ذلك الامير اجابته وقابل بالقبول اناسه أى رجوعه الى الطاعة والوفاق (وسهل) أى يسر (الى ور ودالحضرة سبيله وحقق الاحسان) اليه (والافضال) عليه (تأميله) مصدر أمل أي ماطنه فيه من الخير وفي بعض النسخ الانسام كان الأفضأل والمعنى وأحد (واستقرأت أمور سجستان) معدورودالحسين بن لها هر يخبارى على الامير السديدواجلائه عن سجستان (على خلف ن أحد فطا أن علم الامه) أي امتدَّت دولته فها وولايته علمها (وطارت) أى انتشرت (أوامر، وأحكامه وانسطت بالعزيد، وباعه وتموّحت) أى امتلات (بدُّنمائر الاموال) جميع ذخيرة وهوما يعدُّلوقت الحياجة (رباعه) جميع ربيع وهو المحلة والمنزل إُوْقد يَطَالُقُ عَلَى الْمُومِ مِجْمَازًا (وقلاعه) أي حصوله (والهُطُعِت عن بخماري مُوادّخد منه) التي كان إيخدم بها الامير السديد (ولهاعته) التي كان يبذلهاله (واعفائه بمبال موافقته) معطوف على خدمته أى وانقطعت عن بخياري موادًّا عَفَانُه الخوالاعفاء قال العالى موالايفاء يقال أعفاه ووفاه ولم نجده فى كتب اللغة المشهورة بهذا المعسى ولعله تفسير باللازم فني القاموس أعني أنفق العفو من ماله ومن لازمه أيفاء حقوق الفقراء ومال المواقفة هو مال المصالحة والمراديه هنا المال المضروب على خلف

وضارعا الى غوثه فيمادهاه \* فأحسن لقياه وأكرمممواه \* وأعادتهويه وانحاده \* وكنف بالخبولسواده \*ويده م-مالي معيتان فوافق وصوله الهمامضي طاهراسيله وانتصاب ابته الحسين منصبه ووراثته فيا الملاف مذهبه فاصره خلف فها مناصباله الحرب غادياور المعاويم اصعا ومكاوما حدثي كثر القتلى بن الفريقين وطالت بدالاتمان على أصاب المسين فعندها كتب الى يخارى متنصلاءن سمة الحلاف \* ومتلطفا للاستقالة والاستعطاف \* ومظهرا للطاعة فىوفادة الحضرة ومباشرة تراب الحدمة \* حتى ما دف ارماء من ضيف الخناق وفسكاكا من شدة والارهاق وفأحسن ذلك الاميرا جابته وقابل بالقبول انابته وسهل الى ورود الحضرة سبيله \* وحقق بالاحسان والافضال تأسله واستفرت أمور سحستان على خلف ن أحد فطالت علم الامه و لمارت فها أوامره واحكامه \* وانسطت بالعزيده وباعمه وغرض بذخائر الاموال رماعه وقلاعه \*وانقطعت عن عداري مواذخدمته ولهاعته مواعفائه بمالمواقفته

كلسهنة (ومقابلة حقالا سطناع)أى الاحسان (بواجبه) أى بما يجب عرفامقا بلته به (وانضاف) أى انضم (أنى ذلك) الانقطاع (استُهانته) أى استَخَفَّافه (بالاوامر) السلطانية (الصاَّدرة اليسه) أىالىخْلَفْ(فىحْنُه) أَى تَعْرَيْضه (عَلَى رشده) الرشديضم فسكون وبغَمَّتْين خلاف الغيّ (ودعاتُه الى ما يجمع صلاح يومه وغده ) اضافة الصلاح إلى اليوم يمعني في ويمكن أن تكون لامية ويجعل اليوم لحامبالغة وايس المرادباليوم والغدخصوصهما بل المراديهما مطلق الحيال والاستقبال (فحرَّه) بالبناء للفعول أى أفردمن جردا لحج أفرده عن الجمرة وفي يعض النسخ فتحرَّد (عندذلك) الانقطاع (الحسين بن طاهرلناهضته) أى مقاومته ومقاتلته (في جرات خراسان) أي معهم والجرات جمع حرةوهى النارالمتقدةوا الففارس والقبيلة لاتنضم الى أحد أوالتي فها للمائة فارس وحرات العرب بذوضبه ينأذو بدوا لحارث بن كعب وبذو غدر بن عامر أوعس والحارث وخسبة لان أمههم رأت في المنامانه خرج من فرحها ثلاث حرات فتزوّ حها كعب ن المدان فولدته الحارث وهم أشراف المن ثمترة جهابغيض بنريث فوادت له عيساوهم فرسان العرب ثمترة جها أدفوادت له ضبة فحمرتان ف مضر وجرة في المن كذا في القاموس (ومشاهبر رجالهها ومساعبراً بطالها) المساعبر جمع مسعار وهو موقدالنار وماتسعر مهالنار من الخشب والمناسب هنا المعيني الاؤل لانه يسعرنار الحرب أي مذكها (فحصره) أى حصرُ الحسين خلفا (في قلعة أرك عمرة مفتوحة ثمراء ساكنة بعدها كَانْ ضُعيفة (ودارك) أىوالىوناسعُ (عليه الحربزمانالمويلافلريغن فتيلا) الفتيل مايكون فيشق النواة وقيلهو مايفتل بينالاصبعين من الوسم وفي الكلام حدث موصوف ومضاف والاحسل فسلم بغن اغناء مثل فتيل فحدف الموسوف الذي هواغناء ثمحذف المضاف الذي هومثمل فانتصب فتبلأ أتسابه وهوك ناية عن غاية القلة في الاغناء (ولم تعد الى الافتتاح سيلاو جعل أبو الحسين العتبي) وزيراً لاميرالسدند أبي القاسم (يزيده) أي يزيدا لحسين سطاهر (عددا على عددو صفدا على صفد) الصفد العطاء وعلى في المكانين بمعنى مع كفوله تعالى وآتى المال على حب و محور أن تحصون للاستعلاء المعنوىلان العدد الشانى متفوق على الاول في الكثرة والبعد لة ويحقم لأن يكون الضمير فيمزيده واحعاالي خلف وبكون معيني الصفد حينة ذالقيدأي يزيد خلفاء ساكرتزيدالتقييد مليموالتضييق الذي هويمنز لة القيد (وكان من جسلة القوّادبهما) أي بجمرات خراسان ومشاهير رجالها (كيتاش) يعذالكاف المفتوحة فيهاء ساكنة ثمناء مثناة فوقانية ثم ألف ثم شين محمةً وهمامن ألاعلام التركية (و) في بعض النسخ زاد (بكتاش واخوة الحسن بن مالك) أي أبه عمالك وهم من اعيان الدولة السامانية وكلهم سادة وأكبره أمستاوقدرا الحسن (وأضرابهم) أى أمثالهم [من أنهاب تلك الدولة] الناب المسهنة من النوق وسيمدا لقوم وفي بعض النسخ من النساء تلك الدولة (ووجوه أنشائها) جمع نشء بالضم كقف ل وأقفال يقال نشأت في بي فلان تربيت فهم (ورجوم تمماثهما) الرجوم جمع وحم بالفتح وهومايرجم به وفى التركيب استعارة بالكناية وتخييل وترشيع والمرادبالر جوم شحعان تلك الدولة تشبه الهـم بالكواكب التي ترمى بها الشدياطين (فطال هناك) أى عند فلعة أرك (ثواؤهم) أى مقامهم (وقصر عن المرادغناؤهم) يَقال قصرُ عن الشيُّ اذا عيز عنه ولم سَله والغُناء بالفَّح والمدالنفغ والصُّفاية (لمناعة الحسار وحسانة سوره) الحسار مصدرحاصرالقدق أحاط بدومتعه عن المضي لامره والمراديه هنا الحصن تسمية للحل باسم الحسال فيه (وشدّة أغلاقه) جمع غلق بشحتين وهو مايغلق به الباب كالمغلاق (وسدوده) جمع سُدّيالفتح الغة فى السدّبالضم وهوالحاجز بين الشيشن وقيل المضموم ما كان من خلق الله كالجبل والمفتوح ما كان من عمل

ومقابلة حق الاصطناع يواجبه وانذاف الىذلك استهاتمه بالاوامرالسادرةالبه فيحثه على رشده \*ودعا أداني ما يحده ملاحومه وغده \* فردعند ذلك الحسين بن طاه ركنا هضته في حرات غراسان ومشاهبررجالها ومساعدا الطالها فحصره في قلعة ارك ودارك علىما لحرب زمانا لمو يلا فلم نفن فتبلا ولم يحدالى الافتاح سيلاوحهل أبوالحسين العنى بريده عددا على عدد وصفدا علىصفد وكانس حملة الفواد ب كيتاش \*و بكتاش واحوة الحدن بن مالك وأضرابهم من أنياب تلك الدولة ووحوه وردوم مما مها ما مطال هناك ثواؤهم «وقصرعن الراد غناؤهم الناعة الحسار وحسانة سوره وشدّة أعلاقه وسدوده

وأعما الخندق الحمط به عملى الفارس أن يعبر مركضا \* وعلى الراحل أن يعطعه خوضا \* ولارصادخاف الاهم بفنون الحمل التي يقمل استثنا تما بالفان \* المحامل السان \* المحامل السان \* المحامل المحان والحمان \* المحامل المحان وقد فا يعرب الافاعى عن أفواه المحاسق والعرادات حى يضطر وابدال المحال \* والتقمل في المضارب والحال \* والتقمل في المضارب والحال \* والتقمل في قرارة سبع سنين على هذه الحلة فرارة سبع سنين على هذه الحلة حى فنيت الرجال وترقت الاموال

بني آدم (وأغيا الخندق) يقال أعيا عليه الامرعسر والخندق كمعفر حفر حول أسوار المدسة معر ب كُنده (المحبط مه)أىبالحسار (على الفارس أن يعبره) أي يجوزه (ركضا) مصدر وقع سالا من أَضْمِرِ المستَّرِ في يعبرُ وفيه مذهبان أخران مشهوران وتقدّم له نظائر (وعلى الراحل) أي الماشي ( أَن يَقْطُعُهُ خُوصًا) مَنْ خَاصُ المَا مُشَى فَيْهُ ﴿ وَلارْ رَادَ خَلْفَ الْمِمْ ﴾ عَطْفٌ عَلَى قوله مناعة الحدار وأعاداللاملطول المفصسل والارصادالاعدادلكتر تبيقال رمسدله وترصد وأرمسدته فقال تعيالي وارسادالمن حارب الله ورسوله (مفنون الحيل التي يقل استثباتها) أى طلب ثبوتهـا من تعت الامر دامواسـتقر (بالظنوالحسـبأن) عطف تفسير على الظن والأولى أن يكون من الحساب لتحصيل المُعَايرة وتكثيرالمصانى (ايهاما للبيات)من بيت العدوّ أوقع مهم ليلا والاسم البيات (والحلاعا من مأمون الجهات) الحلاعاً مصدرا طلع عسلى الشي علمه وأشرف عليه وهو وانعسدر الذي قبسة منصو بان على التميد يز وكدنا قوله ور ميابعه بي ان خلفا كان يعتال على الحسين وأصحابه حيسلا كشبرة مها اله كانبوه مسهم أنه أتهسم ليسلامن حهدة فيتأهبون ويستعدون له ثملا بأتهم من تلك الجهسة عم بقصد الاطلاع على موالايقاع بهرم من جهسة يأمنونها ليأخسن هسم من مأمنهم على غرة وففلة ومنها ماأشار اليه يقوله (وقد فابجرب الافاعي عن أفواه المجانبي والعرادات) قال الكرماني حرب الافاعي حميع حراب وه والوعامين الجلود يجعسل فيه السوام ويرمى ما العدة وروى أنشهر زور أعيافتهاسرا باعمر رضى الله عنده فدلهم رحل من أهلهاعلى عقارب محتشرة بالقرب منها غلثت منها الجرب ورموابها من أفواه المجمانيق أثيه لافديت العقارب الى أعلها ولسعت كشرامن الناس فاشتكوا من ذلك واضطروا الى الاستسلام ففنح وهابهذا السبب وقال قائلهم في ذلك شهدنا فتوحافي الادكثيرة \* ولم رفيحا مثل فتم العقارب

ثمقال وفدوهم صدرالافاضل فعماشرحه من ألفاظ العيني فقال جرب الافاعي بسكون الرامجم أجرب صفة للافاعى كانتبها جرباو الاسل ماذكرته انتهى وقدجهم الطرقي الى ماقاله صدرا لافاضل فقال آلافاعي السحستانية خصوصا جربها مشهورة بالخبث وأماا لجرب التي هي جمع جراب فغسر صحيح انهى وقال النحاتي رأيت في النسم المقرومة على أن شرف المترجم الحربادة اني بجر ات الافاعي بالرام المشدّدة و بعد الالف تاء جميع جراة وترجمته لليميني أيضا تشهد بهذه والحق ماصير لاماقالوه اذالقصود من هذا أن تنشب الافاعى في أهسل العسكرو تنهشهم والجرب المحبوس فها الافاعي المسدودة الرأس لامكان رمهاريا لانتشق لوقوعها على الارض اللينة ودسومتها يخلاف للمرف فيسه يبوسسة تماكا لخزف والخشب فات دفع المنحنيق يكسره في الهواء فتسقط على الارض والصحراء متفرقة منتشرة كاهوم ادهم والحرة هكذا انتهى والعرادت جمع عرادة بالتشديد وهيشئ أسغرمن المنحنين وحمع المنمنين على مجانيق بعدف النون الاولى لانهازائدة أومشه قالزائد (حتى يضطروا بدلك) أي بما تقدّم من الحيل (الى الارتحال) عنه (والتنقل في المضارب) جمع مضرب الجمة وه وعل نصها (والمحال) جمع عل (و بقواهناك) أي عند قلعة أرك (قرابة سبع سنين) منصوب على الظرفية أى قريبا مهاوى العماح ماهويشبه للولا مرابة من ذلك مضمومة القاف أي ولا شريب من ذلك (على هذه الجملة) أى الحال المجمعة من عدة أمورمن المحاصرة والمنازلة والماصعة والمخادعة والمستف كشرا مايطلق الحسلة على الحال والهيئة (حتى فنيت الرجال ونزفت الاموال) يقال نزف فلان دمه نزفا استقرحه بجمامة أوفع مدوزفه الدم نزفا من المقسلوب اذاخر جمنسه الدم بكثرة حتى ضعف فالرجل تريف فعيسل بمعنى مفعول وتزفت البستريزة استفرحت ماءها كله فنزفت هي بتعدي ولايتعدي كذابي المسبأح ويجوز أن يكون زف هنا مبنيا المفاعل ومبنياً للفعول (وذهبت الحرائب) حسم حريبة وهومال الرجل الذي يعيش فيه (وعطبت) أي هلكت (المطايا والركائب) جسع ركوبة بالفتح وهي الناقة التي تركب ثم استعير في كل مركوب (وكانت هذه) الوقعة (من أوائل الوهن) أى الضعف (على تلك الدولة) السامانية (ومن هناك) أى من ذلك الزمان وهنامن أسماء الاشارة الموضوعة للكان واستعملها المصنف في الزمان مجازا (وهي العقد) يقال وهي السقاء اذاف عف واسترخي والمراديه شوكة الدولة السامانية وقوتها (وانبق) بالشاء المثلثة والقاف أى انشي (وانبق) بالشاء المثلثة الفترة أي الشي (واتسم الحرق) يشمرالي البيت المشهور

لانسب أليوم ولاخلة \* انسع الخرق على الراقع

ومن كلامهم الصاحب كالرقعة في الموب فاطلبه مشاكلا (واسكل أمر أمد) أي غامة (واسكل أمة أجل والكلولاية نهاية بجرالله مايشاء ويثبت وعنسده أم الكتاب أى اللوح المحفوظ وآطلق عليه الأثم المكون العلوم كله آمنسو بة اليه ومتولدة منه قال الراغب ويقال لمكل ما كان أصلالو حود شيًّ أوتربته أواسلاحه أوميد ثه أمَّ انتهمي وقد نطلق أمَّ الكتاب على العلم القديم (وتذاكر أركان تلك الدولة) السامانية (فيما بين هذه الحال) أي في أثنا ثما (لزوم صاحب الحيش أي الحسن) بن سيعدور (مكانه من نيسابور كلاعلى صاحبه) الكل الثقل والعيال أيضا وكلاهما مناسب هنا وفي التنزيل وُهوكل على مولاه أى تستثقل مؤننه ولانرجي معونته وفي المثل من كان كاه لك كان كله عليك والمراد دساحيه ولي " انعمته نوح من منصور (لا يناهض)أى لأيقاوم (خصما ولا يفتح سدًا) السدّالحا حربين الشيئين والمرادم هنا مااستعصى وامتنع على ولى نعمته كسحستان (ولا يحسن ردًا) أى لا يحسن دفعاللاعداء عن سضة الملك وحوزته (ولا يغمس في مصالح الدولة يدا) غمس يده في الماء غطها وهو كانة عن عدم مباشرته مصلحة من مصالح الدولة (وتناضلوا بنهم ما كان الاميرا اسديد يصطنعه عليه) المناضلة المراماة بالسهام وتستعمل في المباراة بألكلام والتسعر والرأى والمراد بالتناضل ههنأ المحاولة والمباراة بالكلام أوالرأى يمني انهمذكروا اصطناعات الاميرا باهذماله لانهما اصطنعه الالتوقعه فيه الذب عن دولته ودولة المبه فأذا قأبل تلك النعمة بالكفران تصرتك الصنيعة قدحا فيدموا لجاروا لمجرورا مامتعلق بتناضلوا لتضمينه معنى تسلطوا وامامتملق بيصطنعه لانه بمعنى ينعروا لانمام يتعدى بعلى بقال أنع عليه ويبعده قوله (لالتزازه) أى لزومه (بالمكان) أى مكان اقامته لانه على تقدير تعلقه به يَكُون علة له وهُو غير مناسب كالايخوى فالوجه أن يحمل متعلقا يتناف الواوفي بعض النسخ بضطغنه عليسه من الضغن وهوالحق د وعلها فالتعليل بالتزازه وماعطف عليه ظاهر (وخوده) بآلحا المجهة ويروى وجوده بالجيم أى قعوده وتكاسله (عن نصرة السلطان ويتوا) بالتا المثناة من فوق وفي بعض النسخ بثوا بالثاء الثلثة أي نشروا وفي بعضها بنوا بالنون (على صرفه) أي عزله عن قيادة الجيوش (والاستبدآل به وكتب) بالبنا علمفعول (اليه) أى الى أبي الحسن (في الصرف)وفي بعض النسم بالصرف (وقلد أبوا لعباس تاشما كان بليه من الامر) وهوقيادة الجيوش (فلما ورد الرسول عليه وأدى ما تحمله )من السلطان (على رؤس الاشهاد) متعلق أدّى وكذلك قوله (اليما بت عليه الجية) أى الانفة (خطة الهوان) الخطة بالضم الحالة والخصلة والهوان الحقارة والذل وضمن أبت معنى استوأت فعدًا ميعلى (ولقنته) أي أعلنه وأفهمته (الانفة) أى الكبروالحية (كلة العصيان وطارت نعرة الخلاف في رأسه ) النعرة كالهمزة ذباب ضخم أزرق العين لهابرة في للرف ذلبه بلسعها دوات الحوافر خاصة وربها دخل في أنف الحارفركب رأسه ولارده شي يقا لمنه نعرا لحاربا آكسر ثم يستعار لميران النعرة فرأس الانسان لقمكن الخلاف في رأسه وقال

\*وذهبت الحرائب \* وعطبت الطايا والركائب، وكانت هذه من أوائل الوهن على تلك الدولة ومنهنا لأوهى العقد وانشق السكرورايدالفتق \* واتسع المرق \* ولكل أمر أمد ولكل أمة أحل واحكل ولامنها مدبح الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكاب وتداكر أركان تلك الدولة فعما بينه\_لاها لحالزوم صاحب الميش أبي المسين مكانه مسين نيسا بوركلاعلى صاحبه لايناهض حما ولايفتم سدا ولا عسن ردا ولا يغمس في مصالح الدولة مدا \*وتناضلوا بينهم ماكان الامير السديديصطنعه عليه لالتزازه الكان \* وخود معن نصرة ألسيلطان \* وبتواعلى صرفه \* والاستبداله \* وكتب البسه فى المرف وفلد أوالعباس ماش ما كانبليه من الامر \* فليا وردالرسول عليه \*وأدَّى ما يَحْمَلُهُ على رؤس الاشهاد اليه أبت عليه الحية خطة الهوان \* ولقنسه الانفة كلةالعصيان «ولحارث نعرة الخلاف في رأسه

فادعى الامرلنف الكالاعلى فرط قوَّنه وبأسمه \* واعتزازاً بأولاده وأعضاده واستظهارا يح وشدوا حناده غريت الندبير \* وخرالرأى و النفكر \* فلم يرض بأن منافل الالسنة ذكر استعمائه عملي شموخته فى الدولة وتناهى مدّته فى الحدمة وتصورمايتب الخلاف من ركوب المساعب التي تسلب النفوس حما مها ۽ والعيون مڻا مها والاموالالمنخورة نظامها \* الى مافيـه من التعرض لمسكروه النوائب \* والنمكك محدور العواقب \* فرأى أن قبو ل الضيم على السلامة من لواحق الآمات أقرب إلى السواب \* وأبعسد من المعاب \* ودعى الرسول فاستتقاله عثرة ماقاله وعرض مدق الطاعة بدمشفوعا يفرط الخشوع والضراعة \* وقال انماأ نانعة غرسها السلطان سده وسقاهایماء کرمه فله المشتة فاستبقا جالاغار \* أواقتلاعها والقائها على النار \* وصرفه على حلة الطاعة \* وأبن

عيسى ين محفوظ كل وادعوساكن اذا تحرل لمخاصمة تما يقال له طارت نعرة الخلاف في رأسه وهو الذبأب الذىيقع على رأس الحمار فيحرّل الحجار رأسه فسكان الحميار وعن الساكن وهذه الحيالة التى طرأت عليه مشهة جعان الساكن انهى وفي بعض النسخ نغرة بالغين الجهة واحدة النغروهي طركالعسافير (فادهى الأمر) وهوسلطنة خراسان (لنفسه أتكالا) أي اعتمادا (على فرط قوته) من أفرط في الامربجاو رفيه الحدوالاسم منه الفرط بالتسكين (وبأسه) أي شدته (واعتزازا) بالعين المهملة والراءين من العزة وفي بعض النسخ واعترار ابالغين المجتمة والراء بن من الغرور (بأولاد موا عضاده) جمع عضدوهوا لعضوا لمعروف والمرادبها أركان دولته (واستظهاراً) أي استعانة وأستنصارا (يحبوشه وأجناده ثم بيت التدبير) فالمصباح بيت الامردره الدلاوبيت النية اذا عزم علها ليلا (وخرالاى والتصكير )يقال خرت البحين خرامن بابقتل حعات فيه الخمركية افي المسباح وفي القاموس أخر العجمين خروانتهى والعجير لايصلح ويجودحني بوضع فبه الخمير ويتربص به الى وقت معاوم فشبهبه الرأى والتفكيرفا بدبالتأني والتربص يصلح ومع السرعة يقع فيه الخلل وقد أبعد دالنجاتي ففسر التخدمير بالتغطية ولا يحنى عدم مناسبته للفام (فلم يرض بأن تتناقل الالسنة ذكر استعصائه) أي عصيا به (على شسيوخته) أىقدمه (في الدولة وتناهى مدّنه في الخدمة) أي خدمة تلك الدولة والمراد بنناهي ألمدّة طولها (وتصورما يتبع الحلاف من ركوب المصاعب) حميع صعب على غيرا لقياس كعسن ومحاسن وفي بعض النسخ ركوب المعائب (التي تسلب النفوس حمامها) بفتح الحمي أي راحتماوه وبدل اشتمال من النفوس (والعيون منامها والاموال المذخورة) أي المدّخرة (نظامها) أي اجتماعها بأن تشتت شملها (الى مافيه) أي الخلاف والى بمعنى مع كقوله تعمالي ولاتاً كاوا أموالهم الى أموالكم أومتعلقة بجهدنور هوحال من ما أي منضما الى مافيه (من المتعرض المبكروه النواثب) أي الحوادث والمصائب وفي بعض النسخ المصائب (والنحكاث) أي التعرّض وفي المدّل تحككت العقرب بالافعي يضرب لمن تعرض لن هوشر منه (جدن و را لعواتب فرأى) من الرأى (أن قبول النسم) أى الللم (على السلامة من لواحق الأفات) على بمعنى مع (أقرب الى الصواب وأبعد من المعاب) مصدرمهي بعنى العيب (ودعا الرسول فاستقاله عثرة ماقاله) أي طلب من الرسول أن يقيله ماعثر به من ادّعانه الملاكلتفسه (وعرض) على السلطان مع الرسول (صدق الطاعة مشفوعا) أي متبعامن الشفعضد الوتر ( مفرط ) أي زيادة (الخشوع والضراعة) أي الذلة (وقال انسا أنانسغة) هي واحدة المسم وهوشعر يتخدمنه القسى ومن أغصانه السهام وأرادم امطلق الشعر بدليسل مايأتي من الاستثمارلان شحرالنب لاغرله اللهم الاأن رادبالاستفار مطلق المنفعة والفائدة المترتبة عليه كاقال المعرى راداعلى المعترى في قوله \* والنبع عربان مافي عوده عمر بقوله

وهذه التخطئة من المضالطات التي توردها الشعراء في كلامهم تظرفا والافاليمترى لا سكران للنبع وهذه التخطئة من المضالطات التي توردها الشعراء في كلامهم تظرفا والافاليمترى لا سكران للنبع فأندة والمعرى لا يدعى ان بقرالوحس من غرالنبع حقيقة فلم يقع بينهما اختلاف ليكون أحدهما مخطئا والآخر مصيبا ولا يخفى قوله انابه عقة تشبيه بليغ وقوله (غرسها السلطان بده وسقاها بماء كرمه) ترشيع لذلك التشبيه يعنى أنارجل نشأت في دولة السلطان وتربيت بنعمته (فله المشيئة في استبقائها للاثمار) مصدر أغرالشجر (واقتلاعها) أى انتزاعها من أصلها (والقائم على النبار) كابة عن تعريضه للبطش والانتقام والغضب المؤدى الى الجمام (وصرفه) أى صرف أبوالحسس الرسول (على جسلة الطاعة) حال من فاعل صرف أي حالمن فاعل صرف أي عالم حوله الطاعة) حال من فاعل صرف أي حالمن فاعل صرف أي حاله المنابع على المنابع على حدد المنابع على حدد المنابع على حدد العلائق المنابع على حدد المنابع على حدد الطاعة المنابع على حدد المن فاعل صرف أي حدد المنابع على حدد المنابع على حدد المنابع على حدد المنابع على حدد المنابع عدد المنابع على حدد المنابع عدد المنابع عدد

المقادة) أى سهولة الانقياد لرسله في كل مايريد (والبدار) أى المبادرة والمسارعة (الى حيث يجل) أَى يَخْرُج (اليه من ديار الملكة وتلطف) أبوأ لحسن (للكين من كان يفتل في ذرُونه) يَعْالُ فلانْ يفتل فى ذروة فلان اذا أرادأن يجر والى مأير ومنه بالخديعة أومايشهها وأصاد في الجل لان الخياطم اذاأرادأن يزقه أويخطمه وهويمتنع يفتل شعرغاره ويحكه بوهمه الميفلي القرادعنه تأنيسا وتسكيناله فاذاسكنه بهذه الخديعة خطمه أوزمه و بينمن كان يفتل في ذر وته يقوله (من اهل بيته وأوليائه) الذين كانوا يحملونه على العصيان ( بنسو يله واخواته ) النسو يل تربين النفس ألم الحرض عليه وتصوير القبيم مها بصورة الحسن والاغواء مصدر أغواه اغوا محله على الغي وهوضدً الرشياد والضعيران راحعات الىمن في من كان يفتر (فعل) مفعول مطلق الهوله تلطف من غير لفظه أى فعل ذلك التلطُّف فعسل الخ (من استشف بره سيرته أسستار المغائب) يقال استشفه نظر ماورا و والمغائب جع غيب على غير القياس كحسين ومحياسن ويحوزأن بكون جيم مغية وهي التي غاب عنهاز وجها تضرب من المحاز (وأَنفَق عمره في عِيارات القِارب) لما جعل التحارب عبارات عبر عن صرف العمرفها بالانفياق ( ونهض الى فهستان) بضم الفاف وكسر الها وهي ناحية على مفارة فارس من خراسان تشتمل على مدن مهاقاين وهي قصبتها وزوزن وسايذو بلادقهستان متباعدة وفى أثنا هامفا وزوليس لهامياه غبرالقنى وفى المشترك هي تدريب كوهستان ومعناه ناحية الجبال وهي ناحية كبرة بين نيسا بوروهراه وبين أصهان ويزدكذا في مختصر تقويم البلدان (منتظرا مايستانف) أي يندأ (مه أمره ويقر رعليه تدييره )من أركان تلك الدولة (الى أن رمى به في نحر خلف بن أحد) أى أمر بالمسرالي قتاله وعبر عن تسيره اليمباري اشعارا بأنه لم يكن على مراده وانها كان مقسوراً عليه كالسهم ري مه الرامي (العضال داثه ) الداء العضال هو الذي بعسى الاطباء واضافة الماء اليه لادنى ملاسة أى ألداء الذي هوسيبه لان المراد بالداء المتاعب والمشاق التي تعشمتها عساكرالدولة الساما سفيسييه (وتجميرا لعساكر طول أمامها دفنائه) متحميرا لعسا كرحسها في الغز و والقتال ومنعها عن القفول ألى أولمانها وكان عمر رنبي الله عنه ينهسي عن التحمير وهوطول مكث الجيش في دبارا لحرب والمراد بالعسا كرعسا كرالدولة السامانية والضمرف أيامها رجع الى العساكر والمرادم االايام المعدة للعرب (فيادرالي سحستان) لقاتلة خلف مددا ان مامن العساكر (وبينه وبين خلف مودّة) وفي بعض النسخر يادة مؤيدة أي مقوّاة (وأسباب) أى وصل ومودّات قال تعالى وتقطعت بم الأسباب (على الآمام) أى على مر الامام وُعلى بمعنى مع (مؤكدة فافتح) أى الوالحسن (الرأى عليه) أَى على خلفُ (بالنزول للعسين بن طاهر ) المتفدّم كره (عن منحصنه) وهوة الله أرك (والانتقال الى غيره من مُعَادَله) جمع معقل وهوالمُجَّأُ (ليتسبب) تعليس للنزول (هو) أى ابوالحسن (ومن كان من قبل) أى قبسل مجيء أبي الحسن (محدقا)أى محيطا(مه) أى بخاف (من أوليا عملك الدولة) أى الساماسة (الى الانصراف) أى الرجوعُ (عن جنام) أي خلف (بعلة الافتتاح) لحسن خلف (وظاهر النجاح) أى الفوز للعسين بذلك المتعصب وأشعر دموله طاهرالغعاج أن اس للعسب ف ظاهر الامر غيباح بالنزول اوعن ذلك الحصن لان خلفا مانزل منه الاوفي مته معاودته بعد انصراف أبي الحسن ومن معهمن العساكر كاأشيار اليه بشوله (فاذا خلا وجهه) أى الحسين يعنى فارتته العساكر السامانية (له) أى لخلف (شي العنان) أى أماله يغنى كرّ راجعًا (أليه) اى الحسين (منتصفا) أى منتقماً (منه وعمد سياحكمه فيه فقبل) أى خلف (مشورته وفارق أرك ) منطلقا (الى حصارالطاق) اسم قلعة من قلاع سيحستان بينها و بين المحستان نينها و بين المحستان نحو عشر بن فرسخا (حتى دخلها) أى أرك (أبوالحسن بن سيمجور وصلى الجعة ما مقيماً)

القادة \* والبدارالى-يث عصلى المسه من دبار الملكة وتلطف السكان من كان بفتسل فى دروته من أهل سه وأولساله \* بتسويله واغوائه \* فعسلمن استنفسم المارية المارية والفق عمره في تحارات التحارب ونهض الى قهسستان منظرا مايستأنف بهأمره ويقررعليه تدبیره الی آن رمی به فی غیر خلف بن أحد لاعضال دائه \* وتعسمير العسا كرلمول أبامها بفنانه \* فبادرالي عبدتان وينه وينخلف مودة وأسباب على الامام وكدة وافتتم الرأى عليسه بالنزولالعسين فطأهر عرمتعصنه \* والانتقال الى غيره من معاقله \* ليتسييمو ومنكان من قبسل محدقا ممن أولياء تلث الدولة الى الانصراف عن حسامه بعدلة الافتتاح \* وظاهرالنجاح \* فاذاخلاوحه لهثنى العنان آليه متصفأ منسه وتضيأ حكمه فيهفقبل مشورته وفارق أرك الىحصار الطاق حتى دخلها أبوالحسن سيعدور وصلى المعدم المعما

فيها (رسم الخطبة للامبرالرضى) لانها سارت من جلة بحالكه (وطالعه) أى طالع أبوا لمسنالرضى (بد كرمافتح الله على بده) في القداموس طا لعه بالحال عرضها (وسناه) أى سهله (من رتاج ذلك الامر) الرتاج بالراء والتا والمثناة الفوقية والجيم الباب المغلق والباب المكبير ومنه أر تج عليه الدكلام أى انغلق واحتبس والمراديه هنا التعسر (بحده) أى احتهاده (وجهده) بالضم أى استطاعته (ورتب) أى ابوالحسن (الحسن بها أميرا وقر راجها لها عليه تقرير اوانصرف هو) أى ابوالحسن (وراءه) أى رجع خلفه (وسنور دما جرى من أمره من بعد) أى من معدهذا الفتح والانصراف المفهوم من انصرف (في موضعه ان شاء الله تعالى

## » (د كر حسام الدولة أبى العباس تاش الحاجب وانتقال السلارية اليه)»

السلارية ايست بعربية بلهي من قولهم بالمسارسية اسهسالارأى كيش السكتيبة ورثيس الجيش (ثم سير) بالبناء للفعول (أنوالعباس تاش من بخارى الى نيِّدانورعدلي قيادة الجيوش وزعامة العداكر) أى رياسة ا (وتدورا القيامي) أي البعيد (والداني) أي الفريب (من أمورا لما لك) أي عبالك خراسان (ووسسل) بالبناء للفعول (جناحه) أى أغين وأسعف (بفائق الخاص) الملقب بعميد الدولة مولى الاميرا لسديدمنصور بزنوح الخاص بحضرته وفي بعض النسخ الخياسة والتاءفيه للبالغة كراوية وله الوقائع المذكورة والمواقف الشهورة وفي المتزمن ذكرأ حواله مايكني ويشني (وتصرين لحز) بشتحالطاء وتشديدالزاى المنتوطة (الشرابى وبني مالك) وهسم من أعيان الدولة السامانيسة وأعوان السدّة السلطانية وكالهم سادة قادة وأكبرهم قدراوسنا أبوالحسن (على نخسامة أخطارهم) جمع خطر وهوقد رالرجل ومنزلته (وحلاله) أيءظم (أقدارهم وسدير) بالبناء للفعول (تتحت رايمً ) أى لوا على العباس (أعيان الأولياء) أى الانسار (والحشم) أى الخدم (بعد أن از يُعت) أَى أَرْ بِلْتُ (علنه فيماشاً واقترح) الاقتراح الأحتيا والاختيار والصَّكِم والانسب بالمقام المعني الاخبر (من الاموال والاسلحة والعتاد) بالنتم وهوما أعددته من السلاح والدواب وآلة الحرب (والعدة) بالضم وهي بمعدني العتاد (فوردهماستة احدى وسبعين وثلثمائة) في متصف شعبان منها (في آلة راعت الانصار) الآلة الحالة كافي السحاح ومحتمل أن رادم الآلة الحرب وراعت الانسار أي أعهبتها ويجوز أن تكون من راعه بمعني أفزعه (وهمئة أعجبت النظار) وفي بعض النسخ هسة بالساء بمعيني مهابة (وجيوش شحنت) أى ملائت ومنه قوله تعالى في الفلك المشحون (الجوآنب والافطار) جمع قطروه و الناحية (فديرالامور يصرامنه) أى شجاءتيه (ونظيم المندور) أى جمع المتفرق من الا مور وفيه ايهام اطيف (بفرط حزامته) من حرمراً يعخرماً تقنه (وألف الجهور) أي أوفع بنهم الالفة وفي بعض النسخ وتألف الجمهور (برفق سياسته وزعامته و وافق تلك الايام) أي ايام انتقال السلارية الى أبي العباس تاش (القطاع شمس المعالى قانوس بن وشمصي ير) قال العلامة السكرماني قانوس بنوشمكيرين زيادأ مبرجرجان وماناجهها من لحبرستان والجبل وقد تفرّ درفضله الغز يرمن رين مأولة عصره ورسائله في افق الاقاليم لهائره وفي مناكب الارض سائره يستعسم اكل مجيد تظماونثرا ويستملحها كلميدع معنى ولفظا وفضله مع غزارته أفل من فضائله وللشعراء فيه دواون ولايالته قوانين وقبره يحرحان في القبة المعروفة مهاوحكي لي غبر واحدد من الثقاث انهرأي مكتويا على أضلاعها يسم المته الرحن الرحيم هدذا القصر العالى للامير شهس المعالى الامير بن الامير قانوس بن وشمكم أمر مناثه فيحياته سينة سبيع وسيبعين وثلثما أة التهشى ولهذكر في هذا البكتاب سهيأتي الكلام علمسه أنشاءالله تعالى (وفحرالدولة أبى الحسين على بن بويه الى نيسابور) فخرالدولة كاذكره الكرماني

رسم الملمة للامدرارضي وطالعه
بد كمافتح الله على بده وسناه من
رتاج ذلك الامر بحده وحهده \*
ورتب المسينها أميرا \* وقرر
أعمالها عليه تقريرا \* وانصرف
هو وراء وسنور دما حرى من أمره
من دهد في موضعه ان شاء الله تعالى

أكما حبواته فالااله المه تمسرا بوالعباس باش من محارى الى المالورعلى قيادة الحيوش وزعامة العساكر وتدديرالقاسي والدّاني من أمورا لما لك ووصل جناحه بفائق الحاسة ونصرين لمزالشرابي وبي مالك على فحامة أحطارهم \* وحلالة أقدارهم \* وسيرتعت راته أعيان الاولياء والمشم هدأنأز عثعلته فما شياء وأقترح من الامواك والاسلحة والعتادوالعدة فوردها سنة احدى وسيدون والممائة في آلة راعت الانسار \* وهيئة أعست النظار \*وحيوش شعنت الحواب والاقطار وفدرالامور يصرامته \*ونظم المنثور بقرط مرامته \* وألف الجمه ور برق سياسته وزعامته \* ووافق ثلث الايام انقطاع شمس المالى قانوسين وتمكير وفحر الدولة

أى الحسن على من و بدالى مسابور

ابن ركن الدولة على بن الحسين أخوعه والدولة و، وبدها وهم ولا قالدولة العباسية في أيامهم ملكوا العراق أسرهامن الموصيل والمصرة اليعمان وكرمان والاهواز وهيما كثرالملوك عدّة وعديدا وأموالاوهتبدا ومنالا بعبدا تمليكوا الارض داراوالوري عبيدا وحاز ركن الدولة الحسسن منبويه أبوهم من عنهم مالا محدودا ومنن شهودا وفاق من منه عضد الدولة النبيه بالغضل الوافر والملك الشأمل لمنتبد كرهم البلاد ودانت لعزغم العباد وقامت بصلاتهم وصفاتهه عكاط الالفاط وعكفت على أروايتهم ورؤيتهم سوارع الاقوال والالحياط وشنت الالسن على أعيلام العسلوم في مد التعهم نارا واشعارهم في الراعة أعلى منارا ووزراؤهم وكأنهم حاز واقصبات المبق في ميدان حلية الفضل كعبد العزيز تنوسف وابن العبدوالصاحب وناهيك ممايرا هيمين هلال السابي في ابداء مالف الحاومعاني ويستدل على تفر و د في الفضل وتعرَّدهم في الفضائل مكتَّامه التاحي في أخيار الدرار ووسم أغفال المكتَّام وفتح أقفال الاسابه قسمركن الدولة عملكته من أولاده الثلاثة وهم عضد الدولة ومؤيدها وفحرها انتهسي ونوبه بضيرالباء الموحددة وسكون الواو وفتج الياء المثناة التحتية وفيه لريضم الباء الموحدة وفتيم الواو وسكون الماءعلى وزان رحمل كذاءه له صدر آلافاضل وقد وقع في شعر المتنى وغيره استجال هذآ اللفظ بكلاالله ظين اللوزن (عن حرب جرت بين مؤيد الدولة) من ركن الدولة (يو يه و ينهما) عن حرب في محل النصب حالاعن انقطاع شمس المعالى أى حال كون دلك الانقطاع ناشه أعن حرب وقال المحاتى عن ععى بعد ولاضرورة تدعوالمه (وسمها انعضد الدولة أبائها عكان قصده الدولة وهو أخوم لاحلانه) أي ازاحته واخراحه (عن ولايته التي كان أبوه ركن الدولة) وفي نسيخة أبوهما أي أبو عضد الدولة و فرالدولة (أومى ماله) أى اعفر الدولة (وعقد الوثيقة على كل من عما) أى من عضد الدولة ومؤلدها (له) أَي بَفْخُرالدولاً يعنى بحفظ ولايته عليه و تحور أن بكون راجعا الى الولالة تأويل النها موصى بُها وانما عقد الوثيقة علمهما بذلك لان فحرالدولة كأن أصغرا حوته (على الحملة التي اشار المها أوا العالى الما المروف بالتاجي ودير) أي عضد الدولة (ودسُ الى أهل عسكر من استمالهم عنه) دس أى ارسل في خفاء وانما قال أهل عسكره ولم يقل الى عسكره مع اله أخصر لان الارسال لم مكن الى حديم العسكروانما كان لاركانه وأعيانه وهم أهل العسكر (وأغراهم به) أي حرضهم وجلهم على خلانه فالضاف مقدر (فلما ناهضه وهو) أى فحرالدولة (ادداك بملمدان) بفتح الهاء والميروالذال المجةمد مة مشهور ممن مدن الحبال قيل ساهماهمدان سماو - سسام بن وح علمه السيلام ذكر علياء الفرس امها كانت اكترمد شية بأرض الحمال وكانت أر دروفراسيخ في مثلها والآن لم تدق على آلك الهيئة ليكنها مدينية عظمة اهار فعة وسعة وهوا الطيف وماءعدَب وتريةً طمة ولم تزل محلسر والملاف ولاحدة لرخصها وكثرة الأشعار والفواكه مها واهلها أعذب الناس كالأما واحسنهم خلقا وألطفهم طبعا ومن خاصتها أنلامكون الانسان عاخر بناولو كان ذامصا ثب والغالب عسلى اهلها اللهو والطرب لان طالعها الثوروهو ست الزهرة كذا في عمائب الملدان للقزو سي (وتدانث الخطاب من من الخفوف أى أسرع وفي دعض النسخ زحف (معظم جيوشه) أى فخرالدولة (الى عضد الدولة مستأمنين) أى لحالبين للأمان عسلى انفسهم من عضد الدولة (وولوه) أى ولوا فحر الدولة (أعقاب الغدرهارين) أي فارس (فليا آنس خدلا نهم الماه) أي أنصروا علاماته وأماراته من خذله ترك نصره (وكفرانه منعماه) تضم النون علمي النعمة (وبالامس ماقد رأى ان عمه يختبار )المراد بالامس الرمن الماضي مطلقاً لااليوم الذي قبل يوم الشكام ولا فصل ومامصدرية أوزائدة ويحتياره والملف يعزالدولة ف معزالدولة وكان ملك يغدادوا أبصرة وخورستان وماللهاحتي

عن حرب حرت بين مؤيد الدولة ويدو بنهما وسماأن عضدالدولة أناتهاعكان فسد فرالدوا ودو اخوه لاحلاله عن ولات التي كانابو ركس الدولة أوصى بماله وعقد الوتية فعي كل منهما بعلى الحملة التي أشارالها الواسعاق المان في كلمه العروف بالناجي ودبرودس الىأهل عسكره من استمالهم عنه وأغراهم مدفلا ناهضه وهواذ ذاله بهسمذان وتدانت الخطاسيم ماخف معظم حموشه الى عصد الدولة مسماً منن \* وولوه أعما بالغدرهار سندفا منسى خلاجم الم \*و تفراجم نعاه \* ا و بالامس ماقدراي ان عمد عدار

التهى الى مد القرشور وهي في منتصف مادير غزنة ولا هور (كيف قطع) بالبناء للفعول (رحم) والحلة

فى محل النصب على المفعول الشاني لرأى أن كانت قلبية وعلى الحال أن كانت بصرية (وأرثق دمه) أَءِ قَتَلَ (خَالَفُهُمُ) حَوَابِكَمَا أَيْخَالُفُ فَوَالدُولَةُ مَعْظُمُ جِيُوشُهُ (الْيُطْرِيقَالدَيلُمُ) ألديلُمُ وَالْجِيلُ كانت مساكنهم فى الحبل والسهل ومابل يحرط برستان ولا سولهم أحوال مختلفة وقدماؤه أعرب من بي نسبة فافترقوا فرقتين عن بطنين لا خوين وهما ديلج وحيل فدريه كل واحدمن هذي الالخوين منسوية اليه واقتسموا البلادوأ مجلوها واتسعت عماراته ومزرارعهم وانخذوا الفرى والمساكن عممن الطين والمدر وانحعت العربية عن ألسنتهم وانقلبت الى الفارسية لغتهم وسرى في أعقابهم عرق الشجاعة والسالة وتضاعفت شدتهم وققتهم بحسب لهبيعة الارض التي سكنوها وأنبتتهم تربتها (هائمًا) أى متحمرا سائراعلى غـ يراهنداء (على وجهه) أى جهنه التي توجه الها (وناجيا) من النحاة (بحشاشة نفسه) الحشاشة بالضريفية الروح في المريض وقد يحدن التماء فيقال الحشاش (متقباً بركوب شعابها) جمع شعب وهوالطريق في الجبل (المضطربة) أي المختلفة (وآجامها) حَمِيع أَحِةُوهِي الشَّحِرُ المُحِمَّمُ [الاشبة] الملتفة من أشدت الغيضة بالسكَسْر التفت (ماحاذره) أي خشيه (من مس الطلب) جمع له البويجوز أن يكون مصدرا (وركض الاكرادوالعرب وتوغل تلكُ البسلاد) أى أمعن في الدخول فهما (طما وبامسافتها) من لهوى البسلاد قطعها منتهما (الىجرجان) هي مدينة عظمة مشهورة بشرب المبرستان يحرى بينهما نهر تتحرى فيه السفن وهي سالسهل والجسل والبر والبحر بهاالثلج والنحيل والزيتون والجوز والرتان والاثرج وقسب السكر وبهامن الثمار والحبوب السهلة والحبلية المباحسة كثمر يعيش مدا لفقراء وبوجد فهافي الشبتاء مايختص بالصنف وبالعكس واحكن هواؤهاردى وحداء ضرلاسها بالغربا ولانه يختلف في الموم الواحد مرارا كذا في عجائب البلدان (حتى ألم ) أى نزل (شمس المعالى قانوس من وشمكمر لاحدًا) أى ملتحدًا (المه ومستأمنا اياه فأمنه وآواه) أى أنرله (ومهد) أى وطأله (دراه) الذرى على وزان الحصى كل ماتستريه الشخص (وأعطاه فوق ماتناه وأشركه)أى جعله شريكاله فهامليكت بداه من اطلاق الجزء على المكلأي فيمامك وخصت اليدان بذلك لان المك غالبا يحصل بالشراء والصفقة تحصل بالير غالبا (حتى جعل الملك) يضم المم (وهو العلق) بكسر العين وهو التفيس من كل شي (الذي طالما ضنا) أي تخلت (النفوس التذاله وقائمه) أى لفخرالدوله (دون من هم باغتياله) وهوعضدالدولة يقال غاله واغتاله أهلكه وأخذهمن حيث لابدري (وسعي له في استفساد حاله) عطف على هم والاستفساد طلب الفساد (وسانذلك)أى حعل قانوس الملك وقاية الفخر الدولة (ان عضد الدولة ومؤيدها) أخوى فهر الدولة (أرسلارسولاً اليه) أى الى قانوس (يستردّانه) أى يطلبان منه رد فخر الدولة أخمهما المدما (على شرَطُ أموال تحمل الميه) أي الى قابوسُ (وولا يَاتَ عريضة) أي واسعة (تضاف الى ما في يديه) مُن مملكة جرجان (وعلى مواثبتي) حمنع ميثاً في وهوالعهد (تستأنف) بالبنَّاء للفعو لأي تستدأً (في المعاقد عملي العمقام) بالمدد وهو تحملاف المكدر (والتعاون في مالتي السراء) أي السرة (والضرام) أى الشدة (فرجع الهدما أن الرجاء رحم) رجع يستعمل متعديا ولازما كتبوله تعمالي فانرجعاث الله الى طائفة مفهم وقوله تعالى مولون التنزجعنا آلى المديسة قال في المصماح رجعت الكلام وغيره اذار ددته فعسلي تقدير كونه متعد بايكون فاعله ضميرا يعود الى قابوس وقوله ان الرجاءر حم حملة أريدها الفظها مفعول مارجع وعلى تقديركوه لازمانكون هذه الجملة المرادم باللفظ في محيل الرفع على الفاعليدة لهوالرحم بفتح الراء وكسرالحاء ويحوز فيه كسر الراء وسكون الحاء القرامة

كيف قطع رجه وأريق دمه \* خالفهم آلى لحريق الديلم هائما على وحهه وناحمانك المدنف \* ومنقباركوب شعام المصطربه وآجامها الائسبه \* ماحادره من مس الطلب \* وركض الاكراد والعمرب \* وتوعل الذالدلاد لهاو بامسافتهاالي حرجان حتى ألم تشمس المعالى قانو س بن وشمكر لاحيا اليه ومستأمنا الماه وفأمنه وآواه «ومهدله ذراه « وأعطاه فوق ماتناه \* وأشركه فيما ملكت بداه \* حتى جعل الملك وهو العلق الذي لما لمسات النفوس ابتداله \* وقامة له دوك منهم باغداله \* وسعىله في استفسادها \* و-اندال أن عضا الدولة ومؤيدها أرسالارسولا المه يستردانه على شرطه اموال تحمل المه \* وولا بات عريضة تضاف الى مافى يديه \* وعلى موالمق تستأنف في المعاقد على الصفاء \* والمعاون في عالمي السراء والضراء \* فرجع الم حاأن الرجاء وحم

وفى حسل الرحم عسلى الرجاء تشبيه مليخ يعسني اله مشلل الرحم في لزوم حسايته ومسيانته (والوفاء) بالعهدوهو ضدًّا لغدر (كرموان للانسان عندمحرمة) أي ذمة (لايرى اخفارها) الاخفار نقض العهدوالذمة والخفر الوفاء بهما فالهمز للسلب (في دن المروءة) المُروءة آداب نفسانية تحمل من اعاتما الانسان على الوقوف عند محساسن الاخلاق وخميل العسادات يتسال مرؤالانسان فهومريء مشل قرب فهوقر سأى ساردام وءة قال الحوهري وقد تشدد فيقال مرؤة وهي هنامشد دة لناسبة قوله (وشرط الحفاظ) أى المحافظة والانفة (والفتوة) أى السيخاء والكرم (وعــا ملوهم به أوكاد أن تأتى عليه مض المواضي وزرق الاسنة وألعوالي) عسى المتصل مها الضمير المنصوب حرف بمنزلة لعل عندسيبو به كافي قوله يهفقلت عساها ناركأس وعلها به كانص عليه ان هشام وغيره والخمير المتصل جهااسمها والحبر هناقوله أنتأتى والضميران البارزان فيعساه وعليه يعودان الى عشدالدولة وكذا المستتر فيهم واغيا أفردال مرفي هذه المواضع وكان مقتضى الظاهر أن يأتي به ضمير تثنية لجعله القصودبالجواب عضدالدولة وحعله أخاه مؤيد الدولة كالتابع له على أن العرب قديد كرشيش ثم تفرد ضميرأ حدهما دون الآخر والمرادكل منهما كنفوله تعيالي واذارأ واتحيارة أولهوا انفضوا الهما أى انفضوا الهماولوهناحرفشر ط للستقبل بمعنى انوجوابها محذوف مدلول عليمبتأتي والضمر في به يعود الى الآخفار وكادمن أفعال الممار بة وخبرها محذوف مدلول عليه بهم أي كاديهم والاضافة إفي مض المواضي وزرق الاسسنة مثلها في جرد قطيفه واعباوصف الاسسنة بالررقة لصفائها وكذا كلُّ صاف كاوسفو االسماء بالررقة وكذلك الماء كافي قوله

أماوا لتفات الروض عن أزرق النهر \* وقال بعضهم ان الضميرين في عساه وعليه عائد ان الى قايوس وهووان كانقر يبامن جهة اللفظ لجريان الضمائر كلهاعلى نسقوا حدفي رجوعها الى قانوس لكنه العددمن حهة المعنى الديصر حاصل المعنى عليه الني لو فعلت ما أمر تماني به من الاخفار لاتى على مض المواضي وزرق الاستةمن معشري وعسكري لانهم دووأ بمة وحمية فلا يعطون الدبية يروفيه ركا كذمن وحوه \* الاؤلالة يعج بالملك أن يشت الانفة والحمية لغيره و يسلمهما عن نفسه و يحمل امتناعه من اجابته سمالمراده مآخوفا من فشيرته وعسكره \* والثاني انه يتضمن وسفه بالضعف والعجز وتأمر الحيوش عليه \* والثالث أن المذكور من قانوس على هذا التقدير لا نشأ عنه احفاظهما اذابس فيه تهديداهما وانمافيه الاعتذاراهماعن الاجأبة بخوفه علىنفسه من قومه أن يوقعوابه المسكروه من قتل ونعوه (فأحفظهما)أى أغضب عضد الدولة ومثورها (هذا الجواب) المتضمن لقوله وعسا ملوهم الح (وحرضُهما) أى حثهما واسناد التحريض الى الجواب مُحياز عقلي (على مكاوحته) مصدر كاوحه قاتله فغلبه ككوحه وأكاحه وتكاوحا تمارسا الشريبهما (وانتزاع ملكته من بده وكتب أبوشهاع) عضد الدولة (الى أخيه مؤيد الدولة بمناهضته) أي مقاومة فأبوس ومحار بته (عد أن أمدّه بما فوق الحاجة من بهم الرجال) أى شيعام مجع مسمة بالضم وهوالشجاع الذي لا يمتدى من أبن يؤتى (ونفائس الاموال فبرز) أى خرج مؤيد الدولة (من الري) وهي مدينة مشهورة من أمهأت البلاد كثيرة الخيرات وافرة الغلات والفرات قدعة البناء فى فضاء من الأرض والى جامها جبل أقرع لا ينبت شيئا يقالله طيرك فالواانه معدن الذهب الاان نيفلايني بالنفقة عليه فلهدا اركوا معالجته قيل ان أول من بساهاراز بن خراسان واهذا كنت النسبة الهارازي كذافى عائب البلدان متوجها نعوج حان (في جيوش الديلم والترك والعرب وسار الى أستر آباذ) بعنم الهمزة وكسر التاء وبالذال المجية المسدة من بلاد مازيدران وأستر اسم رحسل وآباد اسم العمسارة فسكاته قال عمسارة أستر وهي على حسد

والوفاء كرموان للا مان عنده مرمة
لابرى اخفارها في دين المروه \*
وشرط الحفاظ والفتوه \*
وعيا ولو هم به أوكاد أن تأني
علمه بيض المواضي وزر ق
علمه بيض المواضي وزر ق
الاسنة والعوالي فاحتظهما
الاسنة والعوالي فاحتظهما
مكاوحه وانتزاع علىكهمن بده
وكت أبوشعاع الى أخيهمؤ بله
الدولة عناهضه العالى أخيهمؤ بله
الدولة عناهضه العالى أخيهمؤ بله
ونفائس الاموال \* فيرز من الري
متوحها نحوجهان \* في حيوش
الى أسترآ إذ

لمبرسه تأن منها الى آمل قصبة لهبرسه تان تسعة وثلاثون فرسخنا وهي مابيز سارية وحرجان لها تاريخ ومن مشاهير أهلها أبو نعيم عبد الملك الاستراباذي كذا في مختصر تقويم البلدان (متغلبا) أي (وكان شمس المعسالي قانوس بن وشمكير بادره) أي سبقه الها (فلما تلاقيا تنا وشا ألحرب أي تعاطياها مُن التناوشوهو التنأول (من لدن طلوغ الشمس الى الزوال حستى أحسر "ساط الارض من دماء الانطال) جمع نظل وهوالشجياع (ثمانتجه) أى توجه (عدلى مسكر الجيل) وهم عسكر قانوس (كَشَفَةُ) أَيْ هُزِيمَةُ (أَعْبَاهُم) أَي أَعْزِهِم (ضَبِطُهَا) اي تداركها (لزوال الاقدام) أي أقدامهم (عن المقام فتفرّفت حروعهم) أي عسكر ألجيل (في خر الغياض والآجام) الخمر بفتع الخباء المجدمة والمهماواراك منشحر وغبره والغياض جدم غيضة وهي الشحر الملتف وعطف الآجام علما من عطف التفسير (وعطف) أي مال وانحرف (شمس المعيالي الي بعض فلاعيه المشعونة) أي الملوءة (بدَعاتُر أموالهواستظهر) أي استعان منصرفا (عنها بالاهبة) أي المه و والاستعداد (للغر مُ وساريحوبيسانو رفل اورده الحق مه فحر الدولة من طريق أستو) فقع الهمرة وسكون السين المهملة وفتر التاء المنأة الفوقانية بعدها واوساكنة وهي قصبة من بواحي نيسابور على طريقنسا (فالتقياهناك واجتمع المهامن فرتقهم الكشفة في الطرق المختلفة من طبقات الرجال) جمع طبقة وهي الطائفة من الرجال (وكتب) بالبناء للفعول من طرف عمس المعالى أُومن لحرف وألى نيسانور أى العباس تاش (الى الأمسر أى القاسم يوح بن منصور والى خراسان بحالهما) أى بالاعلام بهما (في قصد دواته) أي قصد قانوس و فحر الدولة الالتحياء الي نوح سمنصور وجعل الجاتي الضمير في دولته مراجعا الى قابوس ولا يخفي بعده مع ما فيه من تفكيم أن الضمائر (وتأميل الانتعاش بعونه ونصرته) الامل الرجاء تقول أمل خبره بأمله أملا وكذا التأميل والانتعاش حسن الحال وغوض الرجل سالما من عثاره (وافتكاك) أي استخلاص (ماغصبا) البناء للفعول وضميرا لتثنية الراجيع الى قابوس وفخر الدولة نائب الفاعل (عليه) طرف لغومتُعلق بغصبا والضمرفيه عائدالي الموصول والغصب أخذا لشئقهرا وظلماقال في المصباح ويتعدى الى مفعولين فيقال غصبته ماله وقد تزادمن في المفعول الا ولفيقال غصبت منه ماله فزيد مغصوب ماله ومغصوب منه ومن هنا قدل غصب الرحل المرأة نفسها اذاز بيها كرها واغتصها نفسها كذلك وهواستعارة لطيفة وسني للنعول فيقال اغتصبت المرأ ونفسها ورعاقيل على نفسها يضمن الفعل معنى غلبت انتهب وفي القاهوس غصب فلاناعلى الشي قهره انتهسى وجدا الهرلك صحة هذا التركمب واستقامته وتمن فسادمازهم النجباني من ملسلانه حيثقال وفي يعض النسخ ماغصب علمهما وهيذه الرواية هي الحق الي آخر ماألحال ثمقال والشارحون حزاهم الله عسني خبر الجزاء لم يصحعوا هدذا اللفظ معظهور بطلامه ووضوح فساده انتهى وهذا بما يقضى منه الجحب والله يعلم المفسد من المصلح (من الولايات) بيان الما (بعر دعوته) من اضافة المصدر الى مفعوله والضمر لنوح بن منصور أى بعر دعوة قانوس الماه لنصرته (فورد علهما) أيعلى قانوس و فحر الدولة (من الجواب) في محل النصب على الحال من قوله ماشر ح عُمِينَ له (الشامن) أي الكافل (للا يحاب) أي لا يحاب نوح نصر تم ماعلي نفسه (ماشر حصدور هما) حمة الصدورهذامع اضافتها لضمير المثني كعمع القلوب في قوله تعالى فتسد صغت قلوبكما واعالم يقل فَلْمِا كَمَا كِرَاهِهُ اجْتَمَاعَتَمُنْيَتِينِ وعدلُ الْحَالَجِمِعِ لَانَ التَّمْنَيَةِ جَمِعِ فَى المعنى (وشدّ) أَى قوى (بالنجح) أى الظفر بالطاوب (القريب ظهوره ما) من الحلاق الجزء مراداً به السكل (وكتب الى أني

متغلباً على كل مايرده من بلاد طهرستان<sub>\*</sub>الىأن أناخبها وكان شهس المهالي قابوس من وشمكر بادر الهاوح عام وما فلا لافها تسأوشاا لحسرب من لدن لملوع الشمس الىالر وال\* حتى احمر ياط الارض من دماء الايطال\* غرانحهت على عسكر الحسل كشفة أعياهم ضبطه الزوال الاقدام عن القام \* فَنَفَرَّقَتَ جوعهم فيخر الغياضوالآجام وعطف شمس العالى الى دوض ولاء الشعولة بدخائر أمواله \* واستظهر عنها بالاهبة للغربة وسارنحو نيسابور \* فلما وردها لحق يه فحرالد ولة من لحريق أستو فالتقيا هنا لك واجتمع الهما من فرقتم ما الكشفة في الطرق المختلفة من لمبقات الرجال \* وكتب الى الامير أبي القاءم نوح ان منصور والى خراسان \* بحاله مافي قصد دولته وتأميل الانتماش معونه ونصرته وافتكاك ماغصبا عليهمن الولايات بعز دعوته فوردعلهمامن الحواب الضا من للا عصاب ماثيرح مدورهما وشد بالفيح القريب طهورهما وكتبالى أني العباس

تا ش

العباس تاش) بالبناء للفعول أي من لحرف الامبريوح (باجلال محلهما) هو كاية عن اجلالهما كقوله تعالى اكرمى مثواه (واكبار) أى اعظام (قدرهما) ومنزلتهما (واكرام حوارهمما أى اكرامهما في المجاورة لا في العباس حيث نزلاعليه ورعاية حقوق الجوار الهما (وتقديم الاحتشاد) أى الاجتماع بقال حشدت القوم فاحتشدوا أى جعتهم فاجتمعوا (لردهما الى ديارهما) التي أجلاهما عنهاء ضد الدولة ومؤيدها (فقعل) اى أبو العباس (مارسم) بالبناء للفعول أي ما أمر ميه الامير بوح (وَتَلْقَ بِالْامَتِيَّالُ مَاحْتُمُ) ۚ بِٱلْبِنَاءُ لَلْفَعُولُ ايضًا أَىُمَا أُوحَبُهُ عَلَيْهِ الامترنوح وفي يعض النسخ مَاحَكُمُ وُهو بمُعناه (وعطفتٌ) بَالبِناء للفعولأي ثنيت (عليه أَهنةالخيول) أَي تُوحَهِثا ليه الفرسانُ والجبوش (من كلوجه) أىجهة وناحية (حتى استَظهر) أى استعان (بنخب الرجال جمع نخبة وهي الخيار من كل شي (وعزم على الارتعال ونهض) أي ارتعل (من نيساً بور قاصد اقصد جَرجان) في المصباح قصدت قصده أي نحوم (اذكان مؤيد الدولة بو بدم الينتزع ولاية الامبرشمس المعالى أولامن يده) من يدمؤ يد الدولة (ثم يتفرّغ من التدبير فبه) أي في مؤ يد الدولة يعني في انتراع جرجان منه (الى غرره) أى عرموبد الدولة يعرى ما أخاه عضد الدولة و يجوز أن يكون الضمر راجعا الى التدبير أى الى غيردلك النداير وهوند بسيرا نتزاع ولاية في المدولة من يدخصونه وارجاعها البه (وعن له) أي الحهر لابي العباس(أن يسرح) أي يرسل (فأثقا على منه) أي طريق (قومس) بضم القياف وكسر الميم ولاية بين ناحية جو من وخوار الري طولا وبن بعض حبال طبرستان وبعض حبال قهستان مرضا وأ حسك برمد خاد علام م دامغان م سمنان (والرى ليقطع الامداد) بالخيول والرجال مصدر أمده بكذا جعله مسدداله ويجوز أن يكون بفتح الهدمزة جمع مدد (والمواد) جمع مادة وهي الزيادة من الاموال والافوات ونُحوها (عنه) أى عن مؤيد الدولة (ويلبس) أى يخلط ويدلس (أخبار ثلث الديار) التي يأتيه الامدادمها وهي قومس والرى وهمامن بمألك عضد الدولة (عليه فهزيده) عطفاعلي يسرح (شغل قلب بتوجه الجيوش اليسه من وجهين) أى ناحيتين (واحد أقهدم) أى أحاطتهم به عَوْيِدَ الدُولَةُ (من جانبِ مِن فَهُض) أَى قائق (عملي السَّمَتِ المذكورُ ثُمُّ بِدا) أَى ظُهر (له) أَى لأَنّ العباس تاش (فيمادبر ورأى) أى في الذي ديره ورآه ويحوز أن تبكون ماموس ولاحرفيا أي في تدبيره ورأيه (أنالتحرُّب) بفتح الهمزة فاعل بداو وهم النحياتي فجعل فاعل بدا المصدر المفهوم من الفعل أىبدالهُبدء ولاضرْ ورة نَدَّءُو اليه والتحرُّبِ التَّحِيمِ (للاستظهار) أي الاستعانة على العدوُّوفي بعض النسخ والاستظهار (من وجهه أصوب) من الرأى الاوّل (والى الحرّم) وهواتقان الرأى (أقرب فاسترده) أىرده (مُنوحِهه) أى جهنه التي كان سرحه المها (الى آزاد وار) بألف بمدودة ثمزاى متحمة ثم ألف ثمذالُ معجة وبيحوزه بما الاهمال ايضا ويعدها واوثم ألف ثمراء وهي قصبة أسفل حوين يسكنها رئيس الناحية فادا جرتها فرسخان من طريق قومس فقد انتهت الناحية هناك (فاجتمعا على التظافر) يقال تظافروا بالظاء المجمة المشالة وبالضادا لمجدمة ايضا أى تعاونوا (واتفقت آراؤهم على التساس أى الاجتماع في السرمصدر تساير الذاسايركل منهما الآخروا نماجيع الضمره فالدخول غيرهما معهما في هذا الرأى (وسأرحسام الدولة أبو العباس تأس في تلك العساكر) أي معهم (الياب حرَجانوفهم شمس المعالى) قَانو س (وفخر الدولة حتى أناخوا) أى زلوا وأقاموا (بظاهرها وتحسن مؤيدالدولة وبدماوا حتيزًا) أي امتنعُ قال الاحمعي وسمى الحجياز الإنها احتجَزت بالحرارا للمس حرة بني سليم و واقم وايلى وشوران والنار ( بخندق قعره ) أي عمقه (و مخترق ) أي عمر (غوره ) بالغين المجمة أي جعل له غور اومدي الى جهدة السفل وقعره وفي بعض النسخ ، قرره بالعين المهملة أي سدّ

بالدلا معلهما واكار فدرهما واكام دوارهما \* وتقديم الاحتشاداردهما الىدمارهما وَمُعِهِ لِمَارِسِمِ \* وَمَلِقِي الْآمِنَةُ ال ماحتم \* وعطفت السه أعنة الخيولُ من كل أوب \* حــى اسسنظهر نفسالهال وعزم على الارتصال \* ومض من نيسابو رقاصدا قصد جرجان اذ كان مؤيد الدولة يوبه بالبنتزع ولاية الامسرسمس المالي أولا من مده هم يتفرغ من التدرير فيه الىغىرە وءن لەأن يسرح فائقسا على مت قومس والرى لمقطع الامدادوالواذ عندم ويلبس أخبارتك الدبارعليه فيزيده شغل قلب تروحه الحيوش السه من وحهان \* واحداقهم مهمن تماسين فنهض على السمت الذكور\* ثميداله فيمادر ودأى أنالقرب للاستظهأرعلى الوحه الواحد أصوب والى الحسرم والاحتياط أقرب \* واستردّ مين وحهه الى آزاذ وأرفاحمه ما على النظافر \* و اتفقتآراؤهم على التساير \* وسارحام الدولة ناش في تلك العداكرالي أب جرجان وفهم شمس العالى وفحر الدولة حتى أناخوا نظاهرها وتحصب مؤيدالدولة يوبها واستحسز يخيدن فعره ومحترف عوره

وفروج للبلد حصنها ودروب عفظة الرجال شعنها ومادهم الحرب حى غير شهران كيوم واحد فى مداومة المكفاح \* وملازمة السلاح وضاف الطعام فى ربض حرجان \* حى أعدا الديام قوتهم فكاوا برزون من نخيالة الشعير المحونة بالطرب وعهدى بهم مدرجون كتبهم الى أها لهم الرى أشياه الفراريج فيها شكوى المال والهسزال \* فكانت المال والهسزال \* فكانت كاقراص المداد فى السوا

مداخله وعمى لهرقه وأخنى مخترقه (وفروج) جمع فرجوهو الثغر (للبلدحسنها) أىجعلها المحكمة حصينة لايقدر أحدع على احتيارها (ودروب يحفظة الرجال شيمها) الدرو بجمع الدرب وهوا لمدخل مين الجبلين وايس أمسله عرسا والعرب تستعمله في معسى الباب فيقال ابساب السكة درب والدخل الضيق درب لانه كالباب لما يفضى اليه كذافي المعسباح وشعنها ملائها (ومادهم الحرب) هذا بما يتعدى الى مفعولين بنقله الى باب المفاعلة كحدب زيد المتوب وجاذبته الثوب وفاعله مؤيدالدولة يعنى ماطلهم مؤيد الدرلة في الحرب وصابرهم فها (حتى غـبر) أى مضى (شهران كيوم والتعد في مداومة الكفاح) قال الاصمعي كافحوهم اذ ااستقبلوهم في الحرب يوجوههم وايس دونها ترس ولاغيره كذا في الصحاح (وملازمة السلاح وضاق الطعام) أى قل أوالا سنا دمجماري أي ضافت حال أهل البلد عليم سبب قلة الطعام (في ريض جرجان) ريض الدينة ما حولها والمراديه هذا الدينة لكن الماكن الضيق في الار باض مار وماللضيق في المدن غالبا لام المورد الطعام من القرى ونحوها فاذاخلت الار باض من المعام خلت المدن منه كني به عنه (حتى أعيا الديلم) أي أعجزهم (قوته-م) أى وحدانه (الذي يحفظ على التبات) أي مصابرة القتال (قوتهم) بالتشديد واحدة القوى (فكانوا ر زؤن) متقدَّم الراء عدلى الزاي أي سالون ويصيبون في القاموس رزاً مماله كعمله وعلمرز واللهم أصاب منه شيئا انتهسي ومنه سميت المصيبة رزية (من نحالة الشمير المجمون بالطين) جعلهم الطين فى أقراسهم المالقلة النحالة وعرة وحودها والمالعدم استمساكها في التنور (وعهدى بهم) أي بالديم وانمأقال المصنف ذلك لانه كان اذذاك بالرى والحلع على ماأخبر مه هذا (يدرجون كتبهم) أى يدخلون فها (الى أهالهم بالرى أشباه الفراريج) أشباه مفعو ل مدليد رحون وفيه حدف موسوف ومضاف أى مدر حون كتهم رغفانا أشباه رغفان الفرار يج أى الرغفان التي تصنع الفرار يج وهي من الفالة وعصارة السمسم تسمن بهاالدجاج وذلك دأب أهل حرجان في تسمينها بمشل هذه الرغفان وهي في غالة السوادوجار أن لا يقدرهد االمضاف ويراد تشبهها اصور الفرار بحوداك لعدم امتداد العين المركب من النحالة والطين قال صدر الافاضل يدرجون كتهم الخيفول كانوا يضعون في مطاوى كتهم الى الرى شيئامن دلك الطعام المجون من النحالة وكان ذلك الشئ على شكل الفراريح وهذالان الدقيق اذالم يكن خالصالم يلتئم الطعام المجمون مته وجاء الخبزعلى شبكل الطيور اذلا يكاديعتان بحرف التنور ولالتماسك عليه أنتهى وفي بعض النسخ يدرجون كتهدم الى أهالهدم بالرى رغفانا أشباء المعجونة للفراريج (فيها) أى فى تلك الكتب وهو خبر مقدّم وقوله (شهسكوى الحال والهزال) مبتدأ مؤخر (فَكَانَتُ كَاقُراْصِ المداد) أي الذي يجعل أفراصا ويحففُ لحفة المؤنة في الاستعمال الى وقت الحاحة (في السواد)قال السكرماني النبس هذا التركيب ومابعد مالي قوله كأفراص المدادفي السواد على أكثر الاداء لفظأ ومعنى ثمقال والصواب ماقرأته في النسخة الصحة وكانوا يرزؤن من نخالة الشعسر المجحون بالطين وعهدى بهم يدرحون كتبهم الى أهاابهم بالرى رغفا نااشيا والمحجونة للفرار يجفها شكوى الحال والهسزال فكانت كأقراص المدادفي السواد ثمقال واغسا أثبت هذه الكامات بعينها لازالة الشهة ودلالة على الوحده والمعنى أن الديلم الحاصر بن في ملد جرجان ضاقت علمهم الاقوات لاحاطة عسكر خراسان مم وسدهم أبواب الامتيار علهم فاضطروا في أغذيتهم الى تزجية الاوقات بالخبرمن نخسالة الشعير والطين مسيانة لعوز النخسالة وعزه وجودها أولفلة استمساكها بالتنور وعهدى بهم عدهاون في درج كتهم الى أهالهم بالرى كسر تلك الرغفان والفرض من ادراجها شكاية حالهم وشدة هزالهم ومصابرتهم في ولاء مولاهم انتهى وبالجملة فالتركيب في غاية القلاقة والتعقيد والمعنى حوشي

بعيد (وزحف المريقان بعضهم الى بعض) في الاساس زحف العسكر الى العدق مشوا الهم في ثقل الكَثرتهم (وكان فحر الدولة على الميسرة مقابلا لعلى من كامه صاحب حيش مؤيد الدولة فأطهر) أي الخر الدولة(اُلغناء) بِشَمَالغين المجمة أي النفع والسكفاية (وأحسن البلاء) في الاساس أبلي في الحرب بلاء حسنا اذا أظهر بأسه حتى بلاه النباس وخبر وو (وحمل عليه) أى على عربي والمحامة (حملة زحزحته) أىأبعدته(عنمقامه كليما)أىجرَ يجازُوطرحته الى استرآبادهز يجا(وفي بعض النسخ وطرحته عن قومه الى استرآ باذ (ولوأعير) أى فحر الدولة (بمدد في الحال) أى حال حملته على ابن كامة (الفسيم ضيق المجال) بتشتيت الاعداء وفل جعهم (وجعلها) أي حمل تلك الحملة (آخرة القتال) وخاتمة النزال لا نسطر أرهم الى الهربوامه انه في الفتك والطلب (لكن القوم نافسوه) أى حسدوه (فدلوه) أى ثركوه وحيداولم ينصروه (لاجرم) قال المراكان الاصل في لاجرم لا يدولا محيالة ثم كثرا ستعمال العرب لهاحتى جعلوها عينزلة حقافصار وابذولون لاجرمانك محسن على معنى أنت محسن حقا (ان كوكبة) أى حماعة (من كَانْب الديلم) حميع كتيبة وهي الجماعة من الخيل (عطفت) أي مالت (على من تشاغلبالهب والأغارة من أوباش الخراسانيسة) الاو باشوالاوشاب الضروب المتفرّقة من الناس وفي الاساس هومن أوباش الحند من أخلاطه ور ذالته (فطبقوا) بالتشديد (علهم حبالة الاسر) أى عموهم بها ومنه يقال للطرالعام طبق والحبالة بالكسرشرك الصائد (ثم عرضوا عن خرهم على السيف) أى قتلوا مه وتقدّم نظير قوله هناعن آخرهم والمراديه استنصالهم واسترهابهم بااقتل (وورد بعددلات على أن العباس ناش أبو سعيد الشيرى في رجال من أحد لادخوارزم) جمع حدر بالسكون من الجلد بفتحة يزوهو الشدّة والقوّة وفي يعض النسم من جنودخوار زم (ومتاكها) حسم فاتك وهو الجرى الشجياع وهذاساقط في ومن النسخ (آساء الشهامة) شهم من باب طرف وهوشهام أي جلد دكى الفؤاد (والسهام) حميمهم (فاقتدح الحرب بهم) أى أوقدها وأضرمها وفي بعض النسيح اقترح بالراء من قولهم اقترح الجمل أذار كبه قبل أن يركب (فلم يضعوا نب الهم الأي منافس الاشداق) المنافس جمع منفس وهوموضع التنفس وهو الحلق والاشداق جمع شدق وهو جانب الفم وأضيفت المنافس الهالمجاورتم الها (ومواضع الثغر) جمع تغرة بالثناء الثلثة وهي الثلة فى الحائط والمراد بهاهنا نغرة النحر وهي النفرة التي في وسطه بين الترقوتين (والاحداق جمع حدقة وهي سوا دالعير (وأفشوا) أي أكثروا (انقتل والعور في الديلم) العور بُفتحتين ذهاب حسّ احمدي العيذن فيحتمل أن يكون المرادمه انهم مرقوا احمدجاني العمكر فصار كالعمين العوراء وفي شرح التحاتى العور ترك الحقال \* وعور الرحن من ولى العور \* وقال عبسي بن محفوظ أفشوا العورأى اصاب الرمى عيومهم انتهى وفي المصباح العورة في الحرب حليل يختاف منه وكل شئ يستره الانسان أنفسة أوحياء فهوعورة وفي بعض النسخ مكان العور الخور بالخياء المعجمة أي الضعف وهي منجهة (يومهم ذلك) ظرف لافشواوفي بعض النسم (ثم تحساجره ايومهم ذلك) أى انحذ كل مهم حاجرا دون الآخر (ولم ترل تقوم الحرب بينهم على ساقها) في المصباح قامت الحرب على ساقها على المتعن الالتحام والاشتداد (طاهرة وغبا) الظاهرة من الورد أن ترد الادل نصف النهار و الغب أن ترد الابل الماعوما وتدعمومايعني أن الحرب قامت بعنهم متتادعة وغيرمتتا بعة (فينتصف) عطف على تقوم والانتصاف الانتقام (البعض فهامن البعض وكان أبوالفضل الهروى المنجم أشار على مؤيد الدولة (بمصابرتهم) أى بمصابرته اياهم (الى أن بيلغ المريخ درجة الهبوط) وهي الشامنية والعشرون من برج ألسرطان وانحا أشار علمه بدلك لتوقع الكرة على الخراسانة لأن أكثرهم من الاتراك والمريخ

وزحف الفريقان يعضهمالي يعض وكان فحسر الدولة عملى المسرة مقابلا لهدلي س كلمة صاحب حيوش مؤيدالدولة فأطهر الغناء وأحسن السلاء وحم لعلمه حم له زخره عن مقامه كايما \* وطرحتمالي أسرآبادهر عا ولوأعين عدد في الحال \* لف عله ضيق المحال وجعلها آخرة القتال ، لكن القوم نافسوه فيساولوه لاحرم أن كوكد من كائب الديم \* عطفتعلىستاغلالهب والاغارةم أوباش الحراسانية فطبية واعلمهم حيالة الاسر والحيف\* ثم عرضوا عن آخرهم على السيف \* ووردى على ذلكُ صلى أى العباس الشأبو سعيد الشبيسي فيرحال من أحلاد خوارزم وفتاكها واساء الشهامة والسهام ، فاقتسدح الحربيهم فلم يضعوانسالهم الافي منافس الأشداق \* ومواضع النغروالاحداق\*وأمشواالقتل والعورفي الدبه لم يوقهم ذلك ولم تزل الحرب تقوم بيم على سافها ظاهرة وعبا فينتصف البعض فهامن البعض وكان أبوالفضال الهروى المتيم أشار عسل مؤيد الدولة بمصابهم الحأن سلع المريخدرجةالهمولم

منسوب الى اللهم فاذا كان في وباله وهبوط مسام حال الاتراك (فيجعلها) أى الحملة المفهومة من المقام (واحدة)أى كرَّ مُواحدة (علمهم)أى على الخراسانية (مُعَيِّعًا) حالُ من الضمير المستثر في يجعلها أَى عال كُونِه ذَا يَحِيهِ وَفَلاحَ إِن عَلَبَ حَصَوْمَه (أُومِحْفَقًا) أَى خَاتَبًا يَقَـال أَحْفُو الرجل اذاغرا ولم يغنم ولمتعزم هذا المنجم بالنجي وحسول الظفراؤ يدالدولة لأحتمال أن يكون هذاك مانع فلكي لم يطلع عليمه أولآن مانعصل للخممن من الاحكام الفلكية لايصل الى رتمة اليقين وانحاهي علامات وأمارات ظنة كشراماتتخلف (فأسردنك في نفسه) أي لم يطلع هليه أحدا (واستعد) أي ته بأ (لوقته فلما كان يوم الارْىعاءمنشهرْرمشانسنةاحدىوسيعينوآآلئميائة) وكانقديلغالمرْ يخفيسهُدرجةالهبولح ثار بنفسه جواب لما (وعسكره وعساكاخيه) عضدالدولة (على اختلاف آجناسهم) والمرادبالجنسر هنا الجنس اللغوي وهو الصنف ايلا الجنس النطق لانه غـمر مختلف هذا (وكان أهل خراسان) أي الوالعباس تاش وجنده ومن انضم الهم (يظنون انحربهم) أى الديلم (الله) عُشار الها باشارة الْبِعِيدِ تَعْفِيمَالشَّأْمُ اوْمُو بِلالهَا (عَارض) العارض المحابِ يعرضُ في الْافق (نتَّقشم) أي يُسكشف (على الرسم) أي العادة في مثل هذا الحرب ( فلما رأوها غما ماركاما) أي مترا كالركب يعضه بعضا (وشاهدوهاغرامالزاما) الغرام الشرالدائم والعذاب قال تعمالي انعذابها كانغراما والمزام الملازم (اقبلواعلها) اى على الحرب (مضطرين) الى الاقبال للدافعة عن أنفسهم (فاذا الامرادٌ) الادَّبالكسر والتشديدالداهية والأمراافظيه المنكر (والخطب) أىالامرالعظيم (جدّ) بكسرالجيم خلاف الهزل (والحدّ) أي حدّهذه العركة الذي هو كشفرة السيف (حديد) أى قأطع ماض (والبأس) أى بأس الخصوم (شديدو برزالد بلم من وراء الخنادق الى العراء) أى المسكان الذي لاسترة فيه وهوا التحراء (محرجين من جهدا لبلاء) محرجين بصديقة اسم المفعول من أحرجه الى كذا ألجأه اليه وجهد البلاء شدته ومشقته وفى الدعاء المأثور اعودبك من جهد البلاء أى الحالة الشاقة ( وضنك البوس واللا واع) الضنك الضيق والبؤس الضرّ واللا واءالشدّة (واستعرت) أى اشتعلت (وقدة الحرب) أى نارها (ودارت) بين الفريقين (رحى الطعن والضرب) رحى ا الحرب حومتها وككلمادارعلمه شئ أودارعلى شئ صورة أومعنى فهو رحى (وتحدّث الناس بأن مؤيدالدولة قدخبب فأنقا وأضرائه بمسال حمله الهرم سرا) يقال خبب الغلام افسد مبالخديعة كذا فى أج الا عماء ولا يخفى مافيه من التهكم بف أتق حيث عبرعن خديدته بالخبيب بتمزيله منزلة الغلام الذي يخدع عن نفسه مع مافيه من المعر يض بكونه رقيقًا (والهمعهم في أمثاله) أي وعدهم مأن يعطيهم امثال ماحل المهم (حيلة) منه (ومكراووا لهأهم) أى وافقهم (على التساهل والتسامح في الحرب) يعنى واطأمو مد الدولة فائق اوأضرامه على أن بتساهلوا ويتسامحوا في محسار بته الصورية وكان مقتضى الظاهر أن يقول وواطؤه على التساهل والتسامح لامه هو الطالب منهسم ذلك فاذا أجابوه اليه فقد والحؤه اسكن لما كانكل من والحالث فقد والحاته أيضا صح نسبتها المه (للموم الرقوم) أي المُنظر وفي نسخة الموقوتوهو يوم هبوط المرّ يخوم الاربعاء التَّقدُّم (والاحدا المضروبُ) أد المبين المعلوم من ضربت أجلابنته وهوالاجل الذي ضربه أنوالفضل المنجم الهروي (فلما حل عسكر الديلمين تعبيتهم) أي من مواضع صفوفهم المرتبة وهومصدر عبيت الجيش بالتشديد رتبته وفي بعض النسخ من مينتهم (ولوا أولئك) أي فأنى وأضرابه (أدبارهم) أي حعلوها بما يلي طهورهم وادبارهم وهوكايةعن الهزيمة لانه من لوأزمها (نغورا) أي نافرين فهومصدر وقع حالا و يجوزأن يكون حميم نافركفه ودجمع قاعد (وثبت حسام الدولة) أبوالعباس ( تاش و فحر الدولة في القلب ) أي قلب

فعملها واحدد علهم منعما أومحفها فأسرذلك فينفسه واستعذلوقته فلماكان يوم الاربعاءمن شهرومضان سنتة احدى وسبعين وثلثمائه تارسفسه وعكره وعاكرأ خبه عملي احتلاف أحنا م-م وكان أهل خراسان يظنون ان حرب-مثلك عارض ينقشع وعن قريب على الرسم في مثله يندفع \* فل ارأوها غيامأركاما وشاهدوهاغراما ولزاما أفبلواعلهامضطر بنفاذا الا مراد \* واللطب حدد \* والحدّديد \* والبأسشديد \* وبرزالديلمن وراءانكنادق الى العراء محردين من جهد البلاء \* وضائك البؤس واللاثواء \* فاستعرت وقدة الحرب \* ودارت رحى الطعن والضرب \*ونحدَّث الناس بأن مؤيد الدولة قد خبب فانشا وأضراه بمالحه الهسم سرًا \* وألمعهم فأمناله حيلة ومكرا \* ووالمأهـمعلى التسأهل في الحرب لليوم المرقوب\* والاجــلالضروب \* فلما حمل عسيرالديامن تعبيتهم ولوا أولاك أدبارهم مفورا وثبت حسام الدولة ناش وفحرالدولة في القلب

الجيش وهومقام من بقوم مقامهم من الوزراء وأرباب الجيوش عند عدم حضورهم ( يتضاربان السيوف والقرات كينيات ) أى يضار بان الاعداء بالسيوف والقواع هناء هى المفاعلة ولا يجوز أن يكون النفاعل على حقيقة الا نه يقتضى ان كلامنه ما يضرب ساحبه وهوغير واقع ولم أرمن به على ذلك من الشر اح وقد من تفسيرا لقرات كينيات (ويرد ان الجلات المتداركات ) أى المتواليات عليم ما من عسكر الديم ( بصدق النبات في الثبات الى أن ألقت ذكاء ) أى الشعس ميت بذلك لا نهاتذكوكاتذكو المار وهوغاية لقوله ثبت (عنها ) أى جانبها (في كافر) أى في ليل كافر أى سائر بظلامه المبصرات يعنى أخسات في الغروب يقال لمن ابتدأ في شي ألتي يده فيه وانها اختار الهين لانها أقوى المدين واشرفه ما وهذا ما خوذ من قول ثعلمة المارني بسف نعامت نا

فنذا كارندانضد العدما ب ألفت ذكاء عنها في كافر

(وقدا مُزمت الحِيوش) الحراسات، بالمزام فاتق الغادر خديعة ومكرا (وتفر قت تلك الحموع فدره) أى حددراً باالعباس تأش (فحرالدولة) فاعل حذر (فضل المقام) مفعول ثان لحذره أي زيادة الوقوف والثبات في مقامه (لتكاثر الاقتال) بالقاف والثاء المثناة الفوقية حميع قتل الكسروة وكا فى القاموس القرن والمشدل والشحاع والرجل القائل وفي بعض النسخ الاقبال مصدراً قبدل كايفال تركاثرت المضات (من كل وجدم) أى جهة (عليه) أى على ألى العباس تاش (وتوجه الاطماع) أى ذووها فاسناد التوجه الهامن الاسناد الى السبب (من كل أرب) أى جانب (المه) يعني اله اسبب تفرّ ق العسكر عنه له معت الاعداء في القبض عليه (فانقلب) أبو العباس تأس (اذذال) أي حين تحذير فحرالدولةله (يريد المعسكر) محل اقامة العسكر (فسأخت قوائم الفيل) يقال سأخت فوائمه في الارض تسبخ وتسوخ دخلت فيها (الذي كان حصن القلب) أي قلب العسكروهووسطه (في بعض تلك المخاضات) جمع مخ ما خسة وهوما جار الناس فيد مشاة وركانا (فأعجله) أي استحثه وازعجه (حرالامم) أى اشتداده (عن المتوقف لازعاجه) أى اثارته بالسياط ونحوه ا (واخراجه) من ملك ألمخاصة (فتركه على حاله) سأئح القوائم (ونجا) أي خلص (برأسه) أى سالما وفيه ادماج ان رأسه هوا الطلوب لهدم واشارة الى المثل من عجاراً سه فقدر ع (ورك العدكرشاعرا) أى عاليا وفي الصحاح شغر البلد خلامن الناس (عمافيه من الاموال المعكمة) اسم مفعول من عكمه بالتشديد شدة بثوب ويقال من الثلاثي المجرّد عكمه فهومعكوم والعكم بالكسرماعكم به كالعكام والعدل (والاسلحة المنضدة) أي المجمول مضها فوق رمض (والغلمان الحسمارية) قال الكرماني هم الذين تحسون في المساكن للفدمة وهم الوسفاء وقال تاج الدين الطرقي هم الذين يقد ون في دار معينة وعلم م أفيم يحبسهم ولايكون الهم استقلال بأمو يهم فاذا احتيج الهم أمروا بالركوب وفي دعض النسخ الغلال الحضرية يعنى خواص الحضرة بنارى وفي بعضها الدارية (والغلات المجموعة) أى المعدة لمرة العداكر وعلما الحيول (ومضى) أى استمر على حاله من الهر عد ولم يقدر على رتق هذا الفتق لا تساع الحرق (الى أنعاودنيسابورفدخلهاليلا)لان الليل كاقيل أخفي للويل (وكتب الى بحارى بخبر الوقعة وماحدث إله (من) الهزيمة و (الرجعة فعاد الجواب) من حضرة الامير نوح بن منصور (بتقوية الآمال) أي الوعد بما ية وى آمالهم في السكر " معلى الخصوم والانتصاف منهم (وغسة الرجال) أي اللاغهم مالتمنوله من الظفر بالاعداء (وتهيئة الامداد) حميع مدد بفتحتين وهوالجيش يكون عوما لغميره (والاموال ولمير)أى أرسل على وحه السرعة وفي المسباح لمار القوم نفر وامسرعين وفي بعض النسخ واشاع (الصاحب) اسماعيل بن عباد (كنه) الى بغداد وسائر بلادتلك المملكة (بذكر الفتم) المذكور

بمضاربان السعوف والقراتكينيات وردان الحيلات المتداركات رسدقاليات فيالثبات الحأن ألفتذ كأء بمنها في كافر وقد الهزمت الجيوش ونفر فت تلا الجموع في ذره فوالدولة فنسرالقام لتسكائرالافتال من كل وحد عليه \* وتوحه الالمماع من كل أوب السه \* فانقلب اذدال ربد العسكر فساخت في منقله قوائم الفيدل الذي كان حصون القلب في رعض تلك الخازات وأعله حرالامرعن التوني لازعاحه واخراحه قتركه على عاله وخداراته ورالالمدكر شاغرا بما فيه من الاموال المعكمة \* والاسلاة المنساء \* والغلان المصاربة \* والغلاث المحدوعة \* ومضىعلى طاله الى أنعاودسا بورفدخلها ليلاوكنب الى بخارا يخبرالوقعة \* وما دلث من الرجعة فعادا لحواب شقوية الآمال \*وغية الرحال\*ونهية الامداد والاموال \* ولحير الماحب كمه فىالاطراف بذكرالفتع

(على ما تنطق به) أى تدل عليه دلالة ظاهرة كالنطق (رسائله) وكان الصاحب وزيرا لمؤيد الدولة بعد ابن العميد مأطلق عليه ابن العميد ولقب بالصاحب ابن العميد مأطلق عليه هذا اللقب لما تولى الو زارة و بق علما عليه وذكر الصابى فى كابه التماجي انه الماقيل له الصاحب لا ته صحب مؤيد الدولة بن و يه منذ الصباوسها ه الصاحب فاستمر عليه هذا اللقب والشم تهربه وتولى الوزارة بعدم وت مؤيد الدولة وسيأتي له ذكر في هدد الكتاب و محسل استيفاء ترجمته هذا الروانسة في مؤيد الدولة من قصيدة)

(ماهال غيرك في هيما مملحمة \* مذكورة آل سامان وسامانا)

هال أفزع والهيماء الحرب والمحمة بفتح المهم والحاء الوقعة العظيمة سميت بذلك لأنها تتعمل لحوم الفتلى طعمة لجوار ح الطبر والسماع واضافة الهيماء الى المحمة من اضافة الاعمالي الاخص كشير الارالة ويحوز أن تدكون بياسة أذا أر مديا المحمة مطلق الفتال وقوله مذكورة أي تذكر بن النياس ويتحسد ثن النياس الى آخر الدهروفي عطف سامان على آلسامان وابقياع الهول عليه معدمونه غلوا كافى قول أي نواس وأخفت أهل الشرك حتى اله به التحاف الناطف التي لم تخلق

(فاكتبلن بخمارى أمنة فلقد ، غادرته عند نوم النماس يقظانا)

أراد بمن بيخيارى و حبن منصورا السامانى الذى أبوا لعباس تاش قائد جيوشه وأمنة فعيلة المرة من الا من ندالخوف أى اكتب له و وقيقة يأمن بها على نفسه و دلاده فانك قد تركته يقطان يقطع ايله سهرا خوفا منك و جزعا (والبحلي هذا مطبوع الشعر) المطبوع من الشعر هو الذى يقع في خاطرا الشاعر ويسمع به طبعه عفوا من غير تكاف (مسيبول النقد) من سببات الفضة خلصها من الحبث كافى الاساس وأراد بالنقد الشعر (سديد البديمة) أى مستقيمها وهي مابيد رمن الكلام من غير روية من يده بدها اخته و فأه و باديمة كذلك ومنه بديمة الرأى لا بها شخت وتسبق كذافى المصباح وفى يدهم بدها اختم و بالميام وفى البديمة وقيد لا يعض النسخ سريع البديمة (شديد العارضة) فى الاساس فلان ذوعارضة وهى البديمة وقيدل الصرامة وفى بعض الشروح انها كاية عن قوة البيان وقال بعض الادباء هى بادرة الارتجال فى الصرامة وفى بعض السروح انها كاية عن قوة البيان وقال بعض الادباء هى بادرة الارتجال فى الصرامة وفى بعض النام المجلل في من قدم الله أن المساس فلان وقد مراكلام عليه (في جلة حاشيته) أى خاصة و وخدمة (الى أن فضى يخيه) أى مات وقد مراكلام عليه (فن شعره فيه من قصيدة)

(تله شمسان تذكير لحبرهما \* وللونه النقصان ماترم) هذه السيغة وما شاكلها لانشاء التعب كقولهم لله أنت ولله أبول ولله درك وهدف التشية مخالفة لماهوالمههور من اشتراط اتفاق اللفظ واتفاق المعنى فلا يقال عندى أسدان مرادام الرجل الشجاع والحيوان المعروف ولاعنان مرادابا حداهما الحارية والاخرى الذهب ولهذار قواعلى الحريرى في قوله جادبالعين حين أهمى هواه \* عنه فانشى بلاعيين \* والمرادبالشمسين هناشمس المعالى قابوس وهو المذكرة من الفلسكية وهي المؤنثة وقوله تذكير مستداً خبره الحار والمجرور بعده وسق غ الاسداء بالنكرة ارادة الحنس كقولهم تمرة خير من جرادة وأراد بالنقصان نقصان المؤنث عن المذكر بالنظر الى حنس التذكيراكي والتأنيث لا الى خصوص أفراد المذكر والمؤنث كقولهم الرجل خير من المرأة مع ثبوت الخبرية لسكتم من أفراد النساء على كثير من افراد الرجال وملتزم اسم مفعول من التزم المرأة مع ثبوت الخبرية لسكتم من المؤنث عن المذكر وقال الشاقي ملتزم بكسر الزاى وهو المعتنى وهو همته أيضا بعني التزم الناس تنقيص المؤنث عن معرفة \* فها وزين هذا الفضل والكرم)

علىما ينطق به رسائله وأنشدني البجلي أنشأ عرانف في مؤيد الدولة منقصدةقوله ماهال غبرك في هيد اسلحمة عن كورة آلسامان وسامانا فاكتب لن بحارى أمنة فلقد غادرته عندنوم النياس يفظأنا والبجلي هدنا مطبوع الشعر مسبوك التقدسديدالبديه قشديد العارضة انقطع الىالاميرشمس المعالى يحرجان في آخراً مامه ففرض له في علمة حاشيته الى أن قضى نحيه فنشعره فيهمن قصيدة قوله لله شمسان تذكير للدرهما والمؤنث التقصان ملتزم هده الصيغة وما أزرى تلائسنا من عرمعرقة فهاوزين هذاالعلم والكرم

أزرىبالشئ تهاون مواحتقره وأراد يقوله تلك الشمس الفلكمة والسنا بالقصرضو البرق ثمأ لحلق على مطلق الضوء وقوله من غبرمعرفة صفة لسناوهي مرحه الازرا ولولاهذه الصفة لما كان السينا حرر باوالمقيابلة تقتضي ان يكون قوله وزين هذا الفضل والبكرم مقيدا بقوله من غيرسنا وليكنه غير مرادلانه يلزم مته انلايكون للمدوح سستا واغساله فضل وكرم فقطيز سأنه وهذا لايرضى به المسعدوح كحا (ياأيهاالللاالممون لحائره \* وخير بن في الورى يمشى به قدم) الطائر بطلق على آلحظ والنسيب كقول أم العلا الانصار بداقت مناالهاجر تن فطار لناعثمان بن مظعون أي حصل نصيبنا مهم عقمان قال اس الاثمر في الهاية وطائر الانسان ماحصل له في علم الله بما قدّره له ومنه الحديث بالمون لمائره أى بالمبارك حظه ويحوزان يكون من الطبر السانح والبارح انهى والسانح هو المارة منة والمارح هوالمارة يسرة وكانت العرب تتمن بالاول وتتشاعم بالثاني واذا أرادت المضي لامن مرت نحائم الطهر وأثارتها لتستفيده ملتقضي أوترجه فغسى الشيارع عن ذلا وأبطله ويمكن ان يحمل قوله الممون طائره على كالاللعندين وأماته سيرالنجاتي ألطائر هنا بالعيمل الذي يقلده يوم القيامة فغي غامة البعدوق قوله عشى مه قدم قلب مقبول لان فيه تخسلا اطبفا وهوان القدم عشى بصاحبه والمراد بالقدم الجنس فلايردأن الشي لايكون بقدم واحدة وتفضيله في الخسرية على من عشي به قدم انما هو بالنظرالي أهلزمانه لامطلقا والالزمان يكون خبرامن الانبياء والصابة وهذا لايقول به من يؤمن بألله (لوكنت من قبل ترعانا وتكنفنا \* لما تهدى الينا الشيب والهرم) يقول الوكنت تحرسنا وتتعهد نامن أقرل أمرنا وزمن سباوتنا لدامت مسراتا والماطرق ساحتنا همولاغم ولماتطرق الينا الشيب والهرم لان الشيب والهرم نشئان غالبا عن كثرة الهدموم وتراكم الغدموم وتهدي عفي اهتدى (ووسف أبوالحسين الحوهري الفيل المقبوض علسه في الحمأ) أي الطين الاسود (اللازب) أي الثابت الشديد (بقصيدة أولها) ويوجد في بعض النسخ يعدقوله الازب وذلك بالتماس الصاحب اماه وغيره من الشغراء وقصة ذلك المهلسا حصل ذلك الفيسل في اثناء الوقعية وانتزع من الحاة أشارالي شعراته بوصفه على وزن قول عروين معدى كرب بهأعدد ثاليد ان سابغة وعداء علندا \* فقال الجوهري فيه قصدة أولها (قل الوزير وقد تبدي \* يستعرض الكرم المعدا) يعنى بالوزير الساحب اسماعيل بن عبادوز برمؤيد الدولة وقد تبدى أى خرج الى البادية وهي صحراء إجرجان أوحال بدؤه وظهوره مستعرضا التكرم وقوله يستعرض أى يطلب عرض أسباب السكرم عليه وهى حوائج دوى الحلجات وآمال ذوى الرغبات فكان عرض تلك الاسباب التي تحرض الكرماء عسلى الكرم عمزلة عرض الكرم والمعتالهمأ الحاضروفسرالنحاتي الاستعراض باعطاءمن أقبل وأدبروفيه نظر (أفنيت أسياب العلى ﴿ حَتَّى أَيْتُ أَن تَسْتَحَدًّا) ﴿ هَذِهِ الْحُمَّاةُ مَقُولُ القول يعنى أحرزت أسباب العلى واستهاحتي أبليتها ولم تترك لغيرك منها سيباغاذا رام غيرك تحديدها أبت عليه موامتنعت أن تستجد (لومس راحتك السحاب لامطرت كرماونجدا) راحتك فاعلوال يحاب مفعول به ويحوز العكس والمجد السعة في الكرم والجلالة وأسل المجدمن قولهم مجدت الابل اذاحصلت في مرعى كثير واسع وقد أمجدها الراعي قاله الراغب (المِرْض بالخيل التي \* شدّت الى العلياشدًا) شدّت شدّا أى عدت عدوا يقال جاء يشدّ لوُ يشتدّاً ي ماء بعد و وبحوزاً ن يكون شدّت مينياً للفعول من شهددت الفرس اذار بطت عليه سرحه والعلماء كل مكان مشرف والمرادم اهنامه الى الامور (وصرائم الرأى التي \* كانت عملى الاعداء جندا) الصرائم حميم صرعة وهي العزيمة أي لم تُرض بعزائم رأيك الني كانت لك حندا

بالسالة المعون لحائره وخبرمن في الورىء شيء القدم لوكنت من قبل ترعاناوت كنفنا لاتهدى الينا الشيب والهرم ووسف أبوالحسن الجوهري الفيل المقبوض علمه في الحماً الازب وذلك بالتماس الصاحب المه وغيره من الشعراء وقصة ذلك الهلاحمل الفدل في اثناء الوقعة وانتزع من الجأة أشارالى شعرائه وصفه على وزن دول عمروس معدى كرب وهو \*أعددتالعد الاسابقة وعدّاءعلندا؛ فقالوهي قل للامبر وقد سيدًا يستعرض الكرم العدا أفنيت أسباب العلى حتى أبت أن تستحدًا لومس واحتل السحاب لامطرت كماويجدا لمرض بالمسل الى شتتالى العلماء شدا وصرائمالرأى التي

كانتء لى الاعداء حندا

حتى دعوت الى العدى من لايلام اذا تعدى متقدمها تبه العالوج وفطنة أعيت معلدا متعسفا لمرق العوالي المستفات فيلاكرضوى حين يلبس مسن رقاق الغسيم بردا مثلالغمامة أكنافهارقا ورعدا رأس كي المشاهق ك يت من الحالاء حالاً فترامس فرط الدلال مدعسوا للنياس خدرا يزهى بخر لهوم كشال العسولمان بردّ ردًّا متمددا كالافعران تمسده الرمضاء مسدًا

غالباً على أعدائك (حتى دعويت الى العدى ، من لايلام اذا تعدي) دعوت الى العدى أي الي حربهم وقتالهم وفي بعض النسم الي العلى ومن عبارة عن الفسل وعسره اعنه تنز ولاله منزلة العاقل حبث وصفه بالفطنة في البيت آلآتي وقوله لايلام الحمن قوله صلى الله عليه وسلم التجماع جرحها حبار (متقمصاته العباوج وفطنة أعت معدّا) متقمصا حال من من الموسولة والتقمص لبس القميص والتيها لصحصبر والعلوج جمع علج وهوالو احدمن كفارا ليحم ومعذهوا ن عدنان أحدأ جدادالني ملى الله عليه وسلم وكان معروفا بالفطانة (متعسفا طرق العالى به التعسف الاخدذعلى غيرالطريق وفي الاساس يعسف حدثلاستاف قصدا) الطريق ويعتمفه اي يخبطه على غيرهداية والعوالي جمع عال وهوأ على الرجح ويستاق ثبت في بعض النسخ بالقاف افتعال من السوق وفي معضها بالفاء من استاف التراب شهمقال رؤية ، أذا الدليل استاف أخلاف الطرق \* قال الكرماني يستاف الفياء اي الفيل يسلك مجال الطعن والضرب في حومة الحرب وتلك المسالك لارستاف ترام ادليل للاهتداء ومن عادة الدليل في المحاهل أنه اذا تسكب عن جدد الطريق وأراد ان يعرفه استاف ترامه فيعرف القصيد من الغيّ وفي شرح عيسي من محفوظ والجر باذقاني أن يستما ف بالفساف ويستماف بالفاعطي كالاالروا يتمين مبنى للفعول فعلى روامة الفساف نايب الفاعل ضمير اجمع اليءن في قوله من لا يلام وهو الفيسل وعلى رواية الفاعنائب الفياعل ضمير راحم الى لمرق الهوالى وقصدا يحتمل النصب على الحيال اى قاصدا ويحتمل النصب على التمسن (فيلا كرضوي حدن يلدس من رقاق الغسم ردا) فيلابدل من الموسول في ڤوله من لايلام ورنسوى بالفتم حيل بالمدينة ورقاق جمع رقيق أورقيقه والبرد ثوب مخطط وكساء يلتحف به ويلمس يحوز ان يكون مبنياً للفاعل وتحوزاً ويكون مبنيا للفعول وقيد المشبه به بهذا القيدليكون وجه الشبه أتم لأنهم يلسون الفيلة في الحرب البسة تسمى بالتحافيف فلايتم وجهشهها برضوى الااذا كان لايسارقاق الغيم (مثل الغمامة ملئت \* أحكمنا فها برقا ورعدا) ﴿ يَجُورُ فِي مَلَثْتَ أَنْ يَكُونُ حَالًا مِنَ الغَمَامَةُ وانتكون صفة اصاعلى حدقوله تعالى كثل الحمار يحمل أسفارا وانماشهه بالغمامة الموسوفة مدا الوصف اسكان المراف المراقة المعلفة بتحفافه وللطبول والصفارات التي يضرب بهاعدلي ظهره فانها كالرعد في سوتها (رأس كفلة شاهق \* كسيت من الخيلاء حلدا) رأس خبرليتد أمحذوف أومبتدأ محدوف الخبر وسؤغ الابتداءه على هذا التقدير وصفه بالحيار والمحرور وتقديرا للبرمة دما علمه مع كونه حارا ومحر ورا أي رأس كقلة شاهق له أوله رأس والقلة أعلى الحمل ورأس الانسان وانشد سيبو به ﴿ عَمَاتُكِ تُمَدِي الشُّمَتِ فَي قَلْمُ الطُّفَلِ ﴿ وَالنَّاهِ قَالْمُرْتَفَعُ مِنَ الْحَيال وغيرها والخيلا والكبر وقوله كسيت صفة قلة ولاعنع من دلك عدم يحقق الصفة في الخيار جلان المشبه به قديكون تخسلا كافي وكان مجر الشَّقيقُ اذاتصوّب أوتصعد ، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، وتعسف النحاتي فحل كسيت سفة لرأس على تأويله بالقلة ﴿ وَتَرَاهُ مِنْ فَرَطُ الدَّلَالُ مُصْعَرَا للنَّاسُ خدا) الدلال اسم من تدللت المرأة تدللا وهوجراء تهافى تسكسر وتغنج كأنها مخالفة وايس ماخلاف ومصغرا من صعر خده أماله عن النظر الى الناس تها وناوكمراو منه قولة تعالى ولا تصعر خدا للناس (يزهى بخرطوم كثل الصولجان يرددًا) يزهى مبنى للفعول من زهى الرجل بالبناء للفعول وفيه لغة على المفعول وفيه لغة م أخرى حكاها اين دريدوهي زهايزهو والصولجان بفتع الصادوا للام المحسن والكاف في كشسل زائدة (مقددا كالافعوان عدمالرمضاء مدا) متمدد احال من خرطوم لكونه

وسف بقوله كشل السولجان والقدد القطى والانساط والانعوان ذكرالافاعي والرمضاء شدة الحر واغا فيدالافعوان تكونه في الرمضاء لقيكته من الالتواء والانساط والانقباض اليهي وجه الشبه بينه و بين الخرطوم (أوكم راقصة تشير به الى الندمان وجدد ا) الندمان المنادم و في القياموس وقديكون الندمان جعاو الوجدد المحبة كافي الاساس ويجيء بمعنى الحزن أيضاون به هناء لى التمييز (أوكالمساب شدّ حنباه الى حدد عين شدّا) الجذع بالكسرساق النخلة ومرادهمن الجذعين ناباه اللذان الخرطوم ينهما ويحتمل ان يريدبهما قائمتيه (وكأنه بوق بيحركه لينفخ فيه جدًّا) البوق ما ينفخ فيه وهومن أنواع المزامير وجدامنصوب على المدرية عندالكوفين تفذره جدجدا وعلى الحال عندالبصريين أىجادا [(يسطو نساريتي لجين يحطمان التمخر هـدّا) سطاعليه وسطابه يسطو سطوا وسطوة أقهره وأذله وهوالبطش تشدة والسارية الاسطوانة وأراديهما ناسه والباء الداخسة علهما مثلها (أذناه مروحتين أسسندنا الى الفودن عقدا) المروحة مكسرالم آلة ترومها ق المود ناحية الرأس وعقدا امامنصوب على المسدرية كقولك عاء زيد ركضا أي يركض ركضا المنطق المنط حالامن الضمرا لمستترفي غاثرتان متقدر قدوهمد امتصوب كنصب عقددا في البيت السابق وقوله لجمع الضوم علة لقوله ضمقتا يعني ان الحكمة في خلق الله تعيالي لهدما ضيقتن حمم النور وعدم التشاره [ فتقوى بذلك حاسة بصره فيسدرك الاشسياء الدقيقة وهيذا بظهر فيمن ينظراني شئ دقيق كحرم الابرة | وتثقيف السهم فأنه يغسمين عينه ويغضمنها ﴿ فَلَ كَفَوْهُمْ ٱلْخَلِّيمِ يَاوِكُ طُولِ الدهرحقدا) الفك اللحى والفكان اللهبان والفؤهة بغم الفاء وتشديد الواووا حدة أفوا مالانهار والارقة على غيرقياس والخليج الهر يتشعب من البحر واللوك المضغوا لحقد الانطواء على العداوة والبغض يعسى الايزال ملازماعداوة الاعداه ويغضهم وصار عضغها حتى كأنه يقتاتها (تلقاه من بعد فتحسيه عماماقد تبدي) يعنى اذا أيصرته من بعد حسبته لعظم حثته اغماماقد طهروا نماقيد مقوله من دعد لانه مع القرب لايشهه (متناكبنيان الخورنق مايلاقى الدهركدا) المتنوسط الظهدر ومتناهنا منصوب على البدلية من الهاء في تلقا مبدل بعض والضمر مقدر أى مننا له والحور إنى بفتح الحاء والواووسكون الراء وفتح النون قصر بالعراق فأرسى معرب بناء النعمان الاكبرالذي يقال له الاعور وهوالذي لبس المسوح وساحف الارض زهدافي الملاث وقال على بن زيديذ كرذ للث مقوله وتبينرب الخورنق اذشرتف بوما وللهدى تفكير سره ماله وكثرة ماعلك والبحرمعرضاوالسدير فارعبوي قلمه وقال وماغيطة حي الىالمات يسير ومافى قوله مايلاقى نافية والدهر ظرف ليلاقى وكدامفعول موالكذا لتعب أىلا سعب طول دهره (ردفاكد كمعنبر \* متمايل الاورال عندا) الردف الكفل والدكة بالفتع والدكان بالفم

الذى يقعدعليه والورا أمافوق الفخذ والهدالعظيم المرتفع المشرف يقال فرس نهدأى جسيم ونهد ثدى

الكاعب نهوداادا أشرف وشبه بدكة العشر الاشهب لان لونه يشبه لونه

أوكم وافعسة نشسير مهالى النسدمان وحسدا اوكالماسنة خياه الىحدعنسكا وكأنهون عركه يعلو بساريني لجسين يعطسهان العفر هسدا أذناهم وحتان أسندنا الى الفسود من عقسدا عناه غائر نان نسيمنا لمسمع النسوء عمدا فلنك فأللج ياوك لمول الدهرحقدا تلفأ ومن بعسد فتعسبه عاما فدنستى متناكيسان اللورني مايلاقىالدمركدا ردفا کد که عشیر شمايل الاوراك نمسادا

ذنها كمثل الدولم يضرب حوله ساقا وزندا يخطوعلى أمثال أعده انضاء ادا تصدّی أومشل اميال نضدن من العفور الصم نضدا متورداحوض النية حثلات تاق وردا مملكافكانه ومتطلب مالايؤدى متلفعانا لكبرباء كأنهملك مفذى أدنى الى الشي البعيد پرادم**ن وهـم وآهـ**دی لورأى خسلا لسدا الواندذولهــة \* وفي كاب الله سردا عقته أرض الهندحتي حدل من زهدوهدرندا قل للوزيرعبدت حسى قدأ ثال الفيسل عبدا سيمان من حمع المحاسن عنده قربا واعدا ومسأعطاف النعوم جرين في التربيع سعدا

(ذنبا كثل السوط يضرب حوله ساقاوزندا) فنما وماقبله معطوفان عدلي متنا ماسيقاط خرف العطف والساق مابين السكعب والزكبية والزندموسيسل لمرف الذراع في السكف قال النحاتى وفي البيت نظرا ذذنيه لايصل الى الزند بل الى الساق انتهى وكأنه توهم انه يضرب ساق نفسه وزيد نفسه فأشكل عليه الامروايس كيذلك مل المرادانه يضرب ساق وزمدمن مقرب المهبدليل قوله حوله (يخطوعلى أمثمال أعمدة الخساء اذاتصدى) يخطوأى يشى والاعمدة جمع قلة لعود البيت والخياء واحدالا خدة من وبرأ وصوف ولايكون من شدهر وهوعلى عمودن أوثلاث ومافوق ذلك فهو بعث وتصدّى تعرّض (أومثل أميال نضدن من المحفور الصم نضدا) الاميال جمع ميل وهومنار يني على الطريق متدى والمسافر في الاساس نضد الشيّ ضم تعضه الى دعض والعدورجيع محفرة وهوالحرا لعظم الصلب ويقال جرأمم سلبمصمت ﴿ مَتُورِدُوا حَوْضُ الْمُنِهُ ﴾ حيثُ لا يشتأتَّ وردا ﴾ التّوردوالورد بالكسرالاشراف على الماء ﴿ وغيره دخله أولم يدخله وأراد بحوض المنبة المعركة على طريق الاستعارة بالكاية ومتوردا حال من الضميرالمستتر فيمخطو ويشتاق مبني لأفعول وناثب الف اعل ضمير بعود الى حوض المسة ووردا تمييز محول عن نائب الفاعل والاصلحيث لا يشتاق وروده أى يردهـ ذا الفب لحوض المية في مكان لايشتاق أحدور وده ولا يريده (متملك الحكانه \* متطلب مالا يؤدّى) المتملك هنا بمعنى المتشبه بالملوك في تهه وكبره واحتفاف الخدام به وأبعد النجاتي فحله بمعنى الملا وجعل ماموسولة أوموسوفة وجلة لايؤدى سلة أوصفة أي فكانه طالب الذي لايؤدى أوشيثا لايؤدى ولاحاسس كما ترى فالظا هرماتقدم وان مالا مفعول به لتطلب و يؤدى سفته شبه عندسيره للعدو محفوفا بالاتباع والخذام مع عدم توقفه وتلبثه وعدم نظره في العواقب علك بتطلب مالامن يعض عمالكه واحب الاداء فهو يسير اليه من غير توقف ولا تريث (متلفعا بالكبرياء كأنه ملا مفدى) تلفعت المرأة عبر طها أى تلفيت ومفدتى اسم مفعول من فيذيته وفي الاساس فديته تفدية قلته التركيمن الانسان حتى جعلت فدالة (أدنى الى الشي البعيد برادمن وهم وأهدى) أى هوأ قرب الى الشي البعيد مطاويامن الوهم وأشد اهتداعمته فقوله ترادعال من الشي وقوله من وهم متعلق بأدنى (أذك من الانسان حتى لوراً ى خلالسدًا) يعنى ان هذا الحيوان عتار عن عرومن الحبوا ناتبادرا كات كايقع منسهمن الادب عندركوب الملولة لهوقتله الاعداء بأسامه وأخفافه اداهم مه على عدو وقلعه لا يواب الحصون و يحوها أذامر بذلك وادراكه السلم والحرب والملاعبة وغسر ذلك (لوأنه ذو الهسيسة ، وفي كتاب الله سردا) اللهسمة يفتر المهام واسكانها اللسان وقب ل طرفه كذافي المسباح وشال فلان يسردا لحديث سردا اذا كان حد السماقة (عَقْتُهُ أَرْضُ الْهُنْدُ حَتَّى حَلَّمُ نَرْهُوهُ رَبُّدا) عَقْتُهُ مِنَ الْعَقُوقُ أَيْ عَقْتُهُ تَلْكُ الأرض فخرح مهاكبراوتها علهاوحل هرنداوه وبالهاء المفتوحة بعددها راءمفتوحة أيضاغ ونساكنة بعدهادال مرجرجان (قل للوزيرعبدت حتى قد أناك الفيسل عبد ا) أى خدمت والعبادة لغة الانقيادوالخضوع حتى أتآله الفيل وهومن الحيوانات الجعم عبد اغادما (سبعانمن جمع المحاسن عنده قرباو بعدا) أى عندالوزير أى جعها له ووهبه الاها وقرباو بعدامصدران وقعاحالامن المحاسن أىجمع المحاسن لهقر يبة أو بعيدة ويحتمس أن يكونا ظرفين لأن المصادر كثيرا ماتفع لمروفا ويكونان مستقرين في موضع الحال من المحاسن (أومس أعطاف النموم جرين في التربيع سعدا)

أعطاف النحوم حوانم اوعطفا كل شيانها وأراد بالنحوم السبعة السيارة لان الترسع ونحوه لا يجرى في غيرها والترسع عندهم عبارة عن كوكب في برجو بسائلره كوكب آخر في برج آخر بحيث كون البعد بينهما ربع الفلك المنقسم الى اثنى عشر برجافيكون البعد بينهما ثلاث بروج وهذه المشائلية عندهم مناظرة نحوسة فلومس هدن اللمدوح أعطاف تلك النجوم لا نقلبت في هدنه النحوم النحوسة سعدا (أوسار في أفق السماء لا ببت زهراو وردا) أى لا بتها حهامه وسرورها مقدومه (يا أيها الملك الذي \* أجدى وعلم كيف يحدى) خاطبه بالملك تعظيما له في المصباح جدا فلان علنا جدوا وجداو زان عصا اذا أفضل و الاسم الجدوى وجدوة واحتديته واستحديته سألته فأحدى على اذا أعطال وأجدى أيضا أصاب الجدوى وأجدى عليه له الشي كفال انتهسى و أحدى هنا بمعنى أعطى قوله وعلم كيف يحدى بمعنى انه لكثرة مكارمه تعلم النياس المكرم منه وقائد و في ذلك فتر ل تسكر مهمنزلة التعليم (ما بال عبدل لا يرى \* لتأخر التشريف سحدا) عبد لا نقطا يانها يتوحدا وهذا استحثاث له على انجاز الموعود وتحقيق المأمول

(بردالزمان وليته ، عمايلا في ماتبردا) بردالزمان كناية عن فترة نعم مدوحه عنه وتراخى آلائه لديه والضمرفي ليته يرحيع الى العبد أي ليت هذ االعبد مات من ألم البردونا ثاره فيه لعدم وجدائه مايتدثر بهلانقطأع انعامات الوزئرالتي كانت تصل اليهمن جلتها الملانس والمرادبهم ني الموت تحريث همة الوزيرالي الالتفات اليه وتعهده (قدصة عني تلسكم النعماء حاشا ان تصدًا) صدَّيا لبناء للفعول بقيال صدَّعته صدود ا أعرض وصدُّه عن الامر منعه وصر فه عنه بقول قد صدَّعني في ا الزمن المباخي نعمالوز يروحاشا تلك النعمان تصدّفي زمن الحيال أوالاستقبال أيضا (وهرند) تقدّم ضبطه قرياً (مرجرجان الذي جرت الله الحروب على سواحله وهو يتلوى) أي يخطف (الوي الحيات كشرالاوبات) أى الرجعات (والعطفات ومناسع عيونه حبال دينار زارية) نصفه الأوّل لفظ دينار الذهب غيرأن راءمسا كنة والنصف الشاني بالزاى المنقوطة يعدها ألف ثمراء مكسورة ثماء مشددة ثم هاء وهي حبال بين حرجان وجاجرم كذافى شرح النجاتى (تنصب العين منها) أى من عيونه (الى العين) الاخرى (حتى تملأ الهروتدهده البخر) دهده الحجرفندهده دحرجه فتسدحرج كدهداه فتدهدى كذا في ألقها موس (نعم وواصل أنوالحسين العتبي كتبه الى ولاة الاطراف بخراسان) نعم هذا جواب استفهام مقدركان سائلا سألهل اهتم أحدمن الوزراء السامانة واستعدلند ارائ مانزل بمسم من خطب هذه الكشفة التي ضعضعت أركانهم وقوضت بنيائهم فقال نعراهم وواسل أبو الحسين الخ على الالمنف كثيرا مايستعملها للتخلص من أسلوب الى آخر عمر له قواهم أما يعدوهذا ويحوهما (في استنهاضهم) يقال استنهضه لامركذا اذاأمره بالنهوض له (واستنفارهم) أى طلب نفرهم أىخر وجهم يقال استنفر القوم طلب نفرهم اى خروجهم (لينحدر بهم الى مرو) انحاقال يتحدر لان مرومنعطة عن بخارى (و يجمّع معهم بها ثم يقبل بهم وبن يستحيشه) أى يجمعه (من رجالات خراسان) الرجالات جي رجال جيم رجل كالجمالات جمع جال جمع جل (على رفودلك الحرق) الرفويهم ولا يهمز يقسال رفا الثوب الأمخرقه وضم بعضه الى بعض وفي بعض النسخ رقع مكان رفو (ورتق ذلك الفتنى) رتق الفتقرتقالاً مه وضمه (ومحوسمة العجز)أى علامة (واستعادة رونق الملك) رونق السيف ماؤه وحسنه (واقبل يستمعد) أى يتهمأ (للامرجدة) بُكسرالجيم أى اجتماده (وجهده) بالضم أى استطاعته (ويواسل المكتب الى بيسانور) لاى العباس تاش و فرا لدولة وشمس المعالى قانوس ( يحميل

م أوسار في أفق السماء لأنستت زهمراووردا بالسالالالالا أحدى وعلم كيف يحدى مايال عيدك لايرى لتأخر الشريف حذا بردالزمان وليته \*عمايلا في مات رد ا قدصدعني تلكم النعاء حاشا أن تصد وهـرند نهرجرجان الذي حرت تلك الحسروب علىسواحله وهو يتلوى فيأرض جرجان تلوى الحيات \* كثير الاوبات و العطفات \* ومناسع عيونه حبال دشار زارية تنصب العسين منها الى العين حتى تملأ النهــر وتدهده الصخر نعم وواصل أبوالحدين العتى كتبه الى ولاة الاطراف محراسان فى استنهاضهم واستنفارهم لينحدر بهمالى مروويجتمع معهمها ثميقبل بهم وعن يستعيث ممن رجالات خراسان على رفوذلك الخرق ورتق ذلك الفتق ومحموسمة المحزوا ستعادة رواق الماك وأقبل يستعد للامر بجهد ه ولواصل الكتب بحميل

وعده) لهم الانتصار وأخذالنار (وخلع الاميرالرضي) وهونوجين منصور (عليه) أي على الوزير أ في الحسين العتبي (خلعة حميمة مها من تدبيرالا قلام والقواضب) أي السيموف بقال سيمف قاضب وتضدب أي قالمُم يعني حمع له بين تدمرا لقلم والسميف وهمار باسة الانشاء والوزارة وكانت تلك الخلفة در اعدوهامه ودرعاولامه فالاوليان شعار الكتاب والاخبرنان شعار الوزراء (وأضاف له برة الكتاب) الهزة بالكسير الثياب أومتاع البيت من الثياب ونحوها والسلاح كما في القاموسُ (وأضاف له زي أربابُ [ المُتِكَانَبُ) الزي بالتكسر الهيئة والمكتائب حميع كتيبة وهي الجيش (فكانت خُلعة خالعة) أي نازعة | (لروحه قاطعة لعمره) هذا يحسب الظاهر مشكل على مدهب أهل السنة لان المقتول عندهـم ميت بأحسله لميقطع القاتل عليسه عمره لكن الادباء يأتون بمثل هذه العبارات ولايريدون حقائقها وانحبا ر مدون جاتارة المبالغة وتارة التهويل و نحوذ لك (خاتمة لا مره وذلك) أي سان كونم الحالفة الخ (لات أَمَّا الْحُسن بنسيمعوركان يشكو الى فائق مادهاه) أى أصابه (من قصده اياه) أى قصد أى الحسين العتبي أبا الحسن (حين عزله عما كان عليه) من فيادة الجيوش بخراسان كاتقدم (وكاده) أَى مَكْرَبُهُ (فَيَنْفُسِهُ وَدُونُهُ) أَيَّ أُولاده وأصحابُه (ولم يَغَكُ يُرْصَدهُ) أَيْرِيْقَبُهُ وينتظره (بالغوائل) أي الدواهي (ويطلبه بو حوه الاوثار) حميم وتر وهو الحقد (والطوائل) حميم طائلة وُهي العداوة (الى أن اشار فأنَّق علمه) أي على أبي الحَسن من سيمعور وهوغاية لقوله يشكو (بطائفة من الغلمان السَّديدية) أي المنسويين الى الأمسير السَّديد منصور بن يُوح (الذين كانوا رؤس أضرابهم)أى امثالهم (في السفه والشغب)أى تهييج الشرّ (والتحييم في المطالب فرط الفؤة والغلب أغراهم)أى أغرى ارائك العلمان (مه) أى بالوزير العتبي (بسفاتع) قال المكرم في هي جمع سفيحة فارسى معرب سفته وهي الخطوط الرائحة وأصله أن يكون لواحد ساد بغداد مثلامال عندامين فمأخذ من آخر عوض ماله سلد اخرى و يكتب له الى الامين بتسليج ذلك اليه وانما يفعل ذلك لثلا يخاطرا عالمهما في الطريق انتهى ومن لطائف معض الادباء أن رج الاقال له اني أريد أن ادهب والدتى الى مكان كذا والأدهبت ماعمرا خفت علها الغرق والأدهبت مباير الخفت علها الفرق فقالله الحعلها سفيحه تأمن المحذورين (تنجزها الهمم) خزماجته وانجزها قضاه اوقى بعض النسخ يتنجزها بالمارع (حدتى تآمروا) من باب التَّفاعل أى تشاور واوتفاوضوا (بينهـم على قتله وتحمعوا على الفتك) فَتَلَنَّهِ فَتَكَانِطُشُ مِهُ أُوقَتُلُهُ عَلَى عَفْلَةً (مَعْتَمْين خَلَو بَخَارِي هُنْ يَحَمَّى له) أي يغضب لاحله مثسل ا أن العاس الله كان ادداك سيانور (أو يحامي) أي يحافظ (علب وأحس) أي علم فى العداح احسست بالخيراى تيفنت به (أبوالحسين) العتبي (بمادير) بالبناء للفعول (من الامر واشفق) أىخاف (على نفسه بما استطأر) أى انشر (من شررا اشر) الشرر ما يتطارمن النار وَفَى التركيب استعارة بالسكاية وتخسل وترشيع (فشكاالي الاميرالرضي صورة الحال) التي دبرها علمه فائتى وأنوالحسن (من الأغتيال) أى القتل غيلة (فبعث اليه بعدة من القواد لمرافقته الى الدار) أى الى دار . (اجارة له عما كان يخشاه) أجاره من كذا أعاده منه وقوله عما كان يخشاه أي من الامر الذي يخشاه ولوأراد الغلبان اهال عن كأن يخشأه لان موضوع من العباقل وموضوع ماغب مرالعباقل (وصياً نة لروحه عسانحا ماه) أى توقاه واجتنبه من المكروه (فتسامع لها تفه من المشتركين) مكسر الراءُ (في المدور عليه) مُنعلق بالديبر (بخبره) متعلق بتَسَامع (فطاروا بأجنحة الركض) أي المعدوولا تتخفى الاستقارة فيه (عسلى اثره ووضعوافيه السيوف والدبابيس) عبر بني الموضوعة

وخلع الرذىعليه خلعة حميع له بهاوين تدبير الاقلام والقواضب \* وأضافه الى برة الكارى أرماب الكائب فكانت خلعة خالعة لروحه \* قاطعة اجرو \* خاعة لامره \* وذلك لانأبا الحسن من سمعور كان يشكو الى فائق مادهاه من قصده المحسن عزله عماكان المه \* وكاده في نفسه وذو به \* ولم ينف ل يرصده بالغوائل \* و يطلبه بوحوه الاوتار والطوائل، الى أن اشارفائق على عطائفة من الغلان الديدية الذين كانوا رؤس أنبرا بهم في السفه والشغب \* والتحكم في الطالب يفرط القوّة والغلب \* ودس الهرمن أغراهه سفاتج يجزهاالهم حتى آمروا سعم على قتله وتحمدواعلى الفتائمه مغتبين خاق يتسارا عن يعتمى له أويحامي علمه وأحسأ والحسن عمادرون الأمر وأشفى على نفسه يمااستطارمن شروالشر فشكا الى الاسرالرسى صورة الحال \* وما أرصــ لا مه من الاغتيال \* فيعت اليه بعدة من القؤادار افقته الى الدارا جارة له عما كان يخشاه \*وصيانة لروحه عماتحاماه \* فتسامع طائفةمن المشركين في التدرس عليه تخبره \* فطاروا بأحفه الركض عالى أثره \* ووضعوافيه المسبوف والدبابيس

الظرفية الاشعار بأن السيوف والدبابس خالطت حدده وسرت في أعضائه (حتى الخنوه) أى اوهنوه (ضربا) بالسيوف (وحطماً) أى كسرابالدبابيس وكذا قوله (ورضاً) أى دقا (وقصماً) بالقياف وهوالكسر مع الابانة بخيلاف الفصم بالفياء فانه كسرمن غيرابانة (وأشفق من كافي مسايرته) وهم القواد الذين بعثهم الامبر لحراسته (على انفسهم) من الغلمان (فحذلوه) أى تركوا الانتصارله (وأهملوه فكان مثله كافيل (كليه وجريه ضباع وأشرى \* بلحم المرئ الميشهد اليوم ناصره) ضباع المهم الفيلية وهومينى على الكسر كمدنام وقطام ويروى بدل ضباع جعار وهواسم للضبع أيضا والجعر نجوكل ذات مخلب من السياع وقد جعر بجعروا لجعر الدبر وانحا سميت بدلك استشرة حعرها وفي شرح النجاتي روى أبو مجمد الاعرابي في انشاد به كليه وجريه حعار المسين الاسكافي قول سمعت أبامح كم يحلف بالله القديمة من الايسارضد وأشرى \* قال وانحياه و وأشرى به قال وانحياه و وأشرى به قال وانحياه و وأشرى بالاسكافي قول سمعت أبامح كم يحلف بالقه المنت النابية والمناسمة عدم من الايسارضد وأشرى \* قال وانحياه و وأشرى بالاستاذ أي اسماعيل الكاتب

﴿ (وَرَكُ مُالِمُنَّاءُ لِلْمُعُولُ ﴿ كَاهُو ﴾ عــلى حاله ﴿ عــلى الشَّارِعِ ﴾ أى الطريق (صريعــا) ملقى على الأرض وفي تاج الاسماء الصريع المطروح في المعركة من أهل الحرب (يمير) من مج الشراب من فيه اذارمي به (دمانجيعا) النجيسع من الدمما كان الى السواد أقرب وقال الآصمي هودم الجوف حاسة (وعندهم) أي في اعتقادهم (المقتيل وان ايس الحياة المسيل ونقل) بالبناء للفعول (كاهو) أي على هيئته التي ذكرت (الى باغ قريب من مصرعه) الباغ لفظ فارسي معناه الكرم (الراعي ما عدد ثمن الرأى) أى رأى مخدومه الامبرالرضي (في غده) أي غد يوم قتله (فل غُشَيه موج الطلام) من قسل لجن الماءوهو استعارة مكسة (وهبُ عليه رغاء السحر) الرخاء الربيح الله (أن أنه سمعها الباغبان) لفظ فارسى معنا وقيم السكرم (فبادر) أي أسرع اليه (فاذابه) أي فيه (رمق قلق) بالاضافة أى رمق شخص قلق والرمق بقية الروح والقلق كمدنر صفة مشــــ به من القلتي (ونفس مختنق) النفس بالتمريك معروف والمختنق اسم فاعل من اختنق يقال خنقه فاختنق أى عصر ُ حلمه حتى يموت والتركيب اضاق أيضا (فسعى) أي الباغبان (الى دار السلطان مخمرا) حالمقدّرمن فاعلسمي (بثبات) أي بقاء (حسه) أي احساسه (وأضطرابه على نفسه حتى أمريه فنقل الى القهندر) بقاف مضموه وبعدهاها عمفتوحة غمون ساكنة غردال مهسملة مكسورة أثمزاي وهوعلم قلعة كابت في المامه مبيخاري ودزفي لغة الفرس الحسار وقهن اسبر للغلق القديم أي المصارالقديم (والزم الاطباء المثابرة عليه) المثابرة على الامر المواظبة عليه يعدني أمر السلطان الاطباء بالمواظبة على مداواته (طمعاق انتعاشه) يقال انتعش العاثر أذا انتهض من عثرته ﴿ (فاستصعب بالبناء للفعول (داؤه عسلي الدواء) القاع الاستصعاب على الدواه يحسار والاصل ﴿ فَأَسْتُصَعَبُ دَارُوعِ عَلَى مَنْعَا لَحَى الْدُواءَ (وَقَضَى) أَى حَكُمُ (أَى عَدَ لَى عَمُوهُ بِالانْفَضَاءُ) أَى الفناء [والانصرام (فضى) أى ذهب (السبيله) الذَّى لابدَّه منه من سلوكه كَانِهُ عَن الموت (عظيم القدر والحطر) أى الشرف (كريم الوردوالمدر) الوردبالكسر الاشراف على الما والصدر بالتَّاريك

منى أنينزوه غير باوحطما «ورضا وتعما وأشفى من كان في ما رته على انفسهم فذلوه واهملوه فكان منادكافيل كايه وجريه ضاع وأشرى \* بلعم امرى من الدوم ناصره \* وزا فالشارع مريماء دمانيه ما وعندهم انه قدل \* وأن ليس للعماة المهسليل مومقل كا هوالى باغ قريب من مصرعه لبراعي ماعدت من الرأى في عده فكاغشب موج الظلام وهب المعدمة أناأ بصاءلنا عساد الباغيان فبادراليه فاذابه رمق قاق \* ورفس محمدق \* فسعى الىدارالسلطان مخسيراشبات حسه دوان هار اله على نفسه بدي أمربه فنقدل الى القهندز وألزم الاطباء المثابة عليه طعما في المعاشه ، فاستماداؤه على الدواء \* وقضى الله على عمر ه الانفضاء \* فضى السبيل عظم القدر والحطر \* كريم الورد والصدر

الرجوع بعد الورد (عديم المثل في سعة الرحب) هذا كأية عن كثرة اضيا فه والرحب مسكن الرحل (فقيداً النظير في الفضل الغزير) أي البكثير (لم يروا في كتب الاق اين ان أحدا من الوزراء أتسعت هُمته لمشاطرته على مروته) قال عيسى بن محفوظ أى مناصفته حتى يصيون شعهه وشركه

لان المشاطرة أن يأخذ شطرا والآخرشطر اوقال الزوزني لم يبلغ نصف مروءة أبي الحسير العتبي انتهى وماقاله الزوزني أبلغ وامدح كالايخني والمروءة الانساسة (ومنازعته فضل افضاله ونتؤنه) الفتوة السخاء في القاموس الفتي الشابُ والسخى الكريم (سماحة كالغيث يقذف) يرمى و يلتي (بالويل) هوالمطرالشديد الضخمالةطر (والريح تعصف) عُصفتال يجاشتدت (بالرمل وسياسة خفتت الها حنادب الليل خفتت سكنت والحنادب حمع حندب وهوذ كرالجراديع في اله انام الانام في طل سياسته حتى ان حنادب الليدل خفتت وسكنت من أن تصر وهو كنابة عن شدّة وردع سياسته للحقرد بن (وعصت) أى امتلأت (بهامشاعب السيل) حميع مشعب وهو الطريق وفي بعض النسخ مثاعب بالناء المثلثة في القاموس مثّاعب المدينة مسايل ماتم اوهذا كابة عن فشوسياسته والتشاره أروانشدني أتوجعه غراللعامي) بالجيم وفي بعض النسخ بالحاء وفي بعضها الجمامي بلام واحدة وبالجمه مروفي بعض آخراليحاثي بالباءا لموحدة والثاء المللة وفي بعض آخراللعافي نسبة الى اللحاف (لنفسه رشه (الهني عليك أباالحسين \* عين رمتك بكل عين) اللهف الحزن والتحسر كأفي العجاج الهني مسدأ وعلمك هوالخبر والقصودمن هدناه الجملة الخهار التحزن والتحسر وأبا الحسين منادى حذف منسه حرف النداء وعن مشد أحسره رمتك و مكل عن متعلق رمتك وسوّع الاشداء جامافها من التنوين القائم مقام الوسف أي عن ها ثلة أومؤثرة ومعنى كون تلك العين رمته مكل عين أنها اثرت فد ماثرا قوريا لايحصٰ الابعيون قوية كثيرة فكان تلك العيرر متسه يكل غين و يحتمل أن يكون رمتسك صفة عسي والخبرةوله بكلءن يعنى انتلك العن التي رمتك بكل عين صائبة أى تقوم مقامها في التأثير والاصابة وفى اكثرالنسخ ثنت عينا بالنصب قال صدر الافاضل انهامنصو بة عما تضمنه الكلام السالف من معنى الفعل بريد أشكوفيك عنا انتهبي أي أشحكوفي فراقك الحاخواني واخبيداني عيمًا غانسة ثم قال تاج الدين الزوزني عيثا أي ذا تاوانها منصوبة على القميز لاستقامته في حواب كم أي ذاتك و كالابتها حسنتك في عدون الناس حدتي عانول الهي فأصل الكالم عنده هكذا الهبي عدلى عينك أي ذا تكثم قدّم وأخرلاهمام والتفسير كاتقرر في باب التمييز وعسلى الرأبين الحلة يعدهاً في محل النصب نعت كذاً فيشرح النجاتي غمقال النجأتي والوحه الاحسن أن وصحون عينا بدلا امامن محل الحار والمحرورمعا أومن محل المحرور وحده على اختلاف الرأ من الى آخرماأ طال به بلاطا ثل وڤوله امامن محسل الحيار والمحر ورمعا أومحل المحرور وحده عمالا يرحم الى أصل صحيح اذا لحل ليس من مقول القول في اللفظ ليصيح الابدال مته ولوحملنا كلامه على المسامحة وأن مراده ذوالمحل فلا يتحه أيضالان الابدال من لفظ الحآر والمحسرورفيماذكره لامدخل يحتقسم من اقسام البدل نعم الابدال من المحروروحـــده الذي

هوكاف الحطاب هنآمتأت لسكن شرط أن يفيد البدل الاحاطة أويكون بعضا أواشق الاولا يحقق

واحترعه اللعه وتحراع الغصص مستعارمن دلك والحوى الحزن وشذة الوحد وأراد بالحسن الحسن ان على أميرا الومنين رضي الله عنهسما ويومه هواليوم الذي قتل فيسه بكر بلاوهو يوم عاشورا وقصسته مشهورة دعني أر شيء مل يوم الحسن في الهول والحرن لانفس ذلك اليوم كاهوطاً هر (ولبعضهم فيه وقدزارقبره في حماعةمن أصدقائه) قال النجاتي سمعتمن الاسائدة جزاهم الله تعمالي خسرا لحزاء

الثيَّ منها هنا فلمتأمل (حرَّعتني غصص الحوى \* وأريتني بوم الحسان)

عديم المسل \* في معد الرحب \* فقيدالنظير فيالفضسل الغزير لميروا في كتب الاولينان أحداً من الوزراء السعت هديه السالهرية على مرقبة ومنازعته فضل افضاله وفتوته \* سماحة كالغيث يقذف بالوبل، أوالربح تعصف بالرمل \* وسياسة خفت لها حنادب اللبال \* وغمت بالمشاعب السمل وانشدني اللمامي أوحعفرا الحازن انفسه فده سرئيه الله المالة المالية \* عن رمنال کل عن حرعتني غصص الحوى\*

وأريتي ومالحسان

والمعضهم فسمه وقدزار قبره في

حاءةمن أحدقاته

انكل موضع في هدذا الدكتاب يقول فيه ولبعض أهدل العصر ونحوه يريد العتبي مه نفسه التهمي أقول وحق للمنف الهام نفسه وعدم التصريح نسبة مثل هذا الشعرا ابه لان بنهوس نثره بونا بعيدا وكان الاحرى بعدم الداعه هذا الكتاب (مرعلى قبرك اخوانك ، وكلهم قده أله شانكا) (فليزيدوك على قولهم \* عزعلى العلماء فقد أنكا) عزعلى كذا أى اشتدوا لعلما عكل مكان مُشْرِف والمرادية همّاالمنزلة العبالية (وقدكان حسبام الدولة) أبوالعباس باش (وشمس المعالي) فانوس (وفحرالدولة سيسانورعلى انتظار معونته) أى معونة الوزير أبي الحسين العنبي (واستفاضة ماأسفر لهم من عدَّته ) استفاض الماء وغيره طلب افاضته وأسفر ظهر من أسفر الصبع اذا أنساء والعدة بالضم الاستعداد وماأعددته لحوادث الدهرمن مال أوسد لاح (فحدثني أبونصر العتبي خالى رجه الله) نقل في دعض الهوامش عن شرح الناموس ان أمانصر العتبي بألصاد المهملة خال المستف وبالججة دوالمسنف وتدخل اللام على الثاني فيقال أبوالنضر بحلاف الاؤل وفي بعض التعالمتي مانصه وكأنأ فونصرا اهتبي فارق وطنه في عنفوان شبامه وقدم خراسان على خاله أبي نصرا لعتبي وهومن وحوه العمال بهاوفضلاتهم فلم رل عنده كلولد العزيز عند دالوالد الشفيق الى أن مضي أبو نصر لسديد فتسكري هو مكنيته انتهيي ومتنضاه ان كلا الكنيتين بالصاد المهملة فليحرر (وكان على البريد سيسانور) أي كان مولى من قبل السلطان على تدييراً مر الرسل الذين خدمتهم ايصال الاخبار إلى السلطان من أطراف عمله كتموهي في زمن الخلفاء العباسين فكالوالولون امارة البلدار حل غمولون المريد لآخر وهو كالناظر على امورالحاكم والاخبار بهاقال السكرماني العريد الرسول ثم اختص بين ينهسي الى الامسعر أخبار النواحي فكأثه مشتق من البريدوهوالذي سذرقدًا ما لاسدوقال في حاشية البكشاف عند قوله أريعة بردحه مريد وهواثنا عشرميلا كانوا ينون ويطافى الطريق ويسمونها سككاس كلسكتين اثناءشير ملاوثم بغال موقوفة محذوفة الادناب يسمونها البريدوهي كلة فارسية أسلها ريده دم ثم سمي مه الراكب (قالدعاني أبو العباس تاش آخرنهار يوم) في القياموس المارضياء مادن ملوع الفير الى غروب أنشمس أومن طلوع الشمس الى غروتها وعلى المعنى الثانى بعمل ماهنا لان الشئ لا يضاف الى مرادفه فلانقال ليثأسد (فلما وصلت اليه وحدت الثلاثة تتناضلون الآراء بينهم) يقال تباضل القوم تراموا السيمقومنه قبل تناضلوا بالكلام و بالاشعار (في معاودة الحرب) لمؤيد الدولة (واستثناف معالجة (الخطب) الاستثناف الاشداء والخطب الشأن والامر صغراً وعظم كافي السَّاموس (فحلطوني بأنفسهم أكشاركوني أوضهوني في المدياح خلطت الشيَّ بغيره خلطا ضممته اليه فاختلط هو وقد عَكُون المُمْمِرُ وعدد ذلك كافي خلط الحبوانات وقد لا عكن كغلط الما تعات فيكون مرجاوقال المرزوق أسل الخلط تداخل أحراء أشياء بعضها في بعض وقد توسع فيه حتى قيل رجل خليط اذا اختلط بالناس كثيرا (فيمالداولوه) منداولته الايدى أخذته هذهم وهذه اخرى (وسألوني أن أنهي الى ذلك الشيخ) الوزيرأن الحسين (صدق انتظاره ملعونته واستعدادهم) أي تهيئه م (للبدار) أي المبادرة والمسارعة (الى أمرُه وأقب لعلى شمس المعالى) قابوس (من بينهم فقال اكتب الى ذلك السدر) يعنى الوزير أبا الحسين ( أن الحروب لم ترلين الرجال سجالًا) في اسان العرب قالوا الحرب سحال أى سحل منها على هؤلاء وسحل منها على هؤلاء والمساحلة مأخوذ من السحل وفي حديث هرقل الماسأل أباسفيان عن الحرب بينهم ودين النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب بيننا ويبنه سحال سال منا وننال منه (وانها تستصعب مر"ة وتصب اخرى) من الاصحاب يقسال أصحب البعير اذا انقاد معـــد صعوبته (وَالحَارَم) من الحرَم وهوضبط الرجيل أمر هوأخذه بالثقة (من يستفتح بالجدّ) بكسر

مر على قب وله اخوانكا وكاهم ودهالهشاسكا فالمرز بدول على قولهم \* عزعلى العلماء فقدانكا وقد كانحسام الدولة وثمس العالى وفرالدولة شيسابورعلى النظار معونه \* واستماضة ماأسفرلهم من عدَّته فيد ثني أونصراانني خالى رحمه للهوكان على البريد سنسابور قال دعاني أبوا لعباس ناش آخر اربوم فلما ومبلت البه وحدث السلائة يتناضاون في معاودة الحرب \* واستثناف معالحة الحطب \* فحلطوني بأنفسهم فبمسائداولوه وسألونى أنأنهى الىذلك الشيخ صلى انظارهم لعوسه \* واستعدادهم للسدارالي أمره وأقبل من المعالى على من بينهم فقال اكتب الى ذلك الصدر مأن المروب لم رل سنالر حال عالا \* والماستصعب مرة وتعمدا خرى والحازم من يستفتح بالجدّ

الجيم أى الاجتماد (باب الظفر ، فالضج يتملف بين العجز والنجر) هـ ذا المصراع من قطعة منسوية للامام على كرّ م الله وجهه وهي قوله

اصبرعلى مضض الادلاج والسهر \* وفى الغدق على الحاجات والبكر لا تنجرن ولا تأخدنال مجمزة \* فالنجح يتلف بين المجمز والنجر انى وجسدت وفى الايام تجربة \* للمسسسبرعاقبة مجمودة الاثر وقل من حسسة فى أمريط البه \* واستعجب الصهر الافاز بالظفر

(واضربله أبيات) أبى الطيب (المتنبى مثله) ضرب الله مثلاً بينه والمثل قول سائر بين الناس شبه مضربه بمورده وأسات المتنبى مفعول به لاضرب ومثلا حال و يجوز أن يكون ضمن اضرب معلى صدير فيكون مثلا مفعولاً ثانيا (يرى الجبناء أن الجين خرم \* وتلك طبيعة الوغد النئيم) وفي رواية

\* وَتَلَكُّ خَدَيْعَةُ الطَّبِيعِ اللُّهُمُّ \* وَالْاشَّارَةِ بَقُولُهُ وَتَلَكُ الْيَالُوقِيةُ المفهومة من يرى (اداما كنت في أمر مروم \* فلاتقنع بادون النجوم) دويروى ادا عامرت في شرف مروم \* أىاذازاحت النياس ودخلت في غميارهم أى زحتهم أوخضت الغمرة وهي ما يغمر من المياء بقيال (فطع الموث في أمرح قير \* كطعم الموث في أمرعظهم) وفي رواية جسيم (قال) أى خال أبي تصر ( فاستدللت بقوله على فضله ) الضمير ان لشمس المعالى (وورد علم م نعقب ذُلك ) أي يعقب ذلك الرأي الذي شاركوافيه أبانصر العتى (العي أن الحسين) الوزير القتى النعي كفلس خبرالموت ويقال فيه نعي كولي أيضا ويقال النعي للآتي تخبرالموت أيضا بقال جاء نعيسه أىناعيه (فأوسعهـموحوما) منأوسعاللهرزقه بسطه وكثره ووجوماتمييزمحؤل عن المفعول والاصل فأوسع وحومهم ثمحول الانقباع وحيء بوحوماتم يزاوالوحوم أن يشتتد خزن المراحتي عسك عن السكلام كافي العجاح (ونثر عليهم من التدبير ما كان منظوماوور دعلي أبي العباس تاش كاب السلطان) أى الرضى (في استعادته الى البات) أي باب السلطان وفي بعض النسخ واسترد الامير الرضي أبا العباس ناش الى الباب (لتدارك مااختول) من تدبير المك بقتل أى الحسين العتبي (وتلافي ماانحل) أى انتقض أىخر جعن النظم الطسعي يقال تلافى الامرتداركه (فاغتم البدار) أي السرعة (حستي ورد يخارى فرتب تلك الامور) أى وضع كل واحدمها في من تنته اللائقة به (ونظم المنثور) أى جمع شمل المتفرق (وتتبع الجناء على أبى الحسين) الذين فتسكوا به وقتلوه (فطبقهم) أى عهم من قولهم طبق السحاب الحرِّ أَى عَشاه (بالقتل والتدمير) أى الاهلال (وعهم) أى عممن بتي منهم فالضمير راجيع الهم كافي قوله فطبقهم أيضا (بالنفي) عن بلادهم (والتسيير) الى بلاد أخرى وكأنه جعسل العقومة والجزاعلى قدرا لجرم فقتل من باشر القتل ونفي من الملع أن ذلك الفصل برأيه (واست وزر) بالبناء للفعول يقال استوزر زيد اولاه الوزارة (بعده) أي بعد أبي الحسين (أبوا كحسن المزني) نسبة الى مرية قسلة من قبائل العرب (فبعل) بالباء الوحدة والعين الهملة أى دهش وتحير (بالتدبير ووحل) بالحاءالهـملة (فيالتقديمُوالتأخـير) وحلالرجلبالكسروقعڤالوحـلبالتحريك وهوالطين الرقيق يعسني عجزعن حل أعساءالو زارة واضطرب في نظم أمور المملكة من تقديم ما يحب تقديمه وتأخبر مايحب تأخبره كالواقع في الوحل الذي يخبط خبط عشواء (اتها فت الاعمال) التهافت التساقط (واستبداد آخر سعليه بالايرادوالاصدار) استبد بكذاتفر دنه واستقل وضمنه معنى غلب فعدّاه بعلى أى استبداد آخر بن غالبين عليه (وقد كان أبوالحسن) مجدبن ابراهيم (بن سيمبور انكفأً)أى رجع (عن سحستان الى خراسانُ من غيراً مرصدراليه) من السلطان (اسْتُشرافالنّحوم

باب الظفر \* فالنجي ثناف بن العزوالنجر \* واضرب له أسات المتنى مثلا

برى ألمبناءان المسخرم. وتلك لمبيعة الوغد اللئيم

اذاما كنت في أمر مروم\* فلانفنع بمادون النحوم

فطعم الموت في أمر حقير \* تطعم الموت في أمرجه قال فاستدلأت ومدر بقوله عالى فضله ووردعلهم يعقب دلك نعى أى المسين فأوسعهم وحوما \* ورثر علم-من التدبير ما كان منظوما \* ووردعلي أبي العباس تاشكاب السلطان في استعادته الى الباب لتدارك ما اختل \* وتلافي ماانحلوا عتل \* فاغتنم البدار وسارحتى ورديخسارى فرثب تلك الامور ونظم المنثور وتنبع الخناة عملى أبى الحمين فطيقهم بالقتل والتسدمير \* وعمهـم بالنفي والتسـمير \* واستور وأبوا لحسن الزبي فبعل بالدرسر \* ووحدل في التقديم والتأخير \* لهانت الأعمال واستبدادآ خرين عليه بالايراد والاحدار وقدكان أبوالحسن بن سيمعورانكفأعن سعستان الىخواسان من عسير أمرسدر الماستشرافالنجوم

الفتن) استشرفت الشيُّ اذارفعت اصركُ تنظر البه و اسطت يدك فوق حاجبك كالمستظل من الشمس ونعوم الفت طهورهامن نعم السات اداطلع ويحتمل أن يكون نعوم حم نعم و يكون في التركيب حينيد استعارة بالكاية (وانتقاض الاعمال ما) أي بخراسان (متراحه والعسكرعن بالبحرجان) مهزومين (وتشوّفا) أَى تُطلعا (لنفاق سوقه فعما بينهـما) أَى بين نجوم الّفاق وتساقط الاعمال وفي بعض النسم بينما بضم برالجر دالمؤنث أى بن تلك الامور المذكورة (فكتب المه أبوالحسن) الزنى الوزير (مقيحاً عليه فعله) وهوانكهاؤه الى خراسان من غييراً مرصدراليه (وناعيا اليه عقله) أى مخسرالة عورت عقله لانه الى أمر لا رتضيه ذو العقل ولا يرتكبه فكان عقله قدمات وزال (وسامه) أىكافه (أن يعدل الى فهستان متذرعا) أى متوسلا بذريعة وفي بعض النسخ متدرعا بالدال المهـملة من تدرع لنس المدرعة وهي ثوب ولا تحضي ون الامن صوف كافي ألقاموس والمراديه التقمص بشعار الطاعة وقال الكرماني أى صائر امن أصحاب الدرائع وهومن كليات الصابى في التاخي قال وكان ديوان معزالدولة ينقسم على قسم سافح على قسم المجندة وقسم بقال لهم أصحاب الدرائع وهدم الذن لايلا يسون الخدمة ويلسون الدراعة وهيزى الرعامااتهمي وفي بعض النسم ملباس السلامة متدرعا (وعن ملاسة الاعمال) السلطانة وتقلدها (متورعا) أي متساومتمر با (وأن يسلم) وفي نُسخة وأنجيم (أشاف الدولة) أى رجالها الذنهم (في حلة وتحتراته) وفي قبضة أمره وطاعته (الى الله أنى على على أن يعاود) أى شرط أن يعاود كشوله تعالى على أن تأجرني عماني جم ( المستان الذي الكفأعها أنوه (فيكفي السلطان (أمرها) من المحارسة والمحافظة (ويلم شُعَثُها) أي منفرقها في القياموس الشعث محركة النشار الامر (ويرأب) أي يصلح من رأب الاناء شعبه وأصلحه (صدعها) أى شقها والمرادمه ما يطرأ علم امن الخُلل (وجعل) أى المزني (مادّ غيس) بالبا الموحدة دغدها ألف ثمذال معجة ثم غين معجة دورها باعمثناة تحتية ثمسين مهملة وهي ناحية من نواجى هراة وفد من ت (وكفررستان) بفتح الكاف الضعيفة وسكون النون وبالجيم وهي كورة من فواحى هسراة سمت بذلك أكستثرة ربوعها ومراتعها وهىومراعها مخصوصة بالارتفاعات النفيسة كالزعفران (باسمه ورسمه على أن يزاد في توليته) عليهما بأن يوتى غيرهما منضما الهما ونائب فاعليزاد ضمر راجع الى أى على ان كان من زادالمتعدّى والجار والمجرور ان كان من زاداللازم (وحبائه) بكسرالحاءوهوالعطاء (متيءرف) بالبناءللمعول (في الطاعة صدق نيتهوغنائه) الغناء بالفقه والمدّالنفع والبكماية (ولمااستقرأ بوالعباس ناش بخاري أغتنم أبوعلي خلؤخراسان عنه وعن المناضلين دونه) أى المحامين والمجادلين عنه (فراسل فائقا) أى كتب اليه رسالة (يريده عملي مخالفته ، أي يريد أبوعه لي من فالتي أن يخالف أبا أهباس تاش ويخرج عن طاعته وعدى بريد بعلى لتضمنه أماه معى يحمله (والجهار) أي المحاهرة وفي بعض النسخ الجهر (منابدته) السد القاء الشيّ وطرحه تماونا به والمرادم اهنا المحارية (وترك الرضي برعامته) أي رياسية (فوجده) أي وجد أنوع الى فائقًا (صمح القياد) أي سهل الانقياد (الى المراد) أي مرادة (طوع الزمام الى العناد) فرس لهو عالزمام ادا كان سلسا (واجتمعا) أى أنوعلى وفائق (سيسانورعُـلى توكيد العقودوامر ار المواثبين والعهود) أى احكامها يُقال أمر رت الحبيل اذا فتلتُّه فتلاشه بدا (وبدأ أنوعلى بجسادرة عمال حسام الدولة) أبي العباس تاش أي أحذ الاموال مهم ظلما (ومطالبهم عما كان تحت أيديهم من أموال وارتفاعات) أي محصولات وغلات (أعماله) أى ولا يأته وفوا حيم (عُمْ مَ ض الى مرو سدًا) مفعوله الموله نهض (دون الولايات) أى منعا لاحكام أبي العباس ناش عن الولايات وقطعا

الفتن وانتقاض الاجمال بهأ بتراجع العسكرعن بابجرجان وتشؤفآ لنفاق سوقه فمماينها فكتب المه أبوالحسن مقعاعليه فعله وناعيا السهعقله وسامه أن يعدل الىقهستان متذرعا \* وعن ملاسة الإعمال منورعا \* وأنسلماناء الدولة الدنهم في حلم موقعت راشه الى اسه أبي على على أن يعاود يحسنان فيكني أ مرها \* ويلم شعثها ويرأب مدعها \* وحعل بادعيس وكبهرسة اقبر مهعلى أسراد في آنه وحبائه \* مني عرف في الطَّاعة صدق نيته وغنائه \* ولما استقرأ بوالعباس تاش بخاری اغتم ابو علی خلق خراسان عنسه وعن المناضلين دونه فراسسل فائفا يريده على مخالفته ، والجهار عنا بدنه ورلاالرضارعاشه \* فوجده سميح القياداتي المراد \* كموع الرَّمَامِ أَلَى العِنَادِ \* وَاحِيْمُهَا سيدانورع لي توكيدا العقود \* وامرار الوائيق والعهود \* وبدأ أبوء ليمصادره بممالأني العماس ناش سنسابور ومطالبتهم ماكان عت أيديهم من أمواله وارتفاعات أعماله \* ثمنهض الىمروسدادون الولايات

الاستيلائه علما (وحجابادون الاموال والارتفاعات حتى اضطر) بالبنا اللفعول (حسام الدولة الى مناهضتهما) أيُمقاومتهما (وكفاية ماأهم من أمرهما) أهمه الامر أقلقه وأُحزنه (ومداومة مااستفرر من شرهما) استفرل الامرتفاف (واستفتع الخزائن عن ذخائر الاموال) الذُخائر حميم ذخيرة من ذخرت الشي دخرا أعددته لوقت الحاجية (وتفائس الاسلحة) جيم نفيس وهوما يتنافس فدية ورغب (والا ثقال) جمع تقدل بالتحريك وهوالمتاع وقال الفاراي الثقل متاع الما فروحشمه وقدل المثقل النفيس من كل شيُّ ومنسه الحديث المتقدم اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي (وبرز) أىخرج (من بخارى الى آمل الشط) بالدوضم الميموزي آنكوكائل وهي قصيبة أمو بة عُـليشط جعون ينمرو وبخارى وبينها وبين الهرنحوميل وتساف الىعدة أشياء فيقال آملزم وآمل الشط وآمل جعونوانميا التزموا فهاالاضافة للفرق ينهها ورسالبلدا لمعر وفة المسمياة بآمل التيهي قصبة طبرستان على بعر الديلم وهي آكبرمن قزوين (خفيم على لحرف الرمل وتردّدا لسفراء) جمع سفىر وهو من يسعى في الصلح مين فريقين (فعما بين الفُسر يقين عسلي حفظ نظام الالفة واستبقاء حمال الدولة) اذالشقاق والخلاف مذهبان لحمَّا الهمَّاموجبان لاختلالهـما (واخادجرات الفتنة فوقع الاتفاق) . اللادخر اسان فها الى فرغانة للاثون مرحلة مشر قاوالى الري كذلك مغرّ ماوالى يحسنان كذلك حنو ما والى كرمان كذلانه والى حوارزم كذلان والى الملتان كذلانوهي في مستوى من الارض ومساحتها نحو نصف فرسع في مثله ولها غر يسمى دها س يجرى من ريضها يدير عشرة أرحية والدساتين حافقها من حمد محهاتها والدنها والمراقرب حبل الهاأر بعة فراسخ فتحها الاحتف ننقيس القيمي زمن عثمان رضى الله عنه (وهراة لاى على) هراة بفتح الهاء مدسة عظيمة مشهورة يخراسان مهاالى كلواحدة من نبيابور ومُرو وسحب ثمان احد عشر بوماولها أعم بال وداخلهامها مجارية والحيل منهاء لي نحو فرسفين وليس لها محتطب ولا مرعى وخارجها مياه وسائي وفقت زمن عثمان رضي الله عنه (وتفرق كُلُّ مِنْهُم عَلَى رئاسة عمله) بكمرال اعوالهمزوفي بعض النسخ الى رئاس عمله في الصحاح أنت على رئاس أمرك أي أوله والعامة تقول رأس أمرك ورئاس السنف مقبضه انتهيبي فالرئاس ستعمل في الامور والرأس في الحيوانات (وللخوارزي في أن على عند حصوله بمراة

إتبنأ بالامرهراة أن قد ي علاءن أن مناعن هراها \* وكنف تهنأ الدنما حمعا ، ساحمة تهنأ بالبنا اللفعول وهراة نائب الفاعل والضمير في علا يرحم الى الامهر من الدنيا احتواها) وقوله عن هر اها أي عن هر امّا بدال التاءها ؛ في الوقب وألحقها ٱلب الإطلاق \* قال السكر ما في هر امَّ اذا أعربتها فلت بالتاءفر قاسفاو من الديدعي هرامن كرمان وفارس رانحا فتحت مع كونها محرورة المنعصرفها وأشبعت الفتحة فتولدت الالف انتهبي وروى صدر الافاضل هواها بالواو بعد الهاءوقال فى حنب همته كالرملة في السدا والقطرة في الدأما وقوله كيف اسم استفهام للانسكار في موضع نصب عد اله مفعول مطلق لتهنأ وقدّم لما فد مهن الصدارة ولفظ الدنسا الاول محازءن أيء لي والثباني المستعمل فيحقيقته ولهدنا أتي به مظهر اوالافكان مقتضي الظاهر بناحسة منها وقال احتواها مالتذكير تغلسا لحانب المعشى يعني كيف يمثأ الرحل الذي هوكالدسا في سعة اليد وكيرا الهسمة ساحدة احتواها ذلة الرحل من الدساحكومة عمقال الكرماني اله يعني أبابكر الخوار زمي سلخ معنى البيتين وكساهما أطمارا من عماراته الرثة وتركساته الغثة فتضا التاكتضا ولاطسنا وفي الاطمار أما المدت

وجابادون الاموال والارتفاعات حتى اضطر تاش الى مناهضتهما \* ومداواة مااستفعل من شر هما \* وكفاية ماأهم من أمرهما \* واستفتح الخزائن عن دَعَا ثر الاموال \* ونفأ تُس الاسلخة والاثقال \* ويرزمن عارى الىآمل الشط فيم عدلى لمرف الرمل وتردد السفراء فماين الفريقين علىحفظ نظام الالفة واستبقاءهمال الدولة واخماد جرات الفتنة فوقع الاتفاق على أن تكون يدا ورلماش وبلخ امائق وهراةلاي على وتفرق كل مو-م الى رئاسة عله والخوار زمى في أب عني وقدحه ل براة تهنأ بالامبرهراه ادقا \* علاعن أن يمنأعن هراها

وكيف تهذأ الدنياجيعا \*

بناحيةمن الدنيال حتواها

الاوّل فن قول أبى الشيص فى الفضل بن يحيى البرمكى رحمة الله تعمالى عليه لا أهنيك بطوس ﴿ بِل أَهْنِي بِكُ طُوسًا

أصعت بعد لهلاب \* منك بافضل عروسا

وأماا لبيت الثاني فن قول أبي الطبيب المتنبي في التهنئة التي هنأم اكافورابدار.

الماالة نثات للاكفاء \* ولن يدنى من البعداء وأنامنك لا يمن عضو \* بالمسر التسائر الاعضاء

(وانحدر أبوالعباس تاش الى مرو وقد كان قبل فصوله) أى انفصاله وخروجه (من بخارى توصل) أى المطف في الوصول (الى عزل) أني الحسن (المزنى) الوزير (عن الوزارة بأبي مجمع عبد الرحن الفارسي) الباعث كالما الداخلة على الأعواض كاشتر بته بألف (المتولى كان) هي زائدة الأفادة الفي ولا موركد خدائيته) الضمير اجع لا يي العباس تاش والكد حداثية لفظة فارسية معناها الوكالة (لما تبينه) تعليل القولة توصل أى علم والفيمير المنصوب عائد لما وتين يستعمل متعدّ بالولازما (من ميله) أى ميل المزنى (الى أبي على وفاتي واقدهانه) من باب الافتعال (في أمرهما) في السحال المداهنية المصالة وقدوا المداهنية المحالة المناهنة والاقدهان في المحال المناه المحالة وقدوا المداهنية وقدوا المداهنية المحالة (في المستقرة وقدوا واقدهنية محمد المحالة المحالة المحالة (في المستقرة والمحالة المحالة المح

وكادامه الدركايد مكايدة اذاخد عدومكريه (فبدأ) أى عبد الله بن عزير (بصرف) أى عزل (أق العباس تاش عن قيادة الجيوش ونقلها الى أبى الحسن بن سيميو ومضادة) أى مخالفة (لابى الحسين العتبى) الوزير الشهيد المتقدم ذكره (في تدبيره) لانه هوالذي كان ولى تاشاقيادة الجيوش (وبداركا) أى تلافيا (برعه) في تعبيره بالزعم اشعار المه في نقد رمعلوم (وتقريره) (لماوهي) أى شعف واختسل (من تقديره) من قدر الامور حعلها على قد رمعلوم (وتقريره) مصدر قرر الامر حعله في مقر ه اللائن به والشهيران لابى الحسين العتبى (وأمر) ابن عزير (بالسكاب عن السلطان البيه) أى الى أبى العباس تاش (في نقل العمل عنه) وهو قيادة الجيوش وما تبيعها من الولايات (وتعويضه كورتى نسا وأسور دمنه) نسابة عالنون والسين المهملة بعدها ألف واسور دعتي الهمرة وكسر الباء الوحدة وسكون الماء المثناة المقتبدة ونتي الواووسكون الراء وبالذال المهملة كورتان من كورخر اسان معروفتان والضمر في متمير حيم الى العمل (والا يعاز اليمالا متداد الهما) أوعز الميم كذا أى أمره أن ينعله وفي القياموس وعز المه في كذا أن يفعل أو يترك وأوعز الهما) أوعز الميم والامتداد المسير (والاقتناع) افتهال من القناعة أى الرضى (مما وحذف عنه ووعز تقدم وأمر والامتداد المسير من الحامة) أى الرياسة من تلقسه عسام الدولة وتوصيفه يقائد الحيوش (واقتصر على ما كان خطاب الزعامة) أى الرياسة من تلقسه عسام الدولة وتوصيفه يقائد الحيوش (واقتصر على ما كان موسومانه من الحابة) ويميمار يدعى بأني العباس تاش الحاب (فلاومسل السكاب اليه أحس)

وانعدرأ بوالعباس اشالي مرو وقدكان قب ل فعدوله من يخارى توصل الى عزل المزنى عن الوزارة بأبى مجدعب دالرحمن الفارسى المولى كان لامور كذخذا ثينه الما مينه من ميله الى أبي على وفائق وأدهانه في أمرهما فلمااستشر هويمرو صرف عبدالرحن بعبدالله ابن عزيز وهوالعروف شعنت آل عنية ومشاحنة-م نصب العداوة لهم واصنائعهم وحرق الأرمكاداعلم-مفدأ بصرف أبي العباس أش عن قيادة الجيوش ونقلها الىأبي الحسن من سيمحور مضادة لاى الحدان العنبي في تدويره \* وتداركارهم الماوهي من أصل تقديره وتقريره \* وأمربالكابءن السلطان المه في نقل العمل عنه \* وتعويضه كورتى نسا وأبورد منه \* والايعازاليه بالامتدادالهما \* والاقتناع برحما \* وحدث عنه خطاب الزعامة \* واقتصرعلى ماكان موسومانه من الحالة فلا وصل الكتاب اليه أحس

أى علم وأيقن (بأمارة الشر") أى علامته (ودلالة الختل) أى الخداع (والختر) في القاموس الخترالغدر والخديدة أوا قبع الغدراتهمي وفي كلام بعضهم لن تدالينا شبرامن غدر الامد دنا اليك باعامن ختر (وعلم الدفلة) أى مافعله ابن عزير من صرفه عن قيادة الجيوش (فا تحة الخطب عليه) أى ابتداء المسببة العظمة (والتشفي منه) شفى الله المريض عافاه واشد فيت بالعدة وتشفيت به من ذلك لان الغضب الحكامن كالداء فاذ از ال بحايط لمبه الانسان من عدوه في كانه برئ من دائه كذا في المسباح (والوضع) أى الحط (من قدر موالالم) أى المسكسرية الناء والسيف كسر حرفه والثلة فرحة المسكسور والمهدوم (في جاهه ومحله) أى منزلته (فاستحضر وجوه القواد) أى اشرافهم (وأعيان الحشم والاجناد) حشم الرحد خدمه سعوابد الكلائم بحشمون أى يغصبون له (وعرض علم سموالد المناء وعرض علم المستحل فيه الدين المناء ومن أحسن ما استحل فيه الدين المناه في الدين المناه فيه الدين المناه في المناه فيه الدين قول أى الفتم المستحل فيه الدين المناه في المناه في المناه فيه الدين المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه فيه الدين المناه في في المناه في المناه

(في طاعة سلطانه ومناصمته) أي نصحه والنصم الاخلاص والصدق في المشورة والعمل (والاخلاص لدُولته والذب)أى الدفع (عن حورته)الحورة الناحية كافي المصباح والمرادم اهنا ماحازه السلطان من المملكة (والشكرلماوسعه) الضمير المستتريعود الى ما والبيارز الى تاش (قديماوحديثا من نعمته) أي السلطان وهو سان لما (واقباله) عطف على طاعة سلطانه (مدّة مصاحبتهم) أي وجوه القوّادواعيانالخشيم(اياه) أيَّ تاشا(عُلهم)متعلق بالاقبال(بحسن رعايتُه ورفق زعامته) أي رياسته ( والمالنه) أىسياسته والضمائر المجرورة لنَّاش (نيامة عنهم في تُنحِز أو لهارهم) في المسباح تنجز حاجته [واستنجزها طلب تضاءها من وعده اباهاوالاوطار جمع وطروهوا لحاجة (وتزيين مساعهم) أي تحسينها حمه عمه عاة وهي الكرمة والمعلاة في الواع المجد كافي الفاموس (وآثارهم) جمع أثر وأثر الدار بقبتها (ومواساة الهم بحااتسعت له يده) في القياموس آساه بجاله مواساة أناله منه وجعله فيه أسوة وواسا ماغة ردية ولا يكون ذلا الامن كفاف فان كان من فضلة فليس عواساة (من خاص ماله) سان الما (وحاضر ملكه) الاضافة فيه كمرد قطيفة (وانه) يعنى تاشا (يومه ذلك) أراديه مطلق الزمان لا خُصوص اليوم كاه و ظاهر (في نفسه ومهجمته) أي روحه فه ومن قبيل عطف التفسير (مقصود) أي من طرف ابن عزير أومن طرف السلطان بتسويل ابن عزير (وعن باب مالكه وولى نعته مردود) أي مدفوع يعى أنااكيدمن طرف بنعز يرعظم والمكرفي أمره جسيم والمقسود بهويله شحر بك همة قواده لحاسه والارة غيرتهم وحميتهم لرعابته (ولامنه من حهته) أي من جهة ناش (لاحدمهم) أي من وجوه القوّاد والحشم (عن رأيه) الضمير راجع آلى أحد (واختياره في معاودة بتحارى) أى العود المها (أواللحاق بأى جانب شاء فليختركل واحدمهم ماأحب غير منازع) يفتح الزاى (فى قصده ولامدافع) بمتح الفاء (عن وجهه أي عن الجهة التي يتوجه الهما (فاستمهلوه) أي طلبوا منه المهلة (ريثما) ريث بمعنى القدر كافي ا الُقاموسُ ومامسدرية (يعلون) من الأعلام أى مقدارما يعلون (من وراءهم من أهل العسكرصورة الحال) مفعول ثان ليعلمون وانمنالم تتعدالى ثلاثة مفاعيل لانهنا بمعنى يعرفون وعلم العرفانية تتعدى الى والحديدون الهمر ولا تنين معه (ويعرفون ما عندهم من الرأى في المقام) بضم المربع عني الاقامة (والارتخال) يعنى في المقام معه والارتخال عنه (وتجمعوا بعد ذلك) في العماح تجمع القوم اجمّعوا من هناوهنا (دفعات)أى مرات (متباعد من في الأختيار مرة) يعني منهم من يختار المقام ومنهم من يختار

بأمارة الشرّ \* ودلالة الختــل والختر \*وعلمان ذلك فاتحة الخطب عليه والتشفي منهوا لوضع من قدره \* والنَّلم في جاهه ومحله \* فاستحصر وحوه القواد وأعمان الحشم والاحتادوعرضعلهم الكتاب وعرفهم دأنه ودندنه فى لماعة سلطانه ومناصحته والاخلاص لدولته والذبءن حوزته والشكر لماوسعه قديماوحد يثامن نعمته واقباله مدةمها حبتهم الماعلهم عسن رعاشه ورفوزعامته \* وابالته باله عنهم في تنحر أوطارهم ور ين ساعهم و آثارهم \* ومواساة لهسم بمااتسعت لهده من خاص مآله وحاضر ملكه والهلومه دلك في نفسه ومهيمته مفصود وعن باب مالسكه وولي نعممه دود ولامنعمن جهته لأحدمهم عن آبه واختياره فمعاودة بخاري أواللماق بأىجاب شاء فليحتركل مهم ماأحب غبر منازع في قصده ولا مدافع عنوجهه استمهاوه ر يفايعلون من وراءهم من أهل العسكر صورةالحأل ويعرفون ماعنده-ممنالرأى فىالمقام أوالارتحال وتحمعوا بعدداك دفعات متباعدين

في الاختيار مر"ة ومنقار بن أخرى الىأن اتفقت كلتهم على موافقته وترك مفارقته والاذعان لرياستهوم وافقته على مايلقاهم الزمان به من سلم وحرب ود لول وصعب وسهسلوحزن وسرور وحزن وكاتمواالى بخارى سائلن ردال عامدة السهرعاية لحق خدمتهم وتحكسما لاكرم فيتحقيق مسألتهم واستبقاء لوحوههم ماء طاعتهم فأبيان عز برأن يقع لهم نجياح أويستم ر من أولماء الدولة صلاح، وكتب الهدم عنهدم الزور وريهدم الغرور \* سرابانقىعة بحسبه الظمآن ماءحتى اذاجاء ملم محده شيئا وسامهم معاودة الحضرة تطميعا الهم \* وتنفيقا للنفاق علهم فلماعرفواصورة الجواب ارد دواسره في لماعة أني العماس اشهونفاذا في خدمته وتصرفا بتصاريفه \* وبخوعاله فى وحوه تسكا المفه

پود كرانقد لاب قر الدولة الى ولاينه ومين ولاينه وماجرى دعد ذلك بيمه ومين حسام الدولة أبى العباس تاش من المكاتبة والتعارن الى آخر

انفق دهدمعاودة أى العداس ناش الى بخارى أن قضى مؤيد الدولة بحده والى ربه وقبل انقضاء الحسرب التى كانت عضد الدولة أخيه فتما سلاع ناظهار المساب أناة بالخطب الذى كان ا مامه حتى يكفيه بحفيظة و المرة و يقضيه

الارتحال (ومتقاربين) مرة (أخرى الى أن اتفقت كلتهم على موافقته وترك مفارقته والاذعان) أى السليم والانفياد (لرياسته ومرافقته على مايلةا هم الزمان به من سلم وحرب) على بمعنى مع ويجوز بقاؤها عدلى أصلها على تضمين المرافقة معى الصبر والسام بكسر الدين وفقه ما الصلح (وذلول) أي أمر ذلول من ذلت الدابة ذلا بالكسرسهات ولانت فهي ذلول (وصعب) صفة مشهة من صعب صدسها (وسهل وحزن) بفتح الحاء المهملة (وسر ور وحزن) بضم الحاء (وكاتبوا) أى أولئك الوجوه والاعيان وفي بعض النسخ وكتبوا (الى بخيارى سائلين) أى السلطان والوزير (ردارعامة عليه) أى على زعيهم أبي العباستاش (رعاية لحق خدمتهم وتحكيه ما للكرم) أي جعل كرم السلطان والوزيرحا كماعليه (فى تحقيق مسألتهم واستبقا علوجوههم بماء طاعتهم) أى طلبا ابقاء ماء الطاعة فى وجوههم وماء الطاعة كاءالملام في قول أبي تمام لا تسقني ماء الملام فانني \* صب قداستعذبت ماء بكافي [(فأبى ابن عزيران يقعلهم نجاح) أى طفر عطالهم (أويستمر بين أوليا الدولة صلاح وكتب الهم عُنهم الزور) الامنيّة واحدة الامانى تقول تمثيت الشَّيُّ ومنيت غيرى ﴿ وَيَرْبِهِمُ الْعُرُورِسِرَابًا﴾ مفعول ثان ابريهم أى مشال سراب (بقيعسة) القاع المستوى من الارض وزاد ابن فارس الذي لا ينبت والقيعة بالكسر مثله وقاعة الدارساحتها كذافى المصباح إيحسبه الظمآن ماء حتى اذاجاءه لم يجده شيئا) وهذا اقتباس اطيف (وسألهم) أى طلب منهم (معاودة الحضرة) أى حضرة السلطان (تطميعالهـموتنفيقا) أى ترويجا (للنفاقعلهـم فلماُعرفواصورة الحاْل) من أنّ غنيه لهم زور ومواعيد مغرور وفي بعض النسخ سورة الجواب (ازدادوا بصيرة في طاعة أبي العباس ناش ونفادا في خدمته ) أي مضيامن قولهم رجل نافذ في أمره أي ماض (وتصرفا بتصاريفه ) أي تقلما في تقلياته الاهم في خدمته (وبخوعا) بالباء الموحدة والخماء المجمدمة أى اقرار ايقال يخسع له بالحق أقرُّ به وخضع له كافي السحاح (له في وحوه تكاليفه) التي يكافها اياهم

(دكر انقلاب في المدولة (الى ولا يتموما جرى بعد دلك) الانقلاب بينموبين حسام المدولة أبي العباس (فاش من المكاتب) وفي بعض النسخ والمعاونة (الى تخرعره) أى عمر حسام المدولة (اتفق) وفي بعض النسخ والمعاودة أبي العباس تاش الى بخارى أن فضى مؤيد المدولة تخبه ) أى مات (ولتى ربه وقبل الخضاء الحرب التى كانت المدولة ومؤيد المدولة (ما دها ما لخير بوفاة عضد المدولة أخيه) الضمر في دها ملويد بينهما ) أى بين في المدولة ومؤيد المدولة (ما دها ما الخير بوفاة عضد المدولة أخيه الضمر في دها ملويد المدولة وماز الله ومعوز أن تكون مسدرية ودها وأصابه أى واتفق قبل انقضاء الحرب أن دها ه الخير بوفاة عضد المدولة (فتماسك) أى مؤيد المدولة من أمسك عن الامركف عنده أومن استمسك المبول المخيس أومن استمسك الرحل على المدابة استطاع الركوب عليها (عن اطهار المسائب) أى المحيدة وفي المصابح حبر الله مصابه أى مصيبته (أناة بالحطب الذي كان أمامه حتى يكفيه بحفيظة المرف المائب المرق الاناة على زنة حصاة اسم من التأنى وقانى في الامر اذا تمكث ولم يحمل وهو تعليل لتماسك المرق المحادم كالحفظ وفي القاموس المحافظة والمناسك المدون المحادم كالحفظ والاسم الحفيظة ويحوز أن تكون الحفيظة اسم من الحفظ وفي القاموس المحافظة المنس من الحفظة أغضبه المدون المحادم كالحفظ والاسم الحفيظة ويحوز أن تكون الحفيظة عنى الغضب من أحفظه أغضبه بدايل وصفه المائرة قال المكرماني بقال حفيظة من "قال المتنبي المحادم كالمكان فاذاهما احتمال نفس من "قال المتنبي في العمال المكرماني بقال دفس من "فادا المدرماني بقال حفيظة من "قال المكرماني بقال حديث المحدد المحد

والمعنى أن مؤيد الدولة بلغه خــ بروفاة أخيــ معضد الدولة في اثنــاء القثال فأخفــا معن العسكر وتأنى في الفسكر الفشل حتى كني خطبه ببأسه الشديد (و بقضيه) من قضى المرء وطره

أَمَّه (مَرْعِمَه) أَى المُستَحَكَّمة في العِصاح استمر مربره أى استحكم أمره (وتشاور أولياء ثلث الدولة) أىدولة آل يو يه (فيمن ينتصب منصبه) أى منصب مؤ يدالدولة (ويسد في الرياسة مسدّه فأشار المساحب اسمناعيسل من عبادالي فحرالدولة) أشار الى كذا أومأ اليه وأشارعليه بكدا أمره ولما كانت اشارة الصاحب ايست على طريق الامر ال على وحه الارشاد و الاعمام عدّاها الى (اذلم بكن فىذلك البيث) أى بيت آل بو يه (أحق بالامارة وأتم استقلالا) من استقله حمله ورفعه (ْبِأَعْبَاءُ الرَّيَاسَةُواالسِّيَاسَةُ) الْاعْبِياءُ حَدَّعَابُ بِالْكَسْرُوهُوالْحَمْلُ(شَّـنَا) بتشديدالنونأى تُجراُو في بعضَ النسخِسَمَاءُ بالمدَّ أي رفعة (وكَانِمَةُ منه) من كفي فهو كاف حصل الاستغناء به عن غيره (فطيروا البريداليه)أى أسرعوافي ارساله في الصباح طارالقوم نفروامسرعين (في البدار) أَى المُبَادرة والمسارعة (الى ما أورثه الله من عقيلة الملك) بضم المع عقيلة كل شيّ أكرمه (وذخيره الملك) بكسراليم(عفوالامتةلأحدعليميه) عفوالمال مافضك عن النفقة ويقبال اعطيته عفوا يعنى نغير سألةأى حالكون ماأورثه الله سهلامن غيركة وتعب وفي بعض النسخ صفوا مكان عفواوفي يعضها ذكره بعد عفوا (ولاحق لانسال مختم لمانه) أى لسان فحرا لدولة (تشكره) أى شكر ذلك الأنسان أوالحق (واستعلفوا أخاه أباالعباس حسر وفرور) مركب مرجى مثل حضر موت ومعدى كرب (ابن ركن الدولة على ضم المنتشر )أى المتفرق من الامور (وتقو يم المتأود)أى المعوج الى أن الحق أى فخر الدولة (بهم) أَى بأولياء ثلث الدولة (فيتولى) أَى فحرآلدولة (تدبيرمايليه) أَى خسروفيروز (و يتولى) أَى خُسرو فسيرور (عنمه) أَى عن فرالدولة (تحريرماً ينشبه) أَى فحرالدولة (برأيه وعليه) يعنى بأخدالاخ الصغيرمن جهة الاخ الكبيرمانأمر مهو يحوزان بكون معناه ان السغدس شولى ما كان شولاه قبل في أمام أخيه الماضي ولا شولى من حهة الاخ الكبرالا تقر ر الرأى يعلى لايستقل عمار بدالانعسدا جازة أخمه الكييركذا في شرح النحاتي نقلاعن عيسي بن محفوظ (ويادر فحرالدولة من بيسابورالى جرجان تطايرالبرق) مفعول مطلق ابادر من غيرافظه (بين جناحي الافق) أى جالىيه وعبرعهما بالجناحين ترشيحا لتطاير يعني أسرع اسراعا كالنشا رضو البرق بين جابي الافقى (فاستقبله العسكر) أي عسكر أخيده مؤ بدالدولة (خاضعين طائعين وعلى صدق الموالاة) أي التناصر والتوادد (والممالاة) مالأنه على الآمر بمالأة اذاساً عدته عليه وشايعته فيه (مبايعين) عطف عسلي طائعين من المبايعة بالماء الموحيدة وفي بعض النسم متابعين بالتاء الثناة من فوق (وتبوّأ مقعده من سرير الملك) في الصحاح تروّأت منزلاراته (وارثاما أوسى له به أبوه) ركن الدولة من الملك (وسائر) أي بأقي (ماكان يديره أخوه) مؤيد الدولة من البلاد (كذلك يؤتي الله الملك مُن يشاء و ينزعه بمن يشاءوهوالف عال إسار مدولقد أحسسن أبو بهست را خوار زمى حيث يقول فى قصيدة)وفى بعض النسى بقوله فى قصيدة رئى بهامؤ بدالدولة ويغزى و منى فرالدولة (رزئت أخالوحسرالمحدق أح ، من الناس طر" ا ماعداه ولا استثنى) وهذها لفصيدةمن غُرِرالقصائد وواسطة القلائد ومطلعها 🏲 ألمرأن الموت قد نصم الدنيا \* وقال لمن يسعى لها أنتم الحمقي مقولون عالحنا فصم عليلنا ب ومااعتل من يبقى وماصم من يفني اذا الناس طنوا اغم في سلامة \* فأبد اغم صحت وانفسهم مرضى

ومنها بعداسات وقولا لفيفر الدولة المال الذى يه تسمرالعلى في طرق همته حسرى

و بعده البيت المذكور في المن ه قوله رزئت بالبناء للفعول أي اصبت يقسال رزأ ته رزية أي أصابته

ووزيمة والمستمرة وتشاوراً ولهاء الله الدولة فيمن منصب منصبه ورسد في الرياسة مسدّه فأشار العاجب اسماعيل بنعبادالى نفرالدولة اذاريكن فيذلك البيت أحقمته بالامارة وأتماسيتغلالابأعباء الرياسة والسياسة سينا وكفاية متعفطير واالبريدالسه في البدار الى ماأورثه الله تعالى من عقيسلة اللك وذخيرة الملائحة والامنة لأحد عليه ولاحق لانان عتم لماله بنكره واستعادوا أماءأبا المهاس خسرو ف يزوز بن ركن الدولة على ضم المنتشر \*وتقويم المَا ود الى أن يلحق بهم \* فيتولى لديدير مايلسه \* ويدولى عنه تحريرما ينشقه مرأيه وعليه وبادرفغرالدولة من بيسابور الى جرجان تطاير البرق بين د: احى الافق فاستقبله العسكر خاصه بن طائعان \* وعلى صدق المالاة والوالاة مبايعـان \* وسوامقعد مهن سرير اللا وارثا ماأ رصى له به أنوه \* وسائر ما كان يدبره أخوه كذلك يؤتى الله الملك من يشساء وينزعه عن يشساء وهوا الفعال المايريد والهذأ حسن أنوبكرالخواررى حبث فول في قصيدة برثى فها مؤيد الدولة ويعزى ويهى فغير الدولة رزئت أخالوخيرا لمحدفى أخ من الناس لمرّ اماعداه ولا استثنى

مصيبة وقوله أخامنصوب على التوسع بحذف حرف الجر" والاصل بأخ وجمه الموخسر المجدالح في محيل المسبب سفة لاخ وقوله طر" المحميع أنصب على الحال من الناس وقوله ماعدا وأى جاوز و الى غسيره ولا استثنى في اختيار واماه

(وقد جاءت الدنيا اليك كاترى \* طفيلية قد جاوبت قبل أن تدعى)

الطفيلي الذي يدخسل وليمة لم يدع الهما وقسد تطفل قال يعقوب هومنسوب الى طفيل رجسل من أهل الكوفة من بني عبد الله بن غطفان وكان يأتى الولائم من غير أن يدعى الهافسكان يقال له طفيل العرائس وهه منا الدنيا أقبلت على فخر الدولة من غير دعوة منه وفعلت فعل الطفيلي

(طبت بن عشقا وهي معشوقة الورى \* فقد أصبحت قيسا وعهدى بها ابنى) طبت من طباه يطبوه و يطبيه اذادعا هو الضمير المستتر للدنيا وفي بعض النسخ صبت بالصاد الهدماة أى مالت وضمن طباء طبت معنى شغفت فعدّاه بالبا وقوله عشقا مفعول له أو تميز وقوله وهي معشوقة حملة سائية من الضمير في طبت وقيس هو قيس بن الملوح اشتهر بحب امر أة تسمى لبنى فلذ ايضاف الها فيقال قيس ابنى كما يقال لمجنون بنى عامر مجنون ليلى أى الاخيلية لا شهاره بها وكايضاف جميل الى بثينة فيقال حميل بثينة وكذلك كثمر عزة وقد ذك عدة منهم العسارف بالله تعمل بن الفارض في قوله

بها قيس لبني هام بل كل عاشق \* كسعنون ليلي أو كشرعز

بريدان الدنيا معشوقة الورى فهى كابتى فى كونها معشوقة مطلوبة وقد سارت تطلبك و تنسل عليك فسارت كقيس فى عشقها لك وأنت معرض عنها وفي بعض النسخ وعهدى بها ليسلى وماهنا انسبلان ليسلى معشوقة مجنون بنى عامر ويضاف الهافي قال مجنون ليسلى وما ألطف قول ابن ساتد المصرى من اسات فى التورية بالعقل ععنى الدية

وأصبوالى المحرالذي في حفونه \* وإن كنت أدرى اله جالب قتلى وأرضى أن أمضى قتيلا كما مضى \* بلا قود مجنون لي لى ولا عقل

(ولمارأت خطابها فركتهم \* ولم رض الازوجها الاول الأولى) خطابها جمع عالمب كصائم وسؤام من خطب الرأة الى اهلها لملب أن يتزوجها والاسم الخطبة بالكسر وفي الموعظة يقال خطبة بالفسم وفركتهم بالفاء والراء بغضتهم يقال فركت المرأة زوجها بالمكسر تفركه فركا أى أ بغضته فهدى فرول وفارل وكذلك فركه اهو ولم يستعل هدذا في غير الزوجين وفي القاموس هوعام أوخاص ببغضة الزوجين ورجل مفرك كعظم ببغضه النساء وامرأة مفركة ببغضها الرجال ويقال ان امرأ القيس كان مفركا فسأل أم جندب عن سبب فركهن اياه فقالت لانكسر يع الاراقة بطيء الافاقة ثقيد لى الصدر خفيف المجزية سني ان فرالدولة كان مال كالمالك الدنيا فال فارقها وخطم اللوك عيره ملتهم وكرهتم ولم ترض الازوجها الاولى بهامن غيره وهو فوالدولة

(ولم تتساهل في الكفي ولم تقل به رضيت اذا مالم تكل ابل معزى التساهل التسام والكفي الكفي الكفي الكفي الكفي الكفي الكفي الكفي الكفو كافي القيام وسأى لم تتسامح الدنيا في طلب كفوها ولم نقل كاقال احروا القيس حين موتت الله وقدل حين أغار واعلمها ولم يبقى عند ممنها شئ

أَذَامَالُمْ تَكُنَ اللَّهُ عَزَى \* حَكَأَنَ قَرُونَ حِلْمُهَا الْعَمَى " فَمَلاَّ سَنَنَا أَقْطَا وَسَمَنَا \* وحسبكُ مَنْ غَنَى شَبِّعُ وَرَى

بلأمعنت في طلب كفتها الذي كان فارقها وهو فحرالدولة ولم ترض باللئيم عن الكريم ولا بالخسيس عن

وقد جاء تالدندا البك كاترى
طفيلة قد جاوبت قبل أن يدى
طبت بك عشقا وهي معشوقة الورى
فقد أصحت قب اوعهدى بالبنى
و لمارأت خطا بمافر كتهم
فلارض الازوجها الاول الأولى
و لم تتاهل في الكنى ولم تقل \*
رضيت اذا مالم سكن المل معزى

المنفيس ومابعد إذا زائدة ومعزى مفعول رضيت وهذا مثل يضرب للاقتصار على اليسيروا لرضى بالقليل (على انها كانت حفتك تدللا ﴿ فَحَلْيَهَا حَسَى انت تَطَلَبُ الرَّجِي)

المندال مسدر تدلات المرأة عملى زوجها والاسم الدلال بالفتح وهوجرا عنما في تسكسر وتغيم كأنها مخالفة وليسبها حلاف والرجعي كالعتبى الرجعة يعنى كان تركها لك دلا لا فحليتها أنت وتركتها حتى اشتا قت اليك وأتشدت بالبناء للفعول وضم التاء للمتكلم (لابى الفرج بن ميسرة ابيانا من قصيدة) وفي بعض النسخ زيادة برقى بها مؤيد الدولة وفي بعضها عضد الدولة

(ولوقب للفداء لمكان يفدى \* وان حل المساب عن التفادى) الفداء اذا كسر أوله عد ويقصر واذا فتح فهو مقصور كا في الصحاح يقال فداه من الاسراذا استنقذه بحال واسم ذلك المال فدية وجل عظم يعنى لوقبل الفداء منا لفد ساه نا المرقى بأنفستا وبكل ما نقد رعليه وان عظم ه سنا المساب عن أن يفديه أجداه مر وجود كفؤلة (والمكنّ المنون الهاعيون \* تمكد لحاظها في الانتقاد المكدّ الشدة في العمل وكدّت نفسها أتعبتها واللعماظ النظر بحوج زاهين والانتقاد مصدراتقدت الدراهم اذا اعتبرته التميز حيد هامن زيفها يقول مستدركا كيف يفدى المرقى والمنون لهاعيون تتعب لحاظها في انتقاد الناس واختبار الكرام مفهم والاشراف والمرقى معدوم النظر فلا يوحد له كفؤلترضى به المئون المكون فداع (فقل للدهر أنت أصت فالبس \* برخمك دونيا ثوتى حداد) كفؤلترضى به المئة وتعد وحمالة وتحدة والمناس المؤلفة والمناس المؤلفة والمناس المؤلفة والمناس المؤلفة والمناس المناس المناس المناس المنافقة والمناس المناس الم

(ادافد مت خاتمة الرزايا به فقد عرضت سوقات للسكساد) يعنى ان هذه المصيبة خاتمة المحالب والرزايالان كل رزية بعدها فهسى مستصغرة ومستحقرة في حسها حتى كأنها بالنسبة الهاليست عصيبة ومن عادة الدهر أن تخشى مصائبه ولا تؤمن معاطبه و يخذف و يحذر جانب فلماتى بالطامة والمصيبة العامة كسد سوقه لأمن النباس بعدها من بواثق ما دليس فى وسعه أن بأتى بعدها برزية لان كل رزية بالنسبة الها ليسب شى ولان الناس لا يخشون بعدها رزية و يقرب من هذا ما انشد و الشهاب أحد الخفاحي فى رثا خالة أى دكر الشنواني بقوله

كأن اللمالى عالطتنى ولم الحسكن ، أقدر أن اغتر بالمحكر والحيل فقالت ادا أعطيتك الأمن عاجلا ، من الرز على ترضى فقلت الها أحل فحات بفسقدى للذين أحمد ، وقالت الهدا كنت أعنى فلانسل لانى لا اختى مصابا بعيد ذا ، فلله ريب الحادثات وما فعل

(وكتب فرالدولة الى أبى العباس ناش بذكر ما أساره) أى سبره (الله المسه وأعلقه سديه) أى حد له عالقه المديه من على الصدر بالحبالة تعوق (وان ذلك كله موقوف على أحكام مشاركتسه) الاحكام حمد حكم وأراد بها ماير بده من التصر فات معه في علكته وعبر عها بالاحكام تعظيماله (ومصروف الى اقسام ارادته) أى الواعها (وانه لم يرضى) من الارتباح اى لم يهش ولم يضطرب (لاستحابة أيامه النافرة) أى المعرضة من نفر عنه أعرض وصدو الاستحابة بمعنى الاجابة كأنها اجابت بداءه

على الماكان حقلتد الله فايتها حى أن نطاب الرحى وانشدتلاق الفرج بن ميسرة أساناهن فصدادة وهى ولوقبل الفداء لسكان يفدى وان حل المسابعن النفادي ولكن النون لهاعبون تعاشانا لمهافى الانتقاد فقل للدهر أستأست فالس مرغمان دونسانو ب حداد اذاقدمت عاتمة الرزايا فقدعر ضت سوقك للكساد ولتب الى أى العباس ناش يذكر مأأساره الله المسه وأعلقه سابه وان ذلك كله موقوف على الحكام مثارته \* ومصروف الى أقسام ارادته \* وانه لم يرتح

لاستحامة المافرة \*

لِبته بعدان كانت معرضة (واعتاب دولته العالبة) عتب عليه عنا الامه في تسخط فهوعاتب قال الخليل حقيقة العتاب مخاطبة الادلال ومذاكرة المؤحدة وأعتسى أى أزال شكواى فالسهمزة فيه للسلب ومعسني كون دوانه عاتبه انها كانت لائمة له ومسخطة عليه لاهما له اياها مدة (ارتباحه) مفعول مطلق القوله لم رتح أي كارتباحه (لمايتمكن به من معاضدته) أي معاونته (على مصالح أحواله) الضمرالستتر وستكن لفخرالدولةوفي ملاوالضمران المحروران بعدهمالابي العماس تَاشَ (وَمَرَافَدَتُه) من رفده رفدا أعطاه وأعانه (ومناجح آماله) حمد منجي وهو الظفرع للي غُـيرِ الْفياسِ كَــنومِحاسن (شكرا) مفعولُ له المولَّه موقوفُ لا لقوله كتب كما قاله النحاتي كايعرالنامسل (لما كانمهده) أي الوالعباس تاش (من مقامه) بضم المم أي اقامة فرالدولة (قبله) ركسك سرالقاف وفتح الباء أى جهته (وقدّمه من جهده) يضم الجيم أى وسعه ا. لهاقته (في ارادة الخير به وارتباء) أي لهلب (النجم) أي الظفر (له) أي لفخر الدولة (فأجابه) أَى أَجَابُ لَو العِمَاسَ تَاسَ فَرِ الدُّولَةِ (عنه) أَى عَن مَكَّمَو هِ المفهومُ مَن كَمَّبِ (مهنمُ الما أَناحِيه المهه ) أَيْ قَدْدُهِ (من تُر تم سنعه رَفُه ) أَي 'هـ ه من رَفَفْت العروس الى رُوجُها أَي أُرسلتها الى ييته (الميمن هدى ملكه) الهدى بتشديد الماموزان ولى العروس تهدى الى زوجها يقال هديت العروس الى بعلها عداء بالكسروالد فهي هدى وهدية (وشاكراله ما أوحبه) على نفسه من المعاضة والمرافدة (ورآهوشا كااليه ماأرهفه) أيغشيه (ودهام) أي أصابه من كيدابن عزيرله و فصده ا أه في نفس مُومهجة م وافساد ماييد مو ين ولي نعمه وعزله عن قيار ما لجيوش (فكتب اليه) أي كتب فقرالدولة الى أبي العباس ماش تأنيا بعد دما أجامه أبوالعباس (وأندسهم) أي شريكه من السهسم وهو النصيب (فهما يليه) من الولاية أي في اهووال عليه من المالك (وقسيمه) أي مقا - مه (عي ما يحويه) أى يجمعه و يحوزه من المال (وان أمر معشل) أى مطاع (في كل مايرومه) يطلب (وينتميه) يقصده (فلين أمره) من البناء (على ما يعف عليه اقتراحه) أي طلبه من اقترحه ابتدعه من غيير سبق،ثالُ وفي بعضاً لنسخ على مايلةُ هُتَّ السِه (منتَّظرا لما تَقْتَضْيه شركة المفاوضة) أنواع الشركة علىماذ كرهالفقهماء أراهة مفاوضة وعنان وتقبل ووحوه وأقوى هده الانوع في اختلاله الاموال وعدم اختصاص حدد الشر وصحون عن الآخر شي شركة الفياونسة فلهدا خصه ابالذكره ما مبالغة لانها تقضمن وكالة وكفالة ليكلمن الشريكين عن الآحروتسار بإمالا وتصرفاودينا من المتسمح الملك) بضم الميم أى بآثاره وتشائحه (والمال وتسريب الرجار) أي دعثم اسرية دورسرية وهي قطعة من الخيل والطباء والسرب القطيع منها (في أعقاب الرجال) أي في أثرهم (وكان) أي أنوا اهماس إناش (قدأمض) أى أرسل (أباسعيدالشبهي وهو الملقب بشيخ الدولة بي الى ماقبل فحر الدولة) أى الى قبله يعنى جهتمه فيازائدة (رسولا) حالا مؤكسكه ةلعاملها دن أغض بمعنى أرسيل (فصرفه) أى مرف فرالدولة أباسعيد (في العاجل) أي الحال (بقدر من المال وزهاء ألب فارس) زها مكفرات فالعدد على القدر يقال همزها وألف (من سرعان العرب والأثراك) سرعان الناس بمتح السين والعينأ وإئلهسم (فوردنيسابوروانضم البهابوججد عبدالله ن عبدالرزاق) هومن مشاهيرعسا كر خراسان (مواليا) أى منا بعا أوناصرا (لأبي العباس تاش على أبي الحدث بن سيمجور فاجتمعاعلى التعاضدوتوافقاعلىالنكانب أى التُعاون بأن يكون كل منهماً في كنف الآخر (و الترافد) أي المتعاون من رفيده رفدا أعطاه وأعانه و لرفيد بالكسراسم منه (وانحدر) أبوالعباس (بأشالي أنيسابورفــــبقه اليها أبوالحــــن) بن سيمــور (وانحاز المقيمون مبًا) من أضحاب ناش يقــأل انحاز

واعتاب دولته العاتبه ارتماحه لاتكن به من معاضدته على مصالح أحواله ومرافدته على مناجح آماله شكرالا كانمهدهمن مقامه قبله وقدّمهمن حهره في ارادة الخربه وارتبادالعيم فأجاه عنهمهنا وزفه اليه من هدى ملكه وشاكراله ماأوحبه ورآه وشاكبااليه مارهقه ودها مفكت المائه سهمه فما يلمه وقسمه على ما يحويه وان أمره عشلفى كل مارومه وينتحده فلدين أمره على ما يعف عليه ا قتراحه منظرا لانقدضه فشركة المفاوضة من السميم باللك والمال وتسريب الرجال في أعقاب الرجال وكان قد أنهض أباسع دالسسى وهواللفب بشيم الدولة بن الى ماقبل فحر الدولة رسولافصرفه فيالعا جل تقدرمن الالوزهاء ألب فارس من سرعان العسرب والأراك فورد سيسابور وانهم البه الوعجد عبدالله ن عبد الرزاق مواليالاي العباس ناش على أى المسنى سميدور فاحمعا على الماضدواتففا على المكانف والنرافدوا نعدراش الىندابور فسسبقه الهاأبوا لحدسن وانتحاز القمونها

القوم تركوام كزهم الى آخر (انتظارا لوصوله) أى وصول أن العباس تاش الها (في سواد خموله ولحقهم فعسارت الايدى واحددة) أي مجتمعة متفقة في الفعل وفي الحديث المسلون تُتركا فأدماؤهم وهم مدعلى من سواهم أي مجمّعون على أعدامُ ملا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا ،لي حميه الادبان والملل كأمه حعل أبديهم بداوا حدة وفعلهم فعلاوا حدا كذا في نهاية الغريب (والقلوب على الاخلاص متعاقدة وقصد باب نيسابور من جانها الغربي فيم) أي نزل (نظاهرها) وفي ده ص النسية نظاهره أي طاهر جانها الغربي (وناوش أباالحسن) أي ناوله وعاطاه (الحرب الاماعدة) أي معدودة (وهومتحصن بالبلدودرويه) حمع درب وهوالمدخل بي الجبلين وايس أسدله عر ساوا لعرب تستجله في معى البابكذافي العجاح (وجحتمر) أي محتمب وممتنع (بضيق مداخله) جميع مدخل مكان الدحول (وسدوده) حميع سدّيالفتم وهوالحاجز بين الشيئين (ولحق بأبي العباس تاشرها،) أي مقدار (أَلْقِيرِجل من خلص الديلم) أي خيارهم (ونخب الأثراك) حميع نخبة كرلهبة وهي خيار الفوم (يَقُودُهـم أبوا العباس فيروزُان بن الحسن في) زمن ( كار اءَق عن دور مون عي الزبر) يعذمون بألعين المهملة والذال المتحمة منء ذم الفرس يعذم بالكسرعض أوأ كل يحماء وشدة والاسيم العذية والزبر بضهم الزاى وفتح البها الموحدة حميع زبرة وهي القطعة من الحديد وفي التنزيل آتوني زبرالح يد (ويدخلون ولوخرت الر) الخرت العتم ويضم ثقب الأدن وغرها ومنه الخريت للدليل الحادق لانه مدخل مدا مته مضايق المجاهبل وثقوب الحبال والمعاور (فلما أحس) أي علم (أبوالحسن ان سيمعور باناحهم) أى نزواهم من أناخ البعمر أبركه (وعرقوم عنى حرب المضميق وأعدازهم من قاومهم (بأطر ف الزانات والمزاريق) المزاريق معمرراق وهوال مع القصير وقدر رقه بالمزراق رمامه والزالة كالمزراق (انتخدالليل حلا) حو سلسا أي رك طلامه وهو كالةعن قراره فيه كايفا ليس اللير قيصا (ورَّكُ البلدهملا) أي خالية عن حافظ يقال رُكُ الله مملا أي ترعى لبلاوتهارا بلاراع ولاحافظ (وسار بريدقهمان ساتراعوية الامرام بلياس الظلام) لايحني مافي النركيب من المكسة والتحسل والترشيح ده بني اختيار الليل انهزامه للسلام أحد (وسمع عسكر أى العباس تاش باحفالهم) أى اسراعهم في الهرب (فشدّوا على آثارهم) أي عُدوا وجنوا (وأثقالهم) حمع ثقل التحريك وهومامعهم من الغنيمة (وأسابواغنا عُموفورة) اسم مفعول من وُفر هيقالُ وَفُرِ الشَّيُّ مِروفورا تَم وكل ووفر نه وفرا أخمته ، أكلته بتعدّى ولا شعدًى (وأنفاد) جمع نفل وهوالغنية (غسر محصورة ودخل أبوالعباس تاش نيسانور وجاوزها الى المسكر) منام العسكر (نظاهرها نميايلي الجانب الشرقي خميدالظفر رضي أسعى والاثر وانشيديي أنومنسور \* (قُللاي أَنَافي هو اه خَاشي \* صاد الفَوَّاد رَصِد غُوالْجَاشَ) المعالى لنفء في ثلك الوقعة قال الكرماني بصديعه الحماش من الأوصاف الباردة لان الحمش في اللغة الحلق والحميش الحلبق والكان الذىلا بتفيمه وسنةجيشة لامرعيها وكانا الذيلا بتناقت من النبات رنورة جوش اذا احتلقت حسم ماتستعل فيمقال رؤية ، وكاحتلاق النورة الحموش ، كأنه أراد أن سرع عشيقة يحلق مسيرالوا مقويذهب معتقل العباشق أواستعل ماتستعمله الفرس في اصطلاحهم فلأن حرباش اذا كان دادل وشكل أوكان يستعشق الناس ويسغوج مبالتحنى والتدلل التهسى وفي القاموس والحمش الصوت الخفي والحلب مأطراف الاصادم والمغازلة والملاعبة المتحميل النهسي ويمكن أب ركور الجماش مأخوذا من الحمش جعم الملاعبة لان صدغ العشيفة له كثرة عبث الرياح مكامه والاعها أويلاعب العباشق وحينتذ يدفع استمراد المرماني

انتظارا لوسوله \* في سواد خيوله \* ولحق بهدم فصارت الايدى واحدة \* والقلوب على الاخلاص متعاقدة \* وقصا بابنيسانور منجانها الغربي في نظاهره وناوش أباالحسن الحرب أباماعدة وهومتمسين بالبلدودرويه ومحضر ينسيق مداحله وسدوده ولحق أبي العماس زهاءأ الهرحل من خلص الديلم و نفب الا تراك يقود هـم أوالعباس فبروزان بن الحسدن في كار الموادين يعدمون عملي الزبر\* ويدخياون ولوخرت الار\* فإما أحسأنو لحسن ان سيعدور المنهم علم فوجع على حرب المضيق \* واعدازهم بألمراف الزانات والزاريق \* فاتخد الليل حملًا \* وترك البا . هملا \*وسارير يدقهستان اراعورة الامرام \* للماس أبى العباس باحفالهم ، فشدوا عنى آثارهم واثقالهم \* وأصانوا مَهْـمَغْنَائُمُ مُوفُورَةً ﴿ أَنْفَالَا غرمحصورة \* ودخل أو اهاس تاش يدابور وجاوزها الى المعسكر يظاهرها تمايلي الجانب الشرقى حيــد الطفر\* رشى الأثر \* . ندى أبومنصور الثعالى لنفه في ثلك أو أهله

نه للذي تابي هواه خاشي \* ساد الفؤاديسدغه الجماش

(صدغیری عندالریاح کأنه \* قلب ابن سیمه ورأحس تِساش) دایشبه آن یکون من عکمر التشييه على حدّة وله وبدا الصباح كأن غربه ، وجه الخليفة حين عتدح الاناضطراب مدخ الحدة تمعندثوران الرياح محسوس مشاهد يخلاف اضطراب فلب ابن سيمعور عند احساسه شاش فانه خفي ومن عادتهم أن يشهوا الخفي الجلي فاذاعكسو افقد ادعوا للغني ظهورا وحلاء فوق ظهور الحلى حتى صار الحلى يشبه به (وله أيضا بان الشتاء مضى بقيم فاشى به واتى الرسع لنا يحسن رياش \* ومضى ان سيمهور بقيم فعاله \* وانتاش أساء الكرام شاش) الريشوالرياش ععني وهواللباس الفياخر وارتاش فلان حسنت حاله ويقيال هييما المال والخصب والمعاش والتناوش التناول والانتياش مشله وانشاشه أخرجه كذابي القاموس وفي النجاتي انشاش ارتفع ولم نحد وفي كتب الغقيم ذا المعنى الاما أورده من قول ابن در يد جال ابن ميكال الاميرا تاشى ج أى رفعني معاحمًا له العني أخرجني وقال صدر الافاضل وارتاش اساءًا لكرام كذاصه من قولهم ارتاش فلان حسنت عاله أرادمطا يققمضي حهامة الشتاءواتسان طلاقة الرسع بمضى أن سيعمورمهزما واقبال ناش مظفرا (ولزم) أبوالعباس (ناشمناخه) أى مقامه (ذلتُ) وهوالجانب الشرقي من نيسانور (نواسل الكُتب الح بُخارى) أي يتا بعها كَأْبانصدكات (في الاستميالة) للقانوب المعرضة عنه كَابن عزَّ بروأ ضرابه (والاستفالة) من الذنوب التي يعدُّوما علمه (والضمان) أي التعهد (لأنف الطاعة) بضمتين أى لتحديدها واستثنافها من قولهم روضة أنف اذاكم رعها أحد (وعرض النفس والملك بلسان الضراعة) الالصوالام في النفس والملك عوض عن المضاف اليه على رأى الكوفيين أى عرض نفسه وملكه والضراعة الذل والخضوع (فلحت) أى دامت وتمادت (بابن عز برصلابته) أى قَوْتُه (فى عداوة آل عتبة دون) أى وراء (مَعَا يَطْتُ مُومِعاداته ومعالدته) يعدى ان صلابته في عداوة آل عنة جعلته متماد باومصر اعسلي عدم اجابة أبي العباس تاش لطلوبه من العود لخسدمة سمده ماعد اما هوم مطوله علمه قمن الغايظة والمعاداة والمعالدة (وطفق) أي شرع (يلفق) من نفقت السوق أى راحت (على الامير) أبي القياسم (الرضي ووالدته التي كانت كافلة باللك) حين كان صغيرا (أن تاشا معتصم) أي متحفظ (بالديل) أن المفتوحة الهيمزة ومعمولاها في محل النصب عسلى المفعولية المنفق وتاشيا ثبت في الكثرالنسو ملأون ألف ومقتضي ذلك انه بمنوع من الصرف وهو مشكل ادايسر فيه مع العلمية الاالعجة وهي لاتمنع في الثلاثي كنوح (وقاحدة صد الاجساف) بالدولة يقبال أجحف السال بالشئ اجحيافا ذهب به واحجف بعبده كلفه مالا بطنق ثم استعبرالا جحاف في التقص الفاحشكافي الصماح (واله متى أرخى من عناله) أى أرسل عناله وخلى (فيما يستدعيه) أى يطلبه (وحب التعزيءنها) من عزيت تعزية فتعزي هو (والتكبيرعلمها) تريديه تبكبيرا لحنازة وهو كَنَّاية عن موتها (حَيْ طَنَّا ان الأمر كَازَعم فوكلا اللَّه بير) في تداركُ مَانفُق علْم سما وسوَّل الم سما (اليهوجعلارياط ألحسر والشرُّ سديه) الرياط ماير بطأيه فم القرية ونحوهما كالنظام الماسطم به وق يعض النسخ زمام مكانر باط (وقد كنت أروى لصديق لى قلك الايام بيتين لابن المعتر سمعته ما فى الشباب وهما (شيئان لو بكت الدماعلهما \* عيناى حتى تؤدّنا بذهاب) (لم تبلغا المشاره ن حقهما \* فقد الشباب وفرقه الاحباب) شيئان مبتد أوسوع الابتسداء به الوصف المقدّر الدلول علمه منقر سه المقام أي شيئان عظمان كقوله تعالى وطائفة قد أهسمتهم أنفسهم أى طائفة من غييركم وقواهم شر أهرداناب وجلة الشرط والجواب الخبروقوله فقدالشباب وماعطف عليه خبرابتد أمحدوف أي همافقد الشباب الحوقال النجاتي شيئال مبتدأ والجملة الشرطية

مدغرى عندالر احكانه \* قلب ابن سبمدور أحس شاش ولهأنضا انالشستاء مضى يقبح فاشى وأتىالربيع لنابحيسن رياش ومضى ان سيمحور أمع فعاله وانتاش أساءالكرام يناش وارم ناش مناخمه ذلك بواسل الكتب الي عارافي الاستمالة \* والاستقالة والضما نالانف الطأعة \* وعرض النفس واللك بلسان الضراعة \* فلحت بان عربر صلابته في عداوة آ ل عنبة دون مغا يظنه ومعاداته ومعاندته \* وطفق يَفقعــلى الاميرالرضي ووالدته \* التي كانت كافلة اللك أن تاش معتصم بالديلم وقاصد قصدالا يحاف الدولة واله مى أرخى، ن عنا به فعرا يسلاميه وحسالالعرىعها والتكبير علما حدى طناان الامركازعم فوكالالتدبيراليه \* وجعلا رياط الخبر والثمر سديه \*وقد كنت أروى لعديني في ملك الايام يتسين لابن المعترب عقهما في الشيار وهما هذات شدان لو مكت الدماء علم ا عناىحقى يؤذنا بذهاب المناف العنادمن حقيهما \* فقد الشياب وفرقة الاحباب

وصدياعهما للعسسين بنعسلى المروروذيوهما

شيئان يحرذوالرياضة عنهما \* رأى النساءوامرأة الصدان أماالنساءفيلهنالىالهوى \* وأخو الصبايحرى فيرعشان، قلت فأنصف لعمرى فبماوسف وحكم حكايشهدمه العمان \* واستحل اتعته الامتحان \* وأبي الله أن تكون ظئر في شفقه الام \* و خال بمنزلة العم \* وعســيف عثالة الصاحب \* ووزير عمل الملك الغيالب \* المستبد رأمه الصائب \* وأهملأنوالعباس الشماأهمه من أمر أني الحسن بنسيمهور وقصدهمداراةلولاة التدسر بخارا واستمالة لهم \* واستيناء واستدراء يم \* وامسا كاللوحشة من الازدبادي وصيانة للقرح من الامداد \* وهسم فيميا بمهايهملون فرصية الرخاء 🐙 ويغتنمون فسيمة الامهال والامهاء \* وتقبلون على مواصلة الاحتشاد والا سستعد اد \* ومدا ومة الاستمداد والاستنحاد \* وكتب أنوالحسن منسيمهور الى أبي الفوارس \* ان عضد الدولة بفارس \* فأمده بألفي فارسمن نخب الاعراب وانضم المهفائق فيخواص غلمانه وسبائرمن استعاشهم من أطراف خراسيان وكر وابأجعهم عملي أبي العباس تاش فى خيول غصبها عرض الحبوب ۽ وضاق عن ضمها اضلاع الشمال والجنوب \*

فى محل الرفع صفته وفقد الشباب وفرقة الاحباب خبره وفيسه نظر وقوله تؤذنا من الايذان وهو الاعلام والمعشار العشر ولايصاغ مفعال افيره من السكسور فلايقال مشدلات المثلث ولامر باع للربع وهكذا وفي بعض النسخ شرخ الشباب وعشرة الاحباب (فقال ان الاليق بحكم الوقت والحال بيتان في وزنه ما وصياً غنه ما للحسين بن على المرور وذى انسبة الى مروالوذوا غنانسبه الى كلا الحراب ولم يقل المروزى كله والشائع في النسبة الى مروائلا يلتبس بالنسبة الى مروالشاهان

(شیئان یخترد والریاضة همها به رأی النساء وامرة الصبیان به آماالنساء فیلهن الی الهوی به وأخوالصبا یجری نفسیرعنان) الامرة فعلة بکسرالفاء الهیئة لان امرة الصبیان و عمن الامرة ومعنی و معنی و نه یجری نفیرعنان انه لایشه عمایشته به النظر فی العواقب ولاخشیة الوقوع فی المعالمب (قلت فانصف لعری فی اوصف و حکم حکم یشم دیسته العیان) بالدکسر مصدر بمعنی المعالمة (ویستحل بعید تعید الامتحان) السجل کاب القاضی و الحجم سجلات و آسجلت الرجل اسجالا کتبت له کاباو سعل القاضی بالتشدید قضی و حکم و آثنت حکمه فی السجل کذافی المصباح و به ندفع مافی بعض الشروح من أن الاسجال غیرفصیح وان أورده المعری فی شعره بقوله

طويت السباطي السجل وزارني \* زمان له بالثيب حكم واسحال

(وأبي الله أن تسكون ظميثر في شفقة الام) الظئرج مرة ساكنة و يحوز تخفيفها النا قة تعطف عملي ولد غيرها ومنهقيل للرأة الاجنبية تحضن ولدغيرها طئر وللرجل الحاضن طئرأ يضاوا لجمع أطآر وكون الظئر ايست في شفقة الام ظاهر اذلار حم يعطفها على الولد الذي في ترياتها لغيرها (وخال بمنزلة العم) العرب لاتعتدبالخال وتعتدبالعم حتى انهم رجما أطلقوا عليه اسم الاب (وعسيف) أى اجبر (بمثالة الصاحب) أى بمكانه ومنزاته وأغما سمى المسكان مثابة لانه يثاب أي يرجُم البسه مرة يعمد أخرى قال تعالى واذجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا (و وزير تجمل الملك الغيالب المستبد) أي المتفرّد المستقل [ (برأيد الصائب) من أصاب يصيب ضدًّا خطأ (وأهمل أبو العباس تاش ما أهمه من أمر أبي الحسن أن سيجعور وتصده مداراة لولاة التدبير بخارى) وهم الاميريوح ووالدته وابن عزير (واستمالة لهم واستبناء بهم)الاستيناءضد العجلة وهوالتوقف والمهلة كأنه يطلب الاناة يعني اله يتأني ولا يعجل في تدبير المحاربة تأنيسالهمو في بعض النسخ واستدرا مهم وفي بعض النسخ واستدراجاهم (وامسا كاللوحشة) التي بنهم وبينه (من الازدياد وصيأنة للقرح من الامداد) الامداد من باب الالحام والأشحام وهومسرورة القرح ذامدة أى قيم وصديد فيكثر افساده (وهم فيما بهذا) أى دين تلك الحالة (يمسلون فرصة الرَّجاء) الاهتمال اغتنام الغفلة والاحتيال للفرصة (و يغتفون فسعة الامهال والامهاء) أي ارخاء العنان من أمهيت الفرس أرخيت عنامه (و يقبلون على مواصلة الاحتشاد) أى التحمع (والاستعداد) أى التهيُّو (ومداومة الاستمداد) أى طلب المدد من الاطراف (والاستَعَاد) أي طلب النجدة بمعسى النصرة (وكتب أنوالحسن ف سيميور الى أبي الفوارس بن عضد الدولة) وهوا كر أولاده والذىقام بالامرمن هده (بفارس قأمدّه بألغى فارس من نخب الاعراب) أى خيارهم (وانضم اليه فائش في) أي مع (خواص غلمانه وسائر من استحاشهم)أى جمعهم (من أطراف خراسان وكروا رأجههم على أى العباس تاش في حيول غص) أى امتلاجًا (عرض الجبوب) بالفتع وهي الارض الغليظة ويقال وحدالارص وهوالمرادهنا (وضاقء صفعها أضلاع الشمال والحتوب) الشمال ريح تقادل الجنوب مهبها مابيء طلع الشمس وسات نعش وفها خس لغات الاكثر بوزن سلام وشمأل مهدموزوزان جعنفروشأمل على الفلب وشمل مشال سبب وشمل مشال فلس والجنوب ريح

وفيالن نحاكى رمال الفيانى وتضاهى نعوم السماء أهبة وعددا وزئا مقطرات العار الزواخر مددا \* ترحب الحبال الشوامخ تحت اقدامهم "وتسكسم الاساودالسودعند جراءتهم على الموت الذريع واقدامهم \* فليا قار بوانيسابور خالفوا معسكره الى البلد لأمثلاك عليه ومساورته الحرب عن للهرمنعة واقتدار \*وحال نحدة واستطهار \* فعارضهم أوالعباس ناش في مسيرهم بعبدالله بنعيد الرزاق وأى معيد الشيبيي وخواص علايه واوشهم الحرب من حيث متعالها رالىأن سارت كعين الأحول \* وظلت حملاته تحلمهم حطما \* وتوسع أركانهم هذا وهدما \* وكان الحاعة ماس سرخس الىمقامهم ذلك قد بلغت منهم مبلغا أحرج صدورهـم \* وأقنع بالاحفال حهورهم \* اشارا لفسكة الضطرب والخلاص من ضديق العتراء وحمل أنوالعماس آخر \* المَّااعَدَّلُ المَّاعِمَةُ مَا المَّالِمُ المُّالِمُ المُّالِمُ المُّلِمُ المُّلِمُ المُّلِمُ المُّلِمُ المُ وآخرة النزال وقتلها ها أبوالحسن وأبوعلى المه اشكاتم قوية \* وعزائم فى الشات صرية \*وردوا مطالقات الاعنية \* عشرعات الاسينة \* ومسرعات الزحوف \*عرهمات السموف \*فإما انقلب الى مقامه وقد تفرق في تلك الجلة عنه سواد

حاته

التخالف الشمال مهبها من مطلع مهيل الى مطلع الثريا ولا يخفي مافى التركيب من المكية وتوادهها و يوجد في بعض النسخ (وفياً لق محماك كرمال الفياً في وتضاهي نجوم السماء أهبة وعدد اوتشامه أقطرات البحار الزواخرمد دائر حف الجبال الشوامخ تحت أقدامهم وتكسع الاساود السودعند جراءتهم على الموت الذريع واقدامهم) الفيالق جمع فيلق وهوا العسكرونحاكي تشامه وكذلك تضاهى والفيافي جميع الفيفاءوهي المفازة والزواخرج مزاخرمن زخرالبحر لهماوعلا والشوامخ جميع شبامخ وهوالمرتفع وتكسع بالبناء للف عول أي تطردوالا سياودجم الاسودوهوا لعظم من الحيات والذريع السريع واقدامهم مكسرالهم مزةمصدر أقدم على الأمن (فلماقار بوانيسا ورخالفوا معسكرة) أى معكراً بي العباس ناش (الى البلد) أى منصر فين عنه الى البلدوه ونيسابور (لامتلاكه عليه) أى لتغلهم عليه في امتلاك البلد وأخده من يده (ومساورة) أى مواثبة (الحرب عن ظهر منعة واقتدار) الظهره مامقهم لتمكين الكلام كافى حديث أفضل الصدقة ما كان عن ظهرغني (وحال نجدة) أى شياعة وشدة (واستظهار) أى تحرّ واحتياط (فعارضهم أبوالعباس ناش فى مسهرهم بعبدالله بن عبدالرزاق وأبى سعيدالسُّبيبي وخواص عَلمانهُ) وفتيانه (وْناوتْهُمُمْ) أَي ناولهم وأعطاهم (الحرب من حيث متع النهار) حيث ظرف مكان والمصنف استعملها في الزمان عجازاومتم الهارار تمع (الى أن صارت كعين الاحول) الضمر في صارت يرجع الى الشمس المفهومة من قوله الهار كقوله تعالى حقى توارت بالحاب وفي بعض النسخ الى أن صارت الشهس وهذا حسل لصراع ستاذي الرمة \* وصارت الشمس كعن الاحول \* يعني قريت من الغروب وتشبهها عند الغروب بعين الاحول لانمهااذا غاب بعضها وبقي البعض كان فهها عوجاج والنواء مشل صين آلاحول ونظره (وطلت حلاته) أى حلات أى العباس تاش (تعطمهم ) أى تكسرهم (حطما وتوسع أركامهم هدّاوهدُما) الهدّالهدم نشدة موت كافي المصباح (وكانت المحاعة) أى الجوع (فيما بين سرخس الىمقامهم ذلك قديلغت منهم مبلغا أحر ج صدورهم) أى ضيتها (واقنع) أى أرضى (بالاحفال) أى الاسراع في الفرار (جهورهم) أى اكثرهم (ايشارا) أى اختياراً (الفسحة المضطرب) أي الاضطرابوالحركة (والخلاصءن ضيق المعترك) هووالمعركة والمعرك مُوضعًا لعراك والمعاركة أى القتال (وحمل أبو العباس تاش آخر الهارجلة قد رها خاتمة القتال و آخرة البزال) مؤنث آخر عمني متأخر وانحاقدرها كذلك لظنه المسم فهزمون عن تلك الحسلة ولايشتون لها لشدتها وبذل جهده وجهداً صحامه فها (فتلفاهما ألوالحسن والمه ألوعملي شكائم قوية) الشكائم جمع شكمة وهي الانفة والانتسارمن ألظلم وفي اللجام الحديدة المفترضة في فم الفرس فها المأس ورجل شديد الشكيمة إِ أَنْفَ أَنِي لَا يَنْقَادَ كَذَا فِي الْقُنَامُوسُ (وعَزَاتُمْ فِي النَّبَاتُ صَرَّبَةً) أَيْ مِجْتَمَةُ من سِر يَثَ النَّبَاقَةُ من بأب عملم صرى فهمي صرية اذا اجتمع لبنها في ضرعها ويتعدّى بالحركة فيقال صريفها من بالدرمي وتشدّد المبااغة (وردوامطلقات الاعنية) أى الخيل التي أطلقت أعنتها علمهم ويجوز أن يراد بالاعنسة الخمل محازا كقوله

بارك الله رسافي خيس به ردّه ناف عنان في مددته في الله منان في من الرحم الله من الرحم من الرحم وهوا لجيش الكثير (بمره فات السيوف) يقيال سيمه من أي مرقق من الرحم الله أي أي أبو العباس (الي مقامه وقد تفرّق في تلك الحملة عنه سواد حماته) جمع حام

وسوادالقوم جعهم (وحفظة راياته شدُّوا الحملة عليه دفعة واحدة) يقال شدَّعليه في الحرب أي حل عليه فالحلة هذا منصوب على المصدرية من غير لفظه كقعدت القرفصاء لان الحدلة نوع من الشدّ (فاضطروه) أى ألجأوه (الى الانهزام وأسلام المقام) أى تخليته وتركه بمبافيه الهم (وتداركت ألجلات أى تتادهت (على عسكر الديم) وهو عسكر فرا لدولة الذي أرسله مددا الى أبي العباس تاش (من جانب فائق حتى تزعزعت صفوفهم) الزعزعة كل تحريث شديد (واضطر بت حموعهم) أي تحركت عن قلق واختلفت بين الثبات والفرار (فقد داعوا الامان) أى طلب عسكر الديلم الأمان من أصحاب فائق وقول النجاتي فقد اعوا أي اصحاب فائق غفلة سرت البيه من دهثة تخيل هداه المعركة (من قرع السميوف خلامن أنجته) أي غيرمن خلصته وفي نسخة الامن أنجته (صهوات الخيول) الصهوة موضع الفارس من ظهر الفرس وأطلق الصهوات وأرادها الخيول مجازا أ (فجمعوا في بيت الاسار)الاسارعلى وزن كتاب الفدير يطبه الاسير (على حال الذل والصغار) أي الحقارة والصاغر الراضي بالذل كافى القاموس (ثم حملوا الى بخارى على الجمال في الجواليق) الجوالي كسرالجيم واللام و نضم الجيم وفتح اللام وكسرهـاوعاممعروفجهـجوالقكعائب وجواليق وجوالقات (آية) أي عبرة (ونكالاً)من نكل به أصابه بداهية والاسم النكال (وتشفياً) أى تشمتا (وانتفاما ممن ساقهم الى خراسان أرسالا) جمع رسل وهوالقطيع من الابل والغنم ومراده عن ساقهم أبوالعباس ياش واسناد السوق المه مجازمن الاستنادالي السبب و يحوزأن يكون المراديه فحرالدولة (فاستقبلهم ا المخانيث جمع مخنث بالخاء المجدمة والنون والثاء المثلثة وهوالمتركم ألمتشيمن الرجال المتشدبه بالنساء (بالدفوفوالمغازل) جمع مغزل آلة الغزل للنساء (بدلاعن السموف والعوامل) أي لرماح والغرض من ذلك التهايج والأستهزاء بهم يعني ان اللائن بهم آلات النساء والاطفال لا تعاطى السبيوف والرماح في مقارعة الايطال (وأمر) بالبناء للفعول (مهـمالي محـابسقهنسـدز) فىالقاموس قهندز بضم الفاف والهاء والدال أر بعةمو اضعمعرب ولايوجد في كلامهــم دال ثمراي بلاماصلة بينهما (الى أن اقتسمتهم الامام) أي جعلتهم قسمين (بين بمات) في الحبس (ونجأة) أي خلاصمنه

## \* (ذكرانتقال أبي العباس تاش الى جرجان) \*

وحفظة راياته \* شدُّوا الحملة علىه دفعة واحدة فأضطروه إلى الانزام \* واسلام القام \* وتداركت الحملات على عسكر الديلم منجانب فائق حتى تزعزعت صفوفهم \* واضطر متحوعهم \* فتداعوا الامان من قرع السموف خلامن أنحتمه صهوات الحمول فمعوافي من الاسار \* على حال الذل والصغار \* ثم حماوا الى يخارى على الاجال في الحواليق آية ونكالا \* وتشفيا عنساقهم الىخراسان أرسالا فاستقبلهم المخانيث بالدفوف والمغازل \* بدلاءن السيوف والعوامل \* وأمر بهم الى محاس قهندز الىان التسمتهم الايام سنعمات ونحات

پود کر انتقال آبی العباس تاش الی جرجان ومقام آبی الحسن بن سیمه ورسیسا و رعلی قیاده الجیوش کی

والتحدر أبوا لعباس ناش الى جرجان فقصسل عنها فحر الدولة منوجها لحوالى وأخدا هاله ولا هل عسكره وترك دار الامارة محفوفة بالفرش الفاخرة \* والخرائن حتى المطابخ بما فيها من الآلات الصفرية \* والاواني الذهبية والفضية \* والاواني الذهبية حرانة كان قد أعده اللحمل اليه قبل الحكشفة مشتملة على خمين قبل الحكشفة مشتملة على خمين وخميما نه تخت من الوان الشاب الى غيرها من عماق الافراس المناب الى غيرها من عماق الافراس

الرقعتيق (وحياد المراكب) كالبراذيز والجمال (والدواب) كالبغال لجل الاثقال (واعداد الاسلحة) كالسيوف والرماح والسهام (والوقايات) كالاتراس ثم بين أعدادالاسلحة والوقايات على طريق اللف والنشر الغسير المرتب بقوله (مرتجّاً فيف) جمع تجفّاف وهوشي يلبس للفيلة وألحيال عندا الحرب كأنه درع قيل جمي بذلك لما فيهمن العسلامة والسوسة وقال ابن الجواليتي التحفاف معرب ومعناه ثوب البدن (ومغافر) حميع مغفربالسكسروهومايليس يحت البيضة (ودروع وحواشن) جمع جوشن وهوالدرع فهومن عطَّف التفسير (وترسة) بالكسرجم عرض بالضم كقرط وقرطة (وزانات) حميعزانة وهي شبه المزراق يرمي بها الديلم (اكثرهـامغشي الظهور) أي مستورهـا ومغطاها كالدروع والمغافر (والنصب)جيع نصابوه والمقبض أنحوا لسيف والمكين والزانة (يحلى الفضة والذهب وسوَّغ) أَى أَباح وأَطَلَق (له دخل جرجان) الدخل بالسكون مايدخل على الأنسان من خراج أرض أوغلة عقار أو تجارة (ودهستان) رباط بنى أمرز بيدة بن المنصور بثغر خوا رزم وكان تغرد بارا لترك وبلادا لشرك ومقام المرابطين في سبيل الله وهواليوم تصبة معمورة يحمل مهاالابر يسيرالي البلدان وينسج عامناه مل القصب وغسرها من الثياب النفسة (وآيسكون) مالمة وفتع الباء الموحدة وسحكون السين المهملة وضم المكاف وسكون الواومدينة على سأحل البحرعلى أرتعة عشرفرسخامن جرجان وأربعة فراسخمن أستراباذ كذاذكره العمراني وبهاقهر منيامين شقيق وسف المدّيق علهما السلام قال المحاتى وفي زماننا هذا قد غشها البحر فصارت بحرا (واسترآباذ) إنكسرالهمزة كاضبطه العمراني وهي ولاية قرية من طبرستان (الاقدرا) أي مقدارًا من دخلها (كان مصروفا الى عمارة الفلاع وأرزاق مستحفظها) أى من نصبوا حفظة علها و وكل الهم حفظها قال صدرالا عاضل مستحفظم اصع بنتح الفاء (من الخواص) أى حواص فغر الدولة (فأمر أبو العباس نَاسْ تَنْفُرِقَهُ مَلِكُ المِيارِ ) حَسْمِ مَرَّةً مَعْنَى البرُ (والإموال فَهن صحبه من القوَّا دوطيهُ أَنَّ الاحتاد حتى جبركسرهم) من جبرالعظم الكسيرشعب خلاموأصلحه (وتؤى أسرهم) الاسرالحلق قال تعمالي نحن خلفنا هم وشددنا أسرهم (و واصل) أى ناسع (لهــمالاقامات) حِــْعاقامة وهي تستعمل عرفا في اقوات النازلين وما يحتا حون اليه في اقامتهم من المطعم والمشرب و نحوهما (والاطماع) جمع طمع وهورزق الجندية الأمر لهدم الامر بأطماعهم أى بأرزاقهم (حتى ارتاشت أحوالهم) أى حسنتوصلحت (وخصبت رحالهم) خصبت بالسكسر لغة في أخصب المكان اذا كثر كلاؤه وعشبه والرحال جمعرحل وهوكل شئ يعد للرحيل من وعاء للناع ومركب للبعير وحلس ورسن والمراد بالرحال هنامكانها من تسمية المحل باسم الحال فيه وهوكارة عن رفاهية حالهم وكثرة مالهم (فصار والبحرجان أحسب منهم حراسان حالا وأرغد عيشة من رغدالشي بالضم رغادة اتسع ولأن وهوفي رغدمن العيشا كفرز قواسع (وأنع بالا)أنع من النعة عنى التنع والبال القلب تقول خطر بهالى أى بقلبي (وجعل فخرالدولة يتمايدع الحمول) جمع حمل بالكسروهوما يحمل على الظهروأ ماالحل بالفترفهوما يحمل في البطن وماعلي الشيجرمن الثمر (اليه) أي الى تاش (من طبرستان زيادة في تأثيل حاله) آلتأثيل التأصيل و الاستحكام يقال مجدم و ثل والله أى اصيل ثالث (واستبقاء لنظم جنوده ورجاله فعسل) مفعول مطلق لقوله يتاسع من غيرافظه لانالتا بعة فعل من الافعال فكانه قال فعل متا بعة الحول فعل الخ (من لا ينفس على أخيه بنفاتس ما يحويه) نفست بالشئ ضننت به لنفاسته وزناومعني كذاف المسباح وتقول نفست عليمه بالشئ نفاسمة اذالم تره يسمتأهم والنفائس جمع نفيسة من نفس الشئ بالضم نفاسة كرم فهونفيس (ولايضن) أىلايجل (على صديقه بجليل ملكه) بكسراليم أى كثيرماله

وجيادالمراكبوالدواب وأعداد الاسلحة والوقايات \* من تحيافيف ومغافر ودروع وحواشدن ورسة ورانات \* أكثرها مفثى اللهور والنصب \* بحلى الفضة والذهب \* وسقغله دخل جرجان ودهستان، وآبسكون واستتراباذ الاقدرا كان مصروفا الى عمارة القلاع وأرزاق مسقفظم امن الخواص فأمرأ بوالعباس ماش بتفرقة تلك البار والاموال فين حصيسه من القوّاد \* ولمبقات الاحتاد \* دى حبر كسرهم «واقرى أسرهم وواصراهم الاقامات والاطماع حتى ارتاشت أحوالهم \* وأخصيت رحالهم \*فصار والحرجان احسن مهم بخراسان حالا \* وأرغد عيدة وأنعم بالا \* وجعل فرالدولة يتمانع الحول المدمن طبرستان ر يادة في تأ ثيل أحواله \* واستبقاء لنظم جنوده ورجاله \* فعلمن لاينفس على الحده \* بنفائس ما عوده ولا است على صديقه \* علىلماحكه

(ودقيقه) أى قليله (وقد كان العاحب الماعيل بن عباد يستسرف مايوجبه) فخرالدولة (له) أى لنَّاشْ (من الاحسَان) يستسرف سينين مهملتين بيهُما ناء مثناة فوقية أي يستمكثره ويُعدُّهُ سرفاوقال التكرماني يستشرف بالشبن المعدمة أي يستسكمرو يستسكثرمن أشرف الرحل اذا وضعيده على حاجبه النظر الى مايكره واله لم يستشرف للؤم طبعه وخسسته فاله أرفع من أن يستشرف مشل ذلك وأضعافه الاأنه لمرغب فمه لانه لايستصوبه في تعرضه الى ماقبسل خراسان حرباوسلما التهمي والوجه الرواية بالسين ومأقاله الكرماني تكلف وظني انه تعصف (والمواساة) مصدر آساه بماله مواساة أناله متموجعله فبيبه أسوة ولايكون ذلك الامن كفاف فانكان من فضلة فليس بمواساة ككذا في القاموس ولايقيال واساه لافي لغة ردية (ومواصلة) أي متابعة (الصلات) حميع صلة وهي العطية (والكرامات ومن قبل) بالبناء على الضم أي من قبل ذلك (مانصحه) من النصحة أي نصه الصأحب لفغر الدولة وماز أثدة ونصع بتعدى مفسه تارة وباللام اخرى وباللام أفصه منه بدونها (قُـ استَّعْرَاضُ خُرَاسَـانْ بِرَجَالُهُ) يَوْالْ للْغُـارْ جِيَانُهُ يَسْتَعْرُضُ النَّاسُ أَيْبِقَتْلُهُم وَلايسأل عن مسلم ولاغبره واستعرض أعطى من أقبل وأدبر واستعرضته قلتله أعرض على ماعند لاقال اج الدين الطرقى وخلاصة المعنى ان يعث الرجال الهمر عما يؤدّى الى اتبيان حبوثهم وملاقاتهم وباعث الجيش المهم كأنه يستعرضهم على نفسه وكني بالآستعراض عن الهجان تأذَّيا ثم قال وقد حمل الشارج يعني به أباشرف الحر باذةاني عملي انهمن قولهم أرض معروضة يستعرضها المال أي يرعاها وهو بعيد اقول قال ساحب العماح استعرضته قلتله أعرض على ماعندك فقوله ومن قبل ماصحله في استعراضخراسانبرجاله مخالفة اسلمهمعناه ومنقبل ارساله المبازاليه وهوزمان امدادمناشا بألفي فارس من الديلم نصم الصاحب له وقال له في استعراضات أهالي خراسات أي قولان الحاكي لرحال خراسان برجالك الذس ترسلهم لناش هذا البكلام أي أعرضوا ماعندكم أي كأنك في فعلك هذا تقول لهم أعرضواعلى ماعندكم من الدوة والخطوب والشوكة والرجال والحروب فخيرح فلوج مم بدلك كل ويحسبونك خصما كذافى ثمرح النجاتي (مخالفة لسلفه فيما اختار وهمن مسالمتها) أيخراسان أى مسالمة أهلها (واغتنام السلامة منها دهالله) أي قال نفر الدولة للصيارب (دات يوم) تقدم الكلام على هذه الأضافة (ان حقوق أى العباس تاش على حقوق لونزلت معها عن حبيع ما افاء الله عسلى") أىأرجعه من النيء وهوالغنجة سي فيئا تسمية بالصدرلانه رجع من قوم الى توم (من غُراتُ هدا اللك) أي سَاتَحُه (حتى أحل له عروة هذا القمرص) عروة الدورهي الني يدخل فهما الزريفى لوا تعلعت من كل ما أملكه حتى من قيصى هذا الذي ألسه (لوحد تني) بضم التا وللت كلم أي لوجدت نفسى ومثل هذاخاص بأفعال القلوب وفقد وعدم (في أدني درجات المسكافأة) وهي مجازاة الخسير بالحير (وأيسرمراتب المبرات وأشار) أي فحرالدُولة (الىواحدة) أي حصلة واحدة من حسال أبي العباس تاش في اكرامه والقيام يخفوقه (تسكفيه) ` أي تكني فغرالدولة أوالصاحب (أمارة) أي علامة ودليلا (عسلى ما أوجبه له أيام مقامة قبله) أي عسلى ما أوجب أبوالعماس ناش الفحرالدولة أيام مقام فخرالدُولة عند أبي العباس (اشداقاً) أي خوفا مذعول له لقوله أوجب (على مهمعته) أىروحه (وحرصاعلى محبته ودبا) أي دفعا ومنعا (عنه في حال غربتــه) الضمائر الار هـ فلفخرالدولة (وهي) أي تلك الحدلة الواحدة (أن أخو يدعضد الدولة ومؤيدها أرسلا البه أى الى أبي العباس بأش (يستردّانه) أي يستردّان فغرالدولة الهِــما (على أموال عظيمة تحــمل الى خراسان فى كلُّ سنة للساطأت أوْلا وله ثانيا. شفوعة بمجلوبات العراق) أي ما يجلب منها (من وثبي

ودنيقه \* وقد كان الساحب يستسرف ما يوجيه له من الاحسان والموآساة \* ومواسلة الدـلات والـكرامات\* ومن قبسل مانصعرله في استعراض خراسان برجاله مخالفة لسلفه فبرا اختار وممن مسالمتها واغتنام السلامة منها فقال لهذات ومان حقوق أبي العباس على تحقوق لورات معها عن حميد ماافاءالله على من تمرات هذا اللك حسى أحسله عروةهساذا القميص لوحدتني فيأدني درجات المكافأة وأيسر مراتب البرات وأشار الى واحددة كفيه أمارة عملى مأأوجيه له الامقامة قبله اشفاقا على درسته \* وحرصا على محدد \* ود باعث في حال غر مه \* وهي انأخو به عضد الدولة ومؤيدها أرسلا المه دياردانه على أموال عظيمة غدمل الي خراسان فى كلسسنة لاسلطان أولارله ناسامندوعه عمداويات الدراق \* منوثى

الثياب) أىمن الثياب الموشية من وثبى الثوب رقه ونقشه فهومن التسمية بالمصدر (وفره العتاق) الفره حمعفاره وهوالحباذق بالشئ يقال للهمار والبرذون فاردين الفروهة والفراهة والفراهيسة بالتحفيف وبراذن فرموزان حمر وفرهة بفتحتن وهدنا خاص بالبراذين والجدير والبغال دون عراب الحمل فلايقيال في العربي فاره مل حواد كذا في المصماح وقد استعملها المصنف هنا في غيرموضعها حيث أضافها الى العتاق لان العتاق كائم الخيسل (فأغليا في الاستيام) أي السوم وهو الماكسة في السع والشراء أي أكثرا في بدل الاموال في مقاً بله تسليم أخهما الهما (والتطميع) لابي العباسياش (حتى لم يبق للرد) أى لردهما هن استرداداً خمسما أرجيال ولالكسان العدر مقال) أى لتربيقواله عذرايتكام به (وأنانى خبرالرسالة) التي أرسلها أخوا مُالى أبي العباس (فاستظلتُ ضو الهار) أى اعتقدت الأضوء ه ظلمة خوفا ووهما أوعدد ته مظلما (واستخشنت جانب القرار) أى تحافيت عن جانب القرار لا - تحشاني الماه سيبما أصبابي من الفلق (وقت من الحياة عدلى شفا حرف هار) شفا البثر والوادى والسرشفير ها وحرفها والجرف ما يجرفه الديل أى يأكله من الاودية وهارأ صلهها ترمقلوب منه قلبامكاسا كافي شائك وشاكي من هار المناء اذاسقط يعلني ان الخوف بلغمنه مبلغالم ببق فيه من الحياة الاالرمق (اذلم يكن في الهرب مطمع) أي طمع التعذره (ولا في قوس الرجاء منزع) مصدره مي من نزع في القوس مدّهما والقوس اذا لم بيق فها منزع فقد القنفذوهولا يرقد اللمل كاه ولذلك يضرب به المثل قال الطيرماح

فبات يقاسى ليل أنقد دائبا ﴿ وَيَحدُرُ بِالْحَقْفُ اخْتَلافُ الْجَعَاهُنَ وَمَيْلَ الْأَنْقَدَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

وميل الانقدالدي يشتــكى سنه من النقدوهو وجـع فى السنّونا كلّفيــه (ارى الشر كان قد) ا: كأن قدوقع فحذف الفعل لدلا لة قدعليه لا خت<mark>صاصها به كقوله</mark>

أرف الترحل غيرأن ركابنا \* لما تزل برحالنا وكأن قد

أى وكان قدرالت (الى أن السحت وقواى مخادلة) أى ضعيفة من تخاذلت رحلاه ضعفة الوركاني متساقطة من التهافة والتساقط (حوف الاذن بالداء العياء) أى العلم به قال أذت بالشيء علت بوالداء العياء فوالذى لا يرجى برقه كانه أعيا الطبيب (والداهية الدهياء) أى المصيمة العظيمة ووصفها بالدهياء للما لغة كايل أليل ويوم أيوم وطل ظليل (فأناف عاجبه بعد فراغه من الادن) ضم مرفراغه يعود الى الحاجب أى بعد فراغه من الاحتثدان بالدخول على يعلم من الاحتثدان والماهم من الاحتثدان بالدخول على يعلم من الاحتثار وله يدخل الا يعد الاستثدان (داعبا) الى مجلس أى العباس باش (وادبا) أى داعيا الى الطعام (فلم أدر أداع هو أم ناع) أى التخيير الموت (وادب هو) أى داع الى الطعام (أم نادب المالغة في المالغة المنافلات أنانا (أم طارق آفة) الطارق الآتى ليسلا في القرى كاية عن المحدور) التحمين القول بالحدس والمكابة مصدر كنيت عن الشيء من باب رمى تكامت عما يستدل به علمه عالم فت والمالغة والمالة والمدرد المقدور) وكان رسول الته صدل المدعلية علم في المال المدافة والمدرد المدور) وكان رسول الته صدل التم علم ولي المنافرة المواردة وكان رسول الته صدل الته علمه وهول المالؤة المنافذة المنافذ والمدردة والمعام ومالية ووكان رسول الته صدل المنافرة وي المن ورى الزيد فالم افر وضياء وأراد بالقدر المقدور ما يخوقه و تخشاه فالمالة ورعاء في المنافرة والمن ورى الزيد فالم افرون بغيره أى ستره وأطهر غيره كانه حعله وراء والتورية ما خودة من الوراء وقيل من ورى الزيد فالم افرون بغيره أي القدر المقدور ما يخوقه و تخشاه في المورون المنافرة والمن ورى الزيد فالم افرون بغيره أي القدر المقدور المؤدور وتحد في المنافرة والمن ورى الزيد فالم افرون بعيره وأراد بالقدر المقدور وراية وقيل من ورى الزيد فالم افرون وراية والمالية وراية والمنافرة والمنافرة والمن ورى الزيد فالم افرون والمنافرة والمنافرة والمنافرة وراية والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمن ورى الزيد فالمالور و منافرة والمنافرة والم

الثيابوفره العتباق وأغليا في الاستبام والنطميع حدى من من للرديجال \*ولالا مان الدرمقال \* وأناني خـ برالسالة فاستظلت ضوء النهار \* واستخذنت جانب القرار \* وقتمن الماء عملي شفاحرف هار \* ادام حكن في الهرب مطمع \* ولا في قوس الرجاء منزع \*و بتبليلة أندد أرى اشر كانقد الى أناصحت وقواى متعادلة وأركاني متهافتة حوف الا ذن بالداء العباء \* والداهية الدهياء \* فأناى عاجيه بعدفراعه من الادن داعا وآدما فلمأدرأداعهوأمناع وآدبهو أم نادب \* وطالع ضمافة \* أملارق آنة \* وخنت في المرى كاية عن الحدود \* وتوريةدون القدرالقدور

من تدسر مكر علسه قال الطرقي وان كان الحسر والشركلا هما بقدر الله تعالى الاأن القدر والموم المقدور وامثال ذلك يستحمل في الاحوال المكروهة (فركبت اليه وسبرعنا في أحصف مرّ تمن مناني عليه) السيرالةدمن الجلدوالعثان الزمام وأحصف بالحاءوالصاداله سملتين أى امتن واقوى والمرة بكسرالم القوة والبنان الاصادع وضميرعليه يرجع الى السير والمعنى انى ركبت اليه خائفا متلاشسيا لاتقوى من الخوف بناني على قبض سيرعناني (الى أن حصلت في مجلسه) أى صرت اليه (فصادفت) منه أى وحددت (من حسسن القيام وقوة الا أتزام) أى الاعتباق (وفرط) أى زيادهُ (الاكرامُ والاعظام وفضل البروالا ينساس ونصرة الرجاعلى الياس مالم اكن عهدته) أي عرفته فيمسا مضى (من مجالسه ومآنسه ) جميع مأنس موضع الانس ضد الوحشة (وماز الرقيني بشره) الرقية بالضم العودة وجعهارقى ورقاء رقيا ورقيا ورقيمة نفث في عودته كذا في القاموس برل فغر الدولة خو فموخرعه منزلة الجنون فجعل مايزيله من بشر أبي العباس بمنزلة الرقية (ويسعرني بلطفه وبره) أي يحدث لي نشاطا خارقاللعادة سيب اطفه و برَّه كالسحر في سرعة تأثيره في النفوس (الي أن نابت) أي رجعت (الي " نفسي كأمه كان ذاهب النفس خوفا وجرعا (وانحلت مقدة الخوف على") المخلت من الانحلال أي نشطت وعلى هنا عصني عن كقوله بادار ضيت على تنوقشير \* أي عني وفي بعض اللسيخ الخطب مكان الخوف (وتطاير الهم عني شعاعا) في القاموس الشعاع كسيحاب التنفر يق وتفر ق الدم وعدره والرأى المتفرق ومن النفوس التي تفر قت همومها وذهبوا شعاعا متفر تين وطار فؤاده شعاعا تفرقت همومه التهمي (وذهب سوا الظن جفاء) الجفاء ما يعلوالسميل ويرميه من الغثاء أى ذهب سوء للى غيرملتفت اليه ولا معتدّيه كمان الجهاء يكون غالبا من خسائس الاشياء التي لا يعتدّ جا (ثم ناولني الرقاع) أى الرسائل (الواردة عليه فنشرتها عن أساب الاراقم) جمع الارقم وهي الحية المتقوشة الاهاب أيءن أشياء ملكة كأساب الاراقم التي هي اخبث الحيات (وأقداح العلاقم) جمع علقم وهوشيرمرو يقال للعنظل ولكل شئ مرعلقم (وحمات العقارب) الجشعد دوفة اللامسم كل شئ يلدغ أويلسع وعوَّض من لامها المحذوفة ناءالتأنيُّث (عـلى الرسم المعتاد من كيد الاراقم) مأخوذ من امثال المولدين الاخ فيخ والخال وبال والعم غم والاقارب عقارب وقال طرفة

وظلم ذوى القربى أشدّ مضاضة من على المرعمن وقع الحسام المهذه النقب ترجعا أن اكترالا بسير وتعامره على أن اكترنا في مرت

(ثما أقبل على "وقال قد كنت على أن اكتم الاميرسورة ماورد) على أن اكتم ظرف مستقرخبركان لكنه بحسب القرينة متعلق بخاص أى كنت عازماع حلى أن اكتم أوم صمما وذلك لا يقدح في كونه دست قرا كم القوللة ريد على الفرس فأنه بحسب الممناعة يؤخر كائن أومستقر و بحسب القرينة وقرر راكب كا نبه عليسه الدماميني (مسيانة القلبه عن وأزع الظنون والاوهام) أى عن الظنون النوازع التي تنزعه الى الاشياء من نزع الغريب الى وطنه اذا اشتاق البه (الكني فكرت في حكم الحال التي تجمع في واياه فرأيت الحلاعة طلع ماكتب) بالبناء المفعول وطلع الشي ما ينبغي أن يطلع عليه من ذلك الشي وهواسم من الاطلاع تقول قد أطلع عليه من ذلك الشي وهواسم من الاطلاع تقول قد أطلع فلان طلع هذا الامرحي عرفته (والافضاء الدم بحق عرفته (والافضاء الدم عن ماطلب) من أفضيت اليه بالسر أعلم من أمالك الشكونه وأوقع اطائره) أى اتم الكونه وقراره من وقعت الطبر على الارض حتمت واستقرت (وأنفي خلاج الشك عن خاطره) أى لمنازع ما الشك قلبه وقعت الطبر على النوائع له أي ان المناف على أماطله الاعران بغلط والعمالية أي السلاطين في غلط والاعمان على نفاسة الامر وخطره وليس في نظرا الجهور أعظم من مبايعة السلاطين في غلط والاعمان في غلط واللاعمان في غلط واللاعمان في الشكرة والعراق بأسره) أى بحميعه (على السلاطين في غلط واللاعمان في غلط واللاعمان في غلط واللاعمان في غلط واللاعمان في المالك على المالة عليه السلاطين في غلط واللاعمان في المالك على ال

فركبت اليد \*وسدر عناني أحصف من مناني عليه \* الى أن حصلت فى محاسه فصادفت من حــن القيام والالتزام \* وفرط الاكرام والاعظام \* وفضلالبروالابناس \* ونصرة الرحاء عـلىالياس \* مالماكن عهدته فيامضي من بجا لسه ومآنسه \* ومارال برفيدى ىشرە \* ويسعرنى بلطفه وبرَّه \* الى أن ئارت نفسى الى" \* وانتحلت عقدة الخوف على \* وتطارالهم عني شعاعا ودهب سوءالطن حفاء ثماولي الرقاع الواردة عليه فنشرتها عن أنياب الاراقم \* وأقداح العلاقم \* وحمات العقارب \* على الرسم المعمّاد من كيد الاقارب \* ثم أقبل على فعال كنت على ان اكتم الامبرسورة ماوردهما اله الملسه عن نوازع الظنون والاوهام لكني فكرت فيحكم الحال التي تجمعني وأياه فرأيت الملاعه لملح ما كتب \* والافضاء المعتقبقة ماطلب \* أملل لكونه وأوقع لطائره \* وأنفى الله جالف عن عالمره \* وأنسم بجمسع مايغلظ به أيمان المدمة الهلايعدل خراج العراق ا بأسره \*

نفاسة قدره بشعرة من بدنه) يقال عدات هدا اجدا اذا جعلته قائما مقامه فغراج مفعول به ليعدل وفاعله الضميرالراجم الى أبي العباس تاش والضمير في بدنه الى فغر الدولة (ولا برئير من برته) الرئير بالزاى والهمزة والساء الوحدة والراء على زنة زبرج مايعلوا لخز من الخلو والبزة بكسر الساء الثياب والسلاح (وان حميه ماامله كه من صامت) المرادمه الابل والغنم والحيل و نحوها (وقاعد وقائم) يمكن أنراد بالقاعد المتخلى عن الخدمة وبالقاع المرتب فها وهوكاية عن التعميم (حتى فص هددا الخاتم وزرّه مناالقرطق) الزر واحدأز رارااهميص والقرطق لبّاس معروف معرب كرته (وقالة المهمعته) الوقامة مايق الشي أي يحفظه (ووقف) أي حس بمعمى محبوس (عملي مصلحته ومعدّ) أى مُهيأً (لدر الحوادث عن سأحته) الدر الدفع ودر الحوادث عن ساحته ومُحسله كاية عن درتها عنمه (ومُبَدِّلُ) أَى مُبِدُولُ أُومُتَهُنَّ (فَى الانتَّقَامُهُ بَمِنَا فَسَهُ فَيَمَلَكُهُ) نَضْمُ المَبِرَأَى ولا يَتَّمَالمَتَى المنسه علمها أخواه عضدالدولة ومؤيدها يقال نافسه في الشيَّ منافسة والفاسا اذارغب فيه على وجه المباراة وفي بعض النسخ ناقشه بالقياف والشين المجمة من المناقشة وله وحيه ومافي اكثرا لنسخ انسب ونازعه حق أرثه) يعنى له الذي تلقا ممن والده ركن الدولة وأوصى له موعاهد أخو به عليه على ماتقدم بيانه (حدثى يأذن الله له في ردّه الى بيته قريرا اهير منشر ح الصدر صاعد النجم) صعود الكوكب عندأر باب النجوم سعدوهبولحمو بالونحس ومن اصطلاحاتهم انهم يخصون كل انسان بكوكبسن السبعة السيارة يتفق ولادته عند طلوعه ويعبرون عنسه بالطالع فاداكان صاعدا كانت أحوال ذلك الشخص المنسوب المهمسة ممة مسعودة وانكان هابطا كانت بالعكس (ماضي الحكم عدلي الخصم) أى خصمه وهوا خُوه مؤيد الدُّولة (أيستحق من يسمح مِثل هذه الإكرومة) هذا من مقول قول فضر الدولة بعدانها تهمقالة أى العباس تاش والهمزة للاستفهام الانكاري الذي هو في تقوة النبي والاكرومة بضم الهمزة بمعنى الكرم كالاعجوبة بمعنى الحجب (طوعاوطبعا) منصوبان عبلى الحبال أي لها أمعناوغهر متكلف (لاعن رغبة في رغبة) أي في جائزة أو مكافأة مرغوبة وانما استعملها بالتاءم مان فعد لا ععني مفعول يستوى فيهالمذكر والمؤنث لعدمذ كرهموصوفها والاستواعي فعيل مشروط بداهي الموصوف كقولك هذارجل جريح وهذه امرأة جريح كاهومة روفى محله (ولاميل الى نهل) أى الى شيَّ منال من اطلاق الصدر مراداته اسم المفعول (ولا تطلع) أي استشراف (الى وحده) أي حهة (مطمع) مصدر مي بمعدى الطمعُ (أَنْ يَتَعَافَل) بَفْتِم الهَـ مَزَةُ وبِسَاء يَتَعَافَل لَلْفَعُولُ وهُومفُعُولُ به لُقُولُهُ أَيْسَتَحَقُّ (عَنْ مَعُونَتُهُ) أَيْ آعَانُدُهُ (وَارْفَادُهُ) أَيْ اعْطَائُهُ (وَيُتَّحِلُهُل) بِالبِنَاءُ للفِءُولُ أَيْضًا (دون ما يتجذب اليه زمام مراده) لم يقل عما يتحذب اليه لان نفي التحاهل عمادونه أللغ من نفي التحاهل عنه (لاورب الكعبة) لفظة لاتأكيد للنفي المستفادمن قوله أيستحق أوحواب له باعتبار صورته الظاهرة (وحقركن الدولة) أقسم يحق أبيه على طريقة العرب لربادة التوثيق وهذا كثيراما ردفى كلام الشعراء للاستعطاف ونحوه غيرص أدبه حقيقة القسم (لاعرف النماس نسمياني هذا ألحق العظيم) أىلانسيته ولماكان بيننسسيآنه ومعرفة الناسله ملازمة ولوادعاء نني معرفة الناس نسمانه والمرأدنني نسسيانه بطريق المكاية وفي بعض النسخ لا يعرف النساس وفي بعضها لا أعرف الناس (وقد استسهلت طريق الكافأة) الواوللمال أي أعددته سهلا بالنسبة الى اهتماني بمكافأته وباعتمادي على الله في ذلك كالساعنه قوله (وأسبت عون الله) أي اعالته (على حسن المجازاة على ان الفضل له رسبق الحالير) من اسافة المصدر الى مفعوله أى سبقه الماي وهذا من قول ابن الرقاع ولسكن بكت قبلى فهيجلى البكا ﴿ بَكَاها فَعْلَمْ الْفَصْلِ لَلْتُقَدُّم

على مُأسسة قلوه \* بشعرة من بدنه \* ولارتبر من رئه \* \* وانحسع ماأملحهمن مامت ونالحق وقاعمه وقائم حتىفص هساذا الخاتم وزرهدا الدّر لمق وقاية لهيعته \* ووقف على مصلحته \* ومعلد لدر الحوادث عن ساحته \* ومبتذل فىالانتقامله عن أأفسه فى ملسكه وازعه حق ارته حمى أدن الله فى ردەالى بىنەقر برالعىدەنشىر ح المسدرماعدالعم ، مانى الحكم على الحصم \* أيسكن من يسمع عثل هذه الأكرومة طوعا ولحبعآ لاعن رغبسة فىرغسة ولاميل الى نيل ولا تطلع الى وجه مطمع أن يتغافل عن معونسه وارفاً ده \* ويتما حـل دون ما يُعدن اليه زمام مراده \* لاورب السكعبة وستقركن الدولة لاعرف الناس تسسياني هذا الحق العظيم \* وقد استهات طريق المكا فا ه \* وأسبت عورالله على حسن الحازاة \* على ان الفضل له بسبقي الى البر

وانجهدت في المقاءلة وشددت الى الغاية في المساحسة فتعجب الحاضرون من هدد الكلام والكرمالذي عزسماعمشه فى سألف الارام واحتشد الصاحب من بعد لمصاّلح أبي العباس ماش مناصحة لصاحبه وكفالة عنهمها يقضى الحق عليمه وتقيد شرف الوفاء له وبتي أنوالعباس تاش يحرجان ثلاث سدندن الى الحنب عن القرار \* سافي الحفن دون الغرار \* شوقا الى خدية سلطانه \* وحرساء\_لي، رفان حق اصطنا عه واحسا له پ واشفاقا من تأو لل حساده فى المباذه عن خراسان الكاره حق الولاء 🚜 ونزعه عن رقبته طوق الطاعة والوفاء \* وحـل همه معاودة مخارالاستثناف الخدمة والسلامة من المذمة وأرسل أباسعيد الشديييالي فحرالدولةفى الاستعانة علىمعاودة خراسان فجهزله اسفار بن كردو مه وعدةمن أعيان الفؤاد فيزهاء ألنى رجل من خلص الديلم وكتب الىنصر منالحسن بن فيروزان وهو نقومس بصلة حنا حهــم \* والزعامة علمهم في ايراد هم واصدارهم \* والصدر في ذلك كامعن رأى حسام الدولة ومثاله والتصرف شصار مفه في حالتي حله وترحاله وتارتى سله وقنباله وحمل فى صحبته من المال لاقامات عسكره ضعفما كانخلفه عليهعند فصوله من حرجان فسار أبوسعدد الىقومس فانتسدب نصرلقراه

وفي المعيني قولهم الخير بالخير و البادي اكرم والشر بالشر والبادي الطلم (وانجهدت في المقاملة وشددت) أي عدوتُ (الحالفاية في الساجلة) أي المضاها مله بأن النكلف أن اصنع مثل صنعه وأسل المسأحلة التناوب في الاستفاء بالسجل أى الدلوالعظيم (فتعجب الحاضرون من هددا الكلام والكرم الذى عدز) أى قل (مماع مشله في سالف الايام واحتشد الصاحب من معد لمالح أنى العباس تاش) احتشدالقوم خفوافي التعاون ودعوا فأجانوا مسرهين واجتمعوا لأمروا حدَّد والمشد كمتف من لابدع عند نفسه شيئا من الجهد والنصرة والمال كالمحتشد كذافي القاموس (مناصحة) أى نعما (لصاحبه) فخرالدولة (وكفالة عنه بمبايقضي الحق عليه) عليه ظرف مستقر حال من الحق أونعت إلان تعر يف الحق تعريف الجنس وايس متعلقًا مقضى كالا يحنى (ويقيد شرف الوفاءله) أى اصاحبه أى بيحه مخصوصا ومرتبطاته (وبقي أنوا لعباس تاش بيحرجان ثلاث سنين نابي الجنب عن القرار) أى مناعد موضحا فيه من نبا الشي تعدد ونبا الطبع عن الشي نفر عنه ولم يقبله (جافى الجفن) أى مناعده (دون الغرار) بالمسطسر أى النوم القليل وفي بعض النسم عن الغرار وماهنا أيلغ لان الجفن اذاحفا عمايقرب من الغرار فلأن يحفوعنه أولى وفيه أبهام لطمع لان الجفنءن أسمناءالسنبف والغرارحد السنيف رشوقال خدمة سلطانه وحرساع لميءرفان حق اصطناعه واحسانه واشفاقاً) حذراوخوفا (من تأويل ساده في التباذه) مصدرمن التبذمطاوع نه ذه أى ألقاءو طرحه (عن خراسان انكاره) مفعول به للتأويل (حق الولاء) مفعول به لانكاره بعداضا فته لفاعله والولام الفتح ولاء العتق (وترعه) عطف على اسكاره أى خلعه (عن رقبته طوق الطاعة والوفام) طوق الطاعة مفعول به المزعة والضمير الضاف اليه فاعله (وحل همته معاودة بخارى الاستئناف الحدمة) الاستناف الابتداء (والسلامة من المدمة) أى مدمة أعد الها يخروجه عن طاعة ولى نعمته (وأرسدل) أبوالعباس (أباسعيد الشبيبي الى غرالدولة في الاستعالة) به (على معاودة خراسان) أى الرجو عالها واستخلاصها من يدأبي الحسن بن سيميور (فهز اليه) من جهزت فلانا اذا هيأت جهازسفره (أسفار بن كردو يه وعدّة من أعيان القوّاد في زهام) بالدّ أي مقدار (الني رجسل من خاص الديم) أى خيارهم المنتخب منهم (وكتب الى نصر بن ألحسن بن فير وزان وُهو بقومس بصلة جناحهم ) أى اعانتهم وامدادهم (والزعامة) أى الرياسة (علم ــم في ايرادهم) أي اقدامهم (واصدارهم) أي ارجاعهم يعسني كتب اليه بأن ينضم هو وخيله الهم وأن يكون أميراعلهم في الاقدام والاحجام (والصدر في ذلك كله عن رأى حسام الدولة) أبي العباس تاش الصدر بالتحريك اسم من قولك صدر عن الماء (ومثاله) شاع الملاق المثال على الكتاب لائهم استعلوا الثال عصى الوصف والصورة فقالوا مثاله كذا أي وصفه وصورته والمسكان الكتاب يبرز مقصود صاحبه فكأنه صورته أوصفته أطلق عليه المثال (والتصرّف) أى التقلب (بتصاريفه في حالتي حسله) نزوله (وترحاله) ارتصاله (وتارتي سلموقتاله) التبارة المرة وأصلها الهدمزة لكنها خففت لكثرة الاستعمال ورعماه مرتء ليالاسل وجعت بالهد مزفقيل تأرة وتثار وتثر وأماالمخففة فجمعها تارات كدافى الصباح والمريكسر السين الصلح (وحمل في صحبته) أى صحبة حسام الدولة (من المال لاقامات أهل عسكره) أيَّا آكام ومشارجم وما يحتاجون البه فىسفرهــم (ضعفما كانخلفه) أى تركدخلفه (عليه) أىءــلىحـــام الدولة (عنــدفصوله) فصول فحرا لدُولة أى ارتحاله (عن جرجان) وقدد كره تريبا (فسارأ بوسميد) الشبيبي (الى قومس ﴾ فانتدب) أىبادر يقال نديته لسكذا فانتدب أي دعوته فأجاب (نصر) بن الحسن بن فيروزان (لقراه) أي لضيافته (وقرى القوّادف صحبته) أي معه وهو حال من القوّاد كما (فرت تميم ضبفها)وفي اكثر النسخ كما قرى بدون تا التأنيث وكالاهماسا تع (وجارها ابن الحضرى) قال الكرماني هو عامر بن العلا الحضرى وفدعسلي البصرة رسولامن معاوية يدعوأ هلها الى سعته وطاعته وتزل سيمتم فأجار وه وأضافوه ثم أوقدواعليه فيداره ليلافاحترق وفي تاريخ البكادرى ان معاوية شأور يمركون العاص رشي الله عنهسما وقال اني أرمدان أبعث الى المصرة ابن الحضرمي لاستنفار النماس على على وكال جهور ازد عثمانية وكانبالبصرة زيادن أبيه والبامن قبل على كرم الله وحهه فقيال عمر ومن العاص ماديرت مثل هذا الرأى وحرضه عليه فلياوصيل الى البصرة وقع التنازع بينه و بين زياد وأنهى زياد الخبرالي أمير المؤمنين على وكان زياد قد التحالى أزدوان الخضرمي الى عمر وكان الازدتفاد واعن مخالفة أمير المؤمنين على صيانة لانفسهم وانكان لهم حنوم العثمانية فلما وصل الخيرالي أمبرا لمؤمنين دعامار ثه وكان تميما فقال أيحسن ان الأزدمع ميلهم الى العثمانية أجار واعاملي وغيم مع اشتهار هسم عوالاتي أجار واناصر خصمي وداعيه فتوحمه مارثة الى البصرة فلاوصلها وبخ أهلهامن بني تمير ومنعهم عن مرافدة ابن الحضرمي فصارأ زدوتهم الباعليه وألجؤه الىحصن خارج البلد فقال حارثه اني أربد احراق الحسن إيميافيه عليه فقال أزديرتنا من ذلك وهوجاركم فحرق علميه حارثه مع أصحابه الحصن فاحترق وهوفيه مععدة من أصحابه وعبرتم باحراق الحارلانه كان نازلا فهمم وأزدمع انه مازل فهم أبوا احراقه رهمم استبدوا باحراقه (حدوالنفل بالنعل)متصوب على المصدرية حدانصرين الحسن في قرا وقرى تميم حدو الاسكاف المنعل بالنعل أي تسوية النعل بالنعل وفياسه علمه (وذلك ابه أمريه في صحن داره فأخذته السبوف/أى الله وتمكنت منه تمكن الآخه ذللشي (يمنة ويُسرة) أى بهنا وشمالا (حتى برد) أبو إسعيدأي مات كنيء بالموث بالبردلانه لازمله بانقطاع الحرارة الغريزية (وعمدالي آخرين فحسهم في سرب وأوقد الفيدم علهم) السرب بفتحتين بيت في الارض لامنفذله وجعه أسراب كسبب وأسباب (وسيدمنا فس السرب دونم هم حتى اختنقوا) أي فاضت أنفسهم وماتوا بلامبا شرة آلة فتل ( بين حر المحمس) أى الحبس الذى هوالسرب (وضيق المتنفس) بفتم الفاء مصدر مبي بمعسى التنفس (وأفتاتُ مثلكُ الأمو الالمجموعة المحمولةُ) افتات افتعال من فاتّ والافتيات السببق الى الشيُّ بدون ائتمارمن صاحبه ويقبال افتات عليه بكذا فاته وسيقه واستبديه ومنه حديث عبد دالرجن بب أبي بكر رضي الله عنه مما أمثلي بفتات عليه في مناته أى تخطب ناته من غيرادنه (والدواب الموقورة) أى المشدودة علما الاوقار أي الاحمال وفي بعض النسخ المقودة المرمفعول من قادالدامة (راضياً بسمة الغدر) أي تعلامته (وقاضيا على نفسه مالخزى مدى الدهر) مدى كل شيَّ غايته وفي بعض النسيخ آخر الدهروفي بعضها بدالدهر (وانفل الباقون) أي انكسروامهر من (نحوالري لا يلوي واحدمهم على آخر) أى لا عيل ولا يَشَى الهارب المتقدم المدرك و يلحق مدالهارب السالي له (الى أن وردوها فقرر وا الصورة) أى صورة الحال التي جرت علم سم (وقرؤا الصحيفة المنشورة) كنامة عن شهرة حالهم لان الصيفة انما تطوى وتختم اذا اشتملت على مايخني ويكتم (فوردمن ذلك على فحر الدولة ما ألهار واقعه) أي حرك الحكار ، وشتَّنها كالنفر الطير الوقَّع عَـلى الأرض فقطير (وهاج وادعه) أي أثار كامنه اسم فأعلمن الدعة وهي الراحة والدكون (وعدلي حسام الدولة تاش ما أقلقه) أرعجه (واكده)من المكمد وهوالحزن المكتوم (وأضعف عن كل شيَّ قلبه ويده وكتب اليه فضرالدولة يذكر مارأىمن تحهيزا لحيوش البيه) أي الي أبي العياس للائتصاف من نصر من فير وزان ووههم الخياتي فعل الضمير في المانصر (ويستعدره) أي يطلب انحداره (الى استرا باذاب ميرا لقصود) وهونصرين

وقرى القوّاد في صحبته كما قرتتميم ضيفها وحارها ان الحضرى حدوالنعل بالمعلودلك أنه أمس به فیصن داره حتی أخسانه السيوف يمنسة ويسرة حتىبرد وعدالى آخرين فيسهم فيسرب وأوقد الفحم علهم وسيرته منافد المرب ونهم حى حتى حتنفوا بن حرالحيس وعدم التنفس وافتات بتلك الاموال المحمولة والدواب الموةورة راضياسمة الغدر وقاضيا على نفسه بالخرى آخرالد هروا نفل الباقون نحوالرى لايلوى واحدمنهم عملى آخرالى انوردوها فقرروا العوده وقرؤا العصيفة المنشوره فوردمن ذلك على فوالدولة ماأ لحار واقعه وهاجوادعه وعلى حمام الدولة أى العباس ناش ماأ فلقه واكده وأضعف عن كل شي قلبه ويدهوكتب المه فحرالدولة يذكر مارآهمن تعهد والحيوش المده ويستحدره الحاستراباذا يصابر القصود

فيروزان (محصوراين العسكرين) أي عسكري تأشهو فغرالدولة (ومضغولها من كالاالحانين) بقال ضغطة أى زجه الى حائط ونحوه ومنه ضغطة القبرا جاريا الله منها (الى أن يأذن) أى يحكم (الله فيه) فنصر بن فيروزان (بالبوار)أى الهلالة (أوالانتباذ) أى التنحى والفرار ( الى غـ سرها مُن الدَّ بار وانحدرأ بوالمعباس ناش الى استراباذوخيم) أى زل وضرب خيامه (مزارجان) بالهاء والزاى والالف والراء والحيره دهاألف وون وهي صحرا استراباذوالآن صارت أحمة (فأخذ اصراماقدم وحدث قدم يضم العين في الماضي والضارع وحدث مثله وأصله بفتح العين في الماضي الاانه ضم هنا لمشاكلة قدم وهدذا كذابة عن شدة ة اضطرابه وخوفه كان المخاوف والوساوس التي مضت وانتضت عادت وانضمت الى ماهوفيه من الخوف الخالى (ومامر) من المرارة ضد الحلاوة (وخبث) ضد طاب (ورأى الحين) أى الموت (قد فغر) أى فتح (فاه) ويستعمل فغرلاز ما أبضافية أل فغر فوه بعدى انفتع بنعدى ولا يتعدى (والسيوف تطلب وجهه وقفاه) أى تقصده الرجال بالسبوف من كل أوب فلا يجدعها مهر باولاي يتطبع الهاستقلبا (فلاذبالاستسلام) أى طلب المروهوا لصلح (وفزع) أى لجأ (الى الضراعة) أى الدلة (والاسترحام) أى لهلب الرحمة (ولحفق) أى شرع (يكتب فى الاعتُدار الى الجانبين) أى جانب فضر الدولة وحسام الدولة بانه (كالعاركُ حياء عاارة حسيبه) ﴿ الْعَارِكَ الْحَانُّصُمْنَ عَرَكُ المَّرَأَةُ تَعْرَكُ عَرَوكَاوْعَرَا كَاحَاضَتْ (وَحَجَلَامِنَ عُوارِمَا كَتَسْبُهُ) الْعُوار وزان كلام العيب والضم لغية (وتحمل شفاعة حسام الدولة في الاستصفاح) تحمل بالحاء المهسمة من الحمالة بفتح الحاء أي ما يتحمله عن القوم من الدية والغرامة كذا في شرح النجاتي وفي بعض النسخ واستظهرمكآن ويحمل وهدندأ ظهر والاستصفاح لحلب الصفيح عن حنايته يقال صفعت عن فلات أذا اعرضت عن ذنب (واستقالة ما تخط في ميسوء الاختيار) التخبط فسأ دالعـ قل من تخبطه الشيطان أفسد عقله (حتى كتب) أي أبوالعماس حسام الدولة في مانه أي مان نصر أي أمر موسَّأته (بمانفس من خناقه) نفس الله عند كرية مفرحها والخناق الحب ل الذي يخنق به وهوهنا كناية عن ألغم الشديد الذى لا يقدر الشخص معه على التنفس كالا يقدر على التنفس معضيق الخناق يعنى كتبحسام الدولة كابالى فرالدولة في أمر نصر بما نفس كريته وأرضى فرالدولة عنه (وتكرم الْخُرالدُولَةَبَقَبُولَانَابِتُهُ) أَيْرِجُوعُهُ وَتُوبِنَّهُ عَمَا قَيْرَفُهُ (رَعَابِةُ لَمَقَيْنَهُ وَقَرابَتُهُ) مُنْبُهُ (وَعَادَأُ يُو العباس تاش الى حرجان على ان يستأنف تدسر خراسان وكان فحر الدولة قداستوحش من ابن أخسهما الدولة) بن عضد الدولة (لاحوال أخل فهما يحقه) مها يجهيزه العساكر يحوخراسان مددالابي الحسن تسيمجور في مشاحنة أبي العباس تاش (وترخص) أي تساهل (معها في الفروض من اجسلال قدره ومحله) الرخصة وزان غرف قرتضم خاؤه اللاتباع التسهيل في الامر والتيسير يقال رخص الشرع لنافى كذا ترخيصا اذا يسره وسهله وفلان يترخص في الامرا ذالم يستقص (فناهضه) أىناهض فحرالدولة ابن أخبه (في معظم) أي اكثر (حيوشه مزاحماله في أعمال خورستان) بضم الخاءوبالراى المجمةوهواقليم واسعيشتمل عسلى مدن كثيرة بين البصرة وفارس وحدود أصهان وبلاد الجبلوهي في مستومن الارض ليسها حبال وهي كثيرة المياه الجارية وتجتمع مياهها و تغوص وتتصل بالبحرعند حصن مهدى ويقع في هـ ناه المياه المجتمعة المدوالجز رلا تصاله اباليحر (ومعه) أي مع فغرالدولة (بدر بن حسنويه في حنودالا كرادأولى البسالة) أى الشعباعة (والجلاد) أى الجلادة وهى الشدة والقوة يقال رجل جلدو جليداًى صلب قوى (وسارحتى غلب على كورها) جمع كورة وهي المدينة (مدلا) أي مجترياو متكبرا (بالقوة السابغة) أي التامة (والنجدة) أي الشجاعة

محصورا بين العسكرين ومضغولها منكلا الحاندين الى ان يأذن الله فيه بالبوار أوالانتباذ الى غسرهامن الديارة العدرأيو العباس تاش الى استرابادوخيم بم زارجان فأخدذ نصراما فسلام وحدث ومامروخبث ورأى الحين قد فغرفاه والسيوف تطلب وجهه وقفاه فلاذبالاستسلام وفزع الى الضراعة والاسترحام ولمفق يكتب في الاعتدار إلى الجاندين أنه كالعارك حياءها ارتكبه وخدلامن عوارماا كتسبه وتحمل نشفاعة حسام الدولة فى الاستصفاح عنده واستقالة مانخبط فيمسوء الاختيارحتي كتب في الديمانفس من خناقه وتبكرم فحرالدولة بقبول المابحه رعابة لحقشيته وقرابته وعادأبو العباس تاش الى حرجان على ان يستأنف تدسرخرا سان وكان ففرالدولة قداستوحش من أبن أخيمهم اءالدولة لاحوال أخل فهابحقه وترخص معهافي المفروض من اجلال قدره ومحله فذا هضه في معظم حيوشه مراحاله في أعمال خوزستان ومعهبدرين حسنويه في حنود الاكراد أولى الدالة والحدلاد وسارحتى غلبءلى كورها مدلا بالفؤة السابغة والنحدة

والشدّة (الوافرة) أىالكثيرة (وانهض) فحرالدولة(أباالعباسفير وزانبنالحسنلاستصفائها) أى استخلاصها من يدبها الدوَّلة ﴿ والسَّدَّ شَافَتُهَا الى اخْوَانُهَا ﴾ من البِّسلادا لتي تحتُّ يُدفر الدولة فلما عبرتم رموسي كذافي جبيع مأرأ يناهمن نسخ المتنولم يتعرض اهذا الهرصاحب تقويم البلدان ولعله تركدلكونه أيس من الاخبار العظام المشهورة أوانه تعصف على النساخ بهرعيسي فقدذكر في الكتَّاب المذكري وفي الإنهار المتفرعة من الفرات نهر عسى فقال ومخرجه من الفرات من قبالة الكوفةمن موضع بقالله دهماء وقبل مخرجه من قرب الانمار يحت فنطرة دهما ويسرالي بفسداد فاذا وصلالي المحقول تفرع منهعدة أنهرو يصب في حوف الحانب الفرى من بغداد في دحلة ونسته الى عيسى بن على بن عبد الله بن عباس وهو عم المنصور انتهاى (استحاش المعمون بها) بالبصرة (من عسكر بها الدولة أهل البصرة علمهم أى عسلى أبي العباس فير وزان ومن معهمن العساكر فلذا أتى بضميرالجميع هنا (فعدمهم خلق عظيم ألى المسالك) أي الطرقات (بينه وبيهم فبثقوا سكورالاهواز) بثق أككر بثقا خرقه والسكر بالكسرماسديه الهروفي يعض النسئ سكر الاهواز بالافراد وأضيفت الى الاهوازلانه بام االها (حتى عميت الطرق) أى خفيت وانطمست العنان بالعمى (وأعوز المحال والمخترف) يقال أعو زنى الطُّلوب مثل أعرنى وزناو معنى كَافى المسباح والمحال محل الحولان من جال الفرس في الميدان يجول حولة وجولا ناقطم جوانب والمخترق اسم مكان من اخترقت الارض اذا جبتها (و بتي هو ) أي أبوالعباس فير وزان (ومن معه في مخاضات) حميع مخاضة مكان الحوض من خاض ألماء مشي فده (ووحول) حميم وحل بالسكون وهوالطين الرقيق وأماوحل بالفتح فيهم عسلي أوحال كسبب وأسباب (سدت علهم وحوه الاختيار ولحمست) أي محمت ودرست (دونهم معالم الاقبال والأدبار) المعالم جَمع معلم وهوالا ثرالذي يستدل به على الطريق (ووافقهم اقبال خيول من الموصل) مى قاعدة ديارا لحير يرة على دجلة ف جانها الغربي وفيها لها من البرالشرقي مديسة فينوى الخراب الآنالتي أرسل الله الهابونس عليه السلام وهي في مستومن الارض وله اسور أن وقد خرب بعضها وسورها اسكيرمن سوردمشق والعامر يحوثلها (عنى عوادل الطريق) من اضافة العسفة الى الموسوف أى الطرق المستغيرة العادلة من الجادة (لظاهرة) أى معاونة (التيمين بالبصرة) من عسا كربها الدولة (فلما أخذتهم أيصار أصحاب ألى العباس فعر وزان) أى أحاطُت بهم كاليحيط الآخذ اللَّاخُودُ (ورأُوامَهُمُ شُوكَةً) أَى قُوَّةً وشدَّةً (و وفورا) أَى كُثرةً (ولواعــلى أَدبارهم نفورا) حال من الواوقي ولواوه وحميع نا فركحالس وجلوس ويحوزان يكون مصدرا متصوبا على المفعولية المطلقة لولوا (وكانبدر) من حسمة ومد (قريبا منهم فلما رأى الكشفة جاء مانعا) أى ذابا ومانعا عن أصحاب أبي ألعباس فلروزان (وثبت بنُفسه مدافعا فأعياه) أى أيجزه (سدماً اختل) أى ماوقع فيده الخلل (وردّمن أخل) أي من ترك القتال وفر يقال أخل المسنف بكذا أي تركم (وعقد ما انحل) أي ضم مُاتفر قَمن عسكر أبي العباس (فاستمرت الهزيمة بهم) أي بيدر بن حسنو يدوأ صحابه وأبي العباس فيروزان وأصحابه (الى فحرالدوله وهو بسوق الاهواز) هيكورة من كورخراسان وتسمى أيضا بمنوشهر ويقال لهأسوق الاردعاء ويقال الهاالاهوازأيضا (وشكوا اليهضيق الحال وتجمعواعلى رسمهم) أىعادتهم (لطالبته بالمال) أى الارواق الموظفة لهـممن قبله (فغاظه) أى أغضيه (ماظهر في الاول من نُجزهم وخورهم) أي نسعفهم عن مقاتلة عسكر اب أخيه بها الدولة (وما انتشر فى الشانى من سوء فعلهم وأثرهم) بالتحمع عليه لطلب المال (فانكفأ) أى انقلب (لهمراجعا) حال مؤكدة لعاملها (الى همدان على ظاهرهدنة) أي صلح (وقع التغاضي) أي التغافل (عليه)

الوافرة وأنهض ا با العباس فير وزانبن الحسن فعوالبصرة لاستصفائها واستضافتها الى اخواتها فلاعبر نهرموسي استحاش العمون ماءن عسكر بماءالدولة أهل البصرة علهم فعدمهم خلق عظم إلى المالك بينه وبينهم فبثقوا سكورالا هوازعلها حتيمت الطرقوأعوزالجآل والمخترق وبتيهو ومنمعه فيمخاضات ووحولسدت علمهم وحوه الاختيار وطمست دونهمعالم الاقبالوالادبارووافتهماقبال خيول من الموسل على عوادل الطرق لظاهرة المعد سالبصرة فلاأخدتهم أرسارأ صارأ العباس فيروزان ورأوا فهم شوكة ووفورا ولوا علىأ دبارهم نفورا وكان بدر قر مامنهم فليارأي الكشفة جاءيمانعا وثبت سفسه مدافعا فأعيا مسدمااختل وردمن أخل فاسقرت الهزعة بهمالي فحرالدولةوهو سوق الاهواز وشكوا المهضيقالحالونحمهوا على رسمهم للطالبة بالمال فغاطه مالمهر فيالاول من عزهم وخورهم وماانتشرفى الثانى من سوءفعلهم وأثرهم فانكفأ بهم راحعا الىممدان عسلى لحاهر هدنة وقع التغاضي علمه

أى ظاهر الهددة وفي بعض النسخ علما أى الهدنة وفي بعض النسخ التراضى بالراء (ومنها الى الى وذلك في شهورسدة سبسع وسبعين والمثما أله وحدد درو باه عظيم (بأرض جرجان خارج من الخد) والمرادية الطاعون وان كان الوباء عندهم أعم من الطاعون (في هدنه السدنة) سنة سبسع وسبعين والمثمانة (فهائل من أصاب أبي العباس تاش ووجوه تواده) أى أشرافهم (وأعيان رجاله والمد كورين من كابه وعماله) أى الذين الهسم ذكروشهرة (وسائر حاشيته وغلانه) حاشد بة الرجل أهله وخاصة كافي القاموس (خلق عظيم وعرضت له بأخرة) بالقصر وفتح الحاء أى أخبرا (علة صعبة خميمم) أى أساب أبا العباس ومن عطف علمهم (به فضى السديله) الذى لا بدمن سلوكه أى مات (رحمالله تعالى وقد كان أصحابه أوغر واقلوب أهل جرجان) بقال وغرصد رووغرامن باب تعب امتلا غيظا مأخوذ من وغرة الحروها وأحمال عنه أوقعوها) الاحمال جمع جعل بعملى الرشوة (فلما متباحية في المظالم (اخترعوها وأحمال عنه أوقعوها) الاحمال جمع جعل بمعنى الرشوة (فلما كيد واحدة في اتفاق آرائم علمهم (فيكسوهم في الدور والحر) الكس هناغ شيان الدار دفته كل كيد واحدة في اتفاق آرائم علمهم (فيكسوهم في الدور والحر) الكس هناغ شيان الدار دفته عجر ومدر) كناية عن شدة الاستقصاء (وحعاوا القتل حفلي) أى عامام ن قولهم دعوة حفلي أى عامام ن قولهم دعوة حفلي أى عامة من قولهم دعوة حفلي أى عامة من قولهم دعوة حفلي أى عامة لا عنص ما أحدون أحدون أحدون السنة تست كل عامة لا عنص ما أحدون أحدون أحدون دها التقرى قال الشاعر

نحن في الشتاة لدعو الجالى \* لاثرى الآدب فنا ينتقر

(فانتظم العصيح بيروالصدفير والشريف والمشروف) اسم مفعول من شارفني فشرفتسه أى فاخرى في الشرف فغلبته فيه فتعدى شرف لنقله الى باب المغالبة كاتقول كاروني فيكرمته ولولم يكن كذلك لم يصغ منسه اسم مفعول الادهــد تعديته بحرف الجر (في سلك القتل والتنكيل) التشكيل التعديب بأتنكال يقال نبكل به تنكيلا أصابه بنازلة وجعله نسكالا وعبرة لغديره وقيس هوا لتعديب بالنبكل وهو القيد (والابادة) مصدراً باده أهلكه (والتمثيل) مصدر من مثلث به اذا جدعته وطهر آثاره ملك عليه تنكُملاً والمثلة اسم منه (وشعل وجوء أهل العسكردها المصيبة) بالعتم والمدوفي بعض النسفردها المصيبة وكلاهما بمعتى وأحدوه والنكل والاصابة بالنازلة (عن الفراغ افمعهم) أى المهرهم (ووقهم) أى كسرهموتذلبلهــم (واخمادجرتهــم) أى الحفائها (واستكفاف) أيَّ كف (معرتُهم) أيَّ شرهم وفسادهم (واقتضَّهُم صورة الحال) المحسكية (البروف) أى الخروج (الى ضاحى البلد) أى ظاهره يقالهم ينزلون فأضواحى البلدأى لحاهرها وخارجها وفي بعض النسع الى لحاهرالبلد (لضبط الامر وضم النشر) أى المتفرق (واتفان التدبير) أى احكامه (فين يصلح لتتأمير) علهم مكان أبي العباس نَاشُ (فَيْرِزُوا اللهِ) أَى الى ضَاحَى البلد (واتَّفَقْتُ كَاتِهُمْ عَلَى أَبِي أَحْدَبِنَ أَخْتُلُهُ ۖ لِتَاشَ (فقد، ومَ علمهُ مُ وأمرُوه (وطالبوه بمبال السِّعة) أي ماهوا لعنَّا دللة وادوا لعسا كرهنتُ دعقد السعَّة للامر ا والمأول (فأطلق لهم ماوجد في خزانة الماضي) أبي العباس ناش (مضافا الى ماأ محك ن تحله) أي الاحتمالُ به وقيل التحمل الاكتساب (واحتماله) من عطف التفسير (عشر ينية واحدة) منصوب على الحال أى حال كون ماا لحلق لهم عشر ينية والعشر ينيات ما يعطى للجشد فى كل عشرين يوما وقيل هوأن يعطى كل واحدمهم عشر بنديسارا (حستى هدات) أى سكنت (فورتهم) أى حركتهم واضطرابهم من فارالقدر يفور (وسكنت سورتهم) سورة الجرحد تما وسورة السلطان بطشه (وتوالى النفير) يقال للقوم النافرين لحرب أوغيرها نفيرتسمية بالمصدر (من البلد) أي من جرجان

ومنهاالى الرى وذلك في شهورسنة سبع وسبعين والمثمالة وحدثو ماء بأرض حرجان خارجعن الحد في هذه السنة فهاك من أصحاب أبي العماس تاش و وحوم قواده وأعما درجاله والمدكورسمن عماله وكامه وساثر حاشيته وغلمانه خلق عظيم وعرضت له بأخرة علة صعبة خممهم مهنضى استلهرجه اللهوقد كان أصحابه أوغر واقلوب أهلحرحان برسومذممة أبدعوها ومعاملات بنعة اخترعوها وأحعال عننفة أوقعوها فلمافشاخسر وفاته صار والدا واحدة على أصحامه فستسوهم في الدو روالحر ولملبوهم تحتكل هجرومدر وحملوا الفتلجفلي وانتظم الكبروالصغير والشريف والمشروف فى سلك القتل والتنكيل والابادةوالتمشل وشغلوحوه اهل عسكر ودهاء المسبة عن الفراغ المعهم ووقهم واخادجرتهم واستكفاف معرتهم واقتضتهم مورة الحال البروز الى ضاحى البلدانسيط الأمر وشم الشر واتقان التدسر في اختمارمن يصلح لاتأمر فبرز وااليه وانفقت كلتهم على أى أحدد بن أحسله فقدموه ولهالبوه عبالالسعة فأطلق لهم ماوحد في خزانة الماضي مضا فاالى ماأمكن تحد واحتياله عشر نسة واحدة حستي هدأت فورتهم \* وسكنت سورتهـ وتوالى النفيرمن البلد

(بمدأهله أبيبهم الى عورات نساء الخراسانية بغيا وكيدا) أى ظلما ومكرا (غرَّ كَمَّ سم الحية) أي الانفتوالغيرة (للانتفام من أولئك الرعاع) أي آلاراذل والشعفاء وهم الذن اذا فرعوا لحار وأخوفا ويقال النعامة الرعاعة لانها أبدام تعقوفه فزعة (والاغتام) جميع الاغتم وهوالذى لايفصع شيئامن الغمة وهي العجة (وركبوا على من مكراباذ) ناحية من وأحي جربان (لجاهدة موار) أي حرك (أولئك الاشقياء) يعنى أهل البلد (الهم متهافتين) أي متساقطين (في الدمار) أي الهلاك (تهافت الفراش في النارفلر منشيوا) أي لم المبتوا (أن حل أهل العسكر علم سم حملة كشفته سم عن رؤس الم غلامهم) جمع غلصمة وهي رأس الحلقوم أي حملة فصلت أبدانهم عن رؤسهم (وأيد بلامعاصم) حمدم مصيركم أود وهوموضع السوارمن الساعد (ونفوس بلاعواسير) فاعل من العبيقلاء لايحمع على فواعل فلايقال كاتب وكواتب فلعل عواصم هناجيع لعاصم سفة غيرالعاقل كدرع عاصم مشلا أو يكون جعا العاصمة عمضي لها ثفة عاصمة وهذه القريبة ساقطة من يعض النسخ (وفرشوا أرض ذلك الفضاء) أى العراء (جثث القتلى) الجثث جمع جثة وهي للانسأن اذا كان قاعدا أونامًا فاذا كان منتصبا فهوطال والشخص بعم المكل (متشعطين في الدماء) تشعط المقتول اضطراه في دمه (وضربت الدور والحوانيت بالنفاطات ) جمع نَفاطة بفتح النون وتشديد المفاء وهي قار ورة النفط التي ري بها قال الفارابي في باب فعال بالفتح والتشديد وآلنفا لهة مرماة النفط ومخرج النفط أيضا (وبسطت علهم الاندىبالغيارات فحرى علهم مالم يتحو يعديزندن المهلب مثله نتكابتوادعة) يزيدن المهلب هو الدى فتع جرجان عنوة واكثرفها أسكاناته وذلك استعمله سلممان سعيد الملك نائبا على خراسان سنة أتسعين فوردها مخلدين لأخليفة لاسه ثموردها يزيدوقيض على وكيع بن الاسودوعمال قتيبة وعذبهم واستخرج منهم مالاعظم اوهوأول من فعل هذه الف علة بخراسان تمخرج يزيدمن مروالي جرجان فيسنة غيان وتسعن وأخدنه على لمريق بادالحديد حتى تحها وكانت قديقيت منغلقة الى ذلك الوقت تمانتقضت عليه فافتحها ثاسا وكانوا قدالتجؤاالي جبل وقتسل من اهلها ائبي عشرا لفاصرا وحلف انه ليدرالي بدماتهم ويطحن ماويتغذى بطينها فليحرالدم فقيل لهان الدم لايحرى ويحمد فألق عليه المياء الحارى ففعل حتى طعن بالدم وتغذى بذلك الطعين وأبر قسمه وسيمن اهلها سيتمآ لاف رأس وبعث بالتشارة الى سلمان ين عبد الملك مع عمان بن الفضل بن مهلب ﴿ أَمَادُهُ فَقَدْ فَتَحَلَّا مِرَا لُمُّ مَنْ ن حرجان ودهسستان ذههدما وفضته ماوكنوزهما وسوت اعمالهما وقدكا تناعتنعتين عسلي سابور ذى الاكاف وكسرى بن هر مزوعمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلى الخلفا من بعده حيتى فتعها الله تعالى لامبرالمؤمنين كرامة لهونعة علسه وأناباعث الى أمبرا لمؤمنين عسالفا والأمون الاموال والرقيق قطارا أوَّله عندأ مَّرالمؤمنين وآخره عندى انشاء الله تعالى ، والنصكامة في العدو القتل أوجرح أونعوهه مامن نبكأت القرحة تشرتها قبسل أن تبرأ ورادعة اسمفاعل من ردعه اذاز حرومنعه (وعقوية وازعة) من وزعته عن الامر أزعه منعته وحيسته وفي التنزيل فهم يوزعون أي يحسس أوّلهم عُن آخُرهــم (قَامعة) أىقاهرة (وعندهاأرســل) بالبناء للفيُّعول (مَشَا يَخْرَجَانُ وَصَلَّحَاؤُهَا بطلبون الامان و ساشدون الله والاعمان) في العجاج نشدت فلانا أنشد ونشدا اداقلت له نشد تك الله ونشدتك بالله أي سألتك بالله كأنك ذكرته آباه فنشد أي تذكروفي العمني لصدر الافاض ل نشدتك لله ونشدتك الله أىسأ اتلك والاعمان بكسرالهمزة الاسلام ويروى فتح الهمزة جمعين (فكفوا عن القتال وانكفؤا) أي رجعوا (الى الرحال) جمع رحل ورحل الشخص مأواه (فسكن المنف تلك الفتنة) أى منحركه أومنه النوايض العروق الداعة الحركة للانسان (ووقع طائر الهيم)

بمدأهل ألديهم الىعودات زساء المراسانة بغداوكادا فركهم الجيسة للانتقام \* من أولسك الرعاع والاغتام \* وركبواعلى سمن و الذلحاهد تهمونار أواثث الاشقياءالهممهافتين في الدمار \* تها فت الفراش فى النار\* فلم ينشــبوا أن حل أهل العسكر عليم حلة واحدة كشفتهم عن روس الاغلامم \* وأيدبلامعامم \* ونفوس بلا هواصم \* وفرشوا أرض ذلك الفضاء عثث القتلى متشعطين في الدُّ ماء وضريت الدور والحوانيت بالنفا لمات ويسطت علهم الادى الغارات \* فرى علهم مالمتعر يعدر بدين المهلب مُلِدُكُمَةُ رَادِعَةً \* وعقومة وازعة قامعة \* وعندها أرسل منابخ حرجان وسلحاؤها يطابون الامان \* وسأشدون الله والاعمان \* فكفواعن الفتال وانكفؤا الى الرحال فسكن نادض تلك الفتنة ووقع لحائرا لهيج

مصدر هاجت الحرب أى ثارت (واللوثة) بالضم وهي مس الجنون (واختلف العسكر في الاختيار) أى فيما يختار ونه لا نفسهم (فال القواد) منهم (وكار الغلمان الخاصة) بخدمة أبي العباس تاش (الى خواسان واستحب الدارية) نسبة الى الدار والمرادم سفار الغلمان وانحا نسبوا الى الدار لانهم لايرا يلونها غالباغيرة من مخدومهم عليهم (الانقطاع الى فحر الدولة والاختصاص بخدمته وكتب الساحب) اسماعيل بن عباد وزير فر الدولة (الهم اجعين بالتوقف ريهما) أى قدر ما (يلحق بهم الاستاذ أبوعلى) المعروف بالعارض الذى قيل فيه

كشف الاله ظلام دال العارض \* عن مهمة الشيخ العبد العارض وأمات عن حدوباله برحاء \* فانجاب عارضه انجياب العارض حرس الاله ضياء شيبته في \* أبهى وأنور شيب ذال العارض

(فيطلقلهم أموالهم ويحقق في الولايات وزيادة الاقامات) هي مايوظف للعسكرمن النزل (آمالهـــم فحفزهم) بالفاءوالزاي يقبال حفزه عن الامرأى اعجبله وأزعجه (حبخراسانءن التوقف) الى أن يلحق بهم الاستاذ أبوعلى (واعجلهم طول العهد بالاوطان دون التثبت فساروا على مت روغذ) بضم الراء المهملة وسنحسكون الواو وفتح الغين المجتمة ويعدها ذال مجتمة ناحية بين جرجان وخراسان (معاودين ميسابورللاتصال بأبي على بن سيمهور وهوادداله صاحب الجيش مكان اسه) أى الحسن (وأقام البياقون من ) العلمان ( الدارية الى أن وردها الاستاذ أبوعلى فاستعرضهم ) أي طلب عرضهم علبسه من استعرضت الحنداذا أمررتهم عليك ونظرت فهم ويحوز أن يكون المعني قال الهمأ عرضوا على ماعندكم (وأثبت أسامهم) في ديوان المرتزقة (وأطَّلق أموا لهم) أي عطاياهم [(وسيرهم الى الرى فأمر فخر الدولة بنقلهم الى الدار) أى داره (وتوخهم على أمثالهم عزيد الاكرام والايثار) التوخى الحاء المعجة الطلبوفي يعض النسخ وتوجههم من وجه الامير فلاناجعه داوجاهة والايثار الاختيار (رعايةمنه لحق أبي العباس ناش من جانب واستظهارا) أي استعانة (جم من آخر وقد كانت جر جان تمو جالفاعة) بالفاء والغين المجمعة وهم أراذل الناس وأو باشهم قال النجاتى ولم أحدها في كتب اللغة المتداولة انتهبي وفي القاموس فاغت الرائحة فاحت ويمكن أن يؤخذ منه بضرب من التحوز (وذوى العيث) أى الفساد (والحرامة) بالكسرقال الاصمعي هي سرقة الابل ماصة وقيل هي الفساد في الدين (عن قُتلوا أهل خراسان ومثلواهم) أي عاملوهم بالثلة وهي التشنيع والتفظيم فى القتل (فوضع آلاستاذاً وعلى الارصادلهم) جمع رصد يستوى فيه الواحدوا لجمع وهم العيون والجواسيس (وبث العيون في طلهم) حميع عين وهو الربيثة (وقتل من حمل مهم يوماوا حدا حديدة واحدة زيادة على ثلاثة آلاف رجل صلبا) يوما لحرف لحدل ويحتمل أن يكون لحرفا لقتل والحديدة قطعة الحديدوالمراد بهاالسيف والرمح ونعوهما يعنى قتل بمن وحدهم حملوا السلاح ولو يوماوا حدا ولوكان السلاح حديدة واحدة كالسكين مايريد على ثلاثة آلاف رجل (وصبرا) أى حبسا وهو ان يقبض على الرحل ثم يقتل (وغيلة) بكسر الغين وهي الاغتيال يقال قتله غيلة وهوان يخدعه فيذهب مالي موضع خال فاذا سار البه قتله (ومكرا) أى خديعة (فتمت بذلك سياسته) من ساس الرعبة أمر ها ونهاها (واسستفاضت هيبته) أىعظمتمها به في قلوب أهل جرجان (وصفت جرجان عن يعق) أي أيُصبح (فىفساد) يَقَالُنعَقَ الراعى نعيقاصا حبَغَمُه فَرْجَرِهَا وَالْاسُمُ النَّعَاقُ بِالضَّمِ (أُو يَحَارِبغُيرا استقامة وسداد أىرى في نومه خلاف الاستقامة والسداد يعنى انه قطع من يرتسكب غيرالاستقامة والمدادولو فيالنوم

واللوثة واختلف العسكرفي الاختمار فال القواد وكار الغلان الخاصة الى خراسان واستحب الدارية الانقطاع الى فيرالدولة والاختصاص بخدمته وكتب الصاحب الهم احمعين بالتوقف ريتما يلحق م الاستاذ أنوعلي فيطلق لهم أموالهم \* و يحقق فى الولا مات وزيادة الاقامات آمالهم \* ففرهم حب خراسان عن التوقف وأعجلهم طول العهد بالاوطان دون التثبت فساروا عدلي سمت روغدن معاودين نيسابورللاتصالبأى عملي بن سيمعور وهواذذاك ساحب الحيش مكان أسهواقام الماقون من الدارية الىأن وردها الاستاذ أنوء ليفاسة مرضهم وأثبت أسامهـم \* وألحلن أموالهم وسيرهم الى الرى فأمر فر الدولة متقلهم الى الدار \* وتوخمهم على أمثا لههم بمزيد الاكرام والايثار رعاية منهلق أَى العباس تاش ﴿ منحاتب واستظهارابهم من آخروكانت جرجان تموج بالفاغة وذوى العنث والخرابة عن قتلو ا أهل خراسان ومثلوابهم فوضع الاستاذ أنوعلىالارسادلهم وبشالعمون علهدم وقتل عن حلمنهدم يوما واحداحديدة زيادةعلى ثلاثة آلاف رجل سلبا وسراوغية ومكرافقت بذلك سساسته واستفاضت هييته واستقامت أمور موصفت جرجان في أنامه عن معتى في درا دأو يحلم مغر استفامة وسداد پ

## \*(ذكرأبي الحسن بن سيمجور في قيادة الجيوش الى ان قضى نحبه)

أى مات (وانتقال الامرالى ابنه أى على استقامت بولا به وقدراره) أى محل قراره (نيسابور وانحدر أبو العباس تاشالى جرجان مخليا) أى تاركا (أمور خراسان وانصرف عسكراً بى الفوارس ابن عضد الدولة الى كرمان وعادفات الى بلخ واستقر أبوعلى بهراة وكان ابن عزير) وزير الرشى (يستحث) أى يحرض (أبا الحسن) بى سيمعور (على قصد جرجان ويؤبه) أى يعيره ويلومه (هلى التقاعد عنها) أى التقاعد عنها أى التقاعد عنها أى التقاعد عنها أى المحلوم من عادته في استشعار الحلم) أى جعله كالشعار له والشعار الثوب الذى يلى الحسد (واستحباب السلامة والسلم) أى الصلح (اشفاقا) أى خوفاوهو مفعول القوله يستمر أو الاستشعار (من عثرة قدم) أى زاته وهى كذابة عن وقوع كشفة عليه في الحرب (تفضى) أى توصله (الى مرمكالتى) أى كالعثرة التى (عرضت لا بي العباس تاش بخراسان من الكشفة) أى الهزيمة (التي جلبت على الدولة) السامانية (من الوسمة) أى العيب (ماسار في البلاد خبره) وما أحسن ما قبل في المعنى

توق معاداة الرُجال فانها \* مكدرة للصفوفى كل مشرب ولاتستشر حربا وان كثث موقنا \* بشدّة ركن أو بقوة منسكب فلم يشر ب السم الزعاق أخوجي \* وثوقاً بدرياق أديه مجسر ب

(الى أن أقيم) غايد لقوله يستحث (أبوعلى محمد بن ميسى الدامغاني للوزارة) مكان ابن عزير (وذلك في جادى الآخرة من سنة سبع وسبعين وثلثما أنه ) وفي بعض النسخ من سنة تسع بتقديم التا ونفي ابن عزير الى خوار زم) وأبوعلى هذا من الوزراء الافاضل الآل سامان وأحدا المرزين في النظم والنثر بل واحد فيهم وقد أدرج أبومنصور الثعالي ذكره في أفاضل الحضرة السامانية وذكر نبذا من انشأته في المناحرة عن من شعرة قوله

ما أيها البدر المنير الباهر \* الابلج البدر العلى الزاهر أبلغ البدر العلى الزاهر أبلغ شيم تمك السلام وهنها \* بالنوم واشهدلى بأنى ساهر ومن طول ما تمكن فى الحضرة فى أشغاله قبل فيه

وقالواالعزل للعمال حيض ، الحاللة من حيض بغيض فان يك هكذا فأبو على ، من اللاقي يسن من الحيض

(فهد أبوعلى) المذكور (فى تسديدالا عمال وحفظها على الاعتدال فأعياه) أى أعزه (ماأراد الانسداد الولايات) أى انقطاع غلانها (وتراجع الارتفاعات) أى عودها الى وراه وهوكناية عن انتقاصها والارتفاعات هى الخراجات الموظفة ونحوها (واستشراء الحشم) أى لجاجهم فى الامور وترك الطاعة وتماديم فى الني (وضراوة الاتراك ) الضراوة تعقود الجوار حيالسيديقيال ضرى الكلب يضرى ضراوة اذا حرص على الاكل ومنه قول عمر رضى الله عنده المحكمة وهذه الجمار رفات المحاسبة المستمرة المحتودة المحاسبة الشركا المحسوبية عنده المحتوية المراقبة الاضافة فيه كلون الماء و يحتمل الاستعارة المكنية (وأمنا من من السياسة) هذا من قبيل جرد قطيفة أى السياسة القاهرة النفوس التي هي على النفوس فى الصعوبة كذى الطعم المراقبة المواحدة فضرف أى أبو على (بأبي نصر بن أبي زيد) الوحيد فضلا وأدبا والنبيه المراقبة الشعراء ولاسما البديع الهمداني في قصيدة رأيت منها

ود كرابي الحسن بن سبعبور في فعادة الحيوش ﴿ الى ان قضى نحبه وانتقال الامرالي ابنه أبي على) استفامت بولابته وقراره نيسابور وانعدر أوالعباستاش \* الى حرجان يخاسا أسود خراسان وانصرف عسكر أبى الفوارس بن عضدالدولةالى كرمان وعادفائق الى الح واستقر أوعلى مراة وكاناب عزير يستحث أبالحسن على قصد جرجان ويؤنبه عبلى التقاعد عنها وهو يستمرعلى المعساوم منعادته فىاستشعار الحنم واستحباب السلامة والسلم اشفأ قامن عثرة قدم تفضى الى ندم كالى مرضت لأبى العباس تاشيعربان \* من الكشفة الى ماسار فىالبلادخــبرمالىأن أفهأو على عمدين عيسى الدامغاني للوزارة وذلك في جادى الآخرةسسنة سسبسع وسسدهين وثلثما تهونني إن عزيرالي خوارزم فهدأوعلى تسديدالأعمال وحفظها على الاعتدال فأعياه ماأراد لانسداد الولايات \* وتراجع الارتفاعات واستشراء المنهوضراوةالاتراك وتسحبهم على الوزراء واستسكامه-م في الطالب خلعا للعام الراقسة وأمنا منمرااساسة وصدق المؤاخدة فصرف بأبي تصربن أىزب

وقد عبت منا الهضاب فادرت ﴿ أَبَالْعَيْسُ نَسْعَى أَمْ بِأَجْحَةُ النَسْرِ هو السيردا بَا أُوسِ لِغَنَا النَّوا ﴿ حَى ذَمَةُ الشَّيْخِ الْجَلْيِلِ أَبِي نَصْرِ

قال البديم قلتله يوماعلى أى قافية تريد أن أمدحك فقال على قافية مشدّدة يعنى قافية قافية قلت أنت في كلتك هذه أشعر مني في قصيدتي ثم قلت على نفس لم أقطعه

ماليلأى رواق الخيل مسبوق \* أأنت أم أناأ م عزمى أم النوق

وهي ثلاثة وثلاثون قافية لاتشبيه منات الساعة الكاسب حوليات رهمرا لحاهلية وحوليات الرسقي الاسلامية وكأمه أنشأمن قبل على كل قافية أسانالان الانشاء على هذا النسق غيريسير من غبرترق ولاتفكير (وهوالشهم) أى الجلدالذك الفؤاد (الذي يصيب المحز في اقواله) المحز بالحاء المهملة والزاىأى المقطعلان الحز القطعوفي بعض النسخ المجز بالجيم وهو بمعنى المحز بألحاء وفي بعض النسخ الحزم (ويطبق الفصل في افعاله) التطبيق في الضرب أن توافق ضربة السمف مفاصل العظام ويقال لمبقء تفه بالسيف أبانها وطبق الحق أصابه يعني أن أحكامه في محساله الان اصابة المحز والمفصل غابة قصدالضارب (وببذ) أى يغلب (الكفاة بغنا ته ومضائه ) مصدر مضى السيف في الضريبة نفذ (وسواب لدس موآرانه) حمعراًى (تميدالهم في أمر أبي على) فاعل بداضمر راحه الي مادات علمه فرية المقام أى بدالهم بد وأوراًى كفوله تعالى عميد الهم من تعدماراً واالآيات ليستحنفه (فرد ثانيا الى مكانه من صدر دوانه) أى قلد الوزارة ثانما و حلس مجالها (واتفقت لاى الحسن بن سيمدور ، بن هذه الاحوال مُضة) أى قيام (الى خرمك) يضم الحاء وتشديد الراء وميم مفتوحة بعدها كاف منتزه براب بيسا بورمن جانبها الشرقى عمايلي شادماخ ولآل سيمحور بهمار باع وقصور ( بعض منتزهاته) أى أبي الحسن (بواحدة من حظاياه) جمع حظية وهي المرأة أوالحسارية التي تسكون ذات حظوة ومنزلة عندزوجها (نُفَاته نفسه خلال الرفث آلها) أى فارقت روحه بغير رضى على حالة ماكان يظن أن تفارقه فها فعر عن ذلك بالخيالة بجيام عدم الوفاء فها والرفث الجماع (وخرالي الارض عن صدرهامتنا وأخفي خبر وفاته الى أن ردّ الى داره واستعدّ أن بالبناء للفعول (لاظهاره) أي المهار خبر وفاته قال صدر الافاضل مراى في بعض مطالعاتي أنَّ المول رجما تقتل بحيلة خفية وذلك أن تعالج الحيارية بالسيركل يوم مثقال ذرة منه من حين ولدت حتى اذانا هزت ثلاث سنين طعمت السيروحري منها محرى الغذاء كملتزداديه حمالا وسمناوا كتناز لحمفن تنفست في وحهه لم متنفس عنده السقم ومنشرب ريقها المعه الجسام ومن غشما غشيه الموت الزؤام فلعل تلك الحظمة قد استودعت تلك البلية وان لله حنودامها العسل (وورثُ) الله (أنو على رياسة أسه واخوته وحيشه فسدالتلة الحادثة عوت أسه رفق سماسته وحسن رعايته وحنى المائته و ولايته ) من الحفاوة وهي المبالغة في الاكرام (وحسنت لهاعة أبي القاسم أخيه وسائر اخوته له وعمرضاهم به وبلغ أباعلي ان هراه سميت لفائق) أى جعلت من لحرف السلطان باسمه وعينت برسمه (فقصدها أبوعلى وكتب المديعا سمعلى مااستحاره من الخطبة على خطسه ) كسراناء فهما أى طلب ماهو مطاوب له والخطبة اظهار الرغبة في نكاح امرأة والتماس ترو يحها من ولهافاذًا أحيب الخياطب وجاء آخر بعده يطلها من الولى فريادة مهراً وغيره فهوا لخياطب على خطية الاوّل وقدور دالفي عنه (ثما تفقاعلي أنتكون هراه لفائق ونبسابور معقبادة الجيوش لاى على ورتب كل واحدمهما أصحابه بناحية عمه وحملت الخلع من بخارى عملى الرسم) المعتاد (لولاية الجيوش وأبو على يظن أنه هو المقسود بها) أى بالخلع (والمحبق بالكرامة فها) أسم مفعولُ من الحباء وهو العطاء (حتى اذا بلغ الرسول

وهوالشهرم الذى يصيبالمحز في اقواله \* ويطبق المنصل في افعاله \* و يبذالـكفاة بغنائه ومضائه \* وصواب تدييره وآرائه \* ثميدالهم في أمراني على فرد ثاما الىمكانه \* من صدر ديوانه \*واتفقتالاني الحسن بن سيميوريين هساده الاحوال مضة الىخر مك بعض منتزها ته واحدة من عظاماه فانته نفه خلال الرفث الها وخر الىالارض عن سيدرها ميتا، وأخفى خبروفاته \* الى أن ردّالىدارە \* واستعدّلا كمهارە \* وورث أنوعملي رياسية بيتمه واخوته وجيشه \* فسدَّاللُّـــة الحادثة بأسهرفق سياسته وحسن رعامه \* وحنى المالم و ولايته وحسنت لماعة أبي القاسم أخيه وسائر اخوته له وعم رضاهمه ووالغ أباعلى أنهراه مستلفا تق فقصدها أبوعلى وكنب البه يعاسه على مااستماره من الخطبة على خطبته ثم الفقا ع لى أن تكون هراه لفائق \* وسابور معقبادة الحبوش لأبي على ورتب كل واحدد منهما أحاله شاحية عمله \*وحلت اللعمن عاراعلى الرسم لولاة الجيوش وأنوعلى يظن أنههو المفصود بهاوالمحبق بالكرامة فهاحتي ادابلغ الرسول منتصف الطريق عدل الى فائق بما صحبه من الخلع (فعلم) أو على (أنه) أى الشأن أو الجل المفهوم من حملت (مكر مكروه) أى خديدة وكدر دبروه (وغدر أسرّوه) أشهر وه وأخفوه (وأنه المقصود بالدو والمراد بالمحذور فلما علم أن فائقا شخص عن هراه) يقال شخص من بلد الى بلد شخوصا ذهب (نهض أبوعلى من نسابور كالسهم المرسل) فى السرعة والنفوذ (والشهبات المرسد) الشهاب الشعلة الساطعة من النار المتوقدة ومن العارض فى الحق قال تعملى فأ بعه شهاب ثاقب والمرسد المعد (حتى انقض عليه) الانقضاض الوقوع ونزول الطير والفرس على شئ بقال انقض والمرازى اذاهوى فى طيرانه (فيما بين هراه و بوشنج) بناء موحدة غليظة و واو ساكنة وشين معمة مكسورة ورعا تفتع ونون ساكنة بعدها جيم وهى قصبة من قصبات هراه (فعل من المخذا لجدّ) بكسر الحيم أى الاحتهاد (خدناو صاحباً) الحدن والحدين كالحل والحليل وزناو معنى وهو كاية عن الاخذ بالحزم فى الامور (ونكب عن ذكرا لعواقب جانما) نكب عن الطريق أى عدل والعواقب جسم عاقبة وهى آخر الامر وماية ولى المهوهذا حل لقول الحمامي

اذاهم ألق سعينيه عزمه \* ونكب عن ذكر العواقب جانا

أى سع عز مه و يفعل فعل الغر المتهور ويقتم الاخطار غير مبال بما يترتب على ذلك من حوادث الليل والنهار (وعلم انه متى استمرت به تلك الحيلة ونفذت فيه تلك المسيمة وعرف جبنه وخوره) أى ضعفه وعزه عن القتال (لميرتفع أه ولأهدل بيته) وهدم آل سيمة ور (راية) كتابة عن زوال الامارة عنهم (ولم تعرف لا نتقاض الامور عليهم) عليه وعلى أهل بيته (وانسباب المحذور اليهم) من ساب الفرس ذهب عدلى وجهده وساب الماء جرى وفي بعض النسخ وانسباق (من كل وجه غاية) نائب فاعل تعرف (فصد ق قتاله) أى صدق أبوعلى قتال فائق وهو من صدق المتعدى الى مفعولين كقوله تعالى و القدصد قصصه ما الله وعده وحذف أقل المفعولين همدر وقع حالا من فاعل صدق أى آخذا (بفرط الجدّ) بكسر الجيم أى الاحتهاد (والتشميرود ق عسكره دق المضب أستاه المسامير) المضب الذى يصلح الظروف والاوانى بالضبات والأستاه جع عسكره دق المضب أستاه المسامير) المضب الذى يصلح الظروف والاوانى بالضبات والأستاه جع السنب وأصله سته في معلى أصله وهو حسل القوله

قوم اذا غضبوا دقت أنوفهم \* دق المضبب أستاه المسامر

متتصف الطريق عدل الى فائق عاصيه فعلم أنه مكر مكر وه \* وغدرة سروه وانه هوالمصود بالسوء والمرادبالمحذور فلياعلم أن فائفا شِيمُص عن هراه نهض أبوعملى من السابور كالسهم المرسل والشهاب المرصد حتى انقض عليه فيما بين هراه ويوشنج فعلمن التخذا للدخدناوصا حماء ويكبءن ذكر العواقب جانما \* وعلم العمتى استمرت مثلك الحيلة ونفات فيه ملك المكمادة وعرف حسه وخوره المرتفعه ولالأهل بيه راية \* والمتعرف لاتقاض الأمور علهم وانساب الحدور الهممن كل وحد علية \* فصدق قتأله أخذا بفرط الحد والتشمير ، ودق عسكره دق المضدب أستاه المامر \* فولواله مهرمين الىمروالرود وأردفهم أبو على يعلم من فوّاده للتشريد مه في مهسر به فوافقوه به خطورة مرو الرود \* مستعدّاللدافعة وعتد اللمانعة \* فقارعهم حتى أسر عددمهم وحلهم الى يخارى وسار أيو عسلىالىمرو عالمبا علايه \* ومدلاسان حرماته وماعيه \* ومتكثراً باخونه ودو به \* فقى الرضى سوله \* وحرد المه فما استدعا مرسوله \*

مهزة سؤلة تقلب واوا (وقررة يادة الجبوش عليه وناط) أى علق (معالحهم) أى الجبوش (سدمه وجمع له بن ولا يتنيسانور وهرا ، وقهستان ولقبه اجماد الدولة فانسكفاً) أى رجمع (الى نيسانور وقدنال ماأراد فهذب الاعمال) أى فتحها وحسما (ورتب الاحوال والرجال وأخذ أمره يزداد نوراوماء) مفعول وأوتميز على تقدير يزدادمة ودياولازما (ويتضاعف) أى يتزايد (قوة واستعلاه الى أن تلقب بأمد الامرا الويدمن السماء وامتدحه أبو بكرا لخوارزي) قال في البدَّمة هو أبو بكرا لخوارزي مجد ابن العباس نابغة الدهروبحر الادبوعلم النظم والنثروعالم الظرف والفضل كان يحسمع مين الفصاحة والبسلاغة ويحاضر بأخبار العرب وأيامها ودواو ينهما ويدرس كتباللغة والنحو والشعر وبتسكام بكل نادرة و بأتى بكل فقرة ودرة وببلسغ في محساسن الادب كل مبلغ و يغلب على كل محسن محسن مشاهدته في ملاحة عبارته وأجمة نغمته وبراعة حدة وحلاوة هزله وديوآن رسا تله مجلد سائر وكذلك دبوان شعره أصله من طهرستان ومولده ومنشؤه خوارزم وكان يتسمى بالطيري ويعرف بالخوارزي ويلقب الطبرخزي فارق أهله فيريعان عمره وحداثة سنه وهوقويم المعرفه قوى الادب نافذا لفريحة حسن الشعر فلم يزل يطوف في الآفاق ويدخل كور الشام والعراق ويأخذ من العلماء ويقتمس من الشعراء ويستفيدمن الفضلاء حتى تخرج وخرج فردالدهر في الأدب والشعر واقي سيف الدولة على بن عبدالله بن حدان وخدمه واستفادين بحضرته ومضى على غلواته في الاقتراب والاغتراب وشرق بمدأن غرب وعاود بلاده فتكب بجر جان لحبث اسانه وصحب الوزراء والامراء بخراسان وحد بعضهم ودم بعضهم ومدحهم وهعاهم وعاود حضرة الصاحب مرارا وأراش حناحه مرارا والتفعيه كثيرا وأخماره ويوادره وملحه وفصوله مطورة فى المستمة فلانطيل بدكها (تقصيدة أولها (ان الألى خلف الحدور \* هم في الضمائر والصدور) وروى ان اللواتي في الخدور \* هم الضمائر في الصدور \* والألى اسم موصول في عالمذكر وقد يستعار للؤنث كاهنا وكقوله

وتبلى الألى يستلئمون على الألى \* تراهن وم الروع كالحدا القبل ولماكان افظ الموسول مذكرا أعادعليه الضم سرمذكرا في قوله هم في الضمائر والحدور جمع خدر بالكسر وهوستر عدالعارية في ناحية البيت كالأخدد وروكل ماواراك من بيت ونحوه وخشمات للصبافوق قنب البعيرمستورة شوب وحلة هم في الضمائر خبران ومعنى كونهــم في الضمائروا اصدور انقلوب العشاق لكثرة تخيلها الاهم وحضور صورهم فهاصارت عنزلة المكان لهم فكأنهم فها (وقع الغبار علهم \* فقد التيه على العبر) وقع القبار علهم خبر يعد خبر لان ويجوز أن تلون ستأنفة استثنافا سانيا كأنه قبيل ماشأنهام وقبال وقع الخيعني أنهن المارت بهن تلك الهوادج وقع الغبار المنتشرمن أخفاف الابل علها فغدى ذلك يترفعو يشكبر بسبب مااكتسب مهن من الرائحة الطبة على العبير وهو أخلاط تحمع من الطبب (لمامشين على الثرى \* ناه العمار على العبر) الضم مر في مشين رجيع الى الألى باعتبار معناه والثرى بالفتح والقصر التراب الندى فأن لم يكن مُدياً فهو تراب والمعار يضم الميم اسم مفعول من أعار يعني بالمعيار التراب وبالمعسير المسك ومن عادة النساء المتعملات انبكن متعطرات فول الممسين على التراب وأعارت والمجتمن النراب طبيا الهاالمتراب لاكتسامه من مشهن الرائحةوان كان معاراعلى المسلئوان كان معيرا وروى صدرالا فاضل نا ه المعار على المغمر بالغين المجمة فهن وقال همامن الغيرة ولسكن الرواية المتقدّمة أنسب (فغدوت في حال الأسر \* ورحت في حال الحسير) الفاء العطف على تاه وتفيد مع ذلك السبية أي يسمب رحيلهن ومفارقتي الاهن صرت أول الهارف حال الاسراى المربوط بالاسر وهوالقيدومرت

وقرر قمادة الحبوش علمه \* وجمع وناط مصالحهم سده \* وجمع اله بين ولاية نسابور وهراة وقه الكنا واقمه لعماد الدولة فالمنا المناسبات المناسبات والمناسبات والمناسبات والمناسبات والمناسبات المناسبات المن

. انالألىخلفاللدود هم فىالضمائر والصدود

وقع الغبارعلهم

المشين على النوى تا مالعار على المعير

فغدوت في حال الاسبر ورحت في حال الحسير

آخره في حال الحسير أي كثير الحسرة وهي التلهف والتأسف ومقتضى الظاهر عكس مافي المنت لان الاسير أسوأ حالا من الحسير والمقسام يقتضي الترقى اللهسم الاأن يدعى أن المراد بالحسيرالدائم الحسرة والاسيرعملي هذا التقدير أرجى عالامنه لانه قمديفك وكذا لشمن عشق النجوم ، ورام مسيد اللسدور) من مرفوع المحل لكونه مبتدأ وكذال في محل الرفع خبره يعني أن كل من الحلب أمراءتنعا وهلق أمره بمالاعكن حصوله فحاله مثل عالى في كونه كالاستروالحسر الإياسائلي مافي الهوادج ب والبراقع والستور ، فها الرضاع من المنية ، والفطام من السرور ، ماأ أوسولة هنامثلها في قوله تعالى فالكحواما لهاب لكم من النساء فانها واقعة على الوسف ولولاذلك لقيل من طاب وقوله فها الرضاع الى آخر البيت حوات سؤال السائل يعنى أن تلك البراقد ووالهوادج حسأن يجر النظر الهن الحالمنية وفقد السرور لان من علقهن يماث لامحالة لبداعة حسَّهن ويفقد سروره فقدا أبديا (وسألت من زوج المنابر \* حين يخطب والسرير) في قوله زوج مع يخطب ايهام وزوج المنابر والسربرمن يرتقهه ما امارة وخطابة وهدا يخلص من التغزل الى مدح المدوح (فهو الأمران الأمير ، أن الأمير ابن الأمير) في هذا البيت من أنواع! البديع التكرار وهوأن يكرر المتكام الكامة أوالكامتين باللفظ والمعنى لغرض من الاغراض والغرض هناسان عراقة المسدوح والأأباه امير أيضا فلميرث الامارة عن كلالة وهذا كقول المتنبى العارض الهت ابن العارض الهت \* العارض الهت ان العارض الهست ﴿ المشترى المدح القليل \* بماله الجم الغفير \* من سيفه كسر الجبير \* وسيبه جير الكسير ﴾ ا أسيب العطاء ومن سدفه وسيبه الجناس اللاحق وفيه ردّالعجز على الصدّر (والناظم المعنى الطويل \* بلفظه النزر القصير) النزر القليسل والمرادبالطويل هشا الكثير وبالقصير القليل يصفه بالاعطاز لانه يؤدى المعنى السكثير بلفظ قليل وبين الطويل والقصير الطباق (يرمى أعاديه سهم من سعادته طرير) الطرير محدد النصل يعني أن سعده كاف في قتل أعاديه فلا يحتاج معه الى تسكاف المهاتلة بالعدد والعدد (حتى لو افترشوا الحرير \* اشاكهم مسالحرير) شاكته الشوكة أصابته يعنى انهم لشدة مخوفهم منه لا يهجعون ولايقر لهم قرار ولو كانت فرشهم من حرير (ويؤنث الهم الذكور \* بتلكم البيض الذكور) الذكور الأولى جمع الذكر الذي هوضد الانثى وألذكور الشانية جمع الذكر من الحديد وهوأ يسه وأحوده والمراد بالذ كورهنا السيوف ويقابل الذكر من الحديد الانتي منه يقال سيف مئنات كهام والهم بضم الباء وفتح الهاء جمع مقوهو الشحاع الذى لايدرى من أبن يؤتى ومعنى تأنيثه الهمم أنه يحعله مفاولين ويأسرهم كاتؤسر النساء وفى الذكور الناسة اجمام وقد أحسن أبو اسحاق الغرى في قوله القوم من ذكر وأنثى مجدهم \* فالحرب أنثى والسيوف ذكور وكأنه ألم رقوله \* ومن عبى أن السوارم في الوغى \* تحيض بأيدى القوم وهي ذكور وأعب من ذاأنها في أكنهم \* تأج نارا والاكف محور وسهامه نوب الحطوب وقوسه عقب الدهوري النوب جمع النوبة بالضم والسكون وهي الصيبة منقولهم نابه الامروا تابه والخطوب جمع خطب وهوالأمر والشأن مغرأ وعظم والعقب جمع عقبة وهي بمعنى النوية وهي أن تركب داية مرة ويركب صاحيك أخرى والمرادم احوادث الدهر ومصائبه ﴿ وَرَمَا حَمَدُ الْعَدَا \* وَعَدَانَهُ حَشُوا لَقَبُورُ \* أَسْتَغَفُر الرَّحْنَ ذِلَ \* حَشُوا لَحُوامِعُ والنَّسُورُ ﴾

إيعنى أنارما حسه ليست لهامقر الاسدور أعدائه وأعداؤه ليس لهامقر الاالقبور ثمليا كان الاخير

وكذا لأ من عشقالغوم ورامصيدالليدور ماسائلي مافي الهوادج والبرانسعوالستور فهاالرضاع منالمتية والفطأم من السرور وسألت منزوج المنسابر حين يخطب والسرير فهوالأسراين الأمير ابن الأميرابن الأمير المشترىالدحالقليل عاله المالغفير من سيفه كسر الحبير وسيبه حبر الكسير والناظم العني الطويل الفظه النزرالقصير رمی آعادید بسهم من سعادته طریر حتى لوافترشوا الحرير الماكهم سالمرير ويؤنث الهم الذكور ملكرالييض الذكور وسهامه نوب انكطوب وتوسه عقب الدهور ورماحه حثوالعدى وعداته حشو القبول أستغفرالهنابل سشو الكوامع والنسور

ويصوم صارمه فيفطر بالمعاحموالعور واذا أناه سائلا رب الثويهة والبعير أيصرته بفنائه رب الخوراق والساير أعجد بن عجة هذىالمَأد من<sup>البِح</sup>ور لوكات الدنيا تدور عــلى الحقائق فى الأمور ماسبغتاج عجدا الامنالقسمرالتبر وأتاه البديع أيوالفضل الهمدانى وهوعروعتدحه بقصيدته التي أولها على أنلاار بحالعيس والقتبا وألبس البيض والطلاء والمليا

خلاف الواقع تداركه مثبتا لماهو الواقع بالبيت الثاني بالاضراب عنه مستغفرا من الاخيار ملابه كدب في ادعائه وآخوامع جمع خامعة وهي الضبيع سميت مذلك لانها تتعارج في مشهها ويسوم سارمه فيفطر بالجماجم والنحور كه الجميمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ والمحر الكحرحيث تبكون عليه القلادة من الصدر وأراد بالصوم هنا الصوم اللغوي وهوالامسال أيعسك سارمه عن الضرب في غده وأراد بافطاره ارانته دماء الاعداء ﴿ واذا أنَّاه سأنَّلا \* رب الشوج قوالبعير \* أنصرته بفناتُه \* رب الحور نق والسدر } يعنى اذاسأ له الفقير الملق الدى ليسله الاشآة وبعيراً عطامهن الاموال مايصير به كصاحب الحورنق والسديروهوالنعمان فالمنذر والخورنق والسديرقصران مشهوران بالحبرة بضرب مما المثل في الحسن والاتقآن والبيتان مأخوذان من قول المخسل البشكرى وقدشرب المدامة بوما بارب وم المنحل \* قدَّلها فيه قصر \* وإذا سكرت فأنى \* ربَّ الخوراق والدرر واذاصحوت فانني \* ربالشويمة والبعر ﴿ أَمُحدِين مُحد \* هذى الثمادس البحور ﴾ الشمادالما القليل ربدأن ماوصل اليه في مدحه بالنظر الى ما اشتمل عليه من أوساف المكال قليل من كثير مثل الثماديا انسبة الى البحر في الموركة العلما تدور على الحقائق في الاموركة (ماسيخ تاج محمد الامن القمر المنير) (وأتاه البديع أبو الفضل الهمد انى) قال في البديمة هوأحد أس الحسين بدديم الرمان ومخدرة همدان ونأدرة الفلك وتكرعطارد وفرد الدهروغر ة العصر ومن لمهلف نظيره فىذكاء القر يحسة وسرعة الخياطر وشرفالطبيعوصفاء الذهن وقوة النفس ولمير قرينه في لمَرف النثر وملحه وغرر النظم ونيكته ولمبروأن أحدابلغ مبلغه من لب الادب وسره وحاء عثل اعداره وسحره فانه كان صاحب عدائد وبدائم وغرائب فهاانه كان بنشد القصدة مليسمعها قط وهي أكثرمن خسين بيتا فيحفظها كلها ويؤديها من أؤلها الى آخرها ولا يخرم حرفا ولا يخل بمعني وينظر في الاريعية والخمية أوراق من كات لم يعرفه ولم يره نظرة خفيفة ثم يؤدم ياعن ظهر وقلب ويسرّدها سرداوكان بقترح عليه عمل قصيدة أوانشاء رسالة فيمعسني بديع وبابغر يب فيفرغ منهافي الوقت والساعة والحواب عمافها وكان رعما يكتب الكتاب المقسترح علمه فسندئ آخرسطوره تم هلرحوا الى الاول ويخرجه كأحسن شي وأملحه وبوشم القصيدة الفريدة من قيله بالرسألة الشريفة من انشأثه فيقرأمن النظم النثرويروي من النثرا لنظم ويقترح عليسه كل عويص وعسرمن النظم والنثر فهر يتحله فيأسرع من رجم الطرف على ريق لايبلعه ونفس لايقطعه وكلام كله عفوالساعة وفيض المديمة ومساوقةالقلم ومساشةاليد وجمرات الحدة وغمرات المدة ومجباراة الخياطر للناظرومباراة الطبيع للسمم ووردحضرة الصاحب ان عبادني أولشباه واستفادمنه أدباونشبا غقدم حرجان وأقامهامدة غمفسد نيسابور فوافاها سنة اثنتين وغيانين وثلثمائة ونشر بهائره وأظهر طرزه وأمليها ارتعيائة مقامة تمشير بينه وبين أبى بكرا خوار زمى ماكان سببالهبوب ريح الهمد انى وعلو أمره وقرب نجمه و معدسيته اذلم يكن في الحساب والحسبان ان أحد امن الشعراء والسكاب بلحق للخوارزي غبار افضلا عن أن يغلبه في المساحلة و يفوق عليه في المناضلة و بعد موت الخوار زمي خلا الجوّلا همد اني ولم يبق من للادخراسان وسحسستان وغزنه ملد الادخلها وحنى حنى تميارها وألقيء صامهراه وحن ملغ أشيده

وأربى على أريعين سنة ناداه الله فلباه وفارق دنياه في سنة غيان وتسعين وثلثما ثة انتهب ملخصا (وهو)

﴿عَلَىٰ أَنْلَالُو حَالِمِيسُ وَالْقَتْبَا \* وَأَلْبِسَ البِيضُ وَالْطُلَّاءَ وَالْيَلِيَا ﴾ العيسابل بيض في بياضها

أى الوعلى (عرو عندحه بقصيدته التي أواها

ظاة خفية واحدتها عيساء والقب بالتحر بالرحل صغير على قدر السنام والبيد جمع بداء وهي المفازة واليلب الدرو عالميانية حكانت تتخذمن الجلودو يخرز بعضها الى بعض وهوا مه جنس الواحدة بلبة وقال بعضهم الياب حلد تحت الدرع السلايسد أه الثوب وربحا ليسوه مكان الدرع والمعنى انى أتتحنب الملاات وأتحافي عن ملاهى النفوس وأميل الى انسكاره في ارتباد المسكار مهي النفوس وأميل الى انسكاره في ارتباد المسكار ما لا المحام الخود معنى الفسل والمقبس المغرو المراد ماؤه وهورضا بها و تغذومن غدا الطعام السي يغذوه اذ انجمع فيه وكفاه والشرب بفتح الشين وسكون الراء جمع شارب وهومفعول أول التغذو وطر با مفعول ثان على تضمين تغذو معنى تعطى أومنصوب على التوسيم بحذف حرف الجر كاتقول غذوت الصي بالمن وفي بعض النسخ يغدوش بها طر با

وحسى الفلامنزلاوا لبوم مطرية به والسيريسكرنى من مسه تعبايد الفلاجيع فلاة كحصى وحصاة وهى الارض لاماء فها والبوم طائر معروف بتشام منه يقع على الذكر والانثى ومجلسا ومطرية وتعبا من قوله وتعبا منسوية على القييز وفي بعض النسخ نسبا مكان تعبا وهو بمعناه وهدنه أوجه القربها من قوله تعالى لا يستا فها نسب يقول الى هدرت مستلااتي من الحبائب والمشارب والطارب واكتفيت بلفا وزيحا ساوالدوم على ياومس التعديم ياوسكر ا

وطفلة كقصيب البان منعطفا \* اذا متت وهلال الشهر منتقبا \* تظل تنثر من أجفانها حيا \* الدول و تنظم من أسنانها حيا \* الطفل الولد الصغير من الانسان والدواب قال ابن الانبارى و يكون الطفل بلفظ واحد للذكر والمؤنث والجيع قال تعالى أوالطفل الذين الم يظهروا على عورات النساء و تجوز المطابقة في النشية والجيع والتأنيث فيقال طفلة وأطفال وطفلة مجرور برب المحذوفة بعد الواووهي في محل الرفع على الانتقاب والمراد بالهلال هنا الطاء مصدر بمعنى الانعطاف وكذلك منتقبا بفتح القاف مصدر بمعنى الانتقاب والمراد بالهلال هنا القمر أوالبدر أتم و يحتمل أن يرادحقيقة الهلال و يكون المقصود تشديه التقمر لانتميه الوجه بالقمر أوالبدر أتم و يحتمل أن يرادحقيقة الهلال و يكون المقصود تشديه مافضل عن النقاب من الجهمة به بحامع التقوس والضياء والحبب الاول مقصور حباب كسحاب الطل مافضل عن النقاب من الجهمة به بحامع التقوس والطبب الأول مقصور حباب كسحاب الطل والحب الثاني بشختين وكعنب تنضيد الاسنان و ماجرى عليها من الماع كقطع القوارير كافى القاموس بقول ان هذه الطفلة لما أحست منى بالرحيل أخذها البكاء والعويل وظلت سكى وتنثاثر دموعها من أحفانها كقطرات الطل و يحتم صف أسنانها الاعلى على الصف الاسفل فتنظم متنضده تحسرا على فرات التلاق و مادهيت بعمن شد الدافراق

وقالت وقد علقت ذيلي تودّعنى به والوجد يختفها بالدمع منسكا به لادرّدر المعالى لايرال لها به ويشوقك لا هونا ولا كثبا به علقت ذيلي أى تعلقت به والا كثر تعديده بالباء والمتعدّى بنفسه شاع استعماله في الهوى والحب كعلقت المرأة أى هو يتها وجملة تودّعنى في محل النسب حال من فاعل علقت وقوله والوجد يختفها أى يفعل بها كفسعل من يختف انسانا بحمام عدم اقتدار كل منهما على الكلام ونحوه والباء في بالدمع مثلها في كتبت بالقلم لان الباكي غالباً لا يتمسكن من السكلام فسكانه عنتنق بالدمع و يحتمل أن تسكون بمعنى مع والدر اللهن و يراديه الخيريقال في المدحد دردره أى كثر خيره وفي الذم لا دردره والمعالى جمع العملاة كالمسعاة والمساغى وهي الرفعة والشرف والهون بفتح الهاء السكنة والوقار والكثب بفتح الشاء المثلثة القرب وانصاب هونا وكثبا عملى الحال من برق لوصفه بيشوقك أى حال كون ذلك البرق لا ساكا ولا قريبا يعنى انه لا يرال برق المعالى يشوقك كايشوق بيشوقك أن سوقك كايشوق

واترانا لودمعسولا مقبلها واهرانكاس تغذوسر ما طريا حسى القلامحال الدوم مطرية والسريكرني من مسه تعبأ وطفلة كقضيب المان منعطفا اذامت وهلال الشهرمة قيا تظل شرمن أحفانها حبيا دوني و تظم من أسنانها حيا والوحد يختفها بالدمع منسكا لادر در العالى لارال لها برق بشونا للاهو الولاكما برق بشونا للاهو الولاكما برق بشونا اللهم والولاكما برق بشونا اللهم والولاكما برق بشونا اللهم والولاكما

العاشق و بزعيه برق يلعمن آفاق أحبته لاشوقاذ اسكنة ولاذا قرب منك بلشوق يقلقك وبرمي بك

لمشرعالان عذبا موارده بناهميسم الارجاءاذنصيا لملعت لى قراسع دامنازله حتى اداقلت يحلوظ لمني غربا كنت الشبيبة ابسى مادحت درجت وكنت كالوردأذ كمااتي ذهبا أستودعالله عنا تنتحى دفعا حتى تؤوب وفلبارتمى الها وظاءنا أخذت منه النوى وطرا من قبل يقضى الهوى من حكمه أربا غضى عليك فناع الصبران لنأ اليك أوية مشتاق ومنقليا أبي المقام بدارالدل لى كرم وهمة تصلالتوحيد والخسا وعزمة لاتزال الدهرضارية دون الاميروفوف المشترى لمنيا

في كل مرجى سحيق 👚 ﴿ يَا مُشْرِعًا لِلْنَيْ عَدْ بِالْمُوارِدُهُ ۞ بِينَا مُمْبِنِهُمُ الْارْجَاءُ اذْنَصْبَاكِهُ المشرع موردالشارية كالشر يعةوالمشرعةوالمني جمع مسةوهي البغية والطلبة وينثأو بينمامتنته بالالف أومتصلة بمسأللز يدةمن الظروف الزمانية الملازمة للانسيا فةالى الجملة الاسمدة وضميرا لحرّهنا نائب عن ضمير الرفع أى بيناهو كافى لولا مولولاك عملى قول الاخفش ومبتسم من الابتسام وهودون المفحك والأرجاء النواحي ونضب الماء ينضب نضو باغار وذهب في الارض وابتسام أرجآء المشرع كلية عن الهورالزهور والرياحين في حواله وأراد البديع بالشرع نفسه مقولا على أسبان محبوية تشهه عشرع عذب جامع لانواع المني لكنه سريع الزوال وقدأ كدذلك بشوله ﴿ لَمُ لَعَمْ لَكُ قُرَا سَعَدَ آمَنَا زَلِهُ \* حَيَّ اذَا قَلْتَ يَجِلُوظُ أَيْ غَرِبًا ﴾ قرامنصوب على الحال أي مشَّها لقدم كافي قول المتنبي بدت قراومالت خوط بان ﴿ وفاحت عنراورنت غيزالا غملنا كان بعض منازل القسم بنحسا وصفه بقوله سعد امنازله والمراد بالظلمة ما بغشا ممن الأكدار ﴿ كُنْتُ الشَّهِ أَمِي مادحت درحت ﴿ وَكُنْتُ كَالُورِدَأُذَ كُوماً أَيْ ذَهِما ﴾ الشبيبة خلاف الشيبوهي الفناء والحداثة والهاءالحسن والرونق ودحت أظلت من الدحي حمم دحمة وهىالظلة ووصفالشبيبة بذلك لسوادالشغر في اباغساودرجت مضت وأذكى من ذكالمسك فهو ذكى وذاك سطعت والمعتنه يعسى كثت كأنضر مايكون من الشباب الذى مضى ولم نتفع به صاحبه وكنت كالوردالذى لمادكر يحه وطاب عرف هذهب ويروى البيت على التعاكس في أبهى وأذكى ﴿ أَسْتُودَعَ اللَّهُ صَالَّنْهُ يَدَفِعًا ﴾ حتى اترُّوب وقلبا يرغى الهباكي تنتجي تقصدود فعامفعول يقال نحاه وانتحاه تصده وقد يستعمل عفى الاعتماد والميل في كل وجه فعلى هدنا دفعا يكون تمييزا ودفعا جمع دفعة المطروهي قطعة منه وقوله وقلبا عطفا على صناوجمة يرمى نعت له والهبا تمييزأى يتقطع ويرتمي كلقطعة منسه في جانب من شدّة التهامه يقول أستودع أمله عنا تقصد دفعا من مدامعها وقلبا يتقطع لهبا حتى تعودالى "بابديع ﴿ وَطَاعِنا أَخَذَتْ منه النوى وطرا ﴿ من قبل يقضي الهوى من حكمه أرَّ با ﴾ ظاعنا أىمر تحسلاوا أراديه البيديع والنوى الفراق سمى بذلك لان المسافرينو بهوالوطرا لحباجة والهوى الحبوالأرب الاربة والمأربة الحاجة وأنقبل يقضى مقدرة أى أن يقضى كقولهم خذاللص قبل بأخذك ريدأن ترامى الاسفار ي لم تدعى أقضى وطرى من وساله وغضى عليك قناع الصيران لنا واليك أوية مشتاق ومنقلبا يخض طرفه أي خفضه وغض من صوته وككثئ كففته فقدغضضة والقناع مأتليسه المرأة فوقي الخمار والأوية المرة من آباذ أرجه ومنقلبامصدر ععسى الانقلاب وهوالرجوع أيضا فيكون من عطف التفسير قال الكرماني غضي عليك قناع الصبرأي أسدليه قال وقدير وي حقون الصروهذا أوجه فكائه بأمرها بالاغساض عما يكره فعل المسامح فأبدل الغض مكانه انتهمي وهمدا تسلية لهاحال التوديسع وتأنيس لوحشتها وهمدا البيت والبيتان نعده مقول اقول محذوف أى فقلت الهاو القرينة عليه قوله قبل أبيات قالت وقدعاقت البيت ﴿ أَى المَقَامِ بِدَارًا لِذَلَّ لَى كُومُ ۞ وهُ مِهُ تُصَلِّ النَّهِ عَيْدُوا لِخَمَا ﴾ الوخد للبعاير الاسراع وأنسرمي بقوائمه كشي النعام أوسعة الخطو كالوخيدان والوحد بركدا في القياموس والحبب عدو دون العنق بعني امتنع كرمى عن الاقامة بدار يلحقي فها مذلة فأنا أتحشم مشاق السفر من ملازمة التوخيــد والحبب ﴿ وعزمة لاتزال الدهرضارية ﴿ دُونَ الْأُمْرِ وَفُوقَ الْمُسْتَرَى طُنْبًا ﴾ [ عزم عزية وعزمة اجتهد وجدفى أمره والدهرمنصوب على الظرفية لضاربة والمشترى كوكب من

الكواكب السيارة معر وف والطنب بضمة بن وسكون الشانى لغة الحبل تشدّ به الخيمة والجمع أطناب مشسل عنق وأعناق قال ابن السراج في موضع من كابه ولا يجمع على غير ذلك كذا في المصباح وأراد بالطنب الخيمة لائم التي تضرب بقال ضربت الخيمة اذا نصبتها ولله در البديد على الطنب المعالمة عندا المتحلم البديد على السيد الامراء الخرف المال به الاتمنال مولى واشتها لذا بالله الداعمة المعالم عرف هامها به لم ترض كسرى ولا من قبله ذنبائه العرف بضم فسكون للديك ما يعلو رأسم كاج الطاوس والهدهد وكسرى بكسر الكاف وقد تفتح اسم للك الحيم بقال هومعرب خدر و وعاه نامة عذا المعامن المعالمة الله المعالمة المعالمة

وأير الذين أعدّوا المال من ملك بي برى الذخيرة ما أعطى وماوها كيد أين في محل الرفع خمير مقدّم والموسول منداً مؤخروت قدّم الحبره الواحب لتضمنه معنى الاستفهام والاستفهام هنا محازعن البعد أى الذين أعدّوا المال بعداء عن ملك هذه سفته ومن ملك متعلق بالبعد الدال عليه أين والذخيرة ما يعدّوة المال بعداء عن ملك هذه سفته ومن ملك متعلق بالبعد الدال عليه أين والنخيرة ما يعدّوة الماقتضى و يجمع ما الليث محتطما والسيل مرتطما \* والبحر ملتطما والليل مقتر با به أمضى شبامنك أدهى منك ما عليه مذاهبه ومنه ارتظم في الوحل ارتبك فيه ولفتعل في هداين بمعنى فعدل ولذا بتعدى الى مفعول تقول احتطمه الليث وارتطم السيل كاحتقره وانتزعه ولوكان الماوجة فعل لكان الازما والمعنى عليه غير تقول احتطمه الليث وارتطم البحر اضطر بت أمواجه واصطفقت مها هه ومقتر باسم فاعلمن القرب تحصيم هنا وملتطما من التعلم المحراضطر بت أمواجه واصطفقت مها هه ومقتر باسم فاعلمن القرب كل ماهوات قريب ثم نقل النجراضطر بت أمواجه واصطفقت مها هه ومقتر بالسم فاعلمن القرب والى الماهوات قريب ثم نقل النجاق عن الزوز في معنى في قرب الليل مقعدة وذكر ولنسل معنى متدالى العرب والى النائدة أصل والدور طارعلم اقال تعالى واتباله الليل نسلح منه النهار فاداهم مظلون ولهدذه الامملانات الظلمة أصل والدور طارعلم اقال تعالى واتبالهم الليل نسلح منه النهار فاداهم مظلون ولهدذه النكنة النائزة فالماد الدور الديان المائدة المال الذي هومدرك به وان خلت ان المناؤات عنك الليل الذي هومدرك به وان خلت ان المائزة عنكواسع

فليتأمل ومحتطما ومابعده من المنصوبات أحوال والشباج مع شباة وشباة كل شي حدة وأدهى من دها هالامر ادائرل به والصاعقة نارتسقط من السماع في رعد شديد يقيال صعقتهم السماء اذا ألقت عليهم الصاعقة وألصاعقة أيضا صحة العذاب وجدا فلان عليا جدى وزان عصا اذا أفضل والآسم الجدوى والاطلاب هوالطلب ومطلبا اما مصدر أواسم مفعول وفي البيتين اللف والنشر المرتب فأمضى شبا راجع الى اللبث وأدهى الى السيل وأحدى الى الجرواد في اليالم والمنسوبات الاردة في البيت الثاني على التمييز وحدف حرف العطف في أدهى وأحدى للضرورة

و وكاديحكيث سوب الغيث منسكًا ، لو كان طلق الحياعطر الذهبائي الصوب الطروان افته الى الغيث بيانية وهذا من التشبيه الغريب الذى تصرف في مهما أخرجه الى الغرابة فأن تشبيه الكريم بالغيث شهير مبتدل فشرطه بقوله أو كان الحفسار غريبا مقبولا كقول الوطواط

عزماته مثل النحوم ثواقبا به لولم يكن للثاقبات أفول

﴿ وَالدَّهُ رَاوَمُ يَخِنُ وَالشَّمُسُ لُونَطَقَتَ ﴿ وَاللَّيْثُ لُولِمُ يَصَدُوا الْبِحُرِلُوعَذَبِا ﴾ أى وكاديشها الدَّهُرَ لُولُم يَخْنُ لَكُنَهُ خَائْنِ يَغْدُرُ بِأَهْلُهُ وَأَنْتَ أَمِينَ وَكَادَتَ تَشْهِلُ الشَّمْسُ سَنَا وَسَنَا الوَنْطَقَتِ لَكُمْ اقْصَرِتُ الاعتال مولى واشتهاك أبا الاعتال مولى واشتهاك أبا الاعتال مولى واشتهاك أبا المرض كسرى ولا من قبله في النالة من أعدوا المال من ملك من المنت عنظما والسيل مقتربا ما اللث عنظما والسيل مقتربا أمضى شيامنك أدهى منك ما عقة أحدى عنه وأدنى منك مطلما وكاد عكم لك صوب الغيث منك والدهروا بين والشمس لونطقت والدهروا بين والشمس لونطقت والاستاوا بصدوا الموروعذ با

عنك بهدم النطق وأنت منطبق فصيح وكاد اللبث يحكيك لولم يصد بالبناء للفعول أى لولم يفترس ويقتنص الكذه يصاد كثيرا ويقهر وأنت لا تقهر ولا تغالب والبحر كاد يحكيك لوكان عنبالكذه ملح مستكره وأنت لا يستكره منكشى في المامن والمها والأبراج المها والأبراج جمير جواحد الأبراج على عينى في حيث قوله تعالى على حين غفلة من أهلها والأبراج جمير جواحد الأبراج الا ثنى عشر القسم الها فلك البروج والضمير في أبراجها يعود الى الشهب وهومن عود الضمير على متأخر لفظا ورسمة وهوسا ذي المنالم العربان في أمثاله العربان لا تكذبن نهمى حاضر مجهول كاقال المتنبي

اأيما القمرالماهي وحهه \* لاتكدن فلست من أشكاله

قال الواحددي أي لا تسمعت الكذب ولايقال لك الكذب وهوفي الحقيقة غيي لنفسه عن أن يكذب في وصف المدو حمر ادامه الخبرأي لا أكذب فيما وسفتك مدقوله ولا تهامن في أمثالها العربا أي لا تسكيرن ولا تحلن من ضر مت مه العرب الامثال في الشجاعة والسكر مفاغ اليست شي ما لنظر إلى هذا المدوح على أن كشرامها الايقوم عليه دليل و بعضها من الاياطيل التي أريدها التهويل والتطويل والتحجمب والتغر سدون الحقيقة التي شهديها العيان ويقوم علها البان والبرهان ثمأ خذيشسر الىمن ضربت بهم العرب الامثال تقوله ﴿ فِيهَا السَّمُو أَلْ عَهْدَا وَالْخُلِيلُ قَرَى ﴿ وَلَا إِنْ سَعْدَى نَدَى والشنفرى غلبا كج السمو أل هواين عادما من مأولة الهود يضرب مالمثل في الوفاء يقال أوفي من السموأل ومن وفائه ان امرأ القيس أودع عنده أدراعه حتى ذهب لاستحاشة قيصر على أعداله فلما مات امرو القدس قصد السموأل ملك من ماولة غسان وهو الحيارة بن ظالموطلت منسه الادراع التي أودعه الماها امرؤا لقيس فأبى عليه وغلق باب الحصن دونه وكان ابن له خارج الحصن فقبض عليه وقال له ردّعليّ در وع السكندي فأناأ حق م أوالاذعدت اله له فأشرف عليه من الحصن وقال أماردّ الدروع فلاسسل اليه ولآنى هذا أخ وأماالغدرفلا أتلس به فضرب وسط الغلام بالسيف فقطعه وأنوه براه وانصرف وأحضرالهموأل الدروع الى الموسم وردُّها الى ورثة امرئ القيس \* قوله والخليل الظاهر ان المرادية خليل الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام وكان لايا كل وحده وكان عشي الفرسم والفرسطين فى لملب ألضيف كى تأكل معموفي المثل أقرى من الخليل وكان الاحرى بالبدر يع ذكر غير الخليل عليه السلام من كرماء العرب الذن لا يخل تفضيل عدوجه علمهم بدينه لسكن دأب الشعراء المفلقين عدم المالاة بمايخا لف طاهره الدين وقد قال بعض الحكاء لم يرمند بن سادق اللهجة مفلقا في شعره وابن سعدى هوأوس سمار ثة أخوتي جديلة من طي الذي قال فيه حرير لحرين عبد العزيز

فا كعب ن مامة وان سعدى ، مأحودمنك اعرالحواد

هجاه شعرا الخارى علف أوس اذا طفريه أن يقتله فأسره بعض القبائل فاشتراه بمائتي حل فلا وقع في ده أراد أن يبرينه فانعته أمه سعدى وقالت أحسن البه حتى يرحض عنك عارا الهما عفد حه بقصائد

فَاوَلَمْ الْحَصَى مثل ابن سعدى \* ولالبس النعال ولا احتداها

اذامااله المسكرمات رفعن بوما \* وقصرمشتروهاعن مداها

وضاقت أذرع المشرين عنها 💂 سماأوس الها فاحتواها

وقيل ابن سعدى هوماتم الطاقى وكانت أمه مسماة بسعدى والشسنة رَى الازدى قال فى القهاموس شاعر عدّا ومنه أعدى من الشنفرى انتهى وهو أحد الفتاكين الدهاة وهم تأبط شرّا والسليك بن سلسكة والشنفرى يضرب بهسم المثل فى العدو والغلبة والاستبلاع فى الغيارات والشسنفرى صياحب

با من راه ماول الارض فوقهم كارون على أبراحها الشهرا لا تكذبن فيرالقول أصدقه ولا تمان في أمثالها العربا في أمثالها العربا في السيال ولا تمان هذا والشنفري عليا ولا ابن سعدى لدى والشنفري عليا

معشار لامية العرب ﴿ مِن الامرجعشار اذا اقتسموا ﴿ مَا ثر المجدفيما أسلفوا غبا ﴾ الشئ عشره والمآ ترَجيع مأثرة بالضم وهي المحكرمة معيت بذلك لانما تؤثر أى تروى والمجد السعة فى الكرم والجسلالة والهبيضم النون وفتح الهام جميع مبسة بالضم كغرفة وغرف وهومنصوب عسلى القييز من انتسموا و بحوز أن يكون حالا من مآثر المجد وآغه اقيسديد للنه تمك اللاقتسام والاختصاص لان المهوب لا يحصل الا بعد عناء شديد فيكون المغتص به غاية الحرص عليه تعني ان هؤلاء المذكورين لم ينغوا معشارا من وفاء الامبر وقراه وغلبة أمره ونداه وقت اقتسامهم مفاخرا لمجدوا لشرف عسلى انفسهم منجهة النهب أوحال كومامنهو بةلهم مختصة بهم فيمامضي من أزمنة عمرهم ﴿ وَلَا ان حِرُولَا دُمَّانَ يَعْشَرُنَى ﴿ وَالْمَازَنِي ۗ وَلَا الْفَيْسِي مُنْدُمًا ﴿ هَذَا لَرَكِبَهُ هَذَا لَرُهُمْتُهُ ﴾ هذا لرغبته هذا اذاطر بايج اب جريضم الحاءوسكون الجيم وبضمتين هوامرؤالقيس بن حجر الكندى وحمراسم والده وحده الأعلى الشاعر الشهور صاحب المعلقة التي مطلعها \* قفاندك من ذكرى حبيب ومنزل ، وأمه فاطمة بنت رسعة أخت مهلهل وكليب الني واثل واسم امرئ القيس جندح كقنفذ بالحاء المهملة والجيم وهوفي الاصل اسم ليكل رملة طسة تندت ألوا ناوكندته أنووهب وأنوا لحارث ويقاله الملك الضليل ومعنى القيس في اللغة الشدة يعني رحل الشدة وقيل ا الْقيس اسم صَّمَ وأراد بِذَ سان زيادين معا وية الملقب بالنابغة الذساني سياحب القسيدة التي أوَّلها \* ادارمنة بالعلماء فالسيند \* والمارني هورهر بن أي سلى و بيعة بن رياح بن قرطب ن حارث ب مازن أحد السبعة أصحاب العلقات وأول معلقته به أمن أم أوفي ذمة لمتكلم \* والقيس هوالأعشى وقيل طرفة بن العبد وقوله يعشرني أي لا سلغ معشار ما أنافيه من البلاغة والفصاحة ومنتد بالسرفاعل من بديه اذا دعاملهم فانتد فأعاب وقوله هدا الكيته المدت لف ونشر مرتب ليكل واحد من الشعراء الاربعة لان كل واحد منهم اشتهر بو احدة من هذه المزايا قال التعالى في كالمه الموسوم بنوادر المج يقال أشعر الناس امر والميس اذاركب وزهر يراذا رغب والنابغة أذارهب والاعشى اذاشر فكان امرؤالقيس في وصف الحسل لا سعاري ولايدائيه أحدخصوصا فيقصدته اللامية ورهبة النابغة من النعبان بن المنذر واعتذاراته مشهورة خصوصا في قافته الدالمة \* بادار مسة بالعلما عالسند \* و يقال أعذر الشعراء التابغة فى النعمان وابراهم بن المهدى في المأمون وعلى بن الحهم في المتوكل وزهير بن أبي سلى رغبته في منائح الماوك معروفة ومدائحه فبهم واستماحاته منهم مشهورة وطرب الاعشى ووصفه الخروا لقصف معروف حتى ان أهل مكة ردّوه في حافرة الكفروسد وه عن الاسلام بقولهم له حين قصد يثرب مادحا لرسول الله صلى الله علمه وسلم عازماعلى الاعمان تقصيدته الدالية التي أولها ألم تغتمض عناك ليلة أرمدا 🐞 وتتكابات السلم مسهدا

من الامر بمعثاراذا اقتسموا
مآثر الحدفيما أسلفوانها
ولا ان حرولاذ سأن يعشرني
والمازني ولا القيسي مند با
هذا لكته هذا لرهنه
هذا لكته هذا المربا
فعراستولى على الاخراسان
وارتفاعاتها فيستله عن آخرها

التخلص

الى أن يقول فيها فى التخلص

فا ليت لاارثى لها من كلالة \* ولا من جوى حتى تلاقى مجدا اله يجر م عليك الطبين الخروالذكاح فقال أما النكاح فقد تركته وأما الخرفان لى فيها مأر بافأثروى منهاستة ثم أعود وانصرف فاخترمته المنية قبل تمام السنة كذا فى شرح النجاتى وغيرة وفى عطف الخراعل النكاح نظر لان النبى صلى الله عليه وسلم لا يحرّم النبكاح فلعله من شحر يف النساخ والاصل يحرم اللحروال سفاح أوان مر أدهم من التبكاح السفاح وفى البيت حدف حرف العطف قبل هذا فى ثلاثة أماكن للضرورة (نعم واستولى) أى أبوعلى (على بلادخراسان وارتفاعاتها فجيت) أى جعت (له عن

الخرها)أى استقصيت لهجيعها (وكتب الرضى اليه يستنزله عن بعضه الاطماع حشمه)أى أرزاق خدّامه وأتباعه (وعوارض توبه) جمع نوبة بمعى النائبة (فاعتل عليه) أى أقام أوعلى الردى علة (باستغراق أعطيات جيوشه ارتفاعات خراسان وحاجته) عطف على استغراق(الىز يادة يتحملها) وَفي بعض النسخ يتحبلها أي يحتال في تحصيلها ( لنتمة أطماعهم) أي أرزاق الجيوش (في السنة وهو) أَى أَنوعَــلى(فَذَلكُ يَخْلَطُ طَأَعَةً) للرضى (بَجَفَّاءً) أَى تَعْصَيَانَالُهُ (وَ يُسَرَّ حَسُوا في ارتغاء) الحَــوْ مقدمة الشربوالار تغاءأ خدذال غوة وهي مايطفوفوق اللين وقت الحلب يعني اله يظهر أخذ الرغوة ومراده حسواللن الصاف من تحتما يضرب لن يظهر أمراو بر مدغره وبربال انه يعينك وانما يتحرى نفع نفسه ومن أحسن مضاربه قول الشعى لن سأله عن رجل قبل أم" امر أنه يسرحسوا في ارتفاء وقد حرمت عليده امرأته (ونصب) أى أنوعلى (أباعلى النسفي اصاحبة الدنوان) المراد اصاحبة الدنوان استيفاء الاموال وضبطُها في اصطلاح تُلك الدولة وهو الذي يعير عنده الآن بالدفتردار (وسط بده في المصادرة والاستخراج حتى كنس خراسان) من كنس المكان أزال مافيه من القمامة يعني استأصل مانيه أموالها (فلي بن فها ذودت) أى لن (الْأ أدمى خلفه) أى ضرعه وذلك للبا لغة في استيصال اللن لأنالحالب أداعصر ألضرع ولميكن فيه أبن خرج منه ألدم (وألسق بظهره بطنه) كاية عن غانة الضمور والهزال (ثم لحالبه بمبارفع عليه) أي لها اب أبوعلى السسيم ورى أباعلى النسسي بمبارفع عليه من حساب الارتفاعات (وأمر بدق يذيه على رجليه الى أن أعنى ببعض المال) أي أعطى العفو وهوالزائدمن نفقته من ماله (وُمات بِأخرة على شرّحال) الأخرة على وزّان قصيبة بمُعني الاخير وأشار بذلك الى ان موته كان دسد ب ما أوقع به من العقو بة وكذا بقوله على شرحال (وصار) أي أبوعلى (بكاتب الملك الملقب شهاب الدولة وظهيرالدعوة هارون بن الله بغرا خان وهو ببلاد الترك سراعلي أن متشاطرا) أى شرطان متشاطرا (خواسان وماورا النهرحتى الله) أى بغراخان (على الرضى بخارى) رهني كاتب أنوعلى الغراخان ملك الترك يحرضه على استخلاص بخارى من يدى الرضي شارطا عليه اله منها متلكها عليه مان يكون ملك خواسات وماوراء الهروه وحوزة الرضى بينهما نصف ن (فكان مثله) بالتحريث(كاقيل) ﴿ بحمدسألومسيف محمد \* رضخوابها هامات آل محمد كم البيت مقول في سي أمية وأشياعهم الماربوا العترة الطاهرة وغلبوا على الاقالم مقوة الاسلام وسيف مجدملة النيء لميه السلام والرضع هوالدق للاشياء الصلبة كالنواة وأشار مه الى ماجرى على الحسس ابن على رضى الله عنهما ومجد في المكانين من وضع الظاهر مكان المضمر للتبرك (وهو ) اى أبوعلى تن سيمدور (فىذلك) الرمان (كله يقيم رسم الخطية) باسم الرضى فى منابر الدخرا سان (وشعار الدعوة) اى دعوة ألرضي (استعمالاً بزيمة للتقية) أى التستركانيسترال فضة باطهار التسنن اذا كانوا مقهورين من اهل السنة و يُسمونها التقية واغاقال على زعم الان عسمانه ظاهر لاسترة فيه (او تحمد الى الرعية) تتحمدالى الناس أى تنكلف اطهار ما يحمدونه عليه يعنى انه كان يجعل الخطبة باسم الرضي ويظهر شعبار دعوته اماتقية وامالاجل انتحمده الرعبة ولاتذمه يخروحه على السلطان وادعأته الامرانفسه (وقد كانت طائفة من دها قين ماوراء الهر) الدهقان بالكسر والضم القوى على التصرف مع حدة والتاحر وزعم فلاحى الجيم ورئيس الاقليم معرب (قدأ ملتهم) أى أحدثت لهم مللا وسآمة (أيام تلك الدولة) السامانية (فقرمت فوسهم) أي اشتافت (ألى الاستحداد) أي طلب دولة حديدة مكان هذه الدولة وأسل القرم شهوة اللهم (والاحماض به عن خلة الألفة والاعتباد) الاحماض أنتأكل الارل الحض يعدمامل الخلة والحضكل مالح أومرمن النسات والحلة كل ماحداد وتقول

وكتب الرضى المه يستنزله عن بعضهالا لمماع مشمه وعوارض نوبه \* فاعتل عليه باستغراق أهطيات حيوشه ارتفاعات خراسان وحاجته الى زيادة بتعملها لنبمة ألمماعهم فيالسنة وهوفي ذال بحاط طاعة بحفاء \* و اسر حسوا في ارتفاء \* ونسب أبا على النسني لحدامة الديوان و يسط ده في المادرة والاستفراج حتى كنس خراسان بأسرهافلم يبق م ادودر الاأدى خلفه \* وألصق بظهره بطنه \* ثم لماليه بمارفع علمه \* وأمريد ق بديه على رحله \* الىأناء في معض المال دومات الخرة على شرحال وصاربكاتب اللالاللمبشهاب الدولة وطهير الدعوة هارون بن الله يغرا حان \* وهو ببلاد النرك سراعيلان تشاكمرا خراسان وماوراءالنهر مىملك على الرشى يخارى فسكان مذله كأفيل

عدد ساواسدوف عدد رضح المامات آل محد رضح المامات آل محد وهو في ذلك كله يقم رسم الخطمة وشعار الدعوة استعمالا بزعمه المقممة أوتحمدا الى الرعمه وقد كان المائمة من دهاقين ماوراء النهر قد أملتهم أنام الله الدولة وقرمت نفو سهم الى الاستعداد \* والا حاص به عن خدلة الالقة والا عمام به عن خدلة المائه والا عمام به عن خدلة الالقة والا عمام به عن خدلة الالقة والا عمام به عن خدلة المائه والا عمام به عن خدلة الالقة والا عمام به عن خدلة المائه والا عمام به يونا والا عمام به يونا

العرب الخلة خبزالابل والحمض فاكهتها والاحماض فى الكلام اتباع الجدباله رّل تنشيطا للطبيع وكان امن عمروضي الله عنهما يقول أحمضوار حمكم الله واضافة خلة الى الالفة كليين المسابع غي مالت نفوسهم الى استبدال الرضى ببغراخان (فواصلوا بغراخان بكتهم في تورّد ذلك الحريم) عير بصيغة المتفعل اشعار الصعوبة الخطب وانه اذاحص فانما يحصل بالتيكلف والتسدر يجوأ وأدبالحريم حريم الرضي وهي دارسلطنته بخياري (شاحدن عزمه في المناء والتصميم) شاحدتين من قولهم شعدت السكين أشحدناه شحذااذا حددته وألمشحذ آلسن والمضاعمصدرمضي السسيف أذانفذف الضريبة والتصميم المضى فى الامروسيف صميم اذا ـــــان ماضيا فى الضريبة وعزم مصمم ماض (فصار) أى بغراخان (يتطرّف تلك الحدود)أى الْي على أطرافها من طرفت الناقة كفر حرعت أطراف المرعى ولم تختلط اً بألنوق وأريدهنا أخذه لهرفا لهرفا من نواحى ملكهم كما أشاراليه يقوله (شيئا نشيثا) بالنصب عسلى الفعوليه المطلقة أى يتطرفها لحرفا فطرفا ونصب المفعول المطلق بفعل من معنا وغيرغز يزفي الكلام كقعيدت حلوسا والله أينتصيم من الارض نيما ناولا تضرونه شيئا أي نوعامن الضرروفي عفي إدمن أخمه شئ أي شئ من العفوفان عني مسند الى المصدر لا الى المفعول به الكونه غير متعد ومحوز أن مكونا منصو بين على الحالية من تلك الحدود على التأويل عمرتبة كقولهم ادخلوا الأول فالاول وجاؤار جلا رحلا اكالبازي يحلنها وأحفانه على الندريج النصاح الملايخاط مه الشي والنصوما لفتم الخساطة ومنه التوبة النصوح اعتبارا بقوله صلى الله عليه وسلمين اغتاب خرق ومن استغفر ربورقا وكأبه نتويته يخبط مآخرق بمعصيته ويقبال هومن النصه بالضير فصيحأن هذه التوية تنصيح لصاحبها بالا فلاع والتركيب يدل على الوسل ونصاح البازى آلحيط الذي يشدعلى أجفانه ثم يفتح قليد لا قليلا (تأنيساله) أى للبازى (من الوحشة وتسكنا من الروعة) أى الخوف (وتضرية) أى تعويدا (على القنص أى العميد (الى أن ورد) أى بغرا خان (سبيحاً ب) بعد الهمز ة المسكورة فيه سين مهملة ثم ماء علىظة ثم ماء ساكنة محم علىظة بعدها ألف ثم باء موحدة وهي قصية من قصبات بحارى (فأمض) إمالينها الخاه عول أي أمر بالفوض من الرضى (م بحارا آنج الحاجب) بعد الهدمزة ألف ممالة ثم انون ساكنة عمجه وهومن اعلام التركية كذا ضبطه الصدر (في طلبه وردّه على عقبه) النهمران لبغراخان (فالتقياء ليحرب أشابت الذوائب) جمع ذؤالة الشمعر وكان القياس ان يكون الحسم ادً تب ممز تمن لان ألف دوالة مريدة كألف رسالة وهي تقلب في مثل هذا الجمع همزة ا لاستسكراههم وقوع ألف الجمع بين هــمرةين قلبوا الاولى واوا (وأنارت البكواكب) أما اشابتهــأ الذوائب فلكمشرة أهوالهاوالشيب بما تسارع تفاقم الهموم والاكدار كقوله تعالى يوما محقسل الولدان شيبا وأماانادتها البكوا كب فليكشرة ماارتفع من الغيار والغجياج يحيث سيترعث بالشعيس وأطلم الحؤفظهرت البكوا كبو يحوز أن يرادشيب الذواثب ارتضاع الغيبار علهها حتى غهرلون الشعرمن الدوادالي الساضوان يكون طهور الكواكب كنابة عن الشدة وكانت العرب اذا أرادوا الشدة مأحديّة ولون لأريَّده الكوا كباظهراً (ثمانجلت الحرب) أي انكشفت (عن أسرآنج الحياجب في السكار) أي مع السكار (من القوّاد وألك ثمر من الا فراد) أي الذين يعسدُ كل مهم اله منفرد في شجاعته وجراءته (واستحكم لذلك) المذكورمن أسرآنج والقوّاد (طعمه) أي بغراخان (في تورّد سائر) أي باقي (البسلاد) أي بلاد الرضي وعبر بالتورّد للاشعار بأن لهمعه فى ورودها كان على سبيل التدريج

لإذكرفائق وماانتهسي الميه أمره دهد الوقعة المذكورة كم

\* فواصلوا بغرانيان بكتبهم في توردد للاالحريم احدس مزمه في المضاء والتصميم \* فصار يتطرق تلك الحدود شيئا فشيئا كالبازى يعل نصاح أحضامه على الندرج تأساله من الوحشة وتسكينا من الروعة \* وتضربة على الغنص الى أن ورداسيجاب فأنهض من بخارا آنج الماحب في طلبه ورده على عقبه "فالتعاعلى حرب أشابت الذوانب \* وأنارت الكواكب مُم التحلث عن أسرانج الماحب فىالكار من القواد والكثيرمن الافراد واستحكم لذلك لممعه في توردسائر الملاد ﴿ ذَكُوفًا نُنْ وَمِ اللَّهِ اللَّهِ أَمْرُهُ يعد الوقعة الذكورة كم

وهى الوقعة التي كانت بيته وبين أبي على بن أبي الحسن بن سيحيور بين هراة ويوشيم وكان بعضم المفنطرة مروالرودوكانت الكشفة فها على فائق كانقدم (أقام فائق سناحية مروالرود) بعدا غزامه الها وهي بفتح المهوسكون الراء والروديضم الراء وسكون ألواو و بالذال المحدسة قال اين حوقل وهي أ كمر سن بوشنج ولمروالرودنهر كبير وعليه بسائير وهي طهة التربة والهواء وقصرا حنف عملي مرحلة منها عدني لحريق بلخ وهي من مضافات مروالرود واقعمراً حنف المياء والبسانين الحسنة ومن مروالرود الىاطيل ثلاثة فراسخ من جهة الغرب والروذ بالعجمى هوالنهر فعنى مروالروذ مروالنهر كذافي تقويم البلدان وقال النجاتي روذفي لغة الفرس هوالوادى وأصله روذمر وأى واديه ثم قدّم المضاف اليه على المضاف فانه فى لغم مع وز تقديم المضاف اليه على المضاف التهيى وبين السكلامين تساف فلعرار وانماأ ضاف مروالرود احسترازاعن مروشا هعان بالشين المجمة الدها ألف وهاء وحسر العدها ألف ثم نؤن وهي مدينة قديمة أضيفت الهامر وهذه لقربها منها (على رم الرث) الرَّم مصدر رحمتُ الشيَّ أرمه رتماوم منه أصلحت خلاه والرث الخلق البالى من الثوب (وحسيرا لسكسر) الواقع في عسكره بعد المكشفة (وأسومافشا في عسكره من كاوم الحرب) الأسو كالنصر مصدر أسا الجرح بأسوه أذاداواه فهومأسووأسي أيضاعلى فعيل والكاومجم كلم وهوالجرح (فلما التحم) أي التأم (أمره وانضم) أَى اجتمع(نشره) أَىمنشُوره (صار يُربَدُّ بَخَارِي مَنغُــ مُراسَّتُمُــار وْاستَطلاعُرأَى) الاثنمار والاستثمارا لمشاورة وكذلك التآمر على وزب التفاهل والاستطلاع لملب الإلملاع أي من غير أن يطلب أمر الرضى في القدوم الى يخارى ولا طلب الحلاعه على مسره الهاوهذ اشأن من يريد مكرا أويضمر غدرا (فارتاب الرضى) صاحب بخارى (مه) أى خالج قلبه ريبة وشكمن محيثه الغبراذن (فلماقارَبها) أَىقاربُهَا تَى بَخَارا (برز) أَى الرضَى أَى خرجَ (الى فضاءالسهلة بِهابه) قَالَ صدر الافانسل عنى بالسهلة الصراءالتي هي فيما وراءتل أبي حفص الصيبر الي نهر الموالي ودار الملوك السامانية كانتبالحصارالذى هوقر يبتمن السهلة كذاقررته مع يعض أصحابي البخارية وفي تاريخ الولاة لماقتل أحمدين اسماعيل وفرغوامن دفنه اجتمع الحشيم بالسهلة ببخساري ولمأرأ حسدا تعرض لمرجع الضمسير فىقوله ببانه والظاهرانه راجع الى الرضى وأن السهلة كانت أمام باب داره ويحتمل أن يعود الى بخارى وأشَّها أوَّلا بِتأويلها بالبقعة وذكرها ثا- النَّاويلها بالمكان (ورماه) أى الرضى (الآنج وبكتوزون) البا وفيه خالصة مفتوحة و بعدها كأف ساكنة ثمناء مضهومة ثمواوساكنة ثم زَاى عَالَمَهُ مَفْهُوهُ مُ ثُمُ واوساكتهُ ثَمُون من أعلام التركية (الحاحين و يسائر) أي الق (مواليه وموالى أبيسه) وأرادبالرمى التسليط وعبر بدللاشعار بغاية امتثالهسم ومبادرتهسم لامره وانهم لايلوون عَسلَى شَيٌّ كالسهم الذي يرمي به الرَّاخي الغرض وفي آلاساس وكيف تعسنع الثرميت ملُّ على العراقين أى انسلطتك علهما ووليتلك (ودلك يوم الاحد لثلاث خلون من شهر رسع الآخرسة عَانِينُ وَثَلَيمَا مُهَ فَلَمَارُهُمُ أَى غَشَيهُ وَلَمُقَهُ (الكَفَاحِ) أَى الحرب يقال كف مكف اآذا استقبله وقال الاصمى كافعوهم اذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم (وعضه السلاح) قال في الاسماس ومن المحازعة الامراشة تطيه قال الاخطل

ضعوا من الحرب اذعضت عواريهم \* وقيس عيلان من أخلاقها الفعر وأعض السيف بساق البعير قال ليد ولكا نعض الميف فيها \* بأسوق عافيات الشعم كوم \* (أحفل اجفال الظليم) الاجفال عدوا اظليم والظليم ذكر النعام أى أسرع في هر مه اسراع الظليم (واقتسمت الهزيمة أصحاب) أى اصحاب فائن أى انقسموا (بين القتل) اهم (والتنكيل) بهسم

2 T

اقامفاتى سائدة مروالرودعلى رم الرنوحير الكسر وأسومانها في عكره من كاوم الحرب فل القيمأمره وانضمتشره سأربويد - ارامن غيراستثمار واستطلاع رأى فارتاب الرضى بدفل قاربها برز الىفضاءالسهائه ورماء بأنج وبكتوزون المسأ جبين وسائر مواليه وموالى أسهودلك بوم الاحدلاحداي عشرة ليلة حلت من شهود بسيع الأول سينة يُمَا نِينِ وِثْلَيْمًا لَهُ فَلِمَا رَهْمُهُ الكفاح \* وعضه السلاح \* أحفل أحفال اللاج وأقتسمت المزعة أحصا به بين القنسل والندكيل\*

بقبال نبكل مهمن باب قتل نبكلة قبيحة أصبابه بداهية أونازله ونبكل بالتشديد ميالغة والاسم النبكال (والاسر) أَى الربط (والتدليــل) الاهانة (و وافى) فائق (الشط) أَى شط الهُر (مَهْرَمه) أى وقت انبرامه مصدر وقبرط وفرزمان وحعله الناموسي ظرف مكان ثم حسكم مأنه يدل من الشط وهو تساقض لان الشط مفعول به وظرف المكان مفعول فده على ان محى المسدر ظرف مكان قليسل فى كالامهدم والاكثر يجيئه فطرف زمان كاهومقرر في محمله (فوجد السفن مغدة) قال الشاموسي المسكانت السفن افظ حمعذكر ملفظ التفعيل للتكثير كتولهم قطعت الثماث وغلقت الابواب ولايقال للواحداتهي وفسه تظراذ قوله ولايقال للواحبة عنوعاذ بقيال قطعت الثوب اذابا أغت في تقطيعه والمبالغة والتكثير للف على اللف عول به وقد قالوا التكثير قد تكون للف على فقط ك اوت ولحقفت وقديكون للفاعل تكوت الامل وقديكون المفعول كغلقت الأبواب والذي يكون اشكثيرا لفعل يستعمل مع انتحاد الفاعل والمفعول (فركب الخطر) أى مكان الخطر وهوالهر وهوأ حسن من فول الناموسي أى علة الخطر وسيه لان العسلة والسيب لا ركان الا بتعور (واحتال حستى عبر وسار الى بلخ) وهيمد منه من أعمال خراسان فقعها الاحنف فيس الميمي رمن عممان رضي الله تعالى عنه وتتمل أعمالها اطخار ستان والحبل وبذخشان وعلى الباميان (على أن ينتاش مها ويرناش) التناوش التناول والانتماش مثله والارتياش مصدرار ماش اداصلح حاله يقال أرشت فلامااذ اأصلحت حاله وأصله من ارتباش جناح الطائر (وأقام بها أيامانم عبرالي ترمذ) وهي مديسة قديمة على شط حسون ومعظم سكتكها وأسواقها مفروشة بالآجروهي فرضة تلك النواحي على جيمون (و واصل مغرالهان تكته بيعثه على الانحدار) الى يخارى لاستخلاصها من الرضى (ويحثه) أى يحرفه (على البدار) لاخذ علمكته (وخوطب من يخارى والى الجوزجان أبوالحارث أحمد م محمد الفريفوني مقسده أ أى قصدفائق وقتاله (وحصده) أى تطعه وتطع عسكره كما يحصد الزرع (فجمع) والى الحوزجان (بوشاعظما) البوشهوالحماعة المختلفة من كل مستف والجمع الاوباش مفاول مسه (وساق من أرُض الحور جأن ريما) البريم الحمل المفتول بكون فيه لونان و بقال للعنش البريم لاختلاط ألوانه وقيل لانهم أبرموا امرهم وقيلهم الفرق المختلفة قال ، ليقودمن أهل الحياز برعما ، وقال ولقد قد فت النفس قدف تعرّم ب لولارجائي أن أقود رعما والمرسمأ يضاخيط يعلق على الصي لدفع العين يعني المحمم أخلاطا من العساكر (فانتدب لهم) أي لواني الخورجان وعدا كره (أحد علمانه) أي علمان فأتى يفال ندم لأمر فاندب أي دعاه فأجاب واحدغلانه فاعلانتد وتحوزأن بكون أحدغلانه منصوباأي انتذب لهيرفائق بأحدغليانه كقوله \* أحر تك الخبر فافعل ما أحرت مديد كره الناموسي وفيه تسكلف مستغنى عنه ويروى له مكان الهم فالضماس حمنتُذُلُوالى الْحُورْجَانِ (وَكَانَ يُعْرِفُ بِأُرْسِسِلان آخِرِسَـالار فَى زَهَاءٌ) يَضْمُ الرَّاى المنقوطة والمدَّأَى مقدار (خمسمائة من البرك والعرب فانقضوا) علىهم (انقضاض المدُّورعلي بغياث الطيور) الضميد في انقضوار جيع الى أرسلان وحيشه و في علم مرجع الى والى الجوزجان وعسحوه والانقضاض هوى الحوارح عسلى صدهما تقتنصة يقال انقض السازى وتقضض وببدل أحيد الشادات ماء قال بي تقضى المازي اذا المازي كسر بي والمغاث طائر أبغث الى الغرة دوين الرجة وطنىء الطعران وفي المثل ان البغاث أرضنا يستنسر ، أي من جاور نامن الاذلاء عربنا وحمله المغثان كالغزال والغزلان عنديونس وعندمن قاللذكر والانتي بغياثة فحمعه بغياث كنعامة ونعيام وقال الفرا وبغاث الطبر شراره أومالا يسادم فاونقل الحركات الثلاث في الباعمته ( فرقوهم بددا)

والماسر والتذليسل \* ووافى الشط منزمه فوسعساء السنن مغنة فركب المطر "واحدال حتى عدر \* وسأر الى الح علىأن ينتاش بهاويرفاش واقام بهاأيا مأتم عبراني ترمد وواسل بغرانان المستنه بمعدعالى الانعدار\* وعيمه على الدار\* وخو لحب من بحارا والى الموزسان أبوالحارث أجرادين عيد الدر بغوني بقصده وحصده فحمع بوشأ عظمها وسأقءن أرض الموزجان ربيا لمار اومقيا فالدن الهم أحد علمانه وكان دهرف بأرسلان آخرسالار فيزهاء خديما نه من الترك والعرب فأنقضوا علمهم انقضاض الصفورة على نفيات الطبور \* فرقوهم بددا \*

آخرسالارهوالمعروف أمير آخور اه مصحعه

التمريق التفريق والتمخريق والبدد المتفرةون ومنه بددت الشئ قطعته وفرقت أجزاء وحعلوهم طرائق قددا) حمع قدة وهي الطريقة والفرقة من الناس اذا كان ه ويكل واحد على حدُّه قال تعمالي كالهرائق قدداً أي مختلفة (وفرشوا الفضاء بجثث القتلى وغفوا مالالا يعسد ولا يحصى) كالمةعن كثرته (وعادوا الى بلخ ظاهر من) أي غالبين من قولهم ظهرت على الرجل غلبته أوعا اين من قولك ظهرت أبيت علوته وآظهرت هلأن أعليت مه وأظهره على عدوّه قال الله تعيالي ليظهره على الدين كله (وقدكان طاهر تن الفضل ملك) مصيغة الفعل المناضى (الصغانيان) فيسه بعد الصاد المهسملة المكسورة غيزمجمة ثم الف معدها نون ثمياء بتحتا نيتين ثم الف ثم نون علم ناحية من خراسان قريبة من ورا الهر (على أبي المظفر مجدبن أحد) الفريغوني يقال ملك عليه مملك تعاذا غلبه علها وغصها منه (وهو) أَى لِمَاهِرِ بِنَ الفَصْلِ (واحدخراسان) يَقَالَ فَلانُ واحدمصره وواحدوتته أَى لانظير ولا الىله (حلالة قدر) تمييزمن واحدوكذا ماعطف عليه (ونباهة د كرومة اله رأى وحجر) أَى عَقَلَ ﴿ وَرَصَانَهُ نَظُمُ وَنَثَرَ ﴾ ۚ الرَصَّانة الاحكام يقال بناء رَسِين أَيْ مُحكمَ ثَابِت ﴿ فَانقطع أَنُو المُظفَر الىجانب فأتن صارخًا) أى مستغيثًا (فرعا) أى خاتفًا (فأحسن) أى فائق (اصراخه) أى اغائتــه (وأمدّه) أى أبا الظفر (بمن بردّه) أي يردّ طاهر بن الفضيل (وراءه فاغتنم لحاهر بن الفضل خفة أصحاب فائق بسلخ ) أى قلتهم لان الشيّ اذا خف قلت أجراؤه (فلفت الفتة الها) أي انصرف ونحا يقال افت وجهه عني أي صرفه والفته عن رأيه صرفه (طامعا في الاستيلاء علم أ مرحف المقيمون بما لمدافعته ) زحف اليه زحفامشي والزحف الجيش يزحف الى العدق (ونهدوا) من نهدالي العدق ينهد بالفتح نهض و يحوز أن يكون من غد ثدى الحارية ينهد بالضم غودا أى ارتفع (لناجرته) أى محاربه (وتناوشوا القتال) أي تعاطوه من التناوش وهوالتناول (وسدقوا الماع) بالكسروهوالجادلة بالسيوف أى اشتدوافيه (والصيال) مصدر بمعنى الصولة وهي الحملة فى الحرب (وثقف معض العرب مكان طاهر بن الفضل) أى علم وعرف يقيال ثقف الرحيل ككرم وفرح ثففا وثقفا وثقافة سارحاذ قاحفيفا فطنا كذافي القياموس وفي الننزيل فاماتثقفهم في الحرب أى تصادفهم وتظفر نبهم (فنصدقصده) أى نحوه (بطعنة أدرته) أى أسقطته (عن مركبه) أىفرسه (وبادراليه فاحــتز) أى قطع رأسه (عن مُركبه) أى غن جسده المركب فيــه رأسه (والرالصباح بقتله فولى أصحابه هار بين بيسهم الأرض و بصرها) قال العلامة الكرماني أي بي نجاه هاووها دهما وهوفى الحسديث أوحيث لايسمع به ولا يبصره غيرا لارض لخلؤهاءن الانس وقال الطرق هذه عبارة عن التاعد عن الناس يحيث لا يسمع كله ما أحد ولا يراه انسان الاعلى سبيل التحوّز انكانله كلام فلسمع الارض وان كانه رؤية فلبصرها انتهلي وقيدل معنى ذهب ين سمع الارض وبصرها دهش وتحسير وضلءن الطريق (وهائمين أثناء جرها ومدرها) هائمين أى متميرين والاثناءجميع ثنى وهي مطاوى نحوالثياب والحرمعروف والمدر قطع الطين اليباس (ولماجري في أمرا نج الحاجب ماجرى ونقسل الى بلاد الترك في زمرة ) أى حماعة (الاسرى التفضت مر اثر ا الاعمال) بقال رجسل مرير وذوم ، أى قوى والمريرة العزيمة والمرير من الحبال مااطف وطال واشتذ فتله و جمعه المرائر وهذا هوا لمرادهنا بقر ينة الانتقاض (بجيا وراءا الهر ووهت) أى ضعفت [(قواها) جمع قوَّة يجوز أن يرادم اماقابل الضعف و يجوز أن يرادم اطاقة الحبل والأخر أنسب لأنه يكون حينة منرشيها لمرائر الاعمال (وبداءت) أى الهدمت وآذنت بالخراب كان بعضها يدعوا بعضا الى الخراب (قواعدها) جمعقاعدة وهي أس البناء وأصله (وبنساها) جمع بنية كزبية رزبي

اوجعاوهم لمراثق قددا \*وفرشوا الفضاء بجثث القلى وغفوا مالا لارهد ولاجعمى وعادوا الى بلح الحاهر ينوقدكان كماهر بنالفضل ملك العسفائيان على أبى الظفر يجدّ ان أحدوه وواحد خراسان حالالة فدر \* ونداهة ذكر \* ومتالة رأى وعجر \* ورصالة نظم ونش انقطع أبو الظفر الى إجانب فائق سارخا فرعا \* فأحسن اصراخه وأمدّه بمن يردّه وراءه فاغتنم لهاهر بن الفضال خفة أصحاب فائن بملخ فلفت لفته الما طامعا فى الاستيلاء علما فرَّحْف الله عونها لمدافعته \* وغدوا لمناخرته \* وتناوشوا الفتأل \* وصدةوا المصاع والصيال \*وثقف بعض العرب مكان لحاهر سالفضل فقعسد قصده \* نطعته في منسكمه \* أدرته عن مركبه \* و بادراليه فاحتزرأسه عن مركبه \* وثار الصماح بقتله فولى أصحابه عملي الادبارهاربين بينسمعالمارض ويصرها \* وها يمن الناء هرها ومدرها \* والمجرى فيأمر آنج الحاجب ماجرى ونقل الى بلادالترك فيزمرة الاسرى انتفضت مراثرالاعبال بماوراءالهر ووهت فواها وتداعت فواعدها وبناها

ومدية ومدى (فأشفق الأميرالرضي وأركان دولته) أى خافوا (من أن يتفاقم) أى ينظم (الأمر) وقبل يعتاص ويعُوج من ڤواهِــم طميراً فقم اذا كان مُعوج المنقار ُ (ويتراكما الشرُّ) ركم الشَّي يرُّكمه اداجهه وأاتي بعضه على بعض وتراكم اجتمع (ويعضل حادث الداء) أي يعسر ويشتد من فولهم داء عضال وهو الذي يعسى الأطباء وأعضلني فلان أي أعياني أمره (وسنب باقي الماه) نضوب الما ا غوره والمرادساقي المياء مانغي من جاه الرضى وحشمه تسلطنته (فَقُوطَبِ فَاتْنَ) من طرف الرضى واركان دولته (في الاستمالة) أي طلب ميله والمحياره الى الرضى (وقو بل عثرته بألاقالة) منهم تألفالة [واسترضاء (واستنهضالى بخيارا) أى طلب نهوضه المهيا (للاستَظهار مه) أى جعله ظهراومعيناً (على سدَّا الْحَلْلُ وَتَعْدَيْلِ اللَّهِلِ ) فَنْتَمَ المَيْمِ وَالنَّاءُ وَهُو الْآهُوجَاجِ الْخَلْقِ (وَسُرْبُ عَهَا) أَى أُرْسُلُ يَقَالُ سرب على الابل أى أرسلها قطعة قطعة (بعد حسن القبول) له من السلطان واركان د ولته ( والاقبال) عليهمهم (وانزاحةالعلة) أى الحقد الكامن في صدره (بالأموال) أي باعطائه الأموال من طرف الرضى لأن المال صابون الاحقاد ومرهم عجرت لكاوم القلوب والاكاد (الي سمر قند) متعلق نقو له سرّت وكان ارسال الرضي الماه محسارسة لبيضة الدولة وسدّالتغر المملكة (فلرعه) أى فائق (الاخبرىغراخان) أى لم يشعر الابه و فى الأساس ماراعنى الابحيثاث بمعنى ماشعرت الابه (وهوالملقبُ نشهاب الدولة وطهير الدعوة وقداستعار) أي بغراخان (اليسه) أي الي فاتن وحمل النصاتي الضمر في اليه عائد الى الرضى وهو وهم (قواد مالطير ركضاً) جنَّاح الطير عشرون ر يشةمها أرَّدع قوادم وأربع مناحسكب وأريع أباهر واربع خواف وأربع كلى وقوله ركضاحال من ألفهم المستتر في استعار ويجوز أن يكون مفعولا مظلقالفعل محسدوف أي ركض ركضاوتكونالجلة عالا (لم ينل فيه جماما) أىراحة (ولاغمضاً) أىنوما (فولىفائق من بين يديه هزيمًا) أَى مَهْزُ وَمَا فَارًّا ۚ (وَلَمْ بِلُو) أَى لَمْ بِلْبِتُ وَلَمْ بِقُمْ (عَلَى تَعَرُّ فَ عَالَ مَقْيُمَا) التَّعَرُ فَ مَصَّدَّرُ تعر فتُماعندفلان اذا تطلبتُه حتى عرفته ومقيما حال مَن فاعل لم ياوأى لم يلبث عسلى تعر ف حال حال كونه مقدماعة ذلك المعرف متأملاله وفي الأساس ومن المحياز من لا بلوي على أحد لايقم عليه ولاينتظره انتهى يعدى لم ينتظر ولم يقم عدلى تعرَّف عال بغراحان من كثرة عدا كره أرقاتها وقوتها أوضعفها (وجعلمن كانمعه من أصحاب السلطان عرضة للسيوف) يقال فلان عرضة للناس أىلاير الون يقعون فيه وجعلت فلاناعرضة لكذا أى نصب بة قال الله تعالى ولا يحعلوا الله عرضة لا مانكم أي نصب إ (وفريسة) أي صيدا والفرس سكون الراء دق العنق ثم كثر حتى قبسل المكل قتل فرسأ يقال فرس الأسدوا فترس فريسة وقد نهسي عن الفرس في الذبح وهوكسر الرقبة قبل أن تبرد (لأنبياب الحتوف) جمع حتف وهو الموت (وتوافقت الشهيادات) من أولى التصارب والفراسات والمراد بالشهادات الحدس والتحمين لاالعلم والبقسين لمكن المؤة أمارات هذا الظن سما مشهادة (على أن المرامه كان) ناشئا (عن مواطأة) أي موافقة (منه لبغراخان على) أولياء ا عامل من حنس لفظه أى فعلم فعل كقولك ضربت ضرب الامعر (من لاوفاء) له بعهد ولا دمة (يزعه) أى يردعه ويمنعه (ولاحماء يردعه) أى يرجره ويمنعه (ولانعمة)من نعره ولاه (تحفه)أى تحبط به يعنى فعل فعل من لم يكن محفوفا إنجمةً من نعم مولاه (ولا حُرِمة تكفه) أكلار عابيةً حرمة وَدْمة تكفه عما أنى من سوء مقابلة الجمهل بالقبيم (وساركاهو) أى كاهومنطوعلهـ من صفات النفاق من المهارخلاف ما يبطنه أوعلى ماهو علَّيه من الفرار وْ المغلوبية (حـنى أنهى بعقوة بخارا) أمَّهي

فأشفقالاً مير الرضي\* واركان دولتسه من أن يتفاقم الأمر \* و يتراكم الشر \* ويعضل حادث الداء وينضب اقى الماء فوطب فَادْنَ فِي الْأَسْمَالَة \*وقو بل عَثْرَة بالاقاله واستهض الى بخيارا للاستظهار بعصلىسد الخلل وتعديلاليسل \* وسرب عها يعد حسن القبول والاقبال \* وازاحة العلة بالأموال \* الى سمرقنسد \* فلم يرعدالاخسير دخرا خان \* وهو اللقب شهاب الدولة وطهير الدعوة وقداستعار اليه قوادم الطير كضاد لم شل فيه حاماولا غضا \* فولى فأتى من يا مديدهر عما و ولم الو على تعرف حال مقدما \*وحفل من كان معه من أحصاب السلطان عرضة للسيوف وفسريسة لأنباب الحنوف \* وتوافقت الشهادات عملىأن انهزامه كان عسن موالمأمنسه لبغراخان \* على آلسامان \* فعل من لاوفاء يزعه ﴿ ولاحياء مردعه \*ولانعة تعقه \* ولاحرمة تَكَفُّه \* وساركاهوحتى أتمى بعمرنعارا

ى حلس كعلوس الكاب وهوأن يلصق الرحل أابتيه بالارض و مصب سافيه وهومكروه في العلاة قال الكرماني والاقعاء المهي عنسه في الصلاة عند قد الفقهاء أن يضع المصلى أليتيه على عقسه من السحدتين وعنسد أتمة اللغة الصاق الألبتين بالارض ونصب الساقيز وتسامد الظهرانتهسي والعسقوة كسعدة الساحة وماحول الدار (فراع) أى خاف السلطان (بالداهمة الدهماء) أى الشديدة الفظيعة كقولهم ليل أليل (والخُطة) بالضم الأمروالقصة (النكراء) أي المنكرة (والفضاء المرم) أى المحكم الذى لا يقبل التغيير ولا يجدى فيه التدبير من أبرمت الحبل أحكمت طافيه (من السماء حتى اضطر) بالبناء للفعول لان اضطر يستعن متعديا كفوله

لائركُنَّ الىالامرالذي ركنت 🗼 أَمَا العصرَ حَدِينَ اصْطَرُّ هَا القَدرِ

(الى مفارقة الدار) أى داره (واللياذ) أى الالتجاء (بذمة الاستتار) أى الاختفاء عندهيوم بغراخان بعكره الجرارعلى دارعملكته ورسي سلطته

» (ذكر ور ودنغرا خان يخاري وهمرة الرضي عنها وانصرافه ثاسا المها بعد انفسال بغراخان عنها)» (ودحل نغراخان بخارى فاستقبله فائق مختصا به ومنفرط افي سلسكه) الانتخراط الدخول في جلة شيًّ وَقُولِه يَخْتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُلْمِدًا لَمُ مِنْ فَائْنَى ﴿ وَمَكَثَرُ السَّوَادِهِ ﴾ أى لعسكر ملان العسكر برى من بعبدكأ نهسوا دوفي الحديث انه سلى الله عليه وسلم قال لعمرا نظر الى هؤلاء لأساود حولك أي الحماعات المتفرقة وأسا ودجمع أسودة وأسودة جمع فلة اسوادوه والشخص لانه يرىمن بعيد أسود كذافي الهالة الا ثهرية (وملقيا اليه لين قياده) بكسر اللام وسكون الياء ويحوزأن يكون بُفتم اللام وتشديد المياء مكسورة (كأنهما كاناعلى ميعاد) هذا حزلة ول أسودين يعفر النهشلي

ماذا أومل العدد ٦٦ محرق \* تركوامناز الهم و العداماد جرت الرياح على محل ديارهم \* فكانهم كانوا على معاد

(وتلاقياءن سابق صحبة وانحاد) في الاهواء رالاغراض (ولما استقرَّت الدار به قرارها) قرارها مصدراستقرآت من غيراهظه كأوله تعيالي والله أنبتكم من الارض نباتا أي رجعت الدار بعيد الاضطراب الىقوارهأ والاسل استقره وفى الدارفالاسه نأدمجازى وقول الشارح النجاتي والظاهر أن أوله لما استقرات الداريه من باب القلب أى لما استقرار هو بالدار اذا لاستقرار حقيقة من شأن أهل الدار فهالامن شأنها غبرطا هرلان الاستناداذا كان مجاز مافه ومحوّل عن فاعله الحقبقي وماذكره هو بيان الفَّاعل الحقيق فكالايقال في مهاره صائم اله من باب القلب فكذلك هنا وحيث أمكن تخريج التركيب عدلى المحاز العقلي فلايرت كمب القلب المحوج الوتحسل اعتبار لطيف ليكون مقبولا فليتأمل (استأذنه فاتَّق في الهوض الى بلخ لاستضافتها الى ولايته) أى ليضيف بلخ الى ولاية بغراخان (واثارة) أَى تَمِيعِ (أموالها لخزائدة فأذن له فيه) أى في النهوض (وسار الى ترمد) يوجد في كشهرمن النسخ الى الترمذ بالملام ودخول أل الزائدة عسلي الاعسلام مماعي كالكوفة والبصرة فلاندخل على مالميسمع دخواها فيممن الاعلام كمكة وبغداد فلعل ذلا مسموع في ترمذ (و بعث بعثا الح بلخ) البعث اسم جمع كركب وسفر وهم قوم يبعثون الى وجهمن لوروم (فاحتاط علمها) يقال احتاكمت الخيل بفلان أحاطت وأحدثت وضمنه معدى الدورفعداء بعلى يفال دارت عليه كذاذكر الصدر (ونصب) أى أقامها (م يجدي) أى يجمع (الاموال) السلطانية (ويدرالاعمال) الراجعة ألى السياسة والحراسة (واهتبل الرضي فرصة البرو زمن مسترتره) يقالُ اهتبل العسيدُ اغتمه واهتبل غرصة اغتمها والسمتتر وضعالاستنارأي اغتنم فرسة الخروج من مكانه الذيكان

فراع السلطان بالداهية الدهياء وانلطة النكراء والفضاء المرم من السهاء \* حتى النه طرالي مفارقة الدار \* واللياديد مة الاستثار \* \*(د كرورود بعراغانوهجره الرضىعها وانصرافه تأسياالها بعدانف النفراعان عنها)\* ودخل بغراغان بخارا فاستقبله فالزعنشابه ومنفرطا فيسلكه ومكترال واده \* وملقما المه ابن نياده كانهما كاناعلى مبعادة وتلاقياعلىسا بق معبدوا تحاديد واسااستقرت الدارية قرارها استأذنه فائق في الهوض الى الح لاستضافتها الى ولا بمه \* وا ثارة أموالها للزائمه فأدنه فيعوسار

الى زمانو بعث بعثا الى بلخ فاحتما كم

علمها ونحب المن يحيى الاموال

وبدرالاعمال \* واهتبل الرضى

فرصة البروزمن مسيتتره

التهسي (فقواعدة) أي استعدادا (وعديدا) أي عدداكثيراً (واعتمدالامير الرشي أباعيلي المبلحي للوزارة) قال صدر الافاضل هوأ بوالفضل مجدين عبدا للهوز براسماعمل بن أحدد الساماني إكان قد تولي الوزارة فيما أطن الاميرال عيد أيضا وكانرجا وسعيد وهومن أحد أحداد البلعى قداستولى على العروهي من ديار الروم حين دخلها مسلمة بن عبد الملكو أقام فها وكثرة بهانسله أفنسب الهاولده وكانوا حدعصره في العقل والرأى واجلال العلم وأهله مع محدين بآبر عرو ومجدين حاتمن المطفروسع والمسنفات من أبي عبد الله معدن نصر الفقيه وهوالذي كأن بقول فيه الاميرالسعيد يمعى في والناس وعن أبي مالك الاخطل الامم امتدحت محدث عيد الله عنيد اهض دمائه سبسابور أفدفه الى وقعة مخذومة فللخرجت فتحته افا دافه اماز حيمنى وأناغه عيى مر، زى غ وصلى دهددلك الصلة جريلة وسرف عنه التدوم الى أني على محدث محدد الحم اني مات ليسلة العاشر من صفرسسة تسع أوعشرن وثلثمانة النهبي (ونسبط ألمراف ذلك القدر") الباقي (من الامارة فتحزعن النديس الضيق ألحال والمحال وانسداد وجوه الاموال) باستيلاءاً ولثلث البغاة الضلال (وترايد عدد الماجرين من الرجال) أى رجال السلطان فلاتني بأرزاقهم ارتفاعات مايق من البلاد (وقد كان نني عبد الله ان عزيرا لي خوارزم بعيد ميرفه عن الوزارة فأم الرضي بالمكاب المه في استُقضاره لاستئذا في الاعتمادعليه فما صكان بليه) من التدبير (واستكفائه الهممنه وفيه) الضمير في استكفائه يعودابي الرشي وهوفاعل المسدر والمهسم مفعول به للصدرفه ومن انسافة المسدرالي فاعله معذكر المفعول والضميران في منه وقيسه يعودان الى مافي قوله ما كان يليه يعسني اله أمر باستحضاران عرير ليستأنفالاعتمادعله وفيالشغل الذي كانها موليستكفي بعالمهم من ذلك الشغل وفي ذلك الشغل ولاتكرار في قوله منه وفيه لان من في منه سان لما فيؤول المعنى الى قولكُ واستكفائه المهم الذي هو ما كان بليه من الوزارة واستسكفا له المهم أيضاً فما يحدث في شأن تلك الوزارة من الاشغال والاعمال والن جعلت من التبعيض فلا تمكر ارأيضا لان المم قديكون بعضامن الشغل وجزء افعبرعنه بمن وقديكون خارجاعنه مظروفافيه فعبرعته بفيه وقداستصعب الشارح النعاتي المقام وأطال في تطبيقه الكلام

في بنة التكرة حتى عبرالهرالي آموية وقدكان هاحرالهاأمامه عدة من حواسه وها موغلان داره عائرين حائر سفاعت دوا عمد مه عدا \* وطنوا أسم أندوا خلقا حديدا ووالا حق عممن ال من أن المحمد رقمن بخارافقوا عدة وعديدا واعتمد الاميرال في أيا على البلعي للوزارة "وضيطاً لمراف ذلك القدرمن الامارة \* فيحرعن التدبير لضيق الحال والمجال\* واندادوجوه الاموال \*وترابد عددالمها جرين من الرسال \* وقد كان ننى عبدالله بن عزير الى خوارزم بعد مرفه عن الوزارة فأمر الرضى بالكتاب اليه فى استعضاره الاستثناف الاعتماد عليه فيما كان يليه \* واستكمَّانُهُ المهمنهوقته

وأتىءا دفيد كلام المصنف ركاكة فحمل الواوفى وفيه تارة للحال وتارة للاستئناف مع ان الخطب في ذلك سهل (فيادراليه مغتما خدمته في تلك الحال) في الكلام اليجازع لي حدةوله تعالى أنا أنشكم شأو لله فأرسكون وسف أيها الصديق والتقديرهنا فأمرالرضي بالككاب اليه فسكتب وأعطى للرسول فأناه ودفعه المه فيادرالخ حذف للقرينة الدالة عليه والضميران في المهو خدمته برجعان الى الرضي (متوصلا الى ترضه بو حوه الاحتيال) بقال ترضيته اذا لحليث رضاه يحهد مثل كذافي الأساس وهذا مقتضى صنغة التفعل وانمااحتاج الىسلوك وحوم الاحتيال لضبق المحال وانسداد وحومالأموال التي عجر البلعمي معهاعن الندس (وقد كان الرضي من لدن نحوم الشر) أي ظهوره من نحم النبأت اذا ظهر (واستطارة) أي طُيران (شرره) جيع شررة وهي مايتطاير من النار (بأعالى ماوراء الهر من حهة الترك يكاتب أباعلى مجدبن مجدن سيحدور وهو الملقب جمادالدولة والعقد عليه لحياطة الحوزة) الحياطة الكلاءة والمحافظة والحوزة الناحية ومايحوزه الملك من النواحي فهو حوزته (وحراسة السفة) في القاموس البيضة حوز أكل شيَّ وساحة القوم وفي الأساس ومن المجماز يحوط بنضمة الاسلاموسضة تومه انتهسي وقال النصاتي والبيضة عقر الدار ولايخني انه بعد محته بعيد عن المقام (في الاستنفار) متعلق ببكاتب أي في معني الاستنفار والاستنفار طلب النفرأي الخروج (والأسقد ادولتلطف) عطف على يكتب (في النحشم) أي التكلف (للحهاد) فىسىيلاالله تعيالى ﴿وَتَطْهِمُرْتُلِكُ الْبُلَادِ﴾ أَيْمَاوِراءَ النهر وماوالَاها ﴿مَنْ دُوى الْبَغيوا لفُسَادُ﴾ أَيْ الاتراك (وود أن ساميحه)مننازع فيه ليكل من مكتب ويتلطف وجعله ظر فالمتلطف أولى لقريه ( بأمو ال خراسان واعضى له) أى تفافل (عن ارتفاعاتها) أى مايرفع الى السلطان من اعتبارها وخراجها (ترضياله)أي ارضا والتعيير يصبُّغة التفعل لليا لغَّة وللإشارة إلى أنه تبكر "رمنه ذلك مر" ة يعد أخرى كقولك تجرُّ عنالدواء أيشر بتمجرعة بعدجرعة وهو مفعوله لقوله سامحه (واحتمالامنه)أي احتمالامن الرضيءب تلك المسامحة والاغضاء عن أبي على" (واستبقاء للصنيعة عنده) أي أيقاء لما تقديمه من الاحسان المده وعدم ابطاله بالأذى من قوله تعمالي لا تسطلوا صدقاتهم بألت والأذى (وطمعا في الانتفاع بشانه والاستظهار بمكانه) أي الاستعانة به من استظهر بفلان استعان به ولفظ المكان مفهم أوهومن باب الكانة (فيعده) أي يعدأ يوعلى الرضى (الاستعداد للهوض والاحتشاد إُ للروز)أىالتهيء للقتال ومدافعة الاتراك عن بلاده (حتى استغرقت مواعيده)العرقو بية (شهورا عدّة ثم مُضمن نيسابورالي سرخس)قال في تقو بم البلدان بفتم السين والراء المهملتين ثم خاء محتمة ساكنة تمسين مهملة وقال الناموسي والراء في سرخس ساكنة والخباء مفتوحة قال الشاعر

شفى ظمئى ما السرخس طيب به ولم تلكى أمواه مرونطيب النهى قال النهى قال ابن حوقل وسرخس مدية بين نيسابور ومرو وهى فى أرض سهلة وليسبها ما عبار الانهر عبرى في بعض السينة وهو فضلة مياه هراه بعد مرورها بدوشيج واستماء أهلها من الآبار وأرحيهم على الدواب (ومنها الى مروفى مثلها من المدة في أى شهورا عدة (وهو بتربس) أى ينتظر (فى أثناء ذلك زحفة القوم) أى متسبة الترك بغراخان وعسكره (وتغلهم) على مملكة الرضى (فيشاطرهم) عطف على يتربس (الملك على حاجز النهر) المشاطرة المناصفة وهو أن يختص هذا بشطر وهدذا بشطر والنهر نهر بلخوهو الذى يدعى بخوار زم جيون مجر اهمن جبال بأميان و يتوسط خراسان في النها و خواو زم والبلاد الأثر بعد من خراسان وماوراء النهر من بخيارى و سمرة ندوما بعدها الى سيدون وقوله حاجز النهر من اضافة الصفة الموسوف أى النهر الحاجز أى المانع والفاصل بن

فبادراليه مغتفا خدمته في تلك الحال \* متوصلاالي ترضيه ميويدوه الاحتيال ۽ وقيد کانالرشي من لدن نجوم الشر واستطارة شرره بأعالى ماوراء الهسر منحهة الترك بكانب أباعلى مجد ابن محدد بن سيميور \* وهو الملقب يعماد الدولة والعشمد لحياطة الحوزة وحراسة البيضة في الاستنفار والاستثماد \* ويتلطف له فىالتعشم للعهساد وتطه مر تلك الملاد همندوي البغى والعناد؛ بعد أنسامحـــ بأموال خواسان وأغضىله عن ارتفاعاتها رضاله واحتمالا منه واستبقاء للصنبعة عنداده ولمسمعا في الانتفاع نشأنه \* والاستظهار عكامة فمعده الاستعدادللهوض والاحتشاد لا بروز \* حـتى اســتغرقت مواعيده شهوراعدة غمض من ليسابور الى سرخس ومنها الىمرو فيمثلها منالة موهو يتريس فائناءذلك زحفة الفوم وتغلههم فيشا لمرهم الملأعلى

حاجر الهرد

الفطرين ومنه سميت الحياز حيازا لأنها جزت عن نجدوا الغور (فيكون مادونه) أى مادون الهرمن اقليم خراسان ومااشقل علسهمن نحونسا وروهراة وبلخ ومرو ونسا و يوشيج وسرخس والبورجانوغيرها (له) أىلابىعلى (واهم) أى للقوم أى نفر الحان وعسكره (ماوراءه) أى الهروماورا الهراقليمواسع يشتمل على اكثرمن أريعين مدنسة من أشهرها يخارى تخت ملك الرضي و همرقند ونسف وفارآب و آلشاش وترمذوكاشا د وغُـــرُها (و سيكان قد انصل به) أي بأبي عـــــلى (طَائْفَةُ مِنْ مُونَاهُ هَمَاذًا الرَّأَى وَيَحَاوَنُهُ فَيْعِينُهُ) مَنْ حَلَاالْشَيْ صَارَ حَلُوا يَقَالَ حَلَاالشَّيْ فَيْ يَجَلُو وحلى كعسام بعيني وقلبي يحسلي و بجوز أن يريد به التريين من حلاه وضم له حليا (و يحسلونه في معرض التصويب عليه) من حلوت العروس جلاءاذا أمرزتها فوق منصتها والمعرض الثوب الذي يعرض فيه الرقيق عندارادة سعه والتصويب مصدر سوبه جعله صوابا والظرف في عليه يتعلق بحلوبه (تقربا اليه) مفعوله لفوله برخون (ويوحون) أي شهرون أو يسرّون والوحي الصكلام الحيني (انهادولة قدتمت أنامها) الضمر في انها يعود الى الدولة السامانية وان لم سقد ملهاد كرا حوم امعلومة من المقام كفوله تعالى الما الزلنا وفي السلة القدر أى القرآن (وحان أن سوح) أي يبكي علها (أُصداؤهاوهامها) الأصداء حمد صدى وهوذكرالبوم والهام الانثي منه وهمما بألفان الخراب و يرقوان باللسل كثيراو بالهارقلم لاوكني بقوله أن سوح علها أصداؤها وهمامها اماعن هلاكها وزوالها أذزعم أهل خراسان وغمرهم انه اذا زقى على دارمات ساحها وذهب ونقها وبطل نسقها واماعن ان هدذ والدولة حان أن يقتل سأحها محبث لا مكون له ثائر ولا آخذ بقود ووقساسه على ماحا من رعمات العرب أن الرحل اذا قتل خرج من رأسه طائر يسمى الهامة فلابرال يصيح و بقول اسقوني الى أن يؤخذ شار القندل فمقتص له من قاتله فيسكت حين تدفقال شاعرهم

باعمروان لم تدعسي ومنقصتي \* أضر المدي تقول الهامة اسقوني

(لاستمرارالعـ ثرات عن الاطراف بها) الجار والمجرورة علق بقوله حان أن ينوح و بها متعلق بالاستمرار وعن الاطراف نعت لله ثرات أو حال منها والمراد بالاطراف أطراف الملكة والفير في بها يرجع الى الدولة (وانثيال الفتوق من كل الوجوه عليها) الاشيال انصـ باب التراب و يقال انثال النياس عليه من كل وجه انصبوا والفتوق جمع فتق وهو الشق يقال ورد على الحليفة فتق البصرة أى فسادها و خللها (وان المعنى بنصرتها محذول بخذلانها) أى ان المعانى لجل المشاق في نصرتها واقامة أوده اساع فى خذلان نفسه كالتصدي لا قامة جمد ارأشنى على السقوط لا بأمن أن يصيبه منه مكروه (ومحكوم عليه بالا دبار لا دبار لا دبار المناووهي) أى ضعف (قواعدها وأركانها فلما استقر الرضى بآموية) أى آموية الشط كانقد موفى اكثر النسخ فلما استقر السلطان بآمل الشط به مرة عدودة وميم ولام وهى التى صحيما مدر الا فاضل فانه قال آمل اثنتان احد اهما بطبرستان وعليه قول الاستاذ أبى الفرج ابن هندو تقطى قليلا ثم أنشأ مرنة به لآمل تهمي بالظبا والقواضب

والثانية عدلى شط جيمون وتسمى آمل الشط فرقابينها وبينها كذا بمعته من بعض الخراسانيسة بآمل الشط وكذلك وردى غيرموضع من تاريخ الولاة الشدني بعض أصحابنا المحاربة

قطعت من آمل المفازم ب قطعانه آمل المفاره

انته ی مراده بالفازة الاولی البداء و بالمفازة الثانیدة الفوز (کتب البه) أی کتب الرضی الی أی عدل أبی عدلی (بأن الخفاء قدیر ح) فی القاموس بر حالفهاء کسمع وضع الاص وکتصر غضب والغلبی بروحاولا له میاسره نظهر من دله ان انتی بمعنی وضع و کاهر برح به سراله پیرووهم النجاتی فضسیطها

فيكون مادونه لاولهم ماوراء وكان قد اتصل به وتخدمته طائفة وكان قد اتصل به وتخدمته طائفة في عنه وتخدي به في معرض النصويب عليه تقريا المسه ويودون البه المادولة قد يمت أمامها \* وحان أن موح عليها الفترق من كل الوجوه عليها وان الفترق من كل الوجوه عليها وان الغني من من عليه بالاد بار لاد بار الديار وتحكوم عليه بالاد بار لاد بار زمانها \* وهي قواعدها وأركانها في المستقر الرفتي بأه و مه كتب المهم المنان المفاه قد برح

بالفتح وأصل برح ببعثى زال فادا زال الخفاء با الوشوح والظهور ومنه تواهم مابرح يفعل كذا أى مازال وقبل الخفاء المطمئن من الارض والبراح المرتفع الظاهر أى صارا نلفا مبرا عاوالمعسني تسكشف المستور وأوّل من قال ذلك شق السكاهن غشد

برح الخفاء فبحت بالكُفّان ، وشكوت ماألق من الاخوان لو أن ما بي هنا لكمّنه ، لكنّ مابي جلّ عن كمّان

كذاوحدته معزوً الايضاح المطرزي (والبلا عقدير"ح) أي أجهدمن قولهم ضرب مير وفي القاموس رِما وألجى وغد مرهاشدة الاذي ومنهر م والامر تبريحا (وانه) الفعد مراشان (آن) أي مانله (أن يستأثر) أي يستبدُّو ينفرد (بهزالا حدوثة) هي مأيتمدَّث موالحديث الخسر ويحمع عملي ماديث على غسيرقياس (في مظاهرته) أي مساعدته والضمير راحيم الى الردى وهومن اضافة المصدر المعوله وحذف الفأعل كقوله تعالى لايسأم الانسان من دعا الخير يعني آن له أن ينفردمن بين حنسه بعزلا يشارك فيه وهوأن بتحدث الناس فيدمنانه ظهير السلطان ومقيم أود دولته ومعينه عُـلَى أُعدانهُ (والاقتداء بسلفه الدين هم صنائع دولته ودولة آباته )عطف عـلى مظاهرته والضمير فى سلمه يرجع ألى أبي على أى آن له أن يستأثر بالاقتداء بسلفه الذين هسم مستأثع السلطان ومستات آباله الحسكونهام من مواليهم (في طاعته) أي الرضى (ونصرة دعوته) الظرف متعلق بالاقتداء (وكفالأدى عن وجهه) أي وكفه الاذي عن وحده الرنسي فهومن اضأ فة المصدر الى مفعوله بعد حُدِفُ الفَاعل (وردُّهُ الى دارقراره) أي تحسلط موهى يخارى (ومعشش أوليا له وأنصاره) العشوكرا لطائر ومعششه محل تعشيشه أىسكاه في العشر شبه به وطن السلطان لخنينه اليه والفهم كايألف الطائرعشه ومحسل أفراخه (فقدقطع طمعه الأمن جهنه) أى فقد قطع الرضي طمعه من كل أحد الامن أبي على (ويئس) من معونة كل أحدد (الامن معونة واستشعر اليأس) أي جعله شعاراوهوالثوب الذي يلى الجسد أوعله من شعر بالشي عله (الامن لدنه) أي من عنده (وقب ل هجوم بغراغان عملى بخارا ماواسه بكشه في الاستصراخ والاستغاثة مأفي قوله ما واسله زائدة يقال أستّغا ثنى واستَصرخني هأغثتمو أصرخته بمعنى (وَجِها وزة التلطف) بمكانساته (الى التضرّع) أي التدلل (فالاستنفار) أى للب النفر (والاستباشة) أى طلب جمع الجيوش لعاونته ومساعدته ( فَن تَلَكُ الْكَتَب فَصَلَ حَفَظْتَهُ مِنَ انشَاء الوُزير أَبِي عَلَى الدَّامِ فَالْفَى ۚ الظَّرِفَ خَبْرِمَقَدَّم وفصل مبتداً مُؤخروج القحفظة وفي محل الرفع تعت لفصل (وهووا سانتخناج الدولة الى عساده المان صدها من بزعرع راسيات أوتادها) الضمير المنفصل مبند أخبره قوله واغما يحتاج الى آخرا لفصل وهومن قبيل ألخه برالمفردوان كانعدة جلالان المراديه اللفظ والجملة والجمل اذاأر يدبها لفظها فهسى فيحسكم المفردبدلبك وقوعهامبتدأ والمبتدأ لايقع جملة كقولهم لاحول ولاقؤة الابالله كنزمن كنوزالجنة ولاحاجة الى تقديرخبركارهمه الناموسي حيثقال وهومبند أخيره محدوف أى وهوه ــــــذا وفي قوله الى عمادها ايهام بلقب أفي عملى لانه ملقب بعماد الدولة والزعزعة ألتحر يلثوالر اسمات جمع راس وهو الحلالة المكرره فامنصوب بفعل محدوف وحو باعلى التحدير تقديره أتق وهي احدى المسائل الثلاث التي يلتزم فهاحدف الفعل من باب التحذير للتسكر اروا اشانية العطف نحوناقة الله وسقياها ورأسك والسيف والشالثة التعذير بلفظ الماضو المال والاسدوالتعذير في غوهذه الامتلة من الشهرة عكان ومورا المحسبة غفلة الشارح النجانىء فمحست قال الله الله مأخوذ من قول على رضى الله عنده في شرح

والبلاء تدبرح \* وأنه آن أن استأمره زالا حدوثة في مظاهرته \* والاقتساء بسلفه الذين هــم مسنائع دولته \* ودولة آباه في لماعته وأصرة دعوته هوكف الاذى عنوجه وردمالىدار قراره \* ومعنش أولياله وانصاره \* فضد قطع لهمه الامنسه \* واستشعر آلياً من الامن لدنه \* وقبسل هدوم بغراحان على بعاراماوا صلابكته في الاستصراح والاستغاثة \* ويجبأوزة التلطف الىالتضرع في الاستنفار والاستعاشة \* فن لل الكتب نسل بديع مفظته منافئاء ألاعلى الداسفانى وهو (واند) يحتاح الدولة الي هيادُها \* اذاتصدها من يعزعواسبات | أوتادها \* طَعَالَتُه في هذه المدولة البلاغة حيث يوصى الميسه الحسن والحسين رضى الله تصالى عنه ما الله الله في صلاتكما أى واقبا الله أو انقيا الله و أوا تقيا الله في حفظ الصلاة والله الثانى تأكيس للاقل ا ذا لمقام مقام التأكيد فكذا التقدير ههذا النه سيفيثة النه سيفيثة الله لا المركب تأكيد الفظيا توقف فليحرش (فقد جاء تكمستغيثة الله لا تأكيد الفاع في فقد جاء تك للتعليل كنوله

فَدَنَاكُ مِن رِ معوان زِدْتَنَا كُرِ مَا \* فَانْكُ كَنْتَ الشَّرِقِ للشَّمْسِ والغربا (فكانتأثيره)أَى تأثيرذلكُ الفّصل (فيه) أى فى أبي على (تأثيرالرخام) أى الريح اللّينة (في العُمرة الصمام) أي الصلبة الشديدة (لاخدش) فهامن تلك الرضاع فلاهي النافية للعنس وهذه الجسلة وماعطف علها لسان مشاجة التأثرأي كاله لاتأثير الرخاعي المحفرة الصماء الأعجز ومروره أعلها وعماستهالها فَكُذلك هنا يعمني انكان للرخاء تأثير في العفرة الصماء فلهذا الفصل تأثير في أبي على (ولاحلُّولاشق ولاشكُ ) أَىخرق تقول شكَّكَته بالرجح أَى خرقته (وفرش) أَنوَعلى (خــلال ذُلك) أي بين ذلك الالتمام والتلطف به والتضرع السه (بساط الدالة) استمن دلت المرأة تدل مالكُسر وهوالغنيروالشكلوف الثلدل فأسل (والاقتراح يستزيدرتيته في المخاطبة عسليما كان عاطب أنوه وغرومن أصحاب الجيوش، الاقتراح الطلب من غسر روية وحلة يستزيدا ستثنافية كأنسا ثلايسأل ويقول ماذار بداين سيمحور ويطلب بعدما بلغ هذه الرشة العالبة الني ليس وراعها الراق مرقى فقيل له يستزيد رتبته في المخاطبة على مخاطبة أسه وسأتر أصحاب الجيوش (عم لمرض بذلك حتى اقتر الجمع له بين الملقيب والتكسة على العنوان الجمع بين الملقيب والنسكسة على العنوان تداوله المترسلون في طبقات الاكفاء لا في مخاطبة الامراء بعض موالهدم وعنوان السكاب أوله من عنّاداظهر لانه أوّل شيّ يظهر من المسكتاب والافعيم فيسه الغيم وقديكسر (منسوب الولاء الى أمر المؤمنين) الخليفة العباسي يعنى اقتر حعلى الرضى آذا كتب اليه أن يكتب مولى أسرا لمؤمنين أوولي أميرالم ومنسوب منصوب على الحالية من الضمير في له وصيح يجيئه حالا مع اضافته ألى معرفة لاناضافته لفظية فلاتفيده تعريف اوقدأ بعدالناموسي النحعة فقيال منسوب الولاء حال من الحمع أومن العنوان (وانماولا وه لآل سامان) لان جدد مسيميور الدواني كان مولى للامراسم احدل ان أحد الساماني وهوأول ملوكهم (فقائل الرضي جميع دلك بالاسحاب) على نفسه لما اقترحه وتحك يه (ووفاه مااشتها ممن شريف الخطأب) أي اتم واكلَّه مشتماً وتألفاً له واستمالة لحانمه لاحتباحه في تلك الحالة اليهومن أمنًا لهم مأربة لاحفاوة يضرب لن يكرم انسا نالحاجة له عند و(وقد كان يقترح ذات يوم على لسان خادم للرضي ورد عليه) أي على أنى على (رسولا) حال من الضمير في ورد ( يعرف بارسطًا طاليس أنام مقامه بآموية الشط ) وفي بعض النسخُ بآمل كانف دَّم وأنام ظرف لوردو الضَّم عر فَى مقامه يعود الى الرضى (زيادة) مفعول به لقوله يقتر ح (على المبدول له تتحري مجرى الشطط) الحملة في موضع نصب صفة لريادة والشطط مجاورة القدر والمرادبه هنا الساطل والقول البعيد من الحتى وفي التنزيل وانه كان يقول سفهنا عسلي الله شططا أي أمر العبيدامن الصواب من شطت الدار بعيدت وشط الهرحافته والمبادّة تدلُّ عبلي التجانب والنباعد (والمحيال) أي ما يُحيله العينموعادة (فقال) له الحادم (أيما) الامران ذلك السلطان أى الرضى (اليوم عيث لواقتر - ت عليه خطا بكبالتأمر ) كايتحاطب المؤادوار باب الجيوش السلاطين وألامراء أى يجعلك في الخطاب فوقه وأميره ويجعد لنفسه مأمورك (اضعل) أى لاحتياجه الى معاونتك ومظاهرتك في دفع شرع الاعداء (واكنوراءاليومعد) الظرف خيرمقدم وغدمبتد أمؤخر وهوكاية صعدم قرارالدنسا

غلما على المان مستقيد المال لائدة للنفكان تأثيره فسدتأثير الرخاء في العدرة الصماء لاحدش ولاحك \* ولاشق ولاشال \* وفرشخلال ذلك فراش الدالة والاقتماح يستزيد رتيشه فى الخالمة على ما كان يخالم الوه وغسره من أفعاب الحبوش به غم لم رض بدلك حتى اقترح المعملة بين التلقيب والتكسة على المنوان \* منسوب الولاء الى أميرالمؤمنين واعاولاؤه لآل سأمان \* وقابل الرضي حبيع دلا بالاعماب \* وو ما مما اشتها من شريف الطاب \* وقد كان مقرح دات ومعلى اسان ادمالرفي وردها ورسولا وعرف ارسطا لماليس أنام مقامه بآسلالشظ زيادة على المهدول له تتوى محرى الشغط والمحال منالأمران ذلاناساطان اليوم عيث لواقترحت عليه يخاط شاشبالتأ مبرلف عل واسكن وداءاليومغد

صلى حال وان بالاتزال متقلبة بين بحول وانتقال بعنى ان ماعليه السلطان الآن من الوهن والشدّة لا يدوم فلا تعول على هذه الحالة الراهنة فانها زائلة ولله در الحريرى حيث يقول

وقع الشوائب شيب \* والدهر بالناس قلب ان دان يو ما لشخص \* فنى غــــد بنغلب فــــلا تثق بو ميض \* من برقه فهو خلب واصروان هو أضرى \* بك الخطوب وألب فا صلى التسبر عار \* فى النارحين يقلب

(فاخترانفسكماهوأ حلىك) من غيره (وأزكى في الاحدوثة عنك) زكاالزرعيز كواذا نما ومنه الزكاة لاغهاتفي الأموال ويقال هأذا الامرلايز كويفلان أي لايليق به والاحدوثة ععني الحديث أى اخترانفسك ماهوأ ايق يحالك ومار يدذكه بالجميل بن النياس (فكادت عند دلك العيون أن تصوب أى تمطر من صاب المطراد الزُّل من السحاب (والقلوب أن تذوب) شفقة على مادهي به الرضي عما أدَّاه الى هدا التَّملق والتدال لن هومن بعضُ خدَّامه ومواليه (واستمرت القسوة) به متحكمة لم ينجيع فهامقاله ولا أجدر في ازالتها استماله (فلم ردالا على وعدمطال) اسم مفعول من ألماله أي فلم زدار سول شيئا الاالاطالة في مواعيده التي كان يُعد السلطان عا (وتسويف) أى تأخير قال سيبو به سوَّف كلة تنفيس فعالم يكن بعد ألا ثرى المُتقول سوَّفته اذا قلت لهُ مر" وُبعد أ اخرى سوف أفعيل (ومطال) مصدرمالحله والمطلوالمطال هوالليان بالدين وفى الحديث مطل الغنى ظلم (لاجرم) كأن الاصل فهالابدولا محالة ثم كثراستهما لها بمعنى حقاً كقوله تعالى لاجرم انْ الله يعدلُمُ مَا يَسَرُ وَنُ وَمَا يَعَلَمُونَ وَسَدَيًّا فِي الْهِ أَنَّ الله وَعَمَالَى كَفِي الرشي شغل مادهاه ونصره) على أعدائه (وآواه) أى أسكنه في المأوى وهوالمنزل (وأعاده الى خطته) بالكسروهي أرض يحتطها الرجسل أمسكن لاحمدقبله وحمدف الهاملغة فها فيقال هوخط فلأن وهيخطتمه (و مثواه) أى مكان ثوا ته من ثوى في المكان أقام (وختم بالخيرع قباه) عاقبه أمره (وأسلم الغادر) للهلكة (بمناقد متنداه) أي خذل الغنادر وأهلبكه تواسطة كسب بديه قالباء للسبينية كافي قوله تعمالي فكلا أخذنا يدنسه ونسب التقديم لليدين لانه يحصل بهما غالب اوالمراديه ماقدم هونفسه من الحلاق الجزء وارادة الكل (وماالله يظسلام للعسد) الاكثرف النني الواردع في كلام مقيد يقيسه أن يكون منصرفا الى القيد فقط ومنصبا عليه كفولك ماجا فريدرا كيافا لمنفي ركو به لا محيته وقد للصرف الى المقيدو المقيد حيعاً على حدَّ قوله \* ولاترى المسبح أينحسر \* وماهنا من هذا القبيل فالمرادنين أصلالظلم والمبالغة فيهلانني المبالغة فقط ويجوز أن تبكون سيغة فعال هنا للنسب بمعنى سناحب كذآ كمولهم واروعطارأى وماات بدى الم

(ذكرا نصراف الرضى الى بخار ابعد جلاء بغراحان عنها) الجلاء الخروج عن البلد والولمن وقد جلوا عن أوطأنهم وحلونهم الماسعة ى ولا سعدى والجالمة الذين حلوا عن أوطأنهم (واتفق أن مست بغرانان علا استو بل المقام استوجه واستو بل البلداذ الم يوافقه وان كان يهواه يقال و بل و بالة مسل و خم و خامة والوبيل في قوله تعالى فأخذ ناه أخذ اوبيلا بجعنى الشديد من قولهم و بل المطراذ المستدوية المال احتوى البلداذ اكره ولم يوافقه وقد جمع ابن دريد به المناف المناف

فاخترائفسائماه وأجدارات \*
وازكن الاحدور تعنائ \*
فكادت عند دال العدون أن
تصوب \* والقاوب أن بذوب
واستمرت القسوة به فلم يزدع لى
وعد مطال \* وتسويف ومطال \*
لاجرم ان الله تعالى كني الرضى
شغل مادهاه \* وتصر و آواه \*
شغل مادهاه \* وتصر و آواه \*
وختم الخبر عقباه \* وأسلم الغادر
وختم الخبر عقباه \* وأسلم الغادر
الماكست بداه \* وما الله
الماكست بداه \* وما الله
الذكر انصراف الرضى الى

\*(ذكر انصراف الرضى الى ارى بعد حلاء بغرانمان عها)\* واتفق أن مست بغرانمان علة استوبل لها المقام بيخارا (فَانْرَعِجِعَهَاعَائِدًا) أَى رَاجِعاً (وَرَاءُهُ) لَلْمُرْفَّمَتُصُوبِ بِعَنَادًا (وَمَعَاوِدَاهُواءُمُ) بِالمَثَّاقِ هُواءً بلاده تُركتَّانِ التَّعْمِيمِ مَرَاجِهُ وَالْهُواءُ الْمَدُودِ بَعْنَى الرَّيْحُ وَالْهُوى المُقْصُورِ مِينَ النَّفُس وَمَا أُحْسَنَ قُولُ دَعْضُ الادْبَاءُ فَي مَنْتُرْهُ مِنْ مِنَازُهُ دَمْتُنَّ فِيسَمِي بِالْمِطُورِ

ان حَرْتُ بِالْمِطُورِ مُبِتَهِ بِهِ وَهُ الله الطَّنِ وَهُ الطَّهُ وَهُ الطَّورِ وَهُ الطَّورِ التَّا الهوى القصور الرائد بالآسال خفق هوائه المرفوع عن ذيل الصاالحرور السالمُ عَنْ دَيْلُ الصاالحرور

وحدأهل يخارا الى نفاضات عسكره النفاضة لغة ماسقط عن الثوب ويحوه عند نفضه وأراديه هنأ ضعفاء خيله ويحزة عسكره كأنهم انتفضواعن العسكرالضعفهم وقلة عدتهم وعنادهم (فطيروههم) بالطاءوالحاء المهـملتين أى المردوهـم (طعرا) والطعرة ذف العين قذاهـ اولحعرت عين المناه الطحلب رمت به (ودحروهم) أى رفعوهم نشدّة (دون حوالها دحرا) حوالها بفتح اللام بمعـ بي حولها وهي الجهات المحيطة بما أي رفعوهم عن الجوانب المحيطة ببخاري (ويادر الآثراك الغزية على اثره) أمى اثر بغراخان (شلاو لهردا) الشل الطرد فعطفه عليه من تَبْهِل عطف التفسير وهو المامصدر واقع موقع الحال أى بأدر واشالين أومقعول مطلق لفعل محيدوف أى بادر والشلون شدلا أومفعول له أي بادروا لاحل شله أي طرده (وعركا) مصدر عركت القوم في الحرب أعركهم عزكا والمعاركة المقاتلة والمعترك موضع الحرب وكذلك المعركة (وطعنا) مصدرط منت الرحا الحنطة جعلتها لحصنا أى دقيقا تشيها الكسرعسكره بكسر نحوا لحنطة والاثراك الغزية منسو بة الى الغزوهم صنف من الاتراك وكانت بنهم وبين بغراخان مخالفة وشقاق فلما أحسوا يخروجه من بخارابادروا عدلي اثره ففعلوا بعسكره مافعلوا (ولم ينفك يمضي على الاحجام) الاحجام البكف وهوضد الاقدام وهولازم والخيماليكف أيضأ وهومتعد وهذامن النوادر ومثلهه ماالا كارواليك بفيال كمه على وحهه أى ألقاه فأكبوه وهاهنا عمنى الجين لاغم قالوا الاعجام مشل الاحمام تقديم الجيم الجين (والانهزام على مامه) أي مع مامه (من الم السقام حتى ذاق كأس الحيام) أي الموت (وحير أحس) أى علم (الرضى بأجفاله) أى نغراخان أى بمرمه (وخروجه على حاله) أى حالته المنسكرة من الفرار (أيندوالعبورالي يخارى في من) أي معمن (تضام اليه) أي اجتمع وانضم اليه (من حاشيته ) أَي أَسَاعه تشدم الهم محاسبة الشي أي طرفه (ورجاله) وفي نسخة فين تشام وهي التي كتب علم العلامة الكرماني حيث قال أي اجتمعوا فتناموا عشرة يقال نتمامت الجماعة اذاجاؤا كلهم وتمواوفي نسخة فيمن التأم (فتباشر الناس) أي بشر يعضهم يعضا (بما أناحه الله له) أي قدّرها (من عوده الى دارملكه وقرارة عزه) القرارة الستقرمن الأرض (تباشر العسيام بهلال الفطر ودوى المحول) جمع محل وهوا اتصط والجدب (والاهدام) أي الفقر (باستهلال القطر) استهلال القطرنزوله ودلك في أول المطرو يقال هوموت وقعه والهلل أول المطر (وصفته) أي للرضى (بخياراوسمرقندوماصا قهدما) أىقار بهدمامن المصاقبة بمعنى المقاربة يقال صقبت داره الكَسَرَأُى قريت (من ولا شــه وسائر مملكته ولمبارأي أبوعلى) بن ســيحمور (مانستفامله من الامر) بعد النوائه وأعوجاجه (وانضم) أي اجتمع (من النشر) أي المتفرَّق من أموره (وسقط من ناجمُ الشر) أى الظاهرمته من عجم النبت اذاطهر (وحد من ناثرة الفتة) يقال بيهم ناثرة أى عداوة و شحناء وشهها بالنار فأثبت لها الخود (التي قدرها مهاءلا تسمع) وهو عبارة عن الحمة التي لاترق من شدة خبتها ولا تُسخر بالرق وهي من أخبث الحيات فاذا كانت بحيث لا يؤمن من عاديتها

فالزعب عنها عائدا ورامه \*ومعاودا مواءه \* وعداً هل بخيارا الى تفاضأ ذع وسيره فطعروهم طيرا \* ودحروهمدون حواليا دحرا \* وبادر الاثراك الغرية على اثره شلا \*ولمردا وهركا ولمعنا \* ولم يَفَكُ بمِفَى عَسَلَى الاعمام والانزرام \* على مانه من المالسقام \* حتى ذاق كأس الجمام \* وحسين أحسالرضي باحقاله على حاله \* المدر العبور الى عضارا فين التأم السه من خاشينه ورجاله \* فناشر الناس عما أناح الله من عوده ألى دارملكه وقرارعزه ساشر المسيام \* بهلال الفطر \* ودوى الحول والاعدام \* باستهلال القطر \* ومفتله يخاواوسرقند وما صافهما من ولا بنه وسائر علكته والمارأى الوعلى مااستقامله من الامر وسقط من ناجسم الشر وخدمن نائرة الفتنة التي قدّرها pani Yahan

بالرقى فسكائه الاتسمع اذام ينجبع فهارق ولم ينفع واليه أشار المتنبي شوله رقاءكل أسفى مشرفى بير بسكل أصبر صل افعوان

(ودهما علاتنقطع) أى شدة تشديدة لا تنقطع بقال داهسة فاذا أرادوا المبالغة في وصفها بالشدة قالوا دُهياءاً ودهوا كليسلة لبلاعاله ابن السكيت (وانضاف الى ذلك) أى الى ماذ كرمن استقامة الامر المرضى وسقوط ناجم الشر وخودنائرة الفتنة (ان بغراخان لما ألقي عصا القرار ببخارا) ألقي عصا القرارأى أقام بالدبار وترك الملازمة للاسفار وألق عسا المتسيار وذلك ان المسافرا ذانزل بموضع ألتي عساه فسارعبارة عن الاقامة وفي ضدّه يقال لا يضع العصاعين عاتقه وفي حديث هند لا يضع العساعن عاتقه أى ديم الأسفار ويروى بضرب أهله ويقال إن السفاح لماخطب الحكوفة أوّل خطبة بالخلافة صعدالمنير وكان على الدرجة الثبائية أخوه أبوجعفر المنصور فحين أرادا لقيام للخطبة سقطت عصاممن بدمفاهتموا لذلك وتطبر وابه فقام رحل سريعيا وأخسنهامن الارض ومسحها وقبلها وناوله فألقت عصاها واستقرت ماالنوى \* كاقر عنا بالاماب المسافر \* الاهاوأنشد فسرى عهم وسر وابدلك فعاد تطيرهم تفاؤلا (كاتبه) أىكاتب بغراحان أباعلي (على الرسم الذي كانولاة خراسان يكاتبون أمحآب حيوشهم غيرواف لهبالشريطة) الشريطة والشرط بمعنى وهما هنابه عدني العهدو حمده الشريطة شرائط وحمه الشرط شروط (التي كانا تصاقد اعلها وتراضما بها من النزول على رتبة القمائل أى ان كلامهما كف الدّخر ونظيرله والخطاب بيه ما يجرى مجرى خطاب الأكفاء والامتبال من الامراء والسلاطين لا أن يكون خطابه له خطاب العمال (واقتسام جانبي الملك) ماوراءالهٰرابغراخان ومادونه لأىءُّ لى (علىحكم التناسف والتعادل) ألذي وقعُ عليه الاتفاق بينهما (ولـاسقط) بالبناءللفعول (فينده) كَانةعنَّالشَّدَادندمه فانَّالنَّادم المتحسر يعض يدبه غمافتصير مده مسقوطافها ومنهقوله تعالى ولماسقط فيأمديهم قال القياضي وقرئ سقط على بناء الفاعل بمعنى وقع العض فها وقيل معنا وسقط الندم في أنفسهم (وفت) بالبناء للفعول أيضا (في عضده) من الفت وهو الكسر أي انكسرت قوته وفي الاسياس فت في عضده اذا كسر قوَّته وفر" قءنيه أعوانه وقال السهيل اغياقيل فت في عضده ولم يقل فت عضده لانه كاية عن الرعب الداخسا في القلوب ولم ريدوا كسراحقيقيا ولا العضيد الذي هوالعضو واغياه وعيارة عمايدخل فى الفلب من الوهن وهومن أفصح الكلام النهبي (وذهب عليه أمره) قال تاج الدين الزوزني يعني فاتعليه تظم أمر وبدون اختياره كالفال اعالقاضي على الماطل داره اداباعها بغيراختياره ويقال غصب عليه ملكة أى أذهبه من يده بدون رضاه فهاهنا ذهب الامر سفسه الله ي (وأظر عليه رأمه) أى لم يهتد لصوابكما ان الليلة المظلة لاجتدى الساري فها الى وحه لمر يق مطلوبه (لاسفار الاختبارعن خلاف تقديره) علة لقوله سقط في يده وماعطف عليه والاسفار الظهور والانتكشاف والاختبار التجربة وذلك لانه كال يقدر انتهاء ولة ماوك آلسا مان ومشاطرة بغرا نمان كاتقدم فرج الامرعلى خلاف مافدَّره وتقديرالله تعـالى فوق تقديره (وانكشاف العواقبُ عن شدَّماأجاله من قداح تدييره) القداح جمع قدح وهوالسهم قبل أن راش وعند ما يقطع يسمى قطعا فاذابري يسمى يريا فاذا قوم يسمى قدحافاذا أريش سمى سهما والقداح ازبلام المسروكانوا في الحاهلية اذا أرادوا أنبقامروا فيالميسرا شتروا جرورا نسيثة ونحروه قبل أنبيسروا وتسموه ثمانية وعشرين قسما أوعشرة اقسام وأعطوا الفذقسم اوالتوأم قسمين والرقيب ثلاثة والحلس أربعسة والشافس خيسة والمسرلستة والمعلى سبعتوثلا تةمها لاحظ لهآوهي المنيج والسفيج والوغد وكانوا يضعوم افىخريطة

ذكر قداح الميسر

على يدعدل ثم يجلحلها ويدخل يده ويخرج باسم وجل وجل قد حامنها فن خرجه قدح من ذوات الانصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح ومن خرجه قدح لانصيب له لم يأخسد شيئا وغرم ثمن الجزوركاء وكانوا يدف ون تلك الانصباء الى الفقراء ولا يأكاون منها ويفتحرون بذلك و يذمون من لم يدخل فيه وقد نظمها ابن الحاجب مشرا الى حظوظها شوله

هي في ذوواًم ورقب ، شمحلس ونافس شمسبل والمعلى والوغيد شمسم ، ومنجه هذى الثلاثة تهمل ولكل مماعداهها نصيب ، مشه أن تعيداً وّل أوّل

يقسمون بهاالجزور بيزأر بابالةسماروهي عشرة لانصيب للسلائدة اوهي السفيع والمنيع والوغد وأوفرهانصيبا المعلى ولهسبعة أمهم ووردالهسي عنه في القرآن قال الله تعمالي وأن تستقسم وآبالا زلام ذلكم فسق (فاستشار نصحامه) جمع نصيح بمعنى ناصع (فيمادهاه) أى أصابه من الداهية (واستقدح آراءهم) استقداح الرأى أستخراج ماعنده من الصواب وأسله من استقداح النارمن المقدحة واستيراتها (فيماعراه) أىنزل به من المصيبة (فأشار واعليمه بمعاودة التقرّب الى الرضى واستمثناف) أي اشداء (التلطف واحتيال مايزيل عارض الوحشة) بنهمما (وعيمو) أي يزيل (سمةً) أى علامة (المعصمة) للرضى التي اتسم بها أبوعلى (ويسدّخلل التُقصير الواقع فَ الطاعة) للرضى (فأعدً) أبوعلى (من صنوف الأموال) أى مروبها (والهدا بامارام) أى أبوعلى (ترضيه) أى الرضى (به) أى بمارام (واستمالة قلبه) أى قلب الرضى (عليه وأستلانة جانبه ) كانة عن الاسترساء والانة القول (وسنم لفائق) أي ظهرله وخطر ساله (اعداحساسه) أي علم (العود الرضي الى قرارة ملكه) أي مقر م وهي بخاري (أن سهد) أي يُنهض يقال مُدالى العدومُن باب فتح أى نمض (الى بابه) أى باب الرضى (متغلبا عليه ومُحَسَكُا على رسمه) أى رسم فائق (فيه) أى فى الرضى (وكان الرضى قددها من جهته) أى من جهة فائق (مثل ما) كان (دها ممن جانب أبي على تصامماعن مدائه) تصامما وماعطف عليه تمييز لما في مشل من الايهام يعنى انَّ التصامم والتقاعد والتعامس الذي كانْ دهي به من جانب فائتي مثل التصام والتقاعد والتعامس الذي دهي به من أبي على (وتفاعدا) أي تكاسلا وتخلفا (عن فنا له وتعامسا) أي تعافلا يفال تعامست عن الشي وتناعست تغافلت عنه قاله عارالله قال

أغمض عبنى عن صديق تعامسا مه كأنى بما بأنى من القيم جاهل (هن فرض طاعته وولائه) أى موالاته ومحبته (فضرب الرضى وجهه) أى وجه فائن أى كفيه ورده وفي نسخة فصرف الصاد المهملة والفاء (بوجوه بجابه) أى بشجعانم و فوى الوجاهة منهم أى سلطهم علمه كايسلط الحرالمضروب به فى وجه انسان عليه (و برجال بابه فنا وشهم) أى فائن أى عاطاهم (الحرب فغلمانه و كافة اعوانه) أى انساره (حتى استطهمت العدد الجم من الفريقين) أى صيرتهم طومالا فشاء القتل فهدم (وفرشت الفضاء بالقتلى من الجانبين) أى من جانب عسكر فائن وعسكر الرضى (ثم انفل ) فائن أى الكسريقال الشاعر (عنهم) أى الرضى وعسكره (هزيما وحث من كب النجاء) بالمد أى الاسراع قال الشاعر

فأين الى أين المجامبيغلتي ﴿ أَمَالُـ اللّاحَقُون احبس احبس المسلام (حرسا على النّحاء) أي مهشوما مكسورا الحرساعلى المُعام (هشمياً) أي مهشوما مكسورا الله من المناه المناه في حدث قال النا موسى أومن مرسكب النّحاء وفيه بعدد وقال بعض الشارحين الله

فاستشار نصامه فيما دهاه \* واستفدح آراءهم في عراه \* فأشار واعلمه بمعاودة التفرت واستئناف التلطف واحتمال ما يزيل عارض الوحشة \* ويحو مة العصمة \* ويستحلل المقسير في الطاعة \* فأعدمن صنوف الاموال والهدايا مارام ترضيه مه واستمالة فليه عليه واستلانة جانده وسنعلفائن بعداحساسه وعود الرضى الى قرار فعلكه أن ينهد الى ابه متغلباعليه \* ومتعكماعلى رسمه فيه وكان الرضى قددها معن حهته مشل مادهاه من جانب أن على تصاعما عن بدائه \* وتقاعدا عن فنائه ووزهامها عن فرض اعتهوولائه \* فضرب الرضى وجهه وحوه عله به ورجال مانه \* وَنَاوْمُهُمُ الْمُرْسِعُلِكُ \* وكافة أعوانه \* حي استلحمت العسدد الجسم من الفريقين \* وفرشت الفضيأء بالقسلي من المانين عمانفل عمم هزيما ومنمرك العاء عرماعلى الفاءالي الشط مشما

مفعولله وهوأ بعدائقد المصدرية فيسه (فعبر) أىجاز (الى بعضالا لحراف) وفي بعضالسخ فعيرا لنهرع لى بعضالاً لحواف والالحواف قرب تنفخ و يشدّ بعضها ببعض و يركب علم أ في الانهار

والعدار (وتلاحق) أى لحق (مدمن أخطأ عرم) جاوزتهم وقيل ملتهم على الحطو (طبات السنوف مع طبة وهي حدّ السيف (وحلق الاسارمن أصحابه) الحاق مع حلقه على غير القياس وقال الاصمعي الفيأس حلق كبدرة وبدر يغنى لحقء من رجاله وعسكره من نجآمن القتل والأسر (فانحدر فاتقهم) الضمريرجم الى من باعتبار معناه (الى أى على) بن محدين سيمعور (منفتلا) حال من الضَّمْس في انتحدر ﴿في حبله ﴾ الانفتال ضدَّ الانتقاض لانَّ الفتل ضم لها قات الحبل ولي " بعضُها على معض والنَّقض تفريقها والرادية الدخول في عهده وذمته (ومنخرطا) أي داخلا وستظما (في سلكه) أى سمطه أى ولائه وعهده (ولائدا) أى ملتحنًا (يذمنه) أى عهده (ومستدر بالظُرطاعته) بقال استذر ومت بالشعرة استظللت ما واستذر وت مفلان التحأت المه ولا يحفى ما في هـ فذه التراكيب من الاستعارات (ووافق أنوع لى منه منيته التي كان يخطمها على الدهر باقتراحه) في العجاج وافقه أى صادفه قال الشأر ح النجاتي وافق أنوع الى منه منيته من باب التحريد انته سي يشسرالي انه حرّ دمن أى على شخصا آخرحتى صلحه أن يقول وافق أبوعلى منه أى من ذلك الشخص الذي هوأبوع له يعني ان انضمام فاثن وانخراطه في سلك المعاونة والمظاهرة لأي عدلي أمنية كان أبوعه لي يخطيها من الدهر و تفترحه أعليه فلاطرد عسكر الرضى فاثقا واضطر الى الالتحاء الى أن على تمت تلك الامسةله ووقعت منه موقعاعظهما هذاتفر يركلام النحاتي بماريل عنه قناع الخفاء واحسكنه غيرنمال عن وصمة التعسف والتكاف في اعتبار التحريد فالوجه أن تجعل الضمير في منه راجعا لفائق ومابعـده من الضمائرالا يعلى فيصبر المعنى وافق أتوعلى من فائق منية وأى مسة الى على التي كان الخ (ويعد ها على الحادثات أحدسلاحه واستقبله) أي استقبل أبوعلى فاثقا (مأهسل عسكره) يحوز أن تمكون المياء إهمسني مع فيكون أبوعه لي قد خرج لاستقياله و تحوز أن تبكون للتعدية فيكون أبوعلي أرسل عسكوها الاستقبالة ولم بخرج هو بنفسه والاؤل أوفق بالمقام وأليق بالتعظيم لفائق (على أتم اجلال واعظام وأعما كارواكرام وأحسس ترتيب وترحيب) هومصدر رحب واذاقال له مرحما وهي من الفياظ التحية واصلهامن الرحب وهوالمكان الواسع فكان المضيف اذاقال لضيفه مرحبا وسعطيه ضيق صدره أوأحله مكانار حبا أى واسعا (وبشرريق) أى طرى ورين كل ثبي أفضله الذي يظهر علمه رونقه من ريق الثياب وريق المطرلا و الهما وقد يخفف فيقال ريق كيت (و رخصيب) أي احسان واسع (وننسم) أى اشتم وانسم شم النسيم وسؤال الحسر واستكشافه (عكامه) أى به أو بوجوده (روح الغنيءَن الرضي) أيراحة الاستغناء عن التدلل والخضوع للرضي بعد المهاردلك الادلال عليه والمتعذر (فصرفُ اليه) أي الى فائق (ما كان أعدَّمه) أي للرضي (من الهدا بالمفحَّك بالجفاء والخــلاف) يقـال أفصم بالشَّيُّ اذا أَطهره والبـاء للتعدية لأنه يقال أفصم الصبح اذا للَّهر واستبان وهوحال من الضمير المستتر في فصرف (ومصر حامالقرد) أي الخروج عن الطاعة (والانحراف

عن الرضى وتتحيالهًا) أى أبوعلى وفائق (على الوفاء والصفّاء) ليكل مهما على الآخر (والتظاهر) أى التعاون على الاعداء (ونهضا الى نيسابور للاستعداد وتتحمرالرأى) من خرالجين والنسيذ حعل

قدىدرك المتأنى بعض حاحته ، وقد بكون مع المستعلى الزلل

وقدأ بعدالنجاتي ففسرا المخمير هنا بالتغطية من خرت الاناء غطيته ولا يحفي انه غسرمنا سب للقام

فهما الخمرة وهوكاية عن التأمل والتدير وعدم الجحلة فانها فديكون معها ألخطأ والزال قال

فعسر الى بعض الالمراف \* وتلاحق من أخطأتهم لهبات المسيوف \* وحلقالاسارمن أحسابه \* فانعدرهم الحاقى على منفتلا في حبله \* ومنفرطا في سلكه \* ولائذابذ منه \* ومستند با نظل لماعته \* فوافق أبوعلى منه منينه الني كان عمهاء لى الدهر باقتراحه \* ويعدها عالى الحادثات أحد سلاحه \* واستقبله بأهل عسكره على أثم الحلال واعظام وأعماكا رواكام \* وأحدن ترتيب وترحيب ويشرريق وبر خصيب \* ونسم عكانه روح الغىعنالرضى فصرف السهما كان أعده لهمن الهداما منصا بالحفاء والحلاف \* ومصر حابالتمر دوالانحراف \* وتحالفا على الصفاء والوفاء \* والتظاهر على الاعداء \* ونهضا الى بسابورللاستعداد وتخمير الرأى

(فی هیج الفساد) الهیچ مصدرها جربیج هیجاوه بیماناثار وفی الکلام حذف مضاف آی فی تسکین هیچ الفسآد انأريديا لفسآد الفساد فيزعمه سما واعتقادهما لانهسما يعتقدان أن الصلاح ماهما عليسه والفسادماعليه الرضىوان أريدبالفسادالفسادفي الواقع فلايحتاج الامرالي التقدير لانخروجهما على السلط أن وشق عدا الطأعة له فسادوا جمماعهم آليس الالاثارية وتحريكه وفي بعض النسفى حسم الفسادأي في اعتقادهما وماه منا أوفق لان المقام مقام ذمهما وذلك بتهييج الفسادلا بحسمه روك يئس الرضى من صلاحهما له دبر في الاستعداء عليهما) أي الاستعانة يقال استعديت الامير على فلان فأعداني علمه أى استعنت به فأعانى علمه (والآنتصاف منهما بمن يشستدباسه) متعلق بالاستعداء (ويجد في اللقاء) أى لف الاعداء ومحار بهم (مراسه) أى ممارسته وملازمته وفي الاساس يقال فُلان قد تمرَّس بالنوائب والخصومات اذامارسها (فوقف به التدبير على الامير أبي منصور سبكتكين) أى كانها يقد سره فلم يتحاوزه ادليس هناك أولى منه حتى يتخطأه القد سرالية (المانوسمه) أى تفريسة (فيهمن أمارة الخير) أي علامته (باعتكافه) أى لرومه (على غروا الهندا حسا بالثواب الله تعالى وُ الكِساما لكر يم القر مة الى الله تعالى أوقع الظاهر مكان المضمر تبركابامم الله تعالى (فأرسل البه أبانصر أحدين محدد الفارسي النيائب عنه أي عن الرضى (بيابه) أي الرضي يُحتمل أن يكون هو وزير السلطان و يحتسمل أن يكون غيره و يكون نائباءن السلطان سامه في الامور الحاصة به وعلى هذا التقدير فيحتسمل أن تسكون رتبته فوق رتبة الوزير و يحتسمل أن تسكون دونها على حسب اصطلاحهم في ذلك الرمان في مائب السلطان (وكتب على يده) أى يد أي نصر (بد كرماأ عيا ممن الداء بمكان مواسه) لفظ المكان مقدم (أبي عملي وفائق وخطبهما عملي دولته) حطبهما بالحماء المهملة أى سعم مأشر وفي المصباح حطب فلان بفلان أى سعى به وقيل حمالة الحطب أى المهمة وقال النحاتي وخطمهما في حميد النسخ بالخياء المعمد وبالحياء غيرا لمعمد في بعضها كذانقله الناموسي سأكاعليه وفيه تساقض لايخى لأن قوله وبالحاعفر المعمة في بعضها يسافي قوله أولا في حميع النسخ بالخاء فتى العبارة أن يقول في اكثر النسخ ليصح قوله وفي بعضها وقال الطرقي الرواية حطئه ممامن قولهم حطأه اداضر مه سده مدسوطة قال ابن عباس رضى الله عنهما أخدرسول الله صلى الله عليه وسلم بقفاى وحطأني حطأة وقال ادهب فادعلى فلانا انتهمي وحطهما في هذا الموضع الهما أغر يابغراخان على ولى نعتهما ومولى رقبتهما (وقصدهمااياه) بأنواع الايداء (في نفسه وبملكته) يحاولان أُخَذَكُلُ مَهْدِمًا (واستئثارهما عليه بارتفاعات حوزته) الاستئثارالاختيار ويعددي بالبياء وفى الصحاح استأثر فلان بالشئ استبدّته والمصنف هناضمن الاسستثنار معنى الغلبة فعدّاه يعلى (غسير راجعين) للفظ التثنية (الىحشمة) أىحمياء (ولاراعيين لحق نعمة) وتسكيره لحشمة ونعمة يجوز أُن يُكُونُ لاعتباره ان المقاممقام الافراد النوعي كفوله تعبالي والله خلق كل داية من ما و يحوز أن بكون التشكير في الاولى التحقير وفي الشابية للتعظيم وكذا قوله (ولامستمسكين من الحياء بعصمة) التنكرفه اللتقليل والتحقيروا أعصمة المنع يقبال عصمه الطعام أى منعه والحفظ أيضيا يقال عصم الله فلانامن الذنوب حفظه وقال المكرماني بعصمة أي بحبسل ووثيقة قال الله تعيالي ولأتمس يحوا بعصم الكوافر أى يَعْقُودُ أَنْكُمْ بَنْ وَبْدَلُ عَلَى الْتَمْنِعُ وَالْتَحْفَظُ انْتُهْمَى (وَانَّ الذَى قددهمه) عطف عُمْلِي قوله بذكر ماأغياً وحدف حرف الجرقبل ان وأن قياس (من أمرهما قدسة عليه وجه الخلاص) من المسار (وطريق الانتصاف الامنجهة، ويمارجو من معونته) قوله بما يرجوه عطف على جهة ه اى ان الذى قد دهسمه سدّ عليه وجه الخلاص الامن جهة سبكتكين ويما يرجوه من معونسه ومن

في هيم الفساد والمايئس الرضى من سلاحه ماله دبر في الاستعداء علمِما \* والانتصاف،مُهُما \* بمن يشتدباسه دو يحدق اللقاء مراسه \* فوقف، التديرعلى الامير أي منصور سيبكتكين لماتوهمه فيدممن أمارة الخدر فإعتسكافه على غزوالهنداحنسا با لْمُوابِالله \* وادَّخارا لَكُرْيَم المُربة الحالله \* فأرسل المسلم آبانصرالعارسي النائب عشه ساه وكتبعلىده بذكرماأعياه من الداء بكان مولسه أبي عمل وفائق وحطم ماعلى دولته \* وقصدهما الماه في نفسه وتمليكته واستيثارهماعليه بارتفاعات حوزته \* غرراحين الىحثيمة ولاراعيين حق نعمـة \* ولا مستمكن من الحياء العصمة \* وانالذى دهمه من أمرهما قد سدعليه وحهانفلاص ولحريق الانتصاف الا من جهشه \* ونمايرجوه من معونته

معونته حال من ما (وألطف) أى الرضى (القول في استدعائه) البه (وتطميعه في كالرما شكلف من نصرة أواماله) أي أواما مسبكتكين من اضافة المسدر الى فاعله و محور أن يرجع الفهرالي الرضى فيكون من أضافة الصدر الى مفعولة يعني تطميع الرضى اباه في كال مأتسكافه سسكتسكين من نصرة أوليا الرضي فحميع المصاريف التي يصرفها في هذه النصرة يتحملها الرضي ويدفعها له (نفرط قَوْتُهُ وَغَنَاتُهُ) بِفَتِهِ الْغِينِ الْجِيمَةُ وَالْمُدَّأَى كَفَا يِنَّهُ ﴿ فَصَادَفَ وَسُولُ السَّكَابُ وَالرَّسُولُ نَفْسَامُنُهُ ﴾ أي من سبكة كن ومن التحريدان أريدم المجوع الشيخ صوالا فلا فالحلاق المنحاتي القول بالتحريد ليس في عدله (مرتاحة) أى نشيطة (لاجابته) أى اجامة الرضى (منشرحة الطاعنه توافة) مشتافة من النوقانُ وهوشدُ والشوق ومنه قُول عمر من عبد العزيز رجه الله تعمالي على ما حكاه فلان اني رأيته فىخلافة سلمان من عبد الملك فتومت لباسه مألف غم قومته وقد ولى الامريدرهم فاستخبرته عن ذلك فقال اللى نفسا تواقة ذواقة اذانالت رتبة تمنت رتبة أخرى أعلى مهافاذا نالت من الدنيا أعلى مراتبها وهي الخسلافة تتمنت الآخرة فرغبت عنها وطلبت تلك (الىمقام الجمال بارتهمان رضاه وموافقته) الظرف الاؤل يتعلق تتواقه والشاني يتعلق بالحمال أوهو ظرف مستقر حال منسه أونعت او يحوز أن رتعلق متوافقه أيضاعه لي أن تبكون الباء السببية وارتمان الرضي كناية عن ملازمته يعني ان هده الحدمة تكون مربة مقبولة من سمكة كن عند الرضى و يكون الها كال وحمال (و بادر بالعمور إلى ماوراء النهر للقاء الرضى ومشاورته) البساء في قوله بالعبور للاستعانة مشسل كتنتُ بالقسلم (واستماع القصودمن رأيه واشارته وم ضالرضي الى ناحيية كش) من نواحي ماورا الهر ودون مهر قندوهي الفتوالكاف وشار معمة مشددة وهيمد لله والمته غور لة وفوا كهها تدرك قبل فوا كمغرها مما ورآء النهر (فحيم على موعده ووصل اليه الاميرسه بكنسكين فالنقياه نالذ على أحسسن ماسمومه في مثله) أَيْ عُدِينَ أَحْسَنَ ثُيُّ مُعْمُوعَ فِي مُسْلِ ذَلَكَ الانتقاءَ المُفهوم من التقيا (من تسوية المواكب) في موضع الحيال سان المواكب والمواكب جمع موكب وهوج اعتدالفرسيان يركبون مع الامسر نقيال خرج الأمهر في موكبه (وتعدة الحنود والكَّائب) أي تزيينها وترتيها يقيال عبيت الجيش تعية وتعيثه وتعبيثا اداهيأته في مواضعة وقال أبو زيدعبأته بالهسمز والكتائب حمع كتيبية وهي حمائمة الفرسان من التكتب وهو الاجتماع (وفعكان الاميرسبكتكين يستعني السيبته) أي يطلب العفو (عن متنزل الخدمة وملتزم الارض) أي يستعنى عن حضور ملتزم الارض ومتنزل الخدمة أوهما مصدروان أي يستعفي عن النزول للغشدمة والتزام الارض أي تقسلها والالتزام الاعتباق والمراد تقميل الارض دن بدي السلطان عسلي ماهوالرسم المعروف لللوك (عسلي رسم الطاعة) والانقياد والمعظيم (فأعنى عنه) احسراماله وتوقيرالشمينية (واكتفاء تصدق العناية) أي الاعتناء (والرعالية منه لحقوق السلطان) ومايجب في حضرته من التأدب (حتى ادا اختلطت الخيول وامتدت اُلصفوفُ وأَصَابِتَ مَينًا هُ) ۚ أَى مَنِنَا سَبَكَتَكُمِن (صَفَيْعَةُ وَجِهَ الرَضَى ۖ )أَى صَفِيتَه وفي بعض النسخ صيفة وفي عضها صحفة (أزعمت مروعة الملك) أي بهجيته ورونف في الاساس فرس رائع يروع الراقى يحمأ له وكلام رائع راثق وامرأة رائعة ونساء روائع وروع قال عمرو بندييعة فأن قومغناه فقد كان حقية \* تمشى به حور المدامعر وع

وألطف الفول في استدعائه وتطميعه في حمال ما يتسكلفه من نصرة أوليائه \* بفرط فوّنه وغناله \* فصادف وصول الكتاب . والرسول نفسامشه مرتاحية لا عامه \* منسرحة الطاعمه \* تؤاتة الىمقام الجيال ارتهان رضاه وموافقته \* و بادربالعبود الى ماوراء الهر للقيا الرخى ومشاهدته \* واستماع المه ود من رأ بدواشارته \* وخص الرف الى ناحية كش فيم باعلى موعده و وصل المه الا مبرسكتكان فالتقيا هناك على أحسن ماسمع به فيمشله من أسوية الواكب \* وتعبية الحنودوالكتاب \* وقد كان الامبرسسكمسكين يستعفى السينة عن متنزل الخسامة \* وماتزم الارض على سم الطاعة \* فأعنى عندا كمفاديصدق العنابة والرعابيسة حتى أذا اختلطت الخبول وامتسدت الصفوف أمأت عناه صفيحة وحدارضي أزعتمر وعدالك \* وأمد العر للنزول \* والنبرع عما كان يستعنى منه قبل الوصول \* فتلقا ه الرضى بأتم الا كرام والاعظام \* ورعاية ا لمن والدمام \* وحرى

(وأبهة العز) الأبهة العظمة والكبريق التأبه الرجل اذات كمبر (للنزول والنبرع بما كان يستعنى منه منه المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم

مشهدام يسمع بمسله فى الفغامة وتباشر الخاصة والعامة وأمر الرذى باقامة ماوجب اقامتسه من منوف الأتزال ، واتماع ذلك تامل معدارا لمعدد يفرغ أذفسه ويصرف الىقصا أبيء لى وفائن وكفا بتشره ما عزمه فقعن له محسن الطاعة وبذل الوسع والاستطاعة \* واستأذنه في الانكفاء الى ولهنه ريتما يجمع متفرق الأهبة وينظم منة راهده \* تمواجه الحطب تعدمد وساتحدد ورأس شديدورجالءوحون في عارمن حديدفأ دناه وسرفه وأمراه من الخلع الفاخرة والاحبية الباهرة والبآر الوافره بماضاهي ملالة قدره وأكدالهة بصادق وعده ورجدع كل منهما الى مكانه وأقبل على استعملاح شأنه ومحمادته سيفه وسستانه ، ووردعلي أبي على من ذلك ما أجم علمه وحمه الدير\* وسالعلمه باب التفديم والتأخير \* وحعدل الرأىشورى بسامه فعا كشرالأمراه عناله

مشهدام يسمسع بمثله فى الفخامة وتباشرا لخاصة والعامة وأمر الرضى باقامة ماو جب عرفاومروءة اقامنه له من سنوف الأثرال) حميع ترلوهو مايه بألاضيف من المأكولات عند تروله (والساع ذلك بما يصلح الساعه له من طبقات الرجال) الساع بالجر عطف صلى اقامة والباعه فاعل يصلح وهو مصدراً تبيع ومن طبقات الرجال بيان المأفي قوله بما يصلح والضمير في اتباعه يرجم الي ما يعني أمر الرضى بأن يتبسع ذلك النزول ما يصلح اتساعسه من طبقات الرجال لا كرام سيكتسكن ومؤانسة مقهم من يعدُّ لمحالسته وموَّانسته حكالاً من ا، والعلياء ومنهم من يعدُّ لحدمتموهـ لم جراوفي بعض النسخ واتماع ذلك عايصلح لاتماعه فالضمير على هدده السعة واحمالي سبكتكين والمعنى علماانه اتسع نزله منزل أتماعه حميم تسعمن طبقات الرجال (وسأله بعد دُذَلْتُ أيسأل) الرضي سيكتُمكن (أن يفرغ له نفسه )عن الشُّواغُل وغز و بلادالهند ﴿ويصرفُ الى قصد أَبي على وَفَائْقُ } مولييه ﴿وَكَفَّا بَة شرهم ماعزمه فضمن له الأمر سمبكتكين حسن الطاعة) له (وبدل الوسع) في امتثال أمره (والاستطاعة واستأذنه في الانتكفاء) أي الرجوع والانقلاب (الي وطنه ريتما) أي قدرما ( يحمع مُتَفرق الأهبة) أهبة الحرب عدم أ (وينظم) أي يضم ويجسمع (منتثرالعدة مُعواجه) أي يُقابل (الحطب) الأمرالعظسيم وهو هنا محسارية أبي عسلى وفائق وانمساعطف بثم للاشعار بتفاوت مايين مُواحهة الخطب وجمع متفرَّق الأهبة تنزيلًا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان (بجد) بكسر الجيم أى اجتهاد (جديد) أى مستأنف و (حد) أى سيف (حديد) أى ماض قاله ع (وَبأْسُ شديد ورجالُ عوجون) أَيُيضَظَّرُ ون من ماج البحر اذا تحرَّكُ واضطربُ (في عمار من حديد) أي في دروع سا بغات تشبه العدار في لونها وتزر دها وتعمدها (فأذن) أى الرشى (له) أى للا مرسبكة كن (وأمراه من الحلم) جمع خلعة بكسر الحماء وسكون اللام وهي ما يخلم عمل انسان أى بلسه من اللادسالها خرة من الأمراء والسلاطين عند دارادة اكرامه والظرف في قوله من الخلع في موضع نصب حال من ما في قوله الآني بماضا هي (الفاخرة) أي النفيسة (والاحبية) جمع الحبا وهي العطية (البأهرة) أى الغالبة من مره الحسن عَلبه وأحذ بلبه (والمبار) جمع مبرة (الوافرة) الجزيلة ( رُجانها هني أى شابه (جـ الالة قدره ) أى الرضى (وأ كُدالله قَدْ) أَى الْآعَمَادُ (دساد ق وعده ) إُمْن اضافة السفة للوصوف (ورجع كلمنه حما الي مكانه وأقبل على استصلاح شأنه) أي أمره (ومحادثة سيفه وسنانه) أى الاقبال علم ما ولزومه ما كايقبل الانسان على مخاطبه وندعه وبقال حادث سيفه جلاه وصقله وشعذه قال الجماسي

أحادثه بصقل كل يوم \* وأعيمه ما مات الرجال فالحادث السيف والسنان كاية عن حلائه ما وصقله ما (وورد على ألى على من ذلك) الاتفاق الذى حصل بين الرضى والأمير سبكتكين (ما أجم عليه وجه) أى طريق (التدبير وسد عليه باب التقديم والتأخير) أى التقدم والتأخير من القامة مصدر فعل مقام مصدر تفعل كقوله تعالى وتبتل البه تبتيلا أى تبتلا أو التقديم لما يلزم تقديمه في دفع هذه الغائلة والتأخير لما يلزمه تأخيره (وجعل الرأى شورى بين أصحابه فيما كشرله الامرعن نابه) الشورى والمشورة بسكون الشين والمشورة بضمها بمعنى تقول شاورته في الائم مشورى فهمى مصدر كالشيرى والرجى فلا يصح جعلها خبرا عن الرأى الابتأ وبل أوبتقدير مضاف أى جعل الأمر وشعيد وتقريب وتصعيد وتقريب وتعدد ومنه قول ألى عبد الخازن من قصيدة مدح ما الصاحب اسماعيل بن عبداد قوله هما كشرائح أى فعما نظهر له هذا فؤاد لذنبي دين اهوا عبد وذاكر أيل شورى بن أراء \* وقوله فيما كشرائح أى فعما نظهر له

فكانتزيدة مخضهم مكاتبة فخر الدولة ومعاقدته وموادته ومعا هدته وتأثيل حال في جانب ترجى ليوم العثار \* وناثبات الليل والهارج فأرسل اليه أبا جعفر الن ذي القرنين عما أعرض من تحف خواسان وأفرد الصاحب عثر ذلك لممعانى حصول الغرض القصود \* من الانعاد على ده يحسن سفارته ووسا لمته قال وحدّثني أبوجه فرانه دخل على الصاحب وورض علمه ما على المعدد مهالمخالماء وساحده مانافي حلهذا التافه الطفيف القليل \* الحالم الحالم الحليل \* منسل من يستبضع التمر الى هسر فقال الماحب قد يتقسل التمسر من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلمالي هدر لاللعاحة الب واكن للتمرك مدوسعي الصاحب في تمهمد المال \* وتوكيد اسباب الوصال \* حتى تمت الالفة واشتبكت العصمة ودرت المكاتبة واستحكمت المداقة وقدكان مأمون بن محدما حب الحرجانية

وانكشف من الشرلان ناب نحو الكلب لا يظهر الاعتدالشر (فكانت زيدة مخضهم) أي خلاصة فبكرهه ووآيم والمخض مسدر مخشت اللن أمخضه بالحركات الشلاث لعين ألمضارع ثلاث لغات والمخمض اللن اذا مخض وأخذ زبده (مكاتبة فحراليولة) من ركن الدولة بن يوته الديلي تحدوم الصاحب بن عباد المتوفى سنة سبع وشمانين والممائة ﴿ ومعا قدته ) مفاعلة من عقد الحبل ور وطه (وموادته ومعاهدته وتأثيل) أى تأصيل من أثل الشيُّ جعله ذا أصل (حال في جانمه ترجى) بالنَّاء الفوقانية صفة حال ويروى يرحى بالياء التحتانية فهوحينتك نصفة تأثيل كذاقال الناموسي ولاحاحة الى هذا التوزيغ لانَّا لحيال لذكر وتؤنث يقال هوعلى حال حسن وعلى حال حسنة (ليوم العثار) أى العثرة والزلة (ونائبات الليل والنهارة أرسل) أبوعلى (اليه) أى الى فحر الدولة (أباجه فر ابن ذى القرنين بما أعرض من تحف خراسان في العفاح عرضت الشيَّ فأعرض أي أظهر ته فظهر وهدذا كقولهم كمبته فأكبوهومن النوادر وقوله تعالى وعرضنا حهنم يومند للكافر سعرضا وأعرض النالخ يرادا أمكنك أى أرسل السهما ظهر من تحف خراسان أوبما أمكنه مها (وأفردأ يوعلى الصاحب) أبا القاسم (١-هماعيل برعباد) نادرة الدهر وأيجو بة العصر في فضائله ومكارمه ومن اياه ومناقبه كثيرة شهيرة مشحوبة بهاكتب التوار بختوفى في ليلة الجعة است بقين من صفرسنة ثلثمانة وخمس وثمانين عن تسع وخمسين سنة (بمثل ذلك) أي المعروض مه من تحف خراسان ( لمما في حصول الغرض المقسود من الانجاد) أي الأعانة في اغام المرام (على يده بحسب سفارته) السفارة تستعمل في الاصلاح بين الناس عكس النميمة يقال أسفرت سفارة أي أصلحت (ووساطته) لأنه وزير فحر الدولة اذذاك (قال) أى المصنف وهذا قديستجله المستفون في كتهم وفي صحيح التخاري كثيرا مانقول قال أنوعبدالله يعني نفسه وفي أكثر النسيخ لانوجد لفظ قال (وحدَّثي أنوجه فر) بن ذى القراين (اله دخل على الصاحب فعرض عليه ما حكان عبه) من شخف خراسان الهداة من أبي على (تُم قال) أبوجعفر (محاطبا) للصاحب (عن صاحبه) أي نائب اعن صاحبه أبي على في اقامة اللاحتدار (مثلنا) أي صفتنا كقوله تعالى مثلهم كثل الذي استوقد نارا أي صفتهم كصفته (في حمل هذا التافه) بالتباء المثناة فوق والفاء والهاء أى الحقير اليسيرالقلميل وفي آكثر النسخ الطفيف وهوالبخس القليل وفي بعض نسخ الطفيف القليل (الى الصــاحــــالحليل مثل من يستبضع التمر الى همر ) استبضه جعله نضاعة وهو مثل بضرب لن ينقل الشي الى معدنه وهمر بالتحريك اسم للد بالعن بينه و بيءثر يوموليلة والنسب الهاهيرى وهاجرى واسم لجيع أرض البحرين ومنه المثل كمبضاع تمرالي هجر وقول عمر رضى الله عنه عجبت لتاحر هجر كأنه أراد اسكثرة وباثه أولر كوبالبحر وقرية كانت قرب المدينة الهساتنسب القلال أوتنسب الي هعر الهن (فقال الصاحب قد نقل القر من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم الى محرلا للحياجة اليه ولكن للتبرك به انظرالي موقع هدنا الحواب من الاطف واللباقة عقامه ومقام المرسل مع السرعة فرحم الله تعالى الصاحب ماأوفر فضله وأغرر وله (وسعى الصاحب في تمهيد الحال وتوكيد أسباب الوصال بينهما (حتى تمت الالفة واشتبكت العصمة) أى انسيحت والتحمت (ودرّت المكاتبة) أى كثرت وتو اترت من درت الناقة باللين والسماء بالمطر (واستحكمت الصداقة وفد كان مأمون بن مجمد مساحب الحرجانية) الحرجانية فصبة خوارزم وخوارزم مماسكة معروفية على جمعون ذات مدن كثيرة والحرجانية هدذه غبر حرجان وهو بلدمعروف بين لمبرستان وخراسان وحرجان من أرد أالبسلاد وأوخما يخلاف الحرجانية ويقالان الحاج قبض على سبعين من اللصوص فنفي نصفهم الى حرجان

وأنوعبدالله خوارزمشاه \* قد أحسنا النفر ب الى الرضى أبام انحماره الى آموية بماساعدهما الوقت عليه من مال ورجال \* فعدرف ذلك لهدما وأحب أن يحزيهما عماخدماه بهوقد ماهمن قدم الطاعة له فععدل نسأ برسم مأمون ن مجد وأسورد برسم خوارزمشاه وعقدلكل مهما على عمله فأنهض كلواحد منهما من تقوم بمسبط عمله وتدررما أصفيله فأفرج أنوعلى لمأمون ان محمد عن ناعكم حال في المودة سهدما قدعة واسباب في الاتحادأ كمدنة ودفع أبوعيد الله خوارز مشاه عدن أسورد اعتبلالابأعاولاية أخسه أبي اراهم والهلايسعه النزول \* عنها الا يعوض له منها وأمر الطرد أصحابه عنها وشلهم دونها فأسر ذلك خوار زمشاه في نفسه الىأنتمكن من الفرصة في أمره فاستشفى منه على ماسنشرحه شدالانته**اءالىذكرەوطلعت**خلال للثرابات الأميرسيكتكين منغزنة علىماكان سمق من وعده وقد جمع واحتشدوا ستمد واستنحد وقام فىالاحتماط والاستظهار وقعد الفيول التيملكها على ملوك الهندفي غزواتهومقاماتهوعبر الرضىالى الجوزجان \* والتقيم الأمير أبى الحمارث الفريغوني

والتصف الآخرالي الجرجانية فلساحال الحول لحلهم فقيلله ان الذين يجرجان لم يبق منهم الاستقوالذين بالجرجانية لم يفقد منهم الاستة (وأبو عبد الله خوارزم شاه) وكان والى خوارزم ومليكها (قد أحسن التقرُّ بِالْيَ الرضي الْمَا المُحيازُهُ الْيُ آمُونِةِ ) أَي آمُو يَةِ الشُّط الذي تَقَدُّمُ الْهَافَ أَكثر النَّسخ آمسل الشط (بماساعدهماالوقت عليه) القيمير في عليه يرجع الى ما (من مال ورجال) سان الما والظرف في محل النصب على الحالية منها (فعرف الرضى دلك الأحسان لهما وأحب أن يحزيهما عما حدماه به وقدَّماه من قدم) سابق (الطَّاعة له) عملا بقوله تعمالي هل جراء الاحسان الآالاحسان (فِعل نسابر سم مأمون بن عجد) نسا بفتح النون وبالسين المهملة مفسورة وقد تمد محورة على رأس المفارة بخوارزم والطرق المفضية الهامن الجوانب وعرة ولذلك يقال ثلاثة لارادع اها خلق النسا وعرق النسا ولهرق نساوكالهامتوعرة متعسرة (وجعل أيوردبر يمخوارزم شأ موعقد لسكل منهما على عمله وبعث المه المنشور على الرسم) المعتاد (في مثله) أي مثل ذلك العمل (فأمض) أي أقام (كل واحدمهما من يقوم بضبط عمله ولد بيرماأ مني له) أي جعل خالصاصا فياله (فأفرج أبوعلي اأمون عُن نسا يحكم حال في المودّة بينهم اقديمة واسباب في الانتحاد أكيدة) أفرج له عنه الخلاها له وسلم االيه بقال أفرج الناسءن الطريق أى الكشفواوفي الحديث لا يترك في الاسلام دم مفرج وهوفتيل توجد في أرض فلاة لا يكون عنده قرية وكان الأصمعي يقول هو بالحاء ويسكر كوفه بالجيم وقال أبو عبيدة معت محدين الحسس يقول هو يروى بالحساء والجيم فن روى بالجيم فه و القتيل كأمضى وقال أبو عبيد المفرج بالجيم هو الذي يسلم ولا يوالى أحد افاد اجني جناية كان دلت على بيت المال لأمه لاعاقلة له ويروى فأقرح بالقاف والحاء والرواية هكذا فأفرح أبوعلى لمأمون بن محدنسا بحذف عن أى حصله خالصامن الماء القراح وهوالحالص الصافي الذي لأكدرفيه ولاقداة (ودفع أبو عبدالله خوار زم شاه عن أبيورداعتلالا) مصدروقع حالامن فاعل دفع (بأمهاولاية أخيــه أبي ابراهيم والهلايسعه النزول عنها الانعوض لهمنها وأمر بطرد أصحابه عنها وشلهم) أي ذبهم وطردهم (دومها وأسر ذلك خوارزم شاه في نفسه) أى لم يظهر أحدا عليه (الى أن تمكن من الفرسة في أمره) أى أمر أبي على (فاستشفى منه) أى شفى غيظ نفسه منه بالانتقام منه (على ماسنشرحه عندالانتهاء الىذكره وطلعت خلال دلث رايات الأمبر سبكتكين من غزنة على مأكان سبق من وعده وقد جمع عساكه (واحتشد) أى احتف ل بقال احتشد لنافى الفسيافة اذا اجتهد وأبذل وسعهذ كرهفى الاساس وفى ألقاموس والحشد ككتف من لا يدع عند نفسه شيئامن الجهدوالنصرة والمالكالمحتشد (واستمد) أي طلب المددمن الهراف حوزته (واستنجد) أي طلب النجدة ممين يقوم بنصرته (وقام في الاحتياط) أي المحافظة والتعهد في الأساس فلان يتحوط أخاه حسينة بتعاهده ويهتم بأموره والحيار يحوط عانبه يحفظها ويجمعها وقسداحتاط في الأمن واستحاط سمعتهم يقولون فلأن يستميط في أمره وفي تجارته أي يبالغ في الاحتماط ولا يتراث انتهسي (والاستظهار) أى الاستعانة بقال ظاهره عاونه وتظاهرا وهو ظهير عليه كافي الأساس (وقعد) أى أقبل واهم وفي الأساس وقام على الأمردام وثبت (وساق أمامه ألفيول الني ملا على ملوك الهند) عدّى ملك بعلى لتضمنه معسى استولى (في غُرُواته) لبلادا الهند (ومقاماته) بهما (وعبر الرضى الى الجوزجان والتق مع الأمرير أبى الحمارث المور يغوني والهما) أي الجوزجان قال التجباتي الحق أن يقال فالتق هو والأمير أبو الحارث لكنه قال فالتق مع الأمدير وقيسه نظر انتهسي وقال الناموسي وأقول لعله بمعني أوجد الفعل من الالتقاء مع الامير أنتهسي وحاصل اعتراض الضاتي

انه لا يحوز اسنا دفعل الالتقاء الى فاعل غير متعدد فكان الواجب حذف مع والعطف بالواو ليتعدد الفاعسل وحامس لحواب الناموسي المتمكن أن يكون معنى التقي أوحد الفعسل الذي هو الالتقاء مساحباللا مرأى الحارث فلايلزم حينتذ تعددالفاعل لان المقسود حسول حقيقة الالتقاء وفيه تأمل (وأقام آلى أنوص اليم الأمير سبكتكين ولحق بهالشار ملاغور) الشاربالشين المجمة والألف اللينة والراء المهملة مك غرشتان بالغور كالخان للترك وقيصر لاروم وغيرهما (ومن جرى مجراه من زعما البلاد) أى أكارها واشرافها بقال هورعيم قومه أى سيدهم ويجوز أن يرادم-م ولاتهالانه يقال لوالى ملده كافلها والزعيم جامعتى الكفيل وفي التنزيل وأناه زعيم (في طبقات الأحناد) حالمن رعمًا على حال كونهم في عمار لمبغات الأجناد ويحوز أن تكون في عدى مع كَمُولِهُ تَعَالَى أَدْخُلُوا فِي أَمْمُ (فَاحْتُمُ أَحْنَادَشُرَقْتُ مِهُمُ الْمُسَالِكُ وَالْمُدَاهِبِ) المسالكُ جَمَعُ مسالكُ والمذاهب جمع مذهب مكان الذهاب يقال شرق بريقه أي غص به وهو هذا كأية عن امتلاء السالك بهم (وأحديث علم مالمراتع والمشارب) أى مارت ذات جدب وقط في أكثر النسخ المشارب بالثين المعجمة وقال العلامة الكرماني المسارب بالسين غسير المعمة مصيح وهومن السروب للرعى بالنهار قال الله تعالى ومن هو مستخف بالليل وسار ببالهار و بالمعجمة بمعنى المواردوجه وارد أنتهى (ونهض أبوعلى وفائق) أى قاماوار يحلُّا (من نيساً بورالي هراً ، وبهاايلنكو ) بهمزة مكسورة ساكنة بعددها لام فتوحمة غمميم مفتوحة غمنون ساكنة غمكاف مضمومة غمواوساكنية (غلامه) أىغلام أىعلى (وماحب حيث فيم) أبوعلى (بهامدافعاعها) عداكر الرضى (ومرامیادونها) أى قبلهاوعها (وضوى) أى آوى وانضم (البه)أى الى أبي على (من كان مقيما مُن جَهِمْ مُروالرود وبادغيس) ناحية من نواحي هراه (وغير هما آخذا بالحيطة) مفعول له لضوى والحيطة اسم من الاحتياط يقال معده حيطة ذلك أى احتياظه والقيام بدلاغ يروفي الصاح الحيطة بالكسرالحياطة وهما من الواوى وقد عاطه حوطاو حيطاو حياطة أي كلا م ورعاه كذاذ كره الناموسي (واحتراسا) أي حذرا (من الغرة) أي الغفلة أي احترسامن غفلة يدهمهم فها الأمير سبكتكي ومن معه (وسار الرضى مع الاعمرسبكتكين) كان الظاهر عكس ماهنا في استعمال مع لان ما بعد ها هو المتبوع يقال جاء القوم مع الامير وجاء الوزير مع السلطان وجاء العبد معسيد والاسخالف ذلك الالنكتة ولعل السكتة هنا الاشعار بأن الرضي فوض تد بير محمار به أبي عملي وفائق الى الأمير سبكتكين لكثرة ممارسته لأمرا لحروب فصار ينزل بنز وله ويرتحل بارتحاله (حتى أنا غاسا حية بغ) بفتع البآء وسكون الغين المجمة ولاية بينم والروذوهراه ويقال الها ايضا بغشور والها ينسب الامام مأحب المصابيم محيى السنة البغوى (وأرسل عند ذلك أبوعلى الى الأمير سبكتكيريذ كره الحال التي كانت بينه و بين أبيه من الموات) جمع مأتة وهي الوسيلة يقد أل فلان عدالي بقرابة أي يتوسل الى بها (المهيدة) من هاده اذا أصلحه (والحرمات) جمع حرمة وهي بالضم و بضمتين وكهمزة مالا يحل انتهاك والذمة والمهامة (الوكيدة) أى المؤكدة (ومااستمراعليه بعده) أى بعد أبيه (من سيرته في الاتحاد والوداد والاشتراك والاشتباك) أى الاختلاط (ويسأله أن يتوسط الأمر بينه وبين الرضي على ما يجلو) أى يذهب (حزارة صدره) بالحاء المهملة والراء بن المعهمة بن وفي الصاح الحرارة أيضا وجع في القلب من غيظ ونعوه وكل شي حل في صدرك فقد حرّ (و يطوي حرارة غيظه ويسترد) أي يعيد (شارد) أي نافر (أناته) أى وقاره وحله (ويسم جانب مرضاته) كاية عن استرضائه لان الجوح والصعبة الانقيأدمن الدواب تمسع قصدا كتأنيسها تم تلجم (محتكما) عال من الأمير سبكتكين (عليه بما

وأقام الىأن ومسلاليه الامسير سيكتكين ولحق به الشارماك غور ومن حرى محرا ممن رجماء البلاد؛ في لم بقات الأجنباد ، فاجتمع اجناد شرقت بهم المسألك والذاهب \* وأحديث علمم المراتع والمشارب \* فهم أوعلى وفائق من نيسابور الى هرا أوبها المنكوغلامه وصاحب هشه فيج بالمدافعا عنها ومراميا دونها وضوى البه من كان مقيسما منجهته بمسرو الرود وباذغيس وغبرهما أخذا بالحيطة واحتراسامن الغرة وسار الرضي مع الأمير سيكتكين حتى أناها ساحية سغ فأرسل عند ذلك أبو على الى الأمير سيكتكن بذكره الحال التي كانت منه ودين أسه من الموات المهيدة والحسرمات الوكيده ومااستمرا عليه نعده من سرته في الاعماد والوداد \* والاشتراك والاشتباك ويسأله أن تتوسط الأمر ينسه وسين الرضى على ما يعلو حرازه فلبسه ويطفئ حرار مفيظمه ويسترد شاردانانه ويسع جانب مرضاته محتكما علمه عا

ستصوبه) أى يجده صوابامن الأمور (في حسم الدام) أى قطعه (وحقن الدماء أى حسها وعدماراقتها (وتسكين الدهدماء) يجوز أنراد بالدهما مهنا الجماعة من النباس ويحوز أن تكون عِمِي الداهية (وتأليف الاهوام) جمع هوى مقصورا وهو ميل النفس وخلاسته أن أباهل أرسل رسولاالى الأمير سبكتكين يذكره ماكان ينهده وبين أسه أى الحسن السيمه ورى من وسائل المحبة والمودة ويذكرله انه هوايضا ثابت القدم على ماكان عليه أنوه من المحبة والمودة ومراعاة الحقوق ويلتسمس منه التوسيط بينه ويتن الرضي في اصلاح ذات البين وحقن دماء المسلمن (فأحسن الاثمير سبكتسكينالاصغاء) أى الميسل والاستمـاع (الى ماسأل) متعلق بالاصغاء وماموصول حرق أى الى إسؤاله ويحوز أنتسكون موصولا اسمياويكون العبائد محذوفاأي الى ماسأله ومحذف العائدهنا فماسي (وشدّ النطاق الماالقس) النطاق شقة تلبسها المرأة وتشدّ وسطها غرّسل الاعلى على الأسفل الى الركبة والاسفل ينصر على الأرض ايس لها حزة ولاسفق ولاساقات كذافي القاموس وشد النطاق كنابة عن التشمير في الا مروالحدقية (ومال جهده الى الاستصلاح) الجهد بالفتح والضم الطاقة ثمالنسخ هاهنا مختلفة فغي بعضها نال جهده أي بذل قدر جهده من قولهم نلث بالعطبة أنول نولا ونلته العطبة فأحدالمفعولين محذوفأي بذل الائميرأ بوعلى حهده وفي يعضها مال حهده برفيرالد الأي مال حهده الى الاستصلاح وترك المكفاح وفي بعضها أمال جهده وتأويلها ظاهر وفي بعصها أمال حهده أي استعدو فيهذا الوحه انتصب حهده على الحالوان كانمعر فقسورة أي استعدماهد اوعندأبي على الفارسي على المصدر أي استعد عهده وقيل على المفعول له كموله به وأسترعورا الكريمادخاره \* كذاذ كره الشارح العباتي (ووضع السلاح) وضع بصيغة المصدر والجر عطما على الاستصلاح و يحوز أن يكون وضع اصيغة الماضي فيكون معطوفا على مال (عـ لي عادته في كراهة الفترواماتةالأحقاد) حمع حقدوهوالصغن (والاحن) حميع احنةوهي الحقد (وسأل الرضي في ها لس عدة شفاها ورسالة) مالان أي مشافها ومرسلاقال الشارح العاتي وامامصدران بؤكدان مادل عليه السؤال من معنى المسافهة والمراسطة لأنسؤال الرضى ماكان الامالمواحهة أومالمكاتبة فقوله وسأل مدل عليهما التزامافهما أي المصدران يؤكدان المدلول الالتزامي انتهبي أقول ماذكره من النمساعلى للصدرية لاسطيق على شئمن المذاهب في مثل هذين المصدرين وقدد كروا في قولهم حاء زمدر كضا ولملع بغتة ثلاثة مذاهب مشهو رةالاؤل مذهب سيبويه والحمهوران نحوذلك منصوب على الحيال على التأو بلى المشتق أي را كضاوباغتا يه والثاني مذهب الأخفش والمبرد أنه متصوب عيلي المصدرية والعنامل فيه محذوف والتقديرجاء زيديركض ركضا وطلع يبغث بغتة مالحنال عندهما الحملة لاالصدري الثالث مذهب الكوفيين وهوانه منصوب على المصدرية كاذهب البه الا تحفش وللبرد واسكن النامب عندهم الفعل المذكور لتأوله بفعل من لفظ المصدر فاعز يدرك أعندهم فى تأويل ركض ركضا وطلع نغته في تأويل نغت نغته وقيل هي مصادر على حذف مصادر مضافات الها والتقديرجاء زيدمحىء ركض ولملع لحلوع يغتة وقبل حي مصادر على حذف مضافات غيرمصادر المرجاء زيدذا كض وطلعذا نغته على أن دعواه انحصار السؤال في المواحهة والمكاتبة يحتاج الى دليسل اذبحور أن يكون السؤال واسطة انسان آخر فلا يكون مواحهسة ولا مكاتبة وفي قوله مدل علهما التزاما تظرأيشا لأن اللازممن السؤال أحدهما لاهما ويمكن تطبيق كادمه علىمدهب التكوفيين وتصيم كلامه عيث لارد عليه شي والمشافهة والشفاه مشتقة من الشفة أى الحادثة من الشفة الى الشمة (ان يأخذ بأدب الله تعالى في العفو والغفران واقالة العثرة بفضل البر والاحسان)

ستسوبه في حسم الداء وحقن الدهاء وتحين الدهاء وتحين الدهاء وتأليف الأهر وتأليف الاهواء فأحسن الأهر سيكتين الاصفاء الى ماسأل وشد النطاق لما التمس \* ومال حيد ده الى الاستصلاح ووضع السلاح على عادته في راهة الفتن واماتة الاحقاد والاحن الفتن واماتة الاحقاد والغيران \* الله تعالى في العقو والغفران \* الله تعالى في العقو والغفران \* واتالة العرة بغضل البروالاحان \*

اشارالانی هو أقربالتقو ی وأجدني البدء والعقسى ولميزل به على اتصال نفرته واشتعال حرثه حتى مع الاجابه وأسحم بالعفو والاقالة على أن يفتدي من أرش عميانه بخمسة عشرأاف أاف درهم يؤدج افي ثلاثة أغيم على رسم المواقفات وكتب الأميرسبكتكين بذكر مااستتم من الصلح على بده وانتظم منعقدالصلاحسميه وكده وتشاور أعمال أنء لى ووجوه قوّاده \* في اقتسام هانا المال بينهم معونة له على مالزمه من الغرامه واغتنا مالأ يرتعون عليه من السلامه فعادف ذلك حدة من شبانهم \* وزقامن أحداثهم \* وذهابامهم بأنفسهم عن الاذعان

ان بأخذ مصدر في محل النصب لكونه مذعولا ثانيا لقوله سأل ولم يعبر بالمصدر الصريح لعدم دلالته على الزمان والغرض حصول العفوفي المستقبل وهو متتزعمن قوله تعالى خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الحاهدين ويقال أخذهم فلان أى اقتدى به وهومن قولهم ذهب بنو فلان ومن بأخن أخذهم أى يسرسرتهم واقالة العثرة ترك المعاقبة علىها من قولهم أقاله سعته وأقاله صفقته أى نقضها وفسخها وكأن الألف للسلب لأن البياعات تنعقد بقول ومسيغة فاذا نقضها فيكا مسلب ذلك المقيال وأزال ساقاله ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من أقال نادما سعته وأقاله الله عثرته يوم القيامة (ايثارا للذي هو أقرب للتقوى) أيثارا مفعول له لقوله ان يأخذوالذي هو أقرب للتقوى العفو من قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى (وأحمد في البدء والعقبي) أحد أي أكثر حسد اكذا في الصحاح بقال العود أحدأى أكثر حداوالقيأس أي يقال على الفاعل دون المفعول لان اسم التفضيل لا يني للفعول قياسا وقدشذقولهم أشغل وأزهى وأعذر وألوم وأشهسر وأعرف وأنكر وأخوف وأحدوالمراد بالبدء الدنياوبالعقى الآخرة (ولم يزل به على اتصال نفرته واشتعال جرته) الضمير في به يعود الى الرضى وكذلك الضمران في القرينتين عده والجبار والمجرور في مخسر لم يزل واسمها ضمير مستتريعود الىسىبكتىكى ومعنى الباءهنا الالصاق المحازي أي لم يزل لاصقامه أي ملازماله أي اسؤاله حتى سمير الخ ويحوز أن يكون الضمير في مراجعا الى السؤال المفهوم من سأل أي لم رل بالسؤال مسلار ماله حنى سميحالخ وعلى بمعنى مع أي مع اتصال نفرته واشتعال جرته استعارة بالمكابة عن اشتداد غضمه (حتى سمح بالاجابة) أى الى أن سمح (واسجم) أى سهل ولان ومنه قول عائشة لعلى رضي الله عنهما فَ وَقَعَهُ الْجُمُلِ مَلَكُتْ فَأَسِيْحِ ﴿ بِالْعَمُو وَالْآمَالَةُ ﴾ عن عثرة أبي على (على أن يفتدى) أي أبو على أي على شرط أن يفتدي وهو أحسن من قول التصاتى شارطا على أن يُفتدي لان حدف المضاف واقامة المضَّافَ اليه مقامه أكثر من أن يحصى بخلاف حسذف الحال (من أرش عصيانه) الارش دية الحراحات ( بخمسة عشر ألف ألف درهم يؤديها) الحسلة سفة الحسة عشر (في ثلاثة أنجم) النعم الطالع ثمأ لمُلقع للوقت المضروب ومنه سمى الشافعي أقل التأحيل نحسمان أي شهران ثم سمى ما مايؤدى فيه من الوظيفة ومنه حديث عمر رشي الله عنه أنه حط عن مكاتب له أول نحم حل عليه أي أؤل وظيفةمنوظا تصبدل الكتابة ثماشتقوامنه فقبالوا نجم الدية أذاها نجوما ومنه قولهم المنضج ليسشركم ودن منعم حعل نجوما وأصل هذامن نجوم الانواء لأنهم كانوالا يعر فون الحساب وانمأ كَانُواْ يَحْفَظُونَ أُوقاتُ السنَّةُ بِالْأَنُواءَ كِذَاذَ كُرُهُ فِي الْغُرِبِ (عَلَى رسم المُواقفات) وهي أموال المصالحة مهيت بدلك لان كل واحدمن المتصالح ب يقف عندماحد في الصلح ولا يتحيا وره (فكتب اليه) أي الى أى على (الأميرسبكنكين بذكر ماأستم من الصلح) أى تم كلستقر بمعنى قر (على بده واسطم من عقد الملاح بسعيه وجهده) أى اجتهاده وفي بعض النسخ وكدّه أى تعبه وفي بعضها ووكده بفتح الواو وسكون السكاف والوكدغاية مايقدر عليه الشيمس من السعى والجهد (وتشاور أصحاب أي على ووجوه قواده) فيما ينهم (في اقتسام هذا المال) المطلوب للرضى (بينهم معاونة له على مالزمه من الغرامة) وفي أكثر النسخ معونة (واغتناما لماير بحون عليه من السلامة فالهمير ون انسلامة مربح الهدم وخلف عن كل ماذهب منهم (فصادف ذلك) التشاور في اقتسام المال أي وافق (حدة) فى الأخلاق (من شبانهم) جمع شاب (ورزقا) بغتم النون والزاى المعمة أى حفة وطيشا (من أحد اثهم) جمع حدث بفتحة ينوهوا لحديث السن ولايعال فيسه حديث الااداا ضيف الى السن فأن حدف لفظ السن قبل حسدت بدون ياء (وذها بامنهم بأنفسهم) أى تكبراو ترفعا (عسن الاذعان) أى الانقباد

والتسليم (المسكافة) أى المساطة الأنها يكف كلفريق عن الآخر (والرضاء بالسلح الجنامع المسطحة الكافة) أى كافة النباس (وثارمن ذوبان الاتراك) الذوبان الخبثاء المتلصصون سموا بذلك لتذوبهم أى اختلافهم من جهة الى جهة وأصله من قذابت الربح اذا اختلفت في الهبوب وذكر ابن فارس أنها جمع ذئب وكمذا في شرح الطرق أيضا (وسرعان المعاليك) سرعان الشي أوائله والسماليك جمع عملوك وهوالفقير وصعاليك العرب ذوبانها (طائفة الى معسكر الاميرسكتكين فاختلسوا) أى استلبوا والتحالس النسالب والاسم الخلسة بقيال الفرصة خلسة (منسه) أى من المعسكر (غلاماله) أى السبكتكين (كان يلي أمر فيلته) وتدبيرها وترتيبها في الحروب (وقتاوه في عدة) أى مع عدة (عن أسابواغرتهم) أى غفلهم (وانضاف الى ذلك) أى الى اختلاس الغلام وقتله (ان رسول الامرسبكتكين لماك) أى رجع (وراءه بجواب ما تحمله) من الامير (وافق أبا الفضل الزيادي أحد أنهاب أب على) الانهاب جمع ناب وهو السيديقال هوناب قومه أى سيدهم والذاب عنهم قال كنت لهم في الحادثات نا الهير العدى وضيغها وثابا

كذافي صدر الافاضل وقال المكرماني أحد أنساب أبي على أي سلاحه أو أحدر حاله أصحباب الشوكة لانالناب من السلاح ما يفترس به القنيصة التهري وفي نسحة أحداً ثبات أي على جمع ثبت وهو الثقة (موكلابيعض تلك الثناما) جمع ثنية وهي العاريق في الجبسل يقمال طلاع الثناما وطلاع الانجاداًى ساى الهمة (والخارم) جمع غرم الخاء المعدمة والراء وهومنقطم أنف الحبل (في أفواه العماج ومداخسل الشعاب) ولايخني مافى جعه بي الأنساب والثنا مامن ايهام مراعاة النظير ومعنى كويه موكلام الهمأ موريحراسة اومحافظة امن طرف أى على (وقاله) أى رسول الامر (همات) أى بعد ماتطلبه من العسلح ففاعل هم إت ضمير راجع الى ما يدل عليه المقام وقوله (ان سعيت اليي ضلال) جلة مستأنفة استئنافا سانيا كأنه لماقال أهمات حسل عنده ترددهل بكون اسعيه فالدة فاتمام السلح فيكون هدى أم لافيكون فسلالا ولهذا أنى بها مؤكدة بان واللام (وان ساحبث) أى الاميرسبكتكين (مايطى الاف محال) أى ان كلامه في أمر المسلم كلام في أمر لا يتصور فى العقل وقوعه عادة (مأنحن أحسلاس العسلم) الحلس للبعسر كساء رقيق يكون تعت البرذعة وأحلاس البيوت ما مسط تحت خزالتياب وفي الحديث كن حلس متك أى كن ملازمه ولا تمر حمت وهذا هوالمراده تأوكذا من قوله (وأبنائه) لان الابن يستعار لللازم كمافى قوله تعمالى وابن السميل [(مادامتهده العيون مافظة سوادهًا) توقيت انتي قبول الصلح عدّة الحياة وكذلك قوله (والعواتق إنجادهما) النجادبالكسرحمائل السيف واضافتهاللعوائق لادنى ملاسة كقولك لحمامل خشمبة صعطرون أى طرفها الذي بليك (يعني به قول القيائل)

(كذبتم وبيت الله لا تأخذونها به مراغة ما دام للسيف قائم) قال العلامة الكرماني هذا البيت وان كان يكتب في المتنسه واو وهدما فهو في الاصل من أسات الحواشي لاستشهاد الالحلاق وتدبين موضع أخد فهذا المعنى والتركيب أيضا وجازاً يضا أن يكون مندرجا في المتركيف علامه وتأكيد استحماله كابؤكذ الاستشهاد كابين البديد الهدمداني قوله في مقامته المشتملة على حيل الطرار ارسي فبينما كنت ذات لبلة في غير ربيسا ثم بين مأخذ الاستعارة بقوله هدذا وأبيث الحديث في الذي أردت بقوله للهذف غير ربيا قال كانت قراء وأنشد

وطيف سرى واللبل في غيرزيه ﴿ رَوَاقَاهُ ﴿ بِدَرَالُمُ فَالِيضُ مَفْرَقَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِلْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

للسكافه والرضى العسلم الجامع لمصلحة السكافه وثار من دقيان الاثراك وسرعان الصعاليسك لمائقة الى معسكر الا مرسي فاختلد وامنه غلاماله كان يلي أمر فيلته وقتلوه فيعذه بمن أسالوا غرتمهم وانضاف الىذلارأن رسول الأمير سيكتيكين لماكر وراءه بجواب مانعهمه وافق أباالف لا بادى أحد أساب أبيءني موكالسعص للثالثنايا والمخارم في أفواه الفيعاج ومداخل الشعاب وقال ادهيات انسىعىڭلىخىسىلال \* وان ساحبك ما يَعْلَى الاق محال، مانحن بأحلاس الصلح وأسائه مادامت ها ما مافظة سوادها والعوا تق عاملة نحادها يعني يه قول القما ثل كذبتمو يتالله لأأخذونها مراغة مادام للسيف قاعم والمت مد والاخمار

ءِ فينسخة ووافاه (الى الامبرسيكتيكين استشاط) أي احتدوأ صله الاحتراق ومنه الشبيطار فان السيتما تعمن شباط أَذَا احترَقَ (غَضَياً) تَمْ يَرُعُنِ استَشَاطُ (وَتَشْهَمُنَ ادْبَارَالْقُومُ عَجِبًا) يُستَجْلُهُ عَا التَركيبِ في الاستقصا مفالتعب ايانتهي البحب اليغانته لائ القضاء بدل على النهاء الشي الي مداه لانه تديحي عصني الاتمنام بقبال فضيته أي أتممته وعليه فقرة المقامات فانصرفت من حيث أثبت وقضبت البحب غُـاراً بِتْ (وعزم على المناجزة) أى المحاربة من انتجاز الوعد أى يحقيقه وخصيله (واستخار الله تعالى في صدرت الجياهدة وأرسل الى أن على أن خذفي ارهاف سيفك وسنانك أن هذاهي الفسرة كفوله تصالى ونادساه أن مااراهم فكاأن معنى القول في الندام موحود كذلك هوفي الارسال أيضا موحود فحل مقتضي أن التفسيرية أذهى مختصة يتفسيرما فيهمعني القول دون حروفه والارهاف الشحلة وقال التاموسي أخذيفعل أي طفق ولكن لايستعلمنه الاأخذ كطفق و عور أن يكون أمرامن الاخذ والمفعول محذوف أىخدحدرك وفي ارهاف سيفك عال أى عال كونك كاتنا وشارعا في ارهاف سيفلثو بجوزأن يكون معنا ممثل قولهم خذعتك والمعنى خذماا قول ودع هتك الشروا الراع فالمعنى خذ سأاقولاك في معنى ارهاف سيفك والارهاف التحديد وسيف مرهف أي محدودوأن هي المفسرة محقوله تعالى وناديناه أن بالراهم التهمي (فقد حثتك بمالا يقيك منه) الباء للتعدية (سوى حسد الحسام وثبيات المقام و زحَف إلى مشى (الى الفضاءالرحب) أى الوأسسع (بغرونَة) بفتح الفياء وسمعيكون الراء المهملة وفتح الواو والتون وهي قرية من قرى هراه (يوم الاربعياء للنصف من شهر رمضان سنة ثلاث وغمانين وتلكما مخفرتب الحبول مقانب) جمع مقنب وهومن الثلاثين الى الأربعين (ومناسر) جمع منسركة نب لفظا ومعتى وق العماح النسر قطعة من الحيش الكبروفي شرح المترجم ألجوبادقاني المنسر بين المناثة والمنائة بن (وعني) أي أحضر وهيأ (الجبوش ميا من وميناسر) جسع مينة وميسرة وهما حالان من الحيوش ويحتمل أن يكونا منصوبين على الظرفسة المكانية (وشعن) أى ملا (الصفوف بفيلته المجففة) بالجسيم والفاء ين اسم مفعول من جفف الخيــ ل ونحوها ألبسها التما فيف وهي جمع تحفاف بالسكسر وهوآ لة للعرب يلسه الفرس والانسمان ليقيه نسكامة السلاح فالحرب (كأنها شواهن أعلام) الشاهن المرتفع من الحبال والأنبية وغديرها كذافي القداموس والاعلام جمع علم وهوالجبل واضأفة الشواهق الهآمن اضافة الصفة للوسوف ويعبرعها بالانسافة السانية والضابط أن مكون بن المضاف والمضاف المعموم وخصوص من وحه كافي خاتم فضة فالدفع ماأنهاتي هنامن الاوهام (أوطوارق غمام) الطوارق حمع طارقة ويحكون جعالطارق بما لايعقل أيضا وهوالآتي ليلاوا لكلام في اضافته كالذي قبله وشبه الفيلة بشواهق الاعلام في العظم والغفامةولهوارقالغمامفهاوفىالارتفاع (ووقفالرضىبه) أىبالاميرسبكنكين (وبالامير محودولده في القلب) أي وسط العسكر وهو المحل الذي تقف فيسه الملول و ننفسم الجيش الي خسة قسام مقدمة وهي أوله وساقة وهي آخره وممنة وميسرة وهما طرفاه وقلب وهووسطه ولهذا يقال له الخيس (مشحونا) حال من القلب (بكماة الرجال) جمع كمي وهو الشجاع (ومحفوفا) من حفه الشيُّ اذا أحاطمه (بحمأة الانطال) حمع نظل بفتمتين وهو الشجاع مشمتق من البطالة بفتم الباءوهي الشجاعة أولان جراحته بطل فلا يكترث الها أوسطل عنسده دماء الاقران وفي اكثراآنسخ بكفاة الاسطال حدم كاف من الكفامة أى يكفى كمد العدوفي الحروب ( كاقيل ومنكل أروع رباع المنون له ﴿ اذَا يَحْرُدُلانكُ سُولا عِمْدُ ﴾ يكاد حين يلاقى القرن من حذق ﴿ قبل السسنان على حوبائه يرد)

الىالامىرسىبكتكين استشالم غضباً \* وقضى من ادبار القوم عيما \* وعزم على الناجرة واستحاراته تعالى فيمسدق الجاهدة وأرسلالي أبي على أن خذفي ارهاف سيفك وسنانك فقد حشال عمالا بقيل منه سوى حذالم اموثبات المقام وزحف الىالفضاء الرحب بفرونة يوم الاربعاء للنصف من شهر رمضان سسئة ثلاث وثمانين وثلثمائة فرتب الخبول مقانب ومنا سره وعی الحیوش میا من ومیا سر\* و شعن المنوف بغيات المحفقة كأنها شواهن أعلام \* أولموا رق غيام؛ ووقف الرضى يدو بالامير مجودولده في العلب مشيموما سكاة الرجال \* ومحدوفا عما ه الانط

كأمل منكل أروع يرتاع النونله اذا تعرد لانكس ولاحد بكادحين الافي الغرن من حنق\* قبل السنان على حوياته يرد

البيتان لأبى تمام من قصيدة عدر ما أباسعيد محدين يوسف

الطاقى وكلها خرر ولاسما البيت الشانى مها ومطلعها قوله

بالعدغابة دمع العين ان بعسدوا ﴿ وهي الصبَّابَةُ طُولَ الدَّهُرُ وَالسَّهِدُ قالوا الرحمل عُدا لاشك قلت لهم ، اليوم أيقنتُ اناسم الحمام عد وقبل المتناللا كورين

صدعت حرتهم في عصبة قلل ، قد معرج الما معها والمعلى الزبد وجبع أباتها بت القصيد وختامها أبلغ وأعدب من جيعها وهو

وأعذر حسودل فما قدخصصت م ان العلى حسن في مثلها الحسد

والاروعالس بدالمهيب ذوالجمال الذي يعجبك حسنه يرتاع المنون له أيرتاء المنون واللامزائدة وسار عيل المراه والنجوم منسكدره من كفوله تعالى دف لكم كذاذ كره النساموسي وفي كون يرقاع متعسد باتوقف فني القاموس وراع أفزع والجبال مائره \* والنجوم منسكدره من مناه المراه المراه المراه \* والجبال مائره \* والنجوم منسكدره من مناه المراه \* والجبال مائره \* والنجوم منسكد التوقف في القاموس وراع أفزع كرة علازم متعدوفي الاساس رعتب وروعت وارتعت منه انتهبي فلوكان ارتاع متعد بالومسله الى ا الضمير بنفسه كأخو بدفالظاهران اللامهاهنا أصلية معدية لمرتاع وهي بمعنى من كافي قولهم سمعت له مراخا أىمنه وكافي قول حرس

لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ، ونحن لكموم القيامة أفضل

و معوز أن تمكون التعليل أي يرباع المنون له أي لر وُ يتمه من شدَّة شَحِاءته والمنون المسة من المنَّ وهو القطمقال الفراء المنون مؤنثة وتكون واحدة وجعاكذاذكرالشار حالنحاتي ويرده اليمانقله عن الفراء قول ألى ذو يب الهذلى في قصيدته المشهورة \* أمن المنون وربيه تتوجع \* بتذكرالضمير الراحه الى المنون اللهم الا أن يكون المراد بالمنون في قول أبي ذوَّ بِبِ الدَّهُ ولا نه أحدمها في المنون وقولُه اذانحر دأى رزللقتال حاسرا غسرمستلتم أوحسد مقال تحر دللامر اذاحد فده والنيكس مالكسر المتعيف من الرجال وقال الخطيب التسعريزي المشكس من النساس الضعيف الذي لاخسر فيهشيه بالمنكس من السهام وهوالذي جعسل للمبته في فوقه اذا انتكسر وقيل انجيا قيسل له نيكس لان أغواق السهام تبكون من نحوفه المكانة والنصال من أسفل فأذا المكسر السهم حعسل نصله الي فوق لمعلم اله لايصل للرى والحدالقليل الخبريقال عام عداداقل المطرفيه ويروى وغدمكان عد والوغد الحيان وفي تسخفن كدولاهذ ههى التافية للمنس واذا تكررت يجوز في اسمها الرفع على الغائما واعمالها عمل ليس كقوله تعمالي لاسع فيسه ولاخطة عسلى قراعة من قرأ بالرفع فهسما كذاقر ره النماموسي والظاهرانه حل نكس وجحد على المدرية أى لانكس فيه ولاجد فيه ولوحملاعلى الصفة المشهة فلايستقيرهذا النخريج فألوجه على هذا التقديرأن يعمل كلمهما خبرالبتدأ محذوف أي لاهونكس ولاهو عثد ويكون اهدمال لاحينئذوا حيالدخولها عدلي معرفة والفرن بالكسر الكف في القتال والحنق الغيظ والحوباء النفس والجمع حوباوات أى يكادهذا الاروع اذا لق كفوه في القتال أن يسبق سناله الذى يرديه به ويردعلى نفسه لآستلام امنه من غيظه عليه (وسار فيلت) بالبنا المفعول أى لمنت (الارض سائرة) هذه وما بعدها من القرائن كنابة عن اشتداد الوقعة أي اشتتت الوقعية وقامت القيامة بأهوالها ومافى القرائن اشارات الى قوله تعيالى يوم تمو را لسعياء مورا وتسبر الجبالسسيرا واذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا السماء انفطرت (والجبال ماثرة) المورالمو جوالاضطراب والحريان على وحه الارض ومنه قوله

حلفت بما تُرات حول عوض \* وأنصاب تركن لدى السعير أىبدماء مائرات وعوض والسعير صغمان وكانوا يذبيحون لهما (والنجوم منكدرة) أي منتثرة أومنقضة وسارتفيات الارض سائره

يقيال انكدرتالنحوم أى انتثرت ويقيال انكدراً سرع وانقض (والسميام نفطرة) الغطر الخلق والشق تقال فطرته أى شفقته فانفطر (وثار)أى يحر لـ (من وقع السِّنابك) جمع سنبك كفنفذوهو طرف مقدّم الحسافر (نقع) بالنون والقاف أى غبار (أوهم كسوف النهار الشامس) أى ذى الشمس كلابن وتامر من شمس المهاراذا ظهرت شمسه والمراد بكسوفه كسوف شعسه (أوعود ظلم الليسل الدامس) أى المظلم من الدموس وهو الظلة (وقد كان أبوعلي رتب الحيوش أسوة) أي مثل (الامعرسبكتيكين فعدل ما ثقاف المهنة وأحاه أبا القاسم بن سيمدور وا يلنكو) عدلامه وصاحب جيشه (في الميسرة وثبت) هو (في القلب مع حماته) جماع (ودوى الوفاء والحفيظة) أي الغضب والحمية (من ثقاته) جمع تقدة وهومن يثق به في المعارك والحروب (فكافوا عملي الحقيقة حيش الطواويس من وبيص الحديدولمعان الجمر والبيض) الطاوس طأثر معروف وعيائب ألواله والنقوش فى ريشه غير يحفية يريديه ألوان الرامات والعلامات ونقوش التراثك والجواشن والتحافيف والشعائر ووشي الترسة والزار يقوغ مرهامن الوقابات والاسلحة والوسص بالباء الوحدة والساد المهسملة مصدر ويصالبرق ببص وبصاوو سصاأي برق وفي تسخة ومنض بالم والضاد المجة مصدر ومشاابرق عضومضا ووميضا وومضانا أىلعلعا خفيفا ولميعترض فينوحى لغيم وكذلك أومض ايمياضا والمرادبا لجمر والبيض الرامات وغيرها من المثلون بمذين اللونين (وأشرقت علهم الشمس فيرقت لهاالاحداق) برقت أى تحدرت قال الله تعالى فاذا برق البصر وقال الشاعر ولوأن الهمأن الحكيم تعر أضت ਫ العيدية مي سافرا كان يبرق

(وتلألأت) أَى أَضَاءَت (الآفاق) مَنْ العَمَاسُ أَشْعَةَ الْاسْلَحَـةُ (حَمَّى اذَاتَدَانَتُ) أَي قُر رَتَ (الخطأ) جَمع خطوة (بن الغرية ين بدأت) الطائفة (الفائقية) أي اتباع فائق (بالحملة على ميسرة) حيش (الرضيفبددوا) أىفرقوا (نظامهم) وفينسخية مكانبدأت الخ حملت الفائقية أولاعتلى ميسرة الرضى وماهنا أولى لقوله بعد هدا وثني أبوالقاسم الخ (وزعز عواعن المقام) بالفتم (أقدامهم) أى أزا حوها عن مكانها وأزعوها عنسه (وثني أبوالقا سمين سيعيور بمثلها) أي بمثل الله الحلة (على من قامله) من جيش الرضي وهو الميمنة لان أبا القاسم في ميسرة جيش أخيه والميسرة يقا للهامن الجيش الآخر الممنة (فصنع صنع الآخرين) أي مثل صنعهم فحذف المضاف العلم به (وحل دارا ، بن شمس المعالى قانوس بن و شمك سر) قال صدر الافاضل داراء بن شمس المعالى بمسدود وقيل للاسكندران داراء قدعى حيشارا شمخط جاراته وقدضبطه فيمالد وقشعر الاستاذ أي لفرج ان هند، فيا أعزى الى دارا عدماً بالن أنالم أدر فلك الزحوف ، انتهى (من قلب) حيش (أبي على فَظَنُوهِ ) أَى طَنَّهُ أَبُوعِلَى وأَصِحَامِهُ (يسعى لشرف المقام) أَى لنَّيل رفعة المقام يَقْدَال الرضي ونصرة من هو منشيعته وهو أبوعلى (ورعاية حقالدمام) أي العهد والميثاق (والانعام) الواردالم من أبي على من العطايا والهداياو بوجد في بعض النسفيز يادة حتى اذابلغ بين الصفين وفي ظهره بترسم (وأقبل على موقف الرضى بوجهه فاستأمن اليه) عَدتى استأمن بحرف الجراتضمنه معنى انضم أي استأمنه منفها البه (ووقف للقتال) أي لقتال أعدائه (بين يديه) يجوز أن يتعلق الظرف بكل من القتال ووقف وقول النياموسي ووقف للفتال من مديه أي للقتال مع أبي عسلي وهيم لان القتال من مدي الرضي كال مع الرضي لا مع أبي على (فانخذل أصحاب أبي على لما أخفره من الذمة) الانخذال الانتناء من الضعف وقيل هوالضعف ومشية فهاتشاقل وانخذل السصاب كأنه يتراحم تشافلا والاخفار نقض العهد والذمة وكان الهمزة فيده ألسلب لان الخفير المجير من خفره اذا أجاره أى انتى أحماب

والسماءمنفطرة \* وثارس وقع السنابك نقعأ وهم كسوف الهار الشامس أوعود لحلام الليل الدامس \*وقد كان أنوعلى وتب الجيوش أسوة الامسكتكن فعل فاتقافى المعنة وأخاه أباالقاسم سيمعور والمنكوف المسرة وثنت في القلب مع ما ته ودوى الوفاء والمفيظة من ذياته فكالراعلي الحقيق فحيش الطواويس من ورعسا لحديد ولعسان الحير والبيض وأشرفت علم-مالشيس فبرقت الها الاحداق وتلألأت الآفاق حتى اذائدانت الخطابين الفريقين بدأت الفائقية بالحلة على مسرة الرضى فبددوانظامهم وزعزعوا عن القام اقدامهم وثني الوالقياسم ان سيمدور عملها على من قابله فصنع صنع الآخرين وحل داراء بن شهر المهالى قانوس بن وشعكرمن فلسابى على فظنوه يستى السرف المقام ورعاية حق الذمام والانعام حتى اذا للغ بن الصفين رقى لمهر بترسه وأقدل على موقف الرضى بوحهمه فاستأمن اليه ووقف لامتال بنديه مانخدل احماب الى عسلى المأخفره من الذمسة

ى صلى عن المنال جاز عين من المقارعة والنزال لاخفار دارا عدمة صاحبهم (وقطعه من العصمة) المفظ الماضي عطفا على أخفره (اشفاقا) أي خوفاو حدرا وهومفعول له لقوله انخذل (من مواطأة) أىموافقة يقالواطأته على الامرمواطأة اذاوا فقته وفلان يواطئ اسمه اسميي أي يوافقه (أسرايه) أى أضراب داراء وهو حمي ضرب عيني مثل أي انخذل أصمياب أبيء على وانتنواعن القنال لمبارأوا داراء لحق بعسكر الرنبي وأخفرذ مة صاحبه خوفا أن يكون أضرابه بمن استعان م أبوعلي على قنال الرضي قديوًا لموَّامة وعيلى مثل مافعل فتغتمَشهم أنساب الجسام وتنوثهه بم السيوف من وراموقدًا م وفي بعض النسخ أصحابه مسكان أضرابه وفي بعضها مراطنة بدل مواطأة وهي التي شرح علها العسلامة الكرمانى والنحباتي والمراطنة والرطانة الكلام نفيرالعربة وتداول لغة مخصوصة اصطلاحايتمال تراطن القوم فيما بنهم قال؛ أصواتهم كتراطن الفرس؛ (وعندها) أى عند تلك الحيالة الواقعة من داراء في انتحداره الى الرضى (حل الامبر مجود من سبكتكين على قلب) حيش (أبي على في سواد فلاح شقله كاهل الارض) فدح أى أتقل تقال فدحه الدين أى أثقله (وسد تقسطله) القسطل بالسير وبالصادالهملتىنالغبارويَّقال فيه القسطال أيضا ﴿ (مَنَا كَبِ الْأَفَقِ ) أَى أَطْرَافه مِن قُوله تَعَالى فأمشوا في مناكها والمنكب أيضاً مجمع عظم العضدوا أحكتف (فلرشيث أحدم أصحاب أبي عملي لكفاح) أىلقتالوالمكافحسةوالكفاح المضاربة مواحهسة (أومدافعةسسلاحل انفضوامن موقفهم) أَى تَفرقُوا (انفَسَاضِ العقد غانه النظام) النظام الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ والجملة فى محل التصب حال من العقد د أوفى محل الجرصف قله لانه معرف بلام الجنس فهوى تأويل النسكرة (وانسل) أى انطلق وخرج (منه الفذ) وفي نسخة الفرد (والتؤام) كغراب جميع وأم بالتاء المثناة فوق ثم الواوالساكتة ثم الهمزة المفتوحة وهوالمولودم غسره من حييع الحيوان في بطن واحدمن الاثنين فصاعداذكرا أوأنثي (وجعلوها) أى تلك الحرب (هزيمة انسكست بها الأعلام) سكست الشي أمكسه مكسافليته على رأسه فانتكس والاعلام حبع علم وهوالراية (وعصت) أى امتلأت (بعموعهم الاباطيم) جمع أبطيح وهوالمسيل الواسع فيه دقاق الحمى (والاعلام) جمع علم وهوالجبل (وركب الامبر مجوداً كتافهم بضربات تفلق الهام أنصافا) قال العلامة الكرماني أي سبع هزيمتهم محبث لافرق بين السابق واللاحق الامثل مايين راكب الكتف ومركو به لدنة ومنهم ولحوقه بهم وقال تاجالدين الطرقي بقبال للنهزمين منحونا أحسكتا فهسم لان الفرار والتولى للاقران أولا يظهر سواية الاكافعله يمغسن الانقال لمن تبعهم وكسأ كافههم والفلق الشقيقال فلقت الشي فلقاشققته ولما كان الفلق قديكون بالنصف وقد تكوين دونه أوفوقه عسين ذلك بقوله أنصافا (وسقى النفوس سمما إزعامًا) بالزاى المضمومة والعين المهملة بعدها ألف ثمفًا • اى قاتلا بسرعة يقال زعفه زعفًا أى قتله وسم زعاف وموتزعاف وزؤاف بالهمزة مكان العين أى سريع وحيدة زعيف اللعباب أى سريعة القتل (فلريفته الاسرعاد تلك الجوع) قال في الصحاح سرعان النياس بالتحر يك أواثلهم وهذا يلزم الاعراب نونه في كل وجه. (ومن خفف عن ظهره ثقل الجواشن) حمـع جوشن وهوالدر عفقوله (والدر وع) من عطف التفسير (وغنم أهل العسكر) أي عسكر الرضي وسبكتكين (أموالالوافتدي) أي أبو على (ببعضها على الصلح المعقود لبقيت الوجوم عباثها) بقاءماه الوجه كماية عن عدم ابتذاله واستهانته (و وضعت الحرب تلك آلا و زارعن أبساعًا) أو زارا لحرب آلاتها وأثقبالها الى لاتقو م الابها كالسلاح والمكراع أى وضع أهل الحرب أسلحتهم وأصل الوزرماحمه الرجل من سلاح أوغيره ومنه الوزر بعنى الاثموقدين الاعشى أوزارا لحرب بقوله

وقطعسهمن العصمة اشفأقامن مواطأة أضرابه وعندها حل الامير عجود بن سبكتكمين على قلب أبي عدلى في سواد فدح بشفله كاهل الارض وسد بقسطله مناكب الافتى فلمشتأ حدمن احعاب الى على الكفاح أومد افعة بسلاح بلانه خواهن وأفهم انفضاض العقد عانه الظام \* وانسل منها غذوالتوام \* وجعلوها مزعة الكيت بها الاعلام \* وغصت بجموعهم الاماطيح والاعلام • وركب الامبر عود اكتافه-منضربات تغلق آلهام أنصافا وتسقى النفوس سمازعافا فلم يفته الاسرعان تلك الجموع \* ومن خفف عن لمهره ثقل الحواشن والدروع\* وعماهلالعسكر أموالالوافندى بعضها على الصلح العقود لبقيت الوجوه بمأثماً \* ووضعت الحرب تلك الاوزارعن ابنانها

وسارأ يوعلى بالفل من أشياعه الى نيسابو رفأقبل بماعلى مبرالكسير وريش العسيراستعدادا للانعيازعهاقبلرهن اللحاق ومؤتنف الثلاق \* وخيم الرضى والامران سيكتكن ومعود يظاعر عراء ريثما استعمت ركاتهم \* وتوفرت على الاولياء رغانهم \* ولقب الامرالوني الامدسسكتكن سامرالدولة ووارث ملكه السلطان مجود يسبف الدولة وقلده قيادة الجيوش سادامكان أىعلى موساوالى نيسابور في هيئة أشعرت النفوس مهانة \* وملأت فاوب العداة الله \* ورجا ل كالفروم الما عب \* وأن ال كالاسود الغوالب \*غطومة بالأساود وفىذلك يفول أبوالغنع الدسنى يسيف الدولة السفت أمور رأشاهاميدة النظام - بم**اوح**یبنی-ساموسام فايسكنله سام وحام

وأعددت للعرب أوزارها 🐞 رماحالهوالاوخيلاذكورا وقال يعضهم ليس لأوزارا لحرب مفرد (وسار أبوصلى بالفل من أشهاعه الىنيسابور) الفل بغنم الفا مصدر فله اذا كسره وثله والمرادية هنااسم المفعول أي بالفاواين أي المهر ومين (فأقبل ماعلى حسر المسكسر) من أحواله ورجاله (وريش التمسير) التحسير سقوطر يُش الطائرمن خسرت الطبر تعسسرا اذاسقط ريشها والريش بغتمالهاء مصدررشت السهدماذا ألزقت عليه الريش ورشت فلانا أصلحت عاله وهوع على التشبيه وفي بعض النسخ و ريش الحسـ ير وهو الساقط الريش من الطهر (استعداد اللانحياز عنها قبسل رهن اللعاق) الانحياز العدول عن الشي وانحاز القوم تركوام كزهمه الى آخرو يقال للاوايا المحازواهن العدو والاحداء الهزموا وولوامدرين وتعاوزالفريقان في الحرب أى انحاز كل فريق عن الآخركذا في العماح وذكر أبومت مورالتعالي في اللعأن الانحياز عندا لجدد سكنا بدمن الهزيمة والرهق يحوزأن يكون من قولهم رحل فيدرهق أى غشيان المحارم ويكون اللحاق جم لاحق كاجروتهارأى قبل غشيان اللاحقين من عسكر السلطان ويحوز أن يكون بمهنى الغلم كافي فلا يخاف بخسا ولارهما والسفه كافي فزادوهم رهما (ومؤتنف) أي مُسْتَأَنَفُ (التَّلَاقُ) أَيْ النَّدَاؤُهُ (وَخَيْمُ الرَّمْيُ وَالْامْرَانُ سَبِّكَتَّكَيْنُ وَهُمُودُنظاهُ رَهُراهُ )وفي نعض النسخ وخيم الاميرسُ بكتكين ومجوَّدوالرَّمْي نظاهر هراه وماهنا أنسب (ريْمَا) أي قدرُ ماوالريثُ البطه (استُحمتُ) أي استراحت (ركائبهم وتوفرت على الاوليا وغائبهم) جمع رغسة بمعنى مرغوبة وهي العطا باوالا حيية (ولقب الامترال في الامترسيكتيكين سامر الدولة) وفي نسخة سامر الدن (وواريث ملكه) أي ملك سبكتكين و يجوزان يعود الضم مرالي الرضي لأنه ورث ملك الرضي أيضًا ( السلطان مجودابسيف الدولة وقلده قيادة ألجيوش سادًا) حال من الضمير المستترفي قلده (مكان أَى علىه ) أى مجمعمود (وسار) أي مجمود المالم أي على المناسر في هيئة أشُعرت النفوس مهامة )أى جعلت المهامة شعارا للنفوس و يحور أن يكون من الشعور بمعنى العلم أي أعلمها معخوفوفي العجاح استشعرفلانخوفا أضمره (وملَّاتقلوبالعداة) أى الاعداء (كاآنة) أي حزنا (ورجال) عطف عملي هيئة (كالقروم) حميع قرم بفتع فسكون وهوالذي يقرم أي يترك ويعني عن الركوب للفعولة وهوأ عزما يكون عنده ملائم لأبعدون للتناسل الاأنجب الفحول ومنه قيسل للسيدفي قومه قرم (المساعب) حميم مصعب وهوا أغسل الذي هوغير مذلل بالحمل ولامر تاض بالرحل ومنه المصعب في الأسامي للصعوبة (وأفيال كالاسودا لغوالب) جميع غالب من الغلبة وصع جعه على فواعل لانه صفة مذحك رلايع قل (مخطومة) أي مرمومة من الطم وهو وضع الخطام أي الزمام (بالاساود) جمع أسودوهوالعظيم من الحيات وجمع على أفاعل لانه اسم ولو كان مُفتَّ لمع عمل فعلُ كأحمر وحمر والمرادبالاسباودهنا خوالميم الفيسلة لانهبا تشبيه الحيات تهويلا ولمولا وسرعة حركة وانعطاها والتواء قال الكرماني ويقال أسودسالخ عسرمضاف لانه يسلم حلدهكل عام والانثي أسودة ولاتوسف سألحة فالأنواحدالتحاتي البوشنجي وكان الساحب يحفظ خائيته ويعجب بهاوهي أَوْلُ وَنُوَّارُ الْمُدِّبِ وَمِنَا رَضَى \* قَدَافَتُرٌ عَنِ أَسَابُ أَسُودُ سَالَحُ وماكل حزني الشسباب الذي هوى \* مه الشبب في طود من اليأس شامخ رمنها واسكن يقول الناس شيخ وليس لى ، على نائبات الدهر سير المشايخ التهى (وفى ذلك يقول أبوالفتح البستى) (بسيف الدولة اتسقت أمور \* رأ بنا هامبددة النظام) (سماوحي بني ساموحام \* فليسكنه ساموحام) الانساق الانتظام والالتئام وأسسله

اوتسقفقلبت الواوتاء كاتعدوأ مسله اوتعدومجر ده وسقيمعسني جمع وحملومثه قوله تعمالي والليسل وماوسق والقمراذا اتسق وحسلة وأيناها في عجل الرفع صفة لأمور ومبدّدة من التبديدوهو التفريق وقوله سما من السمو وهو العلو وجي من الجماية وقد تسازع كل من الفسعلين بي سام وحام لان كلا منهما بطلمه أن مكون مفعولاله فأعمل الثاني لقر بهوحذف شم مرهمين الاوللانه فضلة وسام من بوح عليده السلام وهوأ بوالسض وحام ابنده أيضاؤه وأبوالسود وتسام وحام في آخرالبيث اسمافاعل من السعة والجيانة ولدس كشله من باب الكابة وقدأ جرى في البدتين مسناعة التحنيس حرباعسلي عادته و راعته فها (وسخرى ذكره آنفاسيف الدولة الى أن افاء الله الملك منه الى مظنة الاستعماق / آنفا ظرف لقولةذ كرملالقوله سنحرى لمنأفاة حرف الاستقيال لهومعناه الساعة من قولهه مرأنف الشيح لما تقدّم منسه مستعارمن الجارحة ومنه استأنف واستينف ويقال أفاءه الله ردّه قال العلامة السكرماني أى أعاد الله الملك من محود الى مظنة الاستحقاق من استهماع أسهامه وأغمّه بمهالك الارص كإمّال الله تعالى ماأفاءالله على رسوله وهي من الغثمة ماتسر من غيرا بحاف خسل ولاركاب وركوب أخطار اسعاب انتهيى والحار والمحرور فيمنسه في موضع نصب عبلي الحيال من مظنة ومظنة الشيُّ موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه والحمع المظان ومظنة الاستحقاق هومجود نفسه فتمكون من في منه تحريدية (وشهره بلقب العمن) أي عن الدولة (في حميم كورالآفاق) السكور حمة كورة بالضم وهي المدينة والصقع والآفاق حمم أفق تضم فسكون وبضمتين وهوالنا حيسة أوماطهرمن نواحى الفلك أومهب الجنوب والشميال والديور والسبأ (وفي هذه الوقعة يقول أنوعامم النعدى) هيذه القصيدة ايس لهاذكر فيثيثي من الشير وحولا كتب علها أحسد من أرياب التعالمق ولارأيتها فهما وقفت عليه من نسخ تاريخ العتبى الافي النسخة التي اعتمدتها في تعليق همذا الشرح وقد وحدت على هامشها غسرمعز و مانصه هذه القطعة مثبتة في يعض النسخ دون البعص ولم تبكن في نسخة الاستبتاذ دامت فضائله وقد قال شضنا العلامة رضى الدين البرهاني في أغلب طني إن العتبي رجمه الله لم شت في الاسل هذه الاسات وانمياهي من زوائد السأخ انتهبي فالطاهران باكتبت في بعض الاصول عدلي الهامش فأدرجها بعض النساخ من ذلك الاصبيل في نسخة وأنا أشر ح ما يحتاج إلى الشر حمنها وفاء بحق الاسبيل الدي اعتمدت في تعلمتي هذا الشرح علمه وان كانت ليست من الشعر الذي رتضه العتبي (قَلَالْعُوادَثُ غَضَى الطَرِفُ عَاشِةً ﴿ فَقَدَأَضَاءُ سَدِيفُ الدُّولَةِ الْأَمْلِ) وهي نوب الدهركد ثانه بكسر فسكون وغض الطرف خفضه واحتمىال المكروه وخائبة اسم فأعلمن غاب يخيب اذاحرم وخسر وهوحال من الياء في غضى وأضاء أشرق والامل الرجا والمعني قل لنوائب إخفضي لحرفك وارحعي محرومة فان آماانها قدسعدت سسمف الدولة وصبار لناملح أمنك فلا سبيل التعلينا (بصاحب الجيش مجود العلي بدخت \* أركان مال علما عبرها لحلل) لراديسا حب الحيش هناقائده فان الرضى قدولا مقدادة الحيوش مكان أى عملى كاتفدم آنف أوهدنا لظرف لتعلق بقوله بذخت ومجود بدل من صاحب الحيش وهومضاف الى العدلي بعد قصد تسك وبذحت أى تسكيرت والبسدخ الكبر وقديد خ السكسر وتبسدخ أى تسكير وعلاوشرف باذخ أى عاّل والبواذخ من الجبال الشوامخ كذافي العماح والطلل محركة الشاخص من آثار الدار وشخص كلشي ومن السفينة جلالها كذافي القاموس والمناسب هناالعدى الاخبر أي انها الاصل وغرها عنزلة التقة كالغطاء بالنظرالى السفينة ويحتمل أن رادالمعنى الاؤل يعني أنها كالأس الثابت في الارض وغيرها كالشاخص المبنى علها وعلها فيعمل النسب على الحالية من طلل وغيرها مبتدأ وطلل خير

تاج الزمان وشيف اللك عادمه وخاتم اللك في يسراه يشتعل في تاحه قر في درعه أسله في حود دأمل في أسعاً حل باحت واختال السريرية وأقبأت لماعة تسعى بماالدول لوسافي الشعس من عزدنت مثلا أوخالم النحملي صوته زحل رأىخراسانمنهه بققهرت حتى ترعزع منها السهل والحبل أضعت رعيته والله يكاؤها جام مكة مضروبا بما الثل اسالمغيآ لسميور دمشهم بالخيل شعثاعلها الصيدوالأسل حتى اداماالتق المعان لم مفوا ذلاوأضموا كعادمالهم لملل

(ناجالزمان وسمف الملاء عاصمه . وخاتم الملك في يسراه يشتعل) التساج الاكليل وتاج الزمان محرور يذل من صاحب الحيش و يجوز رفعه على الخبرية لمبتدأ محذوف أي هوتاج الزمان وقوله سيف الملك استمارة مصرحة أيءوكالسيف لللاه انتظامه وثباته وفيه اشارة الىتلقسه يسعف الدولة لأن الملا بمعنى الدولة والعاصم الحافظ وقوله خاتم الملث اشارة الى ماجرت به العادة من أن السلطان اذا استوزر وزبرادنم المه خاتمها منفوشا باسمه فاذاعزله استرده وانماقال فيسراه لان السستة في ليس الخهاتم أَن يَكُونَ فِي البِد البِسرى وقوله بِسُمَّة ل أَي يَتَّقَد في الجه قرفي درعه أسد \* في جوده أمل فيأسه أحل) أى في احه وجه بشبه القمروفي درعه رجل بشبه الاسد في الشعاعة والتسكير فأمل للتعظيم أى في حوده أمل عظيم وقوله في بأسه أجل أى حلول أحل والبأس الشدة وفي المت من أنواع البديد عالموازنة ﴿ ﴿ إِنَّاهُ تُنْهُ الْخُيْسُ لُوا خَيَالُ السَّرِيرِيَّهُ ﴿ وَأَقْبَلْتُ لَهَاعَهُ تَسْعَى مِنَّا بآهت والخيسل أي غلبت عرها في الهاء أي الحسسن وأي سعبه لا نوركو مداماها مكسها حسناويهاء واختال السريريه أى تسكير بجاوسه عليه والضمسر في أقبلت يعود الى اللسل وطاعة مصدر وقدحالامن الضمر المستترف أقبلت وجسلة تسعيها الدول فيموضع نصب حالمن الضمير المذكوراً بضافههي من الحال المترادفة و محوزاً ن تكون الدول فاعل أقبلت وحمسلة تسعى حال منها قدمت عسلى سأحها والضمر في ماللغمل على كلاالتقديرين (لوصافح الشمس من عردنت مشلا ، أوخاله بالنجم لي سوته وحسل لوسافح أى لو أراد مُسافحة الشمس كفوله تعالى اذا قتم الى المسلاة فأغسلوا وجوهكم ومن عزيتعلق بدنت ومن للتعليل أى دنت اليه من أحسل عزه ومثسألامصدر مجرا دنابعن المزيدأى امتثالا وحصص زحسلا بالتلبية لانه أرفع السكوا كسافتلسته أبلغ في المعظم (رأى خراسان منه هسة قهرت \* حتى تزعز عمنها السهل والحبل) المليم خراسيان قطرمعروف واستنادالرؤية آلسه محياز عقلى وقهرت غلبت وتزعزع يحرثك بشذة والضمر فيمها يعودالي الهسة واستنادالتزعز عالى السهل والجبل مجيازعقلي أيضا والمرادأ هلهما (أضعت رعيته والله يكلؤهنا ي حمام مكة مضر وباج ما المثل) أضعت أى سارت والرعية فعلة بمعنى مفعولة من رعى الماشية حفظها والله يكاؤها جملة معترضة بين اسم أضعبي وخسرها وهو حماممكة أى أخصت رعيته مثل حمام مكة في الأمن والعصمة من الأدى وقوله مضروبا عال من حمام والثل نائب فاعل مضرو بأوحمام مكة يضرب ماالثل في الأمن والعصمة (لما لمغي آل سميدور رمينهم \* بالخيل شعثًا عليها الصيدوالأسل) أرادياً ل سسيميدور باعلى محدين محدين سيعمور وحدف الساء من سيمهو راضرورة الشعر والأعلام العمسة ذا استعلتها العربالأتبالي شغيرهاوالخطاب في رميتهم للمدوح وهوالامبر محودسيف الدولة ففيه التفات من الغسة للغطاب ومعنارميتهم بالخيل سلطتها علهم كالسهام التي رمي مالاء - ن استدفاعهادون وسولها وقوله شعثا أىمتفر قةعلهم من كلجانب وهوحال من الخيل والصيدجع أأصبيد وهوالذى يرفع وأسه كبراوفي الاسياس وملاثأ مسيدلا يلتفت من زهوه عينا ولاشميالا وملوك صيدوالأسلالرمآحوق العجاح الاسل شعيريفال كلشحرله شوله طويل فشوكته أسلوتسمي الرماح أسلاوجهة علها الصيدفي محل النهب على الحيال من الخيل و يحوز أن تيكون في محل حرّ صفة الخيل لانهامعرفة مأل الحسية على حدة قوله تعالى كثل الحمار يحمل أسفارا إرحتى اذاماالتقي الحمعان لم يقفوا يه ذلاوأضحوا كعادمالهـم ظلل) ذلامفـعول له اقوله أميقفوا باعتبار حاسل معناه أى تركوا الوقوف دلا كقول ساحب التلخيص ولم ايالغ في اختصار لفظه

تقريبا لتعاطيه وقوله كعادأى كقوم عادفي حلول الانتقام بهموالدمارعلهم وقوله مالهم لخلل أى ليس لهم سَلَّماً يَلِحُأُونَ اليه مما حل بهم ويستَظلون مه ﴿ وَالْهَنَّدُ وَالْعُورَقَدُ شَا بَتَ شَعُورُهُم ﴿ لَمَ الرَّأُوا مثلثمن مأس وقد فشاوا) . الهنسد اقليم معروف والغور بضيم الغين المجسمة وبالراءقطريقال للبكه الشارمالشين المحتمة والرامقال صدرالا فأضل الشاره واللائت من غرشستان مالغورانتهسي والمراد جمأ أهلهمأ وأثنت لهم شيب الشعورمن بأسهلان الشيب عبايتسارع من الاهوال والاحزان كقوله تعبالى بوما يحعبل الولدان شيبا والفشل المنعف والحين وقوله وقد فشلوا حسلة سالية من الواو في رأوا ولوقال به فشأوا لسكان أحسن لانه على تقدير الحالية لأيلزم أن يكون ماحصل لهم من الفشل منه مل قد ون سبب آخر بخد الاف ما اذا حعلت الحدة صفة ليأس (الله درّك بامجود من ملك ، الدرّاللن والمراديه هنأانك بروهاه والصدغة براديها اذا النفوس استماتت والوغى زحسل التعجب وقوله اذا النفوس استماتت أي طلمت الموت وذلك مكون عند اشتداد الحرب واستحكامها واستلحامها فيقاتل كلمقاتلة من وطن نفسه على الموت وأيس من الحياة والوغي كالفتي الحلية في الحرب وأرادبها هناا لحرب بدايل قوله زجل بفتح الزاى وكسرالجسم أى دوزحل بفغته أى تصويت وذكر الوغى لتأويه اياها بالفتال (أرويت سمرالفنا والسف سادية \* وعدت وهي لأكاد روىمن المسأء شرب منه حستى زال للمؤه والاسم الرى بالسكسرواروا هالمساء التبعدي الهسمرة والقناحمة قناة وهي الرهجواضاف السعر الهاسانية لان السعر غلب حيل الرمايج غلسالأ دهم على القيدوالأسود على الحية وانام يعتبرا لتغليب فهدي من اضافة الصفة للوسوف والسف السيدوف وهوأ يشاوسف غلب على السيدوف وصادية اسم فاعلمن الصيدي وهوالعطش والهمل بالتحريك الماءالسائل الذي لأمانع له يعسني جعلت رمآحك وسسوفك ترددما والاعداء حال التى كان احديث من الساهمة كونها عطشى وعدت وهي مرسلة الى أكادهم لا يردّها شي كالماء السائل الذي لا يقدر أحد على ردّه في بذل الشاركة \* وصدق السائل الذي لا يقدر أحد على ردّه في بذل الشاركة \* (وانت أجود من شؤ بوب غادية ، في الرسار ية حبها يبل) الشؤ بوب كعصفو رالدفعة من المطر والغيادية السحانة ننشأ غدوة أومطر الغيداة وألسار بذالسحاب يسري أيبلاوالحي السحاب الذي بعيترض اعتراض الحبل قبسل أن يطبق السماء وسلمضارع وملت السمياء تبل أتت بالوامل وهوالمطرالشدندوالارض مونولة قالالاخفش ومته قوله تعبالي أخذاو سلا أي شديداوضرب وسل اىشدىد وأسل سلىوىل فدفت الواوكافى يعدلوقوعها بين ماء وكسرة (تمار تحسلوا) أى الاميران سبكة تكنن وسيف الدولة وأصحابهما (على وجه) أى جهة (نيسا بوروالما تُسامع أبوعلي) أي سمع وأنميا عبر اسبغة التفاعل للاشعار بأن النبأ أنظمه فشافي حسع اصحابه فصار يسمع بعضهم بعضا (شبهم) أى خدرهم (فارقها) أى نيسانور (منحدوا الى جرجان) مَد ينة بين طهرستان وخراسان فيعضهم يُعدّها من طعرستان و بعضهم يعدُّه عَامَن خراسان وقد تقدُّم لها ذكر (على الوثيقة التي كان أخذه على فحر الدولة) الظرف عال من الضمر في منحد را وهي من الحال المتداخلة أي كانساعلي الوثيقة وهذا بحسب ماتقتضيه المسناعة في الظرف الواقع حالا وليكن افادات القرينة على خاص فيحوز تقدره فيقدرهنا يحسب ماتقتضيه القرية معتمدا أي مفدراالي حرجان معتمدا على الوثيقة وهدد الكافي قولك زيدعلي الفرس فانه يقد ريحسب ماتفتضيه المسناعة كائن و يحسب ماتقتضيه القرينة راكب وتعلقه بدا الخاص الذى دات علمه القرينة لايوحب كونه ظرفا لغوا كانص علمه العلامة الدر الدماميني في شرحه على التسهيل فاغتمه مقانه نفيس ينفعل في كثيره ن المواضع (في بذل المشاركة وسدق الساهمة) هي بعني المشاركة والسهيم الشريك فان السهدم هوالنصيب والشريك نصيب ماوأسدل المساهدمة المقارعة

فالهندوالغورقدشا بتشعورهم اسارأ وامنك من بأس وقد فشلوا لله در ل ما مجود من ملك اذا النفوس استماتت والوخي زحل أرويت سمرالقنا واليض صادية وعدتوهي لأكادالعدى همل وأنتأ حودمن شؤوب غادية فى اثرسارية حبها يبسل شمارتشاوا عسلى وسيستنسأور والماتسامع أبوعلى ننبهم فارقها منعدرا الى خرجان على الوثيقة التيكان أخذها على فرالدولة

وفي النفزيل فساهم فكان من المدحضين (حتى ألم ما) أي متدرجا في السير في البلادحتي ألم يحرجان أَى زل (وكتب اليه) أى كتب أبوعلى الى فغر الدولة (بالحالة الني ألحاته) أي اضطر ته (الى قصد ولا سه والانقطاع الى جانب علكته) وتلك الحالة ما حرى عليه من الرضى والأمير سبكتك من من اجلائهمااياه عماً كان سده من اعمال خراسان (وأرسل) أي أبوعلي (أبانصر الحاجب الدرأي الى فغرالدولة (في تقرير حالة) أي حال أبي على (واستدعاء معوسه بداته ومأله) الضمائر الدَّلاثة ترجع الى فخر الدولة ومعوشه من اضافة المصدر الى فأعلم (واستناب) أى أبو على (الصاحب في تنجر ما كان يعده) مضارع أعدَّا اشي هيأه واسم كان ضمير يعود الى أبي على وكذلك الضمير المستتر في يعسده والضمير المتصوب في يعده عالد الى ماوالضمير في قوله (النفسه) يعود الى أبي على (على الأيام) أي في الأمام كمقوله تعلى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أوالمعنى على مرور الأيام (من بركة وساله) أىوسال فخر الدولة (ويعده لها) مضارع وعدوالضمير المستتر في يعدير جمع الى أبي على والبارز المنصوبيرجم الى ماوفى الها يعود الى نفسه (من عُرة وداده) أى وداد فغر الدولة ويحوز أن يكون الضمير في وصاله ووداده راجعاالي الصاحب والمعنى على الأول واستناب أبوهلي الصاحب في تنجز ماكان يعده أبوع لى لنفسه على مرور الالهام مربر كتوصال فحر الدولة ويعد ملها أيضامن غرات وداده وعلى الثانى في تنحر ماكان بعدة وانفسه من بركة وصال الصاحب و يعده اله امن غرات ودادالساحب والاستنابة الصاحب في ركة وصاله وغرة وداده باعتبار ماكان ترتب علها ويعودالي أى عدلى واسطم امن فوالدولة ويحوز أريكون الضميرالمستترفى كان ايضارا حعاالي فورالدولة أي واستناب أنوعلي الصاحب فعما كال فحرالدولة يعده لنفس أبي على وهذا كله على تقدير أن يكون الضمير في استناب راجعاالي أن على و يحتمل أن يكون راجعا الى فحر الدولة قال الناموسي في بعض النسخ فاستنابأي أنوعلى والحق أن الفاعل ضمير فحرالدولة بدليل عطف الفاعوعطف أمرعليه كأنه في تقدير فل أرسل وكتب أبوعلى استناب فحر الدولة أى الملب من الصاحب أن يكون نائبا في استنحار ما كان أبو على يعده والضمر المنصوب عائد الى ماوقوله لنفسه أى انفس أى على من ركة وسال الساحب (والضمر في وداده يعودالي الصاحب ايضا والمعنى ان فحر الدولة قال للصاحب ان أباعلي كان يستظهر ركة وسالكو يعتدوسالك لنفه وأطبب غرة فكن أنت النائب عنى في استنحاز مطلوبه وانجياح مأره و يحوز أن يكون المعنى في استنجار ما كان الصاحب يعده لنفس أبي على التهي وكأن النسفة التى كتب علهما بلفظ فاستناب فلدا فالبدل بالفاء وحميم النسخ النيرأ ساها بالواو وقوله وعطف أمر على مدخول ايضالان العطف انما يقتضي الاشتراك بين الجملتين في المسند اليه أوغيره من الجيامع المذكور فىباب الفصيل والوصيل اذاكان بالواو وآما اذاكان يغيرها فلايشترط الايحقق معنى ذلك الحرف العاطف من تعقيب أومهلة أوغير ذلك كاهومقرر في محله وبألحملة ففي كلام المصنف تعقيد كادأنيزيدعلى بيث الفسرزدق المشهور (فأمر) أى فخر الدولة (بمـال يقــام) أى يرفع ويعطى والجسلة صفة مال (مياومة) سال من الضمرير في يقام والمياومة الوطيفة يومافيو ماومثلها المشاهرة وهو التوظيف شهدرا فشهدرا والمساخة سنة فسسنة (لوكيه) أىلوكبل أى على وهو أبو نصر الحاجب كاستأتى قريبا الاشارة اليــه (وبألني ألف درهُــم من ارتفاعات جرجان) أي غلاتهما (لا هماعسكره وأقام هو وفائق حتى انحسرُ) أي انكشف (عن غرّة الرسع قناع الشتاء) الغرة ساض في حمة الفرس فوق الدرهم ثم توسع فهذا فصارت اطلق على كل واضع وعلى أول كل ثني والمراد بالربسع هنار سع الأزمنة لارسع الاشهرور بسع الازمنة ربيعان الأول آلذي بأتى فيه النور

حى ألم او لدب المده الحالة التى ألح الما المحالة التى الما الما الما المحدد ولا تسه والانتظاع الى جانب علمكمة وأرسل أبانهم الحاحب المه واستدعاء معونه بداته وماله \* واستاب الما حب في تعزما كان يعده لنفسه عمل الأيام من بركة وماله \* ويعده الها من بركة وماله \* ويعده الها من بركة مناومة لوكيله \* وبألق ألف مناومة لوكيله \* وبألق ألف مناومة لوكيله \* وبألق ألف درهم من ارتفاعات جرجان درهم من ارتفاعات جرجان درهم من ارتفاعات جرجان فناع الشماء وناقس عن غرة الرسم فناع الشماء

والككائة والرسع الثباني الذي تدرك فيه الثمبار اوهو الرسيع الائؤل والمرادبقناع الشتاء مايحدث فيه من الغيوم ونحوها (وانكشف عن الزمهرير) أي البرد (آفاق السمام) أي جوانها الظاهرات هدا التركيب من قسل القلب والأصل وانصحتف الزمهر برمن آفاق السماء ويحتمل أن يراد بانتكشاف الزمهر يرمن آفاق السماء انفراج الغيوم وزوالها اللازم لها الزمهر يرغالب افاذا اسكشفت الغيومءن الآفاق أسابها حرالشمس فيزول حينئذال مهر يروهذه القرية سأقطة من يعض النسخ وقد كان الرضى انحرف)أى مال وعدل عند انحراف الأميرين ما مير الدين سبكت كين والأمير سيف الدولة الى بيسابور) متعلق بانتحراف (يعبدالله بن عزير الطوسى) وزيره (الى لموس) كلمن الظر فين يتعلق انخراف ولحوس بضم الطاء المهسمة والواو وفى آخرهاسين مديسة بخراسان قال ابن حوقل وعلى أربع فواسخ من لحوص قبر على "بن موسى الرشى وكانت لحوس دارالامارة بيخراسان ثم انتقلت الامارة مهاالي بيسابور وقال في موضع آخر لهوس اسم لناحية وهي من كور خراسان (التحافاعليمه) التحف بالثوب تغطيت به وكل شي تغطيت به فقد التحفت به (عماموره) أي ابن عُز ير(له) أىالرضي (من ارسادهما) أي اعدادهما وقصدهما (اماه بالمكروه) وحاصله أن الرضي أشفق على وزيره ابن عر يرمن الالميرسبكتكين وولده مجود على ماسورله ابن عزير من الهماير صدانه بالمكروه لانه ناقشه ممانى بعض الاعجمال وآلا موال فانحرف به الي لهوس التحافا عليه وتخليصا له من مكيدة أولد بير سوء (على مادعته النصحة اليه من مناقشتهما في بعض الا موال والا محمال) على هنا للتعليل كاهي في ولتكروا الله على ماهدا كم أى انهما يرصدانه بالمكرو ولا حل مادعته النصعة المهوالضمير في دعته ير جدم الى ابن عزيروف اليه يرجدم الى ماوا نظرف في من مناقشة مما في موضع نسب على الحال من مالأنه مان لهاومنا قشته ما مسدر مضاف لمفعوله وفي بعض الا موال يتعلق بالمناقشة والمناقشة احصاء كلقليل وكثيرني الحساب يقال ناقشه في الحساب اذادقن عليه ولم يسامحه بشيُّ (فَهْضَ الا ميرسيف الدولة مجود على أثره) أي اثر الرضي (الحهارا) مفعول له لقوله نهض (للبراءة) عميا صوّره له ابن عزير (واستشعار اللطاعة) أي التقمص بها ولسها كايليس الشعار وهو اكثوبالذى يلىالبشرة وسمى شعأرا لانه بمساسا لشعروف القساموس الشعا ركسكتاب وشعرها نام معها فىشعار واستشعره لىسه وأشعره غيره ألبسه اياه انتهى ولقد أبصد النصاتي النجعة ولم يطبق المفصل فقسال في العصاح استشعر فلان خوفا أضمره وها هناغير مطابق وقال بعض شارحي المفصل فى قوله \* حرى فوقها واستشعرت لون مذهب الاستشعار ليسشى فوق شى وهذا موافى مطايق لما هاهناانتهى (واستماماللفدمة) أى تتممالها (وازاحة) اىازالة (لعارض الظنة) اىالتهمة العارضة من القاء ان عرير وتصويره (وطارعبدالله بن عرير) من طوس عند موافاة سيف الدولة (، قوادم العقاب) جناح الطائر عشرون ريشة اربع مها قوادم واربع مناكب واربع اما هر واربع خُواف وار دع كلى وهذا كايةعن غاية سرعته في المسير عن طوس وانما خصص العقاب لانها أسرع الطير لمبرانا (تحت خوافى الليل) فيهمراعاة النظير بين القوادم والخوافي وفيه استعارة مكنية أي تحت جناح جنعه قال الكرماني ولفد أحسن في مطأبقة القوادم والخوافي وتخصيص الليل بالخوافي لاستنار وقائمه موخفاء آثاره والليل أخفى للويل انتهسى (الى مروعسلى عوادل الطرق) عوادل الطرق هي الطرق الصغيرة العادلة عن الطريق الاعظم من العدول وهوخلاف الاستقامة (اشفاقا)اى خوفا (على نفسه من عادية التضريب) العادية الظلم والشر والتضريب السعي بين القوم بالنميمة والاتيان بضرو بالفتن والمفاّسد (فعل المنهم) اى المربى بالنهمة (المربب) اى الآتى بالرببة

وانكشف عن الزمهرير آ فاق السمياء وقدكانالرضىانحرف عندانعراف الأميريننامير الدن ستكتكن والاميرسيف الدولة الحنيسانوريعبدالله بن عزيرالطويها الى لموس العافا علیـه بما سؤره له من ارصادهما اناه بالمكروه عسلى مادعته النصحة اليه من مناقشتهماله فيتعض الأموال والأجمال \* فَهُضَ الأَمْسِرِ سسيف الدولة عجود عسلمأثره المهارا للسراءة واستعارا للطاعة واستماما للدمة وازاحة اءارض الطنة ولمار عبداللهن عز بريقوادم العقاب نحت خوافي الليلالىمروعىعوادلالطرق اشفاقا عسلى نفسسه من عادية التضريب #فعلالتهمالمريب

وتلقى الرضى موردسيف الدولة بأتم اقبال واشبال وصرفه وراء معلى أحسن حال وأنعم بال \* ثم ارتعل يعقبه الىمرولاحقا يوزيره تممنها الىعاراحى استفر بها عملى سريره وقدكان الأمسيان ناديرالدين سيكتسكين وسيف الدولة حين ومسلاالي سابور فرشامها دالعدل \* ورفعاعها دالأمن وتتبعارسوما كانتجانف من قبل فنسطاها بيث الأفسة وحسم المضافسة وارتساد مسلمة الكافسة فانشر حت الصدور \* واستقمت الأمور \* وأمنت الطسرق واتملت القوافال والرفق بُمْسَنِع لَا مُعِد ناصر الدينان ينفلب الى هراة الطالعة ماكان بريمه فسأد وأقام سيف الدولة بنساورعيل أدأد المبوش وزعامة الحمهور \* وقد كان أبو على طعيمالى زيادة من المال تحمل المعمل الرى معونة له على اقامات أهل عسكره فكتب المه أبو نعرا لماحب بأنى فدعرضت الكتابء لى فغرالدولة وقررت المرادوكان من جواب فغرالدولة انمثل المواششل الأنهار العظام تسطفق مياهها وتزخر شعابها فسرىالناس ملتتى عبابها ومصطفق أمواجها ويغفاون عن عددا لجداول الى تغرف مها وفعل مفعول مطلق لقوله لحار من غير لفظه أى لحار وفعل فعل المتهم واغساعدل عن جادة الطريق خوفامن الأخدنو حدرامن الطلب وفي المثل بكاد المرتاب أن يقول خدنى (وتلتي الرضي مورد سيف الدولة) أي وروده (بأتم اقبال واشبال) أي عطف من أشبل عليه اذاعطف (وصرفه وراءم) أي أمر وبالرجوع الى نيسابور (على أحسن حال وأنعم بال ثمار تحل بعقبه) أى بعقب سبف الدولة أى يعتب مرفه أى تسيره ألى نيسا يور (الى مرولا حقاً يوزيره) عبد الله بن عزير (ثم مها) أى مرو (الي تغارا) دارملسكه (حتى أستَقر بماعسلى سر بره وقد كان الأمير ان ناصر ألدن سسبكتسكين وُستُيفُ الدُّولَةَ حَدِينَ وَسَلَا الى نَيْسَانُورَ فَرَشَّامِهَا دَا لَعَدُّلُ} المهدُ وَالْهَادُ الأرضُ والموضع بهيأ للمستى ويوطأ (ورفعا) أى أقاما (عمادالأمن) العمادالانية الرفيعة جمع عمادة ويؤنث وهو لمويل العُمادمنزله معلم لزائريه كذافي القياموس (وتتبعارسوما كانتجابفة) بالجيم والنون والفاء من الحنف وهو ألميل والجوروفي نسخة حائفه بالحساء المهملة من الحيف وهوا لجور (من قبل فنسطاها) أي أزالاها من نسطت الشمس الظل اذا أزالته (يث) بالباء الموحدة والثاء الثلثة أي نشر (الرأفة) هي نهاية الرحة (وحسم) أى قطع (المخافة) أيَّ الخوف (وارتياد) أي طلب (مصلحة ألكافة) أي كافة الناس أي جيعهم (فانشر حت الصدور) الفاء للسبية وما بعدها مسبب عما قبلها (واستقامت الأمور وأمنت الطرق واتصلت القوافل) جميع قافلة وهي جاءة المسافر بن سميت بذلك تفاؤلار جوعهاوعودهالان المفول فى اللغة الرجوع (واكرفق) كصرد جسعروفة مثلثة لجماعة رافقهم (غمسنم)أى ظهر (للا مرناصر الدن) سبكتكين (أن يتقلب)أى يرجدع (الى هرا قلط العة) أىمنا ظُرةُ ومَلَاحظة (ماكسكان برءه) أَيْ يَحْتُ ولا يَشُهُ وحَكَمَهُ (فَسَار) الْهَمَا (وأقام سيفُ الدولة بنيساً يورعلى فيادةُ الجيوش و زعامة )أى رياسة (الجهوروقد كان أوعلى) ن سيميور (طمع) أى نظر يقال لهميم مصره اليه كنع ال تفع وبه ذهب وفي الطلب أبعد الأكل مرتفع طامخ (الحذرادة من المال تحمل المهمن الري معونة له على اقامات أهل عسكره ) أي زيادة على ماعين له فَعْر الدولة من المياومة وماعطف علها فيماسبق (ومعونة) حال مقدّرة أي طمح الى زيادة من المال تحمل اليه حال كوه مقدّرا فهما العوّن (فكتب أليه أنو أصر الحباجب بأنى قدعر ضَّت السكتاب عدلى فضر الدولة وڤررت المرادوكان من حواب فحرالدولة) يحتمل أن تكون من للتبعيض أى كان ذلك القول بعض حوامه ويجوزأن تكون للبيان كذاذ كره الناموسي ولميهن ماوقعت سائله والظاهر انه مثل في قوله (مثل الملوك مثل الأنهار العظام) فالجار والمجر ورخبركان قدم على أسمها واسمها مجوع قوله مثل الملوك إلى قوله والعذرظ اهرفها أعنزعلي أرادة اللفظ والمثل بالتحريك المراديه هنأ الصفة كقوله تعيالي مثلهم كمثل الذى استوقدنارا وبعدالمشسل مضاف مقسدر أى مثل خزائن الملوك وفى كتاب اللسع لأبي منصور الثعالى انه لما أرسسل أوعلى الى فغر الدولة رسولا قال له في كلام جرى بيهما ان مثل أموال الملوك كالانهار الكاريرى التاس غزارة مائها ولارون أخدا الحداول السعارمة ا(تسطفق مياحها) الاصطفاق افتعال من الصفق قلبت التاء طاءلقرب الصادمثل الاصطبار وهوا لضرب باليديسهمة صوتوالتصفيق اصطكاك الكفين والمرادها هنا التطام أمواحها وأمواهها واضطرابها (وتزخر) أى تتدّمن زخر الوادى والحر امتدماؤهما حدّا وارتفع يقال بحرز اخر (شعابها) حرم شعبة وهو الخليج من البحر (فيرى الناس ملتقى عبابها) العباب بضم العين معظم الماء والموج ونما (معقال أبوفراس \* وللناء حولي زُخْرة وعباب \* (ومصطفَّق أمواجهنا) يجوز أن يكون اسم مكان ويجوز أن يكون مصدراميميا (ويغفلون عن عددا بجداول) جمع جدول وهو الهرالصغير (التي تغترف منها) أي من الأنهار (والسواق) جمع ساقية وهو النهر الصغير دون الجدول (التي تشعب) أى تفترق (عنها) وفي كابسر اللغة لأبي منصور الثعالمي أسغر الأنهار الجدول ثما السرى أستكبر منه قليلا ثما لجعفر ثما لرسع ثما الطبيع ثما الحليج لاستخلاجه عن النهر (ولو أناقد درنا على مؤن خراسان) جميع مؤند من مأنه يوقه مأنا اذا احتمل فقته وقام بكفا بته (لاستضفنا ها الى مانليه من سرة الأرض وواسطة الا قاليم) هي عبارة عن العراق وما والا ها فان خراسان بمزلة الصدر كا تقدم المعنف تشبيه في خطب المكاب في قوله ملان الشرق بحنيه والعسد رمن العالم ويديه والعراق قد المعدن تشبيه في خطب المائلة السرة وفي بعض النسي على أمور خراسان بدل مؤن يعنى ان خراج ما سدنا من البلاد من وارتفاعاتها لا تني جها تما عمار وفنا فلوقد رناع لى أخذ بلاد خراسان واضافتها الى البلاد التي سدنا الفعلنا لعدم وفا ارتفاعات ما تحت بدنا من البلاد بمصارفنا (لكناقد سمعنا بما تسمر والعدر ظاهر في النفر في المناز الأمر بصوابه) تمن حوابه واستشارفا ثقا ووجوه قواده) أى قواد اليم والمسواب ضد الخطأ (واتباله) أى الأمر (من بابه) أى وجهه وطريقه (فاختلفت آراؤهم اليم والمراب في المناز والميانه) أى الأمر (من بابه) أى وجهه وطريقه في المناز واليالة أهل في الأمر في المناز والمنافية أى الأمر ومن العالم والمنافية والمنافية والمنافية على الروايا ولهم يدجة ورويهم) أى تفكرهم من روات الوايا ولهم يدجة ورويهم كناه والموالوية ثم العزية وليس لفلان روية ولا يقف على الروايا الا المنافية الوايا ولهم يدجة ورويه وقالوب من العلم و و مقال

ولاخرفيرأى بغررومة \* ولاخر في جهل تعابه غدا

كذا في الاساس (في استشفاف الفواقب الستورة) الاستشفاف النظر الى شي وراء ستررقبق من الشف بالفتح وهو الستر الرقيق من سوف أوكان يستشف ماوراء (فأشار بعضهم بلزوم جرجان واستخلاصها) من فغر الدولة (واقامة الخطب قلرضى بهاوالكتاب) أى الكتابة (اليه بالطاعة وضمان الاتاوة) الاتاوة بكسرالهمزة والمثناة الفوقية الخراج يأتى كل سنة قال

به فنى كل أسواق العراق الاوة به وجعها الاتاوى والفعل منه أقوته أتواواتاوة (اذكانت تلك) أى جرجان (ولاية قد أعيت) أى أعجزت (صدا لملوك) الصيد جمع أسيد وهو السيد المتحكم والصيد بفتحتين عوج يعترى الابل في عنقها فترفع رأسها ولا تستطيع ان تلتفت عينا ولا شمالا ولذلك بقال بفتحتين عوج يعترى الابلاق عنفها فترفع رأسها ولا تستطيع ان تلتفت عينا ولا شمالا ولذلك بقال المتفاتر أسروا بيا عطرف (وصنا ديد القروم) الصناديد جمع صديد وهو السيد الشجاع وغيث صديد عظيم المطر والصناديد في دعا الحسن تعوذ بالله من صناديد القدر الدواهي العظام (على صديد عظيم الها) أى لجر جان أى طبيم الماها شها المطلق المستروه و القطاح حميم مي وهو الحال السواد وسوادها كايت عن كثرتها (وطلام ما الماها) مصدر طالب وهو مضاف الى فاعلم عدد كر المفعول (بسمر الرماح وسف البواتر) أى القواطع من المستروه و القطع والمرادم السيوف (واذالتهم) أى اها نتهم والاذالة الاهانة (عليا مصونات الرغائب) جمع رغية والمرادم السيوف (واذالتهم) أى اها نتهم والاذالة الاهانة (عليا مصونات الرغائب) جمع رغية وحريبة وحريبة الرحل ماله الذي يعيش به (وقد حصلت له) أي المفوس السكر بهات (والحرائب) جمع حربة وحريبة الرحل ماله الذي يعيش به (وقد حصلت له) أي المفوس السكر بهات (والحرائب) جمع حربة وحريبة الرحل ماله الذي يعيش به وقد حصلت له) أي المفوس السكر بهات (والحرائب) جمع حربة وحريبة الرحل ماله الذي يعيش به وقد حصلت له) أي المفوس السكر بهات الموال المفوس الشكرة (عقوا سفوا) مصدران أقيما مقام الفاعل متصوبان على الحال والعفو هنا العذب الطيب المعالية عنه والعفو هنا العذب الطيب الخيالي عن السكرورة (وانفقت عليه مسهوارهوا) السهو ما الاقور والفقت علي المعال والمواهوا) السهور الملاقورة (وانفقو هنا العذب الطيب الملمية عنه المكرورة (وانفقت عليه مسهوارهوا) السهور ما الملاقورة (وانفقو هنا العذب الطيب الملكدورة (وانفقت عليه مسهور وهوا) السهور

والدوافي التي تشعب عنها ولوأنا قديدرنا عملي مؤن خراسان لاستضفناها الىمانليه منسرة الأرض وواسطةالأقاليم لسكا فيسمعنا بماتيس والعذرطاهر فهما تعاذر \* فاستوحش أبوعلى من حوامه واستشار فانقاو وحوم موّاده في دررالأمر بصواله\* واتيانه من إيدناً ختلفت آراؤهم يحساحتهادهم في المدوره \* وروبتهم فياستشفاف العواقب المستورة وفأشار يعضهم يلزوم حرجان واستفلامها وأقاسة انلطبة للرضيجا والسكاباليه بالطاعة وضمان الاتاوة اذكانت تلاولا مقداعت صدالاول وصناديدالقروم \* علىخط عم لها بهم العساكر « وطلابهم الماها بسمر الرماح وسف البوائر واذالتهم علها مصوتات الرغائب وتغريرهم فهامكر عبات النفوس والمراثب ، وقد حصلت له عفواصفوا وانفقت عليه سهوا

السكون واللين والجمع سهاء مثل دلوودلاء والرهوالسيرالسهل يقال جاءت الخيل رهوا قال الشاعر \* عشين رهوا فلا الاعار خاذلة \* ولا الصدور على الاعار تتكل \* (وسع العين بالضمار محال) العت التقدالحاضر والضمار بالكسرالالالغائب الذي لايرجي حصوله وكل مالا يكون على ثقة ومنه حديث على الاركاة في مال الشعب الوكاد احديث عربن عبد العربز كتب الى معون بن مهران في مظالم كانت في ستالمال أن ردها على أرباج او بأخذمها زكاة عامها فانها كانت مالا ضمارا من أضمرت الشئ اذاغييته فعال بمعنى فاعل أومفعدل ومثله في الصفات ناقة كناز وانما أخذمته زكاة عام واحد لائنأر بابدما كلؤابرجون ردهعلهم فلمتجبعلهم زكاة السنين المباضية وهوفى بيت المبال كذا فى النهاية الا ثيرية وقدوقع في نسخ النجساتي تفسيرا الحمسار بالغائث بالفاء والتَّاء المثناة فوق وهو تفحيف عن الغائب الغين المعجمة والباء الموحدة وقوله محيال أي غير جائز شرعا (وافاتة (النقد بالنسي عضلال) النسي عماتاً خراً داؤه من الديون وماتاً خرت حرمته من الاشهر الحرم قال تُعلى انماالنسىء زيادةفي ألكفروهوفعيل بمعنى مقعول من قولك نسأت الشئ فهومنسوءاذا أخرته ثم يحوّل منسوء الىنسىء كالمحقول مفتول الى قتيل يعنى انترككم جرجان الحاصلة لكم وانتقالكم عها لاستخلاص نيسا بورالمتوهم حصولها من سعالعين بالضميار وافاتة النقديالنسيء والاؤل محيال أي بالحلوالثاني ضلال (وأشارفائق عناهدة)أي مناهضة من الهودوهوالارتفاع (الامىرسيف الدولة ومناهضته) أى المهوض لقتاله (لاعتراض الفرصة عليه) أى لعروضها وظهورُها (شفر ق الجوع عنه واخلال أسه سبكتكين (مه) أي عدم كونه معه وفي صحبته يقال أخل المصنف بكذا اذاتركه (ولخالفة) عطف على اعتراض باعادة العامل (هواعرجان طباع عسكرهم ونسكاية )أى الهواء (فهم مُقدارِما تَنْسَكُرلهم الفصل) التنكر التغيرأي ألعدول عن حال فعني مقد ارمايتنسكراهم الفصل مقدار عدول الشيئاء وانفلامه الى الرسع في المصدرية أي مقد ارتنكر الفصل (ويحتدم) أي يشتد (علهما لحرّ) يقال اختدمت النارالتهبث واحتدم صدرفلان غيظا ويوم محتدم شديد الحرّ (ووافق هُــذًا الرأي جهورالعساكر) أي جلهم والمرادم ذا الرأى مناهدة سيف الدولة التي أشار بُما فائق واسم الاشارة مفعول بدلوا فتى وجهور العساكر فاعل ويجوز العكس أيضا (لحرصهم على الولمن) وهونيسانور (ونزاعهم)أى اشتياقهم (الى الاهل والسكن) وهومايسكن اليه ألرحل ومنه قيسل المرأة سكن روحها (فاتفقوا على هذا الرأى وتطابقوا على الانسكفاء) أى الرجوع والانصراف عن جرجان الى سابور (وأضطر وا أباعلى) أى ألجؤه واضطر يستجل متعديا ولازما (الى ماعدتم واتاع ارادتهم وعند ذلك) الاتفاق (وردانك برعضى الصاحب اسماعيل بن عبادلسيله) يقال مضى فلان اسبيله ماتأوردالعسلامة الكرماني فيشرحه أناسماعيل بنعباده والصاحب كافي الحكفاة أبوالقاسم وهوالذي لم يسبق في الفضل والافضال ولم يلحق في المجد والاحلال كان الدهر به حاملا فأنحب بأ كرم ولدوأ من الزمن اذ أتى ممن قدح كل أحد عمار بعد معقم افلا بأتى له تسمه من نسه وكأنت أبامه مواسم الادب وأعماد الفضل والكرم تقصرالمال عن نضاض ناثله كاتقصرعن أفعاله المدح وكأن في دَّالْامر يَعْضُرِدُوانَ الرَّسَائُلُ لا مِنَ الْعِمَادُو بَكُتَبِ في حَمَلَتُه ثَمَّانِ مُؤْمِدُ الدُولَةَ اخْتُصَهُ لنَفْعُهُ بعسدان العمسد فيوزارة ابنسه أى الفتح ذي الكفا شهن فوردمع مؤيدالدولة الري فاستوحش ذوالمكفا شيدنمن ذلك فصرفالي اصفهان معمؤ بدالدولة ونفرته عن ذي المكفا شيدن رعاية لمصلحة الوقت و مقال كان سدب مناقشة أى الفقع عليه أنَّ موَّ يد الدولة اقتر ح على كمَّامه أن يُحسوا كما بالنوح بن منصوراأ اماني وردعليه مشحونا بالارعاد والابراق والايعاد بأوجرافظ وأنجزم عني فأتي كلمنهم بما

وسعاله بنالفمار محال \* وافاتة النفد بالنسىء ضلال \* وأشارفائن عناهدة الامبرسيف الدولة ومنا هضته لاعتراض الفرصة عليه بتفرق الجموع عنهواخلال أسهبه ولخالفه هوام حرجان لمباع عسكرهم وسكايته فهم مقدار ما يتنكر لهم الفصل والعسدم علمهم الحر فوافق هذاالأأى مهودالعسكر لحرصهم على الوطن \*وراعهم الى الاهل والكن \* فا تفقوا على دا الرأى وتطابقوا علىالانكفاء واضطروا أباعلى الىمساعدتهم واتباع ارادتهم وعندذاكورد الحبريمضى الصاحباسماعيل انعبادلسية

ترجةالساحبابنعباد

تيسر في با به فلم يرضه وكان ابن عباد بعد لم يكن في صد دالا نشاء الله ذلك فاسسة أدن في الجواب وكتب بعد السيمة يا و حقد جاد لتنافأ كثرت حد النافا شاعبا تعد ناان كنت من الصادة ين فحسن من مؤيد الدولة وارتضاه أهل الصناعة والبراعة و حمال ان و حالما طالعه حم من ساعته ولم يلبث في الاحياء الاقليلا ثم لم يزل يزداد أمره حسى بلغ الربة التى ما فوقها السموم صعدوا متلات الآفاق بمداعته وغصت الدنيا بمناعته و أشرقت العدائف برسائله وشرفت الحيافل بماثره فهو المشهور من غير تشهير و تقيب و الغانى بتسميته في الشرق والغرب عن وصف و تلقيب وذكره في البنيمة في مجلدة على حدة يغنيني عن دلك فاطلبه هذا الله وهودون قدره بل شعاع من تمسام بدره وقد تقلد الوزارة بعسده و يدالد و الفضر ها وكان لآل بو يه عمادا لم تزل سوتهم ثابتة بثباته و عمادا استقامت قبام م بدوا مه فيامن فضل الأواليه ينقى ولا فضياء الم تزل سوتهم ثابتة بثباته و شائدة قام سيقام بدوا مه فيامن فضل الأواليه ينقى

وماعلت سؤاله في سأطه \* الى البعر تسرى أم الى البدر ترتق

فأدر جالفضل في ثني اكفانه ودفن ألكرم بالدفانه فهذا الفيض من الفيض هاهنا لضرورة انسياق الكلام الى نعيه ونتف من مراثيه انتهى لمكن قوله ويقال ان نوحالما طالعه حمر من ساعته ولم يلبث في الأحياء الافليلاليس بميا نبغي لان مانحن فيه صريح في تحسك دس هذا القيل لان فحر الدولة هذا ا الذىهم أبوعلى أن يستخلص جرجان منه ويسلها الى الرضى ويقيم الخطبة باسمه فها ولدمؤيد الدواة تولى الملك بعد وفي كميف يكون الرضى الذي هونو ح مات في زمن مؤيد الدولة فليتأمل (وكان) أي الساحب (معنيا) أي مهما (بمصالح أن على وتحسين آثاره والاشارة عسلى فحر الدولة باغتنام جواره) أي غُجَاوِرَتُه (ومعاونته) أَى آعَانتُه (عسلى ثاره) بالثاء المثلثة والهــمزة الساكنة وتُدَّلُ أَلفُّ وهو النحل بالذال المجمة والحاء المهملة يقال ثارت القنيل وثارت به من باب نفع اذا قتلت قاتله (فكرم) بتشديد الراء (الى أبي على نعيه) فأعلكره (فضل) أي زيادة (المقام) بضم الممصدر بمعسى الاقامة مفعول به لكر معنى سنرخبر وفاة الساحب أباعدلي كارهاز بادة مقامه بجرجان (وأغراه بتعيل الانتقال) عن جرجان الى قصد نيسابور وازاحة سيف الدولة عَها (ولما استأثر الله بالساحب) أيمات بقال استأثر الله مفلان اذامات ورجى له المغسفران (أكثرشعرا العصر في مرائسه) حميم مرَّ ثبة من رئبت المت من ثبة ورثوت أيضااذا مكته وعدَّدت محياسنه وكذلك اذا نظمتها شعراور ثبي له رق له وفي الاساس رثيت الميت بالشعرقلت فيه مرثيدة ومراثى والنباغة ترثي الميت تترجم عليده وتنديه انتهى (فنها) أي من المراثي (قول أبي مجد الخيازن) من شعرا الصاحب وندماته بل خزانة كتبه ومدايحه فيمسأئرة ولهمن الالفياظ العيذبة والتراكب الحزلة السهل الممتنع والقدح المعيلي وماأسغى الصاحب الى أحدمن شعرائه على كثرتهم في العدد اسعاء اشعره وما اهتزانش مدرواية اهتزازه لروابة قزيضه لاسعافي قافيته الزائدة على الالفية الخليفية

هذافوًّادل مُني بين أهواء \* وذالـ رأيك شوري بين آراء

كذاذكرا لكرماني ولماوسل فيحذه القصيدة الى قوله

أدعى بأسماء نعزا في قيا ثلها ي كان أسماء أضحت بعض أسمائي

قاله الصاحب أحسنت أحدنت وقد أنت وفي سخة فنها قول أبى القاسم بن أبى العلاء الاصفها في من قصيدة (يا كافي الملاء الاصفها في ملح وان طال تحصيد وتأبين) ماوفيت من باب التفعل من التوفية أي ما أعطيتك حقك تاما والتحصيد ذكيد الرجل أي كمه والتأبين مصدر أبنت الرجل تأبينا أذا بعصيته وأثنيت عليسه بعدم وتدنعة مكارمه و وصف خصائصه في مراثيده

وكان عناعمال أي على وتحسن المراره \* والاشارة على فرالدولة المارة على فرالدولة المحتام حواره ومعاونه على أمه فضل فكره الى ألى على أهده فضل المسام \* وأغراه بتحمل الانتقال \* ولما استأثرالله بالصاحب أكثر شعراء العصر بالصاحب أكثر شعراء العصر في مراشه فها قول ألى عدالحازت \* ما كافي الملائم اوفيت حقائمين مدح وان لحال تحدد وتأدين \*

والاسان الكلمات المبكة الموجعة (فت الصفات في رئيل من أحد \* الاوتربينه الالتهدين) فتخطأب من الفوت والمحاوزة أى جاوزت وصفكل واصف فلا يحدو صفا يصفك به فان وحدود ما يقصر عن مقامل ولا يق يحقل في كان تربينه الما تهدينا وقوله في الفيا الفياء العطف على فت وصع ذلك لان برئيس بعنى وثالث وفيها معنى السبيدة تحوسها في يحدو في بعض النسخ مكان برئيل بكيل ومن زائدة في الفياعل والواو في وتربينه الحيال أى ما يرئيل أن ما عدد في حال من الاحوال الافي حال كون تربينه برئاته الله تهدينا أى تقبيعا وتعييبا والهدين قله الازهرى والهدين الذى أبوه عربى وأمه أمة غير محصنة فاذا أحصنت فليس الولد بهدين قاله الازهرى والهدين من الخيل الذى ولا تهرؤ وفة من حصان عربى وهذا البيت كفوله

علاعن المدح حتى مار انه يكأ غا المدح من مقد ارديسم

(هذى نواعى العلى قد قن نادبة به من بعد ما ندبتك الخرد العين) هذى اسم اشارة للونت مثل هذه و نادبة باكية على المت وهى منصوبة على الحال والعامل فيها ما في اسم الاشارة من معنى أشسر أوما في باء النسبة من معنى أنسبه والخرد جمع خريدة وهى من النواعم الخفرة والعين جمع العينا وهى المجلاء العين (سكى عليك العطايا والصلات كا به شكى عليك الرعايا والسلاطين) في العجاج بكيتمو بكيت عليه عنى وفى الكرمانى بكيت عليه اذار حمته ومنسه اذا توجعت من صنيعه قال على كرم الله وجهه وسوم بكرت منه فلما به صرت في غيره بكيت عليه

أى سكى عليسان الفادح مصيبتان وعظم بلينان الجمادات من الاعراض والجواهر بكاء مشل بكاء الاساغر علين والدن بدحواء طرا الم الدنا الدن الاساغر علين والدن بدحواء طرا الم الدنا الدن الدن فيه اغراق غير مقبول (لم يبق الحودر سم منذ المت ولا بدالسوددا سم ولا الحداتين) قال في المغرب وفي الواقعات استعارستما اللا دن فضاع منه هو بالذالذي يقال له بالفارسية خوازه وكأنه تعرب آين وهو أعواد أرده تنصب في الارض وترين السط والسنة وروائساب الحسان ويكون ذلك في الاسواق والحماري وقت قدوم ملك أو عندا حداث أمر من معاظم الاموراتهي

(فام السعاة وكان الخوف أفعدهم \* واستيفظوا بعدمانام الملاعين) السعاة جمعساع من السعاية في الارض بالفساد وكان الخوف أي خوف الصاحب أقعدهم أي أجبهم وفشلهم ومنعهم عن السعاية باهتمامه بحسس الرعاية ونام فاعله الصاحب والملاعين مفة السعاة ويحوز أن يكون بدلا من فاعل استيفظوا على لغة اكاوني البراغيث وتسكون الواوعلامة المعمد ويحتمل أن يكون من وضع الملاهم واستيفظوا معملوف على قوله قام وفي البيت مطابقات مستعسسة مكان الواوقصد التفظيع حالهم واستيفظوا معطوف على قوله قام وفي البيت مطابقات مستعسسة

(لا يجب الناس مهدم انهم انشروا به مضى سليمان فانحل الشياطين)
هم فاعل مفعل محذوف يفسره قوله انشرواعلى حدّ قوله تعالى وان أحدمن المشركين استحارك وقوله انتحل معطوف على مضى بالفاء المفيدة السبيدة أى ان مضى سليمان سب انحلال الشياطين ومراده بسليمان الصاحب على طريق الاستعارة المصرحة وبالشياطين السعاة (ومنها قول أبي سعيد الرستي الاصفهاني) هو أبوسعيد مجدين مجدين الحدين بن على بن رسمتم وهومنسوب الى رستم على ما أشراف أسلافه أشهر من الصبح الازهروا عرف من المسك الاذفر وعلى بن رسمتم على ما أبي حاتم الديمستاني كان في المجتم كهاشم في العرب وكذلك أحداده وهدم المنظرون في الاسلام وقبله من جهة الاكاسرة ومقاماتهم مدوّنة بأسفهان وكان أبوسعيد أغر رأهل زمانه فضلا وأحسمهم شعرا

وت العدفات فيارنيك من أحد الاوتربينه المالة تهجين هدى نواعى العلى قد قدن نادية من بعد ما نديك الخرد العين من بعد ما نديك العلم الوالمسلات كا من علما العلما الوالمسلات كا علما العام السعاة وكان الخوف أفعدهم واستيقظوا بعد ما نام الملاعين ومنها قول أبي سعيد الرسمي الاستمى الاستمى الاستمى

وأبدعهم نسحالا يدرك شأوه اذانسب ولايشق غباره اذاشيب ولاببلغ مداه اذامدح ولايقصد مرماه ادامرح وهوبحترى رمانه فولا بالاطلاق وشهادة بالاستحقاق وكان يستأثره آلويه لنادمته فيداعب معهم بدالة النسب والحسب وفضية الفضل والادب وديوانه فيما أنا يصدده كاف شأف وخمره صادق كشاف كذا في شرح العلامة الحسكرماني " (أبعدان عياديم شالى العلى \* أَخُوأُ مِل أُو يَستماح حواد) (أَى الله الأَأن عوناعونه \* فالهماحتي المعادمعاد) يهش من الهشاشة وهي الخفة والارتماح للعروف وهذا استفهام انكاري أي لايمش أخوأ مل الى العلى بعدموت ابن عبادوالاستماحة طلب العطاء والضمير في عوثار اجم الى أخوامل والستماح المفهوم من يستماح أوالي الأمل والاستماحة المفهومة من يستماح أيضا وكذلك الضمير في قوله فالهما وقوله حتى المعباد مصدرهمي بمعنى العودواللام فيمالعهدأى عودان عياد ويحوزأن بكون اسمزمان أى الى زمان عود الناس وهو يوم القيامة والعاد الشاني مصدر ممي بمعنى العود لاغير (ومها) أي المراسي (قول ألى عيسي المنجُّ م) هومن شـ عراء الصاحب ومتحمه وأخوه أيضا وأشعارهما في نؤر وزياته وغيرها مثبتة في البيعة وكأنهما كانافي المنحوم ميرزين أيلافي الثعركذا في شرح العلامة (والله والله لأأ فلحتم أبدا \* بعد الوزير ابن عبادين عباس) (ان كان منكم وزيرة اقطعواوزرى \* أوكان منكم رئيس فاقطعواراسي) قال الشاموسي والله الشاني للمَّا كَدِيالتَصر بحوهوجار في كل شيَّمن الاسم والفعل والحرف انتهي والاولى من ذلك حعل الواو للعطف لثلا يحتاج الى تقدير حوات قال في المغنى قدل في نحو والنصى واللسل ان الواوالث استختمل العطف والقسمة والصواب الاقل والالاحتاج كل الىحواب ومما يوضحه محيى الغباء في أوائل سورتي المرسسلات والنازعات انتهبي والوزر بالنحر بالالحأ قال الكرماني الظهر وفي البيت من أنواع البديع التحنيس ووحدت مامش نسخة معتمدة مانسه يخط شيخنا حاراتكه العلامة رحسه الله تعيالي \* انكان منكم حليل فاحليوا أحلى \* وقال هكذا هو في يتمة الدهر وهو الصواب لان أباعيسي قاله حين استوزراً والعباس بعدموث الصاحب ولقب بالرئيس وضم اليه أنوعلى ولقب بالجليل (ومنها قول أبي العباس الضي وقد احتاز سامه) هومن رؤساء الشعراء المن كبراء الوزراء وقد اشترك بعد الصاحب في وزارة فحرالدولة فتولى نصف الوزارة ومدحه عبد الصهدين مارك بقافيته اللامية وأحسن في ذكر الشركة في الوزارة بقوله \* فأعرت شطر الملك ثوب كماله \* والبدر في نصف المسافة يكمل \* (أيساالباب لم علاك اكتئاب \* أنذاك الحاسوالحاب) (أن مركان يفزع الدهرمنه \* فه واليوم في التراب يراب) (قل بلارهب أوغ مراحتشام \* مان مولاي فاعتراني اكتثاب) أسلكم أالحذفت ألفها حدناة يأسيالدخول حرف آلجر علها تمسكنت ميها تخفيفا وعلال بمعنى عرالة وعرض للتوفى بعض النسم عرالة والاكتئاب الحزن وسوءا لحال والحال الخال التخفيف كمكاب وهوما يحسب موالشاني مضم الحاء وتشديدا لجيم جمع حاجب ومعتى الاستفهام هنا اطهار التحسر والتأسف (ومهاقول أبى الفتع على بن محمد البسستي) الكاتب الشاعر المثهور صاحب الطريقةالانيقة فألتجنيسالانيس البديع النأسيس وشعره كثيرشهر فيالتحنيس وغيره وتوفى سنة أر بعمالة وقبل سنة احدى وأر بعمائة بتحارا (مضى صاحب الدنيا فلم يبق بعده ، كربمير وىالارض فيض غمامه) (فقدناه لمائم واعتم بالعلي \* كذاك خسوف البدرعند تمامه) الاعتمام والتعمم الباس الرأس المحسامة فعني اعتم بالعلي جعل العلى عسامته ويجوز أن يكون من اعتم الشاباذا أدرك واكتهسل وفي نسخه كذاك كسوف البدر بالكاف والاكثراستعمال الكسوف

أبعدان عباديش الىالعلى أخوأ مل أم يستماح جواد أبيالله الاأن بموتا بموته فالهما حتى العاد معاد ومهاقول أبي عسى المنجم والله وألله لا أفلحتم أبدا بعدالوز براب عبادن عباس انكان منكم ورر فاقطعواور رى أوكان منسكم وأسس فاقطعوا راسي ومنها قولأنى العباسالضي وقداحتاز سأبه يعدمونه أباالبار اكتئاب أن دالـ الحال والحال قلبلارهية وغيراحتشام مات مولاي فأعتراني اكتئاب مات من كان ينزع الدهرمنه فهوالآن فيالتراب تراب ومهاقول أى الفع السي الكاتب مضى ما حس الدنيا فلم يبق دهده كو يميروى الارض فيض غمامه فقدرناه لماتمواعتم بالعلى كدال خسوف البدرعندتمامه ومنها قول أبي منصور التعالي رحمالله ألا باغرة العلما ألا باغرة العلما ألا بانكنة الدنما

وشمس الارض فرد الدهر عين السودد المنى أما استحيا أبويحي لقبض المهدة السكرى المن خمت باث الدنيا

فقد فقت المالاخرى ورحل أبوعلى من جرجان على سيت حوين غرة شهر وست الاق ل سنة خيس وثيا أبن وثلثما له وتقد مه فائق على لمريق استمران

فى الشمس والخسوف فى القمر وقديعكس وقديستعل كل فى كل وانحاكان خسوف البا رعند تمامه لقابلته الشمس ومقابلته الجوزهر فى عقدتى الرأس والذنب ومن هذا القسل قول المعرى توق البدور النقص وهى أهلة بيد ويدركها النقصان وهي كوامل

(ومنها فول أي منصورا لثعالي) وهوأ شهر من أن يذكر ومراماه ومناقبه لاتزال على صحيائف الاماء ترقم وتسطر وكان مستعضرا لفنون الادب وسنف فيكل وع متتحبا منه وجمعها فرائد القلائد وأسات القصائد والينمة درتها اليتمة وككان يسمى حاحظ خراسان لانه ألف حتى ألف والثعالبي بالالف هوالذى يخبط حلود الثعالب وأماالتعلى بغسرألف فهومنسوب الى بنى ثعلب ومهسم التعلى المفسر (ألاناغسرة العلما \* ألانانكتة الدنيا \* وشمس الارض فرد الدهسر عسين السودد المني) (أماآستيماألو يحيى \* لقبض المهجة الكبرى \* المن حمّت بك الدنيا \* لقد فتعت بك الاخرى) غُرّة كلُّهُ يَ أحسنه والنكتة اللطيفة من الكلام وأصله امن نكت في الارض اذا أثرفها يقضيب ونحوه ثم استعبرت للكلمة اللطيفة لتأثيرها في النفوس والسود دمصدر سا دقومه سسمادة وسوددا سدودة وأبو يحسى كنية الموت وهي من السكني الموضوعة للتفاؤل وفي اكثرا لنسخ لقبض العسالم المكترى قال الشارح المكرماني والعالم يؤنث لانه بمعنى الجيم لان العالم جميع الخلائق والعالمون أمسنافها والعبالمالكبري من العلويات والسفليات أرواحها وأحسامها وآلعبالم الصغري هيئة الانسان لانفهامافي حميع العبالمر وحانى وجسمياني انتهمي (ورحل أنوعلي من جرجان عسلي سمت حوى غراة شهر رسع الأولسة خمس وعمانين والممالة كالسمت الطريق قال سدر الافانسل حوتن من ناحمة نيساتور الها نسب امام الحرمين استاد الأمام عة الاسلام الغز الى رحمه الله وأما حوينة بريادة الهاء وحويم ألميم فالأولى من أعسال طرايلس والثيانية موضع بحوزستان ذكرهمما العراني انتهيى وقال الشارح النحاتي جوين تصغير جون اسم ولاية معروفة مشهورة من تؤاحي نيسانور ورجالهاهم القوم كل القوم بالامس وفي اليوم ولولم تنتج الابالامام شيخ الاسلام أب محد الجوبني واستهامام الحرمين وسرالله فيأرضه شيج الاسلام سعد الملة والحق والدين عدا لجوي والعران البعسير والوزير بنالوز يرخاتم الوزراء وماتم الاسفياء الذى نظمه كالسحرا لحدلال ونثره كالعذب الزلال شمس الدولة والدن بها والاسلام والسلين مجدن مجدما حب الدبوان تغسمده الله تعلل بالرضوان ليكفاها شرفا ﴿ وَتَقْدَمُهُ فَاتَّقَ عَسِلَ لِمَرْ يَنَ اسْفُرَايِنَ ﴾ هي من نواحي نيسابور والعمراني قدضيط في همزتها المكسركذا في صدر الافاضل وقال العلامة الكرماني اسفران من أطبي رباع ليسابور وانى وانكنت عن لايرضي في ذكرها بالالفياظ المهسمله والمعاني المرسسله أرمدان أطلق فوصفها رياض المعاني المعقولة المعقودة وأقيدفي شرحها متواردالالفياظ المنقوله فانها كانت مغنى الصي ومعهد الهوى ومردع المني ووجهدة الوفاوكعبة الاستفادة والافاده وكملي بهامن شفيق أشفق على من شقيق ومن رفيق أطوع لى من رقيق والمرء مفتون بمناهوهواه \* وكل مكان سنت العزطيب \* وكان الدهر أصاب فيما أجاب من دعاء البديدع الهمداني في حق الكرماني حيث قال

مادهرانك لامحالة مرعبي « عن خطَّتى ولكل دهرشان فأقسد مراحلتي هراة فأنها « عدن و أن وثيسها عدنان

الاانه جعسل المقصود هراه والمقصود اسفران دون هراه وقد يعبرعن الفراة بالصراة ولوكنت قائلها لفلت فاقصد برحلي مهرجان فانها به عدن وان عادها عدمان

وهوأ فضسل العبالم المؤيدا لسكاتب منعم الفضل وذويه والمربى علىبنيه بنفسه وأبيما لنبيه واسفراس

اسم ناحية ومهرجان علم البلدة ومهراب علم مائها وهومخصوص بصحة الهواء والتربة ونزهة البقعة والرقعمه وفى اليتمة يقول اسفران من كورنيا الورمخسوصة باخراج الافرادكا نوشر وان الذي فخر التي صلى الله عليه وسدام بولادته في زّمنه فق ال ولدت في زمن الملك العبادل أنوشروان فهوا فضل ملوك العموأعدلهم بالاحماع وانكان لأزدشر فضملة السبق ومسقط رأس أنوشروان مشهور باسفران وبقربهاعين فقارة تنسب الى أنوشروان وفي بعض المكتب ان اسفران أنجبت بشيلات أنوشروان في ملكه وأبواسحاق في علمه وجوية ن على في دهـ أنه وهوالذي تولي أربعت حربا لآل سامان لم ردَّله فها رابه ولم تفته من مطالبه غايد انتهى على سقم في النسخة المنقولة عنها فليحر وعند الظفر بغيرها (حتى اذاقارب حدودنيسا بورعدل) أى فائق (اليه) أى الى أبى على (واختلط به وسيار المسير المستعدّن للعرب المجدِّن في الطُّعن والضَّرب و بلغ سَيف ألدولة خبرهما فكتَّب الى أبه ناصر ) الدولة و (الدين) سبكتكين (باقبالهماوبرز) بروزآلاسد (الى ظاهرالبلدفى خفمن آلعدد) يُقــالخرجُ فلَّانُ فىخف من أصحابه أى في جماعة قليلة (وخيمه) على قصد (انتظار المدد)من أبيه ويقال في الخير مدد وفي الشرّ مدّ مشديد الدال وفي التنزيل قل من كان في الضلالة فليمددله الرحمن مدًّا (وأعجلاه) أي أنوعلى وفائق (عن المراد)أى عن مراده وهووصول المددمن آسه (وناوشياه) أى ناولاه (الحرب قبل وسول ألامداد فأضرم) أشعل علهما نارها (وباشر يَنفسُه وخاسته أوارهــا) أَيُحرُّها والأوارشدة العطش وأوارا لنبار والشمس حرهما ويومأ وارات يوم احراق عمرو بن هند تمسيما وفيه تمانهندبائسرت سرانه ، نومأوارات تمسما بالصلى واليه لمح أبوا لعلا المعرى في قوله

وعمروهندكأن الله سؤره ، عمرو ب هنديسوم الناس تعنينا

والمراد بعمر وهند قرطها أى ان قرط هذه المحبوبة يسوق الماس الى العنت أى الهلال كاكان يفعل عمر و بن هند بهم (من حيث ترجل را دالفحى) في الاساس ترجلت الشمس ارتفعت وترجل النهار التهدي وأسله من ترجل اذا قام على رحله قال الشاعر

وهاجه لماترجلت الفحى \* عمائب شيءن كلاب ووائل

وفى الاساس أيضاو فلان قائم على رجل اذا جـد فى أمر حزيه انتهـى وراد النحى الشمس وقت النحوة وارتفاعها (الى أن ألقت ذكاء عينها فى كافر) ذكاء من أحلام الشمس ولذلك لا تدخل فيها الالف واللام والمراد بالكافر الليل المظلم وهو محلول من قول لبيد

حتى اذا ألقت يدافى كافر \* وأحنّ عورات النَّغور لهلامها

ويقبال لكل مباشرة من ألتى يده فيه ومنه قول العبارف بالله الشيخ عمر الفارضى فى وصف لهول الليسل للمنظمة المنطقة المنطقة

و بالجملة فالتركيب عمايدل على التغطية والسترومنية تسمية الزراع كافرا (فتعصفرت أرض الوغى بدماء الفتلى) العصفر صبغته بالعصفر فتعصفر والوغى الحرب وأصلها الحلية والأصوات في الحرب (وأضحعت) أى ألفت (مناسم الفيول) جمع مسم كنبر وهوما يطأبه الارض من خف البعد بر (رجالا كانوا أرسكا باللصفوف) أى اصفوف الفتال (عندا شتحار) أى اختلاط (الرحوف) جمع زحف وهو الجيش برحف أى عشى من الحلاق المصدر وارادة اسم الفاعل (واختلاط الاسنة والسيوف وهم أصحاب أى على بالانخذال) أى الخرب حبناً

حدثى اذاقارب حددود نيسابور عدل المه واختلط مه وسارامه المستعدَّن للعرب \* المحدِّن في الطِّعن والضرب \* وبلغُ سيف الدولة خبرهما فكتب الى الاسرسيكسكين بانبالهماوبرز الى أاهرالبلا \* فىخفىمن العدد \* وخيره على انتظار -: الدوفأعلاه عن الراد\* وناوشاه المرب فيسل وصول الامداد \* فأضرم علهما نارها \* و باشر شف- وشاسته أوارها \* من حث رحل رادالعي الى أن ألف ذكاء بمنها في افر فتعصفرت أرض الوغى بدماءا لفدلي وأضجعت مناسم الفيول رجالا كانوا أركانا للصفوف عنداشتمار الزحوف \* واختلاط الأسنة والسيوف \*وهم أحماب أبي على بالانخذال \* حياعن المزال \*

ثمنداءوامناص\* لملباللغلاص \* فكانتجلة وافقهاالقدار وانحاز سميف الدولة بمعظم حيشه إلى مناح أسمه الأمير سبكتكين في المان من لباس الظلام ارسادا لخصوم بيوم الكرورعلى السار\* واسلامهم لقدارالاقدار \* وتخلف عنه ماأعماه استعمامه من أثقال وفعلة تقال وعرعن خدمة عسمه طائفة من رجال الهذود وسائر افساء الجنودفان كتءنددلك شعلة لاي على أطمعته في استقلاله \* وعوده الى المعهود من حاله \* لكن الله قضاها سببالاحتنا كدواستيصاله وأشير علمه عندالمامه سيدانورأن يتبع أثرالا مسيرين معيلالهدما عن عدّة الارتبأش والانتعاش وققة الاستنجاد والاستمداد فارتزيم

(ثمتداعوا) أى دعوا (مناص طلباللف الاص) النوص التأخر والفرار يقال ناص عن موته تنوص نوسأ ومناسبا أىفر قال الله تعيالي ولات حبين مناص أى ليس وقت تأخر وفسرار والمناص أنضا الملحأ وقال العلامة مناص اسم فعل الامرأى اهربوا وفيه نظر اذليس على صمغه أسماء الافعيال ومنشأغلطها لهرآهمينيا على الكسر فظن اله متسل نزال وليس كذلك دل هومنادي مثسل قوله باعماد فمنف حرف النداء للعلم به كذافي شرح النجاتي ووقع في بعض النسخ بعد دقوله طلباللغ لاص ولات حين مناص وسقط في دهضها قوله طلبالله لاص ومعنى تداعوا بالمناص قال كل منهم مامناصي احضر فهدا وقتك وقيل اله من تداعى الحد اراداهم بالسقوط (فكانت حملة وافقها القدر) الضمير المستتر فى فى كانت يرجع الى الحيالة أو الحرب المعلومة من ألمقام أى فى كانت تلك الحالة التي دير وهيافي الفرار أوالحرب التي أقاموها القصد التخلص والفرار وقوله وافقها القدر أي العلم يكن غلهم اسميف الدولة عن قصد لهم مل كان عرضهم ان يتيسر في هذه الجلة انفراج فينكشف لهم الطريق و يفر ون ولكن كانت هـ ناما لحملة قدوافقها القدر وساعدهم فها لانهزامسسيف الدولة (وعن) أي لمهر لسيف الدولة (أن ينحاز)أى عن ليسانور (عظم جيوشه الى مناخ)أى مقام (أسه ناصر الدن) سَبَكَتَ كُن (فَي أمان من لباس الظلام ارساد الله صوم بروم الكرور) أي الرجوع (على أخذ الدار واسلامهم لقدارالأ قدار )قدار كغراب علم أشتى الاؤلين وهوعاة رناقة سالح عليه السلام وقد كان شؤما على قومه لان فعلته هذه حنت على قومه الهلاك أى اله يترصدو يترقب وقوع قدر علهم يكون شؤمه علهم كشؤم قدارعلي قومه وفي نسخة معتمدة لمقدرالا قدار فعتسمل أن يكون اسم مفعول فيكون من اضافة الصفة للوصوف ويحتمل أن يكون اسم فاعل وهوالله تعالى وقوله اسلامهم بالنصب معطوف عدلى ارساد فهومفعول له كاتفول قت اكرا مأللامبر واجلالا له ولاعتم نصبه كونه مضافا كفول عاتم \* وأسترعورا الكريمادخاره \*(وتخلف عندذلك عنه) أى عن سيف الدولة (ما أعماه) أي أعجزه (استعمامه من أثقال وفيلة ثقال) جمع ثقيل أى ضعم لايقدر على سرعة الحركة (وتجزعن خدمة ركامه طُاثفة من رجالة الهنود) جمع راحل بعني ماش والهاء لمّا كيد معمى الحمع (وسائر افتاء الحنود) أي المختلطين منهم وهم اخسلا لمهم وأوياشهم وفي العصاح بقال هومن أفناء الناس اذالم مدرعين هو (فد كت) أى اتقدت واستنارت (لانعلى شعلة) كاية عن انكشاف طلام الغموم واقبال الفرح والسرور (أطمعته في استقلاله) بالامر في خراسان وأعمالها (وعوده الى المعهود من حاله) من [استئناره بأموالهاوارتفاعاتها تمرّ داعلى الرضى (الكن الله تعالى قضاها) أي الشعلة التي هي كانت كناية عن السرور أي حملها (سبالاحتناكه) أي لهلاكه هـ لاك استئصال من احتنكه استأصله واحتنك الحرادالنبات أهلكه وفي التبريل حكاية عن الليس لأحتنكن دريته الاقليلا (واستئصاله) من عطف النفسير على احتناكه (وأشيرعليه) أي على أبي على من بهل أركان دولتـــه (عندالمامه سيسابورأن يتبع أثرالاميرين ناصرالدين) والدولة سيكتكن (وولده سمف الدولة مُعلالهماعن عدة الارتباش والانتعاش) قال الناموسي معلامه من الاعبال ويروى من التعليل أى متجلاومن يروى من التجيل فعليه التحيير والتأويل انتهى والارتياش حسن الحال وأسله من ارباش الطائر اذانت ريشه والانتعاش الهوض من العثرة والمرادبه هنا الانهاص لكافئه مرة ثانهة (وقرة الاستنفاد) أى طلب النجدة أى المعونة من الغدير (والاستمداد) طلب المددي يحتشيها وحاصل الاشارة اغتنام الفرصة من الاميرين والاجهاض علهما قبل استحكام أمرهم أورم الرث من حالهما (قارتزما) أي نيسانوريقاً لارتزالسهم في القرطاس والعصافي الارض اذا ثنتا

مغروزين ويقال ارتزالرجل عند المسألة اذاعى وخيبل (فعل من كلت بصيرته وانحلت مريرته) أى ضعفت قُوَّيَه والمريرة العزيمة والقوة (وعمى عليه قصده) ألى لحريقه (ونعى) بالبشاء للفعول (اليه جده) بفترالجم أى أخبر موت بخته أى دهامه (وأخذ) أى شرع (بعتل) أى يظهر العلل في عدم تنبعه أثر الآمسيرين (يصفو رة يده) الصفورة والصفرالخلوعن ألمال وكل خال فهوصفر (وخلقًا خزانته واشفاقه) أى خوفه وحدره (من خدلان مسكره اياه) شال خدله اذا تقياعد عن أصرته ولم يمتم له (ان دعاهم الى البراح) البراح ألفضاء الواسع وأرادهنا فضاء المعترك (وسسامهم) أى كلفهم (حطة الكفاح) مفعول ثان لسامهم كقوله تعالى يسومونكم سوم العداب وأخطسة بالضبم الحالة وُالْحُصَلَةُ وَالْكُمَّأُ حَمَصَدَرَ كَفْعَهُ اذَا اسْتَقْبِلْهِ بِالْمُعَارِيةِ (وَأَخَذَ) شَرَعَ (يَكْتَبِ) الى الرشي صاحب (بنخارامعتذراعين جنايته) بالجيم والنون وفى نسخة عن خيانته بالخاء والياء (ومتنصلا) متبرتا يقال تنصل فلان من ذنبه أذا تبرأ منه (من بادرته) أى خطأ ته وزلته (ومستقيلاً) أى طالبا الاقالة عن الذنب راجياً للعفو (عارض عثرتُه) مفعولُ ماستقيلاوا لعثرة الكبوة (ومُستمحا) أى لهاليا (فيول عذرته) بالكسر عفى الاعتذار كالنال فعة عفى الارتفاع (وأرسل الى الاميرناسرالدين) سَيِكَتَكُينَ (رُسَالَةَ الواهيجِلَدُهُ) أَى الضَّعيفُ صَبَرِهُ وَقُولَهُ وَأَصَـلُ الْجُلِدُ صَلَّانَةُ الْجِلدَ تَقُولُ جَلَّدُ الرجل بالضمُ فهوجلد وجليد بين الجلدوالجلادة وجلده فاعسل بالواهي (المتنافي كلده) أي حزنه (المتحادَل) المتساقط (لسانه ويده) أي مجله ما والرادم أقواله وأفعاله (يحبل) الجملة في موضع نُصبِ على ألحالية من فاعُل ارسل (بالكشفة) اى الهزيمة (التى استمرت بُولده الأميرسيف الدولة على (فَاثَقُ) مَتَعَلَقَ بِيحِيلِ (وسائر) أَى باقى (اهل عسكره لأكراههم اياه) مصدر مضاف الى ماعله والضمير المنفصل مفعوله (على مفارقة حرجان ومعاودة خراسان) اى العود الها (وأنه) بفتح الهمرة عطفاعلى رسالة وان اذاعطفت على المفعول مه يجب فتع همزتها كقوله تعالى أدكروا أهمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين والضمر راجيع الى أبي على (لووجد الى مراده سبيلا أوفى ذرى اختياره وهوا ممقيلا) الذرى بالفتح وزان الحصى كل مايستتريه الشخص والذرى بالضم جسع ذروة نضم الذال وكسرهاوهي من كل شي أعلاه والمعنى الاول هنا أنسب يعنى ان أ باعلى لووج للسبيلا الى مرادنفسه لما التفت الى خراسان ولا أزعج الاميرسيف الدواة عنها كاأشار اليه بقوله (لما التفت لفت خراسان ماعاش) في العجاح لا يلتفت لفت فلان لا ينظر اليه وفي سائر كتب اللغة اللفت الجانب كذاذكرها المحاتى والناموسي (تفادياعن وحشته) تفاديا مفعول له لمضمون قوله لما التفتاي لترك الالنفات تفاد بايقال تفادى الرجل عن كذا اذا تحاماه والزوى عنه (وتحر زا)اى تجنبا (عن كراهنه) والضيران راجعان الى الاميرناصر إلدين (ويسأله) عطف على يحيل (أن يهبله) اى لانى على (ثاره) اى الامرناصر الدين اى دحله الذي يُمتم لطلبه والاخديه (ويستوهبله) الرضى (خطأ موعثاره) اى عثرته وزلته اى يطلب له من الرضى أن يهده جزاء خطأ له بأن يعفو عنده ولا يتصدري لجا زاته بما فعل (فلم ترده) اى الاميرناصر الدين (رسالته) اى أبى على (على التطميع في اغتياله) اى لم ترده شيئا على تظميع الاميرناسرالدين في اغتيبال أبي على أي كانت الرسالة سبيا لتطميعه في اغتياله وفي بعض النسخ غسيرا لتطميع وفي بعضها الاالتطميع والمآل واحدوالاغتيال الهلاك وأسله الأخدغيلةاي ابغنة (والتنبيه على انخذاله) اى انقطاعه وضعفه (والتضرية) اى الاغراء (على اقتناسه) اى أسطياًده (والايمان)اى الأمن (من فوته)مهم (وُخلاصه) مَن أَيديهم يعنى الهُ لما كتب الى الامير سبكتكين بالرسا لة المذكورة علم الهقار لايريدا لهرب لانه ير بدأن يستوهب من الرضى خطاياه ويؤمل

فعلمنكات بصيرته وانحلت مريرته وعمى عليه قصده و نعى اليه حد وأخد نعتسل صفور مده وحلوخزا بتمواشفا قممن خدلان عسكرها بإهان دعاهم إلى البراح وسامهم خطة الكفاح وأخمد يكتب الى عارامعتدرا من حتايته ومتنصلامن بادرته ومستقيلا عارض عمشرته ومستمحا قبول عدرته وارسل الى الامرسكتكن رسالة الواهى حلده المتناهي كده المتحادل لسامويده يحبسل بالكشفةالتي استمرت بالأمسعر سيف الدولة على فاثق وسائر أهل عسكرهلا كاههما ماهعلى مفارقة حرجان ومعا ودة خراسان والهلو وجدالى مراده سييلاأونى ذرى اختياره وهواهمقيلالما التفت الىخراسان ماعاش تفادياعن وحشته وتحرزاءن كراهته ويسأله أنيب لاثاره \*ويستوهبله خطأه وعثاره عظم تزده رسالته على الطميع في اغتياله والتنبيه عملى انخذاله والنضرية عملي اتتناسه والاءان من فوته وخلاصه

العفوعن ذنوبه وماحنا مفقد حبسه ذلك الامل والانتظارعن الهرب والفرار ومادري ان ذلك حبسالة الأقدار ليستوفى جزاء والخائن الغدار (وبث) اىنشر (الاميرسبكتكير كتبه الى من تفرق عنه في دار علكته وألمراف ولايته من قوّاده واجنّاده في استنهاضهم) أي طلب نهوضهم وقيامهم (الي محمه) اى محل نصب خيامه ومقام عسكره (واستعالهم الى مضربه)اى محل ضرب خيامه (فأنهض الوزيرا بأ نصر سُ أَفْرُ بِدَالَى وَالْيُ سَجِسْتَانُ خُلْفُ بِنَ أَحْدِيجِ شَهِهُ ۚ أَيْ يَكُلُفُهُ ۚ (اللَّمَاقُ بُهُ وَكُتُبِ الْيُوالَى الجوزجان أبي الحارث الفريغوني عِمله )اي عمل التعشيم باللماق (وطالع) اي كاتب شهادة الباءوانما وضعها موضعها للتلازم بينهما غالبا تفننا وتفاديا عن التكرار (حضرة الرضى باستعداده) لقتال ابي على (وانتظارماردعليه) معطوف على استعداده (من مثاله) أى من أمره (فسكتب) اى الرفى (الى القَوَّادُ) اى قَوَّادَ العساكر (بنواحى خراسان بالبدار) اى المسارعة (اليه) أى الاميرسبكتكين وانثالث اى تما يعت وفي أكثر النسخ ملفظ تما يعت (الأمداد) بفتح الهمزة جمع مددمن كل جانب عليه اى على سبكتكين (فصار الاميرناصر الدين سبكتكين في حيوش لورا مواالجق ) هومابين السماء والارض (لاستنزلوا لميَّارته) وهي مايطير في الجوَّمن الواع الطيروجلة لوراموا في موضع الجرسيفة جيوشوالمعنى في جيوش مستنزلين لميارة الجوعلى تقديرالآرادة (أووردوا البحرلا بدواقرارته) اي قعره حيث يستقرالماء اىلكترتهم يفيماءالبحرف دوقعره اذأوردوه أى شربوا متسهوا لمراذبالبحر العذب أواللج على سبيل الفرض والتخسل (وسارللانتقام)من أبي على (مسيرالليل غايت كواكبه) قال النحاتي مسير الليك فشيابه ومجيئه ولا يحنى بعده داالتأويل مع عدم الحاجة اليه فالاولى أن يفسر مسرالليك بذهامه ومضيه كانسر به قوله تعالى والليل اذا يسروقوله غابت كواكبه أى توارت بغدمام أوقتام أويكون المراد بالكواكب بعضهافان مايكون مهافى الليسل في همت الرجل يحت كوة الارض بكون غائبا وهوكناية عن كثرة سوادع سكرالامبر سبكتكين فكاله لكثرة سواده صاركالليل الذي غابت كواكبه (والسمل ضافت مداهبه) جمع مذهب مكان الذهاب والمرادمها مسائل الماه من الشعاب وفي بعض النسخ مذانب، وهي حمد مدنب وهي سميل الماء في الحضيض والتلعة (وقد كانمانم في عدل أى المحرف والصرف (الى طوس يكاتب الاميرسبكتكين مداهنا) جلة يكاتب في موضع النصب خال من فاعل عدل ومداهنا حال من فاعل يكاتب فهي من الحال المتداخلة والمداهنة المتأفقة وكذاالادهان وهواطهاراللين والدسومة في القول مع اضمار خلافه وفي التنزيل ودوا لوندهن فيدهنون وأسله استعمال الدهن (ويطمعه في الانحبار اليه) أى الدخول نحت طاعته (مهادنا) أي مصالحا من المهادنة وهي المصالحة مع بقاء الغوائل في الصدور من الهدون وهوالسكون كذافى الكرماني (فتلقى وجهه بمثاله) أى فتلقى وجه كلامه بكلام يشاكاه و يشابهه في المصانعة والمداهنة لانقار وره وموافقالغروره (وكالعليهمثل مكاله) أي كال أصوعاعليه عمل مكاله الذي به يكيل عليه كاقال \* وأثنى عليه و بثنى على \* وكل بصاحبه يستخر \* وقال الحريري وكات الخل كاكال في على وفاء الكيل أو بخسه \* (وتكفأ أميرك الطوسي أحد الامراء التاروذية بين الطاعة والمناعه) التكفؤ الترددوالاضطراب يقال تكفأني مشيته اذا اضطرب يعني اضطرب وتردّد أميرك لأمرأى على أوفى أمروبين أن يطيعه وبي أن يمتنع عليه وهومن أمراء أبى على ووجوه معارفه وتأر وذعلى وزن ناموس أو لحروفه ناعبالفوقانية بن بعدها ألف غراءمه ملة غواوسا كنة غذال معجمة سبيع قرى بين جبلين وفى بعض النسخ الموادعة والمنازعة مكان الطاعة والمنساعة (والموافقية والمنافقة يقدُّم رحلًا للور ود) على أب هـ لى والانحياز اليــه (و يؤخراً خرى للقعود) عن الانخراط

وبثالاه برسيكتيكين كتبه الحامن تفرق عنه في دار ملكته والحراف ولايتمه من تؤاده وأجناده فى استنهاضهم الى معمدواستعمالهم الىمضريه فأنهض آلوزيراً بانصر اب أوزيدالىوالى سيستان خلف نأحر يعشمه اللالق موكنب الى والى الحوز حان أى الحارث الغريغوني بمثله فطألع حضرة الرضى باستعداده وانتظارمايرد عليسه من مشاله وكذب الىالفوادسواحى خراسان بالبداراليهوتنابعت الامداد منكل جانب عليه فصار الامسر سبكنكين فيحيوش لوراموا الحقلاستنزلوا لحيارته أووردوا البحرلا بدواقرارته وسارللانتقام مسعوالليسل غايت كواكيسه \* والسيل ضاقت ممذاهبه ، وقد كانفاتق عدل الى لموس يكاتب الا مير سبكتكين مداهنا \* ويطمعه في الانتماز الممهادنا \* فتلتى وجهه بمثاً له \* وكا ل عليـه مثل مكاله \* وتكفأ اعبرك الطوسىأ حد الامراء التارود يةلأبي على بين الطاعة والناعة \* والوافقة والنافقة يقدّمرج للاللورود \* ويؤخر اخرىالقعود فى سلك أشياء وأنصاره لعظم الخطب الوارد عليه من الامير سبكة كي وسيف الدولة (فأرسل أبو على أبا الفسلم الفقيه الهما) أى الى فائق وأميرك (للاستمالة) أى لاستمالتهما المه (وتحذيرهما قدم الفسلالة) بفتح الفساف أى الرسوخ فها والثبات وكل من يكون له فى أمرسا بقة يقال له فى ذلك الامرة المقال فى الاساس ومن المجازلة قدم صدق قال ذو الرمة

لكم قدم لا شكر الناس أما \* مع الحسب العادى طمت على الفير انتهى (فنهض الهماوأ حدَّله الميثاق علمهما وكتَّب) أي أبوالقياسم (البيه) أي الي أبي على (يستجله اللهاق بمدما) يحوز أن يكون اللهاق مفعولا ثانيا ايستجله على التوسع وله نظائر في هدا الكتاب ويجوزان يصححون مفعولا له ليستنجله ونصب المفعول له المقر ون باللام جائز فصيم كفوله «لا أقعد الحين عن الهجاء «وان كان الا فصح جره بحرف التعليل (فسار أبوعلى وتلقا مفائق وأسيرا بناحية الطاران) بالطاء المهملة وبعد الالف فهاباء موحدة مفتوحة ثمراء ثم أام ويؤن وهي قصيبة طوس وليس فهما أعظم منها وهي دارالا مارة والقضاء وموضع التحار (فأتفقت كلنهم) الكلمة تطلق الغة على الحمل المفدة كقوله تعبالي كلاانها كلفه وقائلها اشارة الى قُوله رب ارجعون لعلى أعمسل صالحا فيمناتر كتولذا صبم استاداتفق الهالان فاعله لايكون الامتعديا أومايقوم مقامه والمرادبذلك اتفاق الآراء ولما كانت المكلمات كشفة أسندالاتفاق الها (على النظاهر) أى ان يكون كل نياتهم) أى صفت عن شوا تُبُردد (في التساعد) أى مساعدة بعضهم بعضا (والترافد) أي التعاون بأعطاءالرف بأن يرفد بعضه م بعضا (واختار وأ معسكرا) أى وضعاً لنزول العساكر واجتماعهم (هُربِأَنْدُرَ حَ) الهَمْزَةُ فَهَامَفْتُوحَةُ وَيَعْدُهَانُونَا حَكَنَةً ثَمُوالُمَهُ مَفْتُوحَةً ثُمُواءُ مَهُمَلًا مُكسوره ثم خاء محجمة قــر بة بين حبلين من حبال لهوس (فحيموانه) أىبذلك المعسكر (وكان أبو القاسم أُخُوأَى عَلَى قدعتبُ أَى وَجَد وغضب (عليه) أَى على أَبْ على (لعدوله) اى أَبِي على ا (بولاية هراة وغرات اعمالهاعنه) عن ابي القياسُم (الحايلنكوغـلامه) وهو بكسرالهـمزة وُسْكُون الياء التحقية واللام وفتح الميم وسكون النوب وضم ألكاف وعدها واوسا كنة (وتقصيره) أي أبي على (مه) أي بأبي القياسم (فيما كان يخطبه) أي يظلبه (و يقتر حد عليه من أمثًا لها) أي ولاية هُراه (عَلَى وَفَانُه)اَى مع وفاء أنى القياسم (له و ولائه) اى موالاته (اياه والتزامه حكم المشاركة) له (فى كلمانامه) اى أصبامه من النوائب (وعراه) اى عرض له من المصائب (فتقاعس الوالقياسم) أَى تَغَلَفُ وَتَأْخِرِمِنَ القَعْسِ وهوتَقَدَّىمُ الصــدْرِ وتأخيرا لظهر (عنه عنــدُمُوضه) اي فيامه (منْ نىسابوراغتلالاعليه) اى تعللامن ابي القاسم على اخيه ابي على (سقية من أشغاله حتى اذا تنفست مدّة أرتحاله) قال الكرماني اي انتهت و ولدت من تنف ت المرأة وضعت حلها تلو يحا الى قولهم الليلة حبلى ويجوزان يكون بمعنى النفس الذى هودايل الحياة اى مضت مدّة كايقولون أمهلني قدر ماأتنفس (آيسه) من باب المفاعلة من أيس بمعنى قنظ (من وصوله) اليه (ووصاله) مصدر واصله ضدقاطعه أحوج ماكان الى عونه ونضاله) أحوج منصوب على الظرفية الزمانية المكتسبة له من المضاف اليه تحقوله تعيالي نؤتى اكلها كلحين والمضاف اليه هنامصد رمؤ ولمن ماالمصدرية والفعل والنقدير احوج أكوان وهي جمع كون والمكون مصدر والمسادر كثيرا ماتقع ظرف زمان كا تيك لحلوع الشمس وخفوق النحم وانتظرني حلب ناقسة وماأشهها وذلك يطريق النيامة عن أسمماء الزمان وقسد

مضى لذلك زيادة تحقيق وحاصله ان أباالقاسم قدحقد على أخيه أبى على وتغير عليه بسبب عزله ايا وعن

فأرسل أبوعلى أبالفاسم الفقيه الهماللاسمالة \* وتعديدهما قدم الغلالة \* فَهُضَ الهِمَاوَأَخَذَ المنانعلم-ما \* وَلَنْ الله يستعلى المسأق برسما \* فسأر أبوعلى وتلقا مفائق والمرازينا حمة الطاران فانقفت طهرم على النظا هر والنشأ فر وخلصت نساتهم في النسا عد والترا فد واحتار وامعكرا غرب أندرخ فحيموانه وقد كان أبو الفاسم اخوأبي على فدعت عليه لعدوله ولابة فراة وغرات أعماله اعنسه الى الماسكوع الاسه وتقصيره فيماكان يخطبه ورفترحه عليهمن أمثالها على وفائه له وولائه الله \* والتزامه حكم الشاركة لوفى كل مانابه وعراه \* فتفاعس عنه عنه مندهمن بسابوراعتلالا عليه سفية من اشفاله حتى اذا مفست مدة ارتحاله \* آيسه من وصوله ووصاله \* أحوج ماكان الى عونه ونضاله \*

هراه واشارغدالا مه عليه بولايتها واخدالا هما كان يقترحه عليه من نظائرها مع وفائه له و ولائه اياه ومشاركته الدفي كل مانا به وعراه فتقاعس عن الهوض معه لقتال الاميرسبكتكي وهواذذال أحوج مايكون اليه (فرادذلك) أى الاياس أو التقاعس المفهو مين من تقاعس وأيس (في انخزاله) أى شعفه وانقطاعه (وكسوف الله بقال رجل كاسف البال أى سيء الحال وكاسف الوجه أى عادسه وكسفت الفرسان (في قصد أبي على حتى أناح وطوس مقاد الانعسكره والمعتمرة أبي على وفي بعض النسخ مقاد الانعسكره والمعنى واحد (وذلك يوم السنت اعشر بقين من جمادى الآخرة سنة خس و ثمان ني وثلثما أنه الفتيان جمع فتى وهو الحدث (وشبان الجنود) محمع شاب وهو من الفتيان من المبين عس الكهولة الفتيان حمق في وهو الحدث (وشبان الجنود) حمع شاب وهو من الفتيان من المبين عس الكهولة المائدة المنافزة والدروعا المناعر المناعر المناعر المنافزة المناعر المناعر المنافزة المناعر ا

قبل هذا القول في يوم مغيروان يوم الغيم ليطول على الانسان غم سار مثلا في كل يوم وان لم حصين فيه سحاب كقولهم رذم عقدرته أي صوته وأصل العقدرة الساق القطوعة وأصله الأرحلا قطعت احدى رجليه فرفعها ووضعها على الاخرى وصرخ فقيل اكل رافع صوته قدرفع عقدته (فلما قبض الليسل مسافة أبسارهم عاجوا الىمضار بهسم سافة الابسارالمقدارالذي ثرىالعن فسه المبصرات وهذا كنابة عن ظلة الليل أى فل أخذت ظلة الليل المسافة التي تقدرا بصارهم على الرؤية فها عجزوا عن القتال سيب عدم الرؤ ية فعادوا الى منازلهم ومضارب خيامهم (وشاور الوعلى وحوه قواده في معاودة الحرب اى الرجو عالهما يعدام رامعسا كرالظلام وفي بعض السيخ في مغاداة الحرب بالغن المعمة وهي المباكرة يقال غاراه أي غدا عليه (فأشار عليه أميرا الطوسي وذوو الحسافة)أى الفطانة يفال فيه حصافة أىمتانة عقل واحكام رأى وقد حصف بالضم حصافة فهو حصيف (منهم) أى من فوَّاده (بتلحي شعب الجبل) أي اتخاذ شعب الجبل ملحاً وأصله الهـ مزفلبت بقلها ما ويعتمده فقرة العمني وعلاث عليهم ملاحهم شعبا فشعبا ومثبله توطن الأرض اتخذها وطنا (والاستظهار) أي المتغلب (على الأمير المراكد تن بمناعة أرجائه) جمع رجاء وهو الطرف والناحية (وغزارة) أي كثرة (مانه) بحيث يرو ون وتر وي دوام موخيولهم (وسعة العلوفة) لدوام مم (من وراثه) أي الحبول (ويمادته الحسرب) عطف على المجي (عمل اغراء الرجالة) جمع راجل عمى ماش مقابل الفارس (الطؤسية بأطراف عسكره مبيتين) من التبييث وهوقصد العدو ليلايقال سته اذارصده ليلا وأوقعه وهوحال من الرجالة وصح مجيء الحال متهمع انه مضاف اليه لان المضاف مصدر عامل عمسل الفعل وكذلك ماعطف عليه من قوله (وخاربين) بالخاء المجمة والراء المهملة جهم خارب بمعنى سارق والخيارب سارق الابل خاصة استعمل هنافي مطلق السارق (ومغييرين) من الاغارة (وعائثين أى مفدن من عاث عصنى أفد وكذاعمًا (الى أن يدركه) أي ألا ميرسيكتكين (الملل) أي السآمة غاية لقوله بتلحي شعب الجبال (و يلحقه الفشل) أى الخور والجان (و يتفرّق عنه ألحشر) أي ماحشراليه من أخلاط الناس قال صدرالا فاضل في مصطلح الديوان جاء الحشر وذهب الحشر وجاؤا يطلبون رجلاحشر باوهذا وانكنت لاأتذكرمنه الافقرة اليميني فانقياس بأخذ بضبعه كالعدد للعدود

فزاد ذلك في انخزاله وكسوف باله \* وحشالامبر سيكتيكن لله الحدول \* في قصد أبي على حتى أناح وطوس مفا ولا العسكره فارفة بأن الخبول \* وشبان المنود الى المطارد والتعالد فبقواعلى ذلك سحابة يومهم \* فلاقبض الليل مسافة أرصارهم عادوا الىمضارجم \*وشاورأبو على وجوه قواده في معاودة الحرب فأشارعليه الهرك الطوسي وذوو المصادة منهم بملحى شعب الحبل والاستظهارعلى الامبرسكتك عِناعة أرجاله \* وغرارة مائه \* وسعة العلوفة من ورائه \*وعادته الحرب عنى اغراء الرجالة الطوسية بأطراف عسكره مبتين وغاربين ومغسرين وعائثين الىأن يدركه اللل \* ويلحقه الفشل \*و يتمفرق عنه الحشر

والحسب للحسوب يقال ألقه في الحسب والقبض للقبوض يقال ألقه في القبض والخبط عِعني المخيوط والحسب بمهنى المحصوب والقلم الذى بهيكتب للقلوم والهدم للهدوم ويروى الجشر بالجيم وهوتعصيف انهمى (فعندها) أى عندتلك المادّة اوالحالة من الالتحاء الى الجبل (يناجرونه) أى المحاب آبي عسلى أى بقا تلونه (على بصيرة) أى نفس بصيرة بأمر الحسروب (وقوة مريرة) شديدة (واستماحة حيرة) الخيرة كعنبه وبالتسكين ايضا الاسم من قولك خار الله لك في هذا الأمر (فشغب من عمهذا الرأى مس أحداث العسكر) في المسباح المنيرشغبث القوم وعلهم وعهم شغبًا من باب نفع هيجت الشربينهم والشغب بالفتع عامى انتهسى (وقالوا مالنا نطاول القوموندا فسع الوقت لايعرف النساس الماغيل عن المساولة الى المطاولة) أي نعدل عن الصولة في الحرب والشدَّة على الأعداء والفتك بهم الى مطاولة الوقت وتوسعته علم موم الحلتهم في القتال ولافي لا يعرف الناس يجوز أن تسكون ناهية والهىمصروفالىلارمه أىلآنميسل عن المصاولة فلايعرف الناس ويجوز أن تدكمون نافية والجلة خبرية مستعملة في الانشاء كقوله تعالى لايمسمالا المطهرون ويجوز أن تسكون حاليسة من فاعل ندافسع والمرادبالناس اما الجنس أوعسكرا لأمير سبكتكين (وعن المساورة) أى المواثبة (الى المصابرة) أى الميل الى الصبر والتأتى (فهاغسُ نساقهم المنية) \* أى الموت (ونُصِيحهم بها كأساروية) أي نسقهم الصبوح بماكأسارو يةوالباع في ما تحريدية والكاس الروية بعنى المروية أو بعنى ذاترى (فَانَتَهُضُ عَلَمُ مَالِتَهُ بِعَرُ) الذي دَبِرِهُ أَمْمِلُ الطُّوسِي وَذُووَ الْحَصَّافَةُ مَنْ قُواداً في على (وصار المأمور أهوالأمير أحيث أينفذراى الكآر والاعيان وتلاعبت بزمام أمورهم أيدى الاحداث والشبان رُووثبِكُلْاالْعَسَكُرينَ عندا مفلاق الصم) أى انشقاقه وخروج ضوئه وفي الأساس فلق الله الصباح وُالحَبُوالنَّوى (الَّى الاستعداد) أَى النَّهِ بَوْ لَاقًا ۚ (والاحتشاد) أَى النَّجْمَعُ (لحرَّمَالهُ بِجَاءً) أَى اشتدادهاوفي نسئة لحر الهجاء بدون ناموفي نسخة لحدة الهجاء بالدال (وأقباوا على تسوية الصفوف مشحونة) أي ممساوءة (بالألوف) من الفرسان (كاسَّجام الليوث)الأُجام جمع أُجِم والأحمجم أحمة وهو الشحرالملتف (من ذبل القنا والسيوف) ذبل كركع جمع ذابل ووسف القنا والسميوف بالذبول لضمورها وانتناء الرماح واضطرام الطولها والظرف في موضع نصب على الحيالية من آجام (وحسن الأمهرناسرالدين) سبيكتيكين (مواقف عسكره) حميم موقف وهو مكان الوقوف (بنف) تضم النون وفتم الخاء المعمَّة حسم نخبة وهو المختار (فيلته فحكت يحت التجبافيف) حسم تجفاف بالكسر وهوآلة تلس للغيل والفرسان في الحرب للاتفاء من نكاية الأسلحة (الموادا) جدم طود أوهو الجبسل (فارعة) شامخة مرتفعة ذات فرع على امثا لهـاومشرفة على غسيرها بفروعها الشوامغ وفىالسماح فارعة الجبل أعدلاه وفرعت الحبل صغدته (واموا جامتد افعة) أى مدفع بعضاً لعظمها (ودنا) أى قرب(الفرية ان يعضهم)بدل بعض من كل من الفريقان (من يعض فلم يرع ميسرة أبي عسلي ألارهيم) أي لم يُشعروا الأبه كفولهم ماراعني الانجيثاث قال الازُهـ ري معنا مماشعرت الاجعيثك وكذافى الاساس كأنه قال ماأساب روعي الاذلك وهوكلام يستجل في مفاحاة الامر والرهيرالغبار قال مسلم بن الوليدوه وبمساجر ل الفظاومعني

موف على مُوبِ في يوم ذي رهبي \* كأنه أُجل يسرى الى أمل؛ (ثار) أى هاج (عليهم من وراء قرية قرضتهم ذات اليمين) قال العلامة السكرماني قرضتهم ذات اليمين من قوله تعالى تقرضهم ذات اليمين قال أبوعبيدة اى يخلفهم شما لا ويجب اوزهم وتقطعهم وتتركهم عن شمسالها ويقول الرجل اصاحبه هل مردت بمكان كذا وكذا فيقول المسؤل قرض تهذات اليمين ليلا وأنشد اذى الرمة

فعندها شاخرونه على اصدرة \*وقرة مريرة \* واستماحة خديرة \* فشغب من سمع هـدنا الرأى من احسداث العسكروقالوا مالنا نطاول القوم وندافع الوقت لايعرف النباس أنا غيل عن المصاولة الى الطاولة \* وعن الساورةالى المسايرة \* فهانتين نساقهم السة \* ونصيحهم منها ماروية \* فانتفض علمهم التسدير \* وسيار المأمورهو الامير \* ووت كلا العسكرين عندانفلاف الصبح الى الاستعداد للقاء \* والاحتشاد لحرة الهجاء \* وأقباواعلى تسوية الصفوف \* مستعونة بالألوف \* كآجام اللموث من ذيل القنأ والسيوف»، ويعصن الامرسكتكين مواقف عسكره بغبافيلته فكت تعت الفافيف ألموادا فا رعة \* وأموا با متدافعة \* ودنا الفريقان يعضهم من بعض فلم رع ميسرة أبى على الارهج الرعلج سممن وراء قرية قرضتهم ذات المين

الى ظعن يقرضن أجواز مشرف \* شمالا ومن ايماني الفوارس

ومشرف والفوارس موضعان انتهى وقدوقع لهسهو في التلاوة في الآية المكر يمةوصوابها تقرضهم ذأت الشميال وتبعه على هسنذا السهو الشارح النجباتي وفاعل قرضتهم ضمير راجه عالى القرية ونسية القرض الهناعجاز عقلى لان معنى قرضتهم أمالتهم والاصل مالواعنها ﴿فَأَدَاهُمُ بِٱلْامْرُسِيفُ الدُولَةُ مالطم والرمُّ) بالكسر فهم الطم البحر سمى بذلك اطمه كل شيَّ وصل اليُّه والطَّامة الصَّحَة تطم على الآذان اشدتم أومنه وفوق كلطامة طامة قال الله تعالى فاذاجا والطامة المكرى والرم الثرى وقيل الطم والرم الرطب واليابس وقيل حميع ماه الثوقيل العدد الكئير وهدارا حمع الى الاول وهوأولاها (والليل المداهم) أى المظلم أى العساكر التي هي كالليل المداهم (فترلز لت أقد آمهم) من شدة الصدمة (وضلت) أي غايت يقال ضل اللبن في الماء غاب ومنه الضالة (احلامهم) أي عقولهم وافهامهم (ورأوا) أىميسرة أبي على (انقلب) حيش (أبي على قد حَل على قلب) حيش الامير ناصر الدين سُبِكَتُمَكُين (فساعدوهم على حملتهم) أي تركوامقاً ومة سيف الدولة وانضموا الى قلب أن على لقارعة قلب الا مَعرَناصر الدين وتمريقه (تفاديا) أي عوضا ويحاميا (عن ايفاع سيف الدولة بهم) أي كان المقصو دالأعظم لهم الفرار من وجه سيف الدولة لحكن أظهر واذلك في قالب المساعدة لفلب أبي عسلي (فرقوا) أى فرفواوشتتوا والضم يرراج علقلب أبي عسلي (مصفه) أى مكان اصطماف مفوفه والمرادنه الصفوف المعطفون في الكان من الطلاق المحل عدلى الحال فيه أى مرق عساكر أبي على صفوف عسًا كر الاميرناصر المدين (ونفضوا) أى أزالوا من نفضت الثوب أرات عنده الغبار (عن الزحام موقفه) أي أخلواعن الأزدحام موقف الامير ناصر الدين بأن فرقوهم وشد تتواشملهم ( فوقف الهم الامير ناصر الدين) أى ثبت الصدمةم معد أن تفرقت عنه عساكره (فيمن) أي معمن (احتفه) أى أحاط به (والتف) أى اجتمع (عليه من خواص علمانه وردّحلتهم في وجوههم فُارِيْدُوا ﴾ أَيْ رَسِعُوا وَانْقَلْبُوا (عَلَى أَدْبَارِهُم) أَيَّاجُرْمُوامِدْبُرِ بن (وقدأطل) أي أشرف (سيف الدولة علمهمن ورائهم فبقوا محصورين بين العسكرين أى مضبقا علمهم بين عسكره وعسكر أسم (وأخذتهم السيوف من كلا الجانبين) أي وراء وقدام (وثار ) أي هاج (قتام) أي غبار (خلط البعض) من العسكرين (بالبعض فلم يسمع) بعددنك الاختلاط (غيروقع البيض) حميع أبيض أى السيوف البيض الصفاح (عملى سض الفارق) جمع سفة وهي التريكة أى البيضة من الحريد توضع عسلى الرأس في الحرب (وحطم الدبابيس) أي كسرها من حطمه اذا كسره (مابين الطلي) جمع لمليسة بالضم وهي مقد مالعنق (والعوائق) جمع عاتق وهوالمشكب (وظلمت خراً لهم الفيول تستلب الفرسان) أي تنتزعها وتقلعها (عن صهوات الخيول) صهوة الفرس موضع الفارس منه (وتلحق القاتل) من عسكر أبي عدلي (بالمقتول منهم) أي يتجعله مقتولا (و بلغسيف الدولة من الانقاع بهم والانتحان فهم) مصدراً تعنه أوهنه بالحراحة وأضعفه ويقال أيض في الارض انحانا سأراتى العدة وأوسعهم فتلا (والانتقام منهم) بجاأسلفوه من البغى والاعتداء (وصب السيوف علمهم فيهمبالغة لانخفى لانه حفل السيوف اكثرة حولانها فهمم و وقوعها علمهم كالمطرالمنسب أوالسل المهمر (مبلغا) مفعول به لبلغ (لوسمع به رستم في زماته) هو رستم بن زال بن سام بن زيان الذي يضربه المُل في الشَّجاعة ومواقعة وأ ثارة مشهورة مشروحة في كتاب الفرس شاءنامه (لرُّهته خدمة عنانه ) نقال زهاه واردها مهزه واستخفه نشاطا أى لاستفره الطرب والاعاب مادمة عنائه (وهدندته) أي حعلته مهذبا أي مجردا عمالا بليق به من هدنيت الغصن حردته عن الزوائد ( آداب

فاذاهم بالاميرسيف الدولة في الملم والرم \* والأبل الدلهم \* فترارات أقدامهم \* وضلت أحلامه-م وافهامهم \* ورأوا أن قلب أبي على ورحل على قلب الامبرسكتسكين فاعدوهم على حلتهم تفادياعن القاع الامرسيف الدولة مرم فرقوا مفوفه ونفضوا عن الزحام موقفه فوقف لهم الامرسيكتكين فين احتف والنف عليه من خواص غلمانه وردّحلتهم في وجوههم \* فارتدواعلى ادبارهم وقسد ألحل سيف الدولة علههم من ورائهم فيقوا محصور بن بن العسكر ين وأخدتهم السوف من كلاا لحائدين وثارقتها مخلط البعض بالبعض فلم يسمع غيروفع البيض على بيض المفارق وسعطم الدبابيس مأبين الطلى والعواتقولهلت خراطيم الفيول تسلب الفرسان من مهوات الخيول وتلحى القباتل بالمقتول وبالغ سسيف الدولة من الايقاعهم والانحان فهم والانتقام مهم وصب السيوف عام ـم ما لوسمع به رستم في زمانه ﴿ لَا هُنَّهُ خدمة عنابه \* وهادنه

سيفه وسنانه وفات أى مضى (المحصور ون) أى المضيق عامهم ومنه قوله تعالى حصرت صدورهم وقول الناموسي أي المضيقون علمهم خطأ لان اسنم المفعول من اللازم لا يني ولا يجمع فتقول الزيدون يمرور بهموالإيدان بمرور بهما فيثنى الضمسير وينجمع واسم المفعول يبتى عسلى افراده (ببقا باللهسير) حبيمه أنه وهي الروح أوالمدم أودمالقاب (تعث فواشى الرهج) الرهج الغباروالغواشي حميع غاشيه قمن غشيمه اذاستره وغطاه وتحت ظرف لفات وهوأ ولي من حعله ظرفاللعصورين لان فيه اشعارًا بأغم لم يفوتوا الالاستتارهم بالغبار فنعوا باختفائهم عن الايصار (وبردايا) عطف على بقايا باعادة العيامل (الارواح) أي ضعفا عُهاجميع رذية وهي الطليحة والهزيلة مُن الأبل (من بين مشتحر الرماح) أى مختلفها مصدر بعني الاشتجار ويجوزان يكون اسم مكان والاشتحار الأختلاف ومنسه الشعرة لاختلاف فروعها وأغصانهاوفي التنزيل حتى يحكموك فيماشير بينهم (فانجلت المعركة) أي انكشفت وفي دهض النسخ فانحلت بالحاء المهملة وتشديد اللام من الحل وهوضد العقد تشسها لها بالحيل المعقود (عن فتسلى مضرجين بالدمام) من النضر يج وهو التلطيخ بالدم وتوب مضرج أي مصبوغ بالممرة (وجرسى مطرحين) من الطرح وهوالرمي (على العراء) وهوا العصراء لاسترة فيها (وأسرى) جميع أسريمهني مأسورأى مربوط بالأسر وهوالقدمن الجلد ثمتوسع فيه فالهلق عدلى كل مأخوذربط أملم ير بط والمراد بالاسبرهنا معناه اللغوى لان الاسرا اشرعي استرقاق وهولا سرى على المسلم ولعله أشأر المسه يقوله ( آيستن من الفدام) لانه مال يدفع في مقابلة تخليص الكافر رقبته من المسلمين (وركب سمف الدولة أكاف الفل) أي العسكر الفلواين أي المكسورين من الملاق المصدر وارادة اسم المفعول كالحلق بمعنى المخلوق وركوب اكتافهم كاليةعن الدنؤمة سم جداوا لتمكن منهم (فأسرمهم) أيضا (من قصرعن اقتمام) أي دخول (شعاب الجبل) أي فرحه جمع شعب (وعمي) أي أشكل (عليه وحومتاك المغارات والدّخل) المغارات جمع مغارة وهي البكهف في الحبل والمدّخسل بتشديدالدال اسم مكان من الدخل في الموضع اجتهد في دخوله قاله الغوري (وكان من جملة المأسورين أنوعلي من نغرا الحاحب ومكتكين الفرغاني وارسلان بك وأنوعلى بن نوشتكين وأماسار بن عان روز الحيلي) هوكا ضبطه الصدر بفتح الهمزة وبعدهاميم ثم ألف ثمسين ثم ألف ثمراءمهملة وأبوه السين فيه مكسورة قال السدركذاتوهمه والعده جيم ثم ألف ثم نون ساكنة غراءمهملة مضمومة غموا وساكنة غراى منقوطة وقدوهم النحاتي في ضبطه في موضعين (وك المسكرسة ان سأى جعفر الديلي) وفي سدر الافاضل واشكرستان من إعلام الرحال وفي شعرا لحسن من على الإطروش

والناالمني أى حفصها ، وفارسها اشكرستانها

انتهى (وهؤلاء أعيان عسكراً بي على ورتوت قواده) الرتوت جميع رت بغنج الراء و وهم النجاق فضبطه بضم الراء وهوالرئيس وهؤلاء رتوت البلد عن ابن الاعرابي والرتوت أيضا الخنازير (ووجوه أركانه) أى أركان دولته (واعضاده) جميع عضد وهو كناية عن المعين القوى تقول فلان عضد فلان أى معينه (وساراً بوعلى وفائق بين مهاوى) جميع مهوى وهو المسكان المنحفض (تلك الجمال) أى أوديتها (ومساعد) جميع مصعد وهو المسكان المرتفع (تلك القسلال) جميع قلة وهي أعمل الجبل (الى ان أناخا بقلعة كلات) قال الصدر هذه غير المكلات التي على شطح يحون لان هذه دين طوس وأسورد (وهي التي تحقى الرياح بين نعافها) تحتى بالحاء المجملة من الحفاء وهورقة القدم وفي بعض النسخ تحتى بالحاء المجملة والنعاف جميع نعف بسكون العين المهملة من الحفاء وهورقة القدم وفي بعض النسخ تحتى الرياح وورقة النعاف عمد ما نعف سكون العين المهملة وهوما المعدر من حزونة الحبدل وارتفع عن مخدر الوادى فاينه سمانعف قال الاصمى نعاف نعف كايق الريطاح بطيح وأعوام عوم وانما تحتى الرياح وورة فا بناء سمانعف قال الاصمى نعاف نعف كايق الريطاح بطيح وأعوام عوم وانما تحتى الرياح وورة فالمناف كايتمال بطاح بطيح وأعوام عوم وانما تحتى الرياح وورة في المناف في المناف المناف المناف المناف كايتمال بطاح بطيح وأعوام عوم وانما تحتى الرياح وورة في المناف قال الاصمى نعاف نعف كايتمال بطاح بطيح وأعوام عوم وانما تحتى المناف المناف

آداب سيفه وسشانه وفات المحدورون بيمايا الهيج \* غث غواشي الرهيد ورداما الأرواح. من بين مشتعر الرماح \* فانحلت العركة عن قدلي مضمر حين في الدماء \* وحرسى مطرحان على العراء\* وأسرى آنسين من الفداء وركب سيف الدولة أكلف الفل \* فأسر مؤم من قصرعن اقتحام شعاب الحبل؛ وعيعلب وحوه ثلث المفارات والمدّخل، وكان من حملة المأسورين أبوعسلمين بغسرا الماحب وبكتسكن الفسرغاني وارسلان الوأنوعلى بنوشكان وأساسارين سيمان روزا لمهلى ولشكرسنان بنأبي حمدنر الديلى وهؤلاءاعيان حسكرأبي على ورتوت قواده و وحوه اركانه واعضاده وسارأبوعسلى وفأثق بين و اوى تلك الحيال ومصاعد تلك القلال الحال الأغايقلعسة ک<sub>طلا</sub>ت **وهی** التی تخدیی الر یاح يين نعافها

وتزل الادمساردون روابها وشعافها فاضافهماها أممرك الطوسى الىان لمهرلهما عدد من سبق ومن لحقوج ـ لة من اجتمع من تفرق وكان أنوعلى قد سرب الفيلة الني قبض علما ساب نيسا بورالي كلات في حملة ضيئته وكتبأنو على نغرا الحاحب وسائر الاسرى يذكرون له ان الامر سبكتكين استدعاهم ومناهم ووصلهم وحباهم ووعدهم الافراج عنهم متى ردّت الله الفيلة الى مرابط امثالها من مناخه وسألومان يفعل ذلك تنفيساعنهم وتخليصالهم فتقدّم أبوعلى الى أميرك بردها والافراجءتها ونهضهووفائق على المتأبيورد معمر ينعن تلك المضائق فبعث أمسرك تلك الفيول الى الامسرسيكت كمن وكتب البه يربه اله التقرب ردها المتفرد بالخدمة فهافاستعمر بذلك رتشه وأحبط على أي على فريته وفي ذكرهـده الوقعـة يقول أو العمالسي ألمرمااتاه أبوعلى وكنت أراهذالب وكيس عصى السلطان فابتدرت اليه رجال ماعون أماقبيس وصير لموسمعقله فأضحى عليه لموسأشأم من لمويس

مصناعدهاوحزونة لهرائقها وفىقوله تتحنى الرياح مبالغة مقبولة لتضمنها اعتبارا لطيفاوهوتسوير الرباح بصور ذوات الحوافر (وتزل الايصاردون روابها) جمع رايسة بمعسني الربوة (وشعافها) حه مشعفة وهي رأس الجبسل وأنما تزل الابسيار دون روابه الملاسة صفاتها ولميافها أمن الهريق واللَّمَان (فأَضَافَهُمَا) أَى أَبَاعَلَى وَفَائْمًا (بُهَا) أَى تِثَلَانَا لَقُلْعَة (أُمْيِرَكُ الطُّوسِي الى أَن ظهراهِـمَا عددمن سُبق ومن لحقَّ وحمِلة من اجتمع) عُلهمُ ما يعدالكشفة (ُمَنَّ تفرق) أَى تَسَلَّ أُواسر أُوفرَّ (وكان أبوعلى قد سرب) أي سير والنُّسريب تصييرالابل ونحوه أسر باسر باأى جاعة جاعة (الفيلة التي قبض علم ابراب نيسانور) بعد كشفة سيف الدولة (الى) قلعة (كلات) هذه (في جه تنبيته) بغتم النهاد وكسر البياء ونسنة الرجل عباله (فيكتب أبوء لي بن بغرا الحاجب وسائر الأسرى يذكرون ان الاميرنامبرالدين استدعاعم) أي ظلهم (وسناهم) أي وعدهم ببلوغ أمنيتهم (ووصلهم) أي أمدّهم بالصلات وهي العطايا (وحباهم) من الحباوهو العطا (ووعدهم الافراج عنهم) أي تخلية سبيلهم من أفرج الناس عن الطريق أي انكشفوا وفي نسخة عنه أي عن أبي عدلي بن يغر الخاجب لانه أجلمن في الاسرى فاذا أفرج عنه فغيره يكون تبعاله وفي نسخة عنها أي عن الأسرى بتأويل الجماعة (مني ردّت تلك الفيسلة الى مرابط أمّنا الهامن مناخه) أى مناخ الاميرسبك تنكين وانميا اختارهذا الاطناب على قوله متى ردّت تلك الفيلة البه المعلم بذلك ان عنده فيلة أخرى غيرهذ ، وأن ردّها ليس لحاجة الهابل لتنضم الى أمثالها وتأتلف مع أشبالها (وسألوه) أى سألوا أباعلى (ان يفعل ذلك) أىردَّالفيلة ("تفيساعهم) مسدرنفسعنه الكربَّازاله و يُعدى الى المفعول الشَّاني بعن وهو مفعول له لقوله يفعل ولما كان فعل أي على أي ردّه الفيلة سنب التنفيس جعله فعله فوجد حينا ثد شرط أنصب المقسعول له من الاتحاد في الفياعل (وتخليصا لهيم) من الاسر (فتقد دّم أنوعسلي الي أميرك الطوسي بردها) تقدّم هذا معنى أمرقال في الاساس وتقدّمت اليه بكذا وقدّمت أمرت به وقال النحاتي تَمَدُّم هِنَا بِمِعَىٰ وَلَمْفُ وَهَذَا مِعَانَهُ غَيْرِمُنَا سَبِ لِلْقَامِ لِمُوجِدُ فَى كَتَبِ اللغة المتداولة (والأفراج عَهَا) أَى يَخْلِينِهَا (ونهض هو ) أَى أَيوعَلَى (وَهَائَتَى) وأَكْلَمُ الشَّهُ بِرَالْمُتَصَلِّ بِالنَّفْصُلُ لِحِيةً العطف عليه في (على سمت)أى جهة (أَسُورد معجرين) أَى بارزين الى العجراء (عن ثلث المضائق) وهي مهاوى تلك الجبال ومصاعدها تبك الفلال فبعث أميرك الطوسي بتلك الفيول الحالا ميزنا سرالدين (وكتب السه يريه) أي يعلم (انه المتقرب ردها) يرى مضارع أرى المتعدية لشلا ته مفاعيل الاوّل مها الهاء والشاني والشالث سدت مسدهما أنالم فتوحة الهمزة ومعمولاها على قول سيبو بموعند الاخفش اتومعمولاها فيمحل لمفعول الثاني والمفعول الثالث مقدر والتقدير يريه تقرآ به يردها واقبا (المتفرد بالخدمة فيها فاستعمر ) أي عر (بدلك رتبته) أي منزاته عند الامير سبكت كين بعني التخذ عنده يداتشت له عنسده مَّنزلة (وأحبط أبوع لل قر بت م) أى تقربه الى الامير سبك تكين بردَّ الفيلة (وفي) ذكر (هذه الوقعة يقول أنوا لفتم) على بن محمد (الستى) المتفدّم فكرّم \* (المرّما أيا مأوعلى \* وكنت أراه ذالب وكيس) \* (عصى ألسلطان فارتدرت اليه \* رجال يقلعون أباقبيس) \* (وصبرطوس معمله فأضحى \* عليه طوس أشأم من طويس) \* أراه بمعنى أطنه والهاء مفعوله ألاؤل وذالب مفعوله الثبانى واللب العقل والمسكيس الكأسة والحزم في الامو رواتقانها عمى السلطان أى الرضى والمراد بالرجال الذن يقلعون أباقبيس الامسرسيك تكين وعسكره وأوقبيس كنية إجبل يمكة مشرف على البيث وفى كنب الفقه ويحوز الصلاة عسلي أبي قبيس والكعبة يخته وفي كأب المسامرات للشيع محى الدين بن عربى كان اسم أى فبيس أولا الجبل الأمن فان الله أودع فيه الحرالاسود الى زمن ابراهم عليه السسلام فلما بن البيت ناداه الجبل الثاعندى وديعة مخبوعة من زمن الطوفان فأعطاه الحرالاسودوا بمساجد شله اسم أبي قبيس برحل بنى فيه دارايسمى بأبي قبيس فسمى الجبسل باسعه وكان اسمه الا ، ين فغلب عليه ماسم أبي قبيس انتهى وطويس اسم مخنث كان بالمديسة يضرب به المشل في الشؤم فيقال أشأم من طويس وهو أقرل من تخنث في الاسلام ونقر بالدفوف وكان يقول با أهل المدينة توقعوا خروج الدجال مادمت بين أطهركم فادامت فقد أمنتم لا في ولدت في الليلة التي مات فيها النبي سلى الله عليه وسلم وفطمت في اليوم الذي مات فيه أبو بهكر وضى الله عنده و بلغت الحلم في اليوم الذي قتل فيه عمل نرضى الله عنه و ولد في اليوم الذي قتل فيه عمل نرضى الله عنه و ولد في اليوم الذي قتل فيه عمل نرضى الله عنه و ولد في اليوم الذي قتل فيه عمل نرضى الله عنه و ولد في اليوم الذي قتل فيه عمل نرضى الله عنه و ولد في اليوم الذي قتل فيه عمل نرضى الله عنه و رسم المناه والم أنشد في نفسه المناوس فلما يحدث الروم الذي نفسه المناوس فلم تعدن نفسه المناوس فلما نشد في نفسه المناوس فلما نسبه المناوس فلما نسبه في المناوس فلما نسبه المناوس فلما نسبه في المناوس فلما في المناوس فلما نسبه في المناوس فلما في ال

\* أَنَّى أَبُوالنَّعِيمِ \* أَنَاطَا وَسَاجِحِيمٌ \* أَنَاأَشَأُمْ مِن تَشَّى \* عَلَى وَجِهِ الْحَطْمِ أَعَاذَنَا الله مَنْ ذَلَتْ (وسأَرأُ لوعلى وفائق على سُواداً سورد على ان يقصدا كورة نسا) هي بَعْتَمَ النون والسن المهملة وألف مقصورة مدندة خصيبة كثيرة الماء والساتين نزهة من أعمال خراسان ولها رساتيق واسعة في أضعاف الجبال منها الامام الحافظ الكبر صاحب السنن التي هي احدى السكتب السبة أبوعبد الرحن احدبن على بن شعيب النسائي (فسيَّخ لفا تَي أن يعدل الى سرخس) قد تقدّم ذكرهـا وَالاختلاففشبطها (لرأىراه) في العدولُ اللَّهِ (فَعَدَلُ أَيْرَكُ ۚ (أَبَاعِلُ فِي الْمُكَانُ) أى مكانه فأل عوض عن المضاف المهوفي الكلام ايجياز بتحذف حمة وحذفت للعدر بها أى فلم وافقه أبوعلى فحذل اباعلى (وسار بمن معه من الغلبان) أي غلبانه (فلياسم عابوعلى بنبائه) أى خبر سيره بغلمانه (أرسلاليه بأنى غيرمفارقك على أيتحال)اىاى حالُوالهاءفَما لتأنيث اللفظ والحبأل يتحوز تذكيرها وتأنيثها فتقول هوعدلى حال حسن وحال حسنة (تصرفت بنا) اى تقلبت وتغيرت (من اجداب) مصدراً جدرت الارض اذا حلم القعط والمحل واخصاب مصدراً حصمت الأرض أى مارت ذات حسب وهوضدًا لحدب والقعط أى لا أنفك عنك فى شدّة ولارخاء (واحزان) أى اتبان الى حزن بالحاء والزاى وهوماغلظ من الارض (واسهال) أى اليان الى سهل وهوضدًا خُرن وهدا هذا الطريق) وهوسمت أبورد (كان على ماسنع) أي طهر (لنا بادى الرأى من السواب) منصوب عسلى الظرفية أي في أوَّل أَسَامَنَ البِدُّ فهومهموزُ ومنه قولهُ تعالى الذين هم أرادُ لنا بادي الرأي وقرئ بادى منقوصا أى ظاهرا لاغور تعته ولافكرمعه من البدء وهوالظهور قيل و يحوز أن يكون من البداوة يعني كرأى أهل البادية فان أف كارهم قاصرة عن المعمق في الامور والمديير (واذقد مدالك فى التدبير) أى ادتفيرت عما اتففنا عليه أولا وطهر لل غسره وفاعل بدا المصدر المفهوم منه أى بدالك هوأى البداء وقدصر حيدلك الصدر وأسند المه فعل بداحيث قال

لعلك والمقدور حق لقاؤم \* بدالك في تلك الربوع بداء

(فرأي تابيع لرائك وها أنامن ورائك) من هناء عنى في كافى قوله تعيلى أدانودى الصلاة من يوم الجهدة ما داخلة وامن الارض والظرف خير المبتدا و يجوز أن يكون الخير محد وفاوا الطرف لغوا متعلما به أى ها أنا المان على من ورائك (فوقف) أى فائن له (الى أن لحق به وسارا) معا (الى سرخس ومنها الى مرووحين تسامع الامير ناصر الدين) أى سمع (يخبر عدوله ما عن سمت أسور دنه ض على أثره ما) دباله ما ودفعال شرة هما عن بلاد خراسان (واستخلف ولده الاميرسيف الدولة على ما فوض

وسارأ وعلى وفائن الى سواداً سورد عدلى ان المصداكورة نسافسنم لفائن ان بعدل الى سرخس لرأى رآه فذل أباعلى على المسكان وسار ين معسه من الغلبان فلياسيم الوعلى نبأ له ارسل المده بأنى غير مفارنك على أية حال تصرفت بنا من احداب واحماب واحران واسهالوأن ركوب هذاالطريق سخان على ماسع انا بادى الرأى من الصواب واذقدبدالك فىالتدبير فرأى مانع فرانك وها أنامن ورائك \* فوقف له الى أن لحق به وسأراالي سرخس ومها اليجرو وحين تسامع الامبرسسكتكين بعبرعد والهسماعن سمت المورد تمض على أثرهما واستخلف ولده الاميرسيف الدولة على مأنوض

اليه البناء الفعول أى على مافقضه البسه الرضى (من أعمال بساور ضامنا) حال من الفعير المستخلف (عنه) أى عن سيف الدولة (كفاية أمرهما) أى أمر أى على وفائق (فقف الوطارهما) أى حوائحهما (عروثم اخترقا) أى احتاز اوقطعا بقال اخترقت الربع الفازة أى مر" ثبها (مفازة آمل الشط) وهى الى كان التحاليا الرنى عند قصد بغراخان المواحلا لله له عنارى وقد تقسد ما لكلام علم اهتاك واختلاف النسخ فها وههنا كذلك فان في بعض النسخ مفازة آمل الشط بالاضافة أو من الشط وفي بعضها مفازة آمل الشط وتقدر مان الذي صحيحه صدر الافاضل الشط بالاضافة وأضيفت الى الشط لانها على شط جيمون (محترين) حال من الالف في اخترقا والاحتماز التخاذ وأضيفت الى الشط لانها على شط جيمون (محترين) حال من الالف في اخترقا والاحتماز التخاذ أى قطعاً وحد بها (وانسدا ما المناقل المناقلة ا

فألفت عساها واستفرتها النوى ﴿ كَافَرْعَيْنَا بِالْاَيَابِالْسَافِرِ (وأرسل أَنوعَلَى أَبَا الحَسْنِ مَحْدَنِ كُثْيَرٍ) وكان وزيراً بي على وأَنوه أنومنسوركثير بن أحددكان وزير أبيه أبى الحُسن بن سيمجور وفيه يقول أبوطالب المأمونى في قصيدته الرائية

اذا أكثرالناس شيم البروق \* فلاشمت في الروض الاكثيرا فتى ملثث بردتا ه على \* وفضلا ومجد اوجود اوخيرا واست أما ول مهرا لها \* سوى أن ببلغ أمرى الاميرا فلا زاتما للعلى معصمين يدعى الامير ودعى الوزيرا

(وأرسل فائق عبد الرحمن بن أحمد الفقيدة وزير بهدة) أى وزيرى أبي على وفائق (الى بخارى في استعتاب الرضى) أى ازالة عبد أى غضيه وحفده عليه سما يقال عتب عليه اذا حقد ووحد وأعتبه أى الله في أى الله في الله ووحد وأعتبه أى الله في أى الله ووحد وأعتبه أى الله في الله ووحد وأعتبه أى الله في الله ووف نسخة واستعادته أى طلب عوده (الى روا والله في أى معتقبه أو معتقبية أسلافه اللذين هما من جلتهم لانهما من موالى الرضى (وأوليائه )أى محسه (فأما أبو الحسين مجد) بن كثير (وزيراً بى على فانه سرف وواء في أى رجع من حيث قدم (على وحد جيدل) واكام جزيل (وكتب) بالبناء المفعول (الى أبي على) من طرف الرضى (في تنسة) له أى حصول فاستناه (وتأميل) أى حصول ما أمله (ورسم له) أى أمر (أن ينحرف) عن مكانه من آمل الشط (الى الحربانية فيقيم بها الى أن يستدئ (نديير أمره بواجبه) أى بما يحب أن يراعى فيه (وأماع بدالرحن بن أحد) وريروائق (فانه) الضمير يحوز أن يكون الشأن ويحوز أن يكون الهبد الرحن (أمر) بالبناء المفعول وحدف الفاعل العلم به أى امر الرضى (باعتقاله) أى ربطه يعبل ويخوه وأصله من عقل البعير من باب نام المناه أسرب وهوأن يثني وظيفه مع ذراعيه في شدها جيما يعالي المناه المعول أى دى وطدف الفاعل المعرد والجرائم العظمة كالحروج على السلطان (ودم في الحس على رسم أمناله) أى من أمر باب التمرد والجرائم العظمة كالحروج على السلطان (ودب) بالبناء المفعول أى دى وطلب المعرد والمناه المناه كالمورد وعلى السلطان (ودب ) بالبناء المفعول أى دى وطلب

اليهمن أعال بيسابورضا مناعنه كفا بدأر مسا \* فقضا أولمارهماءرو \* ثمانمة مضازة آمسل النط محتصرين عدوية الفاره \* وصعوبة السأذه \* وانسداد المالك وانسدام الناهل وأنشابها عسا القرار وأرسل ابوعلى أباالمسين عجدبن كثير وفائق عسد الرحن بن أحمد الفقيه وزوجهما الىعفار في استعناب الرضى واسترضياً واستفاءته المرعابة حقوق مواليه وأوليا مدفأ مأ أنوا الحديث ان كشر فالمصرف وراء معلى وحه حيل وكتب الى أى على عنه وتأسيل ورسمة أن يتعرف الى الحرجاسة فيقسيم بها الحاأن يستأنف مديرام مواحبه وأما عبدالحن ناحد فأنهأم باعتما له \* ووضع فىالحبس على رسم أمثاله \* وندب

(من بخارى بعض المسؤدة) بعسبغة اسم الفاعل يريديه السكتبة وأرباب الاقسلام لانهسم يسؤدون القراطيس بكابتهم وكأنه فيالاصطلاح لايعير بهذه اللفظة الاعن كل كاتب ليساله رتبة ولااعتمادعلي كَابَه لا به ماوسنه الا بالتسويد فلا لحائل و راءه (بكتاب) متعلق بندب على تضمينه معنى أمر لان ندب لتَّعَدُّى بِالى تَقُولُ لَدْبَ الى القَصَاءَ أَى دعى اليه ﴿ (الى مأمون بن مجدو الى الحرجانيـة ليتقدَّمه ﴾ أَي لىتقدّما لككاب أباعلى يتقرير حاله عنده مأمون سمجدوفي نسخة لتقدّمه يلفظ المصدر فاللام للتعليل والهاءفيه ترجيع الىالسكاب وهومن اضاف ةالمصيدر الى فاعله وفي نسخة ليقدمه من الاقدام فالهاء أراجعة للسكاب وألضميرا لمستترير حمعالى الرضى والضمرف حاله يرجعالى أى على على جميع الاحتمالات المذكورة (وذكرما أنشي من الرأى في مامه) أي ذكرما أحدث في عنداري من الرأى للسلطان في مات [أىشأن أبى على من قبول عدر هوا العفوع ن ديمه ومسامحته بعصما به وغدره (فامتعض فائق بجما) أى يستبما (قويله رسوله) من الاعتقال والحس والامتعاض شدة الغضب واتقاد الاحقاد والمعضالاحتراق يقال معضالر حل من شيَّ سمعه وامتعض أي شق عليه وأوجعه (وعمد) أي قصد وضمنه معنى اعقد فلذا عدا ه بعلى في قوله (على أن يعيرا لنهر ) أي جيمون (الى ماوراً هـ) أي ماوراً ع النهر (ملتحبًا الى ايلك خان) أي لا تذابه ومستندا اليه والملحأ المعقل (ومستصرحا اباه) أي مستغيثا به والصارخ المغيث والمستغيث ضد كالصريخ فهدما والمصطرخ المغيث والمعدين كذافي القاموس (ومستعيناته) على مادهاه أي أصابه من الداهية من اعتقال وزير ، واطهار الرضي منافرته ومنابدته ﴿ وَاَشَارِ ﴾ أَى فَانَقَ (على أَن عِلى بأَن يساعده و يجمع البه ) في معونته (يده وساعده ) كَانية عن بذل أاهمة وألجد في المساعدة والافلامعني لذكرالسا عد يعدد كراليد لانه لازم لها في المساعدة فلذكرها يغني عن ذكره و من قوله يساعده وساعده الحناس الناقص أوالمذيل على اختلاف الاصطلاحين [(فأن الغرض المقصود)للرضي(في طرحه)أي طرح أبي على الى الجرجانية أي ارساله الهاوانميا عبر عنه بالطرح الذي هوالرمي للاشعار بأنه ارسال كراهة والعادلا ارسال كرام وارفادعلي مازعه فاتق وخيله لأبي على (تفريق ذات منهما) أي حقيقة وصلهما قال الله تعالى وأصلحوا ذات منكم قبل معنا. حقيقة وصلكم وقال الفياضي أى الحيال التي منكم بالمواسياة والمساعدة فعمار زقكم ألله تعيالى وتسليم أمره الىالله ورسوله (في المساعدة والمرافدة) أي اعطاء كل منهما الآخرالرفدأي الحباء (وفى الاجتماع على الحادثات) أي مصائب الدهر التي تحدث الهمافيه (باليد الواحدة) هي كامة عن الاتفياق التام وانتحادالآرا في كل نقض وابرام يقال سوفلان بدواحدة على من سواهم أي لا يتحالف تعضهم بعضا وفي بعض النسم مكان الحياد ثاث الأحداث وهي حميع حدث كفرس وأفراس (وأن) بفتم الهمزة وتشديدالْنُون(الذَّى غسافيه أيديهمامن الخلاف على تلك الدولة)السامانية (اضطراراً كانَّ أواختيارا لاتوحب الأغضاء عن تبعاته والذهول عن نفثات أنيابه وحماتُه) ان ومعمولها في تأويل المصدر معطوف عملي المصدر النسسبك من إن والفعل في قوله أن بساعد ه أي وأشار فاثق إلى أبي على بأن الذي غمسا فيمالخ وغمس اليدكئا بةعن الاتفاق وقوله من الخلاف حال من الضمر في فيه وعلى تلا الدولة شعلق بالخلاف وقوله اختيار اخبركان قدم علمها واسمها ضمير يعودالي الغمس المفهوم من غسا وقوله لايوحب الاغضاء خبران وتعسف الحاتي فقال اضطرارا واختمارا مصدران واقعيان موقسع الحال وذوهما فاعل غمسا أي وان الذي غمسا أبديهما فيممضطر تن كابا أومختار بن وفائدة كان بينهما هى الدلالة على انهما حالان ماضيان يحكمهما لان سيغة المسدر لاتدل على زمان معين نعرقوله غمسأوانكان يدل عملى همدا المعنى الاانعجاء بكان زائدة للدلالة عملى المعنى المذكورا لتهمى وسقوط

من يخارى بعض المسوّدة بكتاب الىمأمون فنعدوالى الحرجانية التقدّمه بتقريرها له \* وذكر ماً أَنْدَى مِن الرأى في ما \* \* فامتعضفائني بماقو بليدرسوله وعدعلى أن بعرالهرالي ماوراءه ملتئا الحايلات خان ومستصرخاا ياء ومستعينا بدعلى مادها ه \* وأشار على أن على أن ساعده \* و عمع المهدد وساعده \* فان الغرض المقصودفي لحرحه الىالحرجاسة تفريق ذات بينهسما في الساعدة والرافده ، والاجتماع على الحادثات بالمدالواحده \* وان الذى عما فيده أبديهمامن الخلاف على ثلث الدولة اضطرارا كانأواختيارالالوحب الاغضاء عن معالمة والذهول عن نفثات أنياه وحماة

هذا الكلامغرخي على المتأمل قال الناموسي واعلم انه كان يجب أن يقول وان الذي غسافيه أيديهما من الخلاف وجب عدم الاغضاء وتبعد الفعل على المترسك بالى ماترى اشارة الى أن تقريطهما كأنه أفسرط الاغضاء فقال فائن با أباعلى كأنك في بخالفتك اليائ أوجبت على نفسك الاغضاء فسلاتوجبه فان الذي غسسنا أيدينا فيه لا يوجب الاغضاء النهى ومن المعنز وله أيضامه في لا يوجب الاغضاء يحرمه فان الذي لا يوجب الاغضاء الاغضاء يحرمه فان الذي لا يوجب الاغضاء يشمل المحور والمحرم النهسى وفي أسخة الاغفاء الممكن والممتنع فافهم وبديه العدة لتحكم بأنه لا يريد المحورف يقاله والمعنى وفي أسخة الاغفاء مكان الاغضاء والاغفاء النوم الخفيف والمرادبه الغفلة عن بعله والعدفلة من لوازم الاففاء والتبعات جمع تبعة وهي ما تبدي والاساءة من العقوبة والنفثات جمع نفثة وهي ما تبقيه الافهى من السم وحاة جمع حمة كثبة وهي السم أيضا والابرة بضرب بها الرسور والعقرب ونحوهما (فاختار أبوعلى مباعدته على مساعدته ومجانبته) أى تعنيه (على مقاربته سرة) حالمن مباعدته (لله تعالى أبوعلى مباعدته على مساعدته ومجانبته) أى تعنيه (على مقاربته من مدع حبله) أى عهده الذي كان أنها شه وانها ده ون مقامته وازاله عن مساعده

(وليس لرحل حطه الله رافع \* وليس لأمر شاء الله دافع)

البيتمن قصيدةلم يسمقأئلها ومطلعها قوله

منازلها بين العقيق بلاقع \* لقد لعبت فها الرياح الزعازع

روىان عمر بن الحطاب رضى الله عنه ترنم مذاعلى سهومنه ثم اللبه واستغفر وضرب وخرخه مداء ومعنى البيت ظاهر (وافترقاعن مناحهما) يضم الميم اسم مكان من أناخ الابل اذا أبركها والمراديما هنامطلق المقام (فأمافائق) هـ داتفصيل مأحمه بقوله وافترقا (فانه عبرالنهر) أي مرجهون (الى ماوراء عادلا) عن أبي على (الى ايلان حان مستحيرا الماه) حال من الضمر المسترفي عادلا والعبامل فيسه عادلا (وواصلاعروته بعراه) العروة مايشدّ بهأو بجباية ابلها حبب القميص واسا كانا يلاملكا وفائق ملتحثا اليهأ ثبت له عروة ولللك عرى وفعل كذلك لان الوسسيلة من جادب فائق واحسدة وهي الأمل ومن جانب إيلك كثيرة كالتكثريه واحراز فضيلة الاغاثة وغبرههما كذاذكره التماموسي (فأنهض) بالبناء للفعول أي الهض الرضي من بخماري (عملي اثره) أي اثر فائق (بكتورون الحاجب) وتقدمذ كره وضبط اسمه (فتصادما) أى تقا تلاوتقار عامفًا علة من الصدم وهوضرب صلب بمشدله وتصادم القوم تزاحوا (بحدودنسف) بفتح النون والسين المهسملة والفساء مدينة من يؤاحي سمرقند في مستو من الارض وبن نسف ويين جحون مفازة وقد نسب الهاعدة علاء تسفيون كصاحب الكنزوصاحب المستدوصاحب منظومة الخلاف وغسرهم (وولى كل منهما صاحبه ظهره) أى الهزم (مدان أبلي في اللهاء عذره) أى بالغ فيما حاولة حتى أحسن عدره وفي الاساس وقواهم أبليته عذرا اذا بنتمه سانالالوم عليك العدم جعلته باليالعدرى أى عاباله عالمابكنهه وكذلك أبليته يمينا ومنهأبل في الحرب بلاء حسنا اذاطهر بأسه حتى بلاه الناس خميروه انتهسي(فقبله) أي فا ثقا (ايلا خان أحسن قبول) احسن منصوب على المفعولية المطلقة يطريق السامة عن المصدر (وقراه) أي أضافه من القراوهي الضميافة (أحسسن مقول ومفعول) أي أكرمه واضافه أحسن مايك رمه الاضياف من محبوب الكلام ومرغوب الطعام (وضمن له الوفاء بأمله) أىرجائه (ورده) أى اعادته (الى مااستنزل عنه) بالبناء للفعول أى استنزَله الرضى (من عمله ) وهوولاية هراة أوغيرها من أعمأل خراسان أوولاية همرة ندلما ولها عنده ومبغرا خان على بخارى

فاخدار أبوعلى مباعدته على مساعدته \* وشحا نشه على مقارشه \* سر الله تعالى فما حمم همن صدع شمله \* وقطع حسله

ووضع رحله فليه رافع فليس لرحل حطه الله رافع وليس لأمر ساء الله دافع وافترقاعن مناخهما فأمافائق فع مرافع الماه \* وواصلا الله مستعبرا الماه \* وواصلا عروته بعراه \* فأمن من بخارا على اثره بكنوزون الحاجب فنصاد ما بحد المهره \* بعد أن فنها ما ما حيه فهره \* فقب له منها ما حين قبول \* وفراه الله أحسن قبول \* وفراه الله أحسن قبول \* وفراه المالوفاء أمله \* ورده الى ما استنزل عنه من عمله \*

واجلاء الرشي عنهافان الرشي استلقي فاثقا اذذاله وأرسله الى سمرقند وولاه علها لهمعافي مدافعة بغراخان كاتقدّم (وأما أبوعلى) عديل لقوله فأمافائق (فانه أخطأ الطريق) أى لهريق الصواب (وحرم) بالبناء للمعول (التوفيق) في التدبير ليستوفي ماجري عليه في سابق التقدير (فساره ثقلا عَما اجترحه) أي اكتسبه (من العصيان) لله تعمالي ولولى الامروجلة فسار معطوفة على أخطأ عطف مفصل على منحل كقوله تعبألي فأزله ما الشبطان عنها فأخرجه ماعما كانافيه . وقوله مرتوضاً فغسل وجهه ويديه ومسم رأسه وغسل رحليه وقسد تعسف الناموسي فقال الفاء فيه في حواب شرط مقذر تقسديره إذا كان الآمر كذلك فسار كقول الحريري اللهم فصل على مجد أي ان كنت تصلي على أحد من الانساء فصل عليه انتهس ولاعتنى ان هذا قباس مع الفارق ا ذليس في قول الحريري اللهم فصل عليه شيّ يصلح أن يكون معطوفا عليه فاضطر الى ثقد برشرط لتكون الفاعني حوامه يخلاف مانحن فيسه (خعلالما فاته من فرصة البر والاحسان) حال بعد حال من الضمر المستثر في سيار (قد كلته مدالة درة بمرود الحبرة والسدري السدرشدة الحبرة من دوارالرأس وتعسيرالعين والسادرالمتحير والذي لاسبالي ماصنع وعليه فقرة القامات \*أيها السادر في غلوائه ، ولا يعنى مافى التركيب من الاستعارة المكنية والتخسل (وعمت عليه غياهب القضاء مذاهب الفضاء) عمت من عمى يعمى بالعن الغير المعسمة والمحتمة أئسسترت والفهب الظلة وكأن الهاءزائدة وحف ه الغياهب قاله السكرماني وكان المصنف أشبارالي المثل المعروف \* آذا حاق القضاء شاق الفضاء \* وغياهب فاعل عبث ومذاهب مفعوله (فهو يخبط خبط عشوام) أي يسترسرناقة عشوا والخابط هوالماشي لملا والعشوا والني لا تصراملاوا تما أضنف الخيط للعشوا ووارنقل خبط عماءلان الخبط في العشواء أالغلانها تعقد بصرها فتسرى ولاترى أمواطئ أخفافها فتقرق المهالك يخسلاف العمماء فانها تقف ولاتمشى الانقبائد (مستسلا للقدور) المستدسل الذي يوطن نفسه على الموت والضرب وقداستدسل أي استفتل وهوأن يطرح نفسه في الحرب وريدان يقتل لآمحالة (مستسلما لطوارق المحدور) الطوارق حمد طارق وهوالآتي املا (وأنشدني أبوحاتم الحنفي المذمسكر أى الواعظ وكان أبرع أهل زمانه في رقدة افظه وأنجعهم في مواقع وعظه (فيمثل حاله)أى حال أي على (لبعضهم \* اذا أرادالله أمر ابامرئ \* وكان ذار أي وعثل و يصر وحملة بعملها في كلما به مأتى به مكروه أسسباب القدر به أغراه بالحهـ ل وأعمى قليه به م وسله من عقله سل الشعر ب حتى إذا أنفذ فيه حكمه ب ردّاليه عقله ليعتبر) والاسات الاربعة رداليه عقد العتبر الأبي الفضل الميكالي عقدم الحديث المروى عن على وأنس رضى الله تعالى عنهما وهوم اخرجه الديلي فى مستدا لفردوس كاعزاه اليه السيوطي في الجامع الصغير ولفظه اذا أراد الله انف اذقضا له وقدره سلب ذوى العقول عقولههم حتى سفذفهم قضاؤه وقدره فاذامضي أمره ردّالهم عقولهم ووقعت التسدامة قوله وكانذار أي حسلة وتعتّ حالامن امرئ يتقدير قدأي وقد كانّ ذار أي وقوله تعالى أوجار كم حصرت صدورهم أى قد حصرت صدورهم هان قلت كيف صع هيى الحال من امرئ وهوانكرة لامسة غاماقات انسايشترل في ساحب الحال التعدريف أوكونه نسكرة لهامسة غ اذا كانت الحال سالحة لانعت كفولات مامر رت رحب ل را كاأورك وأمااذا لم تكن سألحة لانعت كا هنافلا كانس على ذلك ابن هشام في الغسني وعبارته معروفها العباشران الواوالد اخسلة على الحسلة الموصوفة بهالتأ كيسدلصوفها بموسوفها وافادة اتسافه بهاأمر ثابت وهدنه الواوأ ثبها الزمخشري ومنقلده وحلواعلى ذلكمواضع الواوفها كلهاواوا طال نعووعسى أن تنكره واشيئا وهوخرلكم الآية سبعة وثامهم كلهم أوكالذي مرتع ألى فرية وهي خاوية وماأهل كلامن قرية الاوله اكتاب معلوم

وأمااوع لى فأخطأ الطريق \* وحرم التوفيق بنعمار متقلابما احترحه من العصيان \* شعلا المافاته من فرصة البر والاحسان \* فلكاته دالقدر \* عرودالمرة والسدر \* وجمت عليه غياهب القضاء مذاهب الفضياء فهو عبط خبط عشواء \* مستسلا المدور \* مستسل الحوارق الحسانور \* انشساني أبوحاتم الحنني المذكر في مثل عاله ليغضهم اذا أرادانه أمرا بامرى وكملنذارأىوعقل ويصر وحيلة يعملها فكلما أتي دمكروه أسباب القلس أغراه الحول وأعيعنه وسله من عقله سل الشعر حىادا أنفذفه حامه

والسق غلجيء الحالمن الشكرة في هدنه الآبة أحران أحدهما خاص وهو تقدّم النبي والثاني عام في دقسة الكأبات وهوامتناع الوصفية اذالحال متى امتنع كونها صفة جازمجية بامن النسكرة ولهدنا جاءت منا عند تقددمها علما نحوفي الدارقا ممارحل وعند حودها نحوهذا خاتم حديدا ومررت ماء قعدة رُحل ومانع الوسفية في هذه الآية أمران أحدهما خاص بهأوهوا قتران الحملة بألا اذلا يحوزُ التفريد ع في الصفات لاتقول مامررت مأحد الاقائم نص على ذلك أبوعلى وغيره والثاني عام في مقية الآيات وهو إقترانيا بالواوا نتهب قال الشارح النحاتي الحملة في محسل ألحر" صفةً امريَّ والواو زائدة كاهوَّ مذهب المكوفين ولاسحوز أن مكون الواو للمال ادتوله بامرئ نبكرة ليس لهما مستوغ ثمقال اللهمم الاأن يقبال وصفه مقدة ركافي قولهم شرأهر ذاناب أى متفاقم أوعظيم عدلى رأى من لا يقول الماني تأويل الفعلية بامرئ أى امرئ كامل في المروءة الى آخرما أطال مالاطائل يحته وفد علت الاستغناء عنه بمناتقيةم نقسله وانه لاحاحة الي ارتكاب دعوى زيادة الواو والالقعاء الي مذهب الكوفيين ولمته حبث لمتععل الواوللحال حعلهالتأ كمداللصوق الذي قال بهصاحب الكشاف وتبعه كثيرون ظه أشهر من مُذَّهِب الكوفير ولان الحرف متى أمكن حمله على معنى فلا يحمل على الزيادة لان الزائد دخوله في البكلام كغير وحه فلا بخر" جعلسه البكلام البلسغ معرام كان غيره وقوله بعملها في محل الحر" مفة لحيسة و في قوله مكروه أسباب القدر دشاعة وذكر الاسباب حشو و ان يكون مفسدا لان القضاء والقدرقدعيان لانهما يرجعان الىالقدرة والارادة عنيدأهل السيئة والقديملاتؤثر فيه الأسسباب ولايترتب علهاوقوله أغراه بالجهسل أىقضى عليمه وليس المراديه حقيقة الاغراء لاناللهلا بأمر بالحهل وقوله سيله من عقبله الخ أي أخرجه منسه كانتخر جالشعرة من العجين وتضمن الكلام تشبيه العقل مالثوب السائر للاسه فكان الثوب يسترعور فلاسه فكذلك العقل سترقبائح ساحيه ويحتمل أن يكون من قبيل القلب والاصل سل عقله منه ويدل علسه قوله ردّعلسه عقله وقوله ليعتبراللامفيه للتعليل والفعل بعددها منصوب بأن مضمرة وهومضارع الغائب وفيه اختلاف حركة ماقبل الروى ويسمى التوجيه (نعم) جواب عن سؤال مفدّر كان سائلا سأل هل مر" أبوّ على فقال نعم مر" الخ وتفدُّمان المصنف يستعمل نعم عناه في التخلص من أسلوب الى أسلوب آخر (ومر" أبوعه لي قلاما) تسكون الدال مصدرقدم يقدم قدماأي تقدموان روى قدمانضم الدال فن قولهم مضي فلان قدما أي بيعر جعلىشئ ولم ننث وقال تاج الدين الزوزني أي مرمقدماعلي الامرلاية وقف ولاية أخر بل يسبق البه شيئا فشيئا والمعيى الممضى تلقاء وجهه بحيث لم شصرف الى جانب ولم ملتفت الى شي (عملي سعت الجرجانية الى أن بلغ المسعر معالى هزا وسف)قال صدرالا فاضل هزارسف بفتح الها والراء بعد الالف والسن المهملة والفاء من قرى خوار زموفي شعر الخطيب ، أسم على أسف هزارسف لهم ، (وهي قرية تقايل بلدة خوارزم من جانبها الغربي فأرسل المه) أي الي أبي على (خوارزم شاحمن أقامه ترلا) الصنم فسكون ما يحضرونهم أمن الطعام عشد قدوم الضدف (وقدم ألمه عذرا) فعما عساميقع في أكرامه من القصور (ووعده العبور اليه غدا لمشاهدته) أي لر وُبته ولقائه ﴿وقضاء بالتشديد (له) أىلا بي على أىلا جِل اغتياله والغدريه يقبال كن القوم أى أقعدهــم في الكمين عنتفين مستور بن والسكمين المسكان الذي يستترون فيه ` (زهام) بضم الزاى المنفوطة و بالمدأى مقدار ( الغيّر حِل من أفناء) أي اخلال (عسكره) قال الكسّاق مهمعت من العرب أتاني فنأمن الشاس موزمثل فنع أىجباعه وهو واحدد أفناء المنباس وقال ابن الاعرابي واحدهبا فتا مثل عصاوقفا

نع ومرأ على قدما على عت الحرجانية الى أن بلغه المسرالي الحرجانية الى أن بلغه المسرالي هزار العفوهي قرية تعامل بلا خوارزم من الحانب الغربي فأرسل المستخوارزم ساهمن أقام له ترلا وقدم المستفرا ووعده وقد كن العبور المه غدا لمنا هدنه وقد كن العبور المن وقادته \* وقد كن المن وها الى رجل من أفناء عسكره

هزارسف مخفف عن هزاراسب ومعناه ألف فرس

كذا فىالمجسمل (فخرالغياض) الخربالتحر يكماواراك من ثنى يقسال توارى الصيدفى خرز الوادى قال ابن السكيث خره ماواراه من جرف أوحب لمن حبال الرمل أو شجراوشي والغياض حمع غيضة وهي الأحمة (والآجام) عطف تفسيرعلي الغياض (لاختياله) أي لأخذه غيلة أي بغتة (جنم الظلام) ظرف لاغتماله وصع ذلك لان المراد بالظلام الأيل وجنعه لها تفةمنه (وحكى لى أبوعلى الخشنامي أنضم الخياءوالشين المجيمة بن والنون من معارف أبي على وخواصه (أحد ثقيات أنى على وكان قدم ض فعما مضى من أيامه رسولا من جهته ) أي من جهة أي على (الى خوارزم شاه إنه)أى خوار زمشاً و (انشده)أى انشداً باعلى الخشنائي (اساتالابن المعتز) أحد أخلفا العباسيين الذي يضرب به المثل في التشبيه وهوملك الشعر اءالاسلامين وهوالمراد بقوالهم بدئ الشعر علك وختم علا أى بدئ امرئ القيس وختم ابن المعتر (ورسم له بتبليغه الأبي على على معنى المصيحة وهي) (اذا أمكنت فرصة في العدو \* فلا تبدشغلك الأبما ﴿ فَانْ لَمْ لِلْجِ بَاجُ السَّرِعَا \* أَمَّاكُ عَدُوكُ من بايماً (واله من مدم بعدها ﴿ وَأَمْمِلُ اخْرَى وَأَنْيُ مِ الْ الْمُصْمِدُ فِي مِالْرِجْمِ عَالَى الْمُرْصَّةِ أَيْ لأتهملها ولانشك تغل بغيرها والفرصة النوبة والهزة وقوله فانام تلج بأبها أى بأب الفرصة متهزا اغرة مغتمها الغفلة مسرعالات الفرص غرر مراالسحاب أتاك عدوك من بابتلك الفرصة وهذامثل قولهم تغدى معدولة قبل أن يتعشى بك وقولهم خدالاص قبسل أن يأخدك وقوله وأني ما الاسستفهام هنأ للاسكار يعنيمن أبن تثق بفرسة اخرى أومن بأسك بفرسة اخرى كقولهم ومن لي بهاأى كيف تؤمل فرسة بعدمافاتت علىك الاولى وهذه الأسات من قصيدة غيرقصيرة بصف مها اس المعتز بعدا انسبب إفرسين تجيار بامسابقة و يعبارض فهما العملوية الفياطمية ومطلعها \* ألامالعمين وتسكامها \* وقال أناس فه للامه \* وقال أناس فهلامها أومنها فيصفة السابق وكان أحدالتسايقين حصاناو الآخر حراومها

ونحن ورثنا ثباب النبي \* فلمتحدَّدُون بأ هدا مها للحكم نسب بابني بنته \* والكن أرى العرأولي مها

قال الشار حالنعاتي معتى أن به من المؤرخين ان ها رون الرسيد كان بقول ذات يوم هذا أى نحن بنوهم النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أفرب البه من على بن موسى الرضى فقال له على بن موسى ان فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون حيا و يخطب منسكم هل تسكيم و أم لا فقال هار ون أنسكم ه عقيلة أهلى وأزوجه درة نخرى وأفخر على العالم شرقاوغر بابه وأباهى به الام بعد اوقر با فقال له أحسنت وليه أنت ثم قال له وان فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون حيا و يخطب منا هل يحوز أن نسكه أم لا فقال هار ون له لا لا نسكم بنو هذه فقال على موسى الرضى أحسنت وأحدت واعترفت بانا أهل البيت أفرب اليه منكم فسقط في يده من هذا المقال وفت في عضده حالا بعد حال انهيى (قال) أى أبوعلى الميت أفرب اليه منكم فسقط في يده من هذا المقال وفت في عضده حالا بعد حال انهي والروم الرحل فاستوحش وسبب استعاشه مع أبي على منع أبور و دمنه لما جعلها الرخى برحم حرار و مناه المناه و المناه المناه على المناه و المناه

في خر الغياض والآجام \* لاغتماله جنم الظلام ، وحكى لى أوعلى المشامى أحدثمات أنى على وكان قدنهض رسولا من حهداله أى عبدالله خوارزمشا أنهانشده أسأتا لابنالعترورسم له المغول الى أن على على معدى النصحة وهي اذا أمكنت فرصة في العدق فلا رشغلك الأم فانام الجيام المسرط ألاء وقائمن ما بها والمالئمن لدم يعدها وتأميل أخرى وأنى بها قال فرويتها له وذلك قبل استعاش وعندالهمنه فعدلهامنه عناليدوا دهل عنها كأن أرضر عما قط سمعه

بالعداونحوها وفاعل بقرع شمير يعودالى خوار زمشاه لانه هوالآمر للخشدناي باسماعه اياها فنسب القرع اليده وفي نسخة كأن لم نقرع قط سمعه أى كأن لم تقرع تلك الإيبات سمعه وفي نسخة كأن لم نقرعها قط سمعه من أقرع المكلام سمع فلان اذا جعله بقرعه فتعدّى الى المفعول الثاني بالهمزة

ولاحاجة الى ماتكافه النحاتي من جعل الاقراع بمعنى الاعطاء لولم يستودعها يومامن الدهر ذرعه) أىخلقه يقالرحل واسع الذراع والذرع أى الخلق وضقت بالأمرذ رعا اذالم تطقه ولم تعوّل عليمه وأسل الذرع انماهو دسط البدف كاللثريد مددت اليه يدى فلم تنله كذافي الصحاح (ولم يعلم) أي أبوعلى (انها) أى الأسات (كانترمزامن الانام) الرمز الأشارة بالعين والحاجب (له بأرتقاب النوائب) جمعنائبة وهي المصيبة (واتفاء العواقب) أي عواتب افعاله السيئة (ولم يدرأن الأفعال) أى افعال المكافين من خيروشر ونفع وضر (والأجمال) أى اعمالهم كذلكُ (حَراء يحيق) أيْ ينزل (بأربام) وحيا) الوحيّ السريع وزناومعني يقال موتوحيّ أي سريدم ( أو تطيئاً) هوفعيل من البط وهوضد السرعة وهما حالات من الضهر المستترفي يحيق وكذلك قوله ( مُحسنا أومسينا) رصع جعل الضمرالراجيع الىالجزا محسينا ومسيئا باعتبارمن استحقه وقامه كعيشة راضية ويحوز أن يكون كلُّ من وحيًّا وما عطف عليه صفة لجزاء (وعُفل) أبوعلى (ليلته تلك عن الاحتراس) أي التخاذ حرسة يحرسونه بالليل افتعال من الحراسة (وافتدى بغفلته سائر) أي باقي (الناس) من عسكره وحواصه (حتى ادا اثقل العيون كراها) السكرى النوم واثقاله العيون كالمعن نومها (ونفه) بالنون والفاء المشدّدة (النحوم سراها) أي سنرها حسيرة كالة يقال نفهت نفسه بالكسر والتحفيف عييت وكات والنافه الكال من الابل وغيرها والجمع نفه والسرى السيرليسلا (ضعت الآفاق) أى صوّتت من النجيج وهوالجلبة واختلاط الاصوات والآفاق النواحي ونسبة النجيّج الهامج ازعقلي من اسناد الفعل الى مكانه والاصل ضع أهل الآفاق ( يخفق الطبول) أى صوتما الحاصل من اسطرابها نضر بها (وغطغطة الحيول) بغين مجدمة مكررة فطاعمه ملة مثلها وهي حكامة صوتها يقال غطغطت الحدل أي قالت غيط غيط والغطغطة أيضا حكاية غليان القدر وصوت البحر (وأحيط) بالبناء للفسعول (بالقصر الذي تزله أنوعـلى على فتاله) عـلى هذا بمعـنى لام التعليل كما في قوله تعـالى ولتكبروا الله عـ لي ماهداكم (أونيك المراد من استنزاله) أى طلب نزوله يعني ان الغرض من الاحاطة مالقصر الذى تزلبه أبوعلى أحد أمرين اماقتاله وأخسده ان قاتل وامانيل المرادمنسه ان تزل واستأمن وفي نسخة ونيل المراد بالوا وفنكون العلة مجوع الشيئين (فثار) أي هاج (من حف) أى أحاطبه (من علمانه للدفاع) مصدر دافع مدافعة ودفاعا (وتأريث حِرَات المصاع) التأريث مصدرأرت النبار بعتم الهمرة وبالراء المشددة والشاء الملته أذا أوقدها والحمرات جمعرة وهى القطعة من النار والمساع المضاربة لما أثبت للمساع حرات رشحها بمايلاتها وهو التأريث (وخف) أى أسرع (بنفسه الى زعيم الفوم) أى رئيسهم (يسأله) حسلة فى محل نصب على الحال أمن فاعل خف (ماخطيك) أي ماأمر له وشأنك وسي الأمر العظم خطبا لان العرب كانوا اذائرل

بهم أمرعظيم اجتمعواله فيقوم شريفهم فيه خطيبا لقد بيرذلك الامرية مرهم بتلافيه بالسدادو ينهاهم عما يؤدى الى خلل أوفساد (ولماذا حريك) أى ولائى شئ حريك وقدر كبت هذا مامع ذا وجعلا اسما واحدا للاستفهام ولذالم تحدف الالف من ما (فقال له انخوار زم شاه أمريك) أى باحضارك أو بأخدك (فتقرب اليه بلطف الاذعان) أى الانقياد والاستسلام (دون حنف الفراب والطعان فهو) أى لطف الاذعان (للفتنة ألم في) أى اشدًا طفاء من عنف الضراب

ولم يستودعها يومامن الدهرذرعه ولم يعلم الما كانت رمن امن الالمام له بارتفاب النوائب واتفاء العواقب ولميدرأن للافعال والاعمال حراء يعبق بأريابها وحيا أوطينا عسناأوسينا وغفل للله تلك من الاحتراس. واقدى بغفلته سائر الناس \*حتى اذا أَيْمَلِ العِيونِ كِرَاهَا \*ونَفَهُ النحوم سراها يضت الآفاق يخفق الطبول وغطغطة الحبول وأحبط بالقصرالذي زاه أبوعلى على قناله أونيل المرادمن استنزاله فثارمن حف حوله من علانه للدفاع وتأريث جرات المعاع وخف بنفسه الى زعيمالفسوم يسأله ماخطبسك ولمأذاحر المتقالله الاحوارزم شاه أمريك فتقرب اليد رفق الاذعان\* دون عنفالضراب والطعان، فهوالفننة ألحني

والطعان (والأحنة)أى الحقد (أنني) من غيره و يحتمل أن يكون اسم التفضيل في المكانين على غيربايه بمعنى مطف وناف لان عنف الضراب والطعان لااطفاء فسيداسكو ن لطف الاذعان مفضلا عليه فسيه (ولبساع الانتقام أقصر) الظرف متعلق بأقصرفه ومعمول له وصع ذلك لان أقصرهنا وأخوذمن قصر المتعذي بقبال قصره حعله قصبرا لإمن قصراللازم ضدّ لما ل قال في القياموس قصر ككرم فهوقصير م يقصره جعله قصيرا (ثمَّ أنت بالرأى أنصر) يحوز أن يكون المرادبالرأى الجنس والاقرب ان اللام عوض عن المضاف المه أي مراً بلنوخ للترتيب في الاخيار ومافها من التراخي للاشعار يعظم رأىأبي على وعلق رتبته وهذا استدراج من الزعيم لأبى على بالمهارالنَّصح وسلوكُ لمر يق الانساف شفو بضارأى بالآخرة لهواعتراف مبأنه أيصر (فبادرأ بوعسلى بالنزول) وتم علب مدست الزعم (فاستردفه الزعيم)أي أركبه خلفه والردف هوالراكب خلف الراكب ويحوز أن بكون المراد باستردافه سرمخلفه وسأرهوأ مامه وهمذا أقرب اذيبعدأن سنزل ألوعلى أن يركب خلف زعم القوم عملي فرس وآحد (حتى عبريه النهر نحوصاحبه) وهوخوار زمشاه (وذلك قبل الفحرمن ليلة السبت) سان لأغمر (غرة شهر رمضاً نسنة ست وغنا نين وألفمائة) غرة بدل من ليلة وقول الشاموسي ان روى بالسكسم فهو سفة للبلة السدت فيه نظر لعدم الاشتقاق فيه وانميا حعل بدلامن لبلة السدت دون السبت موافقة المؤرَّخينلانهم يؤرُّخون بالليالي لسبقها كاذكره ابن مالك في تسهيله (فأمريه) أي بأبي على (الى بعض القصور معتقلا) بصيغة اسم المفعول (فيه) وهو حال من الضعر في به (وشدَّ الطلب على أصابه وقواده وقاله الناموسي شذأى عداوالطلب جمع لهالب انتهى ويحوز أن يكون الطلب مصدرا واستنادشد الدء حنئذ محازعقلي كافي حدّحده وأن تكون شدّمن الشدّة ضدّالرخاوة (فأسرمهم الأصانوالاركانوأ فلت ايلنكوصاحب حيثه) وغلامه (بمن البعه) من الحيش (نحوا لجرجانية ونودى) بالبناء للفعول (بين الافراد) من عسكر أبي هـ (وخدم القوّاد) المأسورين (من أقام ومهم زارسف أبع دمه) هذه الجملة فى محل الرفع لقيامها مقام فاعل ودى لأن النداء معنى القول فنصَّب الحملة ان لم تنب عن الفياعل كقوله تعيالي ونادي نوح است وكان في معزل بادي الركب فجملة بابني اركب معتافي موضع نسب على المفعولية لنادى نفسه على مذهب البكوفيين ولقول مقذر به تكذبون وهذه السابة مختصة بساب القول فلاتقع الحملة غبرص ادبها لفظها ناثبة عن الفاعل الافعة فميل وقم أيضا فيالجملة المقرونة بمعلق نحوهلم أقامز يدكاذ كرمسا حب مغنى اللبيب ومسدا يحقيق خلت عنه شروح هذا الكتاب (فتفر قوا أيدى سبافي الاقطار) أى النواحي وسبأهواسم يجل عامة قيائل المن من أولاد موهوسسبأن يشحب بالشسين المعسمة والجسم بن يعرب بن قطان يصرف ولايصرف بقبال تفرق القوم أيدى سبباأى ذهبوا الى حهات مختلمة وطرق شستي لانهم لماأرسل علهم سيل العرم وساروا الى مكة وفهم سطيح السكاهن فأثرت حرارة قبظ الحيازي للما تعصر مفهوا ولمتكن لهم عهدد بالجمي لاعتدال هوأتهم فسأروا بأجعههم الىسطيم وقالوا نجدفي أنفسسنا حرارة غير معهودة فقالهدذه علامة تفر قسكم فأشارعلى كلطا تفة سناحية حسب أموالهم وآمالهم فأخدوا أبدىكل واحدمودعن وتعرفوا فيالاقطارفصارت أبديهم مثلاني التغريق وقيل سسبأ اسمولايتهسم وماكهم والفرآن يؤيدهذا القول كذاذ كرمالكرماني وقال جارالله العلامة في المستقصى ذهبوا أمدى سبأوير وىأبادى سبأ هكذا تسكن الساموكان القياس أن ننصب الاانههم آثروا فسعا الخفة بالسكون كافى قالى قلاومعدى كربءلي مذهب الاضافة والتركيب وتتخفيف همزة سبأ وأصله الهمزقال

وللاحدة أبنى واباع الانتقام أقصر مأن الرأى ألصرف ادر أبوعلى المالزول فاستردفه الزعيم حي عبر مالنا المالزول فاستردفه الزعيم حي عبر المالية المستعمر مشهر رمضان من المالية المستعمر مقادمة أسر المالية المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والإمالية والمالية وال

من سبأ الساكتين مأرب اذ \* يبنون من دون سبله العرما

وأصله ان سبآس يشحب لما أنذر وابسيل العرم خرجوا من المريمة مرَّ قين في البلاد فقيل ليكل حياعة تفرآ قوا ذهبوا أبدىسباوالمرادبالأمدىالأنفس وهوفي موضعالنصب علىالحال وانكان معرفةلانه فى تأ و رل شئ منكروه وقولنا منفر قين وشاردس أوعلى حذف المضاف الذى هومثل كأنه قبل ذهبوا مثل أبادي سيا كاقال لأهبراللمة المطي وقبل الابدى جميع بدوهي الطريق فعلى همذا ننتصب موضع أبدى عملى الظرفية والمعنى ذهبوافي لحرقهم وسلبكوامسا ليكهم قال يدمن صيادر ووارد أبدى سباي التهبى وقال الشارج المحاتي أمدى سبأ منصوب المحل على المصدرية أي تفر قوا تفر قامثل تفرق أبادي سبأو يجوزأن يكون منصوب المحل عدلي الحال المؤسكدة والاول أظهر وفعه نظر اذا لنصب على المصدرية فيه تكلف مستغنى عنه وفي قوله منصوب المحاركا كةلاث نصيه مقددرلا محلى اذهومعرب والمحلشاع استعماله في المبنيات(كشوارد الامثال والاشعار)الشواردج عشاردمن الشرودوشوارد الامثال والاشعار السوائرمها في البلادمن بداعتها وحسن براعتها (واعتقل الباقون على صغار) أى ذل (وخسارالى أن أذن الله بخلامهم والى الحرجانية مأمون بن مجد وذلك اله لما سمع خبأ أبي على وماارتكب منه خوار زمشاه) الضمير في منه يحو زأن يعود الى أبي على و يجوز أن يعود الى ماوتكون من للتبعيض والتقدير واساسمع نبأأى على وبمساارتكب يعشه خوار زمشاه لانه يحوزأن يسمع أكثر ممافعل (اضطرب قلقاواضطرم حنقا) أى غيظاوهما منصوبان على التمييز عن النسبة المحوّلة عن الفاعل وقال النحاني على المفعول له وفيسه تعسف (ويات يرعى النحوم أرقا) أي سهرا وهومفعول له لقوله يرعى (الى أن استنب) بسين مهملة وماء من مثنا تين من فوق وبأعمو حدة مشددة أى ثبت واستقام (له)أى لأمون بن محد (التُدبيرعليه) أي على خوارزمشاه (فرماه) أى قصده (بعسكرجرار) أى سلطه عليه كما يرمى الغرض بالسهم يحيث لا ينثنون عنه الى شيَّ وَالجَرِّ الْرَالَذِي يَجِرُّ عَنَّاد الحرب أَي ستندم اذيأتي عليك رعيلنا \* بأرعن جرار كشرصواهله

(يستخفون مثاقيل الإعمال) في الصاح مثقال الثيثي ميزانه من مثله ويقولون أبق عليه مثاقبله أي مؤنته انتهى ويعتمل أن يكون جمع ثقيل على غيرقياس وفي نسخة الاحمال مكان الاعمال (ويخوضون مشارعالأهوال) أى لهرقها جِـعمشرعة وهي لهريقالماء ( وينفسدون رواسي الجبال ) فى القاموس مُفذهم جازهم ويتخلفهم كأنفذهم فعني سفذون رواسي الحبال المسم في الرسو خوالثبات فوف الجبال يحيث أنهسم فى ذلك يجاوز ون الجبال ويخلفونها وراءهم ويجوز أن بكون لازمامن نفذ السهم من الرمية اذاخالط حوفها ونفذ طرفه من الشق الآخرفيكون رواسي منصو باعلى التوسع بحذف حرف الجر والاصل ينفذون في رواسي الجبال كفوله 🗯 تمرُّ ون الديار ولم تعوجوا 🚁 وقال الشاموسي أي يسسرون الحبال عن مكانها ولم نر في كتب اللغة المتداولة كالقياموس والأسياس بمعنى سيرفليتأمل (ويسستنزلون) أي نزلون (العصم) حمع الأعصم وهومن الوعول والظباء الذى في ذراعيه يساض (من شعف القلال) الشعف جمع شعفة وهي رأس الجبل والقلال حمده قلة وهما أعلاه فان قلت اضافة الشعف إلى المفلال ممتنعة لانبامن اضافة الثين الي مرادفه كلث أسسدةلمت ليست كذلكفان القلة أعسلي الجبل وهي أعهمن الرأس ولذلك يجوزأن يقسال رأس أعلى الحبل (وسارفهم المنكو) أى فى ذلك العسكر الجرار وجدع الضمير باعتبار معسى المعسكر وفي بمعنى مع ونسكَّتة التعبير بما الاشعار بأنهم محتفون ومحيطون به حتى كأ بمظروف فهم (في خواص أ بي على رجال) بدل من خواص (قد أوغرتهم الحفائظ والاحن) الوغرة شدّة الحريفال وغرت

كشوارد الامثال والا شيعار واعتقل الباقوك عسلى سغار وخسار إلى أن أذن الله في خلاصهم والى الحرجانية مأمون ان محد ودلك الهاسم سأأى على وماارتكب منعد وارزمناه اضطربقلقا\* واضطرم حنقا \* ومات يرعى النحوم أرقاً \* الى أناستنب له التدرير عليه فرماه بعكرحرار يستنفون مناقبل الاعمال \* ويخوضون مشارع الاهوال \* و شفذون رواسی الحيال \* ويستنزلونالعصم من شعف القلال بوسارفهم المشكور فيخواص أبيء لى رَجَال قد أوغرتهم المفأئظ والاحن

الهاجرةاذا اشستدحرها والوغر يعرك الحقدوالضغن والعداوة والتوقد من الغيظ وقدوغر صدره أيغر ويوغروغرا ووغرابالتحريث والحفائظ جمع حفيظة وهي الغضب والاحن جمع احنة وهي الحقد (وأحرجتهم) بالحاء المهمة والجيم من الحرج وهو الضيق وفي التنزيل فلايكن في صدر للحرج منه (النوائب) حميعنائب قوهي المصيبة (والمحن) حميع محنة وهي البلية (فهسم يسعون الى النسار لَتَنِي العَارَ) أَى يؤثرون النارعلي العاريعي الم في ازالهم العاروادر اكهم السار لا يبالون بدخول الناراشارة الى قولهم النار ولا العاراى اخترالنار ولا تخترالعار (ودرك الاونار) أى ادراكها والاخدم اوالاوتارجيع الوتربالفتح وهوالدحل أى الحقد (فعيروا) أى عيروانهر جيمون (الى كاث) أبكاف يعدها ألف ثم ناء مثلشة (مديسة خوار زمشاه) وهي قاعدة خوار زم قديما (وأحالموا إبهاا عَالَمَة الأطواق بالاعناق) أي أحاطوا به احاطة تامةً كاحاطة الاطواق أي القلائد بألاعتمان (وناوشوه) أىخوارزمشاه أىناولوه (الحربمن كلأوب) أىجانب (ودرب) أىطريق (فظلت) أى الحرب (تلفيح) أى تجرق (وجوه رجاله) وفيه ادماج لشباتهم لأن الذي يتلقى الحرب نوجهه لأيكون الاثابتا (يجمراتها) أى بصدماتها التي هي كالجرات (حتى أجلتهم) أى كشفتهم وأبعدتهم (عها) أي عن مديسة حوارزمشاه (مدحورين) مطرودين مبعدين وقول التحاتي من الدحور وهوالذل تف ير باللازم (وحصلتهم) أي صيرتهم (في ربقة الأسار مقهورين) الردق بالكسروا اسكون حبل فيه عدة معرى تشده الهم الواحدة من العرى ربقة وفي الحديث فقد خلعربقة الاسلامين عنقه وفاعل أحلتهم وحصلتهم ضهيرمت كن يرجيع الى الحرب وهومن الاستناد المحيازي [(ودمر واعلى خوار زمشاه في قرارة بنه) دمروا بالدال المهملة من الدمور وهوا لدخول نغسراذن ل بقيال دم عليه أي دخل بلا اذن ودم ، مالت ديدودم عليه أهليكه وقوله في قرارة بته أي حيث يستقر هوفي يتهأى في دسته وصدر منزله وهوتاً كبدلات الدمور هوالدخول في الدار بغيرا دن صاحها واناعتبرته تأسيسا فلايد أن تعتبر في دمر تجريدا عن بعض معناه (فأعطاهم مديد)أي سلهم بديه الشُّد الوثاق وانماقال ذلك دون أن يقول أوثقوه أى فشد والديه للاشعار بأم حسر آهم مدالهم مديه للاشاق لعلم بأنهم بفعلون ذلك به ولا بدفلافائدة في الامتناع الاز مادة التنكيل والاذلال فأعطأ هم بديه لشد الوثاق تضاديا عن ذلك وتوخيا للرفق به منهم قال الناموسي سألني بعض الادباء عن فائدة التثنية في بديد قلت الفائدة الهلوقال أعطاهم سده لكان محتملا للال والعطاء لات المدالنعة أيضا ويحتمل اله أعطأهم شيئا حتى لانقسد وفائدة اخرى وهي غاية الاذلال والتمكن منسه انتهبي أقول لا يخفي سقوط كل من السؤال والحواب لان الفائدة انما تطلب من الشئ اذا كان أصل المعنى متأذى بدونها وهنا أصل المعنى متوقف على التشه لان راط الاسر وايشاف ولا يكون الا تكلم الدمه واعطاء السدن هما كالةعن ذلك فكيف يقبال ماالفائدة في تنسة بديه وقدأ بعدالنجعة أولافي الجواب هم قسرب من الصواب في قوله وفائدة اخرى الخ والساعني مدره زائدة في المفعول الشاني لأعطى وتنظيرا لشارح النحاني لزيادة هدده الماء زيادة اللام في قول أبي العلا المعرى

وقد غرضت من الدنيا فهلزمني ، معط حياتي لغرّ بعدماغرضا

وهسم لأن اللام المزيدة في لفرّلام التقوية لكون العامل فرعافي العمل عن الفعل التكونه اسم فاعل و زيادة الام المتقوية قياسية كقوية تعمالى فعال لما يريدو زيادة البهاء هناشاذة لا قياسية (ووسل) أى خوارزم شاه (الى أبى على) أى الى المكان الذى حبس فيه أبلعلى (فحمل تقل قيده) أى قيد أبى على (على رجليه) أى رجلي خوارزم شاه ببناء حمل المعلوم و يجوز أن يكون مبنيا

وأحرجهم النوائب والمحن \*
فهر بدهون الى الاوتار \*لتنى
العار ودرا الاوتار \*نعبروا
الى كاشد ف خوارزشاه
وأ عالمواج العالمة الأطواق
الأعناق ونا وشوه المرب \*
الأعناق ونا وشوه المرب \*
فلا أوب ودرب \* فظلت
من كل أوب ودرب \* فظلت
المفهورورجاله بحمرانها حتى
وحملهم عنها مدحورين \*
وحملهم في ربقة الاسار
مقهورين \* ود مروا على
خوارزمشاه في قراره المنه
فأعطاهم سديه \* ووصل الى
المعدالية المحدود ال

وتادات الاهما فارتعةمن أديمالهارفصارالأسيرنهسما أمراوالأمرأسرا \*وكاندلك على الله يسمرا \* وتحمل أنوعلى عوالحرمانة في أحسن شعار \* وحل أبوعبد الله على قت عار \* من خرى وعار \* فاستقبلهما مأمون معدد فقادل أباعسلي بالاعظام والاحلال \* وعومل أوعبدالله من ضروب الاذلال \* عايد القال \* وانسلخ مأمون بن مجدد عن مجهوده في كارأنء لي واحلاله \* ومناطرته مسنوف أمواله \* وأقام العطا لا لعامة رجاله \* حتى النظمت أحوالهم \* وأخل بهم اختلالهم \* وقراه ذاتوم وكان قدا تخسد عحلسا العنمواعليه صنعاء للجهول (وتبادات حالاهما) أي صارحالكل واحدمهما بدل حال الآنغر (في رفعة من أديم الهار) الرقعة والعسدة الرقاع وهي التي تسكتب والرقعة القطعة من الثوب وأرادها ههذا الحصية من الهار والأديم الجلدوأديم آلارض وجهها وأديم الهارهنا وجهه وضياؤه (فصار الاسترمنهما) وهوأ يوعلى (أمعراوالامير) وهوخوار زمشاه (أسيراوكان ذلك على الله يسيراً) وهذا كقول عمر و بن ألميث حين أسره اسماعيل بن أحدد بسلخ أسعت أميرا وأحسيت اسبرا (و يحمل أبوعلى) أى ارتقل وفي العماح استعملته أىسأ لتمه أن يحملني وتحسمل الحالة أي جلها وتحسماوا واحتملوا عمسي أي ارتحاوا (نحوا لحرجانية في أحسن حال) من الاكرام والاجسلال (وأنع شعار) أي لباس أي مجلا بالملابس الفاخرة والحلل الساهرة (وحمل أنوعبد الله خوارزم شاه على قتب عار) القتب وحدل البعيرأى حمل هلى رحل معرف عرملنس بحلس أوكساء وقول الفعاتي غيرمليوس بعلس وكساء خطألاناسم المفعول من ألبس ملسككرم لاملبوس (سيخرى وعار )كتابة عن اتصافه بهمالان من كان بن شيئين فهوغير منفك عنهما مادام بينهمما (فاستقبلهما مأ مون ن مجد) والى الجرجانية والمقصودبالاستقبال أتوعلي فتشريك خوارزم شياه معه في ذلك يكون تهيكما (فقابل أباعلي بالاعظام والاحلال وعوحل أنوعبد الله حوارزم شباه من ضروب أى سنوف (الادلال) مصدر أذله أى أى أهانه (بما يحل عن المال) أى لا يني احسانه القول فهو بريد عليه و يحل عنه و بني عوجل المضعول امالعدم تعلق الغرض الضاعل الله الادلال الاالموس حصوله من أي فاعل كان كقولهم قتل الخارجي فأن الغرص الاستراحة من شرة على يدأى قاتل كان وامالتنزيه مقام مأمون سمجدعن التصريح نسبة ذلك الفعل اليه لان الأليق عقام أمثاله عند القدرة أن يسمح ويجنح الى العفوالمريح وفى اكترالنسخ مكان عوجل عومل من المعاملة وما في هذه النسخة أبلغ في الانتقام لانه يقتضي المبادرة وعدم الاهسمال بقال عاجله بذنب ماذا آخذه به ولميهله (وانسلخ) أى خرج (مأمون بن عجدعن مجهوده) أي عما في وسعه ولحاقته (في اكبار أبي على واجد لاله ومشا لهرته ســـ زُوف) أي ضروب (أمسوأله) من المقومساءت والمشاطرة اقتسام المال شطرين أي نصف في (وأقام العطاما العامة رجاله) بحور أن يكون أقام فعلا ماضيا معطوفا على انسلخ و يحوز أن يكون مصدر امن أقام أي اقامة العطا بأوحذ فت النباعكا في قوله تعيالي واقام الصلاة لان هذه التباعيح وزحذ فهاء نبدانسافة المصدرلقيام المضاف اليهمقامها وبهذا الاخبرجرم البكرماني وقال التياموسي انه الروابة (حدتي انتظمت أحوالهم وأخلهم اختلالهم) يقبال أخل الرجل بمركزه اذاتركه وأخل المستف بكذااذا أهمله واختلالهم يجوزأن يكون من الخلة بالفتم وهي الحاحة يقال اختل الي الشي أي احتماج المه ويجوز أن يكون من اختل جسمه اذا هزل يقال آختل يعني انه أقام العطا باالي ان انتظمت أحواله-م وزكهم احتياجهم أوهزالهم وحملة أخلهم اختلالهم معطوفة على انتظمت وتعسف النجاتي فجعلها عالا بتقدير قدولاداعي اليه مع محدة العطف وطهوره (وقراهم) أى أضافهم (ذات يوم وكان قدا تخذ محلسا) قال الشاموسي الحمسلة حالية وكان زائدة ولذلك مادخل فدعلها بل دخل على ألجسلة التي هي الحال والمقصودوقيل اذا كان خبركان فعلاماضيا يحب دخول قدعلها أوعلى خبرها التهيي (كأنما عمل عليه صناع صنعاء) بفتح الصادوسكون النون وبالعين المهملة والأاب المدودة وهي قصيمة المن قديماومن أعظم مدخا وليسبها ولابغامة ولابالحاز بادةا كثرمها خلقا وخدمرا وكانت تحت مأوك المين قديما وتشبيه دمشق مكثرة مياهها واثعارها وبهائل عظيم يعرف بغمدان كأن قصرا للولث الهن وبهاجل صناعات أسيم البرود البيبانية ووشى الحبر وصناعها موصوفون باستغراب الصناثع والنقوش

(تربينا وتحسينا وتنضيدا) من النضدوهو رسف الشيُّ ووضع بعضه فوق بعض (وتنجيدا) من نجد البيت اذاز مه بالثياب يحوز في مدنه المصادر الاربعة أن تكون مفعولا به لعمل و يحوز أن تحصون مفعولًا مطلقًا منصو بة بعيامل من غير لفظها وهوعمسل أو بعيامل من لفظها مقدّر (فأحنى عليه في الشرب احضاء اطف ومسألة الف) أى سأل مأمون معداً بأعلى أن يشرب معد المدام وأحنى عليه أى ألخ علمه وبالنفي سؤاله احفاء لطف واكرام لااحفاء أمر والزام (اذكان) أى ابوعلى واذتعليلية لقوله أَحْنَى (وَدَهَجِرالشراب) تركه (وودعه) فارقه (منسلازمان) التنوين فيه التنكير أىزمان طُويِلُ ۚ (فَلَمَا أَخَذَتَ الْكُوْسِ مَهُمُا مَأْخَذُهَا) أَيُ استُولَتَ عَلَى عَمُولَهُمَا (اقترح) أَي مأمون علىماقاله ألنـاموسي وأنوعلى علىماقاله النجاتى (أحضارخوارزمشـا ه فأحضر) الى المجلس (يحمل في قيده) الحجيلان مشي المقيدية الحجل الطائر بحجل وبتجعل حجيلا ناوذلك اذا نزافي مشبيه كما يجمل البعيرا أحقيرعملي ثلاث والغلام على رجل واحدة أورجلين (ولمرزد في جواب ماسئل عنه وعيرته) بالبنا اللف عول من التعيير وهوالتو بيخ يفعل العبار (عسلي الأطراق) في القياموس أطرق سكنْ ولم يتكلم وأرخى عينسه ينظرالي الأرض (وسمرالارض بالحيداق) سمرمصدر سمرااشي أثبته بالسمار ويقال سمره بالتشديد تسميرا ومعنى سمرالارض بالحداق ادامة النظرفها على موضع واحد كأنه يسمرها بمساميرالالحاظ والحداق جمع حدقة وهي سوادا لعينوفي بعض السخ بالاحداق وهي حمع حدقة أيضا وفي بعض النسخ ووسم الارض بالاحداق أي أدمن النظر فهما نا كسار أسه (وحملة أمره) أي حاصل القول في حاله وشأنه (انه أمريه) بالبناء للفعول (فأذريتُ) أي أسقطت (هامته عن منكسه) والآمر هومأمون من مجدواتما حدف للعلمية أولصونه طاهراعن استادهذا الامر اليه (فتدخر جالى الارض نشيته البيضاء) دحرجت الشي دحرجة فتدحر جأى أدرته فدارفعني لدحرحت المحدرت عن ترقوته ألى الارض دائرة ولاستعمال الدحرجية في الاشبيها عالمستديرة ورأيس الانكانمستديرة كالكرة قال فتدحرحت ولميقل وقعت أوانحدرت أونحوهما وفي بعض النسنج فتدحرحت شيئته فشيبته فاعل تدحرجت على هذه النسخة وعلى النسخة الاولى الضمر للهامة واستاد التدحر جالى الشيبة من المحاز العقلي أي مدحر جالرأس الذي فيه الشيبة (كذلك يفعل الله مايشاء) ويحكم ماير بدلامعقب لحكمه وهوسر يسع الحساب (وصفت خوارزم) تعدقتل خوارزم شاه (المُمون مَعَدَين على ين مأمون فرتب م آ) أى ولى علها من عماله (من أقام الخطية رسمه وحي أموالهاعلى حكممونانع كتبه ) أى والاها (الى الرضى مستشفعا في أمر أبي على عنده (وسائلا) من الرضى (تدبير أمره بما يؤنس وحشته و يحبر خلته) بفتح الحاء أى عاجته قال الشاعر وان المخليل بومسألة \* يقول لاغائب مالى ولاحرم

الخليل فعيل من الخلة أى الحاحة (قوطب هو) أى مأمون بن مجدد (والوعلى) من قبل الرضى يسعى لنفسه في حيم أو يغر رها قال المفضل كان من حديث صحيفته ان عروب المندرين امرئ القيس كانبرشح أخاءقانوس وهما لهند نبت الحارثين عمروا لكندى آكل المرار ليملك بعده فقدم عليه المتبلس ولهرفية فجعلهما فيصحامة قانوس وأمرههما بلزومه وكان قانوس شابا يتحبه اللهو وكان ركب بومافي الصيدفيركض ويتصيد وهمامعه يركضان حتى رجعاعشية وقذلغبا فيكون قابوس من الغدفي الشراب فيقفان بباب سرادقه الى العشى وكان قانوس بوماعلى الشراب فوقفابيسا به المهاركاء ولم يصلااليه فلمت لنامكان الملك عمرو \* رغوثا حول فيتنا يخور فضحرله رفةوقال

تزيينا وتحسينا وتضيدا وتحيدا فأحنى علسه فى الشرب احفاء لطف \*ومسألة الف\* اذ كان قد هبرالشراب وودعه منسازمان فليأ خدنت التكؤس مأخذها مهمااقترح احضارة وارزمشاه فأحضر يحمل في قب ده ولم يزد فيحواب ماسئل هنه وعبريه على الالحراق \* وشمرالا رض بالحداق \* وحملة أمره اله أمر مامنه عرمنكسه فتدحرجت الىالارض شبيته البيضاء \* كذلك يفعل الله مايشاء وصفت خوارزم لأمون منعجد فرتبها من أقام الخطمة رسمه وحسى أموالها على حكمه \* ونادع كسه الى الرضى مستشفعا في أمر أبي على وسائلاند بير أمره بما لؤنس وحشه \* و عبر خانه \* فوط هو وأنوعلى فى الملتمس \* الصيفة المتلس \*

من الزمرات أسبل قادماها \* وضرتها مركنة درور يشاركا لنارخ الان فيها \* وتعلوها الكاشف الثور العمرك ان قانوس في هند \* المخلط ملكه نوك كثير

وكان لهرؤة عدوًا لابن عمه عبد عمر ووكان كر عما على عمر وبن هذر وكان ممينا بادناؤر خل مع عمروا لحمام فلما تتجرد قال هر و بن هندلقد كان ابن عمل لهرؤة رآك حين قال ماقال وكان طرؤة همه أعبد عمر وفقال

ولاحد برفيمه غيرانله عني \* وان له كشيا ادا قام أهضما

تظلنساء الحيِّ يعكَّفن حوله \* يقلن عسبها من سرادة ملهما

له شريتان بالعشي وشرية \* من الليل حتى آض جيسا مورّما

كَانَ السَّلاحِ فُو قَ شَعْبَةً بَانَةً \* تَرَى نَفْعَاوُرِدِ الْأَسْرَةُ أَصَّعَمَا

ويشرب حتى يغمر المحض قلبه \* فان أعطه أثر لـ القلبي مجتما

فلما قال له ذلك قال عبد عمر وانه قال ما قال وأنشد \* فليت لنا مكان الملك عمر و \* فقال ما أسد قل عليه وقد صدة قد ولسكن خاف أن مذره وتدركه الرحم فكث غير كثير ثم دعا المتملس وطرفة وقال العلمكا قد اشتقتما الى اهلكا وسر كا أن تنصر فا قالانع فكتب لهما الى أى كرب عامله على هير أن يقتله ما وأخبرهما انه قد كتب لهما عمل واحده ما الى أى كرب عامله على هير أن يقتله ما وأخبرهما انه قد كتب لهما يجبا ومعروف وأعطى كل واحده ما أسينا فرجا وكان المتملس قد أست فر منهما المتملس قد أست فر أنه على المناه وان كان فهما شرا تقيناه فأى طرفة على المتملس كله بعض الغلمان فقر أه علمه فأذ افيه السوأة فألق كله في الماء وقال الطرفة ألى كارك في طرفة ومضى بكله قال ومضى المتملس حتى لحق بملوك بني حفادة الما المتملس في ذلك

من مبلغ الشعراء عن أخويهم \* نبأ تعسد قده بذال الأنفس أودى الذى على المحيفة منهما \* ونجاحد ارحبائه المتلس ألى صحيفته ونجت كوره \* وجناء محمرة المناسم عرمس عسير انه طبخ الهواجر لحمها \* فسكان نقبتها اديم أ ملس ألى انه \* مخشى علمك من الحماء الندرس

ومضى طرفة بكابه الى العامل فقتله كذا فى مجمع الامثال لليدانى وذكراها قصة اخرى من رواية عبيد عن الأعشى أضر بتعم اخشسة الاطالة (رضا من بطوى على حقد دفين) رضا بالقصر مصدر رضى رضا ورضوا نا ويضمان ومرضاة ضد محط كافي القاموس ثم قال والرضاء بالمدّالم اضاة وبالقصر المرضاة وهومنصوب نصب المفعول المطلق من غير افظه وهوخوط بلان الخطاب يتضمن الرضاء ظاهرا ويجوز أن يقدّر له فعدل من افظه وفى بعض النسخ وهي التي شرح عليم النحاتي رضى بما منطوى على حقد دفين في قله المناه عليه المناه المن

رضامن مطوى على حدد دون وداء في الصدوردوى وأمر أبوعل بالسر الى خدمة المرر فلاحث له أماني (قعديها جده) بفتح الجيم أى بخده وحظه والجملة صفة اماني (وصادعلها زيده) صلدا لزند يصلد بالكسرساود اأذاسوت ولمعضر جارا وأسدار حلاى سلدزيد مكذا فى العداح ووهم النعاتي فقال ملدالزندبالكسر يصلدالى آخرعبارة الصاح فعسل المكسرفي الماذي وصاحب الصحاح جعمله فى المضارع فانقلب عليه مضبط الصحاح و وقع في النسخة الني شرح علها النجاتي اصاد فقيال بعد ماذ كرعبارة العدام هدا اصل استعماله لكنه استعمل ههذا اصلد بعنى سلد أى لم تظهر له فائدة الثفاعة ولم تلدله أم الطاعة شيخة الضراعة (فشخص) أى ذهب وتوجه (الى بخارى سائرا الى الىحتىفى سى قدى \* أرى قدمى أراق دمى (وقد اغفلت الايام قلبه عن ذكر فعد الآنه) جمع فعدة بالفتح وهي السيَّمن الافعال قال الله تعالى وْفعانفعلنكْ التَّى فعلت (وزلاته) جَمعزلة وهي العثرة (ليلقي قدرامقدورا) أي قضاء مـ قضميا وحسكامبتونا (وليقضى الله أمر أكان مفعولا) أى حقيقاً بأن بفعل (ولما شارف) أى قارب (بخاری استقبلهٔ الوزیر) آی وزیرالرضی (عبدالله بن عزیر والقوّاد علی طبقاتهم مهنشین) حال مُن الوزير والقوّادوهي عال مقدّرة أي مقدّرين الهنشة عند خروجهم للقائه وكذا أفوله (ومبركين) أى داعينله بالبركة (ومضى) أى الوعلى (فهـم) أى معهم كادخلوا في أمم (الى السهلة) موضع قريب من بخياري وهي الصراء التي فمهاوراء تل أبي حفص الصيدر الي مرالموالي وداراللوك السامانية (وتزل ماوأخذ) أي شرع (بلتم) أي يقبل (الارض الى أن بلغ السدّة) بضم السين المهملة وتشديد الدال وهي باب الدار (فرفع) بالبناء للعهول (له الحاب) وكدر الحاء وتضفيف الجيم (وسار أمامه الحاب بضم الحاء وتشديد الجيم حمي عاجب (الى أن وسل الى الرضى فاستوفى ادب الحدمة) اللائفة ألرضي (وليس دلك مران النعمة) أي اعترف به وتضرع الى الرضى باقالة الذنب بفعله (واستنزل بعدقبه أيلنكو) قائد جيشه (في كاراخوته) أي اخوة أبي عملي (وقوّاده) والظرف حالم المنكووفي عنى مع (حتى ادانودي بدايته) أي داية الى على والمرادم األفرس عرفاوفي اصل اللغة اسم لكل مايدب على الآرض وفي الكلام مضاف مقدر أي يحافظ دابته لان النداء لا يكون لنفس الدابة أويكونالندا مجمازاءن الطلب (للخروج) أى لخروجه (من الدارع-ل ٢-م) بالبناء للفعول أى الميل بهم عن الطريق المألوف ونهسج التجاة المعروف (الى بعض الحجر) جمع بخرة وهي البيت وتجمع على حرات أيضا (وسلك) بالبناء للفعول (هووالآخرون) من ايلنكو و بقية القواد (فى القيود) جمع قيد (والاصفاد) جمع صفد بالتحر بك رهو القيد أيضا فعطفها علها عطف تفسير ومعنى وسلمكوا أدخلوا كالدخل الخرز في الاسلاك والكانهدامن باب القلب أوأن الاصفادسارت الهم بمنزلة الحبوس التي يدخل فهاوفي التنزيل ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعافا سلكوم (واطلق) أى خلى (على الوقوف) حميع واقف كساحد وسيعود في قوله تعالى والركع السيحود (بالبأب) أي باب السلطان من اصحاب أبي على واتباعه (أيدى الاولياء) أي اولياء الرضي وخاصته (والحشم) أى الخدّام اى خلى مين الخاصة من أوليا ، الرضى والعامة من الخدد امو بين الواقفين بالباب من أتباع الى على وجنوده أى أدن لهم في سلم-م (فطبقوهم) أى غشوهم وأحاطوا بهم من طبق الغيم تطبيقا اذاأساب مطره حميع الارض (بالسلب والهب وسلخوهم) أى زعواعهم ثبام تشديها لها يجلد الشاة يسلخ عنها (دينكل مضيق ودرب) أى فى كل مضيق ودرب (وخمَّت حال ابي عــ لي سومه ذلك) الميردبدلك موته لانه بقي بعد ذلك زمانا محبوسا ولوأراد ذلك لقال وختم أجل ابى عدلى وأراد يختم حاله اله الميظهرله شأن دعد ذلك ولم تدل له دولة ولم يستقم له حال فكان ذلك خمّا لدواته (يوم تطامن فيه صوره)

فعدبها حديد \* وصلاعلها زنده \* فتخص نعو بخاراساترا الىدمه زهدمه وفد أغفلت الأمام فلبه عن ذكرفه للآنه وزلاته ليلقى قدرا مقدوراً \* والمقضى الله أمرا كان مفعولا \* وليا شارف يخارا استقبله الوزير عدالله من عزير والفوّاد على لمبغاته-م مهنشين ومير كين ومضى فهم الى السهلة وتزلها وأخذ بلثم الأرص الى أن الغالسة ، ورفع له الحاب، وسارأمامه الحاب \* الى أن وصل الى الرضى فاستر في أدب الليدمة \* وليس دل كفران النعسمة \* واستنزل دهــقبه اللنكوفي كار احوته وقوا ده حتىاذانودىبدا تهلغرو جمن الدار عدل عمم الى معص الحر وسال هو والآخرون في المسود والاصفادوأ لملقء لي الوقوف بالباب أيدىالاولياء والحشم فطيقوه ماانهب والسلب \* وسلخوهم امنكل مصمق ودرب وحتمت حال أبي على سومه ذلك ومنطامن فيهسوره

تطامن أى سكن والمصور الميل والعوج والرجل أصور والجمع صور والتركيب فيه يدل على الميل والانحراف وهوكنا به عن التكبر والاعجاب لان المشكر عيل و يحرف بكشحه عن الناس رفعا ويوم يحوز فيه الجرعلى الابدال من سومه و يحوز أن يكون خبر المبتدأ محدوف أى هو يوم الخور المحلم مستأنفة استئنا فا بيا كان سأ ذلا قال أى يوم ذلك الميوم فقيل في حوابه هو يوم الخور (واستقام صعره) المسعر فى الحد خاصة وقد صعر خدد وصاعره أى أماله من الكبر قال الله تعالى ولا تصعر خدل الناس يعنى زال كبره فزال ما كان لا زماله من المائة الحد فاستقامة الصعر كنا به عن زوال الكبركا أن السعر كنا ية عن زوال الكبركا أن السعر على ورده صدره) يعنى ورد الحضرة وما صدر عنها اشارة الى قوله

والله والامرالدي انتوسعت \* موارده ضافت عليك المصادر

ولوخير الحفاظ الغيرعقل \* اذالاقتادة الحمال

وروى فاعتاده أى جعله عادة وقوله تامه التيه التيه الصلف والكرومعني اه تكروا لالف واللام في التبه عوض عن المضاف اليه أي تمهه أي تمكير كبره فهو كتولهم جدّجدٌ ه (وقد كان الامرناص الدس) سبكتكين (منجاً) أى مقمما (بمروعلى اثرابي على) أى الما تقدّم من الله حين سمم يعدوله مواققة لفائق عن سمت أبيوردوسارالى سرخس ومهاالى مروم ضعلى اثرهما واستخلف مديف الدولة على مافوض اليهمن أعمال نيسانور الى آخرماتفدم (فلابلغمايقاع خوارزم شاهبأى على) ماأوقعه من القبض عليه وحيسه (عدل الى بلخ فغيم) أي أقام ومنه قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس (على حلته في الطاعة) أي طاعة الرضى (وأرتباد) أي طاب (مصلحة السكافة) أي كافة النياس المسترعي علم من قبل الرضى (الى أن ورد الوعلى بخارى وأوعز)اى أمر أوتقدم ادالا يعار بعي عمني الامر كَاتِعَى مِعْنَى التَّقَدَّمِ شَالَ أُوعِزَتِهِ بَكَذَا أَى أُمْرِتِهُ وَأُوْعِزَتَ البِهِ فِي كَذَا تَقَدَّمَ تَالِيهِ (في باله) أَي في شأنه وحاله (بما تقدّم ذكره) آنفا (وطلع اثناء ذلك كتاب الرضي عليه) أي على الامر الدن (عليمه) من الهم وهوالعزم اى عايفزم عليه (ايلان خان من الانحدار عن الاعلى) أى أعالى واحى أشمر قدرتم أبلى فرغانة ويقال لها بلغتهم برسو (وحيازة مافى ايدى عمالة من اعمال تلا النواحي يسأله تعشيم أى تكام (الحفوف) أى سرعة السير (في وجهه) اى يسأل الرضى سبكت كن أحكاب الأسراع في وحدايلك أي في جهة موطريق قصده ليسدّه عن تورّد بلاده (والعبور) اي عبورالهر وهو بالنصب معطوف على تجشم و يجوز جره عطفاعلى الخفوف (لكفاية اصم،) أى احمرا بلك (مقما) إحال من الضم عرالمنصوب في يسأله (المصنيعة) اى الفعلة الحسينة (عنده في استحياء دولتم) أي

واستقام سعره \* ونصح له عره
وأعماعلى ورده سدره \* كذلك
كفران النعمة لايرضى الاسخط
ساحبه \* وايساد الزمان علمه
بأنما به ونوائبه \* ورحم الله من
قال فلقد أحسن القال
اذا المرعم برض ما أمكنه \*
وأعب العب فاقتاده
وأعب العب فاقتاده

فدعه فقدسا عندسره سيعدل وما وسكى وفدكان الاميرسيكمكين منيا عروعالي الرأى عالي فللالفه الفاع خوارزمشاه بأبي عملي عدل الى الح وفدى ماعدلى حملته في اللها عة وارتباد مصلحة الكافة الى أن ورد أوحالي تحاراوأوعرفياله عماتمدم ذ ڪر موطلح اثنياء ذلك كاب الرضى عليه بمايهم به المال خانمن الاغدردارعن الاعالى وحبازة مانى أيدى عماله من أعمال تلك النواحى يبأله تجثيم الخفوف في وحهه \* والعمور الكفا ية شغله \* متمال : حد عندها استماء دولت

طلب حياتها أى بقائها (واستبقاء)أى طلب بقاء (ملكه وحوزته) أي ما حازمن ملك وملك (فاستشار) أى ناصرالدين (فىذلك) الذى سأله الرضى تجشمُه (وجوه) أَى أعيان (نصحاله ووزراله فترجحتُ الأجوية) منهم (بين تبعيد) من امتثال ماسأله الرضى (وتقريبله) أى بين تبعيد من الصواب وتقر يب اليهوتر جحث هنا بمعسى تدافعت ومالت من ترجحت الأرحوحة بالمسي مالت كافي الصحاح (وتخطئة) مصدر خطأته أذاقلتله أخطأت (وتصويب) مصدرسق بتعاداقلتله أصبت (ثم أخدنه العزة بالوفاع بحقوق الرضى ومصادقته أماه واعتمىاده عليسه واستنادهاه وتسليم قباده البه ا(رهزته) أيحرُّ كُنُّه (الحفيظة) أي الغضب وآلغيرة والحمية الاســـــلامية (للنداء) أي لاجابة لداءالرضى أى احكامه الذى هوفى افهام كلامه والكشف عن مقصوده ومرامه بمنزلة نداء المستصرخ المستغيث (فعد العن مشورة النصحاء الى صريمة العزم والرأى) الصريمة من الصرم وهو القطع أي الى العزم والرأى يعنى اله استقل بأمر واستبدّ برأيه فعل من لا يتبلد في عزاجمه ولا يتلبث في مقاصده اذاهم أافي من صنيه عزمه \* ونكب عن ذكر العواقب جانبا (وأقبل على الاستعداد) التأهب والتهيؤ (والاحتشاد) أي الاجتماع (ويث) أي نشر (كتبه ألى ولا قالا لهراف) أَيْ أَلْمراف عليكة الرضي (ورعماء) أَي رؤساء (البلاد بُشَعِيل الورود) اي المجيء اليه (وتقديم الوفود) عليه مصدر وفدعليه اذاقدم (وعجل) بكسرالجيم مخففة (هو الى العبور) أى عبوراالهر (قبل تلاحق الجمهور) أى قبل الأبلحق بداك راهداكر (ومضى الى ماسن كش) بفتح المكافوالشين المجسمة الشددة (ونسف) بفتح النون والدين المهملة وبالفاء مدينتان متقاربتان من مدن ماو راءالهٰر ﴿ وأَقَام بِقُر يَدِّتُدِّي نِيازْي )قال صدرالافاضل كذا هو في بعض النسخ وهوا لصوابوهي قرية مشهورة حولها متسع النون فها مكسورة ويعددها باعمتنا فتحتاسة ثمالف ثم زاى والياء مهاعمالة ومثل هدنه الياء تكتب في دواوس ماوراء الهريالها عادا وقعت في آخرالا علام القروية وأماذرابي كاه وفي عامة النسخ فتصريف انتهمي (فحيمهما) أي اقام واصله نصب الحسيمة (الىانوسلالية ولاةالجوزجان وآلختل) قال صدرالافاضل ختلان بالالف والنون ولابة والختسل بدومها أهلهانحوحيلان وحيسل وأتماالختل ضمالحاءوفتع الناءالمشددة فهسىقرية عسلى لهريق خراسان اذاخرجت من بغداد وللشايخ في هذه الكامة اضطر آب انتهي فعلى هذا يكون الختل معطوفا على ولاة لاعلى الجوزجان أى الى ان وسل البه ولاة الجوزجان واهل الخسلان الذين هم الختل (والعسغا نيانوسائر ) أىباقىأوجميسع (الهرافخراسانووردعليه) ولدهالامير (سيفالدولة مُن نيابور في هيئة) حسمة (راقت العيون) أي أعجبها (وهية راعت القلوب) أي أخافها وأفرعها (ورجال قدر بتهم الحروب في حورها) كابة عن بمارسهم الحروب وملازمهم اباها من لدن كانوافىسةالصباوة (وأرضعتهماالخيارب منشطورها) الشطور جمعشطر والشطرخلفا الناقة والها خلفان قادمان وخلفان آخران وككل خلفين شطر وتقول شطرت ناقني وشاتي أشطرها شطرا اذاحلبتشطرا وتركتشطرا فليس للشاقة الاشطران واغساجه بالمستف ههنا نظرا الىجسم التجارب وهذا كثابةعن كثرة تدرّبهم وتمرّنهم في الامور ومعاركة الحروب كفولهم فلان حنكته التجارب (فلم يسمع بمعسكر بماوراء الفرجم من كارا للواثو أعيان الفروم وطبقات الجنود ماجعه ذلك المناخ) أى ذلك المقام والمخديم الظرف الاول في موضع جرّ نعت لعسكر والبا عنيه بمعدى في والظرف الشاني فى موضع نصب على الحالية من ما فى قوله ما جعه لانه مان لها وما فى موضع نصب على المفعولية لجمع (و بلغ ایل حان عبورهم للقائه) وقتاله (فأرسل الی الامیرناصر الدین سَبَکمَسکین،عدّةمنشیو خ بایه

واستبقاءملكه وحوزته \*فاستشار في ذلك وحوه المحاله و وررائه \* فترجحت الاحوية بين تمعيد وتقريب وتعطيه وتصويب مُأَحِدَتُهُ الْعُرَةُ بِالْوِءَ \* وَهُرْبُهُ المفيظة النداء \* فعدل عن مشورة النصاء الى صريمة العرزم والرأى وأقبه لرعملي الاستعداد والاحتشاد، وبث كتبه الى ولاة الإطراف وزعماء السلاد \* بمعمدل الورود \* وتقديم الوفود \* وعجل هوالي العبور \*قبل للاحق الجمهور \* ومضى الىمارين كشوندف فحيم بقرية دعى نسازى الى أنوصل اليه ولاة جوزجان والخسل والصفانان \* وسائراً لمراف خراسان \* و وردعلت الامبر سيف الدولة من نسانو رفي همئة راقت العبون وهسنة راعت القلوب ورجال قدرتهم الحروب فيحورها \*وأرضعتهمالتحارب من شطورها \* فالسمع عمد كر عاوراء الهرجيع من كار االول وأعيا ن القروم وطبقا ت الحنودماجعه دلك الناح و ملغ ادلك خان عبورهم لقائه فأرسل الىالامىر سىكتىكىن عسدة من شبوخابه

يذكر) اللُّتُ على لسان أولئك الشيوخ (أنهما) أى ناصرالدين وايلك (أخوان في ذات الله تعالى) أنبفتخ الهممزة ومعمولها في محل المفعول مدلية كروهد اليسحكاية لقول ايلا والالكان الواجب انساآخوان ولالقول المشايخ والالكان الواجب انكاأخوان بل هوتعبسيرعما وقربالمدى وقوله فذات الله كفولهم في حنب الله ولوجه الله قال في المصماح المنبر وأنكر بعضهم أن يكون ذلك في الكلام القديم ولأحل ذلك قال ابن برهان من النحاة قول المتكامين ذات الله حهل لان اسماء وتعالى لا يلحقها تاءالتأنيث فلايقال علامة وأنكان أعلم العالمين قال وقواهم الصفات الذاتية خطأ أيضا فان النسبة الى ذات ذووى لان النسبة تردّ الاسم الى أصله وماقاله ابن برهان فيما اذا كانت ععني الصاحبة والوصفمسلم والكلام فيمااذا قطعتعن هذا المعنى واستعملت فيغمره بمعنى الاسمية نحوعلم بذات الصدور والمعنى عليم مفس الصدور أي سواطم اوخفا باها وقد صار استعمالها بمعنى نفس الشئ عرفامشهوراثمأ ثنت ذَلَك بالدلائل والشواهدوأةوال العلاءالي أن قال واذانقل هذا فالمكلمة عرسة ولاالتفات الىمن أنكركونهامن العرسة فانهافي القرآن وهوأ فصع الكلام العربي انتهى وقال الشارح النحاتي في مان المعنى ما حاصله في همنا بمعنى الباعمولة تعما لى في عمد بمدّدة أي يعمد والبياء قدتفيدمعنى السميية فسكدلك في التي معناها أي مذكران مما اخوان متما بان لاحل دات الله تعالى واسبب ذاته و يعوز أن يصيحون من قولهم هوأخي في الله أي في طريقه ومحبته أوديه وماأشهها (لاتفاقهما على نصرة الاسلام واقتسامهما دبار الترك والهند بالغزووالا نتقام وانهما يحكم مساعهما) جميع مسعى مصدر ميمي بمعنى السعى وانماح بع لاختلاف أنواعه والباعق بحكم للسمبيية (في اظهار دين الله وافلاج حجة الله) في القاموس أفلحه ألَّ طفر، وأفلح برها له فرَّمه واللهر، وفي الصحاح أفلَج الله حجته قومها واظهرها (أحق بارتفاعات خراسان وماوراء النهر) أحق خبرانهما ولم يشمع اله خبرعن ضمير التثنية لانهاسم تفضييل واسم التفضيل اذا استعمل بمن الجبائرة للفضل عليسه يلزم آلافراد والتذكير وانكان المبتد أبخلاف ذلك وبارتفاعات يتعلق بأحق والمرادم العشر والخراج وما أشمهما (من لمس بيته) أى الملازم له بقال فلان حلس بيته أى ملازم له منزو فيه كأنه حلس مبسوط وهو بساط بفرش في البيث و نفيال أيضاللكساء الذي بلي طهر المعبر تحت القتب ومنيه حديث أبي موسى قالوا بارسول الله فيا تأمر ناقال كونوا أحلاس سوتكم أى الرموها وحديث أبي بكركن حلس ستلاحتي تأتيك يدخاطنه أومسة قاضية كذافي الهاية الأثعرية ويريدع ستحلس بيتسه هنا الرضي أي انهمقيم بنخارى لايفارقها ولابرايلها (على مآرب نفسه) جمع مأر به وهي الحاحة ويقال فها الارب والاربة (وشهواتبدنه لايشهدمقا مامجودا) أىمعركة بنصرفهادين الله تعالى (ولايشهر حسامامغ وهذاوصفله بغياية الجبن ونهاية الفشل تغرير اللامير ناصر الدين وتطميعاله في الاستيلاء على بملكته (وان اجتماعهما على حظهما أعود علهما من ركوب الغرر واجتمال الضرر لحظ يخلص الى غـــرهـما) يعنىان اتفاقهما على نصيب أنفسهما وحظ ملــكهما في استحلاب خراســان وماو راءالهر لهمادون الرضي أعودعلهما وأنفع من ركوب خطر وتحمل ضررفي شئ يخلص نفعه لغمرهما يعمني الرضى (وأنه) بفتح الهمرة كنظائره المتقدّمة عطفا على مفعول بذكر السابق والضمير يعود الى ايلك خان (لأيسقل في دينه) دين الاسلام (أن يعدل) أي يميل (بالسيف عن) وجوه (أعداء الله) أي المشركين (الى وجهة) أى الأميرسبكتكين (الااذا اضطر واليمابنداء) قال صدر الافاضل ابتداء مع بالرفع على اله فاعل اضطر المهمى والاستثناء مفرغ أى لا يستعل أن يعدل بالسيف الى وجهه فى وقت من الأوقات الافي وقت أن يضطره الى ذلك ابتداء من الاميرسبكتكين بالحرب (وسامه) أى كافه

يذكرانهما أخوان فىذاتالله تعالى لاتفاقهماعلىنصرة الاسلام واقتسامهمادبارالترك والهندبالغزو والانتقام وانهما بحكم ماعم ما في المهاردين الله وافسلاج حمية اللهُأَحْق بارتفاعات خراسان وماوراءالنهر من مستعلس بيته على مآرب نفسه وشهوات بدنه \* لايشهد مقاما مجودا \* ولايشهر حسا ما مغمودا \* واناجتماعهماعلى حظيهما أعودعلهما من ركور الغرر\* واحتىلاب الضرر لظ يخلص الى غيرهـما وأنه لايسفل فديشه آنيعسال بالسيف عن أعداء الله الى وجهه \* الااذا اضطره اليسه التساداءوسامه والضم يرالمنصوب يعودالى ايلك (الدفاع عن نفسه اعتداء) منه أيضا واعتداء فأعل سامه ومفعوله الاول الصمرالمتسل مومفعوله الثاني الدفاعو بجوزأن يكون ابتداء واعتدداء منصوبين ويحسكون الضمير انالمستتران في اضطره وسامه راحعن الى الاميرناصر الدين وابتدا واعتدا على هذا التقدير امامتصو بانعلى الحالمة أي مبتدثا ومعتديا واماأن تكون ابتداء متصويا على الظرفية واعتداء متصوبا على التمييز (فلعتر) أى الامبرسيكتكن وهدد مقعة عن شرط مقدر أى اذا ظهر له حلية الامر إيماذكرتُهُ له فَلَيْحَتْر (أَمِمَا الامرين براه) الضمير المنصوب يرجم الى أَى (من وفاق وافتراق) بيان للامرين (وائتلافُ واختلافُ هُو ) أَى اللَّهُ (يسم بِنَارُهُ) أَى نارسبُكُ تَكُينِ أَى وافقه و يَفْعل فعمله والظاهر أناأمسله من وسم الابل بالمكواة لتعملم فن يسم بتلك النار والمكو الميكون موافقا الساحها بقرابة أوشركة في الابل أونحوذلك (ويحذوعلى غراره) الحذوقطع الشيء لي مثال غيره كنوالنعل بالنعل والغرار المثال (فرحم اليه) أي فرحم الامرسيكنيكين الى الماث ورحم هنامتعد كافى قوله تعمالى فان رجعك الله الى طائفة مهم ومعموله أن المفتوحة الهمزة ومعمولا هافى قوله (أن اعتماد الرضى الماه متأمله ) المتأمل والأمل الرجاء (حدى خدله أساء دولته) أي الذي هم له المنزلة الاساء وهياله مجنزلة الأمحيث نشأوا في جسرها وطلالها ونرت علمهم أخلاف نعمها وافضااها (وكفره أنشاءنعمته) أى الذين نشأوا في نعمته كفائق الذي التحأ الى ايلك وأبي على المتقدّم ذكرهما (بدم اليه الاغماض) خبران المتقدم يعنى ان اعتماد الرضى عليه يصبر الاغماض مدعما (دون حدف) وععنى الشريف والخسيس ضدّو ععنى الامر والوعيد كافي القاموس والمناسب للقام من هدنه المعاني أمام (بحرى عليه) أى على الرضى (وملك يرادا نتزاعه من يديه وان تغريره) أى الامرسبكنكين (بجمير ما يحو به على استغرافه) أي مع استغراقه (أيام العمر فيه) أي فما يحو به (أحب اليه) خَـران (من مَهُ) أي علامة (الخانلان واختبار الأسَّاءَ على الأحسان) يَحْمَل أَن يُكُونُ الفَّهُمْرُ المضاف المه تغر برقي محل نصب على المفعولة والفاعل محددوف وهوالرضي فيكون حاصل المعني ان القاع الرنسي سميكتكين فى الغررأى الخطر مع جبيع ما يحويه سبكتكين واستغرق عمره في كسبه أحباليه من أن يسم اسمه الخلاف وخذالات الرضى و يحتمل أن يكون في محل الرفع على الفاعلية فيكون المعنى انسبكتكن أجاب الماثلان أعرض للهلالة جسع ماأحوبه وصرفت في كسبه أمام عمرى أحب الى من أن أتسم بسمة الخلاف وحدلاني للرضي واختيار الاساء معلى الاحسان (فليقطم) أي الله مان (طمعه عن الرباع حول تلك الرباع) الرباع والربوع الاكل ماشاع في خصب وسعة والرباع جمع ر مع وهو المنزل والمرادع الدالرضي التي يريد المك استخلامهامته (أوفليادن يحرب) أي المعلم بامن قولهم أدن الشي اذاعلم مه وفي التريل فان لم تفعلوا فأذبو ايحرب من الله ورسوله (تتحطم) أي تشكسر (فها متون الصفاح) جميع صفيحة وهي السيف العريض (وتتقصد معها عوالي الرَّماح) التقصد تكسرالر مح وقال الكرماني التقصد الكسارالر محقد دةقصدة وهي القطعة والكيسيسرة مشه والإضافة في عوالى الرماح سانية أي عوالى هي الرماح (وترخص) أي تسهل وتمون (عندهاغوالي) جمع غالبة وهي ضدّالرخيصة (المهسجات) جميع مهسه أوهي الروح والدم أودم القلب (والارواح) من عطف المتفسر على الاحتمال الاول (فلما علم الله حدم) أى اجتهاده (وذاق بلسان الاختبار ماءنسده) ذاق الشيُّ ذوقانا اختبر طعمه (قرع للامر) أى العرب (طنبوب) الظنبوب على وزيّ عصفور عظم الساق وهذا مثل يضرب ان حدّ في الامر وعزم عليه ولم يفترعنه وأسله ان الراك اذا

المأرت اعتقاء اعتقاء المتاركة الماركة الامرين راه من وفاق واقتراق وائتلاف واختسلاف فهويسم بناره \* ویونو علیغراره \* فرجع البهان اعتمادالرضي الماه تأميله حين خانلة أنناءدولته \* وَكُفُرُهُ أَنْشَاءُ نَعِمُهُ \* بِذَعْمُ اللهِ الاغراض دون حرف يحرى علب \* وملك رادانتراعه من يد به \* وان تغریره بیمیسیم مايحومه على استغراقه أيام العمر \* ناكنا المستمالية واغتما والاساءة على الاحسان ظيقطع لمعه عن الرتاع \* حول تلانازاع \* أوفلبأذن بحرب تصطم فها متون الصفاح \* وتتقصد معها عوالى الرماح \* وترخص عندها غوالى المهيات والارواح \* فليا عــلم ألمك حدّم \* وذاق المسان الاغتار ماعنده \* قرع للامر طنبوبه \*

أرادز جرم كو به ضرب بسوطه ساق خفه ثم استعبر في كل سرعة وجدد (وشد الدرب حيزومه) الحيزوم ما حول المصدر وهوموضع الحزام من الدامة وهذا مأخوذ من قول على رضى الله عنه وكرم وجهه « اشدد حيازيم شافوت هاف الموت الموت الموت كذال الدهر بمكيكا ، الماديكا

(ورمى أحياء الترك بقداح هى فيما بيهم علامات الاستنفار) الأحياء جمع وهوالتسلة المحتمعة والقداح جمع قد وهوالتسلة المحتمعة والقداح جمع قدح وهوالسهم والاستنفار لحلب النفير وهوا لخروج نفران فراله السكور السبح ما على وحه (فقار) أى تتحرك وها جرام ما على وحه الارض وقد تقدّم لهما فريد كلام وهما كناية عن السكارة وحيوش تضل البلق ف حراتها \*\*

رى الأكم فيها سجد اللحوافر) هومن قول زيد الخيل الطائي من قصيدة أولها قوله بن عامر هل تعرفون اذاغدا يو أبو مكنف قد شدّعقد الدوائر

وعن المبردقال يروى عن حماد الراوية قال قالت ليلى منت عروة من ريد الخيس لا بيها كم كانت خيس أ أبيث حيث بقول جعيش تضل البلق في حراتها له البيت قال ثلاثة أحدها فرسى انتهسى و بعده قوله

بينهم علامات الاستنفارة ثاراليه الطم والرم كأقيل جبوش تضل اللق في عراتها ترى الأكم فها سعدا للعوانو وتب الامرسكتكينالى الرضى يستخدله المحاقبه لنقدمهم هبيته فيمتأهضته انكهم وفلسته وزخرجته عن سيدر اللثالي ماوراء حدّه \* وأشفى ابن عزير على نفسه من حركته للهذات التي كانتاً عاتمالى المرب واللياد يه مسن حرّ الطلب \* وتنصم الرضى بأن الامد سيكتف وعامهولاة الاطراف عبروا المور فيأحسس عسدة وعتاد وأملغ استظهاروا حتشاد وان المحن التى استمرت بك قد نفضتك عن عمل مثلك

وشد العرب مسرومه \* ورجي

أحياء الترك بقدداح هي فيما

وجمع كشل الليل مرتحس الوغى \* كثرمواليه سريع اليوادر ر مدكثرة الحيش واختسلاف الالوان فيه حتى تغنى الخيل الباق مع شهرة افي عرام المي واحما وحواشم اوخصص البلق بالذكر لان البلق أدين للعدن وكذلك الحرات لانها أقل ازد عامامن الوسط والحجرة الجانبومنه قولهم في المثلىر دض حجرة ويرتعي وسطاأى يختارانفسه أحسن الاشياءوقوله رى الأكم الخريد أن الآكام تخضع وتذل تعت حوافرها الشدة وطماً وقرع سنا بكها حتى تصر صحارى فلم يبق للتلال وفعه و فبوه ولااعتلاء وربوه (وكتب الاميرناصر الدس سبكتك ين الى الامراارضي يستجه اللداق ولتقدمهم هيبته أى لتقدم الاميرسبكنكين ومن معه هسة الرضى (ف مناهضته) أى مناهضة الامرسبكة كن (الخصم)وهوايلك ( وفل) أى كسر (حدّه) أي قوّته وشدّتُه (ورَحرحته) أى العاده (عن مدر الملك) أي ملك الرضى وهو أعالى ماوراء الهر ( الى ماوراء حده) أي نها يته يعني انالقصودلة ابعادا بالتخان عن صدرماك الرضى الى ماهو وراء نها يته وحدة وهو بلاداباك (وأشفق)أى خاف (ابن عزير)وزيرالرضى (على نفسه من حركته) أى موكة الرضى المستلزمة لحركته هُواً يِضا (للهنات) حُمِم هنة وهي الحُسلة الذميمة ولعلها تأنيث الهن الذي يكني به عما يستقيم التصريح مهوفي القاموس الهناة الداهسة وفي الاسباس قال فسه هناة وهنوات وهنيات خصال سوء (التي كانتأ لجأته الى الهرب) من لموس الى مرووا الحق سيف الدولة بالرضى الْحُهار السيراءة عن عممة كان أوشاها ابن غزيرله كاتفدّم شرحه قريسا (والليّاذيه) أيباً الهرب(من حرّ الطّلب) أي غلّب سف الدولةله (وتنصع)أى ابن عزير (للرضي)أي تُسكلف انْ يَكُونْ ناصِمَا لهُ وَأَظْهِرُ مِنْ نَفْسَهُ نُص وليس كذلك كقولهم تتحسلم أى أظهرمن نفسه الحلم وليس بحليم وأشعر بهذا ان المقصود بالهنالاين عز برصون نفسه ممايتوهمه من ايقاع مكروه به من لمرف الامترسيكتكين أوابنه سيف الدولة فهو يقير الرضى الحركة و يحسن عدمها أذلك لا المأطهر وللرضى من الكلام الملفى والقول الزوق (بأن الأمرناسرالدولة وعامة ولاة الالمراف عبروا الهر )أى جيدون (في أحسن عدة) أى أهبة (وعتاد) بالفتمُ أي عدة فهو بالفتم عطف تفسير (وأبلغ استظهار )أي فوّة (واحتشاد) أي اجتماع (وان المحنُّ التيآستمرت بك قد نفضتك من يتعمل مثلك) آلباء في بك للالصاق ألمحسازى ونفضتك أي أنعد تك قال الشأر حالنياتي نفض جسم كالغبار مثلاءن جسم راكب هوعليه كثوب صحيح حقيقة أمانفض عرض عن جسم فعديم مجازا لاحقيقة أماتفض الجسم الراكان هما عليه فليس بصيح فينتذ قوله نفضتك عن

تجمل مثلك من باب القلب أى نفضت المحن تجملك حسنك والايلزم ماليس بصير من نفض الجه المركوب عن الراكب انتهبي وفيه نظر لان توله أمانفض الجسم الراكبان هما عليسه فليس بصحيح بلأ كلامأه فاللغة يسادى عليه بالسقوط قال في العجار نفضت الثوب والشجرة أنفضه نفضا اذا حركته البنتفض ونفضته شدد للبالغة وفي القاموس نفضه حركه لينتفض فهذا صريح في ان النفض يتعلق بالجسم المركوبلان الثوب مركوب بالغب ارمشلاوا اشجرهم كوب بالثمرفان قلت اهسل قوله أمأنهض ألجسم الراكبان هماعليه فليس بصيح مقيد بمسااذاعدى فعسل النفض بعن كاوقع فى عبسارة المصنف بدليل قوله في حلها والايازم ماليس بصحيح من نفض الجسم المركوب عن الراكب قلت لوسد لم ذلك فلا بارم منه عدد مصدة نفض الجسم المركوب عن الراكب مطلقا لانه ان امتنع حقيقة فسلاء تنع مجازا اذعور ان مكون محازا مرسلا من استهمال المقدفي الطلق لان نفض الغيار عن الثوب العاد حال عن محسله فعوزأن يراديه مطلق الابعاد فيصرمعني نفضتك عن تجمل مثلك أبعد تكفيكون كلمن احتمال المحاز والقلب صحيحا فليتأمل (ورحلت برينة الملك عن رحلك) أي ذهبت بها (فقبير بك أن تحاور من حاله أعلى)أى أرفع (من حالك) يريده الأميرسبكتكين وعسكره وفي نسخة أحلى بالحاء المهملة أى أزين من حلى بالعين بالكسر (ورجالنه) جمع راجل جعنى ماش (أتم استظهارا) أى قوة (من فرسان رجالك) أى ان المشاة من عسكره أتم توة من فرسا الشفا بالك فرسانه (والرأى لله ان تستعف معن شهادتك قال الشارح النجاتي قوله لك لا يجوز تعلقه بأن تستعفيه اذلا يتقدّم على المصدر ما يتعلق به ولايحوزان يتعلق بالرأى مادام اسمما فوجهه ان يؤوّل بالمصدرأى قول الشئ بالاجتهاد فيتعلق حينثذ مه الظرف فان يستعدمه في محل الرفع ما لخبرية انتهمي وأقول لاحاجة الى التأويل بالمصدر بل الرأى نفسه مصدر رأى اذا نظر بقلمة أوبعنه كاذكره في القياموس والحقان لل يتعلق بالرأى ولو كان مصدرا لانه لوتعلق به احكان المجرور باللام من معمولاته وعاملا فيه بواسطته كافي قولك رؤيتي لزيد تسرآني فزيد مرئى والابتداء باسم الله فيه عن فاسم الله مبدوء به وماأشبه ذلك والكاف في لك ليست كدلك فالوحه فياعرابه أنيحعل للخطرفا مستقرا خبراعن المبتدأ الذي هوالرأى وانتستعفيه في محسل نصب بعد حذف حرف الجر وهوفى فيصيرحاصل المعنى والرأى فى استعفائه للثوهذا الذى تقتضيه لهبيعة المعنى واللفظ وقوله عن شهادتك أى حضورك (على ان تحشر )أى تجمع (اليه وحوه القوّاد في جماهمر) جمع جهو روجهورالناس جلهم وأكثرهم (الاجناد من أطراف البلادويحكمه) أي تجعله حكارفما يراه من محاكمة أومسالمة أومكافحة) أي مقابلة بالسيف (أومصالحة) مبدل الى الصلح (ايكون فيصُل الامر سديه) الفيصل الحكم وقيل القضاء سن الحق والساطل والمناسب ههذا المعنى الثناني (على الوجه الذي هوأ خف عليه فكتب الرضى اليه بدلك فعلم ناصر الدين سبكة كين ان ذات )اى ماكتب به الرضىمن تسويل) أَى تزيين (ابن عزير وافتعاله) يقال افتعل عليه كذباوز و را اختلق (وغوجه) أى تلبيســه من مؤهت الاناء لمليته بذهب أوفضــة ليظن انه ذهب أوفضة ثم صـــارمثــــلافى كل تزويرُ وحديث مرخرف (واحتباله) أى مكره (وقصده) أى قصد ابن عزير (ان يحبط) أى يطل و يجوز في قعدده الجرّ بالعطف والرفع على الابتداع وخبره أن يحبط وهوأوجه (عليه) أى على سبكتكير (سعيه الذى سعاه فى العبور) الى ماوراء لنهر (واستجاشة الجهور)يقال َ حيش الجيوش جعها واستجاش فلاناطلب منه حيشا (وتحمل الا ثقال) في تدبيره نظام هذا العسكر الجر ار (واستنفاق الاموال) اى انفاقها (فسرب) أى سيرالامعرسيكتكين وأصل التسر يب ارسال الأبل سرباسر با (الاميرا سيف الدولة وأخاه) أى أخاالا ميرسبكتسكين (بغراجي في قرابة) بضم القساف (عشرين ألف رجل)

ورحلت إستالك عن رحلك فقبيح الثان تحاور مسن حاله أعلى من حالك \*ورجالتـه أنم . استظهارا من فرسان رجالك\* والرأى لك ان تستعفيه عن شهادتك بنفسك على انتعشراليه وحوه القواد في حماه مرالا حناد من المراف البلاد وتعكمه فعما يراه من محاكة أومالة أومكافة أومصالحة ليكون فدصه لاالاس سديه على الوجه الذي هوأخف عليه فكتب الرضى بذاك اليه فعلم انذلك من تسويل ان عبرير وافتيعاله وتمويهه واحتساله وقصدهان يعبط عليه سعيه الذي سعاءفي العبور واستحاشة الجمهور وتحمل الاثقال وأسستنفأق الاموال فسرب الاحسار سينف الدولة وأخاه تفراحق فى قسرامة حشر بنأكف رجسل

أى مايةرب منها (الى بعارى لازعاجه) أى الن عزير أى اخراجه (عن مكانه) من الوزارة الرشى ولااحتمال لعود الضعم والى الرضى كازعمه النعاتي حبث قال لازعاجه أى الرضي أوابن عربر يعرف مالتأمل (وسيرمعهما أبانصر أحدين محدين أبي ويدلند ارك أمر الديوان الذي كان برسمه) أي ليقوم مُقامه في الوزارة للرضى (فلما أحس بن عزير باقبا الهم) أي سيف الدولة وعمه غراجي وأبي أصر (رأي ليث الموت كاشرا) أي كاشفا (عن ناسه وعقاب) يضم العين هو طائر معر وف (العقاب) يكسر العن أي العداب (كامراجنا حيسه) وفي الاساس كسر الطائر جناحيه ضمهما للوقوع وباز كاسر وعقاب كاسر (المانقضاً ضعاية) من انقض الطائر اذا هوى في طيرانه (فابتغي) أي طلب (نفقا في الارض) النفق سُرب في الارض أو مخلص الى مكان (أوسلما) أي مرقاة (في السماء) والظرف الاول مقة لنفقها والشاني سفة لسلما ويحو زأن يكونامة ملقين بايتغي ويجوزان بكون الظرف الاول حالامن الضمير المستكن وهواقتباس من الآمة المكريمة فأن استطعت ان تدخى نفقا في الارض أوسلما في السمياء فتأتم سم بآبة والمعنى انه طلب مهر باأو يختني لا يطلع عليه ولا يتمكن أحدمن ان يصل اليه (حتى اذا أُعِياُّه) أُعِيِّره (مانوخاه) أي طلبه وتحرُّ ا ( فرع) أي التجاُّ ( الى الانجمار ) بحيم ثم حامه مله مصدر انجير الضباذا أوى الى حروقال وولا ترى الضبم المنجعر واي مدخل الحروه وللربوع والضب والحية وفيه تشنيه طال ابن عزير وانه أداه الخوف من سيف الدولة الى ان ارتادله مكانا تجعر الضب يختفي فيه (ولاذبكنف) أىجانب (الاستنارفولى الرضى أبانصر) أحدين مجدالذي سيره الامير سَبِكَتُمَكُمِنَ مَعَ وَلَدُهُ سَبِفُ الدُولَةُ وَأَحْيِهُ لَتَدَارِكُ امْرِالْدِيوانَ (وهو) الكافونصر (الشهابِالثاقبِ) والجملة حال من مفعول ولى (والنفاب الدى هذبته الماقب) النقاب الرجل العسلامة العالم بأسرار العلوم كأنه منقب عن الامو رأى بعث عهاقال

كريم جواد أخومانط \* نقاب يحدّث بالغائب

والمنساقب جميع منقبة كمكرمة وهي الافعال الكرعة ضدالمثلبة (فأقام بكفايته عاده) الضمير برجع الى ما في قوله ما كان يليه (وقوم منآده) المنآد المعوج والمنحني قال انآديا آدا شيادا (وحدفء ما كان قداده) أي أنقله قال الله تعالى ولا يؤوده حفظه ما وفي السحاح آدني الحمل يؤودني أودا أثقلني وهذه الضمائر الثلاثة راجعة الى ما أيضا والا قرب ان يكون الضميران الاخيران الرضى وان لزم التوزيع في الضمائر الخرب في الضمائر الخرب في المحدق أيان مرافي المنافقة المستى المنافقة المستى المنافقة المستى المنافقة المستى المنافقة المن

وان أحسن بنت أنت قائله به بنت اذا قيل ان أنشد ته سدقا

(وهى يه فديت أبانصر المرتبى يه لنفر يح مسكل طلام يظل يه له قدام حدة الايكل يه ادا كان في الحرب سيف يكل فديت أبانصر أي حعلت فداء أي حعلت فداء وفقية ألم وفقية وقلت المحلف الدين الموت تقول المدين المسير وافقد يته اذا بدلت فداء وفقية بالتشديد تفدية قلت المحمدة الشول وقوله لنفر يج المعلى بالمرتبى ويظل بالظاء المجمدة السالة من الرع أطل بمعنى دنا تقول أطلتنى المتبعرة وغيرها وأطلك فسلان اذا دناه من كأنه ألى علي الملك المحمدة أي يشرف ويقال كل السيف فه وكال وكايل أي غير قاطع وأفاد التقديم القطرف في قوله قلم البيت تخصيص قله بمزيد التفضيل على جنس السيوف

الى يخارى لازعامه عن مكانه وسير معهدا أبانصر أحدث مجدن أبي زيدلندارك أمرالدوانالذي كان رسمه فل أحس ابن عزير باقبالهم وأى ليث الوت كاشراعن ناسيه وعقباب العقباب ناثرما حناحيه للانقضاض عليه فابتغى تفقا في الارض أوسل في السماء حتى اذا أعساه ماتوخاه فزع الى الانجدار ولاذبكتف الاستثار فولىالرضى أبانصر منأصريد ماكانيليه اينءزيروهواللهاب الثاقب والنقاب الذى هذبته المناقب فأفام كفاشه عماده وقوم منآده وحدف عنه ماكان قدآده ووصفه أبوالفتح الستىبأ ساتوفى المدق بهاحقه وهى فديت أبانصرالريجي المفريج كلطلام يظل له قلم حدد الا يكل

ويطنب لكنه لاعل وكيف علوتوفيق من آماد العقول علمه عل

فيوجرا كمشه لايتخل

أذا كان في الحرب سيف يكل

حذف المفعول من بوخ ولا يحل التهم كقولهم قد كان منه ما يؤلم أى كل أحدو قوله وكيف بمل استفهام انكارى معناه النقي وقال الناموسي أستفها متوادمته التحصوفيه نظر والاملال بقال للاملاء والملالة والاوّل في كلامه منّ الثاني والثاني من الاوّل قال الله تعالى أولا يستطيع ان على هو فليملل وليه بالعدل ومفيدا لعقول أىواههاهوالله تعيالي والواوفي فوله وتوفيق من الخوا والحال يعيني ان كالرمه لاعل المستمعين وتوفيق الله الذي أفاد العقول يملى عليه كايلى السكتاب على السامع \* ( تجود قريحته بالبديم \* عفوا كودالقراح المغل) \* القريحة الطبعة وأسله الأوّل ما يستنبطُ من المثرومنه قولهم لفسلان قريحة حيدة يراداستنباط العلم بحودة الطبيع والبديه ههنا بمعنى المفعول أى المبدع وقوله عفواصفةمصدرمحذوف أىحوداعفوا أوتميز والعفوما يحصدل بلااعمال فكر واتعاب الخالهر والقراح كسحاب الارض الطسة التربة لاسخالط ترايما ثيثي وليس فهامنا ولاشعير والمغل الكشير الغلة وهومر فوع سفة القراح على المحل لأن حود مصدر مضاف لفاعلة وهو القراح والمغل سفة على المحل ويحوز أنيكون مرفوغاعلى القطع تتقديره بتدأأي هوالمغدل وأداهم يلدالى سناعة التحنيس عملي عادته أن شبه القريحة بالقراح وهوالارض المغلوالشائم في تشيهها ان تشبه بالماء أوالمطر أوالثار ويحقسل انبرادبالقراح المباعفني القاموس القراح كسيحآب المباء لايخالطه ثف لكسويق وغسره ووصفه بالمغل مجأزمن الاسناداكي السبب لانه سبب الغسلة وان لميذكره أحدمن الشراح حيث وشم وجــهالحقيقة فيه وصع طريق المجاز ﴿ ﴿ (مدقُ مجلوأُولَى الْكَفَاءُ وَأُعَلَى السَّفَاتُ مَدَّقَ مجلُ ﴿ المدق اسم فأعل من فعل المضاعف الذي يأتي ألد قيق من الأمور والمحل على زية معز الذي يأتي بالأمو ر الحلالة ومدق أؤل البيت خبرلبتد أمحد ذوف أي هومدق ومدق في آخر البيت خديراً ولي والظرف فقوله بأعلى الصفات تتعلق بأولى والكفاة حمر كاف وهومن يكفي غريره مهسمات أموره (وكتب) أى أبوالفتح (اليه عنداستقرار الوزارة عليه) \* (أبلغ مقالي كل عاف مجتدى \* ومؤمل في قصده أن يمتدى \* عرَّج على الشيخ الجليل المرتجى \* وزر الوزارة أحدين مجد) الخطاب في قوله أبلغ مصروف الى غسرمعين كقوله تعالى ولوترى ادوقفوا على النار والعافي لما ال المعروف والعفا ةحمعه ولعل العافي مأخوذمن العفو وهوفضل المبال عن قوت الشخص وقوت عماله قال الله تعالى و يسألونك ماذا سنفقون قل العفوفالعا في هو لحا لب ذلك العفو أي الفاضل من المال ولم أر فيه نقلاعن أحدد من أمَّة اللغة الكنه غير بعيد وله نظائر كثيرة وكذلك قوله المجتدى يشبه أن يكون

مابال ربالانرى حدواها ، نلقي هوى رباولانلقاها

طالب الحدى وهوالعطاء يقال هوعظم الحدى والحدوى قال التحاج

ويدل عدلى ذلك السنة الفعل منه قال في الأساس وحدا علما أفلان أفضل وحدوته وأحديته واستحديت مسألته انهى وقوله في قصده يتعلق بمؤمل وقال النّاموسي بتعلق بأن يهدى وهوسه ولان المصدر الصريح لا يتقدّم معوله عليه وعللواذلك بأنه مقدر بأن والفعدل فهوم معوله كالموسول مع المسدر الصريح لا يتقدّم ما يتعلق بعليه كالا يتقدّم شي من السلة على الموسول كذا في شرح الألفية للعلامة الاشموني فأمتنع تقديم معمول المصدر الصريح لتقديره بأن والفعل فكيف يحوز تقديم معمول الفعل الذي في حديد أن المصدرية الملفوظ بها وهي من الموسولات الحرفية والفعل التقي يقد المصرح فلان ومعمول السلة لا يتقدّم على الموسول وقوله عربي من المتعريج وهو الاقامة على الشي يقد العرب فلان على المراد احدى مطبقة ملك المقال عرب فلان على المراد احدى مطبقة والمراد المستقل بها وهي من المتعرب ومن المستقل بها المتعرب المستقل بها وهي من المتعرب المستقل بها وهي من المتعرب ومن المستقل بها وهي من المتعرب ومن المستقل بها وهي من المتعرب ومن المستقل بها وهي من المتعرب ومن المستقل بها المتعرب ومن المناه المتعرب المناه ومناه المتعرب المناه المنا

تعود أريده بالبديع مفوا العود القراح الغل مد ف محلوا ولى الكفاة العلم المعلمة المعلمة

مل العيون لا يبقى فها لمحمة الاوقد ملئت من جماله وحبه مل القلوب ليس فها زاو مة الاوقد سكنتها

وعزيم تررى بكل مهد وعزيم تررى بكل مهد وعزيم تررى بكل مهد وعزيم تررى بكل مهد في في مقول سائله عرفت قدى قدى في في الرال في وم أغرم شر ويم المرال في وم أغرم شر المدى المدى موقد و ينم كل مؤود و ينم كل ميد و يفتم كل م

طائفة من حسه وسيبه مل اليد أي فيض عطائه علا اليد لغزارته فلم سق فها صفروا لرادانه حسس الوجه محيوب الحلق كثيرا لسل (يغرى أمور الملارأ يافيصلا ، وعزيمة تزرى مكلمهند) قال الشارح النحاتي الفرى القطع عبلي حهة الاصلاح ورأ بامتصوب عبلي القبير أي رأيه الحياكم والفاصدل بين الحقوالبا لحلوعز عتمالمزر بة تكلمهند يفريان أمورا لملك كالنبغي التهشي وتقيده الفرى بأنه القطع على حهة الاصلاح يخالفه مافي القياموس فرآه يفريه شقه فاسدا أومسالحا كفراه وأفراه نممقال وأفراه أصلحه أوأمر باسلاحه وهذا انسب بمعنى البيت هنافيكون يفري مضموم الياء من الرباعي وفي نسخة معتمدة بقرى بالقياف من القرى وهو النسب افة فيكون رآيا مفعولا ثانيا لدة ري لانه نصب مفعولين كقوله نقريم لهذميات نقدم به ما كان حاط علم كار راد وعلى هدنه النسخة شرح الكرماني فانه قال «يقرى أمور الملك رأيا فيصلا «رأيا مفعول الدانيهسي ويفرى بالفاءلا ينعب مفسعوان وقوله تزرى أى تحقر يقال زريت عليمه بالفتح زرا بةعتدت علمه وأزر يتعليه حقرته وسيف مهندوهندواني أى قاطع صارم (ويفيض نآئله بسيل زاعب \* فيقول سائله غرقت قدى قــدى) ﴿ النَّائِل العطاء وَمثله النَّوال والزَّاعَبُ بالزَّاي الْمُحْمَة قالُ مدر الافاضل سيل زاعب بدفع بعضه بغضا ومنه الرباح الزاعبة استخرج من الاساس التهبي وقال الكرماني سميل راعب علا الوادى بالراء غير المجتمة ويروى بالراى المجتمة وهوالدافع وله وحد كايفال دفعات السمل انتهسى وفى فوله سائله ايهام وقوله قدى قدى كلاهما بمعنى حسى والا كثرالحاق نون الوقاية قبس ماءالمتسكام نحوقدني و يقل حذ فها وقد حسم بين اللغة من في قوله \* قدني من نصر الحبيبين قدى \* (فات الرجاء الى علاه فأنه \* غوث الردى غيث الصدى بدر الندى) ان أمر من ثبي عنان الدامة أي صرفها والعلى الشرف والردى مكسر الدال اسم فاعل من ردى مردى اداهاك وكذلك الصدى اسم فاعل من صدى يصدى اداعطش فهو صدوصا دوصد بان والندى مشدّد الياء النادى وهو مجتمع الناس وخففت باؤه لضرورةالشعرأي اصرف عنان رحائك الى شرف موكاله فانه غوث لكل مشرف على الهلالاوغيث أى مطر روى علة كل طمآن وضيا على المكارم (لازال في وم أغر مشر . يسعادة غر اعتطلع في غد ، ليقيم كل مؤوّدو ينم كل مسهدو يضم كل مبدد) وم أغر مستشرضا حلة غبرعبوس مظهر لمكل شرودافع لمكل بؤس ويسمى يوم الحمعة الموم الأغر واياته الليلة الغراء وفى الحديث من رواية اليهتي عن أى هر يرة رضى الله عنه وان عبدى عن انس وسعيد ان منصور ءن الحسين مرسلااً كثروا العسلاة على في الأملة الغرَّ اعوالدُوم الازهر فإن مسلاتكم تعرضعلي والمرادليلة الجعفو يومها كاجاءمفسرا فيبعضالر وابات وقوله بسعادة يتعلق بميشرأي يومأغر مشرللوزير يسعادةغرآء تظهر فيغديومه أىلازاات سعادته الغراء متتالية غيرمنقطعة والمؤ ودالمهو جمن الأودوهوالاعوجاج والمسهد اسم مفعول من سهده اذا أذهب نومه والمبدد المفرق (وقدكان الاميرنا سرالدين) وفي اكثرالله بني سبكتكيبدل ناصر الدين (أحس)أى علم وفي بعض النسخ قد أحس (بأبقاء ابن عزير على أبي على) بن سيميور يقال أبقيت على فلان اذار حمته وراغبت أحوآله وفلان لاسقى على فلان أىلا يرحه ولأيرثى له قال المارأتك لاتق على أحد ي فلست أحسد بعدى من تعاشره

والاسم البقيافال \* في القياعلى تركتماني \* والحسين خفتما صرد النبال

(وجده) بكرالجيم أى اجتهاده (في النضال عنه) أى المدافعة من قولهم فلان ساضل عن فلان

اذاتكم عنده بعدره ودفع عنده وأصلها المبادرة في الرمى (لما يقدّره) ابن عزير (في) مستقبل (الامام من النسلج) حولس السلاح (مه) أى أى على (عليه) أى على سبكتكين أى المايقدره امى عزيرمن نفسه من الاستقالة بأبيء في والتخأذه كالسلاح في الاتفاء من سبكتكين والاستظهار عليه أماني كاذبه دلته الغرور ولم يحصل مها الاعلى الويل والثبور (فلؤح) أى سبكتكين (الرضي) أى أشاراليه (عيله الى ما يقع من نقله الى حنامه) أى سارد لك الأحساس سببالأن أشار سبكمكين الى الرضى عمله الى مايقع من نقله أى ذل الرضى أياصلى المه والضمير في اقرح يرجع الى سسكتكين والرضى منصوب عدلى التوسع بعدف حرف الجروالا سدل لوح للرضى لان اؤج ععدى أشار يتعدى باللام فني الأساس وغيره لاح بثويه وسديفه واقرحه ايربه ولق للكلب برغيف فتبعمو في بعض النسخ فلوح الرضى على ماهو المستمر في استعماله وقوله عيله متعلق بلوح وقوله الى ما يقع متعلق عبله لابلوح ومن نقله ظرف مستقرفي موضع فصب على الحال من ما لانه سان لها والى جنا به يتعلق بنقله يعني أشسار سمكمكين للرضى بأن نفسه تميل الى نقل أبي عدلي يحت تصرفه ويده حتى لا ينسلح به ابن عرير عليمه (فأوحب) أى حتم وصيرمالة حمه سبكتكين عنرلة الواجب (قبر وصول سيف الدولة اليه اسعافه نُهُ) أَى بَنْقُلُهُ أُو بَمْنَا يَقْعُ مَنْ نَقُلُهُ ۚ (وحملُ هُ وَ) أَى أَنْوَعَــلَى (وَغُلَامُهُ) وساحب ديشه (ايلنكو في عمارية) أي محفة (كانت خاتمة العمره) لانها علمه الى مصرعه (وقاصمة اللهرم) أي قاطعة من القصم بالقاف وهو الكسرمع ابانة بخلاف الفصم بالفاعظه السكسر بدون ابانة وهذا من لطائف المناسبة بي اللفظ والمعنى فان القاف من الاحرف الشذيدة والفاء من الرخوة (وأمر الاميرسبكتكين به) العدامة اليه (فنقل الى جرديز) صع بفتح الجيم وسكون الراء المهملة والدال المهملة المكسورة والساءالااسكنة بالتحمانيتين والزاى المجمة وهومعرب كرديز علم اقرية حصينة قريبة من غزنة (فى محل لوراًى من قبل مثله في منامه لعاف بردالماء على زرقة جمامه) زرقة الما كتابة عن صفائه وُالازرقالصافي من كلُّتي ولذلك ترى السَّماءز رمَّاءلسفاعُها والعيُّون الزرق أسنى ولذلك ترى الاشياءالبعيدة كإهىكذاذ كرهالكرماني وساق قصة زرقاءالبمامة وحدة وبصرها وزعم أنتلك الحدة لررقة عينها والجمام بكسرالجسيم وفتحها كثرة الماءواجتماعه في موضعه لذلة ورود الواردين فيه وطول العهديه يعني لوعلم أبوعلى بسوعا قبه ومنقليه لتنغصت عليه حياته واكر مشرب الماء تبرما مهيشسته وحدرامن نؤسه وانمأأضاف ذلك الىحالة النوملانه أبلغفي تهويل هدده الحاله لعدم تحققه وُسرعة انقضائه (واستعنى عن طاب الحياة باقى أيامه) أى طَلب تبجيل موته خشبية من أن يقع به يفظة مارآه مناما (نعم) تقد مرارا الالمنف يستعملها في التخاص من أسلوب إلى أسلوب آخر (وانحدرفيما بين خوص ميف الدولة الى بخارى ايلك) خان (فى قبائل الترك واستأنف) ابتدأ (مسألة العسلي فأوجب الاميرناصرالدين اجابته الى ملتمسه) أي حتمها وجعلها كالواجب مالدماء المسلمين ودر الغائلة الفتنة وماددة الفساد (لقسعود الرضى) أى حبنه (عن مشاهدته وفتوره) أى انسكسارهمته ونقصان عز عيته بسبب مأسؤل اليه ابن عزير (في أمر بَضته) الى ملاقاة سيكسكين لاحِمَاءهما على مدافعة اللَّ خَانَ وَقَتَالُهُ ﴿ وَاشْتَرَامُ عَلَيْهِ ۖ أَيْ عَلَى اللَّهُ ﴿ أَنْ يَتَزَخَرَ حَ } أَي يَتَنَّعِي و منباعد (عماد ون تطوان) بضم القاف وسكون الطاء ثم واو بعدها ألف ونون وهي سواحدل جَيُّون ومُعْبِرهُ عَمَا لِلْ نَسْفُ وَيَدْعِي فَطَمَّانَ مِثْلَ تَسْفَقَطُنَ (وَلَا يَطْلَقُ عَلَيْهِ) أَيْ عَسِلِي الْمِلْكُ مَادُونَ قطنان (عنانه) أىلايجرى فبه أمر وخبه ولاتكون له عليه ولاية (ولا يسرح) أى برسل اليه (عماله وأعواله) قال الناموسي توله ولا يطاق عليه أي على مادون في ون قطوان داخلا في مات

لما يُعَـدُره في الآيام من النسلخ به هليه فلوّح الرضى بميله الى مآيم ون أقله الى جنابه \* فأوجب فبلوصول سيف الدولة اليه اسعافهه \* وحمل هو وايلنــكو في عميارية كانت خاتمة المحره \* قامهـة لظهره \* وأمر الامير سبكم يكين به فذهل الى جرد يرفى محل لورأى من قب ل منسله في منامه اهاف ردالما معلى رقة حامه \* واستهفىءن لميب الحياة باقى أيامه \* نعم وانحدر فعياس م وص سيف الدولة الى عارا ايلك فيقبأ تلالترك واستأنف مسألة الصلح فأوجب الامبر سيكتكمن الجانسه الىملتمسه المهود الرضى عن مشاهدته وفتوره فيأمرخضته واشترط عليهأن بترخرح عما دون فطوانفلا يطلق عليه عنانه \* ولا يسرح المعاله وأعوانه

ايلثوان جعلت دون بمعنى قبالة وتبلكا يقال دون النهرأسدأى قبسل الوسول اليه فبكون قطوان من عمالك الرضى انهى فليتأمل فيه (على أن يقر رسمر قند على فائق) أى يسعى في تقريرها عليه عند الرضى ويكون سيبانيه أويقر رهابنفسه وكيلاعن الرضىلان الرضى فدفؤص اليه أمرهده الحروب من صلح وقتال على مايقتضيه رأيه كاتف دم ذكره وكتب له بذلك كتابا (اليجابالشفاعد) أى لشفاعة ا بِلَكُ فِي تُولِيدٌ فَاتُقَالِانِهِ الْتَعِبُّ الدِّيهِ (ورعاية السلف في بيت الرضي مُن حق لها عنه) أي لها عة فائق وخدمته لانه من موالهم (وعقدتُوثيقة الصلح على هذه الجملة بمشهد) أي شهود وحضور مصدر مبي واليا وفيه للالصاق أى متلسا شهادة (الفقها والاحيان) و يجوزأن يكون اسم مكان أوزمان فَالْمِهَا مَعْمَىٰ فَى (من الجاندين) أَىجَانب الأميرسبكتكين واللَّاعَانُ (والصرف كلُّمُهُما عن وجه صاحبه وعادالا مُترناصر الدَّنّ الى بلخ وسارسيف الدولة نحونيسا يور وهداً) أى سكن (عـلى الرخى ماكان مقوَّجًا) مافًّا على هدأ أي استَقرُّ وسكن ما كان مضطر با " (من أمور الأعالى) أيُّ أعالى نواحى سهرقنديميا بلى فرغانة ويقال بلغتهم برسو (وأقبل الوزيرا ونصرعلي مهدمات الوزارة واكثرها شغل الاثارة) أى اثارة الاموال من وجوهها وقيل المرادمن الأثارة الزراعة (التقلص الولايات) قلص وأغلص وتقلص كلها بمعسني انضم وانزوى أونقص وتقلص الولايات سبب ماوقع من الحروث والفتن المؤدِّمة الى خراب البلادوتشتت من فهامن العباد (وقصور الارتماُّعاتُ) أي الاموال المرتبة لأسلطان عملي الرعاما من الاعشار والخراجات (من الوفائج اكان مثبتا في الرمن القديم من وجوه الإطماع) المسندفي أرزاقهم (والاقامات) أي العطيات (وجعل) أي شرع (يزجي) بالزاي المجسمةِ والجيم أَى يَسُونَ وَيِدَافِعُ بِرُفُقَ (فَهَا) أَى فَي مَهُمَاتَ الْوَزَارَةُ (يُومَاسُوم) أَكْ يَدَفُعُ الايام بانتظار خيرها أى يدبرأمر وبالوعدوالتسو يف من يوم الى غيره (و يغسل دمابدم) أى يقضى دينا بدين فسكما ان غسل الدم بالدم لامريل النجاسة كذلك قضاء الدين بالدن لا يحصل به التخلص من الدين (الى أن الربه) أيهاج وبتحرّ له عليه فالباء معنى على كقوله تعيالي من ان تأمنه نقنطار وإذا مرّ واحدَم بتفامرُونَ ا ( العض غلمانه ففتكواله) أى قتلوه وجمع الضمير باعتبار معمني بعض واختار مراعاة المعمني على مُراعاة اللفظ لدفع اشتبأه ان التأثير واحد (وذلك على رأس خسة أشهر من وزارته فضاق الرضى ذرعا) في الاساس ومن المجازضات بالامرذرعاوذراعااذالم يطقه وفي المسبباح درع الانسان لماقته التي يُبلغها (بمبادهاه) أي أصابه من الداهية أي بقتل وزيره (لاشفاقه) أي لخوفه (من طنّ الامير سَبِكَتُسَكِينَ أَنْ هَمَالُمْ فَصَدِدًا) مُنْسَهُ وَتَدْبِيرًا (فَيَأْمَرُهُ) أَى تَشْلُمُ (أُورُضَى للحادثة) النازلة (بُهُ وألحهرالا كتثاب) أى الحزن (واستعظم المصاب) مصدره بمي عُمَّ عَنْي الاصابة والرادية المُعَيَّبة (وبرزمن الدار) أى داره (فصلى على جنّازته) هي بالفتح النّعش عليه الميتُو بالكسراد الميكن الميت عليسه كذافى المكرماني والتماتي وفي القساموس والجنآزة الميت ويضع أو بالمكسر الميت وبالفتع السريرأ وعكسه أوباليكسرالسريرمع المتوكل ماثقه لرعه لي قوم واغتموا به انتهب فليتأمل فانه لدس فى كالام صاحب الفاموس الحلاق الحنسارة بالفقرع الى النعش فسه المت (وأمر باقامة التنكمل والتمثيل على الفتكتبه) نكل مه ينكل من باب قتل نكلة تبعة أساً به بنازلة ونكل به بالتشديد تنكيلا اذاجعله نسكالا وعبرة الغبره والاستم النسكال والنسكل بالكستر القيد والتمثيل فعمل المثلة بفتح المموضم الشاء وهي العقوية والفتكة بفتحات جمع فاتك (وأنشدني المضراب البوشنجي) وهومن رجال البنيمة (يرثيه بقوله) ﴿ وَقُلُوبِ النَّاسُ آلمَةُ سَقًّا مَا ﴿ وَنَفْسَ الْجِدُوالْهِ يَسْفُعُهُ ﴿ وَمَا فِحَتَّ بَكُ الدنيًّا ولنُّكُن ﴾ تركت لفقدُكُ الدنيايتيم) ﴿ قُولُهُ آلَةُ فِي القَامُوسِ الأَلْمِ شُحْرَكُمُ الوجْ مع جُعَه

على أن نفر رسم و تند على ذائق اليحابالشفاءته ورعابة لماساف في بيت الرشى منحق طاعته وعقدت وثيقة الصلح على هده الجلة عشهد الفقهاء والأعيان من الحاسن وانصرف كل منهما عنوجه صاحبه وعاد الامير سيكتدكين الى بسلخ وسسارسديف الدولة محر يسانور وهدأعلى الرضى ماكان مُمَوِّجامن أمور الأعالى وأقبل ألونصرعلي مهمات الوزارة وأكثرها شغل الاثارة اتقاص الولايات وقصور الارتفاعات عن الوفاء بمناكان مثنتا في القديم من وجوه الالمماع والاقامات وحعل تزحى فها يوما سوم و نغسل دمابدم الى أن تأريه بعض غلمانه ففتكوابه وذلكءلى رأس خمسةاتيهن من وزارته فضاق الرضي ذرعاعها دهاء لاشفاقه من ظن الامار سبكتكن أن هذاك قصدا فيأمره أورضي للمادنة به وأظهر الاكتثاب واستعظم المماب وبرزمن الدار فصلي على جنازته وأمرباقامة التكمل على الفتكة مه وأنشدني المضراب اليوشنجي فعه

قلوب النباس آلمة سقاما ونفس المجدواله نسقيمه ومافحت بث الدنباواكن تركت نفقد لذ الدنبا يتعم آلام ألم كفر فه وآلم وتألم وآلمة والأليم المؤلم انتهدى و فى الاساس هوالم ومتألم وضربه فآلمه ومسه بضرب أليم و بماذكر يعلم مافى كلام الناموسى من النظر وعبارته قوله آلمة أى ذات ألم كلابن وتامر ولما كانت من الصفات الحادثة دخلت على التاءانيمت في هداست عمال الفعل كمف يدعى ان آلمة صيغة نسبة وانها كامر ولابن وتامر ولابن لم يسهم لهدما فعل يخلاف ألم وقوله وما فحهت أى ما فحهت الدنيابات أى سدب مو تك ولكن انت تركتها يقمة لما فقد تك فان قلت أليس ترك الدنيابة به مصيبة فلاى فائدة قال وما فحعت أوما يكون موت الوالد فحاللولا قلت يريدنى فحم غيراليتم بدلالة المصراع الشافى في كانه قال ما كان فحم الدنيا فحما يسمرا كايكون اكثر الفحا أم ولكن كان فحم الولد بوالده ويجوز أن يدان البتم لعظم المصيبة به وغاية فظاعته كأنه شي آخر غير الفحم هذا اذا كان روى ما فحمت على ويكون والدنيا مفعولها المحدد وف لا فادة العمر والدنيا مفعولها الى هذا التكلف وتركت من أفعال التصيير الناصبة لمفعولي أسلهما المبتد أو الخبر والدنيا مفعولها الى هذا التكلف وتركت من أفعال التصيير الناصبة لمفعولي أسلهما المبتد أو الخبر والدنيا مفعولها المولة وله تعالى وتركا بعضهم بومة ذيموج في بعض وقوله

وربيته حتى اذاماتركته ، أخااته ومواستغنى عن المسيحشاريه (ولبعض أهل العصر برثيه) بريداليعض نفسه وهذه عادته في هذا المكاب في التعبير عن نفسه (لما توى سدر الوزارة أجد » وخوت نجرم المجد في ملحوده ، أدريت من فرط المصاب مدامعا ، كالغيث بعدبر وقه و رعوده ) توى أقام والمراديه هنام عنى مات أى مات وزل عن مركب حياته قال ، حتى توى فواه المدنسق ، وأحد عطف بان على سدر الوزارة وخوت بالحاء المجمة أى سقطت ومنه قوله تعالى فتلك بوتهم خاوية أى ساقطة أو خالية وقال الله تعالى فه بي خاوية على عروشها أى ساقطة على سقوفها وفي بعض النسيح هوت بالها وهي بمعنى سقطت أيضا وأراد بملحود وبدنه وفي بمعنى مع كقوله تعالى أدخاوا في أهم و يجوز أن يراديه قبره على الحدف والايسال والاسل في ملحود فيه خذف حرف الحرو و وسل الضمير و يتوجه حيث كل من ثوى وخوت العمل في ملحوده في عمل الشانى لقر به على مذهب البصر بين أى لما أقام أحسد في الحده وسقطت نجوم المجد في الحدة وقوله أذر بت حواب لما من الاذراء وهو المحددة و المحددة وقولة أذر بت حواب لما من الاذراء وهو المحددة و المحدد

القاءالشي كالحب الزرع والمدامع جمع مدمع وهي المآقى والمرادم الدموع من الحلاق اسم المحسل على الحال فيه وقوله كالغيث أى و المطروات فه البروق والرعود لأدنى ملابسة اذالرعد والبروق الغسمام لا للطحمام لا المعذول العدول وقدراًى فرط الجوى به والطرف عزج دمعه بصديده به خفض عليث فقلت قولارادعا به دعنى أبكيه بنسخة حوده العدول اللاثم والجوى الحرقة وشدة الوجد من عشق أو خزن والصديد الماء الزعفر ويريد به هذا المروج بالدم وقوله خفض عليث مقول القول أى هون عليث مقول القول أى هون عليث مقول المول أى هون عليث مقول المول المول ألم قول المول والمعمرية و والمعمرية و والمعمرية و المالا المول و يعوز أن يكون بمعنى أبكيه المخفف كقوله به أطرق ما أطرق ثم آوى به و في العجاح بكيت الرحل وبكيت المام المستخدة ما الماسخة منه و من المالامة يعنى أبكي الدمع بنسخة حوده أى المسلمة منه منه و من الكلام تقديره أبكي بكاء مثل غزير امثل حوده في الكثرة وعلى الاول قال الزوز في يعنى اذ كنسخ حوده في الناس عليه بسماع كل مقام من عماماته في الحود كذاذ كره الشارح النحاقي وفي قوله فعلى هذا الباء زائدة نظر اذعور أن تكون الاستعانة و هى الداخلة على الآلة نعو كتبت بالقلم أى دعنى أبكيه بمثل نسخة حوده أو بمقد أرام سخة حوده في الكثرة و على الآلة نعو كتبت بالقلم أى دعنى أبكيه بمثل نسخة حوده أو بمقد أرام سخة حوده في الكثرة و على الآلة نعو كتبت بالقلم أى دعنى أبكيه بمثل نسخة حوده أو بمقد أرام شخة حوده في الكثرة و منا الكثرة و على الآلة بنورة بيت بالقلم أى دعنى أبكيه بمثل نسخة حوده أو بمقد أرام المنات المورد في الداخلة على الآلة بنورة بيت بالقلم أى دعنى أبكيه بمثل نسخة حوده أو بمقد أرام المنات المنات

والمعض أهل العصر سرنية المانوى سدر الوزارة أحماء وخوت نحوم المحد في ملموده أذر يتمن فرط المساب مدامعا كالغيث اعدير وقه ورعوده قال العاد ولوقدر أى فرط الموى والطرف عزج دمعه السادية خفض علما فقلت قولا زاجرا دعني أبكمه بنسخة حوده

ويوجدنى بعض السخقوله وألله ولى التوفيق بالاعتبار في انتقاص الاحمال وتغير الاحوال والأدولة

اذاقسد في هامشص ١٣٧ س ١٩ نسيد اس جعه اساس بالكسر اقترحص٣س٧١ أى تعركم الاعلى ص ١٧٥ س ١٣ يلزم أثب الدفي هامش السكاب أيضا الاقدرا ص ١٤٠ ص ١٦ يتشديداللام امرة الصسان وزان فتنة النسوان انسلج بمعنى تبلج انفلت فيص ١٧٠ س ٦ انقادت ص ۱ و س ۱ (الالف المضمومة) أس جعماساس بالكسر أمته في ص١٥ س. عبالتا المفوفية أميط في ص ج س وج أي أبعد أغوذج معرب غوده أوغونه كذا فى الأوقياؤس وشماءالغليل (الباءالمفتوحة) بداعه ص ۳ س ۸ من الباب الخامس بديع في هامش س ١٥٠ س ١٥٠ فصل بديم نسخه بدخشانصع وسعع بالدال المهملة البصريين ص ٩٣ س٢٨ بكر ص ٣ س ١٤ وزان مكر انظرص ٢٠ س٣٣ من ثالث تاج العروس سان فيص ٨١ و س ٢٠ المواب في ذلك سِبان لماوقع في قوله على أحسن ماسمع يدت في س ١ س ١٣ (الباءالمكدورة) بأخرة وزان تكتبة وجهمزة بالتعمدار قوله فيص جء ش ۾ الاول تعبيديم بالتعمد الى آخره الظاهران مرادالنجاتي بالتعذر

التعسرلانه لوكانخلامهم عماذكره متعدر احقيقه

المأمكن فيحال وحودااساطان أيضامع انغرضه

(الالفالمدودة) آلاء النعم مفردها الى كبكر بالكسر وكرمى بالفتح اذا كان ذادل ص ١٢٥ س ٣٣ وألو وزان دلو أينسا وألى بفتحتين بزنة رحى وبكسر ارتدف انظرص ٣٠ من شفاء الغليل الاولكيمي أآمل بضم الميم كسكابل (الالف المفتوحة) أبانه أىأظهره أنناء ص ١٠٠ س ٢٥٠ أبو ص ۹۹ س ۱۶ هامش أى السف صع و س ٢ أتتبع من التبع أثرالدار يقشها أجرى به ميرات وعطايا كالامطار واذاسه في الشر آجري به ص ع و س ۱۴ و ع و أرحام جمعرحم كمكتف وبكسرالاؤل رحم أيضا أأسدالغابة يطبع الآن أردان جمعردن بضم الاول أسل السكم أرض ص ٧٠ س ٨ بالشاد أأرسعي وزان أبطعي أزات أىقرب تشديدالراءالهملة أس جعماساس بالكسر أساس جعد اسس فعتن أسس جعه آساس كسدب وأسباب أكرم الامم ص ١٥ س ٣ أكلته ص ٧١ س ١٠ بالتاء المضمومة أكام الافهام جمع كمبالضم أكام منظومه ومنثوره حمع كم بالسكسر ألطاف حرم لطف بفتحتين الاول رفى البيت لف عسلى خسلاف النشر يعنى آواخر ص ٥٥ س ٨ ألف با يطبه مالآن (الالفالمكسورة) ابان بتشديدالياء الوقت ولايستعل الأمضافا أابن عزير ص ٢٩ و ٣٠ بالرا المهملة كافي الكامل

الشاد ص ١٩٦ ص ١٠ يعسني مع وجود الفاعل

والمفعول

بيانارومه أوالمعنى لتعدر خلاصهم من ذلك في حال عدم [ الناس انفسهم يظلمون وضحو ولو يؤاخد ذالله النساس بظلهم وتحوان الانسان لربه لكثود وانه عملي ذلك الشهيدوانه لحب الخدير الشديد

مراده انماذ كردمن انه لولا السلطان لهوى فى هدده الدواهي الانسان الى آخره أمرحرت بهسنة الله

(الجيم المفتوحة)

الجرب ص ٧٦س ١٦ وزان ألم حرى السيل في ص ٢٥ س ١٩ مثل سعى الخيدل (الجيم المكسورة)

الحناس قوله في ص ٢٦ س ٢٦ وبين الخليفة والخليقة جناس ناقص الحناس بينهسما حناس معصف الجيوش ص ٧ و س ج ١ هامش

(الحاء المهملة المفتوحة)

حیثقالوا فیس مردهامشص بر ر (الحاء المعمة المفتوحمة)

والشارح وانكانر جحمدنهالنسفة فى آخركالامه الاأنالذى درج عليده وخليفته على خليقته

أخياله ص ٦ س ٧

(الخاء المجمد المكسورة) خلاج ص ١٤ س ١٨ من الخالجة (انظاءالمضمومة)

خلاسة الاثر في القرن الحادي عشر مطبوع (الدال المهملة المفتوحة)

الدأماء ص أس و المحر أصلة دوماء محركة

(الدالالمكورة) دىوان على الدرويش مطبوع (الدال المضمومة)

الثالث قوله في س س الشالث نسبة تلك المستور معرب دستور بفتح الاول ص ٢٥ س س الجرائم الى آخره لا يخفى ان مثل هذا الكلام انمايراديه الدستوريالنسم النسطة المجولة للسماعات التي منها الحنسلاا لافراد فلابرد ماقاله ومتسله كشرحد انعو أتعر برهما وهود فتردبواني بكتب فيهجهات الأموال ان ربك لذوم ضفرة للناس على ظلمهم وينعو والكن /الديوانية وأسما وطوائف الاحتاد المرتزقة فسيرجهم

وجودالسلطان يدلمل قوله لولا السلطان بعزيمته المسقرة ص ٢٠١١ س ١ يوزن آ نك آنك وكايلو آمل يوزن ولم يدخل الشهاب [ الثاني قوله في ص ٢٣ س ۽ الثاني جعله الجرائم ألهاون فها انظرص ٢٣٤ ص ٣٠ منشفا الغليل استثقالته الى آخره هذاعالا يتوهم ولايقوله أحداتما (التأءالمفتوحة)

تاجالعروس يطبع الآن تاج اللغة مطموع تاريخ اس الوردى مطبوع تبيلج وانسلج وأسلج بمعنى نزل من الباب الثاني والراجع

تشام ماض في ص ٧٦ س ٣٦ من التشام تضلوزن نزل

تقويم البلدان مطبوع

التنحيد التزين وزناومعني

التنوير شرح سقط الزندقدشر عفى لمبعده بالمطبعة الكبرى على ذمة جعية المعارف الذين بلغ عددهم خليفته في ص وعس ع هامش وخليفته على خلقه الآنستمالةوخمسين

> نوريه ص ۱۷۳ س ۲۶ نسخه التوزع مثل التقسم وزناومعني توطئةص ويرسعهامش

(القاءالمضعومة)

تذمن ص ٣ س ٨ تخضيع وتنقاد انظرص ٢٤ س ، من الدرر المنتخبات المنتوره أثراب ص ١٦٥٥ ١٦٠

تغرقصع وسه

غرض ص ١٨ س ٣٠ يقال أمرض الرجدل أومسكنة اذاصارذامرض

تؤام مثالرخال

(النَّاء المفتوحة)

المه في تحصيل الاموال وترتب الوظائف والعلائف استدان معرب سندان بالكسر وأماسنداس فمعرف وهدناه الطوائف مي المرادة بألجاعات في قول ساحب من ريحانة الشهاب في صيفة ٢٦١ القاموس النسخة المعمولة للعماعات والدستور بالضم معسر ف دستور الفارسي بفتح الدال مركا من كلتين احداهها دست والثانسة وربفتمالواو فالأولى تطلق على المدوالفائدة والظفروالمسدروالمنصب أشاسع بعيد العالى والقاعدة والأساوب والثانية ععني الصاحب الشرين ص و وس و و واللياقة ومن هنايع الموجه المناسبة في الحلاق دستور أشمل أى عم من الباب الراسع والاول على الدفتروالوز برثم مدَّت وأوه بعد حذف فتحتما للزج والتخفيف غمضمت داله في التعريب فصارد ستور شفاء الغليل للشهاب مطبوع على زنة عصفوركذا يستفاد من ترجية القاموس للسيد عاصمافندي (الذال المجمة المفتوحة)

ذات انظرشفاءالغلبل والمسباح مطبوعين ذنوب مثل صبور الدلوالعظمة أنظرتاج العروس ذکر ماض فی ص ۱۶۶ س ۲ آی وسف (الراء المفتوحة) الرابع ص ٣٣ أس ٨ قوله الرأسع ماارتسكيه من

اساءة الادب في حق آدم الى آخره الدّى جرّه الى هذه المراز الجمالس مطبوع الجريرة قول المتنبي ، يقول نشعب نؤان حصاني ، أعن هذا يسارا لى الطعان \* أبوكم آدم سن المعاسى \* العامرية في س ١٣٠ س ١٠ قول الشارح وعلكم مارقة الحنان \*

راعيين ص ١٨٠ س ٣٧ بصيغة التثنية رضي السعىص ١٣٥ س ٢٦ مثل غنى الطبيع رويه تشديدا لياعمل حليه (الزاى المفتوحة)

أزله ص ١٨ س ٢٤ تشديداللام إزهرالآداب يطبسع الآن

(السين المفتوحة)

ساخطهص ١٣٤ س م مثل فاعله ساقة في ووس ووس وبالقاف ساقة الجيش معاوم عقائلها ص وس و أكارمها مسكتكين بضم الباء والتاء الفوقية مفتوحة على رتيب اللف ص ١ ٩ س١

اسرعان ص ۽ س س الفقعات فينقمولوبان مطبوعة

(السين المسكسورة) اسعل تشديداللام

(الشين المجمة المفتوحة)

(الدين المعمة المكورة)

(الصادالمفتوحة)

السارنة في س ١٥ س ١٥ الصواب ٧ و في ملزمة ٢٥ عم والتي بعدها المسلاة ص و وسمو (الصادالمكسورة)

مصاح مطبوع (الطاءالمكسورة)

الحواز معرب ترازانظرشفاء الغلمل (العين المفتوحة)

أىالاخيلية سوابه العبامرية لانثوبة ينالجسر عاشق الاخملمة غرمحنون ني عامر كا بعرف من شرح الثواهدالكشافيةوغسره

عبسدالرحن بعيدالله منعسر بربالراء المهسملة كا فىالكامل

عسكر معربالشبكر عطف الشي في ص ٧١ س ٤ بالفاء عطف في م ١٧ س ٢٦ بالفاء العطف ص ووس م ا بالفاء عن المهار الممات ص ١٣٠ س٧٠ (العين المكدورة) عترته فیص ۱۸ س ۲۱

كتيبه صع وس٢ کدی قار ص ۶۰ س ۹۹ كشفالظنون مطبوع كااستعمل فيص ٣٧ س ١٧ (المسكاف المكسودة) المكلاء كمكتاب والسكلاءة وذنا ومعنى كالحراسة (اللام المفتوحة)

لاترتني بالقاف في ٦٨ س٤٣ لاتكتنهه من الاكتناء في ص ع س م كما في و و و من شفاء الغليل لس في من الثاني الماسقط في س١٧٧ س١٨ هذا جواب المارأي أنوع لى وقوله الآتي في ص ١٧٨ فاستشار عطف على حواب لماوه وقوله سقط

لومس ص ۱۱۹ س ۲۰ ليس بعرف هوسرياني في ص٥٥ س ٢٠ كافي ص٠٧

(اللام المسكسورة)

لباي توزياي توزيسكون الماءعلم شغص معذاه الاسلى في التركيب ص١٨ س ٢٤ وفي التركيب استعارة إسالب الرجل بكسر الراء أو مأى تورسا حب كلية

لشام كنقاب وزناومعني السلات في ص ١٦٥ س وعوف الهامش لاحدى

عشرة نسطة اللامس انظرص ع م من وفيات الأعيان

للكروه النوائب في ص ١٠٣ س ١٨ المناسمة اللمالي والنائمة في ص ٤٢ س (الممالمفتوحة) المفرط بالفاء الماضي الميتلان مضوّالسبيل برية دنوّا لعليل كاية عن

ماهكذا الى آخره في ص و هذا المثل

العثار منالاوً لوالثاني العقدالفريد مطبوع العناية عي حاشية السضاوي الشهاب مطبوعة اعیان ص ۱۸ س ۱۶ العبوس انضمام أسرة الحبين ع و س١٠ (العين المضمومة)

عمروفيص ١٨١ س ٣١ قال في الأغاني عمر بن أبىر بيعة فليحررلان كتاب الأنماني مطبوع فلعله على الصواب في هذا

اعدن في ص و س ه

العوان كسياب النصف من النساء والهائم والجدم الاظلم اليوم ص ١٥ س ٣١ عون والاسليضم الواو ولكن سكن يخفيفا (الغين المعهمة المضمومة)

غست بالسادالمددة في ص ١٢٣ س ١٠ من الراسع والاؤل

(الفاء المفتوحة)

فصعة في س ٣٣ س و

فلحت من الليم في ص ١٣٦ س ١٧ يقال لجبت من شفاء الغليل وتاج العروس بافلان أى تماديت وعندت في الخصومة

فواتالوفيات مطبوع

(الفاءالكورة)

وترشيع لان المراد بالاقدام هنا العدةول الى آخره أور وتوز بلدة ومعر باتوج الامأس ما حراء الاستعارة المتسلمة في هذا التركيب البني ص٥٥ وس٥ ٢٤ ليغايرةوله بعده والاحلام أن تضلحيث أريد بالاحلام التضمنها ص ١٥ س٧

> فراره ص ١٣٥ س ١٨ بالفاء (القافالمفتوحة)

أقصبت في ص ٧٠ س ١١ بالباء الموحدة (القاف المضمومة)

القنقص ٧٠٠ ريش السهم جعها قنذ مثل غرف قلت فأنصف في ص ١٣٧ س و من الانصاف أفننا لحبل قلل الحبل وزناومعني

(الكاف المفتوحة)

كالامطارواذاسلة في ص ٤ ٩ س ٤ ١

اغتا صع وسه النباتات ص ٧٠ س ١٧ بالباء الموحدة ندی صع وسه

(النون المضمومة)

عد ص ع و سرو مجديم بدس الاول والخامس أنساغة نسخ سفا ونبوغا وما وجدنا النباغة لما قصد أنقطة دائرة البسيط يعنى شرفا

نسج مضارع التسبيح نوار کرمان

(الواوالمفتوحة)

واستيقاء لوحوههم ماعطاعتهم ص١٣٠ س٨ واقتلاعها في هامش ص١٠٣ س٠٥ وترادفهما صهوسهمامش وسألهم ص١٣٠٠ وكلواحد مهماوفاعله فيصع وسرو ولايضن منالراسعوالشاني

وماهناانسب في ص ١٣٢ س ١٦ ليسكدلك كما يعرف من ترجة كلمنهما في فوات الوفيات فان مجنون ومحنون ليلى والعشق لايقبل الشركة

ومداواة ص١٢س

ووهى ص٧٢ اس١ كوعى وولى فأثمتله واوين فى الهامش كافى الشرح

ویجوز فیص ۲۰س ۲۰ بالزای

(فصل الواو)

(فصل الهاء)

الهيم الظاهران المسنف استعل الهيم محركافهذا فول الشارح وأنااقول لايحرك المسنف الهيج (الياءالمفتوحة)

باقوت معرب

يئس ص ١٧٣ س ١٩ فى المتنَّمن الشرَّح ويئس الامن معونته نسخه يألم وزانيفرح

فى القاموس وأمثال الميداني مالا يتمارى معناه مالايشك أللثل السائر مطبوع المجازية مقابل الحقيقة في س برس

مُعفوفة في هامش ص ٧٠ س ٣ بالحياء المهسملة الشارح معناها المداره جمع مدره كتبر

مدرجا طريقافي ٣ س ١٨ من باب فقد المرالحيل والمستعاة أومقيضها

المرجان انظرص ٤٤٠ من الاوقيانوس

المرقوب ص ۱۱۳ س ۲۹

مشوره انظرص ٢١٧ من شفاءالغليل المصاقع جمع مصقع كتبرالبلغاء

امسدرص ع وس و

المعنى فيص ٢٩ س ٣٢

الغايب قي هامشص ١٠٤ س ٦ يغيرهمز

املفوفينص٥ ٩س٦

مناجح بتقديم الجيم سوووس (الميم المسكسورة)

امرية في ص ١٥ س ٨

ملح ص ۱۱ س ۳۱

من أمواله ص ١٣٦ س ٣٤

منعة ص ع س ٣

منه في هامش ص ١٧٠ س ٢٨ الصواب منه وفيه اوهي الدرة الكبيرة في ص ١٥ س ٨ لموافق المتن الشرح

(الممالمضمومة)

متلبسين في س ١٠٠ بتقديم الناء على اللام الوشاح مطبوع المثل جمع مثال ككاب وكتب

المحرم لايستعملالابحرف التعريف

محول في ١٠٠٠ الحلوالمحول كنقدونقود

مخلف من التحليف برته محدث

منرهر السيوطى مطبوع

المستوى من غيرتشقيف ص ع ٩ س١٧ (النون المفتوحة)

نعو فی ۱۰ س ۱۸

فهذا المحل مع البيان فذكرنا هنا من وردت منهم الافادة على حسبها و بق من لم تردعنهم الافادة على حاله من غير بيان ولم يسعنا الانتظار لورود ذلك حيث قدمضت مدّة أوجبت تأخيرهذا القسم عن ميعادم الذي عين لنشره وهذا بيان اسماعهم

عدد

ابراهيم حليم بك من أركان جعية المعارف ومن أعضا مجلس الاستئذاف بمصر يجمل المرحوم خورشد ماشا

ابراهيم حليم بلن تحل أحديث طوب سقال ابراهيم بك تجل سيديث أباطه

ابراهیم افندی خلیل شنطیفات دیوان الجها دیت ابراهیم سامی بل بدیوان الخارجیة

ابراهيم أدهم بكرتيس مجلس بنها

ابراهيم أدهم بك وكيل ديوان المحافظه بالاسكندرية

الشيخ ابراهيم أبوالعينين باشكاتب بيت مال مصر السديد ابراهديم الجميعي من أعيان تجسار اسكندرية

> ابراهیم حفظی بل نجل ابراهیم أدهم بك الشیخ ابراهیم سلیمان الجیزاوی الشیخ ابراهیم محود الحنی عبد الدائم

السيدابراهم افتدى المويلحي من أعضاء المجلس الابتدائى ومن وكلاء جعية المعارف بمصر ابراهم شوقى بلذنا طرالترزية بالجهادية ابراهم المؤيث رئيس المجلس الابتدائى بالاسكندرية ووكيل جعية المعارف هناك ابراهم افندى موسى الجندى

براهيم بك خايدل باش محاسب الدائرة السنيه الاستاد الشيخ ابراهيم السقا

ابراهیم شوقی افندی خوجه نجل سعادة الخدیو ساریس

> الشيخ ابراهيم القباني الشيخ ابراهيم حنني عبدالله

المتهمة ص 90 من 77
المتهمة ص 9 من 70
المدل ص 9 من 70
المدل ص 9 من 70
المدل المتشدد الراء لان وفر بفركو عديعد المنافقة من 70 م

يندق ص١٧ س ١٠ من الاندقاق ناه آن مير سيد در ١١٠ الايادة

ينشآن ص 197 س 10 من التسلائي هكذارسم الخط وأماسورة الباعبعد الشين لا تكون الافي ينشئان منهوم الباء مكسور الشن

(الياء المضمومة)

رجهم من الترجية في ص ۱۳ س ۲۳ الله التلام الترم التلام ال

لما كانت أرباب جعبة المعارف الراغبون في سكتير طبيع الكتب الحاوية لأنواع الفنون واللطائف قد بلغ عددهم الآن سمّا له ونيفا وسمّن ولايز الون يزيدون في كل وقت وحين استحسن أن تذكراً سمّاؤهم على ترتيب حروف المعم المستحسن حتى يمكن الوقوف على المقصود معرفته منهم في اقرب زمن ويعلم المطلع علمهم الراغبين في المعارف كثيروالطالبين للاستضاءة بأنوار العاوم جم غفير ومن أراد الدخول في زمرة تلك الجعبة من ابتدا المحكوم افتتاح سنة ست وشماني بعد أاف ومن الواضحات لدى كل عاقل متحدل بحاسن الفضائل ان الواضحات لدى كل عاقل متحدل بحاسن الفضائل ان الواضحات لدى كل عاقل متحدل بحاسن الفضائل ان المقطع امن يدالا شاعه فنه أل المولى الوهاب أن يوفقنا الحناج الصواب انه ولى التوفيق وهو حسبنا ونع الرفيق المناج الصواب انه ولى التوفيق وهو حسبنا ونع الرفيق المناج الصواب انه ولى التوفيق وهو حسبنا ونع الرفيق المناء

وقدأعلنا فى الوقائع المصرية بأن أرباب الاسهام ينبغى أن يفيد وناعل ألما بهم ووظائفهم حستى يكون درجهم

أحدسادق باشانا طرالدائرة السنيه أحديث المنى وكيل ضبطية مصر أحدياشا مأمورا لضبطية بالاسكندرية أحمد لحلعت باشا كاتب دوان الحضرة الخدوية أحمديك نجل لحلعت باشاكاتب ديوان الحضرة الشيخ أحدالمالكي قاضي منوف أحدثك نجل عبدالقادر باشابباريس الشيخ أحدسهدالخادم منوجوه طنندا أحد أغاعبدالسادق من النواب الشيخ أحدشرف الدس المرصني أحدافندى الصاوي باشكاتب مجلس النصوره أحمديك وكيلمديرية البحيره نحل سيدبك أباظه أحداسهدمك نحدعارف اشا الشيخ أحداكم البلخي الشيلان أحدمك نعل محدشاكر باشا أحدرشد داشاهن أعضاء المجلس الخصوصى أحدرأ فت افتسدى المرقلم دعاوى بضبطية أحديث حفيد عيد الطيف باشا أحدركى لمار وزنامجه عيمصر أحديث نحل محدرشددك أحدحدى المنعل محدولي ال الشيخ أحدالطيب مفتى المنوفيه أحدخرى بكمهردارا لحضرة الخدبويد أحداسعد الثمأمورضيطية المحلة الكرى أحدبك عبيد ظرفلم ترجمة السكنب العسكريه أحدفر يدبك فاطرقغ المحاسبه بالمرور أحدرشدى افندى وكيل التلغراف بقلعةمص أحددحدى افندى باشكاتب فلمالقضايا بالجهاديه السيدأ جدعيد الصمدالهندي أحدافندى الياني رئيس القريرات مكمرك سكندريه

ابراهم حلى افندى من كتبة المعيه الشيم الراهيم الخربوطلي ابرآهيم فوزى افندى خوجه انجال محمدبك ابراهسيمافندى عبددالعزيزمن المسكتبة الشيخ ابراهيم الدلجوني ابراهم افندى على من كاب عدمال مصر ابراهيم مك تعل عبد اللطيف باشا الشيخ ابراهيم المنصوري الشيخ ابراهيم باشامن علماء اسكندرية ابراهيم فهيم افندى تابع صدمالخ بكأمن الشيخ ابراهم عبدالني النعاس ابراهيم افتدى العروسي من كاب العربي بالعيه ابراهيم افندى هلال مأمو رضيبطية ميتخر ابراهيم افندى فهمى أبراهم عاصم افندى مأمو راسكلة سكة الحديد ابراهم افندی خلیل و و جی الای اده جی بوز باشي أبراهيم حلى بلاالسكريدي ابراهم الفيك نجل ممان ورالدين بك نجل المرحوم مافظ خليل باشا الشيخ أبوزيدقريشى أبوريد افندى ابراهيم باشمهندس القلبوبية الشيخ أبولمالب المين انربى ل أبوالعزمن النواب الشيخ أحداو جازى الحاج أحدا غاالمكريدى الشيخ أحد أنو وردالسبكي أحدافندى عثمان ملتزم يكفورالغم

السيدأحدعيدالعطي

157

الخواحه اغسطوس

الشيخ أحدالا صيلى الانصارى الخزرجي السيد أحدالهفيني أحدمك العراق الجهادى أحددهى مك ماطرالج معانات الشيم أحد الهاشعي الزيادي الشيخ أحدباشا منعلااه اسكندره أحدافندى خالدىالمرور أحدج لللباث غلخور شيديا شامحافظ اسكندريه الشيخ أحد حبيش أحدساتى بالمخلا براهم الغياث الشيخ أحدفتهمة شيخ القباشة بالاسكندريه أجدافندي حعفر سكندريه أحدفتني داناظر مدرسة اسكندريه الحاج أحدقلافط من تعاراسكندريه أحدافندى فهمى كاتب عربى بالداخليه أحدافندى حافظ حكيم الأى عجى ساده ۸۴ 10 ذوالمعارف اسماحيل سديق باشا ناظرا لمساليه اسماعيل بالنجل سيديث أباطه اسمياعيل وأفت بلثوكيل بيت مال مصر الشيخاسعاعيل يوسف اسماعيل افتسدى عبدا الخالق وكيل دوان الروزنامحه اسماعيل زهدى بكناظرمد وسة المشديان اسماعيل اغتدى رشدى بالتلغراف الشيغ أسماء بلعلى أبوالنظر الساكن بجهة اسماعيل سيرى افتدى بالمعيه اسماعيلافتسدى نتجل المرحوم الياس كاشف بالقيوم اسماعدل فراقى افندى من أعضاء مجلس الاستنناف بالاسكندرية 1

أحدافندى الكفراوي الحكيم يضبطه قمصر الشيخ أحمد البتنونى قانسى لهنتدا أحد بانعل أحدرشيدباشا الشيخ أحدالوراق أحدافندى محدكاتب التفتيش بالمزروعات الشيخ أحمد حسن حسين الخشاب أحدمجدا فندى بالمرور الشيخ أحدما لسروجية بالدرب القصرى أحدافندىدا أحداة ندى البوهي بالماليه بالدمغه الشيخ أحدمبدالعز يزالطهطاوي أحدافندي أبومصطني بجدير يةالمنوفيه أحدافنرى خوحة أحدمك يكن السدد أحدمشرفه الدميالي أحدافندى ناشد بالتلغراف الشيغ أحدالانصارى قاضى طهطا الشيزأحدالقباني الشيرأ حدحسنان المنصوري أحدباشا مأمورض بطية اسكندريه الشيخ أحدنافع أحدفارس افندى ساحب الحوائب ووكيل جعمة المعارف باسلاميول الشيخ أحدعبدالفني الشيزأ حداسماعدل المكردفاني بالازمر أحدافندى عبدالرازق كاتب عربى بالمعيه الشيخ أحدسلامه من أعيان التجار بالمنصوره أحمدكال افندى مقارترك الداخليه السداحدالدمهوري الشيخ أحدحنني بالازهر الحآج أحدثورى باشار أيس مجلس استيناف يسكندريه السدة حدوسف غعل السدد محداو وسف أحدافندى نجل الحاجشا كرمعتوق المرحوم خليل افندى نسيب مجدعارف باشا

حسن وفائي افندي بالمدارس حسسن حتى باشارتيس مجلس استدنا ف مصر حسن افندى حافظ الكتب عدرسة محددال أنوالذهب حسن بك القطرى معاون عاس الاحكام حسن افندى محرو باشكاتب استيناف مصر الشيخ حسن حبيش بالأزهر حسن افندى عشرى بالتعهيزية السيدحسن موسى العقاد حسن مك نحل سلمان مل أماطه حسن افندىناشد حسنحبد اقبودان حسن افندى رشيد بالجهاديه حسسن افتدى عبسد الرحن عدرسة الطب الشيخ حسن الدمنهوري حسن بالنجل المرحوم أحمد بالساحكمدار السودان**سا**يق الشيخ حسن الطويل معمرالكتب العسكريه يقلم ترجمة ديوان الجهادية الشيخ حسن الورداني حسن افندى عثمان سدت المال السيدحسن افتدى المرقى مأمور اشغال دولة اراندمالا حسن بالثاالسريعي مدير بني سويف والفيوم حسن نورى بالنجل فيض الله نورى باشاركيل تفتيشحري حسن افتدى الدبب معاون محوم الكارك باسكندريه ٢٦ حسن حسني افندى معاون اسكلة المحموديه حسنين افندى فرده و و جي الائ ساده م جي الشيخ حسونه بالجامع الازهر حسين فرى بك نعدل جعد فرصا دق باشا بياريس

الماس افتدى رفعت ملاحظ التفكيفانه بقلعةمصي امامافندى الجندى بالمنوفية امن مك نعل محددك سمداحد ساريس السيدأ من الدنف من أعيان مصر أمن بك نحل حبد المفكرى بك أمن بك نجل سيد أباطه بك انطون افتدى غندور معاون بدائرة طوسون باشا بدوى افندى سالم بجدرسة الطب الشيع بدوى شميرمن عمدالمنوفيه برعى افندى من المهندسين الشيخ بركات أنوديب جمدة القرين من النواب الشيخ اسيونى الجنبهري بشيراغا بطرف ايكنجى قادىن افندى بكرافندى الخوجه صهرالمرحوم على نورى بك توفيق افتدى نحل حموده افندى ماشكات محلس تحارمصر جبرانافندى المخلع مترجم كاستان سعدى حعفرهظهر باشاحكمدارا لسودان جعفرصادق باشارئيس مجلس استعتاف قبلي حميل مك نحل محدثانت الشا جميل مك نحل خلدل ماشا الشيخ جوهر باسر س حافظ بك نجل محد على لك حافظ افندى بضبطية مصر حامديك نحل مجدعلى بك حامد وهبه القباني حبيب رحيب افندى حسن سرى بالوكيل مجلس استيناف قبلي

الشيع حسن حرومن علااء اسكندريه

حسس افتدى موسى رئيس قلم اداره بالماليه

الاستأذالشيم خليل العزارى خلمل افندي فهمي خليل مك نحل محدثا متاسا خليل افتدى ابراهيم مهندس بالخريطه الشيخ خليل عدد خليل افندى أحدرتيس فلمسبارشات الماليه الشيخ خليل محرم خورشددىك حسنى مرالاي وساده خورشيدباشا يحافظ اسكندرته داودياشاوكيل دنوان الجهاديه من أسالحين جعبة المعارف راشدحسني باشاالفريق رحب افندى سديق الشيخرز قءلى مباشرا لجامع الأزهر رستم افندى صهر فاضل باشيا رستمرساافندى رستمافندى معتوق المرحوم مجودافندى رسترافندی علائیه لی من شاراسکندر به رضوان افندى الحفناوي السمدرضوانء ثمان القرى رفاعه بك ناظر قلم الترجية ومن أعضاء القومسيون بدنوان المدارس زكر باافندى وكيل مرحوم فريق باشا T T 1 الشيخسالمجد سالمنك الحكم الشيخسعودي سعمدافندى نحل مولانانصرالهوريني سعيدافندي خوجه يسراي الحلمه الشيخ سعيدالشمساخى منأعيان المتعارعصر ٣ الشيخسلامهسلامه

حسدين حسسني افندى العلائيه لي من تجسار اسكندريه حدين باشيا أمين ستمال مصر حسين بك مدير المنوفيه ووكيل جعية المعارف حدين بك نجل المرحوم قوجه أحمد الشيخ حسين البراد الشيخ حسين الحفناوي بالمحكمه الشيخ حسين الطرابلسي حسن افندى العمرى البغدادي حسن افندى أمن من كنية مت مال مصر حسينشرس باشاما اخطأ دنوان اسكندريه حسبن فهمى بالشحل المرحوم حافظ خليل باشال حسين افندى وكيل المرحوم يعقوب بك السيدحسين الدمهورى نجل المرحوم الشيخ مجمد الدمنهورى حسينافندى حماده منكشة الانجرارية حسين نصرت افندى المكريدي حسدين بك نجسل مصطنى رياض باشا خازن الحضرة الخديو مه الشيخ حزة الجنبهس حوده افندى بأشكاتب محلس التحارعصر الشيخ حميدهمن النواب السيدحننيشاهين خسرو بالترجان جنتمكان محدول الشيخ خليفه السفطى خطيب المعيد الحسيني خليل أغاباش أغابالقصر العالى خليل باشابكن خابل فندى سادى مهندس بالشرقيه

الشيخ خليل عبد القدوس

صالح مل نحل حسين باشا أمين مت المال مآلج بكأخ مصطنى بكنحل أحديك صالح بك نحل حسدن باشامن أعضاء محلس الاحكام مالح صبحى المأناظر مسافرخانة مصر مالحافندى عبدالرازق منكاب الداخليه صبعى افندى نجل مصطفى وهي افندي صفر باشبارئيس محلس تعارو وكبيل محلس اد ارة القومبانية العزبزيه مغربك نحل حيدرباشا ا الست طريقه افندي الحسكمه عارف فهمى باشامن أعضاء عجلس الاحكام الشيغ عامر جازى الحويعي بطندا عبآس باشانجل المرحوم أحمد باشابكن الشيخ عبأس نعل الشيخ حسن الخفناوي عباس بكناظر فلمتركى آلداخليه السيدعبدالباقى نحلءلي افندي شيخ السادات البكر مهونقس الأشراف الشيغ عبدالبر نجل مولانا الشيخ أحدمنة الله عبدالجليل افتدى بالمدينة المنقرة وكيل حدمة المعارف هناك عبداليق لمنفعل محدعارف باشا عبدالحيديك بالاستيثاف عصر الشيم عبدالجبدالطرابلسي 7 السيدا لحليل عبدا لخاتى شيخ السادات الوفائيه عبدالخالق افندى سكائبي الشيخ عبد الرحن الايبارى قاضى الاسكندريه الاستاذالشيخ عبدالرجن البحراوى الحنني عبدالرحن أنخل سيدمك أباطه عبدالرحن افتدى خليل معاشات المالمه مولانا الشبغ عبسدالرحن القطب النواوى

معاون مفتي يجلس الاحكام

سليم فؤاد بك نجل المرحوم أسماعيل فوزى بك الفاضر والشيغسلي حمرامام جامع القلعة العامره الشيخسليم متصور سلم مسادق افندى كاسع محد مسالح بك تاكر الخواجه سليم مخجورى باشترجمان دولة بروسيا سكندريه مليمان افندى عطيه من كابيت مال مصر سلمان رؤف المصهر المرحوم حافظ خليل باشأ مليسان بك الشيه أخ سيد بك أباطه سلمان افتدى الخطاط سلمان رحى المن أعيان التجار باسكندريه سلعمانسامي افتدى ثانى قول و ساده سلمان لم نحل سدد مل أماطه سلمان رؤف مك كاتب تركى بدنوان الجهادمه سلمان نجاتي للأوكدل عموم المدارس سيديك أباطهمن أعضا معاس الاحكام ومن أعاظم أركان الجعمة سيدافندي كاتب السيدحسن موسى العقاد شاكرافندى مكاشى ١٠ جىساده شاكرشكرى افندى حكيم باستتالية اسكندريه ذوالمعارف شباهين بإشا تأظر ديوان الجهاديه الشيخ شتا يوسف من النواب الشيخشعراني يوسف شفيق بلشنجل منصور باشامن افاخم أركان شوكت المنعل حسن وأفت باشا سرياوران بالحضرة الخديويه صالح بك يجل البت باشاوكيل الداخليه

الشيخسالحشيخ الحضارم

سألح افندى أحدكاتب عجاس الاحكام

الفاضل الشيخ عبد الرحمن عليش صدالته افتدى وكمل محافظة اسكندريه عبدالله فكرى الالاستاف الفهامه الشيخ عبدالرحمن قانهى المنصوره الشيخ عدالله نصر عبدالرجن افندىء ليكاتب الخز شهداريه عبدالله بكالزهدى الططاط الشهير الشيخ عبدالرحن الرافعي الشم عبدالرحن أحديعي الشيخ عبدالله الهارى صدار حن افندى ولائيه لى من تحار اسكندريه \*\*\* الشيخ عبدالرحيم أحدالطهطاوى الشيخ عبدالمحيد قريشي الشيع عبدالجيدا لشرنوني الشيخ عبدالرزاق الرافعي الشيخ عبدالمحدد الرافعي النسم السيدعيد السلام المويلحي من أعيان الشيخ عبدالواحدا اهناني الشيخ عبدالسلام فيواظ الشيخ عبدالوهاب أحسد من مصعبى مطبعة الشيخ عبدالعال السمنودي الشيخ عيدالعال أحديحي الاستأذالفاضل الشيخ عبدالهادى الاسارى عبدالعالافندی حلی سکاشی و ساده الشيخ عبدالهادى البابلي الجواهرجي الشيخ عبدالعزير يحيي عدالهادىافندى الشيخ عبدالعز يزعلى أخى قاضى لمهطا الشيخ عبدالعز بزاسماعيل الطهطاوي الشيغ عثمان جلال باشكاتب المحكمة سادق عنوآن النكت الادبيه عبدالغني فهيري عَمْمَانُ فَهِمِي بِكُ الرَّكُنُ نَاظُرُ قَلِمُ الدَّعَاوِي افددى بالمعمه وضيط فمصر الشبع عبدالفتاح الفق من أعيان تجار عثمان افندى رضوان يحلس الاحكام اسكندرته الشيخ عثمان الطوابي الشيم عبدالفتاح الحوهري حثمان افتدى وكيل بيت المرحوم سليمسان اغا الاستأذالشيخ عبدالقادرالرافعي مفتى ديوان الاوقاف عثمانافندى وشييد بالماليه ناطرقلم النركى الشيخ عبدالفادرالمازني والمعاشات عدالفادر باشا محافظ القذال عهان ل نعل محدر شدد ل عبدالكرمافندى المحلد عثمان النعلسيد الأأباطه الشيع عبدالكريم النأثب بالمحكمة الكبرى عتمان افندى باشكاتب الدائرة السنيه عبدالكريم النجل عبداللطيف اشا عبداللطيف افندى باشكاتب ضبطية اسكندر مد خلمل ماشا عبداللطيف باشامن أعضاءا لمجلس المصوصي عمانرفق بالميرالاى الكفي غارديا الشيخ عثمانمدوخ الشهغ عبدالله الشريف الاذكاوى استاذمحمد عارف باشآ عدلى،ك عيدالله فاتقافندي عزيز بالتعجل محدثابت باشا

عفيني

على افندى البطراوي السيدعلى افذدى نجلشيخ السادات الوفائيه الشيح على درامه لى الطهطاوي الشيخ على اوندى النقيب قانسي تلامنو فيه الشيخعلىالمباغ على افتدى ابراهيم من كتاب الداخليه كاتب المضابط على افندى شكرى رقسم مغاغه على وشاد بالوكيل الدائر ه بطرف حريم محد سعيدياشا المرحوم السيدعلى الدمم ورى الشيخ عسلى الازرارى الاسكندري بالازهر ذوالمعارف عدلى مبارك باشا ناظر المدارس وسكة الحديد وديوان الاوقاف علىفهمى بالثالا لمي نجلر فاعه بالثذوا لفذون الشيخ على قاسم قرياتى وقنطرة الامير حسين صلَّى افتدى رسمى ١ سىطونجى غارديا ىوزىائىي**أۆ**ل ألسيدعلى عبدالهادى الخشاب على شهاب افندى معتوق طبوز اوغلى على افندى المهمى كاتب ثاني المجلس الخصوصي على مرتضى بل الشيخ على سلمان الخطيب على طلعت مك يحل خليل مك على افندى ندا الشيخ على ناجى نجل الفرماوي الشيمعلى حبيش عمرعز مىافندى عمرصرىافندى عمدرياشا مأمورضبطيةمصر محب المعارف عمرافندى ناظراساكل المكمرك عمرحافظ باشاقندان فرقهرا رهه الشيخ عمرموافي الشيخ عمرا لشويطر الشيخ عمرالمسرى

عفيني افندى كأتب تفتيش هندسة بعرى على جلال الدن باشامن أعضا معاس الاحكام الاستأذ العلامة السيدعلى افتدى البقلي مفتي مجلسالاحكام السميد عملي أفندى البكرى شيخ السادات البكريه ونقيبالأشراف على نصرتبك مأمورالويركو بالاسكندريه الاستاذالشيخ على العلايلي من علاء دمياط على حمدر بآشار ميس محلس لمنطاسات مولاناالاستاذالشيخ على السيوطي الشيخ على حلال على أفندى الرزاز على حسيب بك الماليه على افندي العروسي مولانا الشيخ إعلى الليثي اللبيب الفطن على افندى القياني على افندى حاد على افندى مجدشهاب الرشيدي على حسن افتدى باشمهندس سكة المنصوره على بك قائمقام و عي ساده مهرمصطني مظهر باشا على بك غيل مجد على بك الحكم الشيخ على الفقى الصير في بالمرور السيدعلى المدلاوي على رضوان أفدى علم الاحكام على شكرى افندى من كتاب قلم تركى الاحكام 0 2 على افندى مصطفى بالسكاتب مجلس الاحكام على وهبي بالثقائمة الم أيكنعبي طو بحبي بربه الشيخ على القريعي من أعيان تجار المنصوره على أفندي رضا العرضالجي بالداخليه على لــ الحفاحي من النقواب على رضا لما مرالاي ایکنجي له و بجي بریه الشيخ على الدقدوسي على أفندى فهمى البقلي بالسكه على افندى الازهرى من كتاب الدائرة السنيه لم

السيدعجد القصبي الشيخ محدأ حد ألامرالمالك الشيغ محدالقاضي شعبان بالمنصوره محدآفندى مصطفى كاتب بست المال الشيخ محدالجندى ذوالمعارفوالفنون مجسدشريفباشا ناظر مجدفاضل باشا الفريق محمدحاذق باشامحافظ دمياط ووكيل جعبة المعارف مناك محدأمين بك التاجر باسكندريه الشيخ محداسما عيل الطهطاوي المصيح عدرسة الحاج مجدسكرمن اكابرجعية المعارف محدافندى اسماعيل خوجه بمدرسة الطب محدا فندى العلايلي محسدسعيديك نجل جعفرمظهر باشاوكيل جعمة المعارف بالسودان مجديك يجل المرحوم جعفريك الحاج محدالنقلي السمدمجدمقلب مجدابيب افندى باشمهندس سكة الفيوم الشيم محديدوى الخشاب يجد سالح بك شرى رئيس مجلس طنطا مجدشا كرباشا الفريق من أعضا محلس الاحكام مجدافندى البردعي مجدتوفيق بالرئيس محلس المنصوره محدزكا فندي بالاستيناف محدز كياذندي المرور مجدرشيد بك الالعى وكيل محلس استيتاف مع محدعلى ملتحفد ومحد عارف باشا محدرف تافندى رئيس تضابا الجهاديه مجدقدري افندى ملازم بدرسة الطو يحية مح دا فندى فىكرى تابىع دولتلو محدثوفيق باشا المشيرا لمفغنه

الشيخ فتع الله فمض الله بورى ماشا وكيل تفتيش يعرى قراست افندي السيدقنديل افندى سكائبي مأمون بك نحل سديك الشيح مبروك الحيار مولآناالشيع عبالدين الهافي دمياك محرم ملتحل مظهر باشا معرم ل أحمانظ باشارئيس مجلس الاحكام محرم افتدى على حمدة السنبلاوين من النواب محسن بالتعل المرحوم حسن باشا البعرى محدأ ميزبك الازميري مجد أمس مك نعل مظهر باشامعاون بالخارجيه مجدر مزى افندى بالمرور مجدلامعي افندى وكيل المجلس الابتدائى عصر مولاناالشيغ محدالانبابي من مدرسي الازهر الشيع محدا لحفني الشيخعدمعدخدس مجدآفندى يحان بدوان الأوقاف الشيخ محداللقاني محدأمن افندى سراف خرينة القصرالعالي محد عرفان باشاوكيل دائرة لحوسون باشا مجد فني افندي بالمرور عجد افندي مافظ من كتبة المعيه مجدافندى الدويني من كتبة الداخليه معدشا كرافندى من كتاب الداخليه العرى الشيع محدأ بوعائشة قاضي المحموديه مجد حسنى بالنجل خورشيد بال الجهادى السيدمجد سومي مكرم محدزكى افندى كاتب بضبطية مصر معدافندى عمركاتب بالداخليه

الشيخ عمدهلال الشنواني

السيدعجدما لخالدنف من أعيان مصر مجدفاضسل بلثمن أعضاء يحاس الاستبناف مجده دروس الثمن أعضاء محلس لمنطاسا بق محد افندى شكرى كاتب تركى بالمعيه مجد يخذار بل من أعضا مجلس الاحكام مجددا فنددى رضوان رئيس فلمقضأ بالمحرى بالاحكام مجد صالح بالثرثيس مجلس المنصوره محمدةبوداز ريان سفينة المرفان منمعاوني دوانالماليه میر افتادی فهمی کاتب بقلم تحریرات عربی مولانا السيدمجد الشريف الادكاوى العالم الشير مجدأ جدال قامن كاب المحكمة الكرى الشيع محدالشوارى من النواب عجدبك النشاوى مدرالدقهليه محب المعارف محدعلى المالحكيما الحرمدوسة الطب بمصم من أعاظم جعية العارف مجدعلى افندى من كاب مجلس الاحكام الاستأذالشيخ مجدعمره الفطن الشيم محداله عرسي الشيخ محمد العياطى من كاب الاحكام محد آفندي نحل حرده مسطفي افندي الشيخ السدمجد المويلحي الحريرى مجدشانعي المالحكيم الحاذق الشيخ مجدا لحلوبالغوربه مجدكامل بكوكيل الدقهلية سابق الشيخ محدعبدالغفار بعابدين الشير محدمصطي درامهلي الطهطأوي اللبيب محدافندى الطرابيشي بالسكة الجديده السدعدالدمنوري الشيخ محمد الماوردي بالغورية

السيدعجدالأديب المدني مجدسمد احديث الغطن النبيه باشكاتب المحلس ألخصوصي عدافندى السعلمسى الحكيم السسيد مجدا فندى عبسدالتعال عرضحالجي عجلس الاحكام غيد شرمي بال رئيس مجاس المتصور هسايق مولانا الشيغ مجدأ والعلا الخلفا وي مفتى مجلس الاستننافسانق عمدسعمد مك الفهيم وكبل الماليه عورحسني المنعل عارف فهمى باشا مجداندي الحاج منكاب الفضايا عجلس الاستاذالفهامةمولانا الشيخ محمدالعباسي مفتى السادات الحنفيه الشيخ محد عبد العال القصيحي مجدافندي ماندولاد عجددسعد الدين مك غجل المرحوم ابراهيم باشا كتحداوالى مكاسان الشفر مجدعلي الرافعي الشيخ يحدالسفطى ذوالعارف محدثابت اشا وكيل الداخليه مجدىك نحل على مل قائمقام ايكنجسى لموجى بريه مجدافندى امام راده معاون عملس الاحكام الشيع يحدار يحاوى نائب قسم أول بالحيره الشيخ محدالسند محدحسرو باشاالحهادى محب المعارف الشيخ محدسالح اكرم المكي محدافندى وحيه العمرى البغدادي الشيخ محدالد رويش الشيخدالامر عيدافندي الصاوى رئيس فم قضأ ياقبلى بالاحكام الشيخ محدالمازني الشيغ مجدعرفه قاضي محسلة أبي عملي الغربيه

مجدافندى عبدالرحن الشيخ عمد جبال الدين عمدة الجديدة بالشرقي منالثواب مجدافندي واشدمعا ون مكمولة الفيعوم الشيخ محمد فناوى الحنفي الشيخ مجدهبدالله عددة صنفين من النواب السيدالجليل مجدء ضف افندي قاضي مصرحالا محد توفيق بالرئيس المجلس الابتداق عصر الشيخ محد أحديعي باسكندر مد عداحد سوفرى باسكندريه الشيم مجدتره نائب محلة أي على الفنطره الشيخ مجمدعوض باسكندريه الشيخ محدحسن المبلط المنعدسوق المؤيد عجدافندى عبدالفناح بضبطية مصر مجددعارف خادم جعية المعارف وهومن أعضا مجلس الاحكام يسعى لشرا لكتبعلي عرالليالى والأمام الشيخ محدنجل الحاج محدسكر محمدافندى شوقى سكاشي فىالاورلمةالاولى من غارد باساده عدافندى الصرفى من كاب الداخليه مجدا فندى سأدق وكدل محلس طنطا مجدأمين لشنجل مجدعفيف افندى قاضىمص الشيخ مجمد أمين المنصوري مجدنشت بكالفهم بالخارجية نجل حافظ باشا رئيس محلس الاحكام مجدحلي افندى الفطن بالخارجيه مجد شاکر دلئرنىس محلس دنى سوىف محدسعيدبك نجل عمان ورالدين بك نجل المرحوم حافظ خليل اشا مجد افندى شلش من أهالي ميت غمر

الشيخ محمودخليل

الشيخ يحود

محودبك نجل مصطفى رياض باشا

الشيم عجدالرشدى الامير الشيخ مجدالفا كهاني الشيخ محدعز بالترسعة الشيغ مجدسا بركاتب العقارات بالحكمة الفهيم محدبك أوسلطان وكيل تعتيش قبلي مجدسادق افندى الاى ع حى ساده غاردا مجدداذندى القطان باشكاتب مجلس دميأكم محدرشدى بك نجل ابراهه بمخليل بكباش محاسب الدائره مجدأمن افندى معاون أول تفتيش اقالم بحرى محدم سعتا فندى بوزياشي بالطو يحدة غارديا السيد مجدنوسف من أعيان تحارمصر السدمجد تجودا لحذامي الشيغ مجرعتمان المنارى محدنعم بك نجل أحد نورى باشار ئيس مجلس استيناف اسكندر مه مجدسعيد بكمن النواب الشيخ محدباشامن على السكندريه محد مادق افندى محدراتف افتدى ناطرقسم قناسابق محدسادق افندى نجل ابريقد ارعلى افندى محدقدرى افندى الالمى خوجة محد توفيق باشا المشير المفغم محد أذندى مصطنى بمطبعة بولاق الشيخ محمد الرتفلي بالبحيره السيدمجد مجدالامام القصي الشيخ محدد غنام أوالارشادالحنفي بدرب الحماميز امام حامع دشتك الشيخ محدعد الاطنف المهدى الحنفي الحفني محدافندى ماشكاتب مصالح اسكفدريه عدافندى راسخ بالدائرة السيه مجدافندى العرابي المحله مجدافندى حلى حكيم باشى بالجيزه السدعدالصدر مجدا فندى سلمهان الططهب

14 مصطفى مك نحل داود باشا وكيل الجهاديه مصطفى انور بك أمين عموم الكمارك بالاسكندريه مصطنى مفوت افندى مصطنى المتوكيسل جعبة المعارف بالفيوم نجل المرحوم جعفريك السيدمصطفي الطعان مصطني افندي صيحي وكيل المحلس الابتدائي ماسكندر به الشيخ مصطنى الخادم الشيخ مصطفى سلامه اللبيب الناظم الألعى مصطفى مل نجل ناظر الماليه مصطفى عالمف بك بالمهاديه مصطفى وهبي مثالذكي الألمعي بالداخلية ناطر فلمعربي وكاتب محلس النؤاب مصطفى مهدى دك مصطفى فرهادبك وكيل ديوان الاوقاف من أعاظم أركان الجعيد العلامه الاستاذمولانا الشيخ مصطني العروسي شيخ الجامع الازهر مصطنى أفندى وهبى صاحب المطبعة الوهسه الشيخ مصطفى الاشراقي مصطفي افندى نجل حموده افندى مصطفى صادق افندى التلغرافي بالمعيه مصطبي افندى شوقى بديوان الخارجيه مصطفى رياض باشاالركن خازن الحضرة مصطنى افدى رسمي خوجة نجل سعادة الخديو الشيخ مسطني درامه لى الطهطاوي مصطنى سبرى افندى رئيس محلس دماط مصطفى رضاا فندى وكدل مجلس دمياط مصطفى خلوصي افندى مهر الاستأذ عاشق دده وكيل الدائرة الحلمه

الشيخ مصطفى جوهرالقادري

الشيخ محمودالعالم مجودا فتدىسر ىالقلالى بالمرور محودافندى رمزى ابكنجى بقلم تحريرات مجود صفوت افندى الناظم المشهور معاون بيت المالعصر السيد مجودعبدالعطى من أعدان التحار السيد محود العطارمن النواب عجلس مصر السييد محمود مصطنى معاون بالقومبانية العزيزيه السيد مجودالشريف السيد مجود البوريني أمين الفتوي باسكندريه مجودسامىبك البيارودي اللبيب النياطم الأدب بطرف دواتلوتوفيق بإشا المشير المفخم ذوالمعارف محوديك الفلكي مأمورا لخريطه محودافندي شكري مدريالحارجيه السيد محودالمهدى العقاد محوديسري افندي بالمرور الشيخ مجودعلى الدرامه لى الطهطاوي مجودافندي أحمدكاتب بالمالمه الشيخ مجود باشا من علىاء اسكندر به محودعزمي بك نجل خورشيد باشا محافظ اسكندريهمالا الشيح محمودالحنبي من مجاوري الازهر ٢٣ مجوديك نجل طلعت باشا كتب ديوان الحضرة السيد مختارا لتاجوري من أعيان التجار مختارخىرى بك لمبوز زاده الاستاذالشيخ مخلوف قاضي المنه مرادحلى بأشاصا دق الحب للمقارف كتفداى سعادة المشيرالفيم الشيخ مراداً لسعودي مرادافندى مختار بالغيوم الشيخ مسعوداانا ملسى من علماء الازهر

السدهاشم مصلفی صبحی افندی مأمور مشتروا ت 🛘 🕯 الشيزهلال مجد القوميانية العزيزية الخواجه هنرى سوفير باشترجمان فنسلاتو مصطنى افندى تابع مصطنى وهسبى بك ا دولة فرانسا باسكندريه مصطني افندي العروسي نجل الراهيم افندي 701 مصطفى ورى افتسدى من أعضاء ألمحلس يحىافندى زكر بإناطرجنينة النبأتات بحيى فؤادبك نحل على بك الامتدائي والتعارة ماسكندرمه r الخواحه بوحنامسره السيدمصطفىالهجين بوسف مك تنجل لملعث باشا كاتب ديوان الحضرة السيد مصطفى نحل محمود العطار ٣٣ مصطفى مفوت افندى ناطر الجناس باسكندريه بوسف افندى عصمت توسف افندى عثمان أخور حب افندى مطاوعا فندى آلسيد يوسف عبدالفتاح سرتحار عصر مطوش مك نجل صفر باشا الغريق بوسف أفندي شوقي شكية الكلشي منصور باشا صهرالحضرة الخديو يتمن أعضاء آلمدوسف البرادعي المجلس الخصوصي ومن افاخم أركان جعية الخواحه بوسف الخورى الحداد المعارف الشيخ بوسف ملش من كاب محكمة مصر مولاناالثيخ منصور خطيب الغمري يوسف سكرا لخورى وكيل بطريق السريان موسى افتدى فهمى صباغ يوسف صالح عمدة كفر بهيده موسى افتدى الحندى من النوّاب موسى افندى خالد كاتب دائرة القصر العالى نائلي افندىخو حه مالحلمه

> انتهى جدول أسمام أرباب جعبة المعارف وسيد كرمن ينتظم فى سلسكهم بعدهذا فيما يتم طبعه من اقسام كتهم بعون الله تعالى

الدنعان المكرى مرتعاردمالا

## 

وركر أى القاسم بن سيعدوراً خي أبي على وم أفضى البه أمر ه بعد تقاعده عنه م

أى بعد تقاعده عن أحبه أبى على ومدارة به كانقد مشرحه (ولما انحاز أبوا لقاسم عن أحبه أبى على أقام حرة الكرية وحرق المراقد به المرف كان مهم أى غير محدود وفي المل بير بض حجرة وير تعي وسطا وجمعها حرو حرات مسل حرة وجرات يضرب لمن وافق القوم في الاكل و يخالفهم في العمل (الى أن ورد الامير ناصر الدين سبكت كين خاكستر) بعد الحاء ألف ثم كاف ثم سينه مه ملة ساكنة ثم ناء ثما ة فوقانية مفتوحدة ثمر اعقرية من قرى نيسابور وهي مها على مرحلتين على الشرف الجنوبي (من نيسابور) أى من قرى نيسابور وهي مها على مرحلتين على الشرف الجنوبي (من نيسابور) أى من قرى نيسابور والمالة واليه متعرضا) أى متحد نيالا له أى المتحدة على الشرف الجنوبي المركلة و (وولائه) أى تصربه (فرعى) أى حفظ (حته ورفع) أى أعلى (قدره وقوى أسره) مأخوذ من قوله تعالى وشد دنا أسره م والأسرا خلق (وضمن) أى كفل (له ماسره) أى طاب (له الى الرضى أى من الرضى فالى هنا بمعنى من الابتدائية كفوله فسرة و (وخطب) أى طاب (له الى الرضى) أى من الرضى فالى هنا بمعنى من الابتدائية كفوله فسرة و (وخطب) أى طاب (له الى الرضى) أى من الرضى فالى هنا بمعنى من الابتدائية كفوله فسرة و روخطب) أى طاب (له الى الرضى) أى من الرضى فالى هنا بمعنى من الابتدائية كفوله فسرة و روخطب) أى طاب (له الى الرضى) أى من الرضى فالى هنا بمعنى من الابتدائية كفوله

تقول وقدعاليت بالكورفوقها \* أيستى فلا بروى الى ابن أحرا (ولا ية قهستان فأجابه) أى البنا المفعول أى أعطى (الدفائ) أى لأبى القاسم (بالمنشور عليها) أى على ولا يتها (وحبى) بالبنا المفعول أى أعلى (الدفائ) أى ولا يقهستان والى هنا المعية كقوله سم الذود الى الذود الى (بخلع) جمع خلعة وهي ما يلسمه الأمر أعوالسلاطين لمن يدون اكرامه (عرقته يمنه الطاعة) هي بالفتم المرقمين العين وهوا البركة (وكسته يمنة العزفي الاختلاط بالجاعة) المهنة بالضم السبردة من برود المين قال \* كان بقاياه وشا تديمنة \* وفي الاختلاط ظرف في على الخالية من العزو المراد بالجاعة جماعة الرضى وجملة عرقة وماعطف على اصفة خلع في الحالية من العزو المراد بالجاعة جماعة الرضى وجملة عرقة وماعطف على اصفة خلع (فاوى الى قهستان) أى ترابها (ساكن الجاش) أى القلب أوما تحرك منه عند الخوف (طاهر والمنس) أى بادى الرياش) أى بادى الرياش أى بادى الرياش أى بادى المناسبة (أثبث الجناح) يقال أث النبات يثب أثاثة اذا كثر والمتمن

وفرع يزين المتن أسود فاحم \* أثيث كفنوالنخلة المتعشكل

وهدنا كانة عن كثرة أسرته ورجاله الذين هم في المة وى عم كالجناح للطائر (مريع السرح) أى الترك و كنساليه خصيبه والمسرح اسم مكان من سرحت المساسية اذا فهبت الى الرعى في الغداة (والمراح) هو الترك وكنساليه بالضم المكن الذى تأوى الميه الماسسية بالليسل وأما المراح بالفتح فه والموضع الذي يروح منده القوم المضرب معهم الوسطة في غدوه و رواحه والمائد من الغداة والمراد أنه يتقلب في قهستان بين خصب وسعة في غدوه و رواحه المائد ال

\* (د كرأى الفياءيم بن سبعدور أخى أبيءل وماأ فضى الده أمره رول انتاء عنه) \* ول انتاز أبوالقاسم عنأنيه أقام هجرة اني أنورد الامبرسيكتكين خاكسترمن نيسا بورفهض اليه منعر ضالاهائه دوعهد حال في ممالأته وولائه \* فرعى دهـ.. ورفع قدره وقوّى أسره \* وضين له ماسره \*وخطبلهالیالرضی ولاية قهستان فأجامه الها \* وأمر له بالنشور علما جوحي الى ذلك بخلعم فمهمنة الطاعه وكسه ينة العزف الاختسلاط بالجاعه فأوى الى قهستان ساكن الحاش ظاعرالهاش أثبث الجناح مريع المسرح والراح الحانستملامير سكتكين عبوراان رائد سرأم النزك وكتباليه يستنهضهالى مجمع أركان الدولة وأعسامها ليضرب معهسم بسهسم الغناءني

الله عليه وسلم اذا حربه أمرسلي اى اذائز ل يهمهم أوأسا به غم (ويمانعة) أى مدافعة (الحصم الغالب فحملته تقوى العواقب) أى اتفاؤها والحدار منها يعنى بذلك عوا فب محاربة ايلات خان فانه ترجح عنده أن تبكون الغلبة له فألووا فق الأمهر ناصر الدين لرعما كان ابلك هو الغالب فيقع في أسره أوفي وبال معاداته وقهره (واساءة الظن بالنواتب) أى المسائب أى عدم الركون المها والوثون بها فلا بأمن اذاشارك في هذا المهم من حلولها مه و وقوعها عليه (وطراءة) أى حداثة من طرأ ضدَّدوى (عهدم خرأ خيه) أبي على (فيما درع) أى ليس وأصل المدر يم الباس الدرع (من لباس الهوان) أى الذل (وجرع) بالتشديدوالبتا علف عول من جرع الماءمن باب فهدم أذاشر مه ويقال تحرع الدواءاداشر به حرعة بعسد حرعية (من كأس الذلوالامتهان) أى الابتدال (على ترك المسر) متعلق بقوله حلته (والادلاء سعض المعاذير) يقال أدلى لف الأنجعة أي أبي بها وأدلى ماله آلى الحاكم أى دفعه اليه وأصله من المستقى يدلى دلوه الى البئر يرسلها (وعلمان تقاعده عن اجابته سيو رثه عند فراغه)أى فراغ سبكمكين (له) أى لأبى القاسم (داء) مفعول يورث (عضالا) أى شديدا معجزا اللاطباء يقال عضل الأمر أشتد واستغلق وأمر عضال لايهتدى لوجهه (ويكسبه) مضارع كسب (خطبا) أى بلاء عظما وكسب يتعدى الى مفعولين يقال كسنت أهلى خيرا وكسنته مالا فكسبه وهذا عماجاء على فعلته (لا يطيق به استقلالا) أي حمد الالا يك نه رفعه موحمه قال النا موسى به ايس من معمول استقلالالانه لاستقدمه فالباء بمعنى مع أى لا يطبق معه استقلالا وهو يمسر أو الباغ زائدة اى لايطيقه استقلالا انتهيى وفي جعله استقلالا تمييزاعلى تقديرعد مزيادة الباءنظر بلهومفعول بهأي لايستطيع معه حلالشئ آخرفالنسبة الايقاعية لم تحقل عن ايقاع استقلالاليصم كويه غيرا بخلاف مااذا كانت الباء زائدة فان النسبة كون حينئذ محولة عنه الى الضمر المجر وربها على ان الحق حوازتقد عمعمول المصدر عليه اذاكان طرفاوشهه كقوله تعيالي فلما ملغمعه السعي ولاتأخذ كرمهما رأفة ومثل هذا كثيرفي الكلام وتقدير محذوف مفسر بالمذكور يكون عاملا في الظرف تبكاف كاذكره السعد في شرحه على التلخيص مبرهنا عليه (فبا در الى نيسانو رمغتها خلوخراسان عن حماتها) جمع حام (ولحابقه) أىوافقه (أيونصربن محود الحاجب) كان من صناته الدولة السامانية وهو الذى د كره أبو الفضل البديع الهمداني في رسائله وسيأتي ذكره (على فعله ورأ به فنظاهرا) أى تعاونا (عدلى الاستظهار يحمع المال واثبات اسمناف الرجال) أى اثباتهم في حدمتهما أواثبات اسماعهم في ديوانهما لتعيين الارزاق لهم (وحين سعم الاميرناصر الدين) سبكتكين (بخبرهما بادر) بالامر (بالكاب الى سيف الدولة فى الانعدار الى نيسانور وأمده) من الامداد (مأخيه) أى أخى سبكت كن (بغراحق والى هراه) أى جعله مدداله (لنقض ماأمر ) بالبناء للفعول أي أحكم من أمر الحبل بتشديد الراء أحكم فتله (من أمر هما وحصد) أى قطع (مانحم) أى ظهر (من شرهما فسار) أىسيف الدولة ومعه يجه نغراجق وفى نسخة فسأرا بألف التثنية وعلم أفالضمر راجه السيف الدولة و بغراحق (الهدما)أى الى أنى القياسم وأبي نصر بن مجود (ولم يرض)أى الامسير سبكتمكن (مهما) بالمنه محودوأ حسه بغراحق حتى اقتنى أثرهماز يادة للعونة فعناه لم برض مهما فقط (حتى انحط على أثرهما) أى أسرعوفي العاح انحطت الناقة في سيرها أى أسرعت (من بلخ كالشهاب فَى أَثر العفاريت) هذا تشييه اسراعه ماسراع الشهاب وليس المقصود تشييه كونه في أثرهما بكون الشهاب في أثرالعف الريت لايه يتمضمن تحقه برسنف الدولة وبغراحق وهذا على تقدير رحوع ضمس فأثره ما الى المذكور سوال كانراجعااتى أى القاسم وأبي نصرا لحاجب عالته بيه في كال الامرين

وعانعة الحمم الغالب فملته تهوى العواقب واسأءة الظن بالنوائب وطراءة عهده عمرأخسه فما درع من الماس الهوان وحرع من سخ سالذل والاستهان عسلى ترك المسير والادلاء بعض العاذير وعلم انتقاعده عن الماسم سدور أم عندفراغه لهداءعمالا ويكسبه خطبالا يطبق استقلالا فبسادر الىنىسا ور مغتنى خلق خواسان عن حيام اوطارف وأوامر بن مجودا لماحب عملى فعله ورأبه فنظاه راعلى الاستظهار يحمع المال وأنبأت احسناف الرجال وحبن سمم الامعر سمكم يخرهما بادر بالكاب الىسيف الدولة في الانحدار الى سابور وأمده بأحيه بغراحي والى هراة لنقص مأأمر من أمرهما وحصه مانتيهمن شرحسما فسأر الهمأ وليرض مها حتى انحط على أثرهما من الح كالمهاب في أثر العفاريت

مرادوالهدأحس أبواسحاق الغزى حيثقال فقصيدة

وفتية من كاة النول ماتركت \* الرعدك باتهم صوناولاسيتا قوم اذا قو بلوا كانوا ملائكة \* حسنا وان قوتلوا كانوا عفاريتا

(فلميرع أباالفياسم) بنسيم وروأبانصر (ن مجود غيراطلال)بالطاء المهملة أى اشراف (الحيوش الهرب عقال ارتحل البعيروعليه ركبه وجعله راحلة وفى الاساس ارتحلته ارتحالا ركبته وعن الذي صلى الله على موسلم حين ركبه الحسين رضي الله عنسه فأبطأ في مجوده وقال ان ابي ارتحلني (وسارا الى استوا) فى المكرم فى استوا من نواحى نسابو رعلى طريق خوارزم قصبتها خبوشان ناحية مخصبة ورقعة معشسة غاديتها وجرتها مرارا اذكان الزمان يساعدها وزين الدين ساعدها انتهى (متقبين) تشيقمتن أى متجانبين (حدّ القضب) جميع قاضب وقضيب أى قاطع وهومن الصفات الغالبة على السيف ويروى حدالطلب (وركب الاميران) أى سيف الدولة وعمد بغراجق (اكافهما) أى اكتاف أبي القاسم وابن محمود أي اكتاف عسكرهما وهوعبارة عن الاستبلا ولان الراكب على الكتف يكون مستوليا غالبا فاستعمل فى كل غالب يتبع المغلوب (يشلامماً) أى يطرد انهما والشل سوق الغنم (سُلُ النعم)أَى كشلها (حتى لفظتهما)أَى ألقهما وطرحتهما (حدود) بلاد (خراسان)أى خرجامها واغماع مرعن ذلك باللفظ الذي هوالطرح والرمى للاشعار بانهما أخرجامها مكرهم ين مطر ودين فكانها طرحتهما (الى تحوم حرجان) التحوم جمع التحم مثل بحرو بحور وهومنه عي كل قرية وناحية يقال فلان على تخمرُن الارص قال في التحوم لا تظلموها \* ان ظلم التحوم داء عضال كذافى المكرماني وقأل الطرقي التخوم بفتح التآءأ علام الأرض وحددودها وفي الحديث ملعون من غير يتخوم الارض (وامتد الامير ناصر الدين الى طوس) أى سار الها وانمها عبرعن السير بالامتداد للاشعار مكثرة عسكره وطوله بتحسل ان أوله بصل الى المحل المنتقل المهقبل ارتحال آخره من المحل المنتقل عنه (فأناخ) أى اقام به الى ان تطاير )أى أسرع (الهماخبراقباله) واسناد اطاير الى الخبر مجازع قلى فَى الشَّرَكِيبِ مَجْدَازُانِ لَغُوى وَعَقَلَى (فَرَادَ فَي حَفَرُهُمَا) أَيَ أَنِي القِّمَامِ وأَبَّى نَصر (اللَّهُمْرَام) والحفر بالحناء المهملة والفاءوالزاى المعمة مصدر حفزه يحفزه من باب ضرب دفعه من خلفه والليل معفزالهارأى يسوقه وهوهنا كالةعن اسراعهماوجدهما في الهرب كان كلامهسما يعفز الآخراي يدفعه (واعالههمادون) أي قبل (القام) بضم الميم أي الآقامة (وعطف) أي انتني وعرج (اليه) أى الاميرسبكتكين ولده (سيف الدولة) وأخوه ( بغراجق بعد فراغهسما من تفريغ) أى تخلية (حراسان عهما) أى عن أبي القاسم وأبي نصر (مجدّدين العهديه) أي بسمكمكين ومجدّدين حالُ من سيف الدولة و بغراجق (وقدكان فحرالدولةُ على بن بو يه) يَفْسَال بو يُمُرَجيل وبو يَه سكون الواو وفتم الماعكانص عليسه صدر الأفاضل قال والمستمر مه على الوجه الشاني تم انشد اساتا لأبى الطبب وغيره بالاستعمالين (قدتقر بالى الاميرناصر الدين عندمقامه ببلغ على سديل الملاطفة) والمحاملة ( يحملة من المبار ) جمع مبرة (ومال من العين واللعين على سبيل النيار ) المراد بالعين هذا الذهب فقط بدليل عطف الله ينعليه (اقتاما) أى صيدا (لمحتموا ستخلاصا لرضاه ومواققته) وفي بعض النسخ وحسن رأيه (فقابله الاميرسبكتكين بأضعافه) أى أضعاف ماتقر ب به المفهوم من قوله تقرب و يعور أن يرجه عالضمير الها المال وفي نسخة باضعافها أى اضعاف الجسلة وضعف الشي مشله (من الالطاف) يقال ألطفه بكذار موالا سم اللطف بالتحريك يقال جاء نالطف فلان أي

فلمرعأ باالفياسم وابن محودغير الحلال الحيوش علهما فارتحلا مطاباالهربوسارا الىاستوا منقيين حدالقضب وركب الاميران كافهما يشلانهماشل النعم حتى لفظتهما حدود خراسان سيكتكين الى لحوس فأناحهم الىان تطاير خسيرا قبساله فزاد فيحفزهما للاجرامواعالهما دون المقام وعطف اليسهسسيف الدولة ويغراجى يعدفراغهما من تفريع خراسان عنهما محددن العهدبه وفدكان فغرالدولة على ابن و بدقد تقرب الى الا مرسبكتكين عندمها مهسلخ على سيل اللاطفة يحملة من المارومال من العسين واللعين على سبيل النئار اقتناصا لمحته \* واستخلا ما لرضاه وموا فقتــه \* فقابله الا معر سيكتمكن بأضعافه من الالطاف

هديته (وزاده علما ثلاثة منُ الفيلة) جعفيل (الخفاف) جعخفيف (وأرسلهما) أي شلك الاضعاف التي قابلة بما والفيلة (المعروف بعبد الله الكاتب أحدثقاته) أى ثفات سبكت كم وأحد يحوز فيه الحرعلي أن سكون بدلا من عبدالله و يحو زفيه النصب على البدلية من المعروف (فنمي) بالبناء للفعول أى أنمى (الى فرالدولة تحسسه) أى تحسس عبدالله الكاتب (عليه عدد أحناده) مفعول به لتحسس والفاعلُ الهاءالضاف الهاوالثحـس تتبيع الاخبار والاحاطة بالمضارّ (وغوامض الطرق المفضية) أى الموسدلة (الى دلادة) الغيامض من الارض المطمئن ومن الكلام خلاف الواضع وغوامض الطرق هم اهى الطرق ألخفية الغريرالمعروفة (فكتب) أى فحرالدولة (الى الامير الدين يشير الى أن رسول المرء لسانه ) أي كاسأنه في الدلالة على ما في ضعيره (وعنوان) بضم العَنْ وقدتُكُسِّر و بِقَالَ عَسَانَ وَعَسَانَ بِالصِّرِ وَالْـكُسِرُ أَيْضًا وَعَنُوانَ السَّكَابِ أُولَ مَاسدُومُنَّهُ ﴿ضَمَّرُهُ وترجمانه وان فلانا) كانة عن عبد ألله الكاتب (ورد فالف باطن أفعاله ظاهر مقاله) فان تُحسبه شعر بالضغيثة والعد اوة والخيانة ومقاله يصر ح بالصداقة والامانة (وكان من بعض فصوله) أي فصول كتاب فحرالدولة (انه) أىالامىرسېكتىكىن(لو أرادلەلم انسىر يرالماڭ لم يستقر قى سر قالارض الانغلب) نضمالعين الجحمة وسكوناللامجءالأغلب وهوالقوىالعثق (غلب) يضبمالمجمة أيضًا وتشديداللامالفنوحة جمع غالب (وأسود) جمع أسد (سود) جمع أسود وانحا وصفها بالسواددون سبائر الالوان لان الاسودمن كل حموان أقوى من غير ملأن هيذا اللوب عبايدل عيلي الحسرارة بقول أنحو زةملك محفوظة بالابطال محوطة مكاة الرجال فهسي مصونة عن امتسداد الإطماع الها مجمسة عن استبلاء الابدى علها وانمياعير بقوله لوأرا دلعيه للإنسارة الي أن دلك أمر ظاهر يقدلم تجعير دتوحيه الارادةمن غيراحتياج الى اعمال فيكر والمرادبن في العسلم الداخل في حسيز لوالامتناعية نؤلازه وهوالطمع فيتملكته أي لوتأمل عانسة الأمرلم بطمع والافالع ليحصل عند حصول سببه أرادا اشخص أملر دومراده سرة الارض العراق لانها وسط بالنسسية الى ماحولها من الممالك أولاتهالا تخرج عن الاقلم الثالث والراسع فهووسط بالنظرالي بقيسة الاقالم و يحتسمل أن مكون مراده بسرة الارض الري لانهامة وتفرالدولة (فخرهذا البكلام في صدره) أي صدر الامير ناصرالدن أى أثرفيه كاتؤثرا لحرارة في الجلد (وخدد شوجه الحال) أى جرحه والخدش الجوح الخفيف (التيكانخطها) أى طلها (نُغرالدولة الى ودّه ثمانُ) فغرالدولة (أردفكالهُ ذلكُ المذكور) T نف أى أتبعه (بأى القياسم الرسول أحدوجوه بابه وأصحبه مشافهة مشتمة على ذكر المال التي روم عمارتها في مودَّته ) الشافهة نقل الكلام وسماعه من فم قاتله من غير واسطة مأخوذة من الشفة لأن السامع بأخذ هاعن شنتي التسكلم ومعنى أصبه مشافهة حعل ما كلعه مشافهة مصاحبا له بتسائر بل الأعراض منزلة الحواهر وحامسله انه دكرله كلاما خارجاعن المكتاب وأوسياه بتسليغه الاستحلاب مودة الامبرناصر الدين وفي نسخة بوحد فريادة وهي قوله (و يحصيل رضا موموافقته وان الرضى متبرع) أى منطوع يقال فعل كدائير عالى تطوعامن غيرلزوم عليه له (بالرعاية الوافرة) أى التامسة (وبلالالالالاللهاهدة) من باب الحلاق اسم السبب عسل المسب الإن البلة سبب الا تصال وفي الأساس ومن المحاز بلوا أرسامكم ونحوه ندّر حمث ونعمت ودّله قال به نعمت أدم الودّبيني وبيتكم ، وقال النجاتي لما رأوا الصال بعض الاشياء بالبلة استعار وها يمعني الوسل ولما رأوا تفرق بعض الأشياء باليبيس استعاروه بمعنى القطيعة قال الشاعر

فلاتو بسوابيني وبينكم الثرى \* فان الذي بيني وبينكم مثرى

وزاده علمها ثلاثة من الفيسلة الخفاف وأرسل بها المعروف بعبدالله الكانب أحدثقاته فعي الى فشر الدولة تحسده عليه عدد أحناده وغوامض الطرق المفصية الى ملاده فسكتب الى الا مع سكتكين يشهر الى ان رسول الرء لسانه \* وعنوان ضميره ورحسانه \* وانفلاناورد فحالف بالحن أفعاله ظاهر مقاله \* وكان من يعض فصوله الهلوأراد لعلمان سريرالملك لميستقرف سرة الأرض الابغلب غلب وأسود سودفرهاذا الكلامقصدره وخددش وحدالحال النيكان خطها فحرالدولة الىوده ثمأردف كالهدلك تأبى الفياسم الرسول أحدوحوه بأبه وأصيه مشافهة مشتملة على ذكرا كحال التي يروم عمارتها فيمودته وتحصيل رضأه وموافقتسه وانالزننى تبرعه بالرعاية الوافره \* وبل الحال يبلال المساعره\*

واكمنه يرى نظام ذلك وقوامه بمما يوجبه من مواصلته \* وعمارة حاله . . من ذات صاره \* وسأله أن بثق بالاخـلاصله مـنقليـه \* والاسـماف بما غعت بدى ملكه وملكه \* وأن نطوى له على مقدل مايدله من دفسه \* لتستحصدالمراثر \* وتتأكد الأواصر \* ويستمرالنحالف والتألف \* ويرتفع التخالف والتعانف ، فأحسن الأمير سمكتمكن الماته الى ما فلبه وأنكعه من سره ماخطبه \* وصفت الحيال ينها عن الشو اتب \* وا نتفت عن وجوء المّا دح والما أب \* واستأمن أبوالفاسم مسمعور الى فرالدولة عند دالمأسمن خراسا ن \* فاستدناه الى دا مغان وقومس وحرجان \*

انتهى وفي الحديث يلوا أرحامكم ولو بالسلام (واسكنه) أي فحراله وله (يرى فوام ذلك) التبرع بالرعاية وبل الحال بالمساهرة (ونظامه بما يوجيه من مواصلته وعمارة حاله من دات صدره) أي بما وحمة الأمرنامر الدين من مواصلة فرالدولة من ذات مدره وذات هنا عمدى نفس الشي لاعمدني ألصفه أي منى ساحيه فالمعنى هنامن نفس صدره أي من قليه الحلاقالاسم المحل على الحال يعني تسكون أ عمارة حاله ناشسته من قلبه وتوحه خاطره لاعن أكلف وتحصل والحلاق ذات عدى النفس شائع دائر كافى قوله تعمالي والله عليم بذات الصدور أي بنفس الصدور أي بخفياتها وسرائرها (وسأله) أي سأل فرالدولة ناصر الدين الاميرعلي اسان رسوله (أن شق بالاخلاص لهمن قلبه ع أى ان يُثق باخلاص فخرالدولةله اخلاصاناشتامن آلمبه ليس بتزويق اللسان ولاعجر دتنميق العبارات الحسان بلهوأمر نائيً عن صميم الفؤاد وصحيح الاعتقاد (والاسعاف بما يتحت يدى ملكه) بكسر الميم أي ما كان بملوكاله (وملكه) بضم الم أى سلطته أى وان يثق الاميرناصر الدين باسعاف فحر الدولة له يما هود اخل في مقلكانه وماهو تنحت سلطنته (وأن سطوى) عطف على أن يَنْ أَي يَضْمَرُ وَيَنُوى (له على مثل مابذله) له (من نفسه) أى وسألُ فغرالدولة الاميرناصرالدين أن ينطوى له من آخــ لاص السريرة عسلى مثل مابدُله فخر الدولة من نفسه للامير ناصر الدين أى أن يتحاد يآفي جميل الافعال حدد والمتعاّل يقال حبال أحصدوحصابد ومحصدوما فعصداى محسكم من الحصد بالفتح وهواشندادالفتل [(وتتأكدالاوامير) حمه مآميرة وهي ماعط فك عسلي شخص من رحم أوقرامة أومصاهرة والعرب إَنْقُولَ مَا تَأْصَرُ فِي عَلَى فَلَانَ آصَرُهُ أَى مَا تَعْطَفَى عَلَيْهِ مِعَاطَفَةٌ (ويَستمر )أى يُدُوم (التحالف) أي التعاهد درقال حالفه عدلى كداعاهده علميه وتحالفوا تعاهدوا (والتألف) أي تحصيل الألفة (ويرتفع) أى يزول (التخالف) أى مخالفة أحدهما للآخر (والتحانف) أى التمايل عن نهيج ألمحبة وحسن المعاملة (فأحسن الاميرناصرالدين اجابته الى ماطلبه منه) من حسن الاخاء ومعاملة الاودّاء (وأسكمه من سُرّ ه ماخطبه) من سرَّه سان المافي قوله ماخطبه فهو في موضع نصب عملي الحالمهاأي أسكمه كريمة ودهااني خطهاوهومن ضميرصدره وخالصسرته يعسى اتخذه محرما لأسراره ومحسلالمحالصة مودتهومعنى الأنسكاح هنا الاعطاء كان معني الخطبة الطلب (وصفت الحال بينهما) أىراقت (عن الشوائب) جمع شائب قوهي القدر والدنس (وانتفتُ) أي الحال (عن وحوه المقادح) حميم القدح على غرير القياس كالقائع جميع القبع (وألمعاتب) جميع عبب على خلاف الفياس أيضا و يجوز أن يكون جمع معمة أى خصلة معمة (واستأمن أو القاسم النسيمة ورالى فغر الدولة عندالياً سمن خواسان الأستمان طلب الأمان لكنه ضمنه معنى فزع بدلهل تعديد مده باللام لما بين الفرع والاستئمان من الملازمة ( ماستدناه) أى أدناه وقريه (الى دامغان بدال مهملة بعدها ألف تم ميم مفتوحة بعدها غين منح مة ثم ألف ثمون قال ابن حوقل هي اكبرمدن قومس وقال في المشترك وقصية تومس الدامغان وقال في العزيزي والدامغان قصية وهي أم البلاد مديدة عظيمة وبلادة ومس أول اعمال خراسان كدافي تقويم البلدان ولعسل قوله بلاد قومس أول اعمال خواسيان باعتباره ايتها والافالدامغان قدذ كرها في اقليم لهبرسيتان وهي تصيية قومس كاتقدم (وقومس وجرجان) قال في القاموس قومس بالضم وفتح الميم صفع كبير بين خراسان و ولادالحيسل فعطف قومس على الدامغان كعطف العيام على الخياص كعياء زيد والناس والفائدة فى ذلك الاشعار بأن استدناء وايس مقصور اعلى مكته في الدامغان بل بقية بلادة ومس كانت مطلقة له

71

غير محدور عنها فله أن يحدث منها في أى موضع أحب ومن جرجان أيضا (وفرض له) أى فرض فخرالدولة لأبي القاسم (ولمن اشتمات جريدته علمهم) في القاموس الجريدة السعفة الطويلة رطبة أوبايسة أوالتي تقشرمن خوضها وخيسل لارجالة فها كالجردوالبقية من المال والمناسب هذا العسني الثاني وعكن أنبرادالا ولعلى لمريق الاستعارة المصريحة ويفع في استعمالات الموادين الملاق الحريدة على دفترا لحساب وفتحوه فيحته مل إن المستف حرى على هذا الاصطلاح وقد وقد وقوله نظيره في غير مأموضح كفوله فىوصف سمكتكس فى أوائل هذا التار بخفا يلبث ان اتسعت رقعة ولآيته وعظم عم حريدته أى دفتر حساب أرزاق الجندلان عظمها بمايد آعلى كثرة الجندوقوله (من حاشيته ورجاله) سانلن في وله وان اشتملت (مالايدر علمهم) مفعول به لقوله فرض أي يتفاطر و يتواصل المهم (وسدناتى على نقية ذكره في موضعه الشاء الله تعالى قال و و ردعلى الا مرسبكة كن مؤنس الخادم ر مأعبا الكفاءة فيها) قوله قال أي العتبي كأنه حرَّد من نفسه شخصا نقر ل عنه هدنه والحريكانة و لفظ قال ساقط في اكثر النسط التي رأيتها ومؤنس صح هكذا علم منقول عن اسم الفاعل من الاساس تص علمه صدرالافاندل ورسولاحال من مؤنس وعن الرضى في محدل نصب احت لرسولا أي رسولا سادراعن الرضىوتقدىرالمتعلق لخناصهناوهوسادرلدلالةالقر لمقعليه لالنافي قولهمان الظرف والحبار والمحرورا ذاوقعاصفة لنكرة وحبأن كون متعلقهما عامامثل كائن أومستشر الاندلك فها اذاكم تبكن قرينة تدلءلي الخياص فان دلت القريبة على خاص جاز تقديره كقولك زيدعلى الفرس فانه يحوز أن نقدّر محسب القريشة راكب كانص عليه الدماميني وتقدّم له مزيد بيان وقوله برشح للوزارة أي دستعدَّاها ويصلحو يحسن القيام علم ا في القاءوس الترشيح الترسية. وحسن القيام على المال وترشيم الفصيلة وي على المشي فهو رائم وأم مرشع وفي الأساس من المحازموم شعر لغ لافة وأصلها ترشسيم الظينة ولدها تعوده المشى فيترشع وغزال راشع وقدرشع ادامشي ونزا وأمممرش وقد ا أرشعت التهدى وقوله يستقل أي يستبدّوالا عباء جمع عد وهو الحمل و زناو معمر ( وكل) محنفا تمعني فوض (الاختيار فه الى رائه وأطهر مظاهرة) أى معاونة (من كان أى وحدد فهدى تامة (من ورائه) أىزعمانة يعين ويساعد من ارتضا فالرضي و فريراً كاننا من كان وفي نسخة من كان معمَّمن وزرائه وهي اي كتب علم المحاني فقيال من كان مه أي من كان الرضي معه أي ما ثلامه م الي وزارته فعلى هذه النسخة كان ناقصة وضمر الرضى المهاواظ ف الدى هومعه خسرها (فاحتم ) بالمناء للفعول وحذف الفاعدل للعلم به وهوالرضى (أبو الظفر محد من الراهيم الرغدي) بال أعلو حدة فالراء لهملة فالغين المجمعة فالشين المجمة هوأكني الوزارة السامة به وأوفاه فضلا وكسكان خاتم وزرائهم لانالرضي مأث في وزارته وانقرضت دولته بعدهم (لها) أي لاورارة (وحبي) أي منح (بالحلف) من الرضى (والكرامة فها فكول) بالفتح (بالامر) أي مرالوزارة أي قاء (بهكمالة أُلتُدب) بالسكونوهوَ الخفيف في الحباجة والسكيس في الامروالقرس المباضي (الحدر) مكسر الدال المُذَنَّ المتعطف (وقام بالقد ميرة يام المنة ع) التنقيع القديب بقيال نقيح الجدَّع شِدَنَّهُ عن أبذه كنقه موتنقير الشعرتمانيمه (المشانب) من التشانيب وهونطع متفرق من أغسان لشحرة عاليس فد مفائدة و روى المشدن مكسر الذال وفضها والفترأولي الكسر من التنكر ارس عرائدة أى وقام الله مرمقام من شذة متحارب اللهالي والأمام وحد كمه عجارب النه. ر والأعوام (الي أن اختطف الرَّضي أحله) الاختطاف هوالا حديث رعة في التعبير اشعار بأمه لم يعرطو بلا ولم يبلغ

وفرضله واناشتملت جريدته علهممن عاشيته ورجاله مالابدر علم وسنأنى على شدة ذكره في موضعه انشاء الله تعمالي قال وورد على الأمريس بكت كين مؤنس الالام رسولا عن الرضي وستشيره فعن رشع للوزارة لحلق ما الله أي نصر من أي زيد عرزراعها \* ويستقل أعناء الكفاءة فيها \* فوكل الاحتمار فهاالى اله \* وأطهره ظاهرة من ڪان من ورائه فاختر أوالظفر محد مناراهم البرغشي الها \*وحي الماعة والكرامة فها \* فكفل مالامر كفا لة الندبا عادب \* وقام بالتدبير قيام المنتج الشدنب \* الحان اختطف الردى أجله \*

سن الشيوخية دل مات شابا أومكمتهلا كاستأتى الاشارة اليه في كلام المصنف (وعثر) بالفتح (يحياته أمله) العثرة الراة وقد دعثر في ثويه يعثر بالضم عثار ابالكسر وعثر به فرسده أذاسقط كان الأمركان مركوب حياته فعثر بها (وعطف الاميرسبكتسكين) أى انتنى وعرَّج (عددلث الى بلخ) منصرفا عن طوس (وعادسيف الدولة الى نيسابور) منصرفاءن طوس أيضا كاتفدم آنف الدوافاهامع عمة مغراً حق للقاء والده (وقد كان أبوالحدن بن أبي على بن سيميور مقيما بقاين) قال الصدر قاين من الدفهستان شال قون وقاين وقال الصرم ني قاين قصيبة من الادقهستان كانت مقر ولاتها السيحمورية ومقا رأمواتهم وأطلال مبانهم وآثار ديارهم بعدظاهرة وهي اليوم في أيدي الباطسة كماثر بلادقهستان وتواحمها (عندالوقعة ساحية طوس) الظرف في موضع نصب على الحالية من الوقعة وهي التي تقدّم ذكرها وقال في البوالفتح البستي \* ألم ترما أنّاه أبوعلى \* آلى آخرالا مات ( فلما سمع بانكشاف) أى هزيمة (عسكرأ به ركب المسافة) أى الطريق (نحوالرى فآوا وفخر الدولة) أى أنزله (واكرمه) من الأكرام (وخلع عليه فضله وكرمه) أي حعل فضله وكرمه عليه كاللباس الفاخر الذى تلسه الأمراء لمن تريدا كرأمه وهذاءلى واية كرمه بتحفيف الراء الفظ الاسم عطفا على فضله وير وى وكرمه بتشديد الراعفع للماضيا من النهكريم وقال المكرماني وكرمه أي أعطاه تسكره تموهي الوسادة التي تحلس علم اللوك مثل الدستة (وأمر له بخمسين ألف درهم مشاهرة تدرّعليه) أي تنقاطر ونتواصل (عندولادكل نهر) ولادالهرأة بالكسروقت ولادتهاو ولادالشهرمسه (وأضاف اليه) أى ألى ماذ كرمن الانواء وماعطف عليه (من المار ) جمع مبرة (والصلات) جمع صلة وهي العظيمة (و وجوه الاحبية) حمع حباء وهو العظيمة (والكرامات ماتمبر به عن أشكاله) أى أمثاله وماالموسولة مفعول به لاضاف والظرف في قوله من المار في محل نصب على الحاليسة من ما الموصولة بانالها (رعاية) مفعول لأجله لقوله فآواه وماعطف عليه أي جمع له بين هذه الكرامات رعاية (لحق أمه فيه) أى رغاية لحق أي على في اكرام المه أبي الحسن (وتجعما) بالناء المثنا ، فوق والماء الموحدة والحيم والحاءالمهملة أى فرحا (جمول مثله في حملة أوليا له وحملة) بفتحتين جمع حامل ككملة في جمع كامل أباديد)أى نعمه (فأغراه)أى حمله (سوء القضاء)أى سوء المقضى عليه (ودرك الثقاء) الدرك بعدى الأدراك فهومن اضافة المصدر لفاعله وحدف المفعول أى ادراك الشقاء اياه قال الكرم في من الدعاء المأثور زعوذ بالله من سوء القصاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء الدرك والادراك بمعنى منه قول أبي مكر رضى الله عنه العجز عن درك الادراك ادراك تتهمي (بالهرب من مفترش الراحمة) المفترش على صيغة اسم المفعول مكان الافتراش أي بالهرب من مكان تفرش فيه الراحسة وهدد اكتابة عن تمكنه من الراحة وتيسرها له بحيث سارت له كالفراش الذي بيسط على الارض (ومتوسدالدعة) المتوسدموضع التوسدوالدعة الراحة وطيب النفس تقول ودع فهو وادع قالأنوفراس

وكيف بنال المجدوالنفسروادع \* وكيف يحازا لحدوالوفر وافر

وست ان هدا الأمر من قولهم دع هذا أى طب نفسا عن فواته من هذا الأصلك ذافى الكرمانى المصطعب على فاهمة أي سعة وقال الكرمانى الموضطعب على فاهمة أي سعة وقال الكرمانى الرفية و ودالا بل الماء متى شاءت غير مقاسية حرالا للماء في و رود الماء انتهى (ومرتفق السلامة والعافيه) المرتفق حيث يرتفق المره و يتمكى وسمى بذلك للا تكاء بالمرفق علم و والا ساس وتوكأ على المرفق وارتفق علم الو بت مرتفقا متكثا على مرفق انتهى (حتى زخ بنفسه في قيمة الثبور) زخ المرفق وارتفق علم الو بت مرتفقا متكثا على مرفق انتهى المرفق وارتفق علم الو بت مرتفقا متكثا على مرفق انتهى المرفق وارتفق علم الو بت مرتفقا متكثا على مرفق انتهى المرفق وارتفق علم الو بت مرتفقا متكثا على مرفق انتهى المرفق وارتفق علم المورث و بنفسه في قيمة الثبور)

الأمسسكتكن بعددلك الى الم وعادسيف الدولة إلى ساور والدكان أبوالحان بن أي على ان سيمه ورمنها فان عند الوقعة ساحية لهوس فلماحمع بانکان مکر آمه رک المسافة نعوالرى فآواه فخرالدولة واكرمه وخلع علبه فضله وكرمه وأمراه بخمد سين أاف درهم مشاهرة تدرعليه عندولا دكل بهدروأضاف البيه من المبأر والعسلات ووجوه الاحبيسة والكرامات ماتميز به عن أشكاله رعابة لحق مفهوري اعصول مثله في حلة أولما له وحلة أباديه فأغراه سوءالفضاء ودرك الشفاء بالهدرب من مف ترش الراحة ومتوسدالدعة ومغطم عالرفاهية ومرتفقال لامة والعافية حتى زخينفسه في فحمسة الثبور بنفسه بالخا المعجة أى أدخاها بديدة سراوالن والغرز بمعنى ويروى بالجيم بمعنى زبراً وأساب مطعنه من ربح الرجل اذا طعن بالزبه من سنانه لا بمالى أن وقع من الحديد كذا في الكرماني وفي الصاحر خد اذا دفعه في وهدة وفي حديث أبي موسى من تتبيع القرآن يهمط به على رياض الجنة ومن يتبعه القرآن يرخ في قفاه حتى يقذف به في نارجه نم انتهى والقحمة بالقاف المضمومة والحام المهملة المهلكة والسنة الشديدة وقم الطريق مصاعبه وقم بنفسه في الامر قومار مى بها من غير روية ونقل اللفظين من شعران بالمنافى قوله

ركزيت معدتك السمراء في قيم \* لوزخ فيها مجود الصبح لا نكسرا

كذافى المكرمانى وأمامن رواها فحمة بالفاء فه و مخطئ والتبو رالهسلال قال المكرمانى والتركيب بدل على الحبس أى لان المثابرة على الشئ لرومه وعدم الانف كاله عنده وهولازم الحبس وقولهسم فى الدعاء واثبو راه أى هلا كاممن قوله تعالى لا تدعوا اليوم ثبو راوا حد اوادعوا ثبو را كشيرا وقال النحاق الثبو رالهلاله وليس هوه وضع النارأى التنو ركدا صحيحه الحرباذ قانى والطرق (الى كورة السابور) المكورة على وزن الصورة المدينة والصقع (مطاوعة) مفعول له لقوله رخ (اهوى له كان زعم بها) اهوى أى طبيبة كان يه واها و المصدر بمعنى المفعول ومثله الخلة قال

اذاما أتتمن خلة للذرلة \* فكن أنت محتالا لرلته عذرا

وقول الآخر هواى مع الركب اليمانين مصعد به جنيب و جثمانى بكة موثق لان الهوى عفى الحب لا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أى المحبوب كان له بنيسانو رأوعلى أصله أى مطاوعة لهوا هوعشقه الذى كان بها و سان كينونته بنيسانو روتعلقه بها حسكتعلق الروح الفاطقة بالبدن والضمر في له يرجع الى أى الحسن وفي بالل نيسانور والحار والمحرور في موضع نصب مفعول ثان لاعم والمفعول الاقل محد فوت تقديره وعمها نيسانور والحار والمحرور في موضع نصب مفعول ثان لاعم والمفعول الاقل محد فوت تقديره وعمها على حد قولة تعالى ولا يحسن بالداء أى لا يحسن الذي يخلون بحلون بالهم ولفظ هو خيرا الهم على قراءة هو ضمر فصل الامحل له من الاعراب وجملة رعم في موضع حرصة الهوى وكان زائدة بين الصفة والموسوف كقوله لا محل له من الاعراب وجملة رعم في موضع حرصفة الهوى وكان زائدة بين الصفة والموسوف كقوله في مفتون بدارة وم به وحيران لذا كانوا كرام

وفائدته زيادة الدلالة على ان ذلك كان في الزمان الماضى (فظن ان استقاره) في بيسابور (بطوى اخسره) أى يخفيه من طويت القوب ضد نشرته (ويخفي عنه) أى ذاته (واثره) أى مايدل عليه من الأمارات التي تهدى اليه (الى ان يقضى من هواه) أى مهويه (وطره) أى حاجته وجعه أوطار ولا بنى منه فعل (فلم يرعه الااحاطة الطلب به) أى لم يشعر الابها والطلب جمع طالب والمراد بالطلب الهدة أو الطالبون مبالغة (من حوالى) أى حوائب (مستقره) أى مكان استقاره (فاحترشوه) أى فبضوا عليه وظفر وابه والحرش صيد الضب يقال حرش الضب واحترشه صاده وعبرى القبض عليه بدلك تشديها له بالضب في الخسة والدناء قحيث أحلد الى الارض واتب هواه (كا يحترش الضب من بدلك تشديها له بالضب في ظن الحجره) قبل كيفية احتراش الضب فيظن المجره فقد خل عود افتحر كم حتى يسمع الضب فيظن المحديدة فتحرج اليه دنيه فتحتم نابق الى الحبس من فورى أى في المحاح فارت القدر تقور فورا اله حيدة فتحرج اليه دنيه فتحتم نابع عامدة وأمل في المجمد في المحدد ذلك الى وفور الما المحدد المنالية معتمل المحدد المناطقة المحترات المحدد المناطقة المحترات المحدد المناطقة المحدد المناطقة المحدد المح

الى كورة نيسانو رمطاوعة لهوى
له كارزع مها فظن ان استثاره
يطوى حسره و يخنى عبيه وأثره
الى ان يقضى من هواه وطره فلم
يرهمه الاالعاطمة الطلب به من
حوالى مستثره فاحترشوه كالمعترش
الفب من هيره وعيلوانه الى الفب من فوره وحل بعيد ذلك المناه في الفضاء فيه

أى القضاء المبرم المقطوع به من الحتم وهو القطع واضافة المحتوم الى القضاء من قبيل اضافة الصفة الى موسوفها والمرادبة أجله الذى أجله الله له (فياله من أسره تأسره) يا هنا التحب فحر المتحب منه بعدها بلام زائدة عند المبرد واختاره ابن خروف بدليل صحة استاطها وقال جماعة عبر زائدة ثم اختلفوا فقال قوم متعلقة بحرف النداء لليافيه من معنى الفعل وقال الأكثر ون متعلقة بفعل النداء المحدوف الذى ناست عنه يا كاهوم اكورم و لا ثله في محله وهذه اللام هي الحارة المستغاث به كقولهم بالله المسلمين بفتح اللام الأولى الحارة المستغاث به وكسر اللام الحارة المستغاث له ومثال المتحب من كثرته ما وقول امرئ القيس

فيالك من ليل كان نجومه \* بكل مغار الفتل شد سديل

وقول المصنف فياله من أسرفاللام الداخلة على الضميرهي الجارة للتبعيب منه والضمير في له كالفي ير في ربه رجلافي كونه مفسر ابنكرة و راجعا الى متأخر لفظا و رتبة و من زائدة للتأكيد والتقدير في السراهة أسره يقال هذا البناعيمة ومن بابرداً كسره وضعضعه والأسرا لخلق وأسره الله خلقه و في التنزيل نحن خلقناهم وشدد نا أسرهم (وختم بطابع الشقا مجمره) الطابع بالفتح الختم والسكسر لغة فيه (ورحم الله أم المؤمنين أم سلة) استعمال المصنف الرحمة هنا مخالف في الصابع المتروف بين أهل الحديث من الترضى في الصحابة والترجم على من بعدهم (حيث تقول

(او كان معتصما من زلة أحد \* كانت لعائشة الرتبي على الناس \* قد نفز عالله من قوم عقولهم \* أمسلة هي أم المؤمنين زوج النبي سدلي الله عليه وسلم للت حتى بترالذي شفىء لى الراس) أممةرضي اللهعنها واسمها هنمدقال المكرماني هي ضرة عائشة رضي اللهعنها قالت هدن البيتين في قصة بهتان المنافقين وافكهم علمها وقال الطرقى عنت خروجها على كرم الله وحهه ثمقال وهدا المعنى بينوماذ كره بعض أهمل الفضمل من الافك فهولا يليق بأهمل البيت وقال الناموسي وزلتها أيعائشة رضى الله عنها محاربتها مع على رضى الله عنه ومن قال الزلة حديث الافك فهو كافر بالله العظيم أى فهسي مبرأة عنها بالنمص الجللي في سورة النورانتهي أقول ربميا شوههم من كلام الشاموسي ان مراده التعريض بالعملامة المكرماني حيث قال قالت هدن البيتين في قصة بهتان المنافقين وافكهم علها وليس كذلك الدسعدمن الناموسي أن بتوهم في الجسكر ماني هذا التوهم الذي حدكم على من اعتقده بالكفرمع حلالة قدره ورسوخه في العلوم الدينية وكمف يكون لهذا التوهم مساغ في كلامه في اثبيات استعظمت قصة الافكومارميت والسيدة عائشة رضي الله عنها قالتلوكان أحد يعتصم ويسلمن زلة أىمن نسبة زلة اليه لكانت عائشة في المرتبة العلماء من ذلك وليكن لم يعتصم أحد من افتراع عليه ونسمة زلة المه وهذا تأويل صحيح لاغبار علمه نعم كان الأحرى بالكرماني ان يعدل في طريق النوجيه الى مادهب اليه الطرقي دفعالهذا الايهام كان اللاثق بالمصنف عدم ايرادهد من البيتين الموهمين بل المصرحين اثبات الزاة اسمدة أمهات المؤمنين وأحب أزواحه صلى الله عليه وسلم اليه ولا أدرى ماالذىاقتضاها يرادهما معسعسة روايتسه وكثرة الحلاعه وتمكن ان يكون مرادأه سلة بالزلة ذهاب عائشة لالتماس عقدها ودلك انها كانت معرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغز وات فذهبت لقضاء حاحتها غرجعت فلست صدرها فوحدت عقدها قدانقطع فرجعت لتلتم سفظن الذي كان مرحلها انهاد خلت الهودج فرحسله على مطيتها ثمآ ذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل وسارهودحها فلاعادت لمتحدأ حدافحاست كورجع الهامنشدوكان صفوان بن المعطل السلى قدعر سوراء الحيش

فياله من أسرهد أسره وختم الحابية فياله من أسرهد أسره وختم الحافرة المومنين أمسلة حيث تقول لو كان معتصما من زلة أحد كانت لعائشة الربي على الناس قد وترع الله من قوم عقولهم حي يتم الذي يقضى على الراس

فأدلج فأصبع عندمنزاها فعرفها فأناخ راحلته فركبتها ففادها حتى أتيا الجيش فاتهمها أصحاب الافكيه فكان أمسلة حعلت التماسها العقد سفسها وحدها بدون اعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك زلة أي كالزلة في أنه لا ملمق ما أوتكون سميت زلة على حدة والهم حسنات الأبرار سيئات المقربين أوياعتبار ماترتب عليه من كدرالني سلى الله عليه وسلم والرتبي هي الرتبة كالقرى والقرية والبيت التاني مأخوذ من قول الني سلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تنفيذ قضائه الحديث وقد تفد تم قريبا (وكان أمرك الطوسي قداختلط بعسكرسيف الدولة) أي انضم اليهوأ ظهرمشا يعته (فلماعن) أي طهر (له عبورا الهراته بيرأمرا الرك ) أي عسكرا يلك خان (رأى الاحتياط) أي الحزم والعمل بالأحوط (فى الاستيثاق منه) أى تقييد ، وشده بالوثاق (فألحق بابى على وذويه) أى أصحابه واشباعه كابنه أبي ألحسن وغلامه ايلنكووغيرهما (الحان حاق) أي أحاط بهم (القضاء) قضاءالله وقدره (وحتى) بالبناء للفعول (الهم الانقضاء) أي المضي الى سيلهم قال في الاساس حق الله الامر حقا أثنته وأوجب وحق الامر بنفسه حقاوحقوقا وحدف الفاعل هنا للعلم به انه الله تعالى والانقضاع البالفاعل واهم متعلق الانقضاء ويحوزأن كونحق مبنيا للفاعل من حق اللازم وفاعله الانقضاء والهم متعلق بالانقضاء ويحوز أن يتعلق بحق وتكون اللام بمعنى على كقوله تعمالي وان أسأتم فلها (وكذاك) أي ومثل هذا الفعل (يفعل الله مايشاء) وهوافتياس من الآمةاليكر عة (ولما استقرالاً معرناصرالدين بسلخ بعيد منصر فه من طوس و ردعليه الجبر سفو دقضا الله تعيالي في أي على ومن معه ) وهم اسه أبو الحسن وصاحب حيشه وفشاه ايلنكو وأميرك الطوسى (فى حلق الوثأق) جمع حلقه في فتح فسكون والوثاق الرباط والمرادم االقبودوالأغلال وليسفى كلام المصنف تصريح بآنم فتلوا أومأنوالكن فى المتعبريور ودخسيرهم جملة اعباءالى انهم قتلوا صبرا اذبيعدأن يتفق موتم معبا ولم يصرح بالقتسل صونالساحية سبكتكين عن معر ةنسيته صر يحااليه لاسماوقد كان القبض على أكثرهم بالامان ولم أرأحه دامن الشراح نصء ليماهوالواقع في نفس الامرمن قتل أوموت وقدر اجعت عض التوار يخف لمأر سانا لحقيقة الحال فهدم لكن سيأتى في كلام المصنف مايقتضى انهم قتلوا صرا (واستسمخبره) بالنصب مفعول به لاستندع والضمير يرجم الى أبي على والمرادخ سروفاته (موت اللوك ) فاعده (والعظما عاطراف خراسان والعراق في مدّة اتصلت كعوب المهما) كعوب ألر مح العقد النواشز في أطراف الأنابيب وفي اضافة الكعوب الى الايام استعارة مكسة وتخسلية (وتناسقت فرائداظامها) النستي بالتسكين مصدر نسقت البكارم اذاعطفت يعضه على يعض وآلتناسق تفاعل منهوا انسق بالفتم ماجاءمن الكلام على نظام واحدوا لفرائد جسع فريدة وهي الاؤلؤة المكبرة سميت ور يدة لا يقرادها في صدفتها والنظام الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ وهوا لسلك (فكا نهم كانوا

على معاد) هومن قول الاسود بن يعصر وسدره \* حرت الرياح على محل ديارهم \* وقبله نام الحلى " فيا أحسر قادى \* والهم محتضر لدى وسادى ماذا أرجى بعد آل محرق \* أقدوت منازلهم وبعد اياد أهل الحور نق والسدير و بارق \* والقصر في الشرفات من سند اد

(وذلك انه تلاخيره) بالنصب مفعول به لقلاوفاعله خبر في قوله (خبره أمون بن مجد بن على بن مأمون والى الجرجانية في فقل طائفة من أصابه به) أى فقله ما ياه والفقت القتل على غرة (في مأدية) أى دعوة وضيافة والفسعل منها أدب بأدب من باب ضرب يضرب اداد عام الى طعامه (سنعها صاحب جيشه له فاستحالت المأدية مندية) والمندية موضع الندية والندية اسم مصدر من ندب الميت ندبا اذا بكى عليه وعدد

وكان أميرك الطوسى قداختلط بعكرالاميرسيف الدولة فليا عن له عبور الهوليديوأمر الترك رأى الاحتياط في الاستيثاق منه فألحق الى على ودو به الى ان عافهم العضاء وحقعلهم الازفضاء كذلك فعل الله مايداء والماستقرالا مبرسمكتكين بملخ بعد منصرفه من لموس وردالحر بنفوذونها ءالله في أبي على ومن كان معدفي حلق الوثاق واستنبيع خسره موت الملوك والعظماء بالحراف خراسان والعراق في مدّة اتصلت كعوب المعها وتناسقت فسرائد نطامها فكابم كانواعلى مدهاد وذلك اله الى خبره خبر مأمون بن محدوالى الحرجانية في فذل لما ثقة من أصابه به في مأدية صنعها ماحب حيشه له فاستما ات المأدية

محاسنه (والدعوةمناحة)اسم موضع من ناحت المرأة نوحاونياحة (والغناء)بالمدأى التطريب والترنم (عو يلاً)العو يلرفعالصوت بالبكاء (والسرو رحزنالهو يلا) وصُف الحزن بالطويل باعتبار زمتسه الواقع فد م (وردفه) بالكسرأي سعه أى ردف خبر مأمون معد (خبر) موت (الرضى في مرضة لم تمد | فيها الأمه حتى **ألمه ) أ**ى نزل به (حمامه) أى موته (والتقل الى ترابه ) أى قبره (؟ سأء شبابه ) أى مات وهو شأْ وكان سنماذذا لأ أربعا وتُلاثين سنة وتسعة أشهر لانه ولى الملك وعمره تلاث عشرة سنة على ماقانه العبنى بالماء المثناة من يحتوالنون واستمر في الملك احدى وعشر ينسنة وتسعة أشهر كاسيصر ع به المسنف (وكانت وعاته بوم الجمعة اللاث عشرة ليلة خلت من شهر رحب سنة سبع وتشانين والممائة) وفى دعض النسخ من شعبان وهي مخالفة لحميه مارأ يناه من النسخ والماسياتي في كلام المصنف في قوله ذكر الامراء السامانية ومقاديرا بامهم ولمادكره العيني ونقسله عن ان الجوزي فالظاهر انهسهو من فلما لنباسيم (ولقيه كتاب اله بالرضي فرحمة الله عليه رحمة) منصوب على المصدرية والعبامل فيهمصدر مثله (تبردُضر يحه) أى تحمله عليه نعيما وراحة لاحرَّ فيه ولا وهيجوهم يصفون الاوقات البساردة ا بالطبب واللطافة كالأسحار والانكار والاسائل وفي الجديث السوم في الشتاء الغنيمة البياردة قال ا فى المائة أى لا تعب فيه ولامدة وكل محبوب عندهم باردانهى وق الحديث أيضالا تردواعن الظالم أى لاتشتموه وتدعوا عليه فتخففوا عنه من عقو به ذنبه والضريح الشق في وسط القبر واللهد فى الحانب (وترة ح) أى تطيب (روحه) أى نفسه (وريحه) أى رائحة موفى الحديث انه صلى الله علمه وسلم أمر بالا عُدالمروّ - عند النوم أى المطيب (فقدكا ن طودا) أى جبلا أى كالجبل ( للك) أى الك خراسان وماوراءالهُر (زال)أىزال ذلك الملك (بزواله)أى شارف الزوال لانه بق يعدهُ سنته نوخسة أشهرلان ابنه أباالحارث منصورين نوحولى بعده سنة وتسعة أشهروا عتقله مكتو زون وفائق تسرخس ومملاعينيه ويويع بعده اخوه عبدالملكين نوح فكانت مدة سلطنته غيانية أثهر وسبعة عشريوما وبه ختمت الملوك السامانية كاسيأتي في كلام المصنف (و زل) أي تحوّل وتنحي من زات رحله في الطّبن أَى رَاهْتَ (عن مراسيه) أَى امكنة ثبوته من رسي الفلك في المكان اذا ثبت فيــه (رَارَاله) مصدر زلزل الله الأرض زلزلة وزلزالا حركها فتزلزات أى يحركت واضطريت والزلزال بالفتيم اسم المعسدر (وتما اعت) أى توالت وترادفت (المصائب على الامير ناصر الدن أبي منصور سبكت كين تعده) أى بعد مُوت الرضي (في تلك المدّة نشقيقة له) أي برزية بأخت له من أبو به (كانت أعر أهله عليه و بأولا دسغار وغلمان داره ) أى أرقاء يخدمونه في داره فالانسافة لادني ملانسة كسكوكب الخرقاء (وهلم حراالي ان سقط على الفراش) قال في المصباح المنسر وقولهم وهلم حرا أي عدد الى هذا الوقت الذي نحن فده مأخوذمن أجروت ألدين اذاتر كتمه باقساعلي المدبون أومن أجر رتدالرجح اذا طعنته وتركت الرجح فمه يحره وفي الاساس أجرني أغاني اذاغنال صوتائم أردفه أصواتامتما يعده وكانذاك عامكذا وهلم جرًّا الى البوم الله عن (وأيس من الانتعاش) أى الهوض من مرضه يقبال انتعش العاثر اذا نهض من عثرته (فناق) أى اشتاق (الى غزئة استرواحالطيب هوائها) أى طلبالراحة تحصل له تسبب طبيب هوائما (وأستشفاء)أى طلباللشفاء (بنسيم أرضها وغيرمائما) اضافة النسيم الى الارض لملانسسته لهابمسروره علها واكتسابه من روائح نُبتها وأزهارها العطارة والاطافةوا لنسبيم بمبايؤثر فهاطمب التربة لطافة ووغامتها رداءة وكثافة كأقال

ميه عيب المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع على الجبف وقال النياموسي اضافة النسيم الى الارض والماء كاضافة الكوكب الى الحرقاء ويجوز أن يكون ما ثما

والدعوة مناحسة والغناءعو يلا والسرور خزالمويلا وردف خبرالرشى فامرضة كمقتد فها الممدى ألمه حمامه والمقلالي ترامه بماءشمامه وكانت وفالهوم المعه لللاثعثمرة ليلة خلت من رحب سنة سبع وغمانين والممائة ولقبه كتاب باله بالرضى فرحمة الله علىهرجة بردضر بحه وتروح روحه اور يحه أهدكان لمود اللك زال رواله وزل عنمراسي رزاله وتتأبعت المائب على الا مسكمكين رهده في دال المد المعمدة له كانت أعرأها علم وأولاد صغاروعلان داروهام جرا الىانسقط عسلى الفراش وآيس من الانعاش فناق الى غزية استروا حاالى لحيب هوائماً \* واستشفاء بنديم أرضها وغيرماتها

عطفاعلى نسيم (فأخذ المقدور عليه بالرصد) المرصد موضع الرصد والراصد للشي الراقب له ورصد الشي من باب نصررت داورصدا بفختين والرصدا يضا القوم يرتسدون كالحرس يستوى فيه الواحدوا لجمع والمذكر والمؤنثأى أخذه اجله المقدورله في موضع يرصده و يترقبه فيسه فعثر في طريقه بجنيته قبسل وصوله الى منيته (واخترمته يدالمنون قبل المقصد) اخترمهم الدهرو يخرمهم أى اقتطعهم واستأصلهم والمنون المسةوالدهرأ يضاوقال الفراءوالمنون مؤنثة وتكون واحداو جعاأى اقتطعته يدالمنون أويد الدهرقبل الوسول الى مقصوده وهوغزنة (فنقل في تابوت الى غزنة) التابوت الصندوق والمرادمه هنا النعش (ومن الجحب العاجب في أمره) هذا كقولهم ليل ألبل وليلة ليسلا وشعرشا عروعرب عاربة وفائدة هدنه والصفة التأكيدو المبالغة وهذا الظرف خيرمقدم والمصدر المنسبان من أن المفتوحة الهمزة ومعمولها في قوله (أني حضرته)مبتدأ مؤخر (دات يوم) أي مدّة ساحبة هذا الاسم الذي هو يوم فذات صفة للسدّة التي سميت باسم اليوم والمراد بالاسم هذا اللفظ الدال عدلي الشي و بالمسمى اللفظ المرادية المدلول (وقد جرى حديث العلل في اقبالها و زوالها فقال وهو يشيرا لي كاتبه أبي الفتم) هو البستى (مثلنا أيها الشيخ في اختطاف المنايا أرواحنا) أي اخذها اياها بسرعة (مثل القطيع) أى الطائفة من الغنم فعيل بمعنى مفعول (يعد)أى يقد (الجزاز) بزاء بن معجمة بن صيغة مبالغة من حِرْتِ الصوف أو النَّال أَدَا قطعته (الى النَّما تُنْهُمهُم) مؤنَّت الضَّائِل وهوضد الماعز والجمع الضأن والمعزكرا كبوركبوسافروسفر (فيطرحهاالىالارض) ضمن يطرحهامعنى يجرُّها فعسدًاه الله (ويوثق)أى يشدّبالوثاق وهوالرباط (فوائمها) أى يديها ورجلها (للمرفلاترال تقلق) أى تنزعم (الحلاف العادة) أى لأحل مافعل مامن خد لاف عادتها من آلر بط والايثاق (وتضطرب خوف الأبادة) أى الأهلال من أباده الله أهلكه (الى أن يقضى الجزازمة اوطره) أى عاجت من حرصوفها (فيحلوثاقها ويحسن الحلاقها فترتاح) أي يحصلها الراحية بنشاطها من الوئاق (المايتاح) أى يقدّر (الهامن النجاة) من الوثاق الذي رجما كان مقدّمة الذيح (والما يعماد الهامن روح) أى من راحة (الحياة حتى اذا كانت من قابل) كان هنا نامة عمدى وجدو حصل ومن ععمني في كقوله تعمالي مادا خلقوامن الارض اذا نودي للصملاة من يوم الحمعة وقابل صفة لموصوف محدوف أيعامقادل ععني مقدل قال أبو الطهب

ونكانأ يحبكم عامكم \* فعودوا الى حمص في القابل

أى حتى اذا حصلت تلك الضائنة في العمام القابل فالضمير في كانت يرجم الى الضائنة وقال الناموسي التقدير حتى ادا سارت السنة من عام قابل و تنجى كان بعدى سار ثم قال و يعوز أن تكون كان تامة ومن زائدة كافي قول الكوفة في النحو والتقدير حتى و حدت عام قابل أى سنة النه سي وفيه نظر من و حوه \* الاقل ان السنة لم يسبق لهاذ كراي حصر حعل الضمير في كانت راجعا المها \* الثانى ان السنة الماضية لا يتصوّر أن تصير قابلة و انحال القابلة سنة الحرى غيرها \* الثالث الله لم يبين معنى من على تقدير كون كان بعنى سار ولا يصم أن تكون من للتبعيض لان السنة لا تكون بعن المائم في نفسه اللهم لا تكون بعض العمام لا بم مام تراد فان ولا للظرفية لعن ماذكر ولما يلزم من ظرفية الشي في نفسه اللهم الا أن يدعى المائم على تقدير زيادة من قان التأنيث النافي التأويل غيره طرد فلا يجوز قامت رجل لتأويله بالنسمة ولا مضت يوم الجيس لتأويله بعصة من الزمان فليتأمل (عاد الخزاز لعادته فيها) أى في السنة الماضية (فطفقت) أى شرعت واسمة اضمير فليتأمل (عاد الخزاز لعادته فيها) أى في السنة الماضية (فطفقت) أى شرعت واسمة اضمير فلي قاديم المنافعين المنافعين النافعين المنافعين المنافعين المنافعين أنها المنافعين المنافعين المنافعين أنه المنافعين أن المنافعين المنافعين أنه المنافعين أنه المنافعين المنافعين أنه المنافعين أنها المنافعين أنه المنافعين أنه المنافعين أنه المنافعين أنها المنافعين أنها المنافعين أنها المنافعين المنافعين المنافعين المنافعين أنها المنافعين المنافعي

فأخذالقدور علمه بالمرصد \* واخترمته بدالنون دون المصلسة فنقل في تابوته الى غزنة ومن العيب العاجب في أمره اني حصرته دات وم وقد حرى حديث العلل فىاقبالها وروالها فقال وهويشيرالىكاتيه أبيالفتم منانأ بالشيخ فاختطاف النآيا أرواحنا مسل القطسع يعمد الجزازالي الغائنة منها فيطرحها الى الارض ويوثق توائمُه<sup>ا</sup> للجر فلاترال تقلق اللاف العادة. وتصطرب خوف الابادة \* الى أن قضى الزازمها ولمره فعل وثاقها \* ويحسن الملاقها \* \* ألحال الماحلة للحلمة والمعادالهامن روح الحياة\* حتى اداكان من قابل عاد الحراز اعادته فها فطفقت

مستتر بعودالي الضائنة (لها)أي لتلك العادة أي لا جلها فاللام للتعليل متعلق بقوله الآبي تظريروهي خر فطفَقت وقوله (بين أمَل) أى رجاء (و ياس) أى انقطاع أمل (ونفرة) أى وحشة (واستيناس) في مُوضِم نصب عــ لَي أَخَال مِن الضمير ألمستَتر في طفقت (تظنّ الأمركاء هدت) في المرُّ مَا الأولى تارةً (وتخشىخلاف العادة تارة اخرى) خلاف بالنصب مفعول مه لتحشى وخلاف العبادة الذيح (الى أن يَقُم الافراج عنها)من يدالجزاز يحل وثاقها واطلاقها (فتطفر)بالكسرمن باب حلس يحلس أى تئب من الطفوروهوالوثوب قال الشار ح النحاتي وفي بعض النسخ فتطفر منصب الراء كأن النا ظن أنها معطوفة عملي قوله يقم وهومهواذا لعطف يفسد المعمني المقصودا ذمقصوده ان طفرها فرحا بالنحاة مستبءن الافراج عنهآ فالفاء للسيبية لاللعطف فليتأمل انتهيي اقول لايخفيء ليالمتأمل الاحكمه بالمهوسهو وماادعاهمن فسأد المعدى فاسدوماذ كردمن الدليل في فساد المعنى فهوعلمه لاله لان التسبب عن الافراج ليس مغامر اللسبب عن وقوعه بل هو عنه بل لا معنى الحسكون الافراج سيما الاباعتمار وقوعه وقوله فالفا السبينية لاللعطف مشعر بأن بين السبيبة والعطف تنافيا مع إن السبيبة من مفادات الفاء العاطفة كماهومصر حه في المغنى وغيرة كقوله تعيالي فتاقي آدم من ريه كليات فتاب علمه فوكزهموسي فقضي علمه حتى في عطف الصفات أيضا كقوله تعمالي لآ كاون من شحره من زقوم غبالثون منهاالبطون فشاريون عليهمن الحميم وليته اذأبي العطف على يقع جعله معطوفا على الأفراج لانه صحيحاذهودن عطف الفعل على اسم خااص من تأويله بالفعل فينصب المضار عديند مأن مضمرة كقوله تعيالي وماكان لرسول أن تكلمه الله الاوحيا أومن وراء حجبات أوبرسيل رسولا منصب يرسل معطوفاعلى وحيا وكقوله بولىس عباءة وتقرعيني (فرحى) فعلى من فرح فرحاسر" (بالنجاة) أي الخلاص والفوز بالسلامة من مدالجزاز (وتعود مرحى) فعلى أيضاء بن المرح وهوشدة الفرح والنشاط (في التبات) أي المرعى (فياهي ألا الثالثة حتى يسلمها الحزاز الى الحزاز) قال الكرماني فاهي الاأاسنة الثالثة وقال المحاتي الفاء للتعليل وماععني ليس وهي ضمير سنة هلاكها والثالثة سفة موصوف محذوف وهي السنةأي وتعودهن مصرع الهلالة مرحى في النمات لان سنة هلاكها لا تـكون الاالسنة النالثة كأنه حعلها عارفة مأن فى الأخذة الثالثة غالباذ بعها فالجملة المثفية معملولة ومسببة عن أوله وتعود مرجى في النبات لاغد مرانيّه مي فليتأمل في كلامه فانه أطال ولم مأت بطائل ولاحصل المكلامه حاصل ولمنرأ حدداذ كرالتعلمل في معاني الفياء ولم متقدّم لسينة هلاكها ذكر ليحمل ضميرهي براجعاالها ولعسل الأقرب الي الصواب جعل ضمسير هي من قبيل الضميير المفسر يخييره نحوات هي الاحباتا الدنياوهي من الاماكن التي يعود فهما الضمرعلي متأخرافظ أورتبة قال في المغني \* الثالث أي من المواضع التي يعود فيهسا الضمير على متأخر لذظا ورتية ان يكون مخيير اعنه فيفسير وخيير ونحو ان هي الاحياتنا الدنياقال الزمخشري هذا ضمير لايعلم مايعني معالاعا يتلوه وأصله ان الحياقة الأحياتيا الدنياخ وضع هي موضع الحياة لان الحبريدل علها وسينها قال ومنه \* هي النفس يحمل ما حملت \* وهي العرب تقول ماشاءت قال ابن مالكوهذا من جيد كلامسه واسكن في تمثيله جسى النفس وهي العرب ضعف لامكان حعل النفس والعرب يدان ويحمل وتقول خعرين وفي كالام ان مالك أيضياضه ف لا مكان وحه ثالث في المثالين لمهذكوه وكون الضمير للقصة فان أراد الزهخشري ان المثالين عكن جلهما على ذلك لا أنهمتعين فهمآ فالضعف في كلام ابن مالك وحده التهسي فقد اتضع وجه الحق في تتخريج هذا التركيب وان نظائره كثيرة فلاتعويل ولاالثفات الي ماذكره النعاتي من النسكلفات والتعسفات وكلام السكر ماني غيبرخال عن الاشبارة الى ذلك حدث لم يزد في حل الترك. مب على قوله فيها هي الا السبينة الثبالثة ولم يتعييل لأضمير

الها من أمل و ماس \* و المرة والمرة والمرتا \* تلان الا المركا عهدت الروقت المادة المرى المركا المرى المرى المرى المرى المأن فع الا المرى المان المرى المان المرى المان \* و المرى المان \* فيا هي المان \* فيا هي المان المان المان المران المان المران ال

رجعاغيرذلك وسكان بذبني النعاتي حيث تحل سبق مرحم الضمير أن يجعله راجعا الى العادة في قوله ويخشى خلاف العبادة الاخرى ويصبرا لتقدير فيا العبادة الاالسنة الثالثة أي الاعادة السيئة الثبالثة وقولوحتي يسلمها الخفامة لبافي السنة من الامتداد والاستمر ارأى تسقمر تلك السنة الثبالثة الي أن بسلها الجزاز الزوقوله الى الجزاز قال البكر ماني بالحياء غيرالمعهدة من بيزالر أس والجزار ركمك لات الحزار يستعمل في الابل غالب اللهم الا أن يشتق من الجزّ ربالراء غد مرا لمعدمة للعلوفة من الشياء انتهى وفي قوله غالبا اعتراف بأن الجزر يستعمل في ذيح فسرالا مل فلاحاحة الى ماتكافه من قوله اللهم الخ قال في الاسباس وقد أجررتك بعيرا أوشيامَّد فعتمه المكُّ ليُصِّرُره وفي القياموس الحزو راليعير أوخاص بالنباقة المحزورة ومامذبح من الشياه واحدتها حزرة وأحزره أعطاه شياة مذبعيها انتهبي فاندفع أيضاماادّعاهمن الركاكة (فيمر ) تضم الياءوكسر الميم من الامرار (الشفرة) بفتح الشهروسكون الفاء أى السكين العظمة (على ودجها) تثنية ودير بفتحتين وهـما العرقان اللذان يحب قطعه فى الذبح (أوثق ما كانت بالعادة) أوثق حال من الها فى ودحم الوانما مع مجى الحال من هذا الضمير مع كونه مضافاالمه لكون المضباف جزأ منه وماموصول حرفي هو وصلته في موضع حرَّ باضافة أوثق السه وبالعادة بتعلق بقوله أوثق وصم مجيءالحال معرفة هنالتأ ويلها بنكرة أي راكنة الى العادة كقولهم ماء زيدوحده وأرسلها العراك (وأبعدها من المخافة) أي أبعد أحوالها وهي معطوفة على أوثق (وآممًا) أى آور أحوالها (من الآفة) وهوم عطوف على أوثن أيضا (كذلك نحن فيما يتعاقب علينا مُن الامرُ اض) بقال عاقبته في الراحلة أذار كبث أنت مرّة وركب هو مرّة وهما يتعاقبان كالليل والهار أي الامراض التي يعقب بعضها بعضا عليثا ﴿ و يَسْتَمْرُ مِنَا مِنَ الْأُوصَابِ ﴿ حَبَّمُ وَصَّبَّ يَا وهوا المرض ووسب الثيني دسب وسويادام ومنه قوله تعالى ولهم عذاب واسب أي داغ ( منا نحسن الظنّ ) نحسن في موضع رفع خبرلمتدأ محدوف أي سنانجين نحسن الظنّ كڤوله 💥 فسنانجي نرقمه أيانا 🛊 لان مناو بينما من الظروف اللازمة للانسافة الى الحملة الاسميسة (بمايطرق) أي بأتي (منها) وأصلَ الطارق الآتى ليلا (اذقامت الواعية) أي الصارخة من الوعَى بالتحريكُ وهو الجابةُ يَقَالُ سمعت وعي الحيش أي حلبته وارتفعت الواعسة أي الصراخ عيلي المت وسمعت واعسة القوم أي أسواتهم كذابي الاساس وفي بعض النسخ الداعية بالدال أى المسة الداعية للروح بالرجوع الى مارتها (وسارتُ ما الناعية) اسمِ فاعل من النعي وهو خبرا لموت والنهير في ماير جمع الى الواعية عسلي تقدير مُضاف أى اصراخها أي سارت الناعبة عاتضمنه صراخ الواعية من خسر الموت (فكان بن هدا التمثيل وسنأن قضى نحيه قدرعفار النحل أباماسوام عفارا لنحل بالعين المهدملة وألفاء المفتوحتين اصلاحه وتلتحه وتركه بعدالتلقيم والتأسرأر بعن يوماوفي الحديث انرجلاحا ومسلى الله عليه وسلم وتبال مالي عهد بأهل منذ عفارا تتخلوفي حديث هلال ماقريت أهلي منذ عفرنا النخل ويروي بالفاف وهوخطأ التعفيرانهم كانوا اذا أروا النخل تركوها أربعين ومالا تسقى لثلا لنفض حلها ثم تستي ثم تترك الى أن تعطش ثم تسقى وقد عفر القوم إذا فعلوا ذلك وهومن تعفير الوحشية ولدها وذلك أن تفطمه عن الرنداع أياما ثم ترضعه تفعل ذلك مرارالهعتاده كذا في النهاية الآثيرية وقال السكرماني واشستقاقه من التعفيرلا ماعند التلقيم تعفر بالتراب ومدة ذلك أريعين ومأواصله انامرا أهسا فرث الى قبيلة روحها فرجعت سريعة فقيللها كمحكنت فهدم ومأذآ كنت تفعلين فقالت كنافي العفار وقال سدر الافانسل عدارالخل هسكذاصع بالذال المتحدمة وفى الاساس غرسوا عذارا من النفل وهوالسطر المتسق منه ريدكان بينسه وبينه أمام تمتد امتداد السطرم والنخل أي فليسلة ويروى قدر عذارا لنخل

فيمر الشفرة على ودجها أوثق ما كانت العادة والعلمان الآوة \* المحافة \* وآمنها من الآوة \* كذلان تحن فيما يتعاقب علينامن الأمراض و يستمر بنا من الأوساب بنائحسن الطن بما وطرق منااذ قامت الواعدة \* وسارت مما الناعدة \* فكان وسارت مما الناعدة \* فكان وسارت مما الناعدة \* فكان وسارت مما الناعدة \* فكان

بالراء والعيناله ملتين وهوأجودالروايتسين انتهسى وقوله أجودالر وايتسين لايساني قوله صع بالذال المعمة لانصحة تلك لاغنم صدة هذه فقد تكون كاناالروايتين صحية واحداهما أحودنع عادة المدر استعمال صعرفي مقابلة مالاصحة له لمكنه ايس عطردوا اظرف في قوله بين هدا القشيل خدير كان مقدم وقدراسمها وأباماه نصوب على التمسرعن قدر وسواء نعت لأياما وسقط في بعض النسيخ قوله أياماسواء (فقضينا) أَى تَممنا (الجب) أَى التجب (بعده) أى بعد وفاته (لما أملاه) أَى أَلْمَا مُوتَلاه (المقدور) أي المقدّر (في شأنه) أي حالة (على لسأنه) حيث تكلم عما تفدُّم (وقد كان قبل وُفاته استحد أي حدد وأنشأ (عمارة الدار المعروفة بشه لأباد وأنفق علها مالاعظم افلم عما ي يتمتع (سَكُنَاها) أي الاستقرارفُها (حتى خذله الرجام) أي الأمل بِقال خدنل فلان فلانا أذا ترك نصرته ومن لازم ذلك أن يتخلف عنه وهذا هوالرادهنا أي تخلف هنه أمله ومات قبل الوغه المه (وحق) أى ثبت ووجب (عليه الفضاء)أى قضاء الله تعمالي أى حكمه عليه بالموت (واعتافها) أَيْ كُرْهُهَا يقال عاف الطعام واعتافه اذا خبث عليه فكرهه (ولدهمن بعده) الولديطلَق على الواحدوالكثير والمرادهنا الشانىبدليلقوله (فأهـملوا أمرها) أىتركوأتعهذهـا وهمروها (حـتىتداعت بالخراب) يقال تداعى البناء المدموضمن تداعت معنى آذنت فعدّا مالياء (وسمعت نعض الافاضل ينشدوقدا حِتازعلها) أى من (بعده) أى بعدموته (في مدّة يسبرة) أى في اثناء مدّة قليلة من موته (عليك سلام الله من منزل قفر \* فقد هدت أى شوقاعظها وماتدرى \*عهدتك مدشهر حديد اولم أخل \* صروف النوى تبلي مغانيك في شهر ) تال الناموسي الكاف في عليك كالهاع في قوله من قبل ا فيالهمن أسروةدم القول فيه وعليك السلام تحية الموتى فكائه لخرابه ميت اويحا طبه خطاب المبت لعدم الروح فيسه قيل جاءشاعرالي النبي مسلى الله عليه وسلم وقال عليك السلام با أبا الفاسم فقال صلى الله عليه وسلم عليك السلام تحية الموتى التهسى وقوله الكاف في عليك كالهاء في قوله من قبل فياله من أسرسهوا ذلامناسية بينهما لأن النداءهناك لتبحب واللامجارة للتحب منده والمشابه للضميس الغائب في اله ضمر المحاطب في قول امرئ القيس \* فيالك من ليل كأن يحومه \* كاتقدم فكائه سيق ذهنه الى أن البيت هناهكه اوتفرخال وهعت أي أثرت وحر كت وماندري أي والحال أنك غسيرعارف بذلك التهييج لانك لستمن أهل الدراية ومذ في قوله مذتهر لانتسدام الغاية ان كان الشهرماضيا وقال هذا القول بعدمضيه كاتقول مارأ بتهمذأمس أى ابتداء عدم ورقي لهمن الزمان الذي هوأمس وعصني في ان كان القول فيه ل مضيّ الشهرأي عهد تك حديدا في بعض ههذا الشهر وماكنت ألخن ان صر وف نوى بانك ومفارقته لك تسلى مغانيك أى أماكنك المأهولة سكانها قرسا في مدّة شهر (فلحا الله دنيا نامن ضبه تأكل أولادها عقوقا) دعاء علها .قال لحايلهوو يلحي لاموهو من لحوالعودوهونزع اللحاء عنه فكان اللاجي يسلخ حلد الملوم بلومه و يحرق اهامه بعد له ومن ذلك قول تأبط شرا \* خرقت باللوم حلدى أي تخراق \* وكأنه قول سلخ الله حلد نما ناوكشف عهما غطاءها كيسرى طالها عوارها فيتقي شرها ونارها ومن في قوله من ضبة للتسين بريدمن ضبة من من سائر العاقين كقول المتنى \* فدينا لـ من ربع وان زدتنا كربا \* أى من بين سائر المفدى وقوله تأكل أولادهالشدة قرمها وعدم شفقتها علها وتوله عفوقا مفعول له لفوله تأكل فهوعلة للاكل أى ان أكلها أولادها ليغضها لهاوكراهم أالاها يخلاف الهرة ففاغاتأ كلأولادها أيضالكن ذاك لفرط شفقتها أماري الدهر وهــدا الوري \* كهرَّه تأكل أولا دها ومحسها لهم كاقال عنترة الله ذى الدنيا مناخال اكب \* وكل بعيد الهم فهامعدب والمستفألم بقول أى الطبب

فقصناالحب بعده لما أملاه المقدور في المعدى الما نهوقد كان قبل وفاته استعدعها والدار المعروفة بشهلا باد وابقى علما مالا عظيما فلم متعد المعالم والمعالم المعالم المعال

مدة يسبرة علىك سلام الله من منزل قفر فقد هعت لى شوقا قديما وما تدرى عهد تك منشهر حديدا فلم أخل صروف النوى بهلى مغا نمك في شهر فلما الله دنيا نا من ضعية أكل اولادها عقوقا

لحاالله دنيافتناما 🐙 وماهى الامتاع الغرور وقال صدر الافاضل من أمثالهم أعق من ضب ريدون من ضبة وعقوقها انها يحمى بيضها أشدّالها بة غماذا تفلقءن الحسول ظنتها يعض ماشعر ض لهضها فتقتلها حتى لا يتخلص منها الا الشريدقال أعقمن ضب وأفسى من طرب \* عنى الظربان فلنف الزوائدوة ال \* أعقمن ضب ملوى الذنب التهمي (وَحَافِية لاترعى لأضبافها أَذَمة وحقوقاً) جافية اسم فاعل من جفا ايجفود اذا هجره وترك وده والأدمة جمع ذمام كزمام وأزمة والذمام العهد والحرمة (والى الله المشتكي من صرف الزمان)أي حدثانه ونوائبه (وريب الحدثان) بفتحتين ما يحدث من نوازل الدهر كالحدث بفتحتين والحدثي كالكبرى الحادثة وتقديم الظرف للدلالة على الاختصاص أى الى الله المشتكى لا الى غير. (ورثاه أبوالفتم على بن محمد المستى كاتبه) وفي تسخة زيادة لفظ وصاحبه (قات ادمات ناصر الدُن ، والدولة حياه ربه الكرامه \* وتداعت جموعه بافتراق \* مكد المحكذا تقوم القيامة) اذطرف لقلت وحسلة مات نادمرالدين في موضع حرّ باضافتها الهاوجملة وتداعت حوعه في موضع حرّ أيضا بالعطف علمها وحمسلة حياه ربدحلة اعتراضية بغبرالواو بين المعطوف والمعطوف عليمه لأمحل لهامن الاعراب كقوله ثعالى و تحعلون لله المنات سيحانه والهم مايشتهون فالفعل العامل في سيحانه المقدر ممفاعله حملة معترضة لانشاء التنزيد لله تعالى وحملة حماه هنامعترضة لانشاء الدعاء وقول النحاتي انهامة ول القول وهدم لانه لو كان كذلك الرم أن تدكون جملة تداعث مقول القول أيضا وانقطعت من عطفهاعلى مات الحان الفه ل بنهما بحملة مقول القول وهو حماه ر به يخد لاف مااذا كانت اعتراضية فانها لتحسين المكلام وتسديده فالفصل بهاكلا فصل وقوله وتداعت حوعه من تداعى البناء انهدم والماء فى افتراق مثلها في قطعت بالسكين أى حصل هدم جوعه التي كانت كالبنيان المرسوص بالافتراق و محوز أن يكون تداعث من دعاه اذا ناداه أى نادى بعضهم بعضا بالافتراق لما انفصم عقد هدم وانت احتلهم وقوله هكلذا البيت هكذا هي ذا الاشارية الداخل علها كاف التشديه وهاء التنسه كقوله تعالى أأهكانا عرشك وهذه الكاف مع محرورها في موضع نصب على الحالية من القيامة اي تقوم القيامه حال كونها مشمه لموت ناصر الدس وتفرق حموعه في عظم الهول وشدة الكرب وتفاقم الخطب وهكدا الثاني تأكيد لفظي للاؤل وقال النياموسي تقوم القيامة مبتدأ وهكذ اخبره تقديره قيام الساعة هكذا أى كموت ناميرالدين وافتراق حموعه وفسادها المكلام لايخفي على من له أدني مسكة في العمر سه وكأنه يروم فياسه على قولهم \* تسمع بالعبدى خبرمن أن تراه \* ومثل هذا عفظ ولا بقاس عليه وليس هنا مْرُورة داعية اليه (وقوله أيضا) أي أي الفتم بالجرعطة اعلى قوله السابق (توكل على الله في كل ما ي تحاوله وانتخذ موكملًا ، ولا يتخدعنك شرب صفا ، فأنمي قلملاوأروي غلملا) تحياوله أى تريده والهاءمن اتخدنه مفعول أول وكيسلام فعول ثان لان اتخد هدنه تبصب مفعولين كقوله تعالى وانخدالله ابراهم حليلا وهومقنبس من قوله تعالى لااله الاهو فاتخذ موكيلا والشرب بالكسراطظ من الماءوصفاأي راق وخلاعما يكذره ويروى همي قال صدرالأ فاضل هكذا اصعمن الهمبي وهوالسبيلان واغياهي بمعنى زادالمتعدّبة وقليلانسب عبلى المصدرية أي الخاءقليلا أوعلى الظرفية أي زمانا قلملا والغلمل حرارة العطش والعطشان النصاوه ومفعول أروى (فان الزمان يذل العزيز ، ويجعد لكل جليل شئيلا ، ألم ترناصر دين الا له ، وكان المهبب العظيم الجليلا \* أعد الفيول وقاد الخيول \* وصيركل عزيزد ايلا \* وحف الملوك به خاضعين \* رجل ستيل مزيل تحيف الجسم والمراديه هنا لازمه وهو الحقارة وزفوا البهرعيلارعيلا)

وجافية لاترعى لأضيافها أدمة وحقوقا \* والى الله المشتكيمن مرفالزمان \* وربب الحدثان ورثاه أبوالفتح البحى كاتبه بقوله قات ادمات تاسرالدين والدولة حاه رساله عرامه ولداعت حوعه بافتراق هكذاهكذا تقوم القيامة وقوله أيضا توكل على الله في كل ما تحاوله وانخذه وكبلا ولا يغد عنك شرب صفا فأنمى فالملاوأر وى غلملا فان الزمان بذل العزيز وعدل كل حلمل نشلا ألم ترناصر دسالاله وكان المهيب العظيم الجلملا أعداله مول وقادا للمول وواركا وررداملا وحف الماول به خاضعين وزنوااليه رعيلا رعبلا

فلاغيك من أمره ومارله الشرق الاقليلا وأوهمه العزان الزمان اذارامه ارتدعنه كالدلا أتتهالية مغتاطة وسأتعلمه حساما صقملا فلمتغنء مماة الرجال ولم يحد فيل عليه فتبلا كذلك يفعل بالشامتين ويفنهم الدهر حيلا فحيلا والمعضكات أهل العصر فبسه مضى الأمر تصدير الدين متشحا فيقره بمساع أشهت علما قد كانمدة ماقدعاش متصما للهوالدين والاسلاممنتقما كالليث والعيث لمبعا انجي وهمي والنحم والرحم شكلاان مماورمي مامن أسال رقاب السكائه ندما من بعد فقد لـ الكيت العيون دما المنأناخ صروف الدهرساحته فانظرالي الملك والاسلام لاجرما فالدسمئتكم والملكمتهدم وطلحيل العلى والمحدم نصرما

والدمامة حف الملوك مه أي أحاط واوالزفيف العدو يسرعة بقيال زف النعام رف بالكسراذا أسرع فيعدوه والرعمل والرعلة القطعة من الخيل والجمع الرعال وهومنصوب عسلي الحيال بتأويل مترتس كقواهم جاؤار حلار جلاوعلته الحساب بأبابا أى مرسا أومف لاوياترم ف مله التكرير (ولماتمكن من أمره \* وصارله الشرق الأقليلا \* وأوهمه العز أن الزمان \* أذارامه أرتتهنه كايلاً \* أتته المنية مغتاطة \* وسلت عليه حساما صفيلا \* فلم نغن عنه كاة الرجال \* ولم عد فيل عليه فتبلا \* كذلك يفعل بالشاء تين \* ويفنهم الدهر حيلا فحيلًا) كل الرحل والبغرمن المشي يكل كلالة وكلالا أعياوكل السيف اذالم يقطع وكل الطرف اذالم يستطع التعديق مقالسميف كايل الحدورحل كليل الاسان وكليل الطرف يعدني أن العز أوهم وخيل اسمكة أنالزمان ادارامه سوورحم عنه عماعا حرامن شدة سطوته وعظم هينته وقوله مغتاطة أيغضيمن الغيظ وهوالغضب الكامن للعاجرولم تغنءنه أي لم تدفع عنه المكروه والسكاة جسع كمي كسري وهو الشحاع وفي بعض النسخ حماة الرجال جمع حام من الحماية وهي الحراسة والحفظ وقوله لم يحد أي لم ينفع والفتيل ماكيكون في شق النواة و مقبال هو ما بين الاصيمعين من الوسخوا لمراديه هذا القلب الحقير كفوله تعالى ولا يظلون فتبلا وقوله كدلك يفعل بالشامتين البيت الشماتة اظهار الرحل المسرة وعساءة عدةه ويفعل ويفني يطلب كل منهما الدهر على أن يكون فاعلاله على سبيل التنازع فأعمل بفنهم القر مه على مناهب البصريين وأعمل يفعل في ضمره وقوله حيلا فحيلا أى حيلا بعد حيل والحمل اللياعة من الناس وفي بعض النسخ تفعل بالشامتين بالتاء المثنا قمن فوق فالفاعل على هديده النسخة ضمير المنهة وعلهاشر حالنصاق فانكال تفنهم أيضا بالتاء فبكون الدهرمنصو باعلى الظرفية لتفعل وتفنى على سندل التذارع (ولبعض كات أهل العصرفية) بريدية نفسه كاهوعادته في هذا الكتاب (مضى الامرز صير الدين منشحا \* في قيره بساع أشهت على \* قد كان مدة ما قدعاش منتصيل \* لله والدين والاسسلام منتقماً \* كاللبث والغيث لمبعا ان حي وهمي \* والتحم والرحب شيكلا أراد سسرالدن ناصرالدين والملاقه عليه ليس بطيريق العلمة لأن الاعلام لاتغير وانماهو اطريق الوسف وفيه تليح الى الاسم والاتشاح لبس الوشياح كالارتداء والاحتداء الليس الرداء والخذاء ومساع جمع مسعى أومسعا ةوالعلم الجبل أى اشبهت تلك المساعى في شهرتها العلم وهذا وان مخرا لتأتم الهٰداة به كأنه علم فرأســه نار قال العسلامة الكرماني والبيت ركيك حسدا وقوله منتصبا خسيركان ولله يتعلق به أي منتصبا للامر بأوامره والهيءن مناهيه والاسلام عطف تفسرع لى الدين ومنتقما خبر بعد خبرأى منتقمامن أعداءالله تعيالي ومخالفي شريعته وقوله انحي راحه الي قوله كالليث وهمي الي الغيث وسما الي النحم ورمى الى الرحم وطبيعا وشكلا غييران يعسني هوفي طبعه كالليث انجي وكالغيث ان هم مي وفي شكاه كالعم أى الثرياان مما في فليكه وكالرحم أى الشهاب ان رمي عدوه (يامن أسال رقاب السكاشدين دما من بعد فقد لـ أبكيت العيون دما \* أَثْنَ أَنَاخِ صَرَ وَفَ الدَّهُ رَسَاحَتُهُ \* فَانْظُرُ الْيَ الملكُ والْاسلام لاحرما \* فالدن منشار والملك منهدم \* وطلحبل العلى والمحدمتصرما) السكاشيم هومضير العداوة ودماتميز وفي نسخة من فقدال الآنابكيث العيون دماودما يحوز أن يكون مفتوح الدال مفرداو بحوزأن كمون مكسوره حمعاوة صرللضرورة ولوقال بدل امكيت أحريت لسكان فسه توحيسه وحيه وذكرالفعل المسندالي صروف الدهرلانه مؤنث محازي فيحوز فيه الحاق التاءوتركها وكان حق التعبيراثن كانقدأنا خلان الاناخة قدوقعت وليست مستقبلة وأدوآت الشرط غسرلواذ اوقع بعدهما

فعل ماض قلبت معناه الى الاستقبال الاكان فانها تبقى على مضها كقوله تعالى ان كنت قلته فقد علته ان كان قيصه قدّمن قبل فصد قت على ماذهب اليه المبرد لانها لقوّة دلالتها على المضى حيث تجردت للدلالة عليه الاتفات من الدلالة عليه الدالة على ما أدوات الشرط ولا تنقل عما ثبت لها فليتأمل وفى قوله ساحته التفات من الخطاب الى الغية وقوله فانظر الى الملك جزاء الشرط على معنى فقد عمت مصيبته الملك والاسلام لاجرم أى حساتم فصل تلك المصيبة التي عمتهما بقوله فالدين منثلم الديت والثلم الخلل في الحائط وغيره و يجوز أن تكون قوله فانظر الى الملك المحملة اعتراضة ما أفساء كقوله

واعلم فعلم المرَّ سُفعه 🐙 أنسوف أبي كل ماقدرا

ويكون جراء الشرط قوله فالدين منظم الح أى قصد انشم الدين وانم دم الملك وقوله ظل حبل العلى جملة وهيئة معطوفة على ماقبلها من الجملة الاسمية وهوجائزه ان كان الاولى تناسب الجمل في العطف (وردف) أى سبع (الحادثة) أى المصيبة (به) أى دسبكتسكين (النعى بفغرالدولة على بنيويه) المنعى كالرمى والنعى كالصميل والعويل خبر الموت بقال جانعى فلان أى خبر موته والنعى أيضا بالتشديد النباعى وهو الآتى بخبر الموت (وكانت وفاتهما) أى سبكتسكين و فحرالدولة (في شعبان سسنة سبع وعمل المتوكان سبب انقراضه) أى موته يقال انقرض القوم درجوا ولم بيق منهم أحد (اله فرع الملعة) أى ارتفع عليه اوعلاها (التي استحدثها على حب للمبران) وهى قلعة مشهورة بالرى تضاف الى هلذا الجبل (مريا حاللانس) حال من المناه عبر في استحدثها ويعوز أن يكون مصدرا بمعنى الارتباح فيكون مفعولاً لا جله (فاشته بي طرائح من طم البقر) الطرائح جمع طريحة وهى قطعة لم المرتب فيكون مفعولاً المناب المنا

وتضهيب الفوس والرجح عرضها على النارعند التنقيف وأطايب الجر ورلحومها الناعة وسنامها وأعلاق عصائها التي لأغضروف فها ولاعمب ولاعضلة (وهو ينال مها) أي يأكل (وأتمعها العناقيدكرم) حميم عنقودالعنب (ودارت عليه الكؤس بينها) أي بين العناقيد (ملأي) أي (غَمَلُمُهُ ۚ (وَلَاءً) أَى تَتَادِعًا (فَلْمِيْشُبِ) أَى يَلْبِثُ (أَنْالُوىجُوفُـهُ) اللَّوىوجِ عِيدَثُ في الْأَمْعَاءُ إتلتوى منه وفي بعض النسخ دوى مكان لوى والدوى مقصورا المرص تقول منه دوى بالسكسر أى مرض ودوى سدره أيضا ضغن (وا تصل على الألم) أى لأجل الالم كافى ولتسكيروا الله على ماهدا كم أومع الألم كما في قوله تعيالي وآتي الميال على حبه (صوته إلى أن جثم عليه موته) أي حلس عليه ه رقال حثم الطائر اذاله في صدره بالارض وتلبد بها وفي نسخة حتم بالحاء المهملة والتاءمن الحتم وهو القطم إورثاه أبوالفرج الساوى شوله \* هي الدنيا تقول عل عنها \* حدار حدار من بطشي وفتكي ) مي الدنيامن قبيل المضمر المفسر مخبره نحوان هي الاحيأ تنا الدنساوهي من المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخراه ظاورتبة كمانص على ذلك في مغنى اللبيب قال الزمخشري هذا ضمير لآيعهم مايعني ها الابيسا يتلوه وأصله ان الحياة الاحياتسا الدنياغم وضع هي موضع الحياة لأن الخسريد ل علمها وأستها قال ومنسه \* هي النفس تعمل ما حلت \* وهي العرب تقول ماشاءت قال ابن مالك وهذا من حيد كلامه وقد تفدّم أقر سامر بديسط و بهذا يعلم مانى كلام النحاتي من الأوهام وعبارته هي الدنيا أي هذه والافالانه مار (قبل الذكر كاقال بعض المتعرُّ بن جهي الجرعاء صادية رباها \* اللهم الا أن يقال ان الدنيا تفسره وفيه ماذيه الله عن وفيه نظر من وحوم \* الاول جعله هي اسم اشارة ولم يقل به يصري ولا كوفي \* الثاني

وردف المادئةيه الثعىيفغر الدولة على من مهوكات وفاتم ما فيشعبان سينه سيعوغانين وألمائة وكان - ب أنقراضه انه فرع القلعة التي استحدثها على حسل طهرك من المالانس فاشتهى لمرائع من لم المقر فنعرت بين بديه واحده وطفق أحداله بضم ونله من ألما مها وهو سالمها وأسعها يعناقمك كرم ودارت علمه الكؤس ويها ملأى ولاعظم نيث ان لوى حوفه واتصال عملى الألم صوته الى أنجم علمه موته ورناه أوالفرج الساوى مقوله هي الدنيات ولعلمنها حدارح دارمن المشى وقدكى

فلا يغرركم حسن ابتسامى فهولى منحيات والفعل مبكى وفي منحيات والفعل مبكى وفي المدالة منه سدف هائ وقد كان استطال على البرايا ونظم جعهم في سلام الما في في من النحي جاء ته يوما في المرايا ولو زهر النحوم أنت رضاه ولو زهر النحوم أنت رضاه في أن ولو رضيت عنك فأمسى وعدما أمر عالم الما أسير القير في ضيق وضنك أسير القير في ضيق وضنك

قوله والافالاضميار قبل الذكر كماقال بعض المتعربين هي الجرعاء لانه اذالم يحسحن في قوله هي الدنسا الضمارقيل الذكر بجعلهى اسم اشارة فكذلك قول الآخرهي الحرعاء لتساوى العبارتين فحلهي في احداهما اسم اشارة دون الاخرى تحكم \* الثالث قوله اللهم الا أن شال ان الدنما تفسيره فان مقتضاهانه اذا كان كذلك فلدس من الاضمار قبل الذكر مع انه منه لان الدنيا اذا كانت تفسيره فهوعائد علىهالات مفسر الضمرم رجعه ثموقف وقال وفيه مافيه ووقع من سد اء الحبرة في تمه وأي تمه وقوله تقول أي تدل بلسان حالها وقوله بمسلء فها تأكيد كقوله تعيالي بقولون بأفواه يهسم والمعتي انهاتدل دلالة واضحة لاخفاءفها كالمتكلم الذي يفصعءن مقصوده بملء فيه وقوله حذار اسموفعل ععني احدر والبطش الأخد مقوّة وشدة والفتك القتل على غرّة (فلا يغرركم حسن النسامي \* فقولى مفحلة والفعل مبكى \* بفخر الدولة اعتبر وافاني \* أخذت الملك منه سدم هلكي \* وقد كان استمطال على البرايا \* ونظم جعهم في سلائمات الحال الاتغتروانظواهرز ننثي وبوادرمسرتي فاني أسرالأغر وأرى النفيلا ضرا ألاترون فخرالدولة كمف سلبته الملائدييف الهملالة وقدكان استطال على البرايا أي استولى على م ونظم جوهم في سلاملكه (فلوشمس الفحي جاءته وما \* لقال لها عتوا أف مثل ) أى أدخلهم تحت سلطنته وفهره شمس الفحي فاعل بفعل محذوف يفسره جاءته من باب الاضمار على شريطة التفسير وأضافها للعجي اصفائها في ذلك الوقت ولانه وقت سعدها لانه وقت الإقبال فأن لحلوع الكواكب سعد وأفولها نحس عندأر باب النحوم ولهذه النكتة قال ابراهم عليه السلام في محاجة قومه لا أحب الآفلن حريا على اعتقادهم لاقامة الحجة علمهم بما يسلون استحالته على معبوداتهم وهواستيلا النحوسة على الانهم كالوا قومانحامن فكأنه يقول لهم هذا الكوكب الذي تعتقدونه الها قددخل في النحوسة عملي زعكم فكمف مكون الها يخلاف مالوقال لا أحب الطالعين مع ان الطلوع الذي هو حركة الاقيال من المشرق مستحيل على الاله أيضالا غهم رجمالا يسلون استحالته عملى الالهلانه سعد أشارالى ذلك ان عادل في تفيه مرهده الآية والعتر تحاوز الحدوء تروانص على الحالية ساويل عاتبا أوهو مفعول له إلقال وهومن العلة الماعثة على الفعل كقعد فلانعن الحرب حينا وقال الناموسي تمييز وفيه خفاعلان التمييز فيمثله لانكون الاعن النسبة وفي نسبة القول للعتر تبكلف غيرم تباج اليه وأف اسبر فعل معيني أأتضجر والتثوين فهما اذانؤنث للتسكير ولغاتها أريعون مذكورة في القاموس فلانطيل يذكرها ومعني البيثانه تتعاظم وتشكير على حمدم الخلوقات حستي لوانحطت البه شمس الفحى من فلسكها والتمست قر بهلا كترنف معنها وتفحرمها الفرط صلفه وشدة معتقه وقال الناموسي لانها مؤنشة أولا كارنفسه عهاوالتعليه لبالتأ نبث غهرمنا سباسوق الكلام كالايحني قال ألوالطيب

فلاالتأنيث لاسم الشمس عيب بولا التذكير من شرف الهلال (ولوزهر النحوم أتترضاه بوتأبي أن بقول رضيت عندن وهرالنحوم فاعل بفعل محدوف بفسره المد كور والزهر حمة أزهر وهوالمنبر وأتت من الاتيان وفي كثير من النسخ أبت من الاباء وهو أتعيف كادكر مالشار حالنجاتي ورضاً ومفعول له لاتت أى أتن لأجل ارضائه ونسب المسدر المضاف مفعولا له كثير كقوله بواستر عوراء المكر مم الخاره بوقوله تأبي أى امتنع يعنى لواته ونبرات المكواكب مسترضية له لأعرض عنها تبها وكبرا ولم يقل لها رضيت عنل (فأسمى بعدما أسر البرايا بها أسير القبر في ضيق وضنك أسرا البرايا استولى عليها بالقهر حتى صارت كالأسرى في يده و البرايا جمع برية فعيلة بمعنى مفعولة من برأه خلقه والضيق والضنات وفي التنزيل فان له معيشة ضنكا

مصدروصف وقرئ ضنى كسكرى (أقدراً هلوعاديوما \* الى الدسانسر بل وبنسك) تسر بل لبس السر بال والنسك العبادة يعنى أقدر في نفسي أنه لوعادالى الدنسانعد ماراًى أحوال البرز خوشا هدسوه منقليه و وخامة عاقبة ما كان عليه من التيه والغرور المك ملك الزهدوالعبادة وتقنع بالقليل غير لحامع في توسع ولا لحامج الى زيادة (دعى بانفس فكرك في ملوك \* مضوا بل لانقراض لو يكفا بكى) الانقراض الموتما خود من القرض وهوا القطع يقال قرض الحبسل اذاقطعه وقرضت الفارة الثوب قطعت وى كلية تعجب والكاف اللاحقة لها حرف خطاب وقال الكسائى أصل و يك ويلا في الماوك المام فالكاف ضم يرجرور يقول دعى يانفس تفصيرك في الملوك أصل و يك لانقراض لم الكاف ضم يرجرور يقول دعى يانفس تفصيرك في الملوك ولانقراض المناسبين بل ابكي لانقراض لم الكاف ضم يرجى والفاع في فابكي زائدة و ويك اعتراض مفيد المنقر اضاف متعلق بقوله ابكي وهومعطوف بيل على دعى والفاع في فابكي زائدة و ويك اعتراض مفيد التديم وقد ضعرب اذلك مثلا بقوله (فلا يغيني هلاك الليث شيئا \* عن الظبي السليب قيص مسك) لا تتديم وقد ضعرب اذلك مثلا بقوله لا يعدى بك نفعا ولا يغني عنك شيئا كالا يغيني هلاك الليث يعنى الفي المناب الماليات المناب الكال المناب الماليات الفلي الذي افترسه وسليه حلده فا معوت الليك لا يعود حلده الميه ولا ترقم معتم عليه المناب المنا

\* (هي الدنيا أشبهه اشهد \* يسم وحيفة طلبت بمسك \* هي الدنيا كثل الطفل بينا \*

به يقهقه اذبكى من بعد ضحك به ألا ياقو مثاا نتهدوافانا بنجاسب فى القيامة غيرشك به الشهد بفتح السين وضمها العسل في شمعها والسم بفتح الدين الهدملة وضمها ما يقدل فى الاحكثر وسمه سقاه السم وسمه السم والحيفة حدة الميت اذاراح وجلة يسم صفة لشهد كاأن طلبت صفة لحيفة بعنى ان الدنيا يستحلها طاعمها و دخله ها استلا اذا يحر ه الى هلا ككن بأكل شهدا مسموما فانه يستطيه استطابه تفيض ما نفسه و يختم ما أجله وأنسه وتشبهها بالحيفة المطلبة بالمسل اعتباراً ن ظاهسرها طبب عطر و باطنها خبيث قددر وقوله بننا يقهقه أى بيناهو يقهقد ملان بينالا تصاف الى الحسلة الفعلية والقهقهة المختلف بصوت واذفى قوله أذ بهسلى المفاحأة وكذلك الواقعة وعد بنيما كقوله

استقدرالقه خبرا وارنسينه \* فبينما العسراددارت مياسير وهلهى ظرف مكان أو زمان أو حرف الهاجاة أو حرف المورف المورف المراد أقرال المسوطة في محلها يعنى الدنيا لا تستقرعلى حال ومافيها من سرور وحزن فهو عرضة الزوال فلاحزبادا تم ولا سرورها جاثم كاقال الحريرى دارمتى ما أشحكت في يومها \* أبكت عداتيا الهامن دار وقوله غيرشل بالنصب حال من مصدر شخاسب المفهوم منه وشله مصدر بمعنى المشكول كاخلق بمعنى المخلوق أى حال كون حسابنا غير مشكول فيه وهذا كاحهل سيبو يه رغدا في قوله تعالى في كلامنها رغدا حالا من مصدر الفعل المفهوم منسه والتقدير في كلامنها حون الأكر غدا كانفل ابن هشام ذلك عنه وقال خلافا للعربين فانهم يعربون رفد المفعولا مطلقا و مجعلونه بما حدف فيه المصدر ونابت عنه صفته (فأماماً مون بن عجد والى خوار زم فان ابنده عليا ولى الأمر من يعده وتسارع الناس) المراد بهم رفانا وأما الرضى فقد كان عهد بملكه الى ابنه الأميراً بى الحارث منصور بن و حالما استعزبه وبابه قال (وأما الرضى فقد كان عهد بملكه الى ابنه الأميراً بى الحاس استعز بالرحل اذا أصيب بعزاء ومضى المديلة ومون أومون أومون أوغير ذلك واستعز به المرض وفى حديث مرض النبي صدل الله عليه وهى الشدة من مرض النبي صدل الله عليه

أذرأنه لوعاد يوما الى الدنيا تشريل ثوب نسك دعى انفس فكرك في ماوك مضوابل لانقراضك وبك هابك فلايغى ملاك المششيا عراللي الماب قبصمك مى الدنيا أشهها شهد يسم وحيفة طلبت بمسك مى الدندا كشل الطفل منا يفهمه ادبكي من بعد ضحال ألا باقومنا المتهوافانا نحاسب فى الميامة غيرشك فأمامأمون سعجد فاناسه عليا ولى الأمرمن اعده وتسارع الناسالى سعته وعادالمال به الى مائهوروعته وأماالهمى فقد كان عهد عليكه الى الله أنى الحيارث مذحدود مناوح فليا استعزبه ومضى اسبيله

أوسلم فاستعز برسول الله أى اشتذبه المرض وأشرف على الموت يقال عز يعز بالفتح اذا اشستذ واستعز إمه المرض وغيره واسستعز عليه اذا اشستدعليه وغلبه ثميني الفعل للفعول به الذي هوالجار والمجرور وفي بعض النَّحيز واستعز به الموت منا الفعل للعاوم والموت فاعل وفي بعضها واستقرَّ به الموت بالقياف والراءالمهمة والنسخة الأولىهي التي كتب علها الصدر والشارح النجلي ومضى اسبيله مات كاتقدم غيرمر"، (تناصرعلى بيعته الاوليام) أىأولباً • دولته ودولة أبيه (والحشم) أى الخدم (وفر"نَ بقاياالأموال) حميم بقية كعطية وعطايا والمراد بهامايتي يعدوفاة والده (وخبايا الدخائر) جميع خبية جمعنى مخبوه ةأى المحفوظة في حرز حيث لا يطلع علم اوالذخائر جمع ذخسيرة من ذخره كنعه يذخره بالضماذا اختاره (والأعلاق) جمع علق بالكسر وهوالنفيس من المال (في أعطباتهم) جمع أعطية وأعطية جميع عطية وهي مايوهب مي المال (وتحقيق ألهما عهم) أي أثبانها وابجأبهما من حقالشيء عنى ثبت أو وحب وحققه جعله ثانا أوواجبا والأطماع جمع لهمع (حتى استوسقت) أى اجمَّعت وانتظمت والوسق الحميع (أمور الحماعة واتسقت) أي انتظمت (الكام في الطاعة و بقى أبوالمظفر محمـد بن ابراهـ بيم البرغ شيء لى الوزارة) للامير أبي الحارث كما كان في عهد أبيه (وأما الاميرناصرالدين سبكتكين فقد كانعهد الى ولده اسماعيل ولاية ما كانبليه من بعده (واستعلقه على أهماله وأوسى البهبأ مورأ ولاده وعباله وجمع وجوه هجا مهوة واده على لهاعته ومبايعته والرضاء بولاية، وايالته) بالكسرأى سباسته يقال آل الامير رعبته أى ساسها (فلما طرق الناعي) أي جاميخبر وفآته وأسل الطروق المجيء ليلالانه يجدالأ بوآب مغلقة غالبا فيطرقها ليفتح لهثم استعمل فيكل جاء (تبادروا) أى أسرعوا الى (عقدااسعةله) مكان أسبه وامضاء الوسسية التي أومي الميه بها فيهُ (واستُقرُّ اسماعيل بعد قضًا عالماً تمُّ) أَيُّ المناحة وهو بالهــمزة الساكنة عـلى وزن مقعَّد كلمجة معفى خزنأ وفرح قال ان قتيبة والعامة تخصه بالصيبة فيقولون كنت في مأتم فلان والأجود كنت في مناحته (على سريرالامارة وأمر بفض) أي كسر (الحتوم) حميع ختم وهو مايطبيع من طين ونعوه على مايراً دحفظه (عن بيت الخزانة) أي خزانة والدُّه المحقوظ فها أمواله وفي بعض النسيخ عنبدرالخزانة جمع بدرةوهي مَانَة ألف (وصبالأموال) الصميغة المناضيُّ عطفاع للي أمر ويجوزُ آن يقرأ على صيغة المصدرفيكون مجرورا علمفا على فضوالا وّل أولى (حسّى أرضي الرجال) رجال أبهه الذين بايعوه بعده (وأما فحرالدولة فانءسكر الديلم اجتمعوا على ولَده الامبرمجد الدولة أبى لها لب وستم بن على ففوضوا الأمراليه وحفظوا نظام الملاعليه ولقبه السلطان} أى الخليفة العباسي وهو القادربالله (بجدالدولة وكهف الملة) وكان عمره لمباولي أربيع سنين وكانت أمه تدبرالاموروذلك بانفاق العلماء على ذلك كدادكره العنبي في تاريخه (وسميأتي بيان حال كل واحدمهم) في موضعه (على الأثر) أى بعدهذا الكلام وفي الأساس جاء أثره واثره وكان هذا اثر ذال أي بعده (وأنشدني أنومنصور، بدالماك بن مجمدا لتعالى) صاحب اليتيمة (لنفسه في عجائب هذه السنة وتبدّل أحوالها وأَهْانَى) أَى موت (أمراعُ اقصيدة منها هدنه الأسأت (ألمرمدعامان أملاك عصره \* يصحبه للوت والمتل سائع) مذهنأا سهزمان وليستحرف جُرِّ بدليسل رفع مانعــدها وهي مند أوعامان خبرها أى أمدر وُيَمَكْ عامان وانمــاقدُّرنا الرؤية مثبتة مع دخول لمالنا فيةعلى ترىلدخول همزة النقر يرعلها فرجع معنى الفعل الداخلة هي عليه الى الاثبات كقوله تصالى ألمنشر حالئ صدرك ونمل مذخبر والمرفوع بعدها فأعل مفعل محذوف والتقديرهنا

تناصرعلي معتمالا والماءوالمثيم وفرأق نقبانا الاموال وخيا بأ الدخائر والاعلاق في أعطباتهم وتحفين ألمماعهم حنى استوسفت أمو رالحما عه ، واتسفت ا لكام في الطاعه \* و بتي أوالظفرمحد بنابراهم على الوزارة وأما الامير سمكتكين فقد كانعهداليواده اسمهاعتل واستخلفه على أعماله \* وأوصى اليه بأمور أولأ دموعماله وحمم وحوهةوادهوححانه علىلماعته ومتاهته ، والرضاءاماللتــه وولايته \* فلالمرق الناعي به تسادروا الى عقد السعة له وأمضاءالومدة فده واستقر اسماعيل دهد قضاء المأتم على سريرالامارة وأمر يفض الخنوم عن ستالخزالة ومسالاموال حثىأرضىالرجال وأمافحرالدولة فانءكرالديلم اجتمعواءلى ولده الاميرمجدالدولة أبى لما لبرستم ان فحرالدولة ففو ضوا الأمر السه \* وحفظوا نظام الملك عليه \* والهيه السلطان محد الدولة وكهف الملة وسيأنى سان حال كل واحددمنهم في موضعه عملي الاثروانشدني أنومنصور الثعالى لنفسه في عائب مده السنة وتبذلأ حوالهاوتفاني أمراع اقسيدة منهاهذه الاسات ألم ترمذعامان أملال عصرنا يصيح بم - م للوت والقتل صائح

أألمترمذ كان عامان أومضي عامان والأملاك حمع ملك بكسر الملام كمر وأغمار والباعق بهم بمعنى عملى

كفوله تعالى من ان تأمنه بقنطار أى يصبح عليهم الصائح بالنوح والبكاء و يجوز أن تبقى الباء على حقيقها و يكون المجاز في الصائح فيراديه أسباب المدة فيكان أسباب المدة تصبح بهم وتدعوهم الى الموت فيجسونها (فنوح بن منصور حوته بدالردى و على حسرات ضمنها الجوانح) نوح بن منصور هوالرضى المتقدم ذكره آنفا و حوته استولت عليه والردى الهلال والجوانح الأضلاع التي انتحت التراثب وهي يما يلى الصدر كالضاوع يما يلى الظهر الواحد جانحة والالف واللام عوض عن المضاف الده أو التقدير الحوانح منه على اختلاف المذهبين في ذلك

(ويابؤس منصور وفي يوم سرخس \* تمزق عنه ملكه فهو طائح \* وفرق عنه الشهل بالسهل فاغتدى \* السيرا ضريرا تنتيمه الجوائع) منصور هو الأمير أبوا لحارث منصور بن يو حالمتقدم ذكره آنها وقوله وفي يوم سرخس بفتح السين وسيصيحون الراء وفتح انجاء يشير به الى مأجرى عليه من النكبة فها المجلم بكتورون اياه من الملك واعتقاله اياه فيها وقوله وفرق عنه الشمل البيت الشمل بالشين المجمة ما اجتمع من الامروما تفرق ق يضافه وقوله أسيرا أى معتقلا ضريرا أى أعمى بسبب سهل عيد مفان بكتورون بعد أن اعتقله سمل عينيه وأخذ المهة المحمدة عبد الملك في كانت مدتم عائمة أشهر ونصفا كاسمأتي في كلام المسنف تنتيمه أى تقصده والجوائح جمع جائحة وهي الشدة التي تحتاح الشئ أى تستاصله

( وصاحب مصر قدمضي اسسله \* ووالي الجمال قدعلت ما الصفائح) المرادع صرالفاهرة وصاحها أنونصر تزارا للقب بالعزيز بالله بن معز الدولة أول الملوك الفاطميين بما والعسرير والدالحاكم المأمرالله ثانهم وكانت وفاته على ماذكره النخلكان في رمضا ل سنة ست وغما بين وثلثما ثمة وأما النه الحاكم أمرالله فقدة ترفي شؤال سيقة احدى عشرة وأربعما تة فلايصم أن يكون المراده ناومضي السيله مأت والمراد بوالى الحبال فرالدولة وقيسل أميرك الطوسي والصفائح حمع صفيحة وهي الحر العريض والمرادم أالأجمارالتي يسقفهما اللعمد في بعض البلادأ والتي يتضد بعضها فوق بعض عسلي (وصاحب حرجانية في مُدامة ، ترصده طرف من الحين طامح) أراد ماحب الحرجانية مأمون بن محدوالها المتفدم مفاذكره المفتلئيه في مأدية صنعها له صاحب حيشه واستعالت المأديه مندية وقوله في مدامة بكسر النون جه عديم مشل كريم وكرام وترصده ترقيه والحن الهلالة والطامح المرتفع يقال طميح بصره الى الشئ ارتفع من باب خضع أى ترقب مطرف من الهلالة طامح المه وهوكناية عن حلول الهلاك بهلان طرف الهلاك لايطميح الى أحد الاوقد حان هلاكه وقد فسر ترصده طرف الحين معوله (تسأقوا كؤوس الراح ثم تشاربوا \* كؤوس المنايا والدماء سوافح) لسافوا أى سقى معضم معضا كؤوس المدام ثم أدار واعلى أميرهم كؤوس الجمام وسوافع جمع سافع من سفي دمه سف كه وسفي الماء أهرقه فاعل بمعنى مفعول والواوفي قوله والدماء واوالحال وفي قوله سوافي توحيه باراقة الكؤوس لان الحريطلق علها الدم محازا كاقال

ويوم كظل الرمح فصر لحوله . دم الرق عناوا صطبكاك المراهر

(وخوار زمشاه شاه وجده نعمه \* وعن له يوم من النحس كالح) خوار زمشاه هو أبو مجدد عبدالله والى كورة خوار زم وكل من ولها بقال له خوار زم شاه قوله شاه وجده نعمه أى قبع من شاهت الوجوه تشوه شوها قبحت وشقوه الله وجهه قبحه فهوم شق وعن له يوم أى ظهر ومن النحس المتعلق بعن ومن فيه للعلة أى ظهر له يوم للخس الذي حاق به و يجوز أن يكون صفة ليوم على المبالغة أى كان ذلك اليوم متكونا من النحس وقوله كالح أى عابس صفة بعد صفة واليوم الذي أشار اليه هو اليوم

فنوح بن منصور حوته بدالردى على حسرات ضمشها الجوائح و باروس منصور وفي وم سرخس منزق عنه ملكه وهو طائح وفر ق عنه الشمل بالسمل فاعتدى وفر ق عنه الشمل بالتخيمة الجوائح و والى الجال قد علته الصفائح و والى الجال قد علته الصفائح و والى الجال قد علته الصفائح و من الجن طامح و الوس المنا با والدماء سوافيح و و وارزم شاه شاه و حه نعمه و عن له يوم من النحس كالح

وكان علافى الارض يخطها أبو
على آلى أن لمرتب المطاوح
فعار نده ناب من الشرأ عصل
ولاحله طهر من الشرق مالذى
وصاحب بت ذلك الضغم الذى
مرائعة المشرق مفاتح
فلم يغن عنه والمقدر سانح
فلم فعن عنه والمقدر سانح
فبول كأمنال المول سوائح
فبول كأمنال الحبال سوارج
حبوش اذا أربت على عدد الحصى
ودارت على صمصام دولة و به
دوائر سوء نداه ف فوادح

الذى قتله فيه مأمون معددوالي الحرجانية صبرا بحضرة أبي عدلي ن سيحدور في مجلس تعاطيا فيه أشرب المدام وأدارا كثووس أم الخبا تشوالآ ثام كاتفدم قراسا (وكان علافي الارض بخبطها أبواي عدلي الى أن طوّحته المطاوح \* فعارضه ناب من الشرأعصل \* ولاحله طعرمن الشوّم بارح) عسلافي الارض أي تبكير يخبطها أي يسلك فهاعلى غيراه تداء كغبط عشواء قال في الأسياس ومن المحازيات يخبط الظلماء وماأدرى أىخاط الليلهو وهوخاط عشواءللعاهلوفي نسيخة يتخطهاأي يطلها وأنوعلي هومجمدين مجدين سيمعور الذي اعتقله الرضي ثم دفعه الى الأمبر سيكتكين فحديه ثم فتل ف حسه صدراهو والمه أنوالحسن وفتاه الله كووأ مدل الطوسي كالتقدّم ذكره قر ساوالطاوح المقاذف وطوحته الطوائح قدفته القواذف وهوعلى خسلاب القياس لأن من حقه أن تقول طوّحته المطؤحات ومثله قوله تعيالي وأرسلنا الرباحلوا فيجمعه ني ملقعات وكأبه أبريدها ذات تطويح وتلقيم كقولهم تامرولان وناب أعصل بالعين والصاد المهسملة بن معوج وهوكا يةعر تمكن الشر "منه لأن الناب العوج يعسرالتخلص منه يعدماينشب ولاح أي ظهرله طهرمن الشؤم ضدَّ المن بارح أي مشؤم وهومن برح الطائر بالفتح بروحاا واولاله مياسره يجرعن ميامنك الى مياسرك والعرب تنظير بالبارح (وصاحب بست ذلك الضبغم الذي \* برا ثنه للشرق ي مفاتح \* (أ ناخه من صدمة الدهركاكل \* فلم يغن عنه والمقدّر سانح \* خيول كأمثال السيول سواجح). (فيول كأمثال الجبال سوارح \* حيوش القد أردت على عدد الحصى \* تغص ما فيعام اوا محاصم) أراديصاحب بست الامبرناصر الدين سبكتبكين لابه كان استولى علها واستخلصها من بدوالها لمغآن لمباطغي وخان وأسستمه في منها أياالغتم الدستي صأحب التجنيس كاتباله والضيغم الأسد وهدذا الاسم مشتق من الضغيروهوالعض الشديد قال أبوعيدة الياء زائدة والبراث من السيبأع والطبر كالأسيابيع من الانسان والمخلب لمفر البرثن والسكايكل الصدر كالسكال وهيذا مأخوذ من فول الشاعر وقسل اذاماالد هرحرّ على أناس \* كلاكاء أناخ مآخر نا هوالفرزدق

وسانح بالنون أى حادث وعارض وليس السانح هنا ماقابل البارح وهوالذى ولال مبامنده والمندر بفتح القاف ماقدّره الله تعالى أى ما قدّره الله حادث و واقع لا محالة وهدده الجملة معترضة بالواو بين لم بغن وقاعله وهو خيول وقوله كأمثال السيول أى فى سرعة الجرى وسوا بح جمع سابح أى حسس الجرى كأمس عن المباع وقوله كأمثال الجمال أى فى الفخامة والمتالة وسوا رح جمع سمارح من السروح وهوالرعى وقوله تغص أى تمتلئ والقيعان جمع قاع وهوالمستوى من الارض و يجمع على أقوع وأقواع والعجام جمع صعصم وهوالمستوى من الارض أيضا

فقل للشامتين سَما أفيقوا \* سيلقي الشامتون كالقينا

(ودارع الى صمصام دولة بوية \* دوائر سوكاه ت فوادح) أراد بصمصام دولة بويه فرالدولة على المتقدّم حدد بثوفا أنه آنف و بعد أن بكون المراد به صمصام الدولة بن عضد الدولة الذي بويم له بعد موت والده المذكور في خلافة الطائع بالله ثم تغلب عليه أخوه أبوالفوارس شهر زيل بن عضد الدولة وحد مواستولى على الملكة لا نه قتل في أوائل حلوس به الدولة في حد ودسسنة تسم وسبعين وثلثما أنه كايؤ خد من كلام المصنف في اسبأتي والمنذكور ون في هذه القصيدة من كان بين وفاتم مسنتان فأقل والسوء نضم السين وفته المعنى وهما الغتان غيران المفتوح غلب في أن يضاف الى مايراد ذمه والمضموم حرى محرى الشر وكلاهما في الاصل مصدر والفوادح جمع فادح أوفاد حة وهي المثقلات من فدحه الدين أثقله ويروى \*دوائر سوء نه لهن قوادح \* بالقاف يريد أنه الذا المادمة

الأحار الصلبة قدحت النبران مسالها المحدودة

(وقدجاز والى الحوزجان فنأ لحرا لحدها أه فوافته ما لنا با الطوائح) 💎 والى الجوزجان أو محد ألفر بغونى والقناطر حمع قنطرة وهى الجسر وقنطرة الحياة هى الدنيا يجوز علها الاحيا والطوائح جمع مطبعة عدلى غير قب آس كانفسد م وهي المهلكات (وفائق المجبوب قد جب عمره ، ففاظ ولم يندمه في الارض نائح) فائق من موالي الرضي نوح بن منصور وخرج عليه مرارا وتقدم لهذكر في هذا الكتاب في أماكن شتى ووسفه بالمجبوب لانه كان خصيا فد حب عمره أى قطع وفاظ بالفاء والظاء المجمة المشالة أى مات يقال فاظ الرحدل يفيظ فيظا وفيوطا وفيظانا اذا مات وربما قالوا فالح يفوظ فوظا وفوظا ناقال رؤية 🚁 لايدفنون منهم من فاظا 🛊 أي من كثرة القتلي وقال الشاعر

كادت النفس أن تفيظ علمه به مذغد احشو ربطة وبرود أوانماقال ولمسديه في الارض نائح لانه كان حيشيا فلاأصول له ولا أقرياه في بلاد خراسان وخصيا فليس له فرو عولاز وحة تأسف على فقد مومن لم يكن له أولا دولا أقارب فليس عليه نائي ولاله نادب (مضوافي مدى عامين واختطفتهم \* عقاب اداخارت تخرالجوارح \*وكان سوسا مان أطواد عزة \* فَأَخِيتُ لصرف الدهر وهي أباطير) في مدى عامين أي في عالمين واختطفتهم أي استلتهم اسرعة وأرادبالعيةاب الموت وتنحر الجوارح أي تسقط الي الارض من خوفها وحوارح الطبير مايصه بدمها والأبالح عجم أبطح وهومسهل واسعفيه دقاق الحصي يعمني الدبني سامان كانوا كالحبال في الرفعية والمناعة فصيرتم ميروف الدهر في الذل والانحطاط فجملة هي أباطيح في موضع نصب خبر أضحتوالواو زائدة على قول الكوفيين لقوله ، فلماسة حالشر ، أمسى وهوعر بان ، وتعوز أن يكون خبراً ضعى محدوفا والحملة حالية أى أضعت دليلة وهي أباطم (أمالك فهم عبرة مستفادة به إلى ان الهج الاعتبارلواضع ، تسل عن الدنياولا تخطبها ، ولأ تخطب قنالة من تناكر ، أفليس بني مرجوها بجفوفها \* ومكروهها المائدبرت راجع) عظين الثماني بنون النوكيد الخفيفة وقتالة مفعوله ومن الموصولة مفعول قتالة والعائداتي الموسول محيذوف أي من تنا كممعيلي رواية تنا كيمالتا وعلى روايته باليا وخالعا لدالي الموسول الضمير المستتر في ساكي أي فتسالة من الماكها ومافى قوله اماتد برتزائدة أى ان تدبرت وهي حسلة معترضة ، بن المبتد أو الحبر وجزاء الشرط محذوف لدلالة خربرا لمبتدأ عليه أى ان تدبرته فهوراجح (لقد قال فها الواسفون فأ كثروا وعندى لها وسف لعمرال صالح به سلاف قصارا وذعاف ومركب به شهى أذا استلاذته فهو حاج به وشعص حير بونق الناس حسمه \* ولكن له أسرارسوء قباح) السلاف ماسال من العصر قبل الاحتمادعليه بالعصر من السلوف وقصاري الشئ غايته والذعاف بالذال المعجمة كغراب السم أوسم ولما أفضى أمر الامارة الى أبي الساعة كالذعف ويقال سمزعاف كغراب بالزاى المجمعة وزؤاف بالهمم مرسكان العير أى قاتل وشهمي فعيل عمني مفعول أي مشتهسي واستلذذت الشيُّ وحدثه لذيذا ويروى استذللته أي ذللته من تذايل الفرس أي غريه على الركوب وجماح الفرس اباؤه وعدم انقياده بقال جمير الفرس اذاغلب فارسه فهوجوح ويونق الناس حسسته أي يعهم من الاساق وهو الاعجاب وأسرار جمع سر وسوء أي شر والاضافة بيأنية أوععني منوقال النحاتي أسرار سوءأي شخص سوءوفيه تسكلف لاحتياجه الي تقدير الموسوف وتأويل المصدر بالمشتق (وكماأ فضي أمر الامارة الى الأميرا بي الحارث منصورين يوحوه في حدقة البلوغ) الحدقة محركة سوأدا لعين وحدقة البلوغ عيارة عن صفيمه وخالصه وأنضره وأنفس أوقاته لان حدقة العين صميمها وأنفس شيّ فها (ويسع الشباب) من بنع الثمر يبنع بنعا اذا فنجرأي

وفد جاروالى الجورجان قناطر المبأة فوافته النايا الطوائح وفائق المحبوب قدجب عمره ففاظ ولمسديه في الارض نائح مضوافي مدى عامين فاختطفهم عقاب ادا لمارت غرا الجوارح وكان سوسامان ألموادعرة فأجعت لصرف الدهروهي أباطيح أمال فهم عبرة مستفادة بلى أنَّ عبر الاعتدار لواضع أسل عن الدساولا تعطيها ولانغطان قتالة من سأكع فلبس بني مرجوها بخوفها ومكروهها المادرت راجح لقدقال فها الواسفون فأكثروا وعندى لهاوصف لعرك سالح سلاف قصاراه ذعاف ومركب شهرى اذا استلاذته فهوجامح وشفص جيل ونق الناس حسنه ولكن أعرارسوه فبانح الحبارث متصورين نوح وهو فيحدقة البلوغ وسع الشماس

وعندمشتعل الحركنومستعم النجابة \* ومستوضع الاصآلة والاصابة \* اقام أبالظفر مجد ان اراهم وزيرا \* وفوض الملك الى عائق كماله وبدررا \* وكان عبدالله بن عرس التي شوكة الأمسيف الدولة عند قصده يحار ابالاحداد الى الأعالى ولم انقرضت حياة الرضى أطمع أبا منصور مجدين الحسين الاستيحابي في عدارة الجيش بخراسان \* وحمله عسلى الانحدار مالى بحارا مستعمالال الكان \* على مل الارب المندود \* واصابة الغرص القصود فرض الله اصاحبتهما وسارالى باب سمرقند بهماحتي اذا اناخ بمرج على ظاهر هااناه أومنعور في حف من علا ته دائرا ماحمدسه بعلة الطعام \* وأصحابه بينالكيم والاستعمام \* فأمريه

عنداستيفا الشباب توته وحرارته ورطو بته بحيث لم بيق فيه نقصان (وعند مشستعل الحركة) أي اشتعالها أيء شدة وذا لحرارة التي هي سنب الحركة (ومستصبح النحابة) الاستصاح أشعال المصبياح ومستصبح مصدرهي أيءنداشعال النجابة مصبياح قليه ومشكاة لمهمن إضافة المصدر الى فاعله وهوأ ولى من حعمل النجاتي الاضافة الى المفعول كايشعر به تقديره حيث قال أي عند اشعال نجامة عرقه ولمهارة سريرته وارتفاع همته (ومستوضع الأصالة والاصامة) في العمام استوضعت الشئ اذاوضعت مدلة عملى عينمك تظرهل ثراه وأراديه ههذا النظر العمقلي والمدر الفصيري فى الأشماء ليظهر له خيا ماها وتسكشف أسرارها وخفا ماها والأسالة بفتح الهمزة مصدر أصل بقيال أصل أسالة كففم ضخامة والاسامة مكسرالهمزة مصدر أساب ضد أخطأ والمرادمن هذه العبارات ان أماالحارث كادفي أول ماسدومن الحامة والاصالة ظهر ظهورا بينا بحبث لا يعتاج معه الى استصباح ولااستيضاح (أقام) حوابلها (أباالمظفر مجدم ابراهيم) البرغشي وزير والده الرضي (وريرا) كما كان في زمانَ أَسِه أَى اقرَّ ه على الوزارة ولم ينزعه أمنه ﴿ وَفَوْضَ ﴾ أَى انوا لحارث ﴿ الملكُ الحي فاثقُ كفالة وتدسرا) مُنْصُو بَانَ عَلَى المفعولية المطلقة على تقدير مَضَاف أَيْ تَفُو يَضُ كَفَالَة وَتَدْسِر أَوع لي التمييز عن النسبة والأصل فوض كفالة الملك ومدبيره (وكان عبد الله بن عزير الذي أزع مسيف الدولة مجود عن وزارة الرضى (اتقى شوكة الأميرسيف الدولة) أى شدة بأسه (عند قصده) أى قصد سيف الدولة أى توجهه (الى يخارا) لأحل ارعاج المذكور واخراحه من وزارة الرضي لأسساب تَقَدُّمُ ذَكُرُهُمُ ۚ (بَالْأَصْعَادَاً لَى الْأَعَالَى) الظَّرْفَ الْأَوْلِ يَتَعَلَّى النَّالِيَ في اللَّاسَةِ عَالَمَ كَافَى كَتُسْتُ بالفلم والثاني يتعلق بالاصعاد وهومصد رأصعديق الأصعد من بلدكذا الى بلدكذا اصعادااذاسا فر من بلدسفلي الى ملدعليا وقال أبو عمروأ صعد في البسلاد اصعاداده ب أينما توجيه وصعد بالحسيسر وأصعداصعادا اذا ارتق شرفا كذافي المصماح المنبر والمراد بالأعالي أعالى ممرقنسد وهي فرغامة وماوالاهما (فلماانفرضت) أي انقطعت (حيباة الرضي) وفي نسخة انقضت (أطمع) أي ابن عزير (أبامنصور مجدد بن الحسين الاسبيماني في صحامة الجيش بخراسان) هي قيادة الجيوش المعبرعها بالسالارية ذكرداك الكرماني (وحمله على الانحداريه) أي معه كقوله تعالى اهبط يسلام أى معه (الى بخاراً) أى حمل ابن عزيراً بامنصور على أن يتحدر أنومنصور بابن عزير الى بحارا حال كونه (مُستعينا بالله الخانعلي نيل الأرب) أي الوطر (المنشود) أي المطلوب من نشد الضالة طلها ويُسَال أنشدها اذاعر فها (واصابه الغرض المقدود) لهما (فهض ابلك بمصاحبتهـما) أى ابن عرير وسنصور (وسارالي بأب سمر فندم ماحتى اذا أناخ) أي نزل وأسله من اناخة الابل أى ابراكها (بمرج على طاهرها) أى خارج مرقند المرج بفتح الميم وسكون الراءمرعى الدواب فهواسم جنس وجعله النحاتي على البقعة معينة هناك (أناه أنومنص ورفى خف) بالكسر أي حماعة قليلة (من علانه والرافاحتسم) أى منعه عن الذهاب (بعلة الطعام) أى أظهر أن احتباسه الله لقصُدضيافته (وأصحامه) أَى أصحاب أَى منصور (بَين النخييم) أَى الاقامة في الخيام يقيال خيم بالمكان أقام وتخذيم بمكان كذاضرب خعمته والظاهران مراده بالتخييم التخيم من وضع مصدرمكان غُـرُه كَقُولُه تعالى وتبتّل اليه تبتيلا بدايل قوله (والاستحمام) أى الاستراحة لان التحديم بعني الاقامة في الحيام لا يقيابه بل هوعينه فيصر برحاص ل المعدني عليه وأصحبامه بين الاقامة في الخيام والاستراحة وهمذافي غاية الركاكة وعلى حدل التحديم عدني التحيم بكون المعمني وأصحابه بمن مشمتغل بضرب الحيمة و بين مستر يح قد فرغ من ضربها وهذا معنى صحيحً لاغبار عليه (فأمر) أي ايلك (مه)

أى بأبي منصور (وبان عز برفشدًا) أي ربطا (في حلق) جمع حلقة بالسكون (الوثاق) بفتح الواووالكسرلفة فيه أى الربّاط (وقرنا) أى جمّاً (في قرن الاعتقال) القرن بالتّحريث الحبل يقرن به البعيرة ال وابن اللبون إذا مالزفي قرن به لم يستطع سولة البزل القناعيس (وأرسيسل) أىايللئرسولا (الىفائق) يستحضره من يحارا (فلمااناه أجله ورفع محله) أى مقامه أى عظمه (وخف عن مُكانه) أى قام الله عن مجلسه (احَـــلالا) لفائق (وضم اليه ثلاثة آلاف رجل) من عسكره (وأمره بالمساير الى بخاراً عـ لى مقدمته) أى مقدمة أيلك وهي بكسر الدال من قدم اللازم بمعنى تقدّم اسم الحماعة المتقدّمة من الحيش (فسارفا تق على مار جمعله) أي أأمره به (فلما بلغ أبا الحارث خـ برا قدامه) أى اقدام ايلان فائتما من أقدمه بمعــنى قدّمه فهومصدر مضاف الى مفعوله وفاعله محذوف (أرتج) بالبناء للفعول (عليسه وجه الصواب) يقال أرتجت الباب فلقته وأرتج على القارئ اذالم يقدر على الشراءة كأمه أطبق عليه كما يغلق الباب ولايقال ارتج عليه بالتشديد (وصرّ عليه رحل الغراب) مثل يضرب للامر الشديد وأصله من صرٌّ أخلاف النباقة وهوشدها بالصرار وهوخيط يشذفوق أخلافها للسلا يرضعها ولدها وقيل شذأ خلافها بمئة تشدبه إرجل الغراب لمافهامن الخشبات الحبادة وهي مؤلة للفصيل ولايقدرمعها أن يحص الضرع وقيسل رجل الغراب العودان اللذان يعلقان في عنق الناقة والشأة لثلاثر ضع لمن نفسها واذاضاق على

اذارحل الغراب على صرَّت 😦 ذكرتك الممأنَّ في الضمار

والمعنى دهاه أمر لايقدر على دفعه (واعجلته فظاعة الله مر) أى قبعه وشسنا عنه (عن المدير) في دفع فاتن ومن معه من عسا كرايلك عن بخسارا لمسارناب بارسساله معه تلك العساكر وطن الغسدر مَا تُقْوَمَظُاهُرَةُ اللَّهُ (فَبَادَر) أَى الوَالْحَارِثُ (الى العبور) أَى عبورالمَر (عن معه من صغير وكبير ودخلفائق بخبارًا) أي بعد خروج أبي الحبارث بمن معهمها (فبادر الي ألبياب) أي باب الأميرأى الحمارث (ولثم خد النراب) استعارة غيرم شهورة اذابس للتراب هيئة اجتماعية يحسن أتشبهها بالانسان واستعارة الانسان لهاليكون اضبامة الخذاليه قرينة علها وليس هسنا كقولهم جيدالغصن وخدالزهر كايشهد بهالتأمل على ان المقام مقام اظهار التواضع وآثم الخدد لايكون لذلك بلالاكرام أوالمحبة وفي بعص النسخ حدّالارض وهي اقرب من هذه والتم يتعوز أن يكون فعلا ماضسا معطوفا عنى بادر وأن يكون مصدر المعطوفا على الباب (وحلس مجلس الحاب) أى لما دخلوراى دارالامبرأى الحارث خالمة قبسل أرضها تعظيما اصاحها وحلسمها حيث تحلس الححاب وعظم مكان أبي الحارث عن الحلوس فيده وان كان خاليا المهار الحق الولاء وتفاديا عن نسبة العقوق اليه والجفاء (وأطهر القان) أى الانزعاج (والاكتئاب) أى الحزن وفي بعض النسخ الالتياع مكان الاكتثاب والالتباع احتراق القلب من العُشق والحزن ولا يخدو قوله وأظهر عن الاشعار مأن ذلك الفلق كان أمر الحاهر باوباطنه منطوعلى خلافه والله أعلم بحقيقة الحال (لاخسلال أبي الحارث بدارعزه وشرفه) أى لتركه اياها يقال أخل الرجل عركز مركه ومنه قولهم أخل المستف بكذا أى تركدولم يأتبه وأنمنا كانت دارعزه وشرفه لانهنايخت مليكه وسلطنته (ومقرالمناضين من سلفه) أىدارسلطنتهم (وجشم) أىكاف علىمشقة (مشايخ بخيارا اليه) مُنعلق بجِشْمَ لانه ضمنه معنى اسرهم (في مسألته) أي سؤاله (تقديم الاياب) أى العود الى بخيار العدد ما فارقها (وتعمل الانقلاب) أى الرجوع (فوثق) أي أبوالحارث (ادداك به) أي بفائق (وأمر بالكاب اليه

وبابن عزيرفشذا في حلق الوثاق وقرناني قرن الاعتقال وأرسل الى فأتن فليااناه أجله ورفع محله وخف عن مكانه ا كأراله وضم البه ثلاثة آلاف رحل وأمره بالسيرالي يخاراعلى مقدسته فسارعلى مأرسم لمكالما بالمارث خبراقدامه أرتج عليه وجه المواب، ومر الإنسان المركعاش ونحوه قبل صرعليه واعماته الانسان أمركعاش ونحوه قبل صرعليه وحل الغراب قال عليه وحل الغراب قال فظاعةا لخبرعن التدبيرة فبأدر الى العبور بمن معه من كبسير وصغيري ودخلفائق يخارا فبأدر الى التراب \* ولهم خدَّ الأرض وحلس ما الحاب ، وألمهر القلق والالتباع لا خالا ل أى الحارث بدار عره وشرفه \* ومقرّ السانسسين من سلفه \* وجشم مشابخ بحارا السهف مسألته تعديم الأياب \* وتعمل الانفيلاب \* فواق ادداكه وأمريالكاباليه

في احماده) أي وجدانه مجودا (على طاعته) اي طاعة أبي الحارث (وتقرّبه) اليه عافعله من الحهارالطأعةوالخضوع (فكان مُفتتع ماخوطب، من جعل المخالصة وُلالـ الله زماما عدَّه) مفتتح يحوزفيه الرفع اسمالكان وقوله من جعل المخالصة الى قوله صرفته كليات أريدم الفظه أفي عيل النصب خبرالها ويجوز فيه النصب خبرالها مقدماوماذ كرمن قوله من حصل الح اسهها وجاز ذلك لانه في حكم المفرد كقولهم لاحول ولا قوة الايالله كنزمن كنوز الجنة وقوله ولال الله أي نصرك حملة دعائمة معترضة بين مفعولي جعسل والرمام المقودو عده مضارع من الامداد أي يحصل له مددا من الموفيق والجسلة صفة لرماما (والمناصحة) أى النصيح (اماما) أى متبوعا (يهديهو يرشده فسعودوةوفه حيث وقفته هذه) أى المناصحة واسم الاشارة فأعل وقف والهاء المتصلة به مفعوله ووقف يستجمل لازما ومتعدّيا بقيال ونفت الدابة ووقفها غييرها (ومجودتصرفه حيث صرفته تلك) أي المخيالصة وجوزا الشاموسي العكس ويلزم عليه مصرف اسمى الأشارة عن حقيقة ما واستعمال ما كان موضوعا للبعيد فى القريب و بالعكس من غدير قرينة تدل عليه (وارتاح) أى نشط (أبوالحارث للانصراف) أى الرجوع الى بخارا (حديث أس جانب الحلاف) من فائق (وسدرة بلُ صريمة الرأى) أى قطعه واحكامه على وجه صحيح (بكتوز ون مولاهم وهوالموسوم اذذاك بالحجبة البكبيرة عبلي بانه) أى رئيس الحجابوه والكافر سعم مواليه والواثب بالبغيء لي صاحبه و ولي نعته وبخلعه واعتماله وسمل عينيه كالسيأتي ولا يخفي مافى قوله قبل صريمة الرأى من الذلك كالدخط أو فلتة من أبي الحارث فكا تهكان هوالجانى على نفسه ولاسيما وقد تضمن ذلك صرف سيف الدولة عن نيسا بورمع ماه وعليه من المحاماة عن الدولة الساماسة وماتقدّمه ولا سهمن بدل الوسع في نصر ة الرضي والد أبي الحيارث (الي نيسا يور على قيادة الجيوش ولقبه يسنان الدولة تم عبر ) أى أبوالحارث (الهرعائد اوراء فتلقا مَفائق مقيمًا رسم العبودة) أى الطاعة والانقياد والعبودة على ورن السهولة وفي بعض النسخ العبودية والأولى أولىلوافقة المحمودة في قوله (ومؤدّنا فرض الطاعة المحمودة والسكفائه) أي رجع وانتلب يقال كفأت الاناء أى قلبته فالبكافأ أي القلب والضمير المستتر في السكمة يعود عدلي فائق والمجرو رعلى أبى الحارث (الى بخارا فاستقام له الأمر) أى امر سلطنتها (وخد ذلك الجمر) أى جرفت في الله وغائلته (وكان بين فائق و بكتوزون سخيمة) أى ضغينة وحقد (واحنة) عطف تفسيرعلى سخيمة (في صدركل منهما قديمة) وفي بعض النسيح في الصدور قديمة وتلك الاحتة بسبب حرب وقعت بينهــما بفضاء السهلة حيروى الرضى فاثقابه وبآنج الحاجب فاجرم وسارالى سلخ ويحرب أخرى وقعت بيهما بحدودنسف من نواحى سمرة ندلما عبر فائق الهرمسم تحمرا مايلك الخان حين اعتقل الرضي رسوله وأكرم رسول أبي على بن سيمجور (فاستعلفه) أى فائفا (أنوا لحارث على الاغماض له فها) أى مسامحته فهاوعدم النظرالهامأخوذمن أغمض عينه عن كذا أذا لهبقها ولم يظراليه (والأغضاءعها) هو كالاغماض (والعفوعما حز) بالحاءالمملةوالزاىالمجمة أى أثرمن الحر وهوالقطع (في مدره) صدرفائق (مُنهااستثباتالا قدامهما) أى طلبالثبانهما (فى الطاعة) أى طاعته (واستجماعا لأهوائها) جمع هوي وهوميل النفس (في المتابعة) له فعماريده حيث كاناله كاليدين وعلهما مدارانتظام سلطنته فاختلافهما يؤدى الى الاختسلال وتفرق كلتهسما يفضى الى تشتت الأحوال (فأظهر ) فائق (الانقياد) له (وحلف) له (بماأراد) أىباليمين الذي أراده ووثقبه (واستفريت أُمورالسألارية) أَى قيادةًا لجيوش ويقال لُها صحابةً الجيشُ كَاتَّقدُّم (على بَكْتُورُ وَنُفِي) أَى جمع (أموال خواسان لأبي الحارث) مولاه (من غسيرمنازع ولامدافع الى أن طارت النعرة

في اجماده عملي لما علمه وتقربه فكان مقتم ماخولحب به من حال المخااصة وليكالله زماما عده والمناصة اماماع ديه ويرشده فسعود وقوفه حبث وفقته هاده ومجودته مرفه حبث صرفته تلك وارتاح أبوالحارث للانصراف حين أمن جانب الحدلاف وسيرقب ل صريمة الرأى مكتورون وهو الموسوم الحجة الكبيرة على مانه الى نيابور على فبادة الحيوش ولفيه سنانالدولة غممرالنهرعائدا وراءه فتلفاه فائن مفيا رسم العبودة \* ومؤدًّا فرض الطاعة المحمودة \* والكفأم الى بحارا واستقامه الأمر \* وخد ذلك الحمر \* وقدےان بين فائق ويكتوزون سخيمة \* وأحشة في المسدر قدعة \* فاستعلمه أوالحارث على الأغماض له فها والاغضاء عنها \* والعفوعماخر قىدرەمنها داستنباتالاقدامهما في الطاعة \* واستعماعالاً هوائهما في الما العدة \* فأطهر الانقداد وحلف بماأراد واستفرت أسور السالارية على يكتورون فحى أموال خراسان لأبي الحارث من غدمنازع ولامدافع الى أن لمارت العرقفرأسه

في رأسه ) المنعرة كهمزة ذباب ضخم أزرق العين أخضر اللون له ابرة في طرف ذنبه باسعهم ا ذوات الحوافر خاصة وربما يدخل في أنف الحارفير كبرأسه ولايرة منتي ويقال في رأس فلان نعرة أي كبروفي بعض النسخ وجثمت الوحرة في صدره والوحرة بفتح الوا و والحاء الغلو الحقد (فارتقي من قصد سلطانه) بالسوء (وولى نعمته) الحاروالمجر ورفى موضع نصب على الحال سانك أفي فوله (الى ماعرضُ به الملك للهلك) وضم الهاء وسكون الملام اسم للهـــلاك (والدولة للعولة) أي رفع العموت بالبكا كالعول والعويل (وأرخ الدهر مارلا يرحض عنه وضره) التأريخ بالهمز تعريف الوقت والتوريح مثسله بقسال أرُخت السكتاب سوم كداو و رّخته ولا يرحض بالبناء للفسعول أى لا يغسل من الرحض وهوغسل اليدوالثوب والوضرالدرن والوسفو يطلق علىالدسم وقال أيوعمر والوضرمايشمه الانسان من يج يجده من طعام فاسدوا لضمير في عنه يرجع الى اكتوزون و يجوز أن يرجع الى الدهر باعتبار وقوعه فيسه من بين الأزمنة اذالمرا دبالدهره فأزمن مخصوص وهوالذى وقع فيسه ذلك العبار وهذا أبلغ وأنسب بالسوق (ولايدفع عن وجهه قتره) القترة الغبار والجمع قتر والضمير في وجهه برجع الىمارجع الممسابقه على الاحتمالين

\*(ذ كرماحرى دن الامبرسيف الدولة و بين الأمبراسماعيل أخيه بعد التصابه في الامارة منصب أسه) (ولُما اخترَم الأُمْسِ الدن سبكنه كُين) أَي مات وعند الأطباء الموت الاخه ترامي أن يحل الموتُ بألشخص قبسل فنأاء الحرارة الغريزية والرطوية الطبعية وقدرمدة فناعهما يعضهم عندالخلوعن العوارض القاهرة لهمما أوالمضعفة وعندعدم الأسبآب المدةة والمفؤ يةلهما أيضاعها تةوعشرين سنة فاذامات الشخص فملها فكأن المسة قطعت علمه ماتقتضمه حرارة طسعته ورطويتها من الحمأة ولما مات الأمرناصر الدن قيسل هذه المدّة عبر المصنف اخترم (واستقر الأمر) أي أمر الامارة (على ولده اسماعيل طميع أهل العسكر) أي رفعوا أيصارهم وهو كناية عن الطمع لان من طمع في شيُّ أيتطلع اليه (الى مال البيعة) وهوما يطلق لهم من العطايا بعد المبايعة (فأمر) أى اسماعيل (مه) أى عبال البيعة (فأطلق لهم استحقاقهم) أى مستحقه من اطلاق المدر وارادة اسم المفعول لدان البين م المستحد المن العين) قال سُدر الأفاضل هكذا المع وهو الذهب و في بعض النسخ استحقاقهم المعين أى المعين في عوده \* ورخاوة في عنال المدر الما المعين أى المعين أي المعين الهم عندالمبايعة (استصلاحا) أى طلبالصلاح (ذات البين) ذات البين ماحصل بين القوم من عداوة وفسادوا سلاحها ارالتها ومنه قوله عليه السلام لاكذب في اسلاح دات البين (ثمليا أحس القوم خو را) أي ضعفا (في عوده) يقبال خارالر حل خورانسعف والكسر وكني خورالعود عن ضعفالغريزة كذاذ كرهالبكرماني ويحوز أنبزا دبالعودالقوس ويلزمين خوره أي ضعفه نبعف راميه لان القوس القوية لا يقدر الرجل الضعيف أن يرمى ما فيتخذله قوسا ضعيفة لينة الرمى ما وفي الأساس ويقال ركب الله عود اعودا اذاها حت الفتنة وركب السهم القوس للرمي قال واست رميلة تأتأ \* ضعيف ادارك العودعود ا

التهسي (ورغاوة في عنان تدسره لحداثة سينه) الرغاوة السعة والسهولة والاسترسال وهورخي لبال واسعه وعنى بها سلامة قياده ولين عريكته في عزيمة ملان الراكب اذا كان لا يقدر على جذب العنان يكون فيسه رخاوة فيجمح المركوب ولايجرى على مراده فسكذلك السائس اذالم يكن لدبيره كا المنبغى لايضبط الأمروالرعاماكم بنبغى فلاءتثاون أوامره كالنبغى (وطراء فسبامه) مصدر طرئ يطرأ طراءة والطرى الغض البين الطراوة (ولاشفاقه) أي خوفه (على نفسه من جانب أحيه) سيف الدولة (وقصده) أى قصد أخيه اياه (وانتزاعه الأمر) أى الامارة (من يده فاستوطؤا)

فارتنى من قصــد سلطانه وولى تعدمته الى ماعرض بداللك العلك والدولة للعولة وأرح الدهر بعمار لارحض عنه وضره \* ولايدفع

\*(ذڪر ماجري بين الامير من فالدولة والامير الماعيل أخسه بعدائماه فالامارة منصبأبه) والمانترم الأمير مسكتكن واستقرالأمرعلي اسماعيل طمح أهل العسكرالي مال السعة فأمريه فأطلق له-م استحقاقهم من العين استصلاحا لذات البين ثم أحس القوم خورا عدائة سنه وطراءة شيامه \* واشفاقه عملى نفسه من عانب أحمه وقصاء \* والمراعد الأمر من بده هفاستوطأوا

أى القوم يقال استوطأ المركب اذا وجده ولحيثا وشئ ولحيء بين الولحاءة أى اين (مركب الطسمة واستسهلواجانب النحكم) أى عدّوه سهلا (وتحزيوا) أَى تَجمعوا وساروا أَحُرابا (الطالبــة بزيادات عسلى الراتب الهشم) أى المعين في جريدة الأرزاق الهسم يقسال أمرراتب أى ثابت (متى أستغرق ذلك) أى المنظور من الزيادات (ماخلفه الامير ناصرالدين وخلت الخزانة عمايسع الاستظهاريه) أَي لم يبقى في بيت المال شي يسع مصارف الاستظهار أي النصر على العدو مل بقي شيَّ قلبل لايستظهر به (فاضطر المماعيل الى أن يفزع) أي يلخبي (فيما ينو مه انفا) أي الآن (من مؤن أطماعهــمُ الى العدّة التيكانت منخورة) أي مختارة تمخبوه أوالى العُدّة متعلق سفرُع وفى الصاح العدة بالضم ماأعددته لحوادث الدهرمن المال والسلاح يقال أخد للامرعدته وعتاده (4) أى للاميرناصرالدين (بغزنة فلوبقوا) أى اهل العسكر (على جلتهم) أى جلة أطماعهم (في التسعب عليه) أي الاذلال والتعلكم عليه ديب الادلال (لأسرع عَمْر ق شمل تلك الأموال) المعدّة لحوادث الدهر (وتفرّ ق جمع الأولياء والرجال) من أعيان دولته وذوى حمايته ونصرته (ولماوردعلى الأميرسيفُ الدولة نعي ) بتشديد الياء ويقالُ نعي كرمي وهوخــــبرالموت (أسهوقضي أَمام المصيبة فيه) وهي أيام التعزية (بادر) أي أسرع (بالمكتاب الي أحيه اسماعيل في التعزية) أى التسلية والتصير (عن عارض الرزية) ما له مزو يقلب باءوهي المسيبة والمرادم اهه تامصيَّة الموت (وأتبعه بأبي الحسين الحمولي في اذْ كَارُه) أي اذ كَار اسماعيل مصدر مضاف لمفعوله (يحقّ الحكير) أي التقدّم في السنّ اذ كان سيف الدولة أكبر سنا من اسماعيل (وما يحب) عطف على حق الكبر (له) لسيف الدولة (بحكم الزعامة) أى الرياسة (على أهل البيت) أي بيت والدهم الأمرناصرالدين (وتعريفه)عطف على اذ كاره (اله)أى اسماعيل (منه) أى من سبف الدولة الجارّ والمجرور في محل النَّصب على ألحالية من العين في قُوله ` (بمِنزلة العين الْباصرة) ان ومعمولا هـ ا في محل نصب مفعولا ثاب التعريفه (أوأعز) قال الناموسي أى أوهو أعزمها أوعطف على محل بمنزلة لانه خبرأن واغم يعطفون على المحل كثيراقال صدرالأفاضل كان استاذى رضى الدين النسابوري معجما بمؤاخذته على قول من قال ﴿ وَكَا نَهُم يَغُونُ فَى ثَلَكُ الذَّرِي ﴿ أَنْ يَأْ سَرُوا الْعَيْوَقُ وَالدَّرَانُ ﴿ و نَفُولَ انكان الدبران مفرد الحقه النصب وأنكان مثني فحقه الياء فقلت انه مفرد وهوعطف على محل العيوق لانالة قدمر كأنم سغون أسرا لعبوق والدبران فظنّ الاستأذانه وحي نازل من السماء وكاد أن يسحد لي لولامانع الحياء انتهسي أقول وقد أفرطف التجيع على شئ كادأن لا يصحلان العيوق بدون تقدير المصدر الصريح ليسله الاالنسب ولايستحق غسره والعطف على المحسل فرع ثبوته وتحققه و معدتقديره لايكون الجرمحليابل يكون لفظيا فهوبالعطف على التوهم أشبهمته بالعطف على المحللانه على تقدير كون المصدرصر يحايثنت الجر الفظ المعموق كافي قولهم ليسرز بدقائما ولافا عدعلي توهم دخول الباء فىخسىرليس ولم يحعلواذلك من العطف على المحل لانه غير ثابت حال العطف على ان في تخريج البيت ومعها لخاهر الاغبارعليه وهوأن يكون الديران جاءعني تغتمن يلزم المثني الالف وهي اغة حارثية كقوله • ان أياها وأبا أياها • قد ملغا في المجد غايتاها \* والمنقول عن المثنى يحوز فيه أن يعرب اعراب المثني على اللغة المشهورة وعلى هذه اللغة كقوله \* ألا ياد يار الحي بالسبعان ، و يجوزنيه أن يجرى مجرى عمران كاهومصر حمه فى كتب العربية فليتأمل (واليد الباطشة)من البطش وهو السطوة والأخد بالعنف (أوأمز) أي افضل من المر بكسرالهم وتشديدالزاى وهوالفضل والزيادة والمزيز الفياضل ومته المزية منسوية البه وفتح الميمن تغيرات النسب كقولهم فى النسب الى الدهردهرى بالضم ووصف

مركب الطمع واستسهلوا جانب الفكم ونغز بواللطالبة بريادات على الرأت لهم حيى استغرق ذلك ماخلفه الأميرسيكتكن وخلت الخزانة عما حكون الاستظهاريه فاضطراسماعيل الى أن هز ع فيما ينويه آنفا من مؤن أطماعهم الى العدّة الى كانتمذخو رةله نغزنة فلو بفواعلى حلتهم في التسحب علمه لأسرع تمزق شمل تلك الاموال وتفرق حمع الاولياء والرجال ولما وردعلي الامبرسيف الدوله نعي أسهوقفى أيام المسيبة فسه مادر بالكتاب الى أخيه اسماعيل في التعزية عن عارض الرزية وأتبعه بأبى الحسسان الجولى في ادكاره يحق الكنر ومانعساله عكم الزعامة على أهل الديت وتعريفه انه منسه عنزلة العين الباصرة أوأعز والبدالبالمشة أوأمر

79

العين بالبياصرة واليدبالب لمشةلافع الاشستراك والمجاز وللبا اغةنى التشبيه وانعمت عجنزلة العين الكاملة فى فعلها والبدالة و يقعلى علها (وأنه) أى سيف الدولة (سيبلغ في أمره) أى أمر اسماعيل (كلمارضاه ويمواه ويتعلق بممناه) خمع منية والضمير في مديعود الى ماوالضمائر الثلاثة ترجيع الى اسماعيل (وان) والدهم (الأمير الصرالدين الما أفرده) أي أفرد اسماعيل دون سَيْفِالدولة (بالوسية) له بالامارةمن بعدُه (لاعجال المُنية اياه) علة لقوله أفرده(عن وضعها) متعلق بالاعجبالوالفهـ يرفى وضعها للوصية (منه) أي من سيفُ الدولة وهوحال من مُونَّتُ مِنْ فَوَلَّهُ (موضع الاستحقاق) أى حال كون موضع الاستحقاق منه أى من سيف الدولة ومن هنا تجريدية كقولهم لى من فلان صديق حميم (للضرورة) علة القوله وضعها فهومن علة العلة (العارضة من بعد المسافة وتقاذف الشقة) التقاذف الترامي والمراديه ههذا التباعد لانه من لازمه لان من قذف به أكارمي فقدىعدعن الفأذف والشفة بالضم قطعةمن الثياب والسفر البعيدوفي التنزيل والمكن بعدت علهم الشَّقة (وانالرأى فيماج تز) أي سيف الدولة (له) الظرف في قوله فيماج تزمستڤر تخبر انواللام فيله لأما العسلة والضمسر يعود الى ما الموسولة ومعسى يمتر يقرح لان من لازم من فرح أن يتحر له نشاطاوهومأخوذ من اهتزاز الامل من نشاط الحداء وقوله (من توفيته حكم الرياسة) سانا والضمير في توفيته يعود الى سيف الدولة وهومن اضافة المصدر الى مفعوله والفاعل محذوف وحكم الرياسة مفعوله الثاني لانوفي ننصب مفعواين تقول وفيت زيدا حقه أي من توفيه اسماعيل أخاه سسمف الدولة حكم الرياسة بأن ينزل له عنها ولا شاركه فيها (ومشاطرته) عطف على توفيته (الارث) المخلف عنوالدهما (من ذخائرالامارة) الظرف في محُل النصب على الحيالية من الارث والذخائر جمع ذخيرة وهي المختارة والمراد بالمشاطرة هنامطلق المحاصة لا أخذا لشطر بمعسى النصف لان لهمها أخاثالثاً وهوأبوالظفرنصرور عما كانله مناتوز وحات أيضاولا معدأن تكون المشاطرة على ظاهرها و يكون المراديالارث ماهومن أدوات الامارة وهدنا مرجعه الى بنت المال وتسميته ارثا معجباز باعتبار انتقاله من منت وهيذالا حق لمفهة الورثة فيه واغيا بتصرّف فيه الامير عبايري فييه المصلحة للسلمن (وافراده) أى افراد اسماعيل سيف الدولة (مغزنة الني هي وكرعشيرته وحاتمته ومعشش حاسته وعاتمته عشرالطائر موضعه الذي يحمعه من دقاق العبدان وغدمرها وجعه عششة وزن عنبة وعشاش بالكسروهوفي أفنان الشعرفان كان في حبل أوجد ار أو محوهما فهو وكر واذا كان فيالارض فهوأ فحوص وأدحى وقدعشش الطاثر تعتبشااذا اتخدعشا وموضع كذا معشش الطمور كذا فى الصحاح وقد فسرالجوهرى الموكر في باب و لـ ر بما يخالف تفسيره آياه في باب ع ش ش والعشيرةا لقسلة وحامته قراشه والحميم القريب وخاصة الرحل بطانته ومحل يبرآ موالعامة ضدّانلياصة (على أن يحفظ ) أي سيف الدولة (عليمه) أي على اسماعيل (مكانه من سلخ ومايلهما) يعني ان سُديف الدولة يريدمن أخيه اسماعيل أن ينزل له عن الامارة وأن يشا طره الارث المخلف من أسهدما وأن فرده بغزنة عسلى شرط القسائه في سلخواً عمالها وتقر بره فيها أوفي مقابلة ذلك كقوله تعياني اني أريدأن أنتحك احدى المني ها تين على أن تأجرني عُماني حجيج وأنما قال مكانه من بسلخ لانه كان حسين أرسل اليه الكتاب والرسول مقيما بم امكان أبيه سبكتكين بأعيبان دولته على ذخائره وأسلحته وفيلته (أو يَنْقُلُهُ) عَمَا (الىنبِسانور) واليا (علىماكانبدره) أي سيف الدولة (من أعمالها وبواحها فأستشعرا سماعهل ماكتب الله علمه من التكهة في أنامه حتى كأنه يراه رأى العبأن ومدرس عليه وكناب البرهمان) يقمال استشعر فلان خوفا أي أضمره والنكبة واحدة فد كيات الدهر أهمال

وانهسيلغ فيأمره كلمارضاه ويهواه ويتعلق بدمناه وان الامر سيكتكس انماأ فرده بالوصية لاعال المنة المعن وضعها منه موضع الاستخفاق للضرورة العارضة من بعد المسافة وتشاذف الشقة \* وإنالرأى فعام ترك من توفيته حصيم الرياسة \* ومشا لمرته الارث من دُمَا ثر الامارة \* وافراده نغزية التي مى وكعشرته وحامنه ، ومعشش خاصته وعامنه \* على أن يحفظ علمه مكانه من لم وما للها أو يسله الى سابور على ما كان مدره من أعما أما ويواحما فاستشعرا ماعدل ماكتب الله علمه من المسكمة في أمامه حتى كأنه راهرأى العبان \* وبدرسعليه كآبالرحان

أصابته نمكية أى مصيبة قال تاج الدين الطرقي الرجل اذاقد راه أمر فسكانه يفعل ما يجر واليه فلذا

قال استشعر وقال النحاتي و يحقل ان الرحيل اذا كتب له شي وقد يستشعر من نفسه ذلك فيخاف من كل شي و برى منده هدوم التقدير عليه التهيى وقوله يراه رأى العيان أى كان اسميا عمل برى المكتوب علسه رؤمتشئ فىالعيان لارؤ يةالأذهبان التى يقعالفاط فهباا كثريميا يقع فى العيآن لان الرأى ههنامعني الرؤية وليس معسى الرأى الذي هوالفكر وتوله ويدرس عليه كتاب البرهان أي وكان اسمياعيل مدرس أى شرأعلى ماكتب الله عليه من النكبة الدَّلائل والبراهين على أنها واقعة عليه لامحالة وعمرعن دلك مكتاب العرهان ليحكون مشتملاعلى لطيفة التوحيه مكتاب المرهان للسمعاني المؤلف في عدِّم الخلاف أو البرهان في أصول الفقه لامام الحرمين (فلم يزده) أى لم يزد اسماعيل أخاه سيف الدولة حواباعن كانه (على الاباء) أي الامتناع عن قبولُ مأفيه (والالتواء) أي الانحراف والميل عن سنن الصواب والسداد (وتعر يض تلك الاموال) المخلفة عن والدهما (للاتواء) أي الاهلاك ويجوزأن بكون الضمير المستتر في يزده راجعا الى رسول سمف الدولة والمار زالمنصوب راجعاالي اسماعيل أي لم يزدر سول سيف الدولة اسماعيل شيئاعلى الاباء وماعطف عليه التي كان اسماعيل متصفاع اقبلو رودالرسول (وتوسط والى الجوزجان أبوا لحيارث الفريغوني بينهما على أن يسكن نابض) أي متحر لـ (الحلاف) من سف العرق سفا وسفا نا اذا تحر لـ قال الكرماني وأحادفي الاستعارة لانا لعرق مادامسا كااعتدل الزاج فاذانبض وتحرك اعتل الجسم منسه ومنه الأثر تحت كلعرف ساكن نعمة التهى والظاهر اله أراد بالعرق ماعدا العروق النوائض في الانسان المتصلة بالقلب فان سكونها مدل على الهلاك كاهومقر رفى كتب الطب (ويقف بهدما على نقطة العدل والانصاف) النقطة واحدة النقط وهي في الاصطلاح نها ية الخط وهي غسر قابلة للانقسام فى الأساد الثلاثة أي يقف مهما على أمر من العدل لا يمكم ما التحاوز عنه و يكون كنقطة المركز ما لنسبة الى الدائرة فان نسمتها الى سائر جهاتها على حدَّسواء (وأرادكلامهُ-ما على التلاقي فبله) أي عنده تقول لى قبل فلان حق أي عنده وتعسف النجاتي فجعله من قولهم رأيته قب لا أي عبا نا ومقابلة وضمن أرادمعـنى حملان فى كل فعــلارادة (ليشافه كل أخاه) أى ليخاطب ممواجهة من غــير واسطة لان المشافهة تلقى كل من المخاطبين كلام مخاطب من شفتيه (بما يفترحه) أي يطلبه من اقترحالشيُّ سأله من غيرر ويتوفيكر (من مراد) سيان لما (ويستقدحه) أي يطلب قدحه (من زناد) حميع زيدوه والعود الذي يقدح مه النار وهو الأعملي والريدة السفلي فها تقب وهي الأنثي فأذا اجتمعا قيل زندان ولاتقل زندتان كدافي الصياح (اذكانت لوجوه المشافهة حرمة يعزمثاها عملي طهرالبعادفي حال التحيز والانفراد) اضافة الوحوه للشَّافهة كاضافة الأظفار للسَّمَو يُعزَّأَي بقلمن قولهم عرااشئ يعزعزا وعزازة اذاقل حتى لايكاد يوجد فهوعزيز وظهر مقيم للتأكيد وفي الحديث خبرالصدقة ماكانءن ظهرغني أيماكان عفواقدفضل عن غني فريدا اظهرا تساعالليكلام وتمكيا لهوالتميز والتحوز الانضمام والتواءالشي عسلي نفسه والتحول في الحرب من جانب الي آخر وهد أهو المناسب هناوفي الصاح تحوزت الحية وتحمزت أي تلوت يضال مالك تتحمز تحمزا لحية يعني المشافهة لها فائدة لاتوحد في المراسلة بين شخصين بحياول كل منهما الآخر ويراوعملانه عند المعاسة والاجتماع يضمعل كنر من تلك المحاولات و يبطل التعلل بكثير من العلل الواهيات (فأما الا مرسمف الدولة فانه رأى ذلك التلاقى صوابا وأوجب من نفسه أى من قبل نفسه يعلني ان منشأ الايجاب كان لرغبة

منسه في الوفاق وحسم مادّة الفساد والنزاع لانجر دموافقة أبي الحارث النريعوني (اسعافاوا طلابا)

وزمر دف الدارة على الاباء والالدواء \*
ورقسط والى الحورجان أبوالحارث
الفر يغونى بينهما على أن يسكن المض
الخلاف \* ورهف مها على نقطة
العدل والانصاف \* وأراد كلا
منهما على الملاقي قبله ليشافه كل
منهما أخاه عما يقترحه من
منهما أخاه عما يقترحه من
اذ كانت لوجوه المشافهة حرسه
يعزمناها على ظهر البعاد \*
وفي حال التعبر والانفراد \* فأما
الاميرسيف الدولة فا مرأى ذلك
صوابا \* فأوجب من نفسه اسعافا

أطلبه الحلاباأي أسعفه بجباطلب وأطلبه أي أحوجه الى الطلب فهومن الأضد ادومنه قولهم اطلب الماءاذارعد دفلينل الانطلب يقال ماءمطلب وكذلك المكلا وغدره كذافي العجاح وكات الهدمزة في الأوَّل السلب كأشبكُ تم فان من أراد لملب شخص فقد أسعفه عطاوم (وأما اسماعيل فانه ندَّ) أي نفر وامتنع يقال مد المعتراد المع وشرد (عن الاجامة) للالتقاء (ولحظ الامر) أى نظر اليه (بعين الاسترامة) تقول استربت زيدا اذارأيت منه مايريبك (ورأى السمير) أى التكاف والتجشم فى السماخ (بمايقتر ح عليه من مال الأرثوان كان فادحا) أى تفيلا (كله) بالحر تأكيد للضمير المسستترفى كأن أوفى فادحاو يحتمل الرفع على أن يصيحون اسما لكان وفادحا خبرها (أهون)مفعول اثانارأى (عليه من ذلك) التلاقي (مراما) تمييز من أهون (وأيسرا حمّالا والتزاما) تمييزان امن أيسر (ذعرا) مفعول ادرأي تقول ذعرته أدعره ذعراأ فزعتمه والاسم الذعر بالضم (تمكن من نفسه ورعباً) عطف على ذعر اوالرعب الخوف (سرى في صميم قلبه) صميم الشي خالصه (وخيفة إسالته ) أسالته ودهبته في أودية الظنون فهو يهم فهما (ونفسرته عن ضم القوادم للسكون) قوادم الطائر المتقدّم من ريش جناحه وهي عشر في كل جنّاح خُس واحدتها قادمة أي الهلايستقرُّ ولا يسكن كالطاثر الخيائف من الاقتناص لا يزال ناشر اقوا دمه للطيران من حذره (وانشدته) أي اعلمه م والضمير راجع الى اسماعيل (ذات يوم) الظاهر أن المنشد المصنف كاصرّ ج مع المرجد موالنحاتي وفي يعض الهوامش ان المنشدوالي الجورجان (أيا تا السيف الدولة في أحيد مناصر الدولة الحدانيين) سيف الدولة هوعيلى ن عبدالله الحجد انى يمدو حُ أَى الطبيب المتنبي كان والياعلى الشام وناصر الدُّولَة أخوه والى الموسل وديار ربيعة وقداستبدّولا يدّ أبيه دون أخيه (معرضا بالألفة التي هي أوطأ) أي ألين وأنعم (مهادا) أى فراشا وهوتمييز من أولَما (وأخسب مرتعاوم رادا) المرتع مكان الرتع تقول رتعتُ المباشية اذا أكالت مأشاءت في حسب والمسراد بفتح المج محسل يادالا بلوهو (رضيت لله العليا وان كنت أهلها \* اختىلافها في المرعى مقبلة ومدبرة (وهي) أي الاسات وقلت الهم بنني و بين أخي فرق ﴿ وَلِم يَكُنِّي عَنْهَا لَـ كُولُ وَانْمَا ﴿ تَعَافَلَتْ عَنْ حَقَّ فَتَمَلكُ الحَقَّ ﴿ ولايدًا لى من أن أكون مصلياً \* اذا كُنتُ أرضى أن يكون لك السبق) العلما تأنيث الأعلى والضمير فى لهم يرجه الى العد ال المدلول علهم بقرية المقام أى قلت لمن يلحاني و باومني على استبداد له بالولاية دوني تواضعا مني لك واحلالالمام اخوتك هوأخي لسكن مني وبينه فرق عظيم كايدل عليه التنوس فهوأ على مني سنا وأولى الولاية ولم يكن ذلك مني الحسك ولاعن الولاية واعترافا يعدم أهلمتي لها وانميا تغافلت عنها وقصدت تركها لتتم لك خالصة من المشارك وفاء بحقك وفي بعض الفخ يجافيت مكان تغافلت والمصلى هوالفرس المالى للسانق في الحليسة واسم السيان المجلى وسمى اليه بالمصلى لان رأسه يلى سلوى السنائق وهما عرقان عن عين الذب وشماله ويروى ، أما كنت ترضى أن اكون مصليا \* وبروى \* فلم لست رضى أن أحسكون مصليا \* (فرحفت) أى الاسات (عن مقاصدها من فرعه ) أى من قلبه من قولهم ضاق بالأمر ذرعا اذالم يطقه و يقوى عليه وأصل الذرع بسط البدكأنه يريدمد اليه فلم ينله (وطاشت سهامها دون الغرض المقصود بهامن سمعه) هذا الظرف حالمن الغرض وفي بعض النسخ الغرض المنصوب الها يعيني لم يسغ الها ولم يعوّل علها (و يعل) بكسر العين (الأميرسيف الدولة) أى دهش وتحير وقال ان الاعرابي البعل النجر والتبرُّم من الشيُّ (بتدبير ماعراه) أيغشمه (لاستحبامه) أي محبته (الرفق عملى الخرق) بضم الحماء ضدّالرفق وهواسم والمسذرالخرق بفتحدينُ (وايتماره) أى اختياره (الرفو) بكون العاممصدر رفأت الثوب أرفؤه

وأمااهماعيل فالهندعن الاجابة ولحظ الامر روين الاسترابة ورأى السمع عما يقترح علمه من مال الارتوان كان فادها كله أهون عليه من ذلك مراما وأيسر احقالاوالتزاماذعراتيكن من نفسه ورعباسري الى معمم قلبه وخيفة سالته فيأودية الطنون ونفرته عنضم القوادم الكون وأنشدته ذات يوم أيا تاليف الدولة في خده ناصر الدولة الجداسين معرضا بالالفة التيهى أوطأمهادا وأخصب مرتعا ومرادا وهى رضيت للذا لعليا وان كنت أهلها وقلت لهم بيني وبين أخى فرق ولميكني عنها كولواعما تغيافات عن حقى فتم لك الحق ولايدلى من أن اكون مصليا اذا كنت أرضى أن يكون لك السبق فزحفت عن مقاصدها من درعه ولماشت سهامها دون الغرض المصودم امن سمعه ويعل الامير سيف الدولة بتسديير ماعراه لاستحبابه الرفق عدلى الخرق وايثاره الرتق على الفتق

اذا أصلحت ماوهي منه و رج الم يه مز (على الخرق) بفتح الخاء وسكون الراء مصدر خرق النوب (وميله للداراة على الملاحاة) أي الملاومة والمشاتمة (والمواتاة) أي الملاعة والطاوعة (على المناواة) أي المهار العداوة (واختياره البر) أى المعروف (على الجفاء) وهوضد البر (واُدّخاره السكلُّ لآخر الدام مومن أمثال المولد ن اخرالداء السكة وداكلان الأوجاع مادام عصف نداويما بالروادع والمحللات وغبرها من المعالجاتلا يستعمل الكيفاذا تعذرا وتعسرمدا واتهاما تكوي مناخسها المسخن الطبيعة وتشتعل الحرارة الطبيعية وتنضج المادة يعني ان المعالج يقدم أولا الانسياء التي فهما الرفق بالعليل فان لم تحد نفعا عول على اللكي فكان آخرالدا على حدد ف مضاف أى آخر دوا الداء لان المكي أيس من الدا وآخرالشي منه ولذا قال في الصحاح آخر الدواء لمكي ولا تقل آخرالداء المكي وهلذا مثل يضرب لدفع الخصومة بالأخف فالأخف فاذا تعدر ذلك عدل الى ماهوأ شدمنه ولهدا اقال معاوية رضى الله عنده لاأضع سوطى حيث كفيني كلامى ولاأضع سيغي حيث يكفيني سوطى فأذالم أجدبدا ركبت بعني اذالمأ حديدًا من وضع السيف ارتبكبت وضعه حينتَّه الضرورة والدفع بالأخفأ مرالله تعمالي به في قوله تعمالي ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي منسلة و بينه عداوة كأنه ولي حميم (حتى اذاغاريجم الهوادة) أي آاصلح والمهاودة المصالحة والممايلة (ورق حلباب الحشمة) الحلباب المحلفة والجمع جبُّ لا بعب والحشم بمآلحياء أي لم يبق من الحياء المانع عن قتباله لأخسه الانجف و ارمايتي من الجلباب البالي (استعد) أي ثهيا (لا تسان الأمرمن بأمه) اتبان الامرمن باله كاية عن أتمامه على وحه لا يكون سالحا الاعلى ذلال الوجه وهومنترعمن قوله تعالى وأتوا البيوت من أنوام أوكانت الانساراذا أحرموالم يدخلوا داراولا فسطاطا منبابه وانحا يدخلون ويخرجون من ثقب أوفرحة وراء، و بعددون دَلَكُ رَا فَهِن الله تعالى الهم ان دَلَكُ ليسر بيرٌ والها البرَّ من اتتي المحارم والشهوات كذافى تفسير القباشي (ورد المنتزع منه الى نصابه) النصاب والمنصب الأصل والنصاب مقيض المسكن حدث تشدعليه البدوأرا دبالمنتزع منه الامارة وما يتبعها من ميراث والده ويما منتزعاوان لم يدخل تحتيده لانه حقه فكا نه انتزعمن يده أماار تهمن والده فظاهر وأما الامارة فلكونه أولى مها وأقدر على تدسرها وحفظ أموال بيت مال المسلمن علهم واستخلاف أسه لاسماعيل فها كانت فلتة حله علما عدم وجدان سيف الدولة عند مكانفدم (ونما لحبُّ) سيف الدولة (الاميرا باالحارث) الفريغوني (عَمَاءَتَ) أَى ظهرله (من المهم الذي لا يسعَه غير تلافيه) أَي تداركه (ونثل كَانة الوسع وانطاقة فيه) النثل اخبلاء البكانة مؤرسهامها وأصبله اخراج التراب من البثر وهذأه ثل يستعار لاستفراغ المحهود ومثله قولههم مايق في المكاندة هزع ولا في القوس منزع والأهزع آخرسهم يقرُّ فهما (وسار في خواص) أى مع خواص (عُلمانه ورجاله وقوّاده المنسدو بين) أى المدعق ين من نديه الى الآمر فانسدب أى دعاه فأجاب (لاتباع مثاله) أىأمره (الىهراةواستأنف مامكاتبة اسماعيل بينوعدووعيد) الاكثر استعمالُ الوعدق الخير والوعيدقُ الشرُّ أي يعده بالخيران وأفق ويوعده بالشران خالَفُ (وتمسة) أى اعطاله مايمناه (وتمديد) له بمايخا فه و يخشاه (وترجيم بين البأس والأمل وتنبيه عملى موقف الندامة والخل فلم يغن ذلك عنه فتيلا) أى شير شاحة يرأ وأسل الفتيل مايكون في شق النواة (ولم ينقض من قوى عقده ) أى عقد اسماعيل ( التعبيلا ) القوى جميع قوة وهي طاقة الحبل والسحيل الحبيل ذوالقوّة الواحدة وضدّه البريم يكني بأعن العقد الواحي (وتراجعت المكاتبات بينه ماحتى جدّمن اح الكلام) المزاح والمزاحة بضما لميم الاسم من قواهم مرح يمزح مراحاوه والدعابة وبكسرالميم مصدر مازحه منراحا وبمازحة وجدالمزاح كنابذعن يحقق الحرب وانبرامها (واشتدلفح الحسام) أى حر

على الخرق وسية للداراة على الملاحاة والمواثاة على المناواة واحتياره البرعيلى الجفاء \* وادَّعَارِهِ الْكَوْلَا خِرِ الدُّواءُ \* حتى اذا عارنجم الهوادة \* ورق حلباب الحشمة استعدلاتيان الامر من بابه \* وردّالنترع منيه الى نصابه \* وخالمب الامير أبا الحارث بمساحقه منالهم الذىلايسعەغىرىلاقيە \* وشل كانة الوسعوا اطأقة فيه \* فسار فيخواص غلمانه ورجاله \* وقواده المدو بينلانباع مثاله \* الىهراة واستأنف بمآمكا سة اسمساعيل بين وعدووعيد \* وتمسة وتهديد \* وترجيح بين اليأس والأمل \* وتنسه عملي موقف الندامة والخيل وفلم يغن ذلك عنه فتملا \* ولم يَقْضَمَن أُوي عَفَدَه سحيلا \* وراحعت المكامات بنهما حق حدّم اح الكلام \* واشتدافح انلصام

نارالخصومة قال الاصمعيماكان من الرياح لفيح فهوحر وماكان منها نفيح فهوبرد (وأعيا) أي أعجز (فيصل الأمر) أى فصله وقطعه (الاعدّالحسام ودعا) أى طلب (الاميرسيف الدولة عمه الغراحق الى مساعدته) متعلق بدعا (وموافقته واتباع مصلحة البيت) أفي بيت اخيه سبكتكين (بمتابعته) أى بمتابعة بغراجي سيفُ الدولة (فتسارع) أى أسرع (الى طاعته وأقر) أي أُعترف (بالحق عليه) أي على بغراجق (في مشايعته) أي صيرورته من شيعته (واتباع رايته) أى انضمامه الى عسكره (وخف) أى أسرع بغراجي (معدالي بست وبها) أى فها الامير (أبوالمظفر نصر بن ناصر الدين سـ بكتكين فصادف الاميرسيف الدولة منه وليا مطيعاً) من هي النخريدية كقولهم لقبت من زيدأ سداولى منه صديق حمسيم أى انه الكال شيما عنه وتمكنه فها صار ععيث ينتزعمنه أسد آخرول كالسدافته صع أن ينتزعمنه صديق آخر وكذلك ههنا ينتزع ويستخلص منهولي مطيع لكاله في هدن والصفة (وسفيا) أي مصافيا (الى الانقياد سريعا) أي مسرعا والى الانقياد طَرف لغومة هلق، (هوى منه) أي من نصر وهو بدل اشتمال من قوله و ليما و يجوز أن الكون مفعولاله لفوله سر بعناع لى أن يكون هوى مصدر هوى كرضى عدني أحب لا هوى النفس ويحوز أن كون هوى مرفوعاء لى اله خبرلبتد أمحذوف أى ذلك أى المد كورمن الطاعة والانقداد هوى ومنه في موضع نصب أورفع نعت الهوى على الاحتمالين وكذلك قوله (لم يرض رمام وخطام) يقال راض المهر يروضه ذلله والزمام الخيط الذي يشذفي البرة ثم يشذفي طرفه المقود وقد يسمى المقود زماما والخطام الزمام فعطف عليه عطف تفسير (ومحمة لمتذلل بأسراج) اسراج الفرس شدّالسر ج عليه (والجام) من ألجم الداية وضع اللجام في فيها (فتبرّع) أى نصروا لتبرّع أن تفعل مالا يلزمك فعله (بالانقياد) لسيف الدولة (وتسرع) أى سارع (الى المراد) است ف الدولة (وجرى في حلبة الطاعة طلق الحواد) طلق الجوادبة تحتن شأوه بقال عدا الفرس طلقا أوطلقن أى شوطا أوشوطين وهومصدرمن غيرلفظ عدا بلمن معنا ملان الطلق ضرب من العدو (ولماسمع اسماعمل الرحيله) أى ارتحاله (الى جازب غزنة سبقه الهامن جانب بلخ متعرد اللمانعة) حال من فاعل سيقه بقال تحر دللام أداحد فيه والمانعة مصدر مانعه عن الآمر اداحال منده و بده (محتشدا المقارعة والمدافعة) الاحتشاد الاجتماع واحتشد القوم خفوا في التعاون أودعوا فأجابوا مسرعين أواجتمعوالأمروأ حدوالمحتشدأيضا من لايدعء شديف مشيئامن الجهدوالنصرة وهسذا المعني هو المرادهنا والمراديالمقارعة هنا المضاربة بالسيوف ونحوها (وسارالامبرسيف الدولة في عمه) أي معه كادخاوافي أمم (وأخيه وسائراً وليائه) أى أنصاره (ومواليه) أي عده وعتقائه (حتى أَمَاخ) أَيْرُل (بطَاهُرِغُرْنَة) أَيْخَارِجِهِمْ (وقد تطايراليه) أَيْجَاءُهُ سرعة (من قبل) أَيْمَنَ قبل سره واناخته أطاهر غزية (كتب الأعيان من قوادا عماعيل في عالاته) أي سيف الدولة (عليه) أى على اسماعيل عن أبي زيد مالا ته على الأمر عمالاً قساعد ته عليه وشايعة موقال ابن الكيت تمالؤا على الأمراجة عواعليه وتعاونوا (لماعرفوه من وهي أمره) أي ضعفه يقال وهي الحائط وهيا اذا ضعف وهم بالسقوط (في الرياسة وضعف بده عن حق السياسة) أي سياسة الرعية وهي القيام علها بالحفظ وغيره من مصالحها (وثرة دالسفراء بينهما في الاستصلاح) السفراء احمد عسفير وهوالرسول المصلح وسفر بالكسر بين القوم سفارة أصلح فقوله فى الاستصلاح يصيون تَأْكُيدا (وكفعادية الكَمَاح) أي دفع شر الحرب والقتال (فأبي الله الاماكان) في علم القديم (مقدورا) أى مقدّرا (وجعل الحق مشهورا والمحق منصورا) جعل بصيغة الف على الماضي معطوفا

وأعياف والامرالاعدالحام ودعاالامرسيف الدولة عممه بغراجي الى مساعدته ومراقفته \* واساع مصلحة البيت عِمّا بعنده \* فتدارع الى لهاعته ﴿وأقرُّ بِالْحَيْعَلِيهِ فيمشا يعتموا تباعرا بمهوضف معدالى ستوجأ الامرأ والظفر نصربن المرالدين سيكتسكين فسادف سمف الدولة مندوليا مطيعا \* وصفيا الى الانفياد سريعا \* هوى مندام رض رمام وخطام \* ومحبة المدَّلُوا سراج والحام \* فتبرع بالانفيا د \* وتسرعالى المراد ، وجرى في حلبة الطاعة لهلق الجواد \*والم سماعيل برحيله الىجانب غزية سيقه الها من جانب سلخ متعردا للمانعة \* عتدا للقارعة والمدافعة \*وسارسيف الدولة الى جانب غزنة فيحمه وأخيه \* وسار أوليا له ومواليه \* حتى أناخ نظاهر غزنة وقدتطابر البه من قبل كتب الأعبان من قواداسماعيل فيعمالا تهعلمالما عرفوه من وهي أمره في الرياسة وضعفيده عن حق السياسة وردداا سفراء بينهما في الاستصلاح وكفعادية الكفاح \* فأبي الله الاماكات مقدورا \* وجعل الحق مشهورا والحق منصورا

واندر الامرسيف الدولة للسرب يعيى المواكب « ويرتب الجيوش المحال المواكب « ويرتب الجيوش أو كالها لل في رجال كالرماح « أو كالها لل القداع \* مشاشة الالمفال للرضاع \* ويرتا حون للكفاح « ارتباح ويرتا حون للكفاح » ارتباح المهم المحالة ووب وجوههم ف كانهم ما وأوهم سام أوهم حام وأوهم سام أوهم حام

علىأبى و يعوز أن يعطف على كان و يحقل أن يكون بلفظ المسدر فيكون الحق محرورا ومحله النسب على اله مفعول أول للدهد ومشهورا مفعوله الثاني ويكون حينتذ معطوفا عدلى ماالموسولة أي فأبي الله الاماكان مقدورا والاحصل الحق مشهورا وصع التفريخ في الايجاب هذا تغلسا لحانب المعنى لان أبى عمدى لم يرد كفوله تعمالى و بأبي الله الاأن يتم نوره ومراده بالحق ماعليه سميف الدولة و بالمحق سَيْفَ الدولَة ولوادِّعاء (والتدب) أَى أجابُ (الاميرسيف الدولة المعرب) يقال مديه فالتدب أى دعاه فأجاب كان أخاه اسماعيل لما أى قبول العسلم دعاه العرب فأجابه (يعيى) أى بيئ من عى المتاع هيأه والجملة عال من فاعل انتدب (المواكب) جمع موكب وهوجماعة الفرسان وكذلك القوم الركوب على الاسلاللريسة (ويرتب الحيوش كواكب) جمع كوكب وهوالرحدل بدلاحه (ودلف) بالدال المهملة أى تقدّم يقال دافت الكتيبة الى الحرب تقدّمت (الى القتال في رجال كالرماح) الظرف الاول حال من فاعل داف وفي عدى مع والثناني نعت لرجال تشبها لهدم بالرماح فى الطول والالتواء والضمور من غسرم ص وهدنه الأوساف مجودة عند العرب في الأنطال (أوكالهال القماح) الهال جمع تهل كحب ل وحبال وجمع الناهل تهل نضم ف كون كطا اب وطلب وُفي بعض النسخ الهُلَ موضع الهُالَ وعلها شرح النجاتي والنَّاهل الريان والعطشان من الأضداد وأسل الهل الشربة الأولى والعلل ناتيج ماوجل العلامة والمترجم الهال هناعلى العطاش وقال تاج الدين الطرقى وأماقول من قال بأن الهال هناهي العطاش فغيرمستقيم من وجهين أحدهماان الابل العطاش لاترفع رؤمها والثاني الدعني ما الأشدّاء والكبراء والابل العطاش بكون فهان هف وخضوع والقماح جمع قامح وهوالرافع وأسهمن الابل عندالشرب امتناعامنه ائتهسي وقال المكرماني القماح جمع مقامح على غسرفياس وهي التي أوردت ورفعت رأسها ولاتشرب من داءبها أو برد قال نشر ونحن على حوانعها خود \* نغض الطرف كالابل القماح والاقباح رفع الرأس وغض البصراضيق الخناق قوله تعبالى في اعناقهم أغلالاً فهي الى الأذ قان فهم مقعهون والتركيب يدل على الضيق والشدة انتهمي وقدا ندفع يقوله رفعت رؤسها ولاتشرب من داعها أوبردالا ولمن وجهسي اعتراض الطرقي لان رفع الرأس لآ يتحصر سببه في الشرب مل قد يكون السبب غره كبردالماءأوداء في مشافرها يؤلها مس الماء يسبيه وعكن دفع الوجه الثاني بعدم تسليم الضعف في الابل العطاش بل عند حصول العطش تحكون الابل أسرع حركة لتشوّفها الى الماع كايدل عليه الشاهدة لحالها على اله عكن أن يكون التشييم عن الاقدام وعدم التعريج على شي للاشعار بأن اقدامهم على الفتال كاقدام الاءل العطاش على الماء وهذا معيني صحيح لايرد عليه ماذكره الطرقي (يهشون للقراع) أى يرتاحون للضار بقو يفرحون بها (هشاشة الأطفال للرضاع) أى كهشاشتهم تُقُول هششت لَقُــ لان بالكسرأ هش اذا خففت المه وارتحت له (ويرنا حون) أي ينشطون (للكفاح) هوالمقاتلة مواجهة ومقابلة (ارساح) أىكارساح (الهم) جمع أهم وهي الابل التيم اهمام فلا ترتوى لما اعتراها من العطش وفي التنزيل فشار يون شرب الهيم (الماء القراح) أي الخالص الذي لايشوبه شي قال الهامى والرمح يتبع الأسيركأنه م حرّ أن يطلب من قراه قراحا (سفع الدؤوبوجوههسم فسكا عَنهم 🐂 وأبوهم سأم أبوهم سام) 💎 هذا ومابعد ممن الابيات من فصيدة لأبي تمام عدح بها المأمون مطلعها دمن ألم بمافقالسلام بككم حل عقدة صبره الأيام

يقال سفعته النبار والسموم اذالفعته الفعايسيرا فغسيرت لون البشرة وبأبه قطع والسفعة وزان غرفة

سوادمشرب يحمرة والمذكرأ سفع والانثى سفعاء والدؤوب الجسد في العمل وقوله فسكائهم البيت خير كانحلة أبوهم عام واسعها الضعر المتصل باوحلة قوله وأبوهم سأم حالية والعامل فهامافي كانمن معمني الفيعل وحام أبوالسودان وسيام أبواليض وهماولدانوح علييه السيلام وتقيد يرالبيت سفع مداومة غشيان السكرانه وجوههم وسؤدها فكائم أنوهم حام والحالان أباهم حقيقة سام (تحذوا الحديدمن الحديدمعاقلا \* سكانها الأرواح والاحسام \* مترسلين الحنوف كانما \* مَن الحَمْوف و بينهم أرحام) تتخذوا فعل ماض من الثخذوه والأخذ ويقال انتخذه بالتشديد وتخسذه والمراديا لحسدمد الاقول الدر وعوبالثاني السبيوف ومعاقسلامفعول ثان لتحدوا لانها تنصب مفعوان كاتخد ومفعولها الاؤل الحديدومن الحديد يتعلق عماقلا والعاقل جمع معقل وهوالمحأ وسكانها الأرواح والاجسام جلة في محل النصب سفة لعا قل ومعنى البيت انهم اتخذ واالدروع حسومًا وأسكنوها أجسامهم وأرواحهم لتقم اتلك الحصون وتصونها عن حمة السلاح وتقها وقع الصوارم وطعن الرماح وقوله مترسلن المدت مترسّلن حال من الواو في تخدنوا مقسال ترسد بي فقر اءته اتأد فهها ومعمني المعت انهم عشون الى الحتوف مشي التئد المتأني في مشمه الذي لا نظهر علمه اضطراب ولا انزعاج كانبيهم وبي الموترحم وقراءة فلايز الون يسعون اليه ويقبلون عليه و يجوزأن يكون معنى مترسلين أى آتين أرسالًا أى جاعة بعد جماعة وقال النجاتي استرسل اليه اندسط واستأنس وهوشرح لايطادي المشروح لانه شرح للفظ غير واقع في البيت (آسا دموت مخدرات مالها ، الاالصوارموالفنا آجام) آسادموت أي هم آسادموت يجلبون الموت في الحرب ومخدرات مستورات من أخدرا للمشدخ لخدره وهوالأحمة والآجام جعها وهدنه الليوث ليسالها آجام الاسض الصفاح وسمرالرماح وهذمهن الاستعارات الرشحة المستملحة وقدأ كثرالشعراعي هدذا المعنى والظرف في قوله مالها خبرمقدّم وآجام مبتدأ مؤخروا لصوارم بالنصب استثناء من آجام ووحب نصبه لتقدمه على المستثنى منه كقولك ماقام الازيدا القوم وقال النحاتي وجب نصبه لانه استثناء منقطع وفيه نظر (و بر زاسماعيل) أيخرج الى ظاهرغزنة (بمن شابعه) أي دخل في حربه وشيعته من مواليه أرقاله وعتقاله (وتابعه من رجال أسه وقد حصن الصفوف بغيلته العظام) يقال حصنت القرية اذا منيت حولها سؤرا وتحوه فكان الفيلة بناء محيط بالعسكر (كانما) أي الفيلة (أركان يذيل أوهضاب شمام) يذيل جبيل مشهور وكذاشهام كسيحاب قال النحاتي شيعا للسكرماني مبني على الكسر كناع حبل آخروا لعهدة فيذلك عليهما لانه ليسمن أعلام المؤنث كحذام وقطام فليحرر (ودناً الفريقان بعضهم من يعض) يعضهم بدل بعض من الفريقان (ضرباً بالسيوف البواتك) ضرباً منصوب هلى الحال من فاعل دنا أي ضار بهن و يحوز أن يكون تمييزا واليواتك جيع ماتك من المتك وهو القطع (وطعنا بالرماح الفواتك) جمع فاتك من الفتك وهو القتل غيلة (ورضا) الرض الدق وقد رضضتَ الشيَّ فهورضيضومرضوض (للهام) حميعهامةوهي الرأس (مُن يَحَثُ التراثلُ) حميع تريكة وهي المففر وأصلها سضة النعامة تقوم فها فلأته تدى الهيا فتحضن سضة نعيامة اخرى وتترك بيضتها فسميت تلك البيضة التريكة لتركها اياها فعيلة بمعنى مفعولة (فظلت رحا الحرب تمركهم بَنْفَالها) عرالة الأديم دالكه وعرالة أذن الصي لتأدسه والثفال بالكسر جلد سط فيوضع فوقه الرحا فيطمن بالبد ليسقط علىمالدقيق وهو حل أقول زهير ، فتعركها عرك الرحى شفالها ، ورجما سمى الحجر الأسفل بذلك وهذه عبيارة عن المبالغة في العرك يعنى عركتهم مع ثف الها (وتدور علهم م بأثقالها)جمع ثقل بالكسركحل وأحمال وهومتاع المسا فروقوله تعمالي وأخرجت الأرض أثقالها

تتحذوا الحديدمن المديدمعاقلا كانها الارواح والاحام مترسلين الى المتموف كأنما بهن الحتوف وينهم أرحام آسادمون مخدرات سالها الااله وارم والقناآجام وبرزاسماعيل بمنشأيعه من مو اليه \*ونايعه من رجال أبيه \* وقد حصسن الصفوف بفيالسه العظام \* كانها أركان بديل أوهضات ممام •ودناالفريقان يعضهم من بعض ضربا بالسيوف البوا تك \* ولمعنا بالر ماح الفواتك \* ورضاللهام من يحت الترائك \* ولحلت رحاً الحرب تعركهم شفالها \* وتدورعلهم المالية

قبل كنورها ودفائها وقبل أمواتها (الى أن رمت الشهس بجمرات الظهيرة) أى الى أن اشتدا لحرة فيكان الشهس ترى الارض بالجمرات وأضاف الجمرات الى الظهيرة لتزايد الحرقها عن سائر أوقات الهارلان الحرلايرال في التزايد الى أن تبليغ الشهس كبد السماء وهومنتصف الهارة اذاز الت انكسرت سورة الحرف الجملة (وقد لا ذبالا مان) أى طأ اليه وعاذبه (من سبق وعده) بما يعة سيف الدولة والا نخياز اليه من قواد أخيه كاتفدم في قوله وقد تطاير اليه من قبل كتب الأعيان من قواد اسماعيل في عالا تعمله (وطلح بالاقبال سعده) أى عند الظهيرة (حلسيف في عالا تعمله فقد اعت الزحوف تفرقت وانهدمت من حوانها كأن بعضها يدعو بعضا للانهدام والانتقاض والانفضاض قال

سلام على الوصل الذي كان سننا \* تداعت مه أركانه فتهدّما

والزحف الجيش العظيم تسمية له بالمصدر (وتخالطت الصفوف) أى اختلط بعضه اسعض (وخطبت على منابر الرقاب السيوف) أى علمها ومنابر الرقاب كليدين المساء وهذا كفول الامير أبي فراس

بحيث الحسام الهندواني خاطب 🗼 بليغ وها مات الرجال مناتر

(وثارت، عاجة) المجاجة الابل الكثيرة العظيمة ولف مجاجته علم مأغار علمه مكذا في القياموس والمراديها هناحلة سيف الدولة علمهم يخيله بقر بنة وصفها بقوله (أخذت العبون عن الأشياح) أي عن رؤية الاشباح وادراكها أوالعني أخذت العيون عن أشباحها القائمة بهايحيث صارت لاتيصر شيئًا من تسكانف الغبارفكا علم أخذت العيون عن تلك الأشباح (وأذهلت النفوس عن الأرواح) أراديا لنفوس هنا الذوات كافى قولهم جاءز يدنفسه والافالنفس والرؤح شئ واحد يعتلف بالاعتبار أى أذهلت تلك العجاحة القوم عن محافظة أرواحهم فلم علك أحدمنهم أن بدير لنفسه ما يحفظ روحه عليه والذهول شغل النفس من خوف أوهم بورثها غفلة ونسسانا (ونثرت الأعناق بأيدى الصفاح) نثرت الشي فانستر رميت متفرقا والصفاح جمع صفيحة وهي السموف العراض وفى قوله أيدى الصفاح استعارة مكنية وتخسلية (وأقعصت) بالبناء للفعول (الكاة من وقع السلاح) الاقعاص أن تضرب الرحل بالسدمف أوغسيره فعموت مكانه ولابير حوالقعص الموت الوحي والتركيب بدل على الزهوقُ وحياً لامليا والكاة جمع كمي وهوالشجاع (وظلت سنابك الخبول) جمع سنبك وهوطرف مفدّم الحافر (تردي على حثث النفوس) تردي بالتأ المثناة فوق مفتوحة من الرديان وهوالخيب وقال الاحمعي سأأت المنتحسم سنهان عن الردمان قال عدوا لحمار من آر مهوم تمعكه وردت الحمارية اذارفعت احدى رحلها وتفزت واحدة وجثث النفوس أحسادها جمعجثة (وتلعب بأكر الرؤس) الأكرة هي التي للعب ما الصدان وجعها أكروهي الغة في السكرة غير حسدة وقال الفراء مقال التي ماعب ما الصدان كرة ولا تقال أكرة وقال غيره يقال أكرة ولسكنها غير حدة

(تجرى الجياد من القتلى على جبل بومن دمائه ميد حضن في وحل بومن جماح مهم يصعدن في نشر به ومن ذوا ثبه مي يقمصن في شكل)

البيتان الاسماعيل الشاشى والجياد جمع جواد فقلبت الواو يا على الحالية من جبل الأنها بيان له و يدحضن يرافين يقال دحضت رجملة تدحض دحضاز لقت والوحل بفتحتين الطين الرقبق والموحل بفتح الحاء المسدر و بكسرها المسكان والوحل بالسكون لغة ردية والحاجم جمع جيده قوهى عظم الرأس والنشز المستحدث وهي عظم الرأس والنشز في بفتحتين المسكون المتحدد و يقمل في المسكون القموص وهو الوقي بقمال قص الفرس والذوا ثب جمع ذوالة وهي الخصلة من الشعر و يقمصن من القموص وهو الوقي بقمال قص الفرس

الى أن رمت الشمس بحمرات الظهيرة وقد لاذ بالأ مان من سبق وعده وطلع بالا قبال سعده وعندها حلى الا مسال مسرسيف الدولة بنفسه فتدا عت الزحوف \* وتحالفت الصفوف \* وخطبت على منابر الوقاب السيوف \* ونارت عاجة ونثرت الاعناق بأيدى الصفاح \* ونثرت المنابلة الخيول تردى على ونظات سنا بلنا الخيول تردى على ونظعت بأكر وناعب بأكر

الرؤس بخرى الجيادمن القتلى على جبل ومن دماغهم يدحضن فوحل ومن جياحهم يصعدن في نشز ومن جياحهم يقعصن في نشكل ومن ذوائهم يقعصن في شكل

يقمص ويقمص قساوقاسا استن وهوأن يرفع يديه ويطرحه مامعا ويتحن برجليه والشكل جمع شكال وهومايشدً به قوائم الدواب (فلرينشب) أى لم بلبث ولم يتوقف من النشوب وهوا لتعلق بالشيُّ وفاعل ينشب قوله (أنأسفر قتامها) أي اسفار قتامها والضمر يرجع الى المحاجة ولما لم سلم للخاتي المعنى ارتكب عوادل التعسف وجعسل الفاعل ضميرا راجعا الى سيف الدولة فقيال فلم ينشب أي فلم يلبثولم يتوقف سييف الدولة في شئ خسرا لحرب آلى أن لمفراذ القرائ من قوله أسفرالى قوله صر" الحساب كناية عن ظفره بهسما انتهسى والقتام الغيار (عن مساقط) حميع مسقط وهومكان السقولم (أبدان) حمع بدن وهو حسد الانسان ( تحت أبدان ) حميع بدن وهي الدرع القصيرة و يحتمل أن يكون المرادبالأبدأن فى المكانين جسد الانسأن ويكون فيه اشعار بكثرة القتلى حيث لم يتسع المكان لأشلائهم فكان بعضهم يسقط فوق يعض (وأجسام فوق هام) جمع هامة وهي الرأس وذال عكس حالة الحياة لان الهام فه اكانت فوق الاجسام وانحا كانت الهام تحت الاجسام في القتلي لان أوَّل ما يسقط من الفارس رأسه اذاقطع ثم يسقط جسمه فوقه (وهام الآخرون) الذين نجوامن القتل أى تحبروا (على وجوههم يقالهمام على وجهه اذا كان عشي على غيرهد أبة كأنه يسبر حيث توجه وحهم وفي حمه بنهام وهام جناس تام (يمسحون طول الأرض) من المساحة أي يدرعونها وهي كناية عن كثرة الأسفار والترددف البلادكان غرض من عنى بذلك استيعاب الارض بالمساحة ولذلك سمى السيرعليه السلام مسجا ليكثرة سياحته فمكأنه مسح الارض ذات الطول والعرض فعيل بعني فاعل ومن قال انه مشتىمن السياحة أوالسيم وهوسسيلات الماء على وحه الارض كالمعندمن العنافله وحه والظرف في قوله على وحوههم شعلق ما وحملة يجسحون في موضع نصب على الحالمة من فاعل هما م وهي حال مقدّرة وقوله (خوفامن حرّ العقاب) مفعول له لقوله هام والاضافة في قوله (ومرّ الحساب) من اضافة الصفة للوصوف (وانحازا الماعيل) بعدالكشفة (الىقلعة غزية متَحصنا بمانى العاجل من مس الطلب) متحصمًا حال من فاعل انتحاز وهي حال مقدّرة وفي قوله في العاجل أي الحال اشعار بأنهافي المستقيل لاتغنى عنه فتيلا ولاندفع عنهمن بأسأخيه كثبرا ولاقليلا (الى أن تلطف له الامهر سمف الدولة فاستنزله على أمان وحسن ضمان وجاوره بمعروف واحسان

(د کرماجری بین آبی القاسم بن سیمجور و بکتو زون بعد دلك)

أى بعد تسييره الى نيسابور على قبادة الجيوش (وقد كان الاميرا بوالقاسم بن سيميدورا نتقل الى جرجان بعد انقراض) أى موت ( فرالدولة ) بن بويد ( على طاعة ولده ) أى طالب بحد الدولة والجار والمجرور في قوله على طاعة ولده في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر في انتقل أى كائنا على طاعته و بحسب القريشة يقدّر ثابتا (فضوى) بالكسرا في انضاف وانضم (اليه من شذ) أى انفرد (عنه من عكراً خيه) أى على (وموالى أسه) مجدين سيميدور (واتصل به) أى بأى القاسم طوائف) جمع طائفة والطائفة من الشي القطعة منه أوالوا حدف صاعدا أوالى الالف أوأقلها رحلان أور حل فتكون بمنى النفس وقوله تعالى وليشهد عذا بهما طائفة من الومنين قال ابن عباس رضى الله عنهما الواحد في افوقه (من أبطال الأعراب والا كراد فاشتدت بهم مناكب المجمع منكب وهو مجمع عظم العضد والكتف وأراد منكاه و يحوز أن يكون المراد بالمناكب المين المهملة بمعنى استقامت وعلى أمل المناسب أن يراد بالمناكب ويسريش حناح الطائر (واحتدت) من الحدة (أنيا به ومخال به مخاب بكسرا لميم وهو السباع حسكا لظفر للا نسان ( وكانت الحسيكة التي ينطوى عليها فائن

فاين أن أسفر قنامها من ما فط أبدان غين أبدان والحسام فوق هام وهام الآخرون على وحوههم عسى ون طول الرض خوامن حرّ العقاب ومر المعالي وانحاز اسماعيل الى المان وانحاز اسماعيل الى من مس الطلب الى أن تلطف له الامير سيف الدولة واستنزله على المان وحسن فيمان \* وحاور وحور واحسان المان المان المان المان المان المان المان المان المان وحسن فيمان \* وحاور واحسان المان الما

\*(د كر ماحرى بن أى الماسم ان سمه ورو بكتورون، ده مد ذاك) وقد كان أبو الماسم ان مسمه ورائة مل الى جرمان المدانقراض فرالدولة على لماعة والده فضوى المه من انطال الاكاد والمرب فاشتدت ممناكبه \* واحتدت المامه و معالمه وكانت والمسكم المي مطوى علما فائن

الك أى القاسم بحرشه علمه الله أن القاسل الله أى القاسم بحرشه علمه الله أى القاسم بحرشه علمه الله أن القاسم بحرشه الحده عن الحده عن الحده الحده في معرض المحد عن المحالة الله عن المحلمة المحدة المحدة

كتوزون ترصده بالحباثل)الحسيكة الضغنة والحقدالناشب فيالصدر واشتقاقها من الحسك وهو ضِرب من الشحراه شول يشبه الحسك المعمول من الحديد كيف بلقي شبت وضغينة فاثق على اكتو زون وروقعت وبناهما وفضاء السهلة عندياب يخارا لمارمي الرضي فأثقيا وويآنج الحباحب فالهزم فأثق الى بسلخ وقد تفدّم ذلك واستأد ترصده الىضعيرا لحسيكة محازعقلي من الأسناد الى السدب ومعيني رصده ترقيبه والحباثل جمع حبالة بالتكسر ويقال اها أحبولة وجعها أحاسل وهي الشرك ونحوه من Tلاتالصيد (وترميه بأغوال الغوائل) الاغوال-جـعغولةالالعلامة الكرماني الغول نوعس مردة الجنِّ تصل الناس فتها لكهم وكل شيَّ يستماك به شيَّ يقال غاله ويقبال غالته غول أي داهمة أوآ فة مهلكة التهمىوقال النا موسىغالتمه غول أىوفع في مهلكة وأماالحيوان الذي زعموا أنه تكون في البرية فغبر صحيح قال عليه السلام لاهامة ولاصفر ولاغول وهذا الذىذكره الناموسي من نفي الغول وحل الحدرث على نفي عندمو و حوده أحدة ولين ساقهما اس الاثير في النهاية قال بعد ما حكى القول الاوّل في سان معنى الحديث وقيل قوله لاغول ايس نفيا اعين الغول و وحوده وانما فيه أبطال زعم العرب في تلوّنه بآلصورالمختلفة واغتماله فدكون المعني بقوله مسلى الله علمه وسسلم لاغول انها لاتستطمع أن تضل أحدا وشهدله الحدث الآخرلاغول ولمكن السعالي سحرة الحنت أىولكن في الحن سحرة لهم تلمس وتخسل ومنه الحديث ادا تغوّات الغيلان فهادر واالى الأذان أى ادفعو اشرها يذكرالله تعالى وهذا مدل على أنه لم يردينفها عدمها ثم أورد حديثا آخر يدل على وجودها فظهر من كالرمه الميل الى حل الحديث على المعنى الثَّماني والغواثلُ حمع غاثلةً وهي الآفة المهلكة (فأرسل) أي فاثق (الي أبي القاسم يحرشه عليه) من النحريش وهوالاغراء بين القوم وبين الكلاب أيضا (ويغربه) عطف تفسير على محرَّشه (و يعده مايليه من قيادة الجيوش متى أجلاه عن مكانه) أى يعد فأتن أبا الفياسم مايليه بكتو زون من قيادة الجيوش متى أحلى أنوالفاسم بكتوزون عن نيسابور (وجلاه) بالجيم وتخفيف الملام أى كشفه وأظهره (فيمعرضالعخرعلى سلطانه) المعرض الثوب الذي يعرض فيه الرقيق الذي راد سعه على المشسترى أىمتى حلاأبوا لقاسم مكتوز ودفى اباس العجزعلى الأمهرأى الحارث وفضحه بين يديه نال ما كان يليه هومن قيادة الجيوش من قبل السلطان (حتى أجهضه عن جرجان) أجهضه أزيحه مقال صادا الحارجة الصدد فأحهضناه عنه أي نحساه وغلبنا وعلى ماساد (تاركاللعين بالضمار) حالمن الضميرالمنصوب فيأحهضه والعينالنقد المعين والضمار مالايرجي من دينأ وعدة ومالا يحصل الشخص منه على ثقة (وعارضا لللك على خطرالقمار) القمار المقامرة والمسرأى عرض ملكه وهوولاية حرحان على مال القمار أي حعله كال القمار والمقامر لا تكون على تقةمن حصول ما تقام علمه لابه منأن يغلبأ ويغلب ولايدري أبهما يقع وانمها كان كذلك لانامارة حرجان سده وهي نقدحاصل وأما قبادة الحيوش بخراسان فانماعلي الخطر وجانب الغرر فقد يحصل وقدلا تحصل ومن أمثال المولدين درّة ميتقوده خبرمن درة موعوده (فكالمثله كاقال النهرمة) وسقط في بعض النسخ لفظ النهرمة (واني وتركى ندى الا كرمين ، وقد حي يكني زيدا محاحا ، كاركة سفها بالعراء ، وملسة سف أخرى قال العلامة الكرماني البيتان لأبي هدية كان على عهد الرشديد مستاولا يعرف له اسم وفىالطبقات هومن المطبوعين فحالشعر وهم أراءة غمارة منأوس نرجر وعسلى منالجهم منادر ومروان من أى حفصة وألوهدية بعاتب في هذه القصيدة الراهيم بن هشام المحرومي وقبل البيتم وكم من عيب أجنّ الهوى \* فرادمن الغم لو كان باحا زواخرغم بأسر ارها ، فباح بمكنوله فاستراحا

النهسى وانظرة وله لأبي هدية مع قول المسنف ان هرمة ويمكن التوفيق يجعل كلا اللفظين لشخض واحدوير وىمكان مانسة ملحفة الزندالشحاح الذي لايورى وهواسم فاعل مثل شحيح بقال زندشحاح اذالم تغر جناره عنسدالقد حفكانه يشع بالناروقوله كاركة سفة موسوف محذوف وعمسل لاعتماده على ذلك الموصوف كافي قوله \* كالحير صغرة ومالموهنا \* أي كوعل الجيوا الوصوف هنانه امة أي كنعامة تاركة وسضها مفعول به لتاركة وحنا حامفعول بهللسة وهي مشهورة بالجق وقلة الهدامة لانها اذافامت عن سفة الاتهتدى الهافغضن سض نعامة اخرى وتترك سفة مالعراعارية وكلسفة تحضرنا الظنها سضها وكدلك تمر علها نعامة المداخرى الى أن تنفلق عن الفرخ وسنبذلك انها تحفل فى كل ليلة فتقطع مسافات بعيدة فى حفلتها فلاتقدر أن تهدى الى سفة واسم تلك السضة التر مكة لتركها الاها واستعبرا التربكة مها للغفر اصفائها وملاستها ويسمى بالدخة أيضا تشبهابها وا لعراء بالمدَّفضاً علاسترة فيه وفي التنزيل فنبذناه بالعراء وهوسقيم (ففصل) أي خرج يقال فصل عن الناحسة اذاخر جوالضمر يرجع الى أبى القياسم (عنها) أى جُرِجَان (قاصدا قصد) أي نحو (بيسابور في حماه برأسمانه) حميم حمهور وجهور القوم معظمهم (عن ضرّ سمتهم وقادم الحروب) أى عمقهم بقال ضر سته الحرب تضريسا أى حريته وأحكمته وضرست السهم عجمته المعلم رخاوة عوده من صلامته (ونجدتهم) بالجيم والذال المجمة (فوارع الخطوب) أى عضم مسواحدها وهي اللانسان أريعة اسنان بعد الارجاء تسمى ضرس الحلم تنبت بعد بلوغ أشده ورجل مغد أى محرب قال أخوخسس مجتمع أشدى ﴿ ونحدنى مداومة الشؤون

والقوارع حمع قارعة وهي الداهيسة الشديدة من شدائد الدهر والخطوب حمع خطب وهوالأمر العظيم (وكوتهم) من الكي (صروف الأيام عماسهما) جمع ميسم وهوالمكواة وأصل الساعفيه الواو الاانما فليت ماء الشكوخ اوانكسار ما قبلها لأن المرفيه مكسورة لأنه اسم آلة كحداب (وداستهم) أي وطنتهم من دأس الشي رجله من بابقال والدياسة أن يوطأ الحصيد بالدواب ليصلح للتذرية (احداث الليالى بمناسمها) جمع منسم بكسر السين وهو خف البعير ولا يخفي مافي قوله ميا سمها ومناسمها من الاستعارة المكسة والتحسل والجناس (وأفرط) أبوالفاسم (أباعلي تأبي الفاسم المعروف الفقيه على مقدمته) أى أعجله وقال الطرق أفرط أى قدُّم وحُعله فرطاً والفرط والفارط المتقدّم في طلب الماء ومنه اللهم احعله لأبو مه فرطاأى أجرام تقدماوفي الحديث أنافر طبكم على الحوض والفصيح أفرطت القوم أى تقدمتهم كذا في شرح الناموسي (الى اسفران وبها بعض قوّا دبكتوز ون فالتقيأ هناك على حومة الحرب حومة الشئ معظمه (وتسأقيا كؤوس الطعن والضرب) أى أذاق كل منهما الآخر من ألم الطعن والضرب مااذهب ليه وأدهش قلمه (وتداركت الأمداد) حميمدد (على أبي عملي القرب الخطى) حميع خطوة بالضم وهي مابين القدمين (بينه و بين صياحبه) أبي القياسم بن سيعجور (ففل عنه أصحاب مكتوزون مهرمين الى نيسابور) يقال جفل عنه وأجفل وأجفل أفصح وأسله فى الظليمو مه يضرب المثل لانه اذا حفل قطع مسافات بعيدة في عدوه ثم استعبر احكل من يفر من مرهوب (وقداقتُسموا) بالبناء للفعول أى اقتسمتهم الحرب (بينجرح) لبعضهم (وكسر) لآخرين (وقلل) البعض (وأشر) لبعض آخر (وسارأ والقاسم سُسيرالسخاب تحشه) أى تسوقه وترجمه (رجم الجنوب) خصها بالذكرمن بين سائرالر ياح لان السيحاب اكثر مايتولد من جانب الجنوب لان اكثر السحاب فيه واكثرمايهب ربح الجنوب يكون معه المطرقاله الناموسي وقال النعاق وانما اختصر بع الجنوبالانها حارة فهي أشدوأ سرع سيرا من سائر الرياح (حتى أناخ) أى تزل (نظاهر نيسانور

ففصل عنها قاصدافصد نيسأبور فيعماهد أصابه عن فرسم وقائع الحروب "ونعيذتهم قوارع اللطوب \*وكوتهم صروف الأمام عيامها \* وداستهم احداث الليالى بمناسمها وأفرط أباعلى ان أبي القاسم العروف بالفقية على مقدّمت الى اسفران وبها بعض قؤاد بكتورون فألتفا هناك عملي حومة الحرب \* وتساقيا كؤس الطعن والضرب\* وبداركت الامدادعلىأبيعلى لقربالخطى بنه وبين صأحبه ففل عند أحمار الكمورون مهرمين الى بيسابور وقد اقتسموا بين حرح وكسر "وقدل وأسر " وسارأ والفاسم سيرالسحاب تعنه ريح الحنوب حسى أناخ نظاهر

مستطيلات وكذرجاله وشكة أنطاله الاستطالة والتطاول رفع النفس فوق الحدتمن قدرها بقال استطال عليه أى تطاول والباء في قوله بشوكة باء الاستعانة مثلها في كتنت بالغلم و يعدى استطال وتطاول الى معموله بعدلى اذا كانجعني تكبرفية الباستطال على فلان وحدف هنا للعدارية أي على مكتوزون والقريسة دالةعليه ويحوزأن يكون حدف لقصدالتعميم والشوكة شدة البأس والحد في السلاح والشكة بكسر الشيد السلاح (فأرسل اليه) الى أبي القاسم (بكتوزون يعلم ان المروب اسمال) السعال جمع معل وهي الدلوالعظيمة الملآى ماء وفي حديث أني سفيان وهرقل والحرب سننا و بينه حال بنال مناوننال منه أى نو به لناونو به له وأصله ان المستقين بالسحل يكون ا كل واحد سفل فكُلذاك الحرب تكون مر قلشخص ومر ة عليه (وحسن الطن عواقه اضلال وان في قرع بأب البغي) أى الظلم (تعرَّ ضاللب لاء) أى لاصابته (واستئذاناء للي سو الْقضاء) أى سؤال الأذن بالدخول على سوءالقَضاء وهوعبارة عن فتحه باب البلاء على نفسه وفي بعض النسخ واسمتتبا بابتاء بن مثنا تين من فوق عما و من موحدتين من استتبله الأمراد الميأ واستقام (واغما يصرعلي المكفاح) أى القاتلة (من لم يجدله وجهاعلى الصلح والصلاح) عملا بقوله تعالى والصلح خسر (فأمامن كان ف فسعة من ألر أي ولدحة من الاختيار) النه وهذالسعة وكذلك المندوحة ولدحت الشي وسعته وأصل الندحة الارض الواسعة وفي الحسديث ان في المعار يض لندوحة عن الصحدب يعلى ان في التعريض بالقول من الاتساع ما يغني الرجل عن تعمد السكذب (فانه ينفس بنفسه عن التغرير بما في مباشرة القتال) نفس منفسه أي يخلج أو يغن ومنه الثبي النفيس لا نه يضيَّه و نسافس عليسه وقوله عن التغرير بما أي حمالها على الغرر والخطر (ومساورة الأبطال) أي مواثبتها وفي الأسساس ساورعليه وثب وساوره والحية تساور الراكب انتهنى قال النابغة الذساني

فبت كأني ساور تى شديلة \* من الرقش في أنيابها السم ناقع

(ومغامسة الأهوال) أى الدخول في او أصل المغامسة أن يغمس كل واحده من المتصاحبية فى الماء وقيل هي القاء الرجل نفسه في وسط الحرب (وان الرأى له) أى لأبي القاسم (أن يعدل) أى في أن يعدل وقد تذكر مشرح هذا التركيب (الى قوسمان المنتجزلة) أى لينتجز يكموزون له (من الأمير أبي الحارث ولا يقهراة معها) أى معقول المنتجزة الأمير أبي الحارث ولا يقهراة معها) أى معقول المعقدمة في ذلك الأمير وسابقهم وهومن أحل القدمة في هدنه الخدمة (وسابق مواته) الموات بتشديد التاء المثناة فوق وسسبقهم وهومن أحل القدمة في هدنه الخدمة (وسابق مواته) الموات بتشديد التاء المثناة فوق كدواب جمع ما تتوهوا لوسسيلة بقرابة أو تحوها (وأذمته) جمع ذمام بالذال المجمعة بمعنى العهد (فضربه أبو القاسم) أى ضرب كلام مكتوزون (الذان مستكم عن الانتصاح) ضرب بالآذان عبارة خلاف الخوض لان الضرب يتبعه الدفع وقيل في قوله تعدل فضر بناعلي آذانهم متعناهم السمع وقوله من سلك المنفذ التأمن فرحته ومنده السكم الذئب من طول الطوى من سلك المنفذ التأمن وردته والذئب يعوى حوله به مستكسم السمع من طول الطوى حردته والمناف من من المناف الم

الله مى والانتصاح قبول النصحة بقال نصمته فانتصم (منسدة عن الصلاح) أى لا ينفذ فها شي من الكلمات التي فيها مسلاح أورشاد (وحمله الادلال) أى الاعباب (بحاله ورجاله على المحكم) عسلى بكتوزون (والتسحب) أى الافراط في التكثرية الفلاد يتسحب من الطعام والشراب أى

مستطيلات وتدرجاله \* وشكة أنطاله ﴿ فأرسل اليه بكتور ون يعلمان المروب سحال \* وحسن اللَّنْ بعواقها المحال ، وان في قرع اب المغى تعرّف اللب الم \* واستئذانا على سوء المضاء \* واغساب برعلى الكفاح \* من المعدوده المعلم والعدالاح \* فأمامن كان في فسينة من الرأى وندحمة من الاختيار فانه ينفس بنفسه عن التغرير بما في مباشرة القتال \* وماورة الانطال \* ومغامسة الأهوال ﴿وَانْ الرَّأَى له أن يعدل الى قهستان لينتحزكه من الامر أن الحارث ولا يتمراة معهارعاية للى خدمته وقدمته . وسابق مواته وأدمته \* فضربه أبوالقياء يم بأذن مستشكة عن الاتماح ومنسدة عن الصلاح \* وحمله الادلال يحاله ورجاله على الفركم والتسعب

نكثر (والتمنع) أى الاباء والامتناع والتعصب (وأهاب بعسكره) أى دعامن أهاب الراعى بغفه الماساح بها (الى الحرب فاسط بحواء لى مساقاة الطعان والضراب) الصبوح الشراب الغدداة هوضد الغبوق تقول منه صبحه من باب قطع وأصبح الرجل شرب صبوحا فهوم مصطبح وسبحان والمساقاة مفاعلة من سقاه أى سقى كل فريق الآخريعنى شربوا الصبوح على مساقاة أعدائهم كووس الطعان أى مع مساقاتهم الطعان وهوكناية عن دخولهم فى الصباح بالحرب والكفاح (ومعاناة) أى مقاساة (الحراب) مصدر حارب محاربة وحرابا حسكها تلمقاتلة وقتالا (بسيض الصفاح) حمد صفيحة وهى السبوف العراض (وزرق الحراب) جمع حربة وهى آلة للحرب كالرمح ووصفها بالزرقة للاشعار بصفاء جوهرها ولهدنا يوصف الماء بالزرقة كفوله

أماوالتفات الروض عن أزرق النهر ﴿ اذاً مابدا في حدول الحوض اذ حرى وتوسف السماء بالزرفة أيضالصفائه اوقد يصفون الأسلحة بالخضرة أوالسوادوهي ألوان متقاربة (ذاهلين) حالمن الواوفي اصطبحوا والذهول الغفلة (عن مصرع الغرر) المصرع مصدرميني من صرعه أنشاه على الارض والغرر الخطر الذي ارتيكبوه في الاصرار على البغي والاعباب والغرور إيشوكتهم (واثقين بمطلع النجسي والظفر) يعنى انهم غفلواعن وقوعهم في مصرع غرورهم ووثقوا بحصول الغلبة والنصرلهم اغترارا بعددهم وعددهم (وعبي) أي هيأ (بكنو زون رجاله الفتاك) حميع فاتك كطلاب في جميع لحالب والفتك القتل غيلة وعلى غرة والفاتك الحرى وأيضا (وأشباله) حمع شبل وهو ولد الأسد والمراديه هذا القوى الجرى و (الاتراك) جميع كل (في سائر) أى جميع أو باقى (من أطلتهم رايته) أي دخل تحت طاعته (من قواد الأمير أبي الحارث وانصاره والمعتصمين) أى المتمنعين (بدمة شعاره) أيء لامنه التي يعرف ما أحناده وعساكره وشعار القوم في الحرب علامتهم التي يعرف بما يعضهم نعضا (قالتقو اقبيالة)أى حداء (قرية تدعى بشيحة) بالبياء الموحدة التحتانية والشين المعدمة الساكنة تمريم غليظة مفتوحة تم هاعمكذا نسيطها النجاتي وهيعلى أر يعة فراسخ من نيسا يورهما بلي حبوشان وفها مرار يتبرك مه وفي يعض النسخ المعتمد فيشنحه بضم الباءوالشين غمون ساكنة وجيم وهاء بضبط القلم وفي بعضها بكسرا الشين بصريم الضبط ولم يتعرض الهاالصدر (نظاهرنيسانورواجتلىأنوالفاسم) أى أبصروراًى (منهم) من هذه هي النجريدية كقولهم لى منه صديق حميم (رحوماونجوما) الرحوم الشهب الثواقب التي تدقيض على الشميا لمين في استراقهم السمع من السماء (ولاقت مكارته الحقاق قروما) لاقت ماض من الملاقاة وهذه القرينة مصراع ببت أدرجه وزادفيه الواولانه أجراه في سياق المنثور والبكارة بكسرالباء حميم كرمثل فحل وفالة وهوللفتي من الابلوالانثى بكرة قال أنوعسدة البكرمن الابل عنزلة الفتى من الناس والبكرة عنزلة الفتاة والحقاق صفة للبكارة والتركيب بدل على الحدوث والاستثناف والقر ومحم عقرم بالفتم وهوالفيل ويستعارالسيد كايستعارله الكش أيضاأى سادف اعمارا حداثه في الفتال فول الرجال والطال النزال (وأشتبكت الحرب) أى اختلطت (بينهم نفعاً) أى ضربامن نفعت الدابة ضربت برجلها (بالمناصل) جميع منصل وهوالسيف (وضربا بالمفاول) هو بالغين المجممة السيوف الرقاق وقيل المغول سيف رقيق عده كالسوط يتحذذ لل حسلة الرهق العدوعيلة وأما المعول بالعين المهملة فالفأس الذي بحكسر مدالحارة قال الكرماني ولقدأ حسن من قال

وليسامرة فى الروع أنت سلاحه \* عشية لاقى الحياد ثات بأعزلا يرى درعه حصداء والسيف قاطعا \* وزجيه مسهومين والسيف مغولا

الةنع والتعصب \* وأهماب مروالي الحرب المصلحوا رساقاة الطعان والضراب \* معالاة المراب بدفن الصفاح رزرق الحراب وذا حلي عن مصرعالغرد \* والقين بمطلع لفيم والظفر \* وعي بكنوزون مالناك \*واسبالهالاراك في الرمن المالم - مرا يته من قروالامران المارت وانصاره\* والعممين بدمه شعا ره \* فالتفواقيالة قرية لدعى تشتعة فظاهرنها ورواجتلى أوالقاسم من من وماور دوما ، ولانت بكارته المفاق فروما واشتكت المرب بينهم نفيا بالنامل \* وضر بابلغاول

ومثه في التقسيم قول أبي العباس الأحنف

وَفَى أَرْدَعُ مَنَى حَلَّمُ مَنْكُ أَرْدِيعٌ \* فَلَمُ أَدْرُمُهُمُا أَيْمُ الْعَاجِلِي كُونِي وَلَى اللهُ وَفَقَى \* أَمَّ الصُوتُ فِي سَمِي أَمَّ الحَّبِ فَي اللهِ عَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ويقال العلاانشدا لقصيدة بن يدى المأمون ووسيل الى هدنان البيتين قال له أحسنت اقدقهمها تقسيماهندسيافيلسوفياويروي مكان خيالك أوجهك ومكان أمالذ كرأم الريق (ووخزا بأطراف العوامل) الوخر بالخماء والراى المجمة بن الطعن بالرجع وغيره لا يكون نافذا والعوامل جمع عامل وهوالرجح (واشتعل) بالعين المهملة (أصحاب أن القاسم فهم) أي في أصحاب مكتوزون (كالنسار في دقاق العوسم) دقاق العيدان بالكسروا اضم كسارها وكفراب فتات كل شي والعوسم ضرب من الشوك الواحدة عوسجة (أويبيس العرفج) أهوشجر ينبت في السهل الواحدة عرفجة وعنها نقل العلم كعرفة بن شريح (ضرباهبرا) أى مغلفلافى اللهم من قولهم هبرت له من اللهم هبرة أى قطعت لهقطعة (وطعنا نترا) أىخلسا كأنه يحتلس قطعة من المطعون والتركيب يدل على الجذب في حفوة (ورمياسعرا) أى محرقا بمضى كأنهم أرادوابذلك مايقتدح من النارعند مصاكة النصال على الدروع (ولهرجواممنتههم علىميسرتهم لهرداودحرا) الطرحالرمى والدحرالطردفهومن عطف التفسير وقهرا وقسراحه تياذا لمنواان قوادم الهزعة فدأفرجت الهم عن خوافي الغنمة) الخوافي مادون الريشات العشر من مقدم حناح الطائر والقوادم مقاديم ريشه وهي عشرة في كلاحنا حيه وفي كل منهمااستعارةمكسة لايخفي تقريرها (فصك مكتوزون)أى ضربوفى التنزيل فسكت وحهها (قلب أى القاسم ) أى قلب عسكره (بحملة) أى ركضة (أزلقتهم) بالفاف أى أدحضتهم وأزاحهم (عن المقام) بفتح الميم أي محل قياً مهم و يجوز فيه الضم أي محل اقامتهم (وأعجلتهم للامرام فانصاعوا) أَى انكشفُوا وتَفر قو اقال في الأساس انصاع القوم اذ امر واسراعاً (مخذ ولهن) حال من الواو في انصاعوا من خذله اذا ترك نصرته (مفلواين) مهزمين مكسورا جعهم من الفل وهوا الكسر والثم في حدَّالسيف (يقودهم الحجل) أي تحره ما الحجالة (ويسوقهم الخوف والوجل) هو الخوف فهومن عطف التفسير (وقبض في مهزمهم على ألى القاسم الفقيم) أى اخذ واعتقل وقت الهزامهم الهالمهزم اسم زمان (وهوأ حداً ركان أبي على) أخي الى القاسم (في أيامه) أي ايام دولته (بمشهور رَرَّ الهودهانَهُ ) الدهي اسكون الهاء والدهاء عدودا الفكرة وجودة الرَّاى (ومد كورغنائه) بفتح الغين المجمة أى نفعه وكفايته (ومضائه) أى نفاذه في الامور كالسيف الماضي (وعلى عدّة من قواده ووجوه سواده) أى حيشه (وفر أبوالف أسم ف شذاذ عسكره ها مما على و جهه ) الشذاذ المتفر قون وقيل الذن يكونون في القوم وليسوا من قبا ألهم ومنازلهم (حتى امتدَّه الوحيف الى قهستان) الوجيف ضرب من سيرالادل والخيل والوجيف الاضطراب (وذلك وم الجعمة أثمان بقين من شهر رسعالآ خرسنة ثمان وثمانين وثلثما تةوكتب مكتوز ونبذ كرالفتم ومايسره الله عليه من عسير النجع) أى الظفر بالمطلوب (فسر الجمهور) بالنصب مفعول سر والسرو رمتعدّعلى غيرالقياس لان الفعول كلها أوغالها لازم (وأ ألج الصدور) أي أبردها وسرها وفي الأساس ألجت فؤاده المنظيرة ألم وألمحت نفسه يكذا بردت وسرت انهي (ماخلافا ثقا) ماهي المصدرية وخلافعل استثناء فاعله مستثروه وياوفانف دفعوله واذا اقترنت خيلاوعداي المصدرية تعينتا للف علية ووجب فالمستثنى بهما النصب وموضع ماالمصدرية الموسولة مع سلتها نصب باتفاق فقال السيرافي على الحال وهدا امشكل اتصر يحهم بأن المصدر المؤول لا يقع حالاً كا يقع المصدر الصريع في نعوجا ويدركما

ووخرًا بألمرا ف العوا مل\* واشتعل أصحاب أبى الفاسم فهم كالنا رفى دقا ق العوسم \* أوسيس المرفع \* ضريا هرا \* وطعنا أثرا \* وزمياسمعرا \* وطريدوامميته-معلىميسرتهم طردا ودحل \*وأهرا وتسمأ \* حتى اذا ظنوا ان قوادم الهزيمه \* قد أفرجت لهم عن خوافي الغنيمه 🚜 صَلَّ بَكُنُّورُ وَنَقَابً أبىالف المرجعمة أزافته-معن المقام \* وأعلم الانمرام \* فانساعوا مخسدواين مفساواين يقودهـم الحيمل \* ويسوقهم الخوف وا لو جــل \* و قبض ف مهرمهم على أبي الصاسم الفقدة أحد اركان أي على في أمامه عشم وررأ به ودها به ومد كور غَنَا لُهُ وَمِضَالُهُ ۞ وَعَلَى هَذَّ فَمِنَ قۇادە \* وو جوھ سواد ھ \* وفر أبواله اسم في شذاد عسكر. هائماء لى وجهه د-ى امدته الوحيف الى وستان ودلك يوم المعة لتمان قدن من شهر وسع الآخرسنة تمان وتمانين وثلثمائة وكنب كتور ون الى عارا بذكر الفتع ومايسره الله عليه من عسرالنجي فسر الجمهور \* وأناج الصدور \*ماخلافاتف

وأرسلها العراك وقبل على الظرفية وماوقتية نائب هي وصاتها عن الوقت فالمعدني على الاول فسر الجمه ورمجا وزين فأثقا وعلى الشانى وقت مجاوزتهم (فانه اغتم واهتم) أى اخذه الغم والهم من نصرة بكنوزون (وكاد أن يعقد المأتم) المأتم مناحة النساء وأهل المأتم عند العرب النساء يحتمعن في الخير والشر قال أبوعطاء السندى عشية قام الناسحيات وشققت به حيو بابأيدى مأتم وخدود أى بأبدى نساء وعند العيامة المصيبة والصواب أن بقال كنافى مناحة فلان أى في مصيبته ولا يقيال في مأتم به يندب شجوابين أتراب

يتكى فيدرى الدرمن نرحس \* و يلطم الورد يعناب

وكان الهمزة أبدلت من الياء وأصله من اليتم لان الوت يتضمنه كذاذ كرا ليكرماني (وسيار أنوا لقاسم العسدارتياشه والتعاشه) الارتيباش أن يحسن حال الشخص وأصدله من ارتاش الفرخ اذا نلت ريشه والانتعاش المروض من العثرة (الى يوشنج) نضم البياء وسكون الواو وفتح الشن المحسمة وسكون النون وفي آخرها حيروهي مدينة عسلي آلنصف من هراه وهي في مستومن الارض وابس الهاجيل غدر حبسل هراه ولهامياه واشحار كشرة وماؤهامن غرهراه وهو يجرى من هراه الى يوشيخ الى سرخس و ينقطع في بعض السنة عن سرخس (مقدكافي أعمالها وأموالها) تغليا (وناهشه بكتوزون لانتزاعهامن يده) واجلائه عنها (فتوسط السفراء بينهم) جمع سفير بمعنى مصلح (على وملة) أى مال يدفع لبكتور ون من أى القاسم في كل سنة في مقابلة أبقائه على يوشنج (أنعقدت بينهما) أى الى القاسم و مكنوزون وانماجه ع الضمير في بينهم لان توسط السفراء بالصلح يعم الاميرين وعسا كرهما وأماعقد الوسلة فهو مخصوص بمسما ولايشمل العسا كرفلذا قال بدنهما المثمر التثسة (ورهنه أنوالقساسم) على ما انعقد بينهما من الوصلة (ابنه المعروف بأبي سهل) والمراد بالرهن هنا التوثق لاالرهن الشرعى لان رهن الحر غيرصيع (فارتفع من بينهما الخيلاف وحصل الاتفاق والائتلاف وعاد أبوالقاسم الى قهستان وكر بَكتور ون) أى رجم ويستعلم تعديا في قال كره فلان أَى أَرجِعه (فيرَجبهذُه السنة) وهي سنة ثمان وتُثمانين وثُلثمائة (وجرت بين فائق وأبي الظفر مجدين ابراهُ مم المرغثي) وزيرًا لاميرأى الحيارث ووزيراً سهمن قبسُل (ملاحاة) أي منازعة ومناقشة يقال من لأحاله فقدعاداك (في تدبيرالأعمال والا مُوال) لان أبا الحارث أقام البرغشي و زيراوفقوض الملك الى فاثق كفا لة وتدبيرًا ﴿فأرصده لها بالسوُّ } أَى أُرسد فاثق أبا المظفر البرغشي الأجله الملاحاة بالسوم (وقعده) أى أراده (بالمسكروه من أكثرالوجوه فلاذبأ بي الحارث) أىعاديه ولجأ اليه (من قصدة) أى قصدقا تق الماه بالسوء (واستأمنه) أى استأمن أ باالحارث أى طلب منه الأمان (على نفسه) من غدر فائق له (فآواه داره وأدر ) أي أكثر من أدرت الربح السحاب استحلبته (مباره) جمع مبرة وهي بمعنى البرُّ (وأناه) أَى أَنَّ أَبَّا الحَارِثُ (فَاتَّقْ يَسَأَلُهُ تَحَكَينه منه) أَى تَمَكَين فاتْق مَن أَبِي المظ فر في ايقاعه السُّوَّ به وألا نتقام منه (وايشاره به) أي ايشار أبى الحارث فاثقا بأبي المظفر بأن يسله اليه ليفعل به ماشاء فهو من اضافة المصدر لفعوله وفاعل المصدر محد ذوف وأماماذكره النحاتى من احتمال كون أيثاره مضافا الى فاعله والضمير المجرور افائق فلا يكاد يتعقله معنى صييم (فيه بالرد) يقال جهدادا ملتجهته وجهه بالكروه آذا استقبله به والمراد انه منعه بعنف (وأغاظ علمه في القول فحرج من مجلسه على حدُّمُ نكب) الحدَّا لحرف يقال فلان معى على حدّمنكب أى كلار آنى النوى ولم يلقني وجهه أى خرج مقايلا في الخلاف غير مستقيم على جادة الطاعة والرجل اذالم يكن مستويا في السير وعيل أحد منسكسه أي جانبيه يقسال فيه مشي على حد

فالداغتم واهنم \* وكادأن يعقد المأتم وسارا بوالقاسم بعدار تباشه واتعاشه الى بوشنج منعكاف أعما لهاواموالها ونا هضه بكتوزون لا نتزاعها من بله وتوسط السفراء بينهم على وصلة انعقدت بينهما ورهنه أبوالقاسم ارسه المعروف بأبي سهل فارتفع من ينهما الحالاف \* وحصل الاتفاق والائتسلاف \* وعاد يكتوزون الى بيسابور في رحب مده السنة وحرت بين فالقوأبي الظنرج لدبن ابراهيم البرغثى ملاحاة في تديير الاعمال والاموال فأرصده اها بالسوء وقصده بالمكروه من اكثرالوحوه فلاذ مأى المارث من قصده \*واستأمنه علىنفسه ﴿فَآوَاهُ دَارِهُ \* وَأَدَرُ عليه مباره \* وأ ناه فاتق يسأله عكنه منه واشاره به فهه بالرد وأَخْلَطُ لَهُ فِي الْقُولُ نَخْرُجُ مِنْ عجله على حدّمنكب

يخدّت بالانقطاع الى الترك و الاخلال بكفالة الملك به حتى سفر بينه ما مشايخ بخارا ففئاوا فائقاء من عفوه وافضائه أبا الحارث حسن عفوه وافضائه وسير أبو المظفر الى ناحية الجوز جان وسدّه كانه بأبي القياسم البرمكي فصدقت فيه فراسة المعروف بالمضراب البوشنجي حيث يقول حيث يقول

ورثى الوزارة بالبلعمى فأخرنا العمرحي التهت

من البلعمى الى البرغشى وسوف تؤول على ما أراه

منه قريبالى البرمكى
وكان أبوالقاسم هدنا موسوفا
بالفضل الاأن أغلب الصفات
عليه صفة البخل وحين ولى الوزارة
ناقش أوليا فلا البياب فى
أعطيا تهم الواجبة وجراياتهم
الراتبة وعارض ألمماعهم فى
الراتبة وعارض ألمماعهم فى
الردوقاح \* فلم يرعده الادبابيس
الأتراك تهشم قداله \* وترض
عظامه وأوسطه ولقد أحسن من

يقول لى دعبل فى ثوبه خبل

ولو غس ثبابى دعبلا خبلا لاوالذى سبك الصهباء من ذهب والكامس ما قوتة ماسا دمن بخلا

مشكب فيستمارلكل من يميل عن الوفاق وقوله (يتحدّث بالانقطاع الى الترك ) جملة في محل نصب على الحال من الفهير المستتر في خرج والمراد بالحديث النفس أي سبي من التواله الانقطاع عن أى الحارث السامان الى الله الخان مله الترك (والاخلال بكفالة المله) التي فوضها اليه أبوالحارث أى تركها يضال أخل بكذا أى تركه (حسنى سفر بينهما مشابح بخارى) أى أصلحوا وأاسفر من القوم المصلح (فقدأوافا تقاص رأيه) أى سكنوه من فتأ النار أطفأها وفتأ الفدرسكن غَلَيَاجًا ۚ (واستماحوا)أَى سَأَلُوا ﴿الْامِيرَأَ بِالْحَارِثُ حَسَنَ عَفُوهُ وَاغْضَائُهُ﴾ أَى اعتماضه عماصدر منه من تنحرّ يه عليه نسؤاله تمسكنه من أبي المظفر واستيثاره به (وسيرأ يوالمظفر) البرغشي الوزير (الى ناحيسة الحوزجان) أي عزله أبوا لحارث عن وزارته وأرسسكه الى ناحية الجوزجان - سمالمادّة الشقاق وجدبالفائق عن الخروج بأزَّمة الوفاق (وسدَّمكانه) بالبناء للفعول في الوزارة (بأبي القاسم البرمكي فصدقت فيه فراسة المعروف بالمضراب البوشفيي قال الكرماني هوأ يوه صورا البوشنجسي الملقب عضراب استغرق أيامه بيخارى شعر بلارأس مال فى الادب وكشرا ماياتي بالله وحل قوله في الوزراء (حيث يقول) (وكازمانانذم الزمان ، ونرفي الوزارة بالبلغي ، فأخرنا العرحتي الشهت \* من الملعمي الى البرغشي \* وسوف تؤول عسليما أراه منه قر سا الى المرمكي) زمانا طرف لقوله نذم الزمان والتنون فيسه للتسكشرأى زمانا لحو يلاوذك لوضعسه الولايات في غير محلها والياسه خلم الرياسات اغبرأ هلها ونرثى الوزارة يعتمل أن كون من رثى الميت أى انم الماتولاها البلعمى ماتت فنحن نرثها لموتما ويحتمل أن يكون من رثى له ادارق وترحم له يعلني كانترجم ونرق للو زارة حنث الملت بألبلعمي والبلعسمي هو أبوا لفضل محمد بن عبد الله وكان رجامن معمد من أجدداده وقد استولى على العممن بلادالروم حين دخلها مسلة بن عبد الملاث وأقام فها وكثرفها نسله فنسبوا الهاوالبرغشي قدمرقر يباوقوله على ماأراه أي أظنه والضمير في منه يعود الى البرغشي (وكان أبوالقاسم) البرمكي (هذا موسوفا بالفضل الاأن أغلب الصفات عليه صفه البخل وحين ولى الوزارة) وهُدصرف أَ ابرغشيعهُ (ناتشأوليا عَذَلِثَ الباب) أي باب أني الحارث أي ضيق علهم من المناقشةُ وهي الاستقصاء في الحساب وفي الحديث من يؤقش الحساب عذب (في أعطياتهم) جمع أعطية واعطية جمع عطا مالمد كسكساء وأكسبة (الواجبة وجراياتهم الراسة) الجرابة الجارى من الوظائف كأفي الصحاح والرائبة الثابتة (وعارض المماعهم في خاصيته) أي ماله المختص به (يزند شحاح) آىلايورى يعدني انه نسسيق علهم فصاهوم وظف ومرتب لهم من جهة السلطان وقابل ٱطْماعهم فيما يُؤملونه منه من العطا بابالحرّ مان ولم يفعل ماجرت به عادة الوزراء من السّكر "مات على أرباب دولة سلاطينهم (ووجه على الردّ) لمن يستمجه (وقاح) أى لاحيا عنيه (فلم يرعه الادبابيس الاتراك )أى لم يشعر الأبها تقول ماراعني الانجيئك أي ماشعرت الابه (تمشم) أي تُكُسر وأصله هشم الشيُّ الباس (قداله) القدال جماع مؤخرال أس (وترض) أي تدق (عُظامةٌ وأوساله) أي مفاسله حمة وصل بالكسر (والقد أحسن من قال ، يقول لى دعبل في تو به خيل ، ولوتمس ثباني دعملا خبلا ، المعروف المتصلب في حب آل البيت ومن اثيه في آل على رضى الله عناسم مشم ورة ومدا يحد في سم مذكورة فها قوله مدارس آنات خلت من تلاوة \* ومنزل وحي مقفر العرصات وهي قصيدة لمويلة يذكرفهار باض فبورهم ومشاهدهم ومن أبيانها بنات زيادتي القصورمصونة \* وننترسول الله في الفلوات

قبل انه أنشدها بين يدى الرشيد فلما انتهى الى هدنا البيت بكى الرشيد وقيسل لما انشدها بحضرة الامام على بن موسى الرضى قال أحسنت ولله أنت لكن تركث فيها مر ثبتى غدير حسن قال دعبسل بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله كيف أرثيك وانت حى قال رضى الله عنه دع القسة وهات القسيدة فأعطاء الماها فكتب خلال الابيات وقبر بطوس بالهامن مصيبة به تردد بين الصدر والله وات والى دعبل هذا اشار أو محد الخازن حدث قال

وأنظم درا لوتأتى ادعبل وتناسقه لم يفتخر بمدارس

والمشان لاى سعيد المخزومي يقول يعمرني دعبل الشاعر الخزاعي ويقول في توب أى سعيد خبسل أى خرق وفساد عقل لعدم مبالاته مكثرة قطاماه وصلاته وهدامن المكامة كافي قولهم الكرم وبزرديه والمحدين توسه وهي أبلغمن أن يقال كريم أوجواد ثمقال أبوسعيد بلي ماعيرف من اللبيل دسب التخرق في الأعطاء المعترف مه و بالغ اللهامة فيه يحيث لومسته ثيابي لسرى المه منها ذلك الخيل ولصار مشلى فى التحرق والبدل لكن لا تمسه ثبانى وأسمالى ولا تضاف خصاله الى خصالى وقوله لاوالذى المسترد الرهدمين انالتحرق في الحود حبال والواولاقسم قال المكرماني وأرادوسف الجمسر بالذهب والسكائس بالياقوت لصفائهما واستحسان مايتعاطا ممن ادمان الشرب والاسراف في البدل وهذه من مستغر بات الصنعة ان يحلف الرجل في كل شي عباه ومن مقدمات ذلك الشي كقولهم في النسعب العراله وي وحياة الحبيب وفي المدمج ولعرا لعالى حلفة أمو مة بولا كان معاقرة الصوماء من مهدات الأربحية أقسم باليعلم العادل اله لا رعوى عها والها موقر في نفسه معظمة عند حنسه و تعدماً من أحسن التقودوهوالذهب وكأسهامن أنفس الجواهر وهوالياقوت انتهسي أقول عمكن أنضاابداء وحه آخراطيف لخصيص الحلف مداالهين وهوأن نسبته الى الخيدل وتعسره في التخرق فالبدل اغما كان بسب معاقرة كؤوس الجريال وصرفه علها كرائم الاموال فأقسم بالذي سميكها من دهب وحمل كأسها باقوته أن من بحل في تعاطمها وضن بكرائم الاموال فهالا يكون سددافه ذلك أقلب الدلدل عدلى مدعى التعيير واطهار نفاسة ماغيره به فليتأمل وفي رواية ولوغس بناني مكان تسابي وهى التي شرح علم النحاتى ودهب المترجم والطرق الى ان قوله ولوغس ثبا لى الحرالييت من عمام كلامدعيل وردة المخاتى بأملوكان كاقالالوجب انيقال ولويس ثيابه دعبلاخبلا كاقال في المصراع الاول في ثويه أولوعس ثبانه اباى لخبلت وفيه نظر لانه قديكون من الميسل الىجانب المعنى في الحكامة كقوله تعياني قلىاعبادي الذن أسرفوا عبلي أنفسهم وظاهر الحبكاية يقتضي فسلىاعبادالله وقوله والسكام ساقوتة عطف على الصهباء فقد برعامل أى وجعل السكائس اقوتة كفواه ي علفها تدناوماء باردا . أي وسفيتها ماء باردا لان الساقوت ايس من المعادن التي تسبك في النار ولا يترمد في النار أنضامل سق على عاله ولايتغر كالشارالي ذلك من قال

وربما أصلى الباقوت حرغضى \* ثم انطني الجسروالباقوت يا قوت

واستنزل المسيف الدولة أخاه اسماعيل أى أنزله وانماعير بصيغة الاستفعال للاشعار واستنزل الأمسيف الدولة أخاه اسماعيل أى أنزله وانماعير بصيغة الاستفعال للاشعار بأن انزاله لم يكن بعنف ولاعد ف وانما كان بالطلب والالتماس والتلطف والاستناس (من قلعة غزية على أمان بدله وضمان أجمله) أى أحدمه (وتسلم منه) أى أخذمنه (مفاتيج الخزائن) المخلفة عن والدهما (واحاط بزوا باالاعدلاق) جمع على كعمل وهوالنفيس من كل شي (والدفائن) جمع دفينة فعيلة بمعنى مفعولة وهوماخي من المال في الارض (وحبرله كسرحاله واعاداليه روزق) أى حسن (مائه)

\*(ذكرازال اسماعيل من قلعة غرنة) واستبرل الا مبرسيف غرنة) واستبرل الا مبرسيف الدولة أنماه اسماعيل من قلعة غرنة هلى أمان بدله وضمان أجمله وتسلمنه مفاتيم الخرائن \* وتسلمنه مفاتيم الخرائن \* والمعائن \* وجدرله كسرماله وأعاد اليه رونن مائه

اىنسارةرجهه (وجماله وشعن) أى ملاسيف الدولة (غزنة شقاته) جمع تقة وهم من يركن الميسم من معتمدی دولته (واکنکفاه) جمع کاف(من حماته) جمع حاممن الحمایة (وانحدر)من غزیة (الی بلخ فى عامة أوابيا له) جمع ولى ضد العدو وفي بمعنى مع (وانصار هوقد انتظم /أى جمع (له ما انتثر) أى تفرق ( رهداً بيه واستقرع لميه ماسعى في تلافيسه ) أي تداركه وهو ما كان يليه أبوه من الامارة (فغست ) أي أمتلات (شعاب بلخ) جمع شعب بالكسروهوما انفر جربين الجبلين (وضواحم) جميع ضاحية وهي النساسية البارزة (بطبقات رجاله وعلامات الاعلامين افيساله)أى أمارات فيساله التيكل فيل مَهُ ا عِنزلة الجِبل فقوله من افساله منصوب محلاعلى الحال بدان للاعلام (وكتب الى الاسير أبى الحارث) الساماني (بذكراقباله) الى بلخ (وحدفه) أى طرحه (فضل) أى زيادة (الشغل كان بأخيه) يتعلق بالشغل وكان مريدة بين العيامل والمعمول للدلالة على مضى الرمان (عن بأله) أى قلبه ويطلق البال أيضاعلى رخاءالنفس يقسال فلان رخى البسال ويطلق على الحسال يقال ما بالك أى ما حالك (وأنه) بفتح الهمزة عطفاعلىذكر (قائم مقاماً يه في المحاماة) مفاعلة من الحماية أي المحافظة (عن الدولة) أيدولة أبي الحارث أوالدولة السامانية (والنضال)أى الذب والدفع يقال فلان يناضل عن فلان اداتسكام عنسه العذره ودفع (عن الجلة) أي جملة حوزة أبي الحارث (والاقبال على قضاء حقوق ماتعرَّفه) فعدل ماض من التعرف واسار بالمالغة الى أنه عرفه حق المعرفة وفي بعض النسيخ على حقوق ما يعرف مضارع عرف المجرد (من بركة اصطناع الرضي اياه) يقال صنع اليه معر وقاوا سطنع صنيعة واصطنعه لنفسه وهوسنيعته اداً اصطنعه والمراد بالرضى والدابى الحارث (واصطفائه) أى آختياره وهومصدو مضاف لفاعله أى واصطفاء الرضى سيف الدولة (وتقديمه على زعماء) أى رؤساء (حشمه) أىخدمه (وأوليائه) حميع ولى شدّالعدق (فأرسل) بالبناء للفعول وحدن الفاعل للعلم موهو أبو الحارث (البه) أى الى سيم الدولة (أبوالحسن العلوى الهمداني) نائب فاعل أرسل ويروى أرسل بالبناء للعساوم والضميرع ليهذه الرواية يرجع الى أبي الحارث في قوله وكتب الى الامير أبي الحسارت فيكون أبوالحسن مفعولا به لأرسل (في منته بمقدمه) أى الى بلخ (واطهار تمنه) أى تبر كهوفي نسخة التمين بدُون مُميروفي نسخة العين (بموطئ قدمه) مصدر مهي بمعنى الوطء (وعُقدله) المنشور (على بلخ والنرمذ) أَلْ فهازائدة كأف النُّعمان وفي يعض النسخ ترمُّذيدون أل (ومأوالاهما) أي تابعهُـما (وديار) جعدار (ستوهراه)وفي بعض النسخ تقديم هراه على بست (وماتا خمهما) بالتا عالمتاه فَوقَ وَالْحَاءَالْجَمَةُ أَى صَارِمَنْ تَخُومُهُمَا أَى حَدُودُهُمَا يَقَالُهُدُهُ الْارْضُ تَمَاخِمِ أَرْضَ كَذَا أَي يتحاذيها (وداناهما) أى قاربهما (وتلطف) أى أبوالحارث (في الاعتدار اليه) أى سيف الدولة (من أمر بيسابور) أيمن تركه العقدله علمها (حرصاعلى ترضيه) حرصا مفعول له لقوله تلطف والضمير في رَضْيه يرجُّ عَ الى سيف الدولة (وكرأهة لصرف بكتوزون عنها الابعلة) أي جنعة (تقتضيه) أي الصرف يعنى انما تلطف الامير أبوالحارث في الاعتدار الى سيف الدولة كخرصه على ترضى سيف الدولة والمسكراهة عزل بكتوزون عن نيسابور الابعلة عرضت أوجفة ظهرت فيعزل حينثانا (فعلم الامير سيف الدولة أن تلك المناقشة) أى مناقشة أبى الحارث له في عدم تقليد ونيسا بور وصرف بكتور ون عنها (سادرة عن غويه)أى تسويل (الحسادوتلبيس المتاوين) أى المعادين من ناواه ا ذاعاداه (والاضداد وانداء الحقد ليس له علاج وان سلاة النجري أى الظفر بالحوائم (بغيرفا تحة البرخداج) الحداج مكسرالخاءالنقصان مصدرخدجت التبأقه اداألقت ولدها قبل تمام أيامه وانكانام الخلفة والناقة خادج والولدخد يجويف الأخدجت اذاجا وتبولدها ناقص الخلق وان كان بعدتمام أيامه وهي مخدج

وحماله وشيحن غزنة بثقاله \* والكفاممن حماته وانحدر الى الخفى عامة أوليائه وأنصاره وقدانظمله ماانتر بعدا يهه واستقر عليه ماسعي في تلافيه \* فغصت شعاب بلخ وضواحها طبقات رجاله 🛊 وعلا مات الاعلامين أفياله \* وكتب الى الاسرأى الحارث بذكراقياله وحدنفه فضل الشغل كان بأخيه عن اله يه وانه قائم مقام آسه في المحاماة عن الدوله \*والنضال عن الجمله والاقبال على قضاء حقوق ماتعر فعمن سركة اصطناع الرضي واسطمائه بوتفديه على زعماء حشمه وأوليا له ي فأرسل اليه أبوالحسن العاوى الهمداني في تهزئته عقدمه بواظهار تمنه بموطئ قدمه وعقدله على يلخ والترمذوماوالاهماودار ست وهراه و ما تا خهماوداناهما وتلطف في الاعتسد اراليه من أمرنيسانورحرصاعلى ترضيه وكراهة اصرف كتوزون عنها الا بعلة تقنضيه فعلم الاميرسيف الدولة انتلاث المناقشة سادرة عن تمو مه الحاد \* وتلبيس المنا وبن والأضداد \* وانداء الحقد ليس له علاج \* وان صلاة النجيح بغيرفاتحة البرخداج \*

والولد مخسدج وأطلق الخداج الذى هوالمصدرعلي الصلاة مبالغة وفي الحديث كل صلاة لايقرأفها بفاتحمة المكتاب فهمى خداج يريدأن الرادلا يظفر به ولايتم حتى يقدم بين يديه البروالهدية كالصلاة لاتتم الابالفا تحة ولوخلت عنهافهسي اماياطلة بالكاية واماناقسة فالبرفي سلاة النجيح كالفا تتحة في الصلاة المفروضة (فأرسل) سيف الدولة (الى الامير إلى الحاوث ثقته أبا الحسين الحولى بمدايا) جمع هدية (تضن) أَى تَجْل (عِثْلُها مي النفوس) سمّع جرع سعية على غير القياس (وتضيق عن قدرها رحب الصدور) الرحب بأاضم السعة والرحب بالغتم الواسع وكالاهما يستقيم ارادته هاهنا (ورسمله) أى أمرسيف الدولة أبا الحسين (أن يحب مسمعه) أى مسمع أى الحارث (عن تضريب المضربين) التضريب بين القوم الاغراء (وتشريب المشربين) التشريب المبالغة في اللوم كأن اللاثم الكثرة لومه بذيب ترب الملوم وموشحم رقيق يغشى المكرش والأمغاء (ويتلطف) في السفارة والوساطة (لاستخلاص سرم) أى سرأى الحارث (له) أى لسيف الدولة (واستصفاء محله) أى سيف الدولة (قبله) أى قبل أبي الحيارث (الترتفع الحشمة) أي الحياء من البين وقال الاصمعي انجياهي بمعنى الغضب (وتشأكد (العصمة)أى ألحفظ (وتستخكم الثقة) لكلمهما الآخر (ويعرفه) عطف على أن يجب (ال تخييمه كأى اقامته بقال خيم في المكان أقام فيه وتخيمه ضرب فيه مخيمة وفي بعض النسخ تجتمه بالجيم والثَّاءُ المُللَّةُ مَن جُنْمُ بِالمَكَانَ أَقَامُ فَيه (يعرَصَّاتَ خَرَاسَانَ) العرَّصَاتَ جَمِع العرصة يوزن الضرية كُلُّ بقعة بن الدو رواسعة ليس فهاساء (انما هو من أحل موالاته) أي مصادقته (وحراسة أقطار ولا اله فلا ورد) أي أبوالحسين الجولى (بخاري أعرض مما وجه فيه) من الرسالة والسفارة بين سيف الدولة وأى الحارث واشتغل بالوزارة عن السمارة (وعرضت الوزارة عليه لوافقة مورده حاوصدرها عمن يستقل مأمرها) وذلك في غضون قتل أبي القاسم البرمكي المتقدّم ذكره آنفا (و بقوم يحق الكفالة لها والكفاية فها فكان مثله كاقبل خلت الدارفسدت غرمسود بوس الشقاء تفردي السودد) أىخلت الديارمن السادات والاكابر ولم يبق فهأمن يتشرف الى احراز أدوات المسيادة فسدت من فسراسته قاق للسيادة وانما كانت سيادتي لانقراض السادات فليدافعني أحدعن السيادة ومنجلة الشقاءأن تسودةوماليس فهممن يسازعك فهاويدا فعمل عهاويقال اتمعاو متقال لعمرو من العماص أرضى الله مهما كمنحرعت غصص الحسن بن على وعبد دالله من الربيرواب أبي بكر وابن عمر فقال له ولملا تنفس خنا قلث يقتلهم فقال وعلى من أسوداذالم يكونوا كذاذ كره الحكرماني والعهدة عليه وفى بعض النسخ فسدت غيرمد افع مكان غيرم ودوعلها شرح الكرماني ومن هذا المعني قول الشأعر

لعمراً بيك مانسب العلى . الى كرم وفى الدنساكريم ولكن البلاداذا اقشعرت ، وسؤح بنهار عى الهشيم

(فاشتغل بالوزارة عن السفارة) التى أرسله سيف الدولة بها وهي ما تقدّم ذكره (وأقبل على الاحر) أى أمر الوزارة (بوجه المجدّ) اسم فاعسل من أجدٌ فى الاحر بمعنى حدّفيه (المستبد) أى المستقل المتفرّد من استبد بكذا تفرّد به (يريد) حال من فاعل أقبل (سكر) أى سدّمن سكر مجرى الما مسده (ما اندقى) أى انفير (وانها رعليه النهر) كاية عن تداعى أمور سلطنة أبى الحيارث واختسلالها (وكثمان ما نم عليه الجهر) أى يريد اخفاء ما فتا وشاع حتى صار سره جهرا (ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر) هومن قول الحماسي فى وصف يجوز تتزين

عُور زَعَنْتُ ان تَكُونُ فَتُهُ ﴿ وَقَدْسِسُ الْجَنْبَانُ وَاحْدُودُ بِ الطَّهُرُ لَعُمُ الْعُطَّارِمَا أَفْسَدَالُهُ هُر

فأرسل الىالامبر أبىالحارث تقنه أباالحسس الحولي بهدايا تصنعنكه اسمع النفوس ويضيق عن قدرهارحب السدور ورسم المأن يحسب مسهوه عن تضريب المصرين \*وتريبالثرين \* و شلطف لاستخلاص سر هله \* واستعفاء عله قبله \* لترتفع المشمه \* وتتأكدالعصمه \* وتستمكم الثقه \* ويعرَّفه بأن تخيمه بعرسات خراسان انماهو من أحل موالاته وحراسة اقطار ولانا مفلما ورديحماري أعرض عاوحه فيه وعرضت الوزارة عليه لموافقة مورده خاؤمدرها عمن يستقل بأمرها وبقوم يحتى الكفألة لهاوالكفا يقفها فكان مثله كاقبل خلت الدمارف أرت غيرم سؤد ومن الشفا وتفردي السودد فاشتغل الوزاره عن عن أأسفاره وأقبل على الامربوحة المحدّالم فبد بريدسكرما انشق وانهار عليه النهر \*وكثمان ما نم طلع الحجو \*ولن يصلح العطارماأ فسلسالدهر

وماغرني الاختساب كمفها . وكل بعينها وأثوابها الصفر سنت ماة سل المحاق للملة ب فك أن محامًا كاه ذلك الشهر

وبروي 🚜 تروح الى الفطارتبغي شباجاً ﴿ مَكَانَ تَدْسَ الى العطار (وأنشدني) أبومنصور (المضراب) المتفدّمذ كره (النفسه فيه) أي في أى الحسين الحمولي (وكالدم الدهرمن غبرحنكة

سوسفه والبلعمي وفسره \* الى أن رمانا بالغفارى بعدهم \* وعاندنا في عبده وعزيره \* وماقددهانا في ابن عيسي وجوره ، وفي ابن أبي زيد النخيب وسيره ، فلم نرض بالقدور فهم فأمّنا بكل كسير في الورى وعويره) . الحنكة التحرية يقال احتنك الرحل أي أستحكم والاسم ألحنكة بالضموالضمير فيوسف يرجع الى الدهر والعلماذا أضيف يقصد تنكيره ويؤ ول بمسمى بهذا الاسم كقوله جعلاز يدنانوم النقا رأس زيدكم والضمير في يعدهم يعودالي يؤسف والبلعسمي وغيره وعالمدنأ فى عبده وعزيره أراده عبدالله بن عزير وزرال في وقوله وماقددها ناعطف على يوسفه أى نذمه ببوسفه وبمباقددها ناوأبن عيسى هومجمد ين عيسى الدامغانى وابن أبى زيدهو ألونصروالنخيب بالنون والخباء المتحمة الحيأن الذاهب العقل من شدّة خوفه والنخب صفة ذم والنخبة مُدح وفي نسخة السفيه مكان النخبب وقوله أتمنامن قولهم أتمه أي يجه شحة آمة بالمدوهي التي تبلغ أم الدماغ ويجوز أن يكون من أمّه بمعنى نصده وكسدر وعور مصغرا كسير يفتيرا اسكاف وكسرا اسين وأعو رتصغيرا لترخيم بحدف الزوائديقال في الخصلتين المكروهة من كسيروهو بروافظ المثل كسير وعوير وكل غيرخبرقال المفضل المضيأ ولمن قال ذلك امامة منت نشبة من مرة حسكان تزوجها رحل أعور مقال له خلف من رواحة فكتث منده زماناحتي ولدت لهخمسة أولاد ثمنشزت عليه ولم تصديره طلقها ثمان أياها وأخاها خرجا فى سفراه ما فلقهما رجل من بني سليم يقال له حارثة بن مرة فخطب امامة وأحسن العطبة فزوجاها منه وكانأعر جمكسو والغفذفلمادخلت عليه وأنه محطوم الفخذفقمالت كسبر وعوير وكل فعرخير فأرسلتها مشلايضرب للشئ يكره ويذممن وجهن لاخسرفيه البتة كذافي محتم الامثال لليداني وفي المى لصدر الافاضل وعن السلامي حدثي عيد الله المعتر الضر برقال اجتمع من أضرابي جاعة من المتشبعة ساب مجدس يدوسأ لناالحاجبان يستأذن لنساففعل فلمبادخ لمتأوظر الينسامجسدين زمد قال ادخلوا بارك الله عليكسم لا يحبنا الاكسير وعويروفي شعر معضهم

أبدخل من يشا مغيرا ذن ، وكلهم كسيرا وعوير وأبق من وراء الماتحق ﴿ كَانِي خَصْمَةُ وَسُوايَأُ رَ

انتهسي وكسبروعو برفي المثل مرفوعان على الخبر بقلمتدأ محذوف أي زوحاي واراد المضراب بالكسبر والعويراً بالحَسين الحمولى (فلماأحس) أى فطن وشعر (سسيف الدولة بسورة الحسال في تناقض الآرام) جسعراًى (وتخاذل التدابير) جسع تدبير (والاهواء) من اعبان دولة الامسير أى الحارث يعنى انأحدهـميرى رأباويرى الآخر رأباينا قضه واذا دير دهضهم تدبيرانا فعما يخذله فيه غيره (واشراف الملك على الصباع مداهنة النصام) أي مصانعتهم وغشهم في النصيحة (واعتبامهم) أى اختيارهم فى الصماح العمية خبارالمال والمتمام الرجل اذا أخد العمية (مسالاً فأنف هم فى وجوه المقاصد ل والانحاء) أى الجهات وفي بعض النسم واغتنامهم من الغنية بدل اعتيامهم (عدل) أى مال وانحرف (الىنىسانور) وفى بعض النَّسَمَ عنَّ له المسير الى نيسابور وفي أخرى عنَّ له اجْتَياز مالى نيسابور (على مُاكان بليه )من قيادة الجيوش (في جاهب بر )جمع جهو رجعني الاكتر (أوليا ته ومواليه) اي معهم (وحين سمع بكتو زون باقباله تُرخرح) أي أبعد عن نيسـابور (نصياً)أى كاناقصيا أي يعيدا فهوا

وانشدني المضرابالتمسهفيه وكألذم الدهرمن غيرهنا كمة ..وسفه والبلعمى وغيره الىأن رمانا بالغفارى يعلهم وعابدناني عبده وعريره وماقددهانا ماسعيسى وحوره وفي ابن أبي زيدالنفيب وسيره فلمرض بالقدورة يم فأمنأ کل کسر فی الوری وعو پرہ والمأ حس الامبرسيف الدولة المورة الحال في تناقض الآراء وتفنا ذل التدبيروالا هواء \* واشراف الملك عسلى المسياع عداهنة النصاء ، واعتبامهم ملاح انفعهم فى وجوه القامد

والانعاء وعدل الى مساورعلى

ما كان يليه من حيا هير أوليانه

ومواليه وحسين سمع بكتوزون

بافياله ترحرح عن بسابورة ما

للرف لتزخرج و بيجوزان يكون قسيا صفة لمصدر يحذوف أى تزخر ح تزخر حاقصيا (ابقيام) مفعول له لتزخر حيقسال أبني عليه اذارحه (على عدته) من الاسلحة والخيل وغيرها (وعتاده) أى ماله الحاضر المهمامن أعدده اذا حضره وهما ، ومنه عقوله تعمالي وأعدت لهن متمكا " (واشفاقا) أي خوفا (على عددرجاله وأجناده) من تعريضهم العتوف وتقديمهم طعمة السيوف (وكتب إلى الامير أبي الحارث فصوله) أى خر وجه (عن مكانه) بيسابور (أخذا) مفعول لقوله كتب و يحور أن بكون حالًا (بالوثيقة) أى الاحتباط (ويحًا ما ةعلى الحقيقة) هي ما يعنى على الرجل أن يحميه يقال فلان حامى أَلَمْهُمْ وْحَاي الذمار (واحتراسا) أى تحفظا (من غرة اللقام) الغرة الغفلة والبغنة والمرا دباللقاء القتاللانه لازمللقتالُ (قبل اختمارا لعزيمة والرأى) خراليحين وضع فيه الخيرة واختمراليحين اذا انتفش وصاريحه ث يصلح لان يخنز ولا يختمر العين عجرد وضع الحسرة فيسه مل لا مدَّمن التربس به زماناتا لسلغ كاله فسمى التأتى في الرأى تخميرا لانه بالتأني والتأمل فيه يبلغ كاله والمراد بتخميرا أعزعة تديرها مرة بعسد أخرى وعرضها على ذوى العقول الراجحة ليحيلوا فها قداح الافكار فيظهر لهم ماهو الأحرى وقال تاج الدين الطرق يريد لحوق الله بهسر يعاكى عدمروا الرأى وبدير وا أمر الحرب حتى لاتسكون محاربتهم من غرتسيت زمان فأنه ان لم يطق مسم سريعا يضطراكى المحسار مة ولم يتسم الوقت لناضلة الآرام انتهني قال النجاتي فعلى قوله يحتمسل ان يكون الضميران اللذ ان في قوله بفصوله عن مكانه لأبي الحيارث (فحملته) أي أما الحيارث (سكرة الحيداثة) أي الصباوا لفنوة (وترقة المسبه ا) النزق الخفة والطيش وقد تزق من باب طرب (والغرارة) أي الغياوة وقلة التدرّب في الامور يقال رجد فرأى خريج ربوقد دغر يغر بالكسرغرارة والأسم الغرة يقال كان ذلك ف غرارتى وحداثتي أي في غرتي (وقلة النظر في العواقب) أي عواقب الامور وعاقبة الشي عبه ومنها ه (وعدم الحظمن التجارب على الاغاذاذ) متعلق بحماته والاغاذ اذىفن معمة وذا ابن معمتين الأسراع فالسير (الى خُراسان فين) أى مع من (أنهضه الامكان) عجازعة لى من الاسناد آلى السب أى أمكنه النهوض (بالمساعدة من وجوه) أير وساء (خاسته وسائر) أى باقى أوجميم (حاشيته) أى خدمه) وأنباعه وسارالى سرخس كالسهم صادراعن وتره) اضافة الوترالى السهم لأدنى ملابسة (والسيل سأئلا الى منعدره) بفتح الدال اسم مكان الانعد اروس ادراحال من السهم كانسا تلاحال من السيل والعامل فهما مأفى حكاف التشبيه من معنى الفعل (فعلم الاميرسيف الدولة النقصده) أى قصداً بى الحسارث (آياه) أى سيف الدولة ( من شائج التغرير) الظرف خبران وقصده اسمها وهو مصدرمضاف لفاعه والماممقعول والتغرير الأيقاع في الغررأي الخطر (وفائل الرأى والتدبير) الضلولة ضعف الرأى ورحل فاثل الرأى وفدل الرأى أى ضعيفه قال

فالشاه فهاشاه وجه نعيمه ، والفيل فيل الرأى في الميدان

(ومهانة النساسع والمشر) أى حقارتم ما وضعفه ما في القسام وسالمه ين الحقير والضعيف والمهنة بالكسر والفتح والتحريث وككامة الحدق بالخدمة والعمل (ادلم يكن في منة القوم مقاواته) المئة بالفيم الفرة والمقياواة مفاعلة من القرة وفي العجار قاويته فقويته أى غلبته (على شدة بأسه وملاقاته على قوة مراسه) المراس الممارسة والمعالجة واشتقاق الممارسة من المرس أى الحبل المذى يستقي به من البئر بقال مارس فلان فلانا اذا تعاقبا الجذب بالمرس غمسار يطلق على كل ملازمة لشى كاي قسال هذا له عمارسة لافقه (ادلوقد فهم) رماهم (بدعض رجومه) جمع رجم وهوا اقتل وأسله الرمى بالحجارة ولعل المراد بالرجوم هنا الشهب مبالغة كاقال الله تعالى وجعلنا ها رجوم اللشياطين بدليل قوله (لغادرهم)

ابقاء على عدته وعداده واشفاقا على عدد رساله واجناده وكتب الحالام وأبيا لمارث يفصوله عن مكاند أخاد الماونيفة وعاماة على الحقيقة واحتراسامن غرة القامقبل اختمارا امزيمة والرأى فملته سكرة الحداثة وتزقة الصبأ والغرارة وقلة النظرفي العواقب وعدما لمنظمن العارب علىالاغذاذ الىخواسان فمن أنهضه الامكان بالساعدة من وجوه عاصته وسائر ماشيته وسارالى سرخس كالسهم **صا**دراعن *وزه* والسيل سائلاالى بتصدره فعلمالاميرسيف الدولةأن مصددا يادمن تاجج التغرير ودائل الأىوالسد سرومها به الناصع والمشيراذلم يكن فىمنسة القوم مقاواته على شدة باسه وملاقاته على قوة مراسه اذلوقذفهم ببعض رجومه لفأد وهم

أَى تركهم (رماداتذروم) أى تسفيه (العواصف) جميع عاصفة وهي الربيح الشديدة (وتقتسمه الشمائل) حديم شمال عدلي غيرالقياس وهي الربيح التي تهدمن ما حدة الفطب (والجنائب) حديم جنوب وهي الرَّ بِع المقابلة للشمال (لكنه رأى ان يغضي جفن الاحترام) الاغضاء ادناء الجفن وكثيراتا يكون مكنابة من المسامحة كأتقول فلان يغضى عن هفواتى وزلاتى ريد المصنف أنسمف الدولة احترم أباالحيارث فأفرج لهص نبيلو ر ولاحترامه ابا ملمرة كيالقيارلة فافراحه منها افراج احترام ورعاية ذمام لاافراج خور واخرزام والكن عبارته لأتسا عدعلى هذا المراد لان اغضاء حفن الاحترام ليس كناية من الاحترام ال عن عدمه كاتقول فلان يفض عنى حفن الالتفات اذاكان لابلتفت البث فحق العيارة لكنه أراد أن يظر بعدين الاحترام ونحوذلك المهم الاأن يكون المراد عفن الاحترام ما يحصل من فض الطرف عندر وبد من يستحيا منه لها بده واحترامه واضافته الى الاحدترام لأدنى ملاسمة لأنه سعيه فليتأمل فاني لم أراحد امن الشراح تعرض لسان المساعة في هذه العبارة (ويحمى سترالا حنشام) الحشمة الاستحياء وتفسيرا لنحاتي للاحتشام بالاعظام تفسير باللازم لأن الاستُعباء من شخص لارم لمعظمه عالبا (ورعى سابق الحق) للرضى والدابي الحارث وفي نسخة سالف الحق (والذمام) أى الحرمة (فالف طُر يقه الى مروالرود) أى انحرف عن لحريق نيسابور (مفرجا) أى متبأعدا ومتعافيا (له) أى لأبى الحارث (عن نيسابورالى أن يتمكن من ارتعاعها) أى اعادتها كاكانت الى سلان ولا ينه (بينة تشترك في معرفتها الفاصية) أى الجماعة القاسية أى البعيدة (والدائة) أى الجاعة القريبة (وجة على مناويه) أى مظهر عداوته (ومخالفيه (تتسورها الحاضرة والبادية) الحاضرة فسد البادية وهي المدن والقري والريف يقال فلان من أهل ألحاضرة وفلان من البادية والمرادبالحاضرة والبادية هنا أهلهما كافى واسأل القرية (وعطف) أي انتنى ومال (الى قنطر قزاغول) بزاي مجمة بعدها ألف فغيين مجمة فواوف لام يو زُن ماعون قرية عروالروذب كادن الملب بن أبي صفرة (فيم) أي أقام (بها مراعياً لما يسفرهنه النَّد بير) أي يكشف من سفرت المرأة كشفت عن وحهها فهنى سنافرة فهومضارع المجردو بجوز أن يكون مضموم الياء من أسفر الصبح أضاء أى لما يضى عنه التدوير فغي يضى استعارة مصرحة على هدا التقدير (ويسكشف عن حقيقته المضمير وبادر بكتوزون) أى أسرع (الى مناخ) أى مخيم وأصل الاناخة أراك الامل (الامرأى الحارث وهناك فاتن في أضه وقضيضه) في الامثال جا القض والقضيض يقال لماتكسرمن أحجارة وسفرقف يضولما كبرقض والمعنى جاءبالمكبير والصغدير ويقال ايضا جاءا لقوم قضهم بقضيضهم أى كلهم قال سدبويه يحوز قضهم بالنصب على المصدرقال الشاعر

وجائتسدام فضها بقضيضها به وجمع عوالما أدق وألاً ما به قال الاصعى لم أسمعهم بنشدون قضها الارفعا ويقال أيضا جاؤا قضا وقضيضا أى وحدانا و زرافات فالقض عبارة عن الواحد والقضيض عبارة عن الحيم كذا في محمع الامثال للدانى وقال في مستقصى الامثال القض السكسرا لحطم فعل عبارة عن الالمثال القض السكم عدى المقضوض ومعنى الكلام انهم جاؤا مستحمعين منقضا آخرهم على أولهم فعل أولهم قاضالانه يستلحق آخرهم بسرعة فكاته يعطمه على نفسه وجعل آخرهم مقضوضا لانه يعطم و يلحق بسرعة وهذا من باب طلبته جهدك ورجع عوده على دنه والتقدير جاؤا يقضون قضا بقض بضهم أى مع قضيضهم وقيل القض الحصى الكار والقضيض الصغارانهمي يحروف (ولفه ولفيفه من يقال جاؤا ومن أنف لفهم أى ومن عد فهم قال وتأشب المهم والفيف ما احتم من الناس من قبائل شتى يقال جاؤا بلغهم وافيفهم أى أخ الاطهم مقال وتأشب المهم والفيف ما احتم من الناس من قبائل شتى يقال جاؤا بلغهم وافيفهم أى أخ الاطهم مقال

رماداتذروه العواصف وتقتسهه الشمائل والجنائب لكنه وأىان يغضى حفن الاحترام ويحمى ستو الاحتشام وبرعىسان الحسق والذمام فسألف لمريقه الىمرو الرود مفرجاله عن نيسابور الى ان ملكن من ارتحامها بيسة تشترك فالعرفها القاصية والدانية وحدعلىمناويه ومخالفيه تتصورها الحاضرة والبادية وعطف الى فنطر أزاغول فيما مراحالمايد فرعنه التدبير يتكشف عن عقيقته الضمير وبأدر بكتوزون الىمناخ الاميران الحارث وهنا لهُ فأنَّى في قضه وقضيضه ولفهولفيفه

تعالى وجننابكم الفيفا (فلما وصل) أى مكتورن (اليه) أى الى أبي الحارث (أنكر محله لديه) أى أنسكر بكنوز ون محل نفسه لدى أبي الحارث (التقصيره) أي انتقصير أبي الحارث (في حق مقدمه) أي بكنوزون لانه كان يترقب منسه زيادة احسلال وانصام وفضسل اقبال واكراملانه يرى قدر نفسسه فوق ماعامله بهألوالحارث فأداه تبهه وغروره مذفسه الىأن حقدعلى سسيده وولى نعمتسه فحعل خلعه وسمل عبنيه شكر سنيعته ولذاقال المصنف (تحناه علمه) أي تحني ذلك التقصير علمه والحسلة حال من تقصيره أومستأ نفة استثنافا سانها يقال تحنى عليه اذا ادعى عليه ذنبالم يفعله ومثله يحرام عليه أي ادعى علمه حريمة لم يفعلها كاقال الشاعر اذا أرم المولى يخدمة عيده ، يتحني له ذنها وان لم مكن ذنها ، وفي بعض النسم فتحنا معليه مالفاءوير وي فحناه بالفاءو بدونها وير وي فحنق من الحنق وهوا لغضب وفى نسخة في حق مقدمه في أقعليه وهي التي كتب علم اصدر الأفاضل فقال بريدان التقصير في مقدم مكتو زونوذلك مترك استقباله اغباوقع لانهقدم فحأة التهبي وهسذه النسخة أولي والارتباط علها أَ لَمُهُ رُواً حِسْلًا (وشكا) أَى مُكَتُورُونَ (الى فائق ماانكره) من أَلَى الحَارِث (فشكاهو) أَي فَانَّنَ (اليه) الْحَبَّكَتُوزُون (فوق ماذكره) من الشَّكَاية من أَنَّ الحَارِثُ (وَتَدَاوُلا بِيُهُماذ كرمها سه) حمة معامة بفتح المهم عصني العبب يقال تداول القوم الشئي اذا صيارمن يعضهم الي يعض (وتقاولاً خشونة جأنبه) أَيْ جِرتُ بِينِهُ مَا المُقَاوِلَةُ وَالمُكَالَةُ فَهَا وَخَشُونِهُ الْجَانِبِ كَأَيْةِ مِنَ الشَّدَّةُ وَالصَّعُونَةِ بَقَالَ رحل أخشن أى شكس وفلان خشن في دياء اذا كان متشددا فيه وافلان سياسة خشناء كان فىالأساس (وخرونة) بالحاءالمهملة والراىالمجمة (أخـلانهوضرائبه) أىصعو شهاوشدتها والحزن ضدَّالسَّهِل والضَّرائب جمع ضريبة وهي الطبيعة والسَّحية (وأغرُّ ما أهل العسكر يخلعه) أى حرَّ ضاهم على ذلك وحسناه لهم (والتماس) أي طلب (الرا- تُمنه والاستبدال مفانحر وا معهما في حريرالساعدة) انحروا أي انحديوا شال حررته فانحرته فانحد ب والحرير مسل يجعل للبعير بمنزلة العدار للفرس دون الزمام وبه سهى جرير الشاعر المشهور شاعر الفرزدق (حرسا) مُفْعُولُ لِهُ لَقُولُهُ الْحِبُّرُوا (على لذة الاستطراف) هوطلبُ الطريف أى الجديد (واغتنا ما لهُزُّة) أي فرسة (الاستضعاف)يُقال استضعفه أي عدَّه ضعيفا أووجده ضعيفا أي انهم استضعفوا أبا الحارث ا ذذاك لخد ذلان أرباب دولته ولغدر من حعله ما حنا حمسلطاته وبدى سطوته (فاستحضره) أي أباالحارث (بكتوزون بعلة احتماع العسكرلهم) أى أمرمهم (احتج الى نظره فيه واشارته يوجه الصواب في تلافيه) أي تداركه (حتى اذاحضر) نجلس اجتماعهم (حصره) أي حبسه أي خلعه من السلطنةوحيسة (ووكل يهمن سمل) بالسنة المهملة ومبمولام (نصره) أى فقأ متحديدة مجماة (غيرا ولفعيعته بطلبعتي حباته) غيرنصب على الحال من الضع مرالستكن في وكل وآو اسم فاعل من أُويُ له بأوى كرميُّ برمي أوية وابدَّا ذار ثي ورق له والفصيعة الرزية وْقد فحقه المصيبة أي أوحعتُه وأراد الطليعتي حياته عينيه لاغدما فالحواس بمنزلة الطليعة فالجيش تفف برسما النفس عسلي ماأرادت مشاهدته (أحسن ما كان ردامهمال) أحسن حال من الضمير في حياته وانميا صح محي الحال منه مع انه مضاف المه لان الضاف كالحرّ عمد مو معوز أن مكون ظرفالا ضافته الى ماوا لفعل لتأويله سما بالمصدر والمسادرك ثمراماتهم طروفا كالتمل طلوع الشمس وخفوق النجير ومااشمهما أى وقت طلوعها فاكتسب الظرفسة من أأضاف المه أى في أحسن أوقات كونه رداء حمال وقول الناموسي أوطرف لانسافته الى ماوه و يمعني الوتت والتقدير في احسن وقت كان وهسم لانّ ماموصول حرفي فلا. يضاف الها ولاتفيدالوقت فان قلت لعله أرادلا نسافته الى ماوسلم الحدف المعطوف قات مع اله غدير

فلما وصلاليه أنكرمحله لدبه لمقصيره فيحق مقدمه تحناه علمه وشكالي فاتق مااسكره فشكاهو اليه فوق ماذكره وتداولا بينهما ذكرمعاييه \* وتقاولا خشونة جانبه وحرونة أخلاقه وضرائبه وأغربا أهال العكر علقه والتماس الراحة منه والاستبدال به فانجروامعهما فيجريرا اساعدة مرساعلى إذة الاستطراف \* واغتامالهٰ الاستغماف \* فاستمضره تكتوزون للسلة احتماع العسكراهم احتيجالي فظره فيه بدواشار بدوحه السواب في ذلافيه بدخي اذا حضره حصره \* ووكل به من سمل نصره \* غير آولنجيعته بطليعتي حياته \* احسنما كانرداء حمال

ظاهر يصدّعنه قوله والتقدير في أحسن وقت كان ولوكان مراده ماذكرت اقدال في احسن وقت كونه ورداء جمال منصوب على الحمال أو القييرة ال الكرماني وهوا وجه وكذا الثلاثة بعده وقال النحاق ورداء جمال وما بعد ها قبيرات من المضمير المستمر في كان وهووهم لا ن القيير عن النسبة الى الضمير لاعن المضمير (وهود اعتدال) أراد به قامت المعتدلة اذمن جملة أركان الحسن وأصول الجمال في المسان طول القامة من في الحسان طول القامة من فيرا الماء ومنوا فراط ولذا بحوا القامة عود الجمال (ولملعة هلال) أى في ازدياد الهاء ومنوا لحسن على غط طسعى وضهم سوى (وروعة عزة وجلال) مرراعه الذي أعجبه والأروع من الرجال الذي يعجب أحسنه ويحوز أن تعسيرون الرعة من راعه اذا أخافه لأن عزا الله وحلالة السلطنة يخيفان المنفوس و يغدلان الأيدى عن التطاول الى المتصف م سما والمعدى أحسن ما كان في شرخ شبابه وريق صباه وقد اشتمل برداء الحال واستقامة عود الاعتدال وتحلى عن طلعة الهلال وشلى بروعة العزة والحلال غسيره لهنال بسرة منال (واقد أحه شاله) أى الى مكتوزون يقال أحه شراك المنافرة بعالى المنافرة بعالى المنافرة بالمنافرة بعالى المنافرة بعالى المنافرة

مارالمر المثل حين يفضى \* حوائحه من الليل الطويل

كذافي المكرماني (له) أي لأبي الحيارث (ثلاث خفاف) جميع خفيفة (المؤنة عليسه) أي على الطاغية بكتوزونُ (منها) أي الحاج الثلاث (صيانة من قامت عنه عن ذل المنباطرة على مال المسادرة) أرادين قامت عنه والدته لان الوالدة تقوم عن الولداذا وضعته وكني مد ه اللفظة اللطيفة عن أمه المفيقية فان الام قد تطلق و يرادم االرضعة والظثرفا طلق لفظ الدفه هذا الاحتمال ويعميه ال المرادا لحقيقية مع مافسه من الاستعطاف وطلب الرأفة \* قال بعض الادباء، عني صمالة أمه عن ذل ألناظرة أن دصونها عيا بلزمها من مال المصادرة من ذل مشاجتها بالرعية فالمناطرة من النظرراى الشدمه قال النحياتي والصواب أن يقيال من ذل أن مظرالها الأجانب وتنظر الهدم التهبي وفده نظر اذلنس من لازم مصادرتها على ماعند هامن الأموال آحضارها وليست التضبية ثبر عسة كتقف في محلس الثبر عللمراف ة والمحاكة تسبم خصومها ومقصود ولدها عدم التعرُّض لما عندها من الأموال لسق عندها ما تنفقه على نفسها وحشمها في المآل ولم شعر ض المسنف اليقية الحاج الثلاث وفي تاريخ الدعوة المأدواسة ان أماا لحارث الماقصدوه في نفسه واستسلما أرادوه تضرع الى فائق و مكتوزون أن يسعفاه في حاج ثلاث كانت في نفسمه ب أحدها أن لا نتعر "ض ليصره بالكل فعاندوه بالسمل « والثانية أنالا يفرق منه و من غلامه تكنوه و يهواه فقتاوه وهوراه « والثالثة أن تصان والدنه عن مطالبتها عال فأرهقوها عمادرة واذلال وقال النعاتي في الاعتدار عن المستف في ذكره احداى الحاج التيأحه شفها أبوالحارث وتركدالآخر بنمانه موانمالم يستوف للماجات الثلاث حقهامن التفسيرلاقتدائه بالقرب اذهم مفعلون كذلك فأل التمتعيالي فسيمآبات بمنات مقام ابراهم ذكرالجمع وقدا كتبفي في تفسيره سعض الشيُّ من كله وقال الجياسي

وأخلاقنا اعطاؤنا واباؤنا يو اذاماأسنا لاندراهاس

ذكر الجمع وأقله ثلاثة على المذهب المنصور ثم فسره بشيئين أى أعطا وناوا باؤنا التهيى وفيه نظر اذلا يخفى ان ماد كره المصنف ليس من هذا القسل القوله منها وما استشهد به من الآية الشريفة والبيت شاهد على ذلك نعر لولم يكن في كلام المصنف الفظ منها الكان من هذا القبيل كقوله صلى الله عليه وسلم حبب الى "

وعود اعتدال ولجلعة هسلال وروعة عزة وحلال والقدأ حهش المه عندالاستسلام في حاجلة تلاث خفاف الثونة عليه منها من المناخرة من المناخرة على مال المسادرة

من دنيا كم ثلاث النسا والطيب وجعلت قرة عينى في الصلاة فذ كرا المنتين وترك الثا المة وليست الثالثة وجعلت قرة عينى في الصدلاة ليست من الدنيا (فيكايده) أى كاده مفاعلة على غيربا من الصحيد (بحدلاف حاجته ونقيض مسألته) أى ضدماً له أى الحارث (الهابا) أى اشعالا (لنارا لحسرة في صدره ومضاعفة المقل المحدة على ظهره) ضعف المشى مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله (فعل الموتور عبالا شوى له) فعل منسوب على المصدرية بفيلامن غيرافظه وهوكايده لان المكايدة فعل في أنه قال فعل اله المكيد فعل الموتور الذي قتل له قتب في غيرافظه وهوكايده لان المكايدة فعل في أنه على على المدرية بفيله ولم يدرك ناره تقول وتره يتره وتراوترة أى حنى عليه ويجيء وتره به هدى نقصه كفوله تعالى ولن بتركم ولم يتمالكم وكقوله وتراوترة أى حنى عليه ويجيء وتره به على الموتور والشوى على ولن بتركم اذا نقصة هفكا ذلك جعلته وترابعد أن كان كثيرا وقوله بحالا شوى له يتعلق بالموتور والشوى على وزن المصى الأطراف وكل ما له سمة مقتلا كالقوائم ورماه فأشواه اذا لم يسب المقتل و رماه في أشواه اذا المساب المقتل و مصدره الاشواء واسم المصدر الشواء وهوالم الدهنا يعنى ان يكتور و ون فعل فعل الموتور أى المحنى هليه ينسب المقتل ولا شكان الحقد الناشئ عن مثل الموتوراً ما الحنى عليه والم المهدل الموتوراً ما الحنى القائل أو فر وأشدة قال الهذلي هذا الفرب القائل أو فر وأشدة قال الهذلي

فان من القول التي لاشوى الها \* اذار ل عن ظهر اللسان انقلامًا

يقول ان من القول كلة لا تشوى ولكن تقتل (ولا بقيامه) البقيا اسم من الا بقا عمل العدى بقيال البقيت على فلان أى لا يرجه ولا يرق له وقد تقدّم فلان أى لا يرجه ولا يرق له وقد تقدّم فلان (وعده و وفائق الى أخيه عبد الملك بن و حوه وأصغر منه سنا وأضعف ركافا قاما مه مقامه وسدًا به مكانه) أى مكانه أى مكان أى الحيار في الحيار (وماج النياس) أى شخر كواواضطربوا (بعضهم) بدل بعض من النياس (في بعض) أى في نجيار بعض كا نهم ملكثرتهم كالبحر أو تسكون في بعد في مع (للفندة الشاغرة) أى الحيالية عن يدبر تسكينها ويدفع عائلتها من شغرا لبلد خلامن النياس ومبده الشغار في النسلام في النياح لرفع المهر واخلاء البضع عنده وهو من أنسكة الجاهلية وفي الحديث لا شغار في الاسلام وقال الطرق الشاغرة هي التي لا تهدأ (والأحوال المتنافرة) أى المتبايدة ولقد أجاد أبو الفضيل وقال الطرق الشاغرة هي التي لا تهدأ ووفائق حيث قال

هدمت أركان ملك بي بخصى و مؤا جر ركبا غدرا ولم يز جرهما عنده الرواجر ايس للخصيان عهد به لا ولا عهد لفاجر لهما الشرى يحتف به بين أرماح شواجر

(وبذرالناس بالأمبرسيف الدواة) أى شعر وابه يقال بذرالقوم بالهدو بكسر الذال أى شعر وابه وعلوا فلذر وه واستعد واله كافى الأساس والتركب بدل على الشعور بما فيه خوف (انه خيم بقنطرة زاغول) أن بفتح الهمزة ومعولاها في محل جرعلى البدلية من الأمبرسسيف الدولة بدل اشتمال أى نذرالناس بالأمبرسيف الدولة تخييمه (فيسكر واعلى أدراجهم) أى رجعوا على لحريقهم التى جاؤامنها جمعدرج بفتح تين بمعنى الطريق يعنى انهم كانوا أولاني مروثم جاؤا الى سرخس ثمر جعوا منها الى مرور (كالمعافيرال اعبدة راعتها الفوارس) المعافير حيم بعفور وهو الخشف ووله البقرة الوحشية أيضا وقال بعضهم المعافير تهوس الظباه والراعبة اسم فاعل من رعت الماشية ترعى وراعتها ألفا فتها والماعية ما من وعالما شيعه على فواعل (وأحاطت المنافية الفوارس جمع فارس على غيرالقياس لان فاعلاص فقلة كان لا يجمع على فواعل (وأحاطت

بها الكلاب النواهس حتى أخذوا فرارهم بمرووأرسل الامير سيف الدولة إلى السكافلين ما لتدبير يهيعن الهما ماارت بكياه فى ولى النعمةمن أذالة الحشمة واضاعة الحقوا لحرمةغير ناظرين الدين ولامتدرجين للأسلام والمسلمين ولامتهيئين للاحدوثة الشنعاء على ألسنة الذاكرين مدى دهر الداهرين وامتذت آلمراجعة بينهم في الحادث الكارث وهدا يغتلانه عن انتهاز الفرصة فهما واهتبال الغرة منهما تطميعاله عن صاحبهما في حديد الرعاية ومريد الولاية وكلياهم بالاهمام على وحد الاحترام طالبته سعادة الحدث بالاقدام وحرضته عملي الانتقاملارش والاسلام ثمرأى انرحف عن مقامه الى طاهر مرو اتكون لطافة الصلح وسأحأ أوسفاهة السيف شفاها وإما تسامعالقوم بإقبالهدب الفشل فيتضآءيف احشائهم وسرى الوهل في تفاريق أعضام-م واستطارا للوف فى مزاج دماتهم ولماسقط في أيديهم ورأوا أنهم قدض لواقالوا لئن لم رحنار بدا ويغفرلنا

4 . .

بماالكلاب النواهس) جمع ناهس بالسين المهملة من نمس اللهم أخذ وبمقدّم اسماله وهي الكلاب لضواري يقال م- مالكاب وانتهمه اذاعقره (حتى أخذوا قرارهم مرو) غاية لقوله فكروا (وأرسل الامبرسيف الدولة الى السكافلين) تثنية كافل وهوفاتُق و بكتورُون (بالتدبير) أي تدبير مُلْ الدولة الساّمانية (يهمين) أي يقجمن التهمين وهوالتقبيح وأصله من الهمعنة وهي في الحيل والناس اغاتكون قبل الأم فاذا كان الأبكر عاوالأم ليست كذلك كال الولد هعينا والمقرف بالعكس (الهما ماارتكاه في ولي النعمة) أي نهدي الهماقع ماارتكاه في ولي تعمم ما كقولهم أحدالله اليُّنَّأَى أَنْهِى حده اليك (من اذالة الحشمة) الآذالة بالذال المجمة الأذلال والحشمة الحرمة (واضاعة الحقوالحرمة) الواحى الرعاية له (غير ناطرين الدين) أى لأحكامه من حلال ومن حرام (ولامتحرّ حين للاسملام والسلين) التحرُّجُ احتناب الحرجُ أى الذنب يقال تحرُّج احتنب الحرج وتأثم احتنب الاثم (ولامتهدين) أي متحوّفين بقال تهيدت الأمر يخوّفنه (اللا حدوثة الشنعاء على ألسنة الذاكر سنمدى دهرالداهرس الأحدوثة ما يحدث وهذا الوزن غالبا يستعمل فعما مذم والاحاديث فيجم الأحمدونة ألمق وانكان يستعمل فيجمع الحديث عمل القياس والشنعاء القبيحة مؤنث أشنع والفعل شنع بالضم يشنع شناعة فهوشنيه وأشنع ومدى الشي غاسمه والدهر الأبد وقواهم دهرداهركقولهم أبدأ سدويقال لآآسك دهرالداهرين أى أبدايعني مادام فى الدهر ذودهر وكل زمان لا يخلوان وجد فيه دودهر (وامتدت المراجعة بيهم) أي بين سيف الدولة و استقورون (في الحادث) واحد حوادث الدهرأى نوازله (الكارث) أى المنتهى في الشدّة والمشقة بقال كرثه يكر تديضم العدين وفتعها قال وقد تحسلي المكروب المكوارث ومثه قولهم لاأكترث الى لأأيالي ولاأهتم (وهما يختلانه) أي يحد عانه (عن انتهاز) أي اغتنام (الفرسة فيهما واهتبال) هو عِهِ فِي الانتهاز (الغرة) أي الغفلة (منهما تطميعاً) مفعول له لقوله يختلانه (هن صاحبهما) عبد الملك ابن و - أخى أبّ الحارث (فيجد يدالرعاية) من اضا فية الصفة الى الموصوف أى الرعاية الحديدة أى وطمعانه في انه سيقع له من صاحبهما رعاية لم يسبق له مثلها (ومريد الولاية) أى انه يزيده على ما كان عليه من الولاية في زمن أخيه (وكله عم بالأجام) أي الكف عنهم (على وجه الاحترام) لحشمة الدولة السامانية التي أيديهما زمَامها وعليهما يدو رنقفها وابرامها (طالبته سعادة الجدّ) أي البحث والحظ (بالاقدام) على قدالهما (وحرّضته) أى حثته وحملته على الانتقام للدين والاسلام) منهما (نُمْرأَىأُنْرِحَفَ) أَى يَسْرُ وَيَنْتَقَلَ (عَنْ مَنَاخَهُ) بَضَمَّ الْمُمَّكَانُ مِنْ أَنَاخَ أَى مَكَانُ اقامته (الى ظاهرمرو) أَى خارجها (لتَـكُونُ الطافة الصلح) ان جُنْدُواله (وجاها) أَى مُواجِهة (أوسفاهة السيف) أي طيشه ان لم يجنَّعُ واللصلي (شفاها) أي شافهة (وألم تسامع القوم اقباله أدب الفشل) أى الجين والخور (في تضاعيف أحشائهم) أى سرى الجبن سريانالساخفيا في أوساط الواطنهم واثما والماء الوبهم والتضاعيف جمع تضعيف وهو حيث بثى الشئ من قولهم هداضعف الثي أى مثلا موالاً حشاء جمع حشا وهوما أنضه تعليه الضاوع (وسرى الوهل) أى الجزع والخوف (في تفاريق أعضام م) أي في أعضام ما لمتفر قد من قوله م أخدت حتى بالمفاريق أي في مرات منفرة قذوليس حميع التفريق والتفرقة لعدم الفائدة قاله النجاتي ومراد العنبي ان الوهل تميكن منهم احتىءم أعضاءهم التى ايست محلا للخوف (واستطار) أى انتشر (الخوف في مراج دمائهم) أي اختلط بها (ولماسقط في أيديهم) أى ندموًا وقد تقدّم شرح هذا التركيب (ورأوا أنهم قد ضلوا) عن خسيج الهدى وطريق الحق (قالوالتنام يرحمنار بنساو يغفرانا) ماجنينا ممن مو بقات الذوب

(لذكون من الخاسرين) هدا اقتباس، ن الآية الكريمة وقد اجمع هنا قسم وشرط واذا اجمعا وجب حذف جواب المتأخره في ما مدلولا عليه يجواب السابق والقسم هنا مقدم لا ن اللام في قوله المنام يرحمنا موطئة له ودالة عليه والتقدير والله النام له يحدون حواب القسم، و كدا باللام ويون التوكيد الثقيلة وحواب الشرط محذوف وتقديره نكن دل عليه لذكون (فأبي الله الاأن ينتقم منهم السيف سيف الدولة) التفريخ في الا يجاب متنع عند الاكثر والما عارة الان أبي عنى الشدة (وحطهم) تعالى و يأبي الله الاأن يتم نوره (جزاعي فعلهم الفظيم) أى المجاوز الحدق الشدة (وحطهم) أى ظههم (الشنيع وسعيه ما المدموع عند الجميع فصيعا المدولة ألى السيف في قوله سيف الدولة محمود والها العائدة الى السيف في قوله سيف الدولة أى أمطرهم بالهذاب واسته مل الصب هنا ليدل على نوله من جهة لا يمكنم دفعه كالا يمكن أحد اأن أمطرهم عليه من السماء من بردوماء منهم له ومن بسد طريق العارض الهمل يهوهومن عنوا من مستحد الدالة الشرب بالصب كانه يشير بدلك الى أن المسيوف مشهات بالماء وقوم وقوله سوط عداب من مستحد الدالة المرب بالصب كانه يشير بدلك الى أن المسيوف مشهات بالماء وقوم وقوله سوط عداب من مستحد الدالة المرب الصب كانه يشير بدلك الى أن المسيوف مشهات بالماء وقوله وقوله سوط عداب من مستحد الدالة الفرب بالصب كانه يشير بدلك الى أن المسيوف مشهات بالماء وقوله وقوله سوط عداب من مستحد الدالة الفراء المكانة الفراء ومنده أخداد وقوله سوط عداب من مستحد الماللة المناب المعارف و قوله سوط عدا الله و قوله و منه المدالة و قوله و قوله سوط عدا الله و قوله و ق

لقدخرب الطوسي بلدة غزنة \* فصب عليه الله مقاوب بلدته هوالثور قرن الثور في حراً أمه \* ومقاوب اسم الثور في حوف لحبته

كذا في الهسكرماني والعزالي مكسورة اللامو، فتوحتها كالصحاري جمع العزلاء وهي فم المزادة الأسفل وقوله بنو المرزمين النوء منزل القمر حيث يستمطرمنه وهي ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل الشهر واحدة منها يقال مطرنا بنوء كذا أي في منزل كذا وهم ينسبون الأنداء الى الانواء وقد من عليه الصلاة والسلام عن ذلك لان منزل الغيث والله تعالى لا الأنواء وقد كثرت هذه في اشعارهم والمرزمان بحمان أحد هما في الشعرى والآخر في الذراع يقال لهما مرزما الشعر بين وهما من أغزر الأنواء مطراوفي الصحاح النوء سقوط نجم من منازل القمر في الغرب مع المجروط لوعر قبيه من المشرق يقاء له من ساعته في كل لداة الى ثلاثة عشر يوماوهكذا كل نجم منها الى انقضاء السنة ما خلاا لجهة فان لها أربعة عشر يوماقال أبوع يدولم نسمع في أنذوء اله السقوط الا في هذا الموضع وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد الى الساقط منها وقال الأصمى الى الطالع منها في سلطانه فتقول مطرنا بنوء كذا والجدع انواء انتهبي (غيرانه غيث قطره عيث) أى فساد وهدنا من قول أبي الفتح البستى بنوء كذا والجدع انواء انتهبي (غيرانه غيث قطره عيث) أى فساد وهدنا من قول أبي الفتح البستى المنوء كذا والجدع انواء انتهبي (غيرانه غيث قطره عيث) أى فساد وهدنا من قول أبي الفتح البستى المنافوة فيها في الغيث لا يخلومن العيش

وسماه عيثا أى فسادا بالنسبة الى الاعداء الواقع عليهم فانه يفسد عليهم مادبروه ويهدم ما بنوه وأضمروه (وغيم حشوه ضيم) أى ظلم والمراد به لازمه وهوانقه رأو يكون سماه ضيما مشاكاة لفعلهم لانه واقع فى مقابلته و حرّاء عليه كفوله تعالى فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فأطلق على حرّاء الاعتداء عتداء وستعاب حمل بالفتح (عداب) قال ابن السكيت الجل بالفتح ما كان فى طن أو على رأس شيمرة والحمل بالكسر ما كان عسلى ظهر أو رأس والسيحاب يحمل المطر في حوفها فهو بالحل بالفتح أشبه (وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه أليم شديد) اقتباس لطيف وكذلك ظرف مستقر مرفوع المحل على المنازمة لان القرية وهى ظالمة أى اهلها تسمية الشي باسم ما يلازمه لان القريق للا تقال مطلقا الا وفها أهل كالسكاس لا تطلق الا وفها

انكون من الماسرين فأبي الله الا ان ينتقم منم السف سيف سيف الدولة خراء عن فعلهم الفظيم وخطهم الشنيع وسعهم المدوم عند المحمس فعيد عليم صب عند المحمد فعيد وخيم حدوه المنافيين بنوء المرزمين فيم المعند وكذلك فيم وحياب حله عذا وكذلك فيم وهي طالة ان أخيذ والميشديد وهي طالة ان أخيذ والميشديد

مائع ولذلك مقولون شر مت الكائس أى مافهها (و برزفائق ويكتو زون وأنوالقياسم ف سيم لِّ عِلْوَاحِهِم عَبِدَالِمُلِكُ بِنَ فَى ﴾ الملواح طائر يَضْعَهُ الصياد في شُـُكِمَةُ لِحُوشُ الْيِهُ نُوا فر الطيورفتُعلَق فهاوأراديه هاهنا عبدالملاثن نوحفان فاثقاو تكتبو زون نصباه ملواحالا حبولتهما في تأليف الآراء وآج تماع الاهوا ولاموالاه في بت الملك واسترعا علق الارث وفي اكثر النسخ علواحهما أى فائتما وبكتو زُون (وسائراهل العسكرالى ظاهر) أىخارج (مرومةابلين) بصيغة الجمع ويجوز أنيقرأ نصسيغة التثنية أىفائق وبكتوزون لأغهما المتبوعان والمدبران لهدنا الحرب والقائمهان بأعبائها وغيرهما تسعلهمافها (لعسكرسيف الدولة) وليسفى بعض النسخذكرأبي القاسمين سيحدور وعلى هذه النسخة يقضع وحه التثنية في مقايلين وفما يأتي بعيد ذلك من ضمائرا لتثنية وغير هدنه النسخة لايكاديهم عرسة اذلامذكر حميم تم يعباد الضمير عسلي اثنين منهم فشط فلايقال جامني زمدا وعمرو وخالدفأ كرمته مآبار جأع ضه برالمثني آلى اثنين من التسلا نقبل آذا أريدذلك يقبال فأكرمت ا تنهن منهما ان اربد الايهام أوفلانا وفلانا ان أربدا لتعمن ولابردد كرعبد الملك على هدنه النسخة لانه ليسمشاركا في حكم العامل اذه وغير معطوف علم ما (يعلنان) أى يظهران (حلادة)أى تجلدا وصبراء الحرب والضمسر راحم الفائق و مكتو زون و يحوز أن يكون حالا مهدما فتكون من الحال المترادفة (ويسر ان) أي يخفيان (بلادة) البلادة ضد الذكا وقد بلد بالضم فهو بليد والمراديماهما الجين اذهى من لوازمه غالبالانه عماية ولدعن غلبة البردوالرطوية والبلادة تكزمه ما (ويقدمان) يضم أوله من الاقدام في الحرب (ظاهر العيون) منصوب على الظرفية بطريق التوسع والمسامحية اذليس باسترزمان ولامكان ولاعميا تصح سأبته عنهما وستوغذاك في الجملة اعتباركونه صفة لاستمكان محددوف والاصل يقدمان مكاناطا هرا للعيون (وجيمان) أىيكفان يقال حجمه عن الأمرأى كفه فأجيم وهومن النوادرمشل كبه فأكب (خيفة الحرب الربون) حيفة مفعول له ليجهمان كقوله \*وأسترعوراءالكريم الدخاره \*والزيون صبغة ميالغة من الزين وهوالدفع كانم الدفع من سَعاطاها الى الهلاك مأخوذ من الناقسة الزيون وهي التي تزمن أي تدفع يرجلها حالها عن الحلب (قدضا قت علهم الارض عارحبت) ماموصول حرفي يسبك مع صلته عصد رأى برحها وهذا اقتباس من الآمة الكرّعة التي نزلت في الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تموك وهم كعب من مالك وهال لن أمية ومرارةً من معة قال في المواهب اللدنية وجاء مسلى الله عليه وسلم أي تعسد تفوله من تبوك ودخوله المدينة من كان تخلف عنه فحلفواله فعدرهم واستغفراهم وأرجأ أمر كعب وصاحبه حتى زلت توبهم في قوله تعبالي المدتاب الله على الشي والمهاجرين والانصارالي قوله ان الله هوالتواب الرحسم التهسي وقصتهم مبسوطة في كتب السير (فجيوب الأقطار علهم مزرورة) الجيوب جديب التميص وهو طوقه الذى ينفتح على المنحر والاقطارج عقطر بالضم وهوالجانب والناحية ومزرورة من الزربالفتم وهومصدر ذررت القميص أذراه بالضم اذاشددت أزراره وأدخلتها فيميايقا بلهامن العرى والمراد ان الاقطارمسدودة المنافد علمم (وديول الخدلان علم مجرورة و بوارح الادبار) البوار حجم البار - وهي الربح الباردة وهند أى زيدهي الشمال الحارة في المسيف و يجوز أن يصحون جعا للبار ح خد لاف الدانح والعرب تشامم بالبارح (وجوانح الدمار) الجوائح جميع جاشحة وهي الداهية المستأسلة والدمارالهلاك (منكل أوب) أى جانب (الهم محشورة) أى مجومة (وطل القوم) أى فائق و تكتو زون ومن معهما (على علم) أى طنّ قوى يقرب من العلم (بأنهم يدمرون على الدَّمار) يدمرون مضارع دمر دمورا بالدال المهملة دخل بغيرا ذن وفي الحديث من سبق لحرفه

وبرواني و كنورون و العاسم ان سيمه ورعاوا مهم عبداللا ان وح وسائر أهد العسكر الي ظاهر مرومة المالي لعسكر الامرسيف الدولة يعلنان حلادة ويقدمان ظاهر العيون و يحيمان خيفة الحرب الزون قدنما قت عليم الارض عدرورة ودول الخذلان عليم عمرورة ودوار حالادبار وحوائح عمرورة ودوار حالادبار وحوائح وظل القوم على علم البهم عشورة ولل القوم على علم البهم عشورة ولل القوم على علم البهم يدمرون على الدمار

استئذانه فقددمرأ ىيدخلون على هلا كهــم و يطلبونه (ويتهافتون) أى يتساقطون (تهافت الفراش على النبار) أي الفراش الذي يطبر حول السرج ويطوف بها كالذباب ولا يقنع حتى يلقي نفسه على اللهب فيعترق وهومستعار من قوله صلى الله عليه وسلم الى يمسك بحيز كمعن النبار وتتقاحون فهاتفاحم الفراش (ويقتلون الانسار بسيوف الانسار )أي يسبر بكتوزون وفائق سببا لقتل رحالهما وهم الانصارلعمد الملائن وح مسوف الانصارأي رحال السلطان محودوهم الانصار لأبي الحارث لاخم شهر واسموفهم في نصرته و يحوز أن راداخم انصار لعبد الملك أيضا وتمال وصحتوزون وفائق من حملة نصرته خوفا عليه من غدرهما ومكرهما ﴿ كَافَالَ اللهُ تَعْمَالُي يَخْرُ بُونَ سُوتُهُمْ بأنديهِم وأبدى المؤمنين فاعتبروا ماأولي الابصار) الآية نزات فيأهل خديرقراءة العبامة ببخريون بالتحفدف من الإخراب أي مدمون وقراءة أي عمر و من العبلاء يخريون التشديد من التخريب وقال أوعمرو انمااخة ترت النخورب لان الاخراب ترك الشي خرامامن غيرساكن وان مني النضير ارتحم أواعنها وسكنها المسلمون وقال الزهدري كانوا بنزهون العمدوالأنواب ويخربونها بأمديهم لتبلا يسكنها المسلون أوههم يخربون باقهاوقدل ههم يخربون ماشاه سوالنضه بروالمصنف أوردا لآبة تنظيرا لمحيارية فاثق و بكتُوزُونُ لسيفُ الدولة وقتلهما الأنصار يسبوف الانصار (وترددالسفراء) أى المصلحون (بينهم) أي سنفائتي ويكتوزون ومن والاهما ﴿ و مَن الأمير سبف الدُّولة في مواضعتُه ﴾ أي موافقته ﴿ على الم ] أى ملح (يسلمون معها) أى السلم وهي تذكر وتؤنث قال تعالى وان جُنحواللسلم فاجنّم لها (في العاجل) أي في الحال (من شدّة بأسه ويفتدون بها) أي يجعلون السام فدا علهم (من مرارة كأسه) أى سيف الدولة و يحوز رجوع الضمير الى بأسه (فأحدن الا ميرسيف الدولة اجابتهــم الىمواضعتهم على هله) أىمع علم (باستبطامهما) أىفائنى ويكتوزون والاستبطان جعل الشيّ في حسرًا الحفاء كبطانة الثوب أي مع علمُ باضمارهما (اللغة ل) أي الخداع (والحبلة) أيَّ المحسور [[واستشعارهماللغدر والخديعية] الاستشعارهناءعني ليسالشعاروهو الثوب الذي بلي الحسد اُمُعى شعار الانه يلى شعرالحد (الزاماللحة) مفعول له لقوله فأحسن لانه لولم يجب الى السلم الذي أرْدُدا لسفراء في السعيمه لربح اقالوانحن مضطرون الى قناله لا بائه الصلح (وطمساعلي الشهة) أي محوا الماعساه بعلق في قاور نعض النياس من الشهة في عذرهم بقيال انظمس الطريق أي الدرس والحيي ولهمس الشيُّ أزال أثره (واعداراالي المُكَانة) الاعذار الانسان بالعدر من أعدر سار ذاعذر والكافة الجميع من النَّاس بقال لقية ـم كافة أى كاهـم (و براء من خطة البغي في دفع المكافة الحطة بالضم الأمروالقضمة والبغي الطغيان والمكافة مفاعلة من الكف وهوالمنع (فماكان الا أن قوضت الرحيل خيامه) كان هنا مامة وفاعلها أن قوضت والاستنناء مفرغ كقولك ماقام الازيد وقال الناموسي أيما كان الشأن الاتقويض خيامه أوماحدث ووقع الاتقويضها كقولك ماجاءني الازيدانتهسي وهومصيب في الثباني و واههم في الاؤللان ضميرا لشأن لايكون خبره الاحسلة وأماالنجاتي فقدز ادنغمة في لمنبورالاعجاب وأتي من الاعراب باغراب وأي اغراب فقال كان يحوزأن تكون تامة وفاعلها عامو ان فترضت مستثني منه أى فلر يقع وماحمسل فعل الاتقويض خيامه للرحيسل أى هو في بندا الرحيل عدد و يجوز أن تدكون ناقصة واسعها ضمير سيف الدولة والخسير محذوف وأن قوضت مستئيمنه أي فاكان الامبر حاصلافي وقت الاوقت تقويض خيامه للرحيل أي هو فحابتدا الرحيل بعدالتهمي وفسادهذا الكلام لايخفي علىذوى الألبياب والافهام وتقويض الخيام أقلعها (ونشرت للقفول) أىللرجو عمن نف لاذارجيع وسمى الركب بالقافلة تفاؤلا بالرجوع

ويتهافتون تهافت الفراشى النبار ويقتلون الانصار يسيوف الاندار كافال المه تعالى يحربون يوتهم بأيديهم وأيدىالمؤمنين فاعتبروا بااولىالابسار وردد السفراء بنثهمو يثن الامبرسيف الدولة فىمواضعته علىسلم يسلون معها في العاجل من شدة بأسه و مقدون بها من مراره کاسه فأحسن الامرسيف الدولة اجابهم الىمواضعتم على علماستبطاعها العدل والحيلة \* واستشعارهما للغدر والحديعة \* الزامالجية ولممساعلى الشهة ، واعذارا الى الدكافة \* وبراءة من خطة البغى في دفع المكافة \* في كان الاأن قوضت للرحيل خيامه \* ونشرت الفغول

(اعلامه) أىراياته (حتى ثار) أى تحرك (أوباش القوم على اثره لانتهاب عسكره) الأو باش من الناس الأخلاط مسل الأوشاب وقيل هومقاوب من البوش ومنسه الحديث وقد ونشت قريش أوباشالها (يطنون بأنفسهم الظنون) أى الظنون الفاسدة من ظفرهم مدوقدرتهم على مقاومته والجلة حال من فاعل ثاراً ومستأنفة استئنافا سانما كأنسائلا سأل ماحلهم على انتهاب عسكره وقد سألوه المصالحة وتضرُّ عوا السِه في المسالمة فقال يظنون الخ (وانما يتحاون المنون) أي الموت (ويدوسون) أى يطأون بأرحلهم (أذناب الأراقم) أى الأفاعى جمع أرقم (لو كانوايشعرون) أى يعلون انما أذناب الأراقم أولو كانوامن أهل الشعور والعسلم لعدم عملهم بمقتضى العسلم اذلو عملوا بمقتضاه لمافعلوا مافعلوا ومن لايحرى على مقتضى علمهو والحاهل سواءوفي التنزيل ولبئس ماشروا مه انفسهم لوكانوا يعلمون بعد قوله تعمالي ولقد علوالمن السيتراه ماله في الآخرة من خلاق (ولمارأي ألامير سيف الدولة ركوبهم مقطعة الضلال) المقطعة حيث يقطع الطريق على المارة كالمارة في المكرماني وقال الناموسي المقطعة من قولهم مقاطع الانجار حيث يعرفيه (واقتحامهم مسبعة الآحال) المسبعة المكان الكثير السباع ولا يخفي مافى الفرينة من الاستعارة المكنية والتخييلية (معلقين خيوط الرقاب) أى عروقها المشمه فبالحيوط فى الدقة و يحوز أن يكون من اضافة المشدمه لأشبه كلعي الماء (بالخرص الغالب) على عقواهم (والطمع السكاذب) أى الخائب لانه لهم فىغىرمطمع (لايثنهم) أىلايصرفهـم ولايعطفهـم (حلماتُوهمهن التسفهوالتخبط) الخباط بالضم والتخبط كالجنون وايس بهويفال تخبطه الشميطان أى أفسده وفي التسنزيل كالذي يتخبطه الشيطان من المس (ولا يحمهم كبراؤهم) حميع كبير (عن التهوّر) أي الوقوع في المحذور من غمرمبالاة يقال هورا لحدار أي هدمه فهور (والتورط) أي الاقتمام في الورطة وهي الردعة أي الوحل الذي تسو خفيه قوائم الدواب (علم الأذلك أمريراد) وقوعه من كبرائهم (ودا مخلطه البغي والعمّاد) الخلط بالكسرجسم رطب سيال مستعدلان يصرخرا من المتغدى يستحيل المعالكماوس المستحيل عن الغذاء (وأيسن أن سرهم) أي ماييطنونه (بالفساد مغمور) أي مستور (وان السفيه اذالم سهمأمور) هذا محلول من متشعر وهو

بنى تميم ألافاخ واسفه - كم ي انالسفيه اذالم ينه مأمور

وهومأخودمن قول سعد بن مالك الكانى وذلك انسعدا أتى النعمان بن المندر ومعه خيل له قادها و أخرى عراها فقيل له لم قدت هذه وعرد بت هذه قال لم أقدهن ملا منعها ولم أعره هذه لا هما ثم دخل على النعمان فسأله عن أرضه فقال أمامطرها فغز بر وأما بتها فكثير فقال له انك أقوال وان شئت اتبتك بمن تعيا عن جوابه قال نعم فأمر و وسيفا له أن يلطمه فلطمه الطمة فقال ماجواب هذه قال سفيه مأمور قال المطمه أخرى فلطمه قال ماجواب هدنه قال الوات خذبالا ولى لم يعد للاخرى وانحا أراد النعمان أن تمدى سعد في المنطق فيقت له قال الطمه ثالثة فلطمه فقال ماجواب هدنه قال رب يؤدّب عبده قال الطمه اخرى فلطمه فقال ماجواب هدنه قال الطمه ثالثة فلطمه فقال ماجواب هدنه قال رب يؤدّب عبده قال الطمه اخرى مارأى منه فكث عنده مامكث كذا في محم الأمثال (وأمر) سيف الهواة (بالشائرين) من الأوباش مارأى منه فكث عنده مامكث كذا في محم الأمثال (وأمر) سيف الهواة (بالشائرين) من الأوباش أى الحرواف وفلهم (من حواشي) أى المراف (الجيوش) وتطلق الجواشي على سغار الابل فيجوز أن يراديه هنا أساخر العكم (والرض) طبقوهم) أى المراف (الجيوش) وتطلق الحواسكم معرش (وأضعوهم) أى أناموهم وهوكاية عن قتله سم (الامن وهوو وقاله في المكتمة معرش (وأضعوهم) أى أناموهم وهوكاية عن قتله سم (الامن وهو وو وقاله في المكتمة المكتمة من المكتمة على المكتمة وهم وهوكاية عن قتله سم (الامن وهو وو وقاله في المكتمة المكتمة المكتمة المكتمة المتحرف من المناه وهو وقاله في وقتله المدينة والمتحرف المحرف المحرف المحرف المحرف والمحرف المحرف الم

أعلامه حتى أرأو باش الموم على اثره لانتهاب عسكره يظنون بأ نفسهم الظنون • واغما يتجيلون المتمون ويدوسون أذناب الاراقم لو كانوا يشعرون \* واسا رأى الامبرسيف الدولة ركوبهم مقطعة الضلال ، واقتعامه-م مسبعدالاحال ، معلقين خدوط الرقاب بالحرص الغاك ب والطمع الكاذب \* لاينتهـم حلياؤهم عن التسفه والنخبط . ولايعمهم كبراؤهم عن المؤور والدورُط \* عمام أن ذلك أمر يراد ، وداء خلطه البغي والعناد، وأيقن ان سرّهـم با لفــا د . مغمور \* وانالسفيه اذالم سه مأمور \* وأمرالنائرين فاش الهيسم من حواثيل الجبوش من لمبة وهم بالهض والرض وأخءءوهمالامن

شاءالله) حياته (على صعيدمن الارض)متعلق بأضجعوهم والصعيد ماصعدعلى وجه الارض من تراب أو حر (واستُخارالله) تعالى وحده (في الكرَّ على نغاة السوم) جميع باغ وهوالخيار جعن الطاعة والنركمب اضافي تقول هدارحل سوء بالاضافة غمتدخل علمه الالف واللام فتقول هذارحل السوء وقال الاخفش ولا بقال الرحسل السوء لان السوء ليس بالرحل والسوء بالفتم نقمض السرور وبالضم الشر ولايقال رجل السومبالضم (محما كالياهم الى المضالقواطع) أى السيوف الصوارم والمحاكمة المرافعة الى الحاكم (ومداياً سنات الرماح) جمع رقع (الشوارع) جمع شارع من شرع رمحه اذا سدده وهيأه للطعن ومدليا اسم فاعل من أدلى مجمعته أي احتربه اوفلان بدلى برجه الى فلان أى يمت بها (ومسجلا) من التسجيل أى الاثبات في السجل وهوالصل (على الانتصاف مهم) الانتصاف أخد النصفة وهي العدل نشهادات النسور ) جمع نسر وهو طائر معروف (والخوامع) حمع حامعة وهي الضباع ولله دره فلقد جمع بين هذه النظائر من مصطلحات الفقهاء واستوفى ماتحتاج الية المحاكة من الحاكم والبينات والتسحيل والشهادات مع مافها من لطف الايهام (وأقبل) على تدبيراً مره في محاربة مم (فرتب الجيوش قلبا كهلان) قال الشارح النعاتي الظاهران قلبايدل البعض من الكل أي الحيش وكذامهنة ومسيرة اذا لحيش عسارة عن محموع هذه الاشساء وانما ترك الضميرالذي ينبغي أنبكون في بدل المعض اذحقه أن يقول قلبه وميشه وميسرته للعلم به التهمي و يجوز أند المعطف عليه عميد مراو يحوز أن يكون حالا وكدا ماعطف عليه من قوله (ومهنة كرضوى وميسرة كابان) بتأويلها بمنقسمة أومتنوعة و ثهلان ورضوى بالفته وابان اسماء حبال معروفة واكثرمايسة عمل أبان مثنى يقال أبانان أحدهما أبان والآخرمتالع كايقال العمران والقمران قال لسد \* درس المناعمال فأبان أراد المنازل جمع منزل فرخها بدون وحود شروط الترخيم الضرورة (وحصن المماف) جمع مصف وهومكان اصطفاف الرجال ووتوفهم في الحرب (بزهاء) يضم الزاى والمدّأى عقدار (ما تمين من فيلة) أى جعدل الفيلة كالحسن الدافع عن الصفوف ( رُعن الجبال) رعن الحبال بفتح ألراء ماتقدم من أنف الجبل وبالضم جمع الأرعن وهي الجبال ذوات الرعان وكالاهما متحمقال أبوالطمب

اذاطلبت ودائعهم ثقات \* دفعن الى المحانى والرعان

(أودكن السحاب الثقال) الدكن جمع دكاء كمراء وحروالدكنة لون يضرب الى السواد والسحاب جمع سحابة والثقال جمع تقبلة و بهذا ظهر أن دكنا جمع دكاء لاجمع أدكن كاز عمه النحافيلان السحاب جمع سحابة ويقال سحابة دكاء لاسحابة أدكن (مغشاة) أى مغطاة والغشاء الغطاء (بتجافيف) بالثاء المثناة فوق فيم فألف بعمدها فا آن بنهما ياء وهي ما تلب الخيل والفيلة في الحسرب كالدروع المفوارس (لم يعورمها) أى لم يظهرية ال أعور الرحل أذابدت عورته (غير حدق النواظر وحدائق الانباب) جمع حديقة لان الناب ستق والسيق مؤنثة (الفواقر) جمع الفيلة وهي المداهية الكاسرة للفقار (تمول) من التهويل (ساستها) جمع سائس من سست الرعية سياسة حفظتها أى الفيالون الذين يخدمونها ويقومون عليها (عليها) أى على الفيلة (بمرهفات) أى سسيوف رقاق (كالبروق الخواطف) جمع خاطف لا نه صفة مذكر لا يعد قل وهو يحمع على فواعل كرواس في جمع راس وصفارات) الصفارات عير عربي خالص وهي مشيل الموق تصنع من الصفر ينفخ فيها عند الحرب (وسفارات) الصفارات غير عربي خاصف شديد الهوت عموا عليها) على الفيلة (التماثيل) يقصف قصفا فه وقع سي عليها) على الفيلة (التماثيل) يقصف قصفا فه وقع سي عليها) على الفيلة (التماثيل)

شاءالله على معبد مدن الارض واستخاراته تعالى فى الكرملي بغياة السوميحاكا الماهـم الى البيض القواطع • ومداما سنات الرماح الشوارع \* ومسعلا على الانتصاف من-م شهادات السور والخوامع \* وأفبل فرتب الجبوش قلبا كتهلان وميمنة كرضوى وميسرة كان \* وحسن المافرهاء ماتدن من قدلة كرعن الحيال \* أودكن السحاب الثقال \*مغشاة بتعافيف لم يعور منها عدر حدق التواظر\* وحدائدالانياب الفواقر \* تموّل ساستهاعلها بمرهفات كالبروق الخوالحف \* وصفارات كالرعود القواصف وقدنشرت علهاالتماثيل

جمع تمثال وهوالصورة (السود) جمع أسودصفة (كانها الأساود) جمع أسودا بماللمية فلذا أأتى جعه على أساود ولوكان وصفالجمع على سود (والأسود) جمع أسدوا غما فعلوا هـ ده التماثيل عمو بلاللرجال وتنفيرا للافراس والبغال ( يحيل اضطراب الرياح فها انها ترحف) أي تمشى (للالتهام) أي الانتلاع يقال لهمه والتهمه أي الملعه دفعة (أوتنقض لأختطاف الهام) الانقضاض السقوط ووقوع الطائر والفرس على شي وسيرالشهاب سرعة في اثر الشياطين والاختطاف الأحد يسرعة والهامجم هامة وهي الرأس (وتعالت) أي علت (علها) أى فوقها (أطراف العوامل) جمع عامل وهوالر محوالظرف من علم افي محل نصب على الحالية من أطراف العوامل كاأشار المه الناموسي لامتعلق بتعالت كافهم النعاتي حيث قال التعالى المباراة في العلولان المعنى عليه ان أطراف العوامل زادت عليهافي العلقوه فذا غرمنا سبالسماق والسباق لانه وصفها أقلاانها كرعن الحبال دل القصود ان الانطآ ل من مقاتلة سيف الدولة علت فوق أظهر الفيلة معتقلة بالرماح فعبر عنهم بأطراف الرماح لانهاالتي تظهرمن بعيد لمافهامن البريق واللعان (فكائم الجام السواحل) الآجام جمع أجةوهي الشعرالملتف (تأويهاشما لمين الانس فرسانا) لانما لعلوها برى الراكب على ظهرها كأنه فارس أى راك فرسا فألق أثيل المنشورة علم الرى كالشياطين الراكبة وجعلها أسياطين لسرعة حركة اوكثرة اضطرام اوتلونها (وعفار بث الترك والهندمردا وشبانا) العفريت من كل شي المبالغيقال عفريت نفريت والعفريت أيضا الداهية (سمس علهه مسابغات داود كصفائح الماء تعلوهاالشمس سافرة) البصيص المريق وقد بص الشي ببص بالكسر مسيصالم وسانف اتداود الدروع النسوية المه قال تعمالي أن اعمل سابغ ات وقدر في السرد وصفائح الماء جميع سفيعة وهي وحدالما ويحالوها تسكشفها وسافرة عاربة مكشوفة وهي حال من صفائح الماءعلى ماذكره الناموسي تبعا النعاني والاقرب أن تسكون حالا من الشمس ومعنى كونها سافرة انها غرمستورة بغيم وشهه (وتزها ها الشَّمال سائرةً ) في الصاحرُها ، وازدها ، استخفه وتها ون به وقال السَّكر ماني ترُّه أها الشَّم ال يحلوها للعيون من قولهم زهت الريح اذا هيت و يحوز أن يكون من قولهم زها السراب الشي رهاه بالالف لاغير رفعه للنا للمر من وخيله النهسي (قد جعلوا الدر وع وقاية للاحسام) الضمير في جعلوا يعود الى شياطين الانس أن كان المرادم مرجال سيف الدولة أو الى عفار يت الترك وماعطف علما انكان المراد بشياطين الانس التماثيل (وظاهرواعلها بالقلوب حرصاعة ليالانتقام) أي أقدمرا في الحرب وحملوا قلوبهم من فرط شعاعتهم وقاية لوقاية أحسامهم أى در وعهم وهدا كقول الشاعر ونسمه قوم أذا اشتبك القنا \* حملوا الصدوراها مسألك النعاتي للامام على رضي الله عنه

اللا بسون قلو به اذا جعل أحدهما فوق الآخر وكأنه مأخود من التظاهر بعدى التعاون والتساعد لأن أحدهما يعان الآخر وفي الحديث انه مسلى الله عليه وسلم طاهر بين درعين يوم أحد أى المساحد اهما فوق الأخرى (فهم بأنسون به اشرة القتال ومثاورة الاقتال) المثاورة بالثانية المساورة بالسين المهملة و زياومعنى وهي المواثبة والاقتبال جمع قتل بكسر أوله وهوا لقرن في القتال (واستثارة المنايا عن مرايض الآجال) الاستثارة طلب الثوران والمنايا جمع منه وهي الموت والمرايض جمع مريض وهو مكان الريوض وهو للغنم والمكلاب مثل البروك للابل والحثوم المطبي وقد تضمن تشديه الآجال بالسياع حيث أثبت لها المرايض كافي قوله به واذا المنية أنشبت المفارها به (أنس العمون) مفعول مطلق ليأنسون (بأناسيم الياصرة) الأناسي جمع انسان العين أنفي المفارها به (أنس العمون) مفعول مطلق ليأنسون (بأناسيم الياصرة) الأناسي جمع انسان العين

السود كأنها الاساود والاسود عيسل انسطرب االرياح في الها ترحف للاتهام \*أوتعف لا خطاف الهام\*وتعالت علماألمراف العوادل \* في أنها آجام السواحل \* تأ ويها شيا لمين الانس فرسانًا \* ومفاريت النرك والهندمردا وشبانا \* مص علم سابغات داود كصفائح الماء تعاوما المسافره \* و ترماها الشمال سائره \* قد جعلوا الدروع وقاية للاجسام، ولماهرواعلها بالعاوب حرصاعلى الانتقام \* فهميأنسون عياشرة الفتال ، ومثاورة الاقتال ، واستثارة الناياعن مرابض الآجال \* انس العيون باناسها الماصرة

وهوالمثال الذيرى في السواد ولا يجمع على اناس (والفاوب أمانيها) جمع أمنية (الحاضرة) أي الحاصلة (ووقف الاميرسيف الدولة في القلب بذهُــه) أي في قلب عكره أي وسُطه وهو مؤقف الماوا والامراء (وأخو يدنصروا عماعيل ابني ناصر الدن سبكتكي وعد نفراحق فكالمماء أيوفراس) التغلى الشاعرالمشهورالمفلق صاحب الدنوان انءمسيف الدولة على ف ألى الهجاء الحدانى عدوح أى الطيب المتنى توفى أوفراس المذكور سنة ثلثما تة وسبع وخسين وهدده الاسات عدح مان عمس ف الدولة ( يقوله \* علونادوشنا بأشد منه \* وأثنت عندمشخر الرماح ) دوشن اسم حبل وأشدمنه أى بخيل في المراس أشدمن حوشن ثباتا على المقام وقلة مبالاة بالضرب والطعن ومشتمر مصدر ععني الاشتعار وهو الاختلاط والاختلاف والتركيب مدل على ماذكر وعلى الاضطراب ومنه الشحرة لاختلاف أغصاما واختلاطها والماعق قوله مأشد للتعدمة (بجبش جاش بالفرسان حتى ਫ ظنمت البربجرا من سلاح) 💎 بجيش بدل من قوله أشذ باعادة ألعيامل وجاشا ضطرب وامته لآمن جاش ألهجراذا ارتفع وفاض وقوله ظننت البرتيحرا أي من كثرة وممض السميوف وبريق الحديد ظن الفضاع يحرا تسميلهم أمواجه ويعلوعلهم عبامه وفي نسخة حسدت موضع طننت (وألسنة من العذبات حمر \* تخاطبنا بأفوا والرياح) وألسنة عطف على قوله بجيش والمراد بالعد بات الخرق الملفوفة المعقودة على عوالى الرماح والعذبة أيضا لهرف اللسان واحدى عذبتى السوط والخيط الذى يرفعه الميزان وغصن الشعرة والجبار والمجرور في محل جرّ نعت لا لسنة وكذلك جلة تخاطبنا شبه الرماح بالأشباح والعذبات المضطربة على عوالى الرماح بالألسنة وخفقانها عندخفوق الرباح بتحرك الألسنة عندالخاطبة والسان وكان الرباح أفواهها تخالهب مها (وأر و ع جيشه ليل بهيم \* وغر ته عود للعسباح) وأروع معطوف على حيش أوعلى ألسنة على اختلاف المذهبين والأروع السسيد الذي يروعك أي يتحبك حسنه والهم الذى لايخالط لونه شي وعود الصبح أول ما مدومنه من النور المستطيل وأخبرعن حيشه بأنه لسل لان الجيش توصف بالسوادولهذا يقال كتيبة دهما عووصف الليسل الذى هوعيارة عن الجيش بقوله بهم الكثرة مافيه من تراكم العجاج وتزايد القتام اللذين هما بمنزلة الظلام تمحعل ذلك الليل الهمر ينحلي عن غرة سيف الدولة وهي الصياح المستطير والهار المستنبر ومفوح عند دودرته وأنسكن \* إقليل الصفح مابين الصفاح) في صفوح يجوزفيه الجرعلي المنعت لأروع ويجوزفيه الرفع على الخسرية لبتدأ محلنوف والصفح العفو والتحاوزعن عقوبة المذنب وأصله من ضربعن الامرسفيا أى جانب اوقال عندة درته لآن الذي لا تكون عن قدرة فهو عزلاء دح به ثم المأوهم وصفه بالمبالغة بالصفعانه يصفيعن المناون والأعداء الذن هم بالمبار وةمكا شحون استدرك ذلك بقوله واسكن قليل الصفح الخ أى وفيما بن الصفاح وهي جمع الصفحة وهو السيف العريض الذي له صفحة بقل صفحه ولايكثرعفوه لشدة باسه وقوة مراسه كداقال الكرماني وقال النحاتي قليل الصغير يحوزأن يقال وضع القليل ههناموضع النغ أىمنغ صفعه أولا يوحد صفعه ونعوهما كاقالوا في قولهم أقل رحل يقول ذلك الازيدعلى البدل لاجراعم أقل مجرى النَّني (فكان ثباته للقلب قلبا 🐞 وهيمته جنا حاللعناح) يقول كاان قلب العسكرمعية البياته فتباته معية الثبات الحنيد وكاان الحناح معيد للطراد والزعاج الاعداءءن مقامهم فهيبته مزعج فالعناح يصول بهامن صال ويجول بشوكتها من جال وثبت بقوته والاستظها رمهمن ثبت وأقام على المقام وأت الانتقام كذاذكره الكرماني والمحاتي ولا يخلوعن اغلاق وتوضيحه الانبات الانسان لماكان مقليه وعليسه مدار حراءته وشيما عتسه كدلك هوسيار قلبا الهلب

والقلوب بأمانها الحاضرة ووقف الامبرسيف الدولة في ا بنفسه وأخو بدنصر واسماعيل انى نامرالدىن كالمنوعه بغراجي فكأنما عناه أوفراس علونادوشنا بأشدمنه وأثبت عندمت غرالهاح يحيش عاش بالفرسان حتى كمنت الرجعرامن سلاح وألسنة من العذبات عمر عظمنا أفواء الرباح وأروع يبشه لبل بهيم وغرته عبود للمباح صغو حفلاقدرته كريم فلسل الصفح مادين الصفاح فكان ثمانه للقلب قلما وهيتمحنا عاللمناح

عسكره وعليه مدار ثباتهم وقوتهم وهيبته صارت جنا حالجنا حهما يقضون على الاعدا ويظفرون على منعوا الحصوم على علم منارومشى (بهم نعوا الحسوم على

هيئة وافرة) أى نامة (وهسة حاضرة فكادت الارض غور) تضطرب و تجي وتذهب (والجبال تثور) أَى رَتَفَعُ مَنْ ثَارَالْغَيَارُسُطُمْ وَارْتَفَعُ ﴿ وَالْهَارَالِنَاهُرْ يَحُولُ ﴾ اذا أَرْ يَدُوسُ فَالشَّي بِالْكَالِ فِالْعَسْنَى الموضوعة اشتقاله منه وسف كايما لبل أليل وبوم أنوم ونهارنا هرومعي يحول يتغير (والفلك الدائر رزل أور ول ونذر) بكسر الذال أي علم (القوم باقدامه) على قتالهم (وا قبال ألوية، وأعلامه) من عطف التفسير الزالهم (فقامت علمم القيامة) أى فرب قيامه اعلم م باستيفاعم آجالهم لان من مات فقد قامت قيامنه و يحوزا ن وصحون معنى قيام الفيامة عليهم وقوعهم في أهوال كأهوالها (واستفاضت) أى كثرتوا تشرت (فهم الحسرة والندامة وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون) أقتماس من الآمة البكر عة أي كل فريق مهم بلوم الفريق الآخر فيما دبره من التدارير التي عاكستها الفادرى التعرض لمحاربة السلطان والتصدى لفاءلته تلاوم أصحاب الحنة اذأقسموا لمصرمها مصحين (علاعا ارتكبوه من الأمر الامر) بكسر الهمرة أى العجيب التكر وفي التنزيل تقد حت شيئا أمرا (واحتلبوه من الصيلم) أي الداهية القاطعة الشافة والنركيب بدل على القطع من الاصلوبه سمى السَّميف صيلًا (الادُّ) أي العظيم الفظيع وفي التنزيل لقد حثتم شيئًا ادًا (وحفزهم) بالحاء المهملة والفاء والزاى المعمة أى أعلهم (حافز الضرورة) وهوهموم عسا كسيف الدولة على مرعن المشورة) وزان المعونة لغه في المشورة على وزُن المسألة (ففر عوا الى الاحتشاد) أي التحوُّو وا الى التَّعم (و يعثوا بالركوب) أى بالامر بالركوب (الى القوادوالا فراد) متعلق ببعثوا والمراد بالافراد الشعال المعدودون المتفردون بالشجاعة (و برز وامن حدران المدينة في أفواف واصباغ يوم الزينة) مقيال بردأ فواف بالاضاف جمع فوف وهوالذي فيه خطوط سض وأصل الفوف الحية السضا في الطن النواة ينتسمها النخلوماتكون فيأطفا رالاحداث من الساض الذي يحالف لون الظفر وفلان لابغيني فوفا أى شيئا يسراو جميعها متقاربة المعنى وأفواف غيرمنون لانه مضاف تقديرا كقوله بين ذراعي وحمة الاسد \* ويوم الزينة ه ويوم العيدوفي التعريل قال موعد حسكم وم الريدة وأن يحشر الناس ضي (وهم اكثرما كأنواقط في معركة) أي لم يجتمع لهم عسكر في معركة مثل مااجتمع في هذه المعركة فيوشهم فها اكثرعددا من حيوشهم في غيرها فهم مبتدأ واكثر خسر وماموصول حرفي واكثر مضاف الهامع صلَّما لانهما في تأويل المصدر أي اكثراً كوان فان قلت ان اسم التفضيل بعض مايساف الموليس الأكثر مفضالا كوانلانه خبرعن هم الذي هوعبارة عن الحصوم قلت يمكن الجواب عنه بوجه من الاول ان هذا نماغلب فيهجانب المعنى على الافظ فلظهور المعنى ووضوحه لم يلتقت الى جاءب اللفظ مان الطبيع السليم يحكم يعقة قوانداوهم اكثرما كانوا في معركة من غسرملاحظة شئ آخر و يحكم بفساد قوانداوهم اكثر اكوانهم في معركة ويكون هدذاع افترق فيه المصدر المؤوّل عن الصر يح كما فاله يعضهم في قول ان الحاحب لانها أى الكلمة اماأن مدل على معنى في نفسها أولاان العبارة صحيحة بدون احتياج الى تقدير مضاف في جانب المتدأ أوفى جانب الخبراعماداه لي ظهور المعنى قال السميد قدّ سسرت معدد أو يل الرضى العبارة متقدر مضاف في جانب المدر أوفي جانب الخبر مانصه ماذكه من تقديراً حد المضافين أوحدف الخبرمبق على ماحكموا به من ان الفعل في تأويل المصدر ولو وضع هذا المصدر بدله لاحتميم الى ماذ كره الكن النظر في المعسى يغنى عنيه اذليس في معسى المدرجة يقة انتهسى وقال الخليل

وسيبو يدفى لاالنافية للمنس الداخلة علها همزة الاستفهام لافادة التي نحوقواهم ألاماء أنها

وزحف بهم نعوا للمه وم على هيئة وافره \* وهدة ماضره \* فكادت الارص عور \*والمال شور \* والهارالناهر يحول \* والفلك الدائريز ل أويزول \* وندر القوم بأقدامه \* واقبال ألو يمه وأعلامه \* فقا من علم القيامه \* واستفاضت فهم الحسرة والتدامه \* وأقبال يعضهم على بعض ستلاومون على بماارتكبوه منالأمرالام واجتابوه من العسيلم الات وحفزهم حافزالضرورة عن الشورة ففرعوا الى الاحتداد، وبعثوا بالركوب الىالقو اد والأفراد\* وبرزوامن جدران المدينه \* فيأنوافوأسباغوم الزينه \* وهم اكترما كاوانط في معركة

مستغدة عن الخبرلفظا وتقديرا فلا يقدّر لها خديرلا نها بعنى أتمنى وقال أبوحيان كلام العرب على ثلا ثة أقسام ماز أدلفظه عدلى معناه وماز ادمعناه عدلى لفظه وماساوى فيه اللفظ المعنى وهسدا اكثر الثلاثة ومانحن فيه من القسم الثانى فليتأمل والثانى أن يكون في الدكلام حدث مضافين أحدهما من جانب المبتدأ والثانى من جانب المضاف اليه اسم التفضيل والاسل وعددهم أى في هذه المعركة اكثر عدداً كوانم في معركة أى غيرها وحدف المضاف في السكلام اكثر من أن يحصى وقط من الظروف المبنية الملازمة لذي فد المنستعل في الا يجاب واستعلها المسنف هنا في الا يجاب لانه في قوة قولنا لم يعسب ونوافي معركة قط اكثر من هذه (لحشرهم) أى لجعهم (من أطراف لانه في قوة قولنا لم يعسب ونوافي معركة قط اكثر من هذه (لحشرهم) أى لجعهم (من أطراف خراسان وماو راء الفركل فارس وراجل) أى ماش (وحاه ل عنب) أى سبف (أوعاس) أى و مح والعاسل والعسأل الرضح الطرد والمضطرب الدونه والعسلان اهتراز القناة واسراع الذئب وكلاهما متقارب التركيب قال المعرى وقد عبرعه ما في تحنيس الاشارة بكلمة واحدة وهومن عجائب السنعة متقارب التركيب قال المعرى وقد عبرعه ما في تحنيس الاشارة بكلمة واحدة وهومن عجائب السنعة متقارب التركيب قال المعرى وقد عبرعه ما في تحنيس الاشارة بكلمة واحدة وهومن عبائب السنعة مدي المداء ذئب او ذا الماسا حديما في النداء ذئب او ذا الماسا حديما في النداء ذئب او ذا الماسا حديما في النداء ذئب او ذا الماسرة بكلامة واحدة وهومن عبائب المنعة منافي التنوفة عسال

(سوى من استبقة ــم تلك الدولة) الظاهرانه أراديتلك الدولة دولة الامبرناصر الدين سيكتيكين والد سيف الدولة فائه كان من أمرا والدولة السامانية وأقض الرضى اليه خراسان ووتى سيف الدولة قعادة الجيوش فاستبق من رجاله في خدمة الرضي وأولا دمرجالا فسار وامن انصارهــم وأعوانهـم (من كل فَلْ مَازِل ) مِزِل البعراد انشق ما موذلك في السنة التاسعة ورجما ينشق في الثامنة وبعد من مقال مازل عام و بازل عامين يستوى فيه التذ كروالتأنيث وهداست يستكمل فيه البعرة وته فيشهمه الرحل القوى والشحاع (و بطلباسل) أى شماع من السالة وهي الشعاعة (وشعاع مقاتل وأقاموا الصفوف) أي سفوف عسكرهم (على الموازاة) أي على محاذاة عسكر سيف الدولة (قلبا كمعتسم الليل) بغنع الناء أىكاجتماع الليل سواد اوتراكاوكنافة ويحو زكسرها أىكالليل المجتمر(وممنية كثدفع السيل) بالفتح مصدر عدى الاندفاع و يجوز فيه الكسر اسم فاعل أى كالسدل المندفع (ومنسرة مشعونة بأشا هب الخيل جمع الاشهب ومن حقه أن يقال شهب الخيل الاأنه أحراه محرى الاسماء كالأساودوالأداهم فيجمع الأسودا مماللعب ةوالأدهم اسماللقيد وقد تقدم قريسا اعراب قلما وماعطف عليه (وماج) أي اضطرب (ويحرّك الفريقان بعضهم في يعض كالحراد المنتشر) في الكثرة (ضربا) مصدر وقع حالامن الفريقيان أي ماج الفريقان ضار بين واعبالم بثن لان المصدر يقرعها الواحدُ والكثير بلفظ واحدو يحمَّل التمبيز والمفعولَ له (مزيل الرؤس من العواتق) حرمُ عاتق وهومونسع الرداعمن المنكبوفي نسخة يزيل الهام (ويبين) أي بفصــل (الزنود) خمـعزيَّد وهو موسل طرف الذراع في الكف وهما زندان (عن المرافق) جمع مرفق وهوموسل الذراع في العضد (وطعنايمتك) أى يكشف (ودائع الصدور) هي القلوب المودعة فها (ويردمشارع الغموم والسرور) أى يحامع الخواطر من الضمائر وهي الافندة التي تتألم وتنتعم بالتكرب والطرب (ورشقا) بالشين المعجدمة والقاف أى رميا (يصبب شواكل الانصبار) شواكل الانصبار بواطن ألمقل منها حيث تشكل الساض والسوادوالشاكاة هناالدائرة من قولهم أسباب السهم شاكلة المرمى أى الهدف (ويطلب ورزا الفقار منجدع القرار) منجدع مف عول مه ليطلب أى يطلب منجعا لقراره و راء فقيار ألظهر وورا عطرف مكان والعامل فيه المنجيع أوالقرار (واشتدت الحرب حدى تقلصت الشفاه) أى الروت من شدة الوقعة وذلك اذا تناهت الشدة والعسكريهة فيكلي الوجه و منضب ما الوحنة ولاتلتق الشفتان قال أوتمام وقد قلصت شفتاه من حفيظته و فيلمن شدة التعبيس ميسما ،

لمشرهسم منأكمراف خواسان وماوراء النهركل فارس ورا حال \* وحامل عضب أوعاسل سوى من استبقتهم بَلِثُ الدولة منكل فحــ ل بازل \* واطل باسل وشيجاع مقاتل \* واقاموا الصفوف علىالموازاة قلبا كمعتمع الليل ، وممنة كندفع السمل، ومدسرة مشحونة بأشاهب الليله وماج الفريقان بعضه-مفردهض كالجرادالنتشر ضر بايزيل الرؤس عن العوائق \* ويهن الزنودعن المرافق، وطعنا يهذُ ودائع المسدور \* ويرد مشارع القسموم والسروو\* ورشقا بديب شواكل الابسار \* ويطلب وراء الضفار مفصع القرار ، واشتدت الحرب حتى تفاصت النفاه

(وتغضّنت الجباه) بالغين والضاد المجتمعين من الغضن بالتحريك ويسكن واحد الغضون ولهى مكاسر الحلدوالدر عوضره ـ مأوالتغضن التشنج وهـ دا أيضـامن أمارات السكامة والسكمدوفر لم الغيظ

وقال أنوا لطيب

اذاراً يتنبوب الليث بارزة ، فلانظن ان الليث مبتسم

والغضب (وتقطعت الانفاس وتعسرت الفرسان والافراس) يقال حسر البعير أعيا وحسره غسيره واستعسر أميايعها نالفرسان مع خيلها أعيت وكات (وأغيرت الآفاق) أى النواحي بتصاعد الغيار (واحرّت الحماليق) حسع حملاق وحملاق العين بالمن أحفانها أى الذي يسوّده السكل وقيل ماغط ته الاجفان من بساض المفلة وحملق الرحسل فتع عينيه ونظر نظر اشديدا واحمرا رالحسا ايق دليل القفظ والغيظ لانفاد نارالغضب في بالمنه (والأحداق) جمع حدق بفتحتين والحدق جمع حدقة وهي سوادالعين الأعظم (وخاض الامبرسيف الدولة غمرة الحرب) الغمر والغسمرة الماء الكثير والمراد بهاهنا حومة الأعدا ومعظمهم (يحتدب بالأوهاق) جميع وهق وهوالحبسل الذي تجذب بهالحيوا ناتوفي القياموس الوهق محركة ويسكن الحبل يرمى في أنشوطة فتؤخذنه الدابة والانسيان (مطالع الأعناق) وهي التراقي وقال النياموسي الرؤس وهوغير مناسب لان الرأس ليس مطلقا للعنق بَلُ الْامْرِياالِعِكُسُ (و يَحْتَطَفُ) أَي يُستَلِّبُ يُسْرِعَهُ (بَالْأُرْمَاحِ وَدَائِمَ الْأَرْوَاحِ) الْأضافَةُ يُسَانِيةً أى الودائع التي هي ألار واح لأنّ الار واحمودعات في الجسوم وقال الصيحرماني يريد الحياة المودعة في الارواح ويحوز أن ريدم ساالارواح نفسها (و يغض بالاسباف) المغض السكسر بالتفوقة (مجسامع الاكتاف) حميم محميم كان الاجتماع (حستيرو يت الارض من يزال الحلوق) في القياموس يزل الخروغهرها أتقب الأمها كايتزلها وتبزلها وذلك الموضع بزال انتهسي والحسلوق جمع حلق أي رويت الارض من ثقب اللاوق بطعن الرماح أى من المدم الحاكر جمن ذلك الثقب (وغرقت الحوامي) جمع حامية وهي أطراف الحوافر (فينواعرا لعروق) أي العروق الفيائرة بالدَّم يقيال نعرالعرقُ يَنْقُرُ بالفته فهما فارمته الدم وارتفع وجرح نعبار ونعورا ذاصوت دمه عنسد خروحه وفي حديث اين عبياس رضي الله عنهما أعوذ بالله من شرّ عرق نعبار (ودامت) أي الحرب (عـ لي حالها في الاحتدام) أي الالتهاب (والاضطرام) أي الاشتعال (والافتراس بأنياب الجمام) يقال افترس الاسدفريسة دق عنقها وتقر برالاستفارة المكنية هناوتوابعها غديرخني (من حين استقلت الشمس اكايلاعدلى الحيل) استقلت رتفعت من استقل الطائر في طيرانه ارتفع والاكليل شسبه عصابة تزين بالجواهر ويسمى التياجا كاملا أيضاوه والمراده تأوالا كليل أيضام نزلة من منازل القمر أريعية أنحم متسعة واكلىلامنه وبوقي الحالمن الشمس وهووان كأن جأمدا يقع حالالثأو يله بالمشتق أي مشهة الذكليل كعماء زيدأسدا (الى أن نفضت ورساعلى الأصل) الورس بت أصفر يكون بالعن تتحذمنه الغمرة للوحه والأسل جمع أسيل وهوما بعد العصر الى الغروب ونفض الورس من الشعس كاية عن اصفرارها منم البقاء تفلب الشمس \* وطلوعهامن حيث لا تمسى وذلك بكون عند دنق واللغروب كاقال

وطلوعها حراء مسافية به وغروبها صفراء كالورس الماستمرت الحرب من طلوع الشمس الى غروبها وكنى عن الطلوع باستقلال الاكليل لان الملك اذا طلع وجلس على مريوضع الاكليل على رأسه (فاضطرب القوم ضحة من حزالمناصل) ضحة القوم جلبتهم وهى تطابق غالبا عند حلول أمر فظيع فاذا فزعوا من شي وارتفعت أصوا تهم قبل ضحوا وضحة تمييز والحز بالحياء المهملة والزاى المجمة القطع يحدد (وضيقا بوخز) أى طعن (العوالى) أى الرماح (والعوامل) من عطف التفسير جمع عامل وه والرجح (وتداعوا) أى الخصوم أى دعا بعضهم

وتغضنت الجباء ، وتقطعت الارخاس \* وتعسرت الفرسان والأفراس واغبرت الآفاف واحرت الحماليق والأحداق\* وخاص الامبرسيف الدولة غمرة الحرب يحتسدن بالأوهاق \* مطالعالاً عناق \* ويختطف بالارماح \*ودائع الا رواح \* ويغض الأسماف \* مجمام الاكان. حنى رويت الارض من رال الحاوق \* وغرقت الموا مي في واعر العروق \* ودامت على حاله افي الاحتدام والاضطرام، والافتراسبأباب الميام \* من حين استقلت الشمس اكالدعلى الحبل \* الى أن نفضت ورساعلى الأصل \* فاضطرب القوم ضحية منخر الناسل \* وضيقابوخرالعوالى والعوامل \* وتداعوا

معملة تسكشف عنهم غمة القنال بفيصل الادبار أوالافيال . فطرحوا الممنةعلىالميسرة وهم يظنون ورآء ذلك ظنونا \* ومخطبون من سات الأماني أبكارارعونا 🖈 وأبي الله الاأن يعكس علمهم الطنوه \* و محمق بهم و بالرماسة فوه \* حين ركبوا منولى النعمة ماركبوه أخفارا لذمته \*وانكارالحرمته \* واذاله لحشمته واضاعة لحق نعمته \* وألهم الامبرسيف الدولة أنبزحف الهم بسوادموقفه فلم يك الاصدمة وأحدة حستى زات الاقدام عن مقارها \* وتهاوت الرقاب عن مرارها \* وحعلت تنسا نط أشيحًا ص الألوبة والمطارد \* وتبرد النفوس عن ضرب السيوف البوارد \* واستمرت الهزعة بالظلة عنداعتكار الظلام \*فطاروا من الاقطاركل مطار يوسفت بهم سافية الدمار والادبار \* فلم بلتق مندم بعدها اثنان عبد تنازل الأقرآن \* وتماوب الضراب والطعان وذلكذ كرى لاذا كرن \* وكذلك مصعل الله بالطالمن \* وحفل عبداللك من وحالي بحارا ومعدمائق في الباعه \* واللباد کے ورون الی نیسا ہور في أشداعه به وأبوالفاسم بن سيمدورالي قهستان وقدصاروا خزق من ق

بعضا (بحملة) أىركضة(تكشف عنهم غمة) أىكرية (القنال بفيصل الادبارا والاقبال)الفيصل الحاكم وقيل القضاءين الحق والباطل والثانى هوالمرادهنا يعسني تداءوا الىحملة يحصلهما الفصل عن غمة القتال امايانه زامهم أو بانهزام عسا كرسيف الدولة (فطرحوا الميمنة) من جيش سيف الدولة (على الميسرة وهم يظنون وراء ذلك طنونا) من ايقاعهم الكيشفة سيف الدولة والظهور عليه (ويخطبون من سات الأماني أيكار اوعونا) ينات الأماني هي الآمال والأماني جميع الأمسة وهي في قوله تُعالى ألتي الشيطان في أمنيته بمعنى القرآء أي في تلاوته والأمنية واحدة الامآني الكواذب وأصلها من المي وهو التقدير ور بمايصدق المرعماية درهور بمايكذب الأأن المي اكثرمايستعمل في صوادق الآمال والأماني في كواذ م أوالعون جمع العوان وهي الثيب (وأبي الله الا أن يعكس علمهم الوبل والوابل للطرا لتقيل تموّسه فيه وأطلق على كل ما يتقل على الشخص من نازلة و بلاء (ماسـنوه) أى سلسكوه وجعلوه سسنة لهم أى لهرية أوااسنة الطريقة مطلقا حسسنة كانت أوقبيحة وفي حديث المجوس سنواجم سنة أهل الكتاب أى خذوهم على طريقتهم وأحروهم في قبول الجزية مجراهم (حين ركبوا من ولى النعمة ماركبوه احفار الذمته) أى نفضا لعهده (وانكار الحرمته) أى لحق حرمته (واذالة)أى اهانة (لحشمته) أى لحرمته والاستعباء منه (وألهُم الامبرسيف الدولة أن يزحف الهم بسواد) أى عسكر (موقفه) وهوقلب الجيش (فلمبكن الأسدمة وأحددة حتى زلت الاقدام عن مُقَارِّهُا) جمع مقرموضع القرار (وتهاوت) أى تُساقطت (الرقاب عن مزار ها) المزار جمع المرر بفتح المبم وهوموضع الزرز أى العروة تشبها للعنق بالزر ولقره مالعروة ولوقال الرؤس بدل الرقاب لسكان [ أتم في النَّه بيه لانه آمستديرة كالأزرار وأقعد عِهَا بلتها بالاقدام ( وجعلت تتاقط اشخاص الألوية) الاشخاص حمه شخص وهوسوادالانسانوغسره يرى من تعيدوالألو بة جمعلواء وهوالرابة (والطارد) جمع مطرد بكسرالميم وهوالرهج القصير مثل الحربة والزانة يطعن بهما الصبيد في الطرد (وتيردالنفوس) أى تموت من المرودوهوا الوث لان البرودة لازمة له (عن ضرب السيوف البوارد) وانأمرا الوَّمنين أعضني ، معضهما بالرهفات البوارد والضمعر في معضم ما يعود الى حقفرو يحبى البرمكمين والهسما قصة والبوارد القوائل لانه متعدّى برد بمعسني البرود أي الموت و يحوز أن مكون الموارد دات ردمن البرد و شال ان معسى البوارد أن يكون ملسما بإددا وكليا كان ملس الحديد أبرد بكون أجود (واستمرت الهزيمة بالغلة) أى أصحاب بكنو زون وفائق ومن معهم (عنداعت كار أنظلام) الاعتكار ألاختلاط وخلاف النصوع ومنه العكر للدردي كأن بعضه فكرمُسلى بعض أى كرَّ عليه فاختلط به (فطاروا) أى فرُّوا مسرعين في هر بهـــم كالطيور (بين الاقطار) أى النواحى (كلءطار) مصدرميمي، بمعــنى الطيران (وسفت بهــمـــافية الدمار والادبار) المسنى-ثوالر بمحالغُبار والسوافي الرياح التي تشرالغيار (فلم يلتق منهم معدها اثنيان عند تنازل الأفران) أى زواهم لمقاتلة بعضهم بعضا و يجوزأن يكون من قولهم عند الحرب زال زال اسم فعل بعنى انزل (وتناوب الضراب) مصدرضارب (والطعان) مصدر طأعن (دلاد كرى للذاكري وكذلك) في محسل نصب لقوله (يفعل الله بالظالمين) أى يفعل الله بالظالمين فعلا مثل ذلك الفعل (وحفل عبدالملائن و ح) أى أسر عمهرما (الى بخارى ومعمقائل في أنباعه والتبد بكتو زون الى نيسا بور ] في اشياعه) يقال النبذأي آخذ للذه أي ناحية قال الله تبارك وتعالى فالنبذت به مكانا قصيا أي تنحث عهم (وأبوالفاسم بن سيميورالى قهدينان وقد سار واحزق مرق) الحزق جمع الحزقة وهي

الجماعةمن إنساس كالفرق والفرقة فالعنترة العبسى

بأوى الى فلص النعام كاأوت . حرق يمانية لأهم لممطم

والمزق جمع مرقة وهي القطعة من التباب المعرقة كافي العسكر ماني وقال النجاتي المزق القطع بقال المرالثوب من قا ولا يكادون بقولون من قة الخ ناشئ عن الغد فلة فاللفظة موجودة في أشهر كتب اللغة كالعماج والقاء وسفلولم تكن مستعلة الما تتن عليها والعلامة المحرماني أكثر منه اطلاعا وأمد باعاو قد أشها ولم يذكر فيها ماذكه والمركب قال النجاتي مبنى في محل نصب لكونه خبرصار والمي المواسنة رقين وهوجه لولا ان القواعد تأباه لان تركيب المربح المقتضى للبناء مخصوص بالاعداد والظروف والاحوال والاعلام نحواجه من تأباه لان تركيب المربح ويعلم في المناصبات مساء وقوله به ويعود والمرب بيت أي ملاصقا و نحوه وجارى بيت المربح والمقاون والمنافق والمائل والمنافق وا

ولولايوم وماأردنا ، جزاءك والقروض لهاجزاء

فعالم الاناء الذكور مقيد توجود الحالية والظرفية والهامتي فقدت وحب الرجوع الى الاعراب التهلي كلامه اللهم الاأن يخرج ماذكره النحاتي على الشذوذ كافي قولهم وقعوا في حيص سص فانه مركب مرحى مبنى على الفتم وليس واحداس المدكورات (وعادواشد رمدر) بفتم الاول فهما وكسرهأى تفرقوا فى كل وحم وأصل الشذر النقاط شدرات الذهب من المعادن ومذرمن قولهم مذرت البيضة اذافسدت ولا تخاومن تفرق بعدالفسادو البناء في هدنا المركب موافق للقاعدة المتقدّمة لانه حال من الواو في عادوا أي عادوا متفرقين (وأصبح سيف الدولة قد أنجز الله له وعدمونصر حنده) الضمر في حند و يعود الى سيف الدولة ولا يصم عوده الى لفظ الحلالة لحلوًا لحملة المعطونة على الحملة الواقعة خمراعن ضمرير بطها بالمندأعلى هذا التقدير (وأسعد الله على رغم الراغمن جده)أي خته (وأعلىده) على أعدائه بالطوة والصولة (وأورى زيده) تقول ورى الزيداد اخرجت ناره وأوراه زيدأخر جناره (وساق المهدى الملك) أي عروسه والاضافة سانية (على غيرمهرسوي الشكر ولأصداق سوى ألاستحفاق وورث دولة آلسامان وملك دبارخراسان سنة تسع وثمانين وثلثماثة) ومن هذه السنة ابتداء سلطنته واستقلاله بالامروكان المصنف يعبرعته أولامالامهر سنف الدولة ومن هنا غير التعبير بالاميرالي المتعبير بالسلطان (ورأى أن يجل) بضم أوله من الاعجال (بكتوزون وأباالقاسم السيمحوري) أي محملهما على الجحلة و رهقهما على غدم التروّى شاغلالهما (عن التجمع ثانيا والتحدُّث بالالتقاء آنفيا) أي ابتداء (فانحيدرالي لموس في البحرالاخضر) هو المحمط والمراديه هنا الحيش الكثرته وكثرة مافيه من الاستحقوالدروع وهده كثيرا ماتوسف بالخضرة كقول ان هاني الانداسي وحنيم عراوقائم انعا ، بالنصر من ورق الحديد الأخضر (من رحاله وأفياله ولحار بكتو رون بجناح الهرب) أى فرمسرعا كاسراع الطائر الى حدود جرجان (وقفى السلطان) وفي نسخة سيف الدولة والتعبير بالسلطان هو الموافق السيأتي من كلام المسنف من التعبيرعنه بالسلطان لانهمن هنا استقل بالامروا نقطعت عنه ولاية آلسامان (على اثره بأرسلان الحاذب) أي أبعه به طالباله في قفاه يقال قفيت على أثره بفلان أي أبعد ما ما قال الله تعالى تم ففيا على آثارهم برسلنا ومنه الكلام المفنى وأرسد لان الجاذب كان رقيق السلطان ملا عييته وسمى

وعادواشازرمازروأ مسجست الدولةوقد أنجزالله له وعد ونصرحنده وحدمه وأسعدالله على رغم الراغين جدّه دوأعلى مده \* وأورى زنده \* وساق المه هدى اللاعلى غسرمهرسوى النصير ولامدا ف سوى الاستعفاق وورث دولة آلسامان وملك دارخراسان سنة تسع وثمانين وثلفما أيذور أى أن يعمل كتوزون وأماالها سمالسبعوري عن التعمع ناسا \*والتعدُّث بالالتماء 7 نفار فانحدرالي طوس في البحر الأخضرمن رجاله وأذباله ولحأر بكتورون يجناح الهرب الىحدود جرجان وقفي السلطان على اثره بأرسلان الحاذب

الجادب لثقافته يجذب الاوهاق وقيل لانه كان يحذب الحنيبة الخاصة على القوادوه والذي ولى طوس منجهة السلطان سننت كثيرة ومصانعهما كثيرة ظاهرة مهاالرباط يقر ية سنجيست وفها المعد الجمامع والخمانقاه وكثيرمن المبانى والمعانى ومشهده هناك ويقال انه كان حين جلبه التجار الى هزنة اعترضهم قطاع الطريق فاحتزبوا الاموال وشدوا الرحال وكتفوا أرسلان الى حجرفن ذريقة تعمالي أن يتخذه غالث رباطا ويستنبط ما و يجعلها قرمة بأمن السالكون فها فلما ارتقي ماله و ولي طوس وفي بندره وبني القرية المذكورة بسنج يست باسم ماشده القطاع على الحير وبني المسائم والمواضع بها ووقف القرية علها (يطرده طردالشهب) الثاقبة (اشخاص العفاريت) من الجنّ المسترقة للسمع (حتى نفاه) أخرَجه (من تخوم) أى حذود (جرجان وولاه) أى ارسلان ألحاذب (السلطان سيف الدولة ناحيْسة طوس ورتبه بها فين أي مع من (ضم البه من أوّاده) للاستظهار بهم وشدَّعظه بعددهم (وسار) أي السلطان ( الي هراه مطالع الأعمالها ) أي ناظرافهما تعين البصميرة والتدبير (ومحدد اللعهديا حوالها فلم ينشب) أى لم يلبث (يكتوز ون حين مع بانتناء عناله الها) كلية عن قصده الاهاوتوجهه الهالان من قصد جهة الى هنان دأبته الها (أنكر) أى رجع (الى) نيساً يور ) فلكما ثانسا (يرى) عضم أوله وكسر ثانيه من الاراءة أي يرى النساس (اله يناسل) أي يعارب و يَقاتل (من دولة قد حم) أى قدر (حمامها) أى موتها والمراد بالدولة دُولة آل سامان أودولة عبد الملك بن فو ح الساماني الذي أقامه بكتوز و نوفائق مكان أخيسه أبي الحارث (وانقضت) أى مضت وانصرفت (أمامها) أى قريت من الانقضا وأشرفت عليه (وناحت علماً اصداؤهـ وهامها) الأصداء جُمِع العسدى وهوالذكرمن البوم والهام جمع الهامة وهي الانتي من البوم قال العديس الصدى الطائر الذي بصرباللهل ويففز قفز اناويطهر والناس بدعونه الحندب وانما هوالصدي إقال ثومة من حمر

ولوأن ليلى الأخبلية سلت ، على ودونى جند ل وسفا تع لسلت تسلم النشاشة أوزق ، الهاسدي من جانب القبرسائير

و يقال انسليمان من عبد الملاسأل ليلى الأخيلية عن حال ثوية بن الجمير فقالت من حسي المراؤمة بن قال أما كنت تستحدين من القدائعوت من عشقت ونجوزى قبره ولم ترور به قالت مازرته لا مرقال وماذلا قالت لا نه ادعى في حياته مااذعى وأنشدت البيتين فغيت أن يخرى بين العشاق ويمكذب في دعواه من فرط هواه فاستحسن منها ذلك سليمان وعزم عليها أن ترور قبره اذا انصرفت فلما وقفت على قبره مطيبها رفعت عقيرتها بالسلام عليه فطار صدى كان يأوى الى رمسه زاقيا ساسحا فندت مطيبها فسقطت عنها والدقت عنه ها ومانت وحيا ودفنت بجنبه وصد قد دعواه (فلم يزد) أى مكتوزون (على أن جشم السلطان) يقال جشمه الامرأى كافه اياه على مشقة (كافة السكرة عليه فبل أن اطمأنت به قعدته) ان روى بالفتح فل الموان بقال البعير نعم القدعدة أى المقدد وفي العجام منه واند وي بالفتح على المنافعة وي العجام ويقال المنافعة وي بالمنافعة وي العجام ويقال المنافعة وي المنافعة وي العجام ويقال المنافعة وي المنافعة الطلب في كمن المنافعة وي المنافعة السلطان كافة المنافعة ال

فعسل يطرده لحرد الشهب أنهاص العفاريت حدى نفاه من تخوم خراسان وولاه السلطان تاسة لموسوريه بها فعنضم السهمن قواده وسارالي هراه اعتدي \* لهاله العالم. للمهد بأحوالها \* فلم ينشب بكذو زون حين سمع بالثناء عنانه الها أنكر الى بيسابور فلكما تأنيارى انه يناف كرعن دولة قد حرمامها \* وانقضتأبامها وناحت علم الصداؤها وهامها \* . فارزده على أن علم السلطان كافة الكرة عليه قبل أن المهانت به تعدله به أوحفت على طرفه لىدىد ، فقل من سياورعالى سهتأ موردوشد الملطأن عليه الطلب فركب المفازة الحدمرو Line

أبق عليسه اذارجه أى مشغقا (بالوحام) عدود او مقصورا بقيال الوحالو ما أي البدار البدار وهنا بالمدليوازن قرائنه في الوزن والوحى السريع يقال موت وحى أى سريع (على الحباة) أى على حباته وفي ده في النسخ متقيا بالتياه المثناة من فوق مشددة من الاتقاع ويصد عنها أوله على الحباء لان الاتفاء وما تصر ومنه لا يتعدى بعدلي (ومستظهرا) أى مستعينا (بالنجام) أى الاسراع والجد في الهرب (على النجاه) أى الفور وفي الاساس خلص الى القوم وصل الهيم (الى مروفين) أى معمن (أعانهم مفراهة المراكب) الفياره الحاذق وقد فره بالضم فراهة فهو فاره ويقال للبردون والبغل والجيار فاره ألى حبد السير ولا يقيال لهرس فاره ولكن بالضم فراهة المراكب) الفياره الحائد بالشع وجواد (وقوة الصبر على وهناء تلك المهارب) الوعناء بالواوالفتوحة والعين الهدم له الساكنة والشياء المثلثة عدود المشقة وأسله من الوعث وهو الكان السهل الدهس الذي تسوخ فيده الاقدام ويشق فيما السيرع لى من عشى فيمه ومن الادعية اللهم الى أع ويتناء السفر أى مشقته والمهارب حيمه مرب وهو مكان المهرب (ورام أن يتماكمها و يحتجز بها) أى يمتنع بها ويتحد ها الما وشكرا لما وسعم من العدل والاحسان فشن عليهم عارة شعوام) أى شن بكتوز ون على أهل مرورة ما للسق عليهم من العدل والاحسان فشن عليهم من كل وحه قالت للى الأخملية العامر ورقمال الشن عليهم الغارة وأشنها فرقها عليهم من كل وحه قالت للى الأخملية

شذناعلهم کل جردا عشطبه 🗼 لحوج نباری کل أجرد سرحب

والتركمب مدلءلي التفرق والشعواء المتفرقة وقال الناموسي بقال شن الغارة معجمة دسفا غبرمعهمة وأسل جيعها في الماء ثم حصل التوسع فها التهي ويردعليه كلام العلامة في الاساس فأنه قال في الدالسين المهملة معا لنونوأماشن الغبارة فيخيرهذا كلامهومثلها الايقال الافي مقام امتثاع السين ولوجاء سنّ العبارة بالسين اذكره (وخبطهم بالسيوف خبطة عشواء) العشواء الناقة التي لا تبصراً مامها فهمي يتخبط كل شي مديم الشال ركب العشوا اذا خبط في أمره عملي غير بصمرة وفلان خابط خبط عشواء (وركب مفازة آمل) أي آمل الشط وقد تقدّمذ كرهما عند هموم الخراخان على بخمار اولحوق الرضي و عن منصور ماوفي بعض النسخ آموية (حدتي عبراله رالي يخاراولما خات خراسان من مكتوز ونواصحامه مرد السلطان/ أي أرسل وأصله من سرب الامل أي أرسلها سر ما سر ما (أرسلان الحاذبوالي طوس الى قهدتان لنفضها) أى لاخلائها (عن أبي القياسم بن سيجور) وابعياده عهاوفي التركبب القلب كمادعاه النحاتي في خبرهذا الحل في نظيرهذا التركيب لانه بقال نفضت أغمار عن الثوبالا العكس وقد تقدّم الكلام عليه هنا له مستوفى وعلى تسليم القلب في هذا التركيب فكائن النكتة فيها دعاء المبالغة فيتمكنه فها محدث اذا أريد التفريق بينها وبينه أبعدت هي عنه وننضت كما منفض الغبارعن الثوب فليما مل (اذكان يظن الظنون) السيئة بالسلطان (في مديره) عليه الحروب مع بكتوزون وفائق بظهورهم عليه وأنه يسال بذلك يداعندا لسامان (ويطمع في الأرتباش) أي حسن الحال من ارتاش الطائر اذا متريشه (عن تحسيره) مصدر حسرت الطيراذ اسقط ريشها وعن عمني بعد (فواقعه ماوطرده الى نواحى طبس عُما) قال السكرماني طبس هذا اسم كورة من كورة هستان رهال له لمدس مستنان و أما طيس التي تذعي طييس فن كورخراسان وتعرف من هذه يطيس كمله كي وهو اسير والهاو يقيال لها الطبسين لهده والبلدة ولبلدة اخرى قريبية منهيا تسمى كريد فسميتا لحبسين كالعمرين والقمرين التهيبي ووهيم النحاتي فقبال لمنس هنا كورة من كورخراسان تعرف بطيس كبليكي وماقآله المكرماني أثنت وأحرى وصاحب البيت أدرى لانه ذكران طبس كيلك كأنث منشأ شرحه لهذا

بالوحاء على الحياة \*ومستظهرا بالتمامعلى التمام \* وخلص الى مرو فين أعا تهدم فرا هة الراكب، وقوة المسرعلى وعما تك المهارب \* و رام أن تملكها ومحتجز بافانعه أهلها موالاة للسلطان \*وشكرا لياوسعهم من العدل والاحسان هفئت علمِم غارة شعواء ، وخبطهم بالسيوف حبط عشواء \* وركب مفازة آمل حتى عبرالنهرالي بحارا والماحلت خراسان من بكتوزون وأصحابه سرب السلطان ارسلان الحادب والىلموش الىقهستان لنفضهاعن أيىالقاسم بنسيميور اذ كان يظن الظنون في مدروه \* و يطمع فىالارتباش عن يعسيره فوائعه بها ولمرده الى نواحى لمبسعها

التاريخ ومألف تأليفه وذكرأن بنهاو بين لحمس التي في قهستان شقة دميدة عدلي ان أبا القاسم فارّمن ارسلان علام السلطان فكيف يقصد خراسان التي هي يخم السلطان (وولى السلطان أخاه أصرب ناصرالدين سبكتكين قيادة الجيوش بخراسان ورتبه بنيسا بورعلى ماكان عليه آلسيمجور على قديم الزمان) للوك آلسَّامان (وأمنَّدُ) أيسار (الى بلخ مستَّقَرُ أَسِيمُناصِرالدين سَبَكَتَكَينِ فَاتَّخَذَ هَـا حضرة الملك أى دار الملكُ ومثوا أو حضرة الرِّحل قر به وفناؤه (ودار السلام والما انتهر في السلطان الى بعض حد ودمروالرودعندم تصرفه الها) وفي بعض النسم منصرفه بدون عندمصدر مهي استجل ظرفا (ركب على رسم التصيد) أى الصيد (في خف) أى خفيف (من العدد ومعه أخوه اسما عيل ابن ناصر الدين) انما قال ابن ناصر الدين معد قوله أخو ملد فم توهم أخوَّ ته من الأم (وقائد من قواد أبيه يعرف بنوشتكن كاج) منون مضمومة ثم واوسا كنة ثمشن معجمة ولها حركة مختلسة ثم تا مالفوقاليتين مكسورة ثم كاف مكسورة ثم ياء ساكنة ثم نون ثم كاف وألف وجيم (قدوتره) أى نوشت كين كاج أى حعله ذاحقد (احساسه) أى شعوره (عَال أمره على مده لاغَـنْر) الضمر في أمره لنوشت كن كاج وفى مده السيف ألدولة يعني ان الامر الذي أوحب له الحقد على سيف ألدولة هومعرفته واحساسه ، كون هلا كه يكون على يدسم يف الدولة ( اذ كان كأحد رفقائه ) أى رفقا السمه سبكنكين (في الاثبات والاطلاق والاحسان والارفاق) والآن صاريحكوم السلطان مجود ومحتاجا اليه منظر الاحسان فلا يحتسمل هذا نفسه الأسة وكمد والقوية وهوكشف قي لأسه ويعوز أن مكون الضميرالمحرور في قوله كأحدرفقائه عائداالى سيف الدولة واذاكان هوكأ حدرفقائه في الاثبات وغيره يسسر في رأسه زمرة المساواة والمباراةمع سسيف الدولة ومساواته ومباراته مع السلطان توجيبان هلاكه كداد كالنجاتى وفيسه من التسكاف مالا يخفي ولعل الأقرب من هذا أن يقال ان تتخوّفه من سديف الدولة نسبب مبايعة أخمه اسماعيل بالامارة فانه حدث كان من رفقاء ألمه مسيكت كمن ومعتمد به فريما بتوهم سيف الدولة انله دخلافى استخلاف سبكتمكين لاسهاعيل وتقديمه على سيف الدولة ورجما كانله في نفس الامر [دخــــلومد ومدل لذلك اشـــارته الى اسمــاعــل بطيرفه وطلمـــامــائدله (فبينمــا السلطان في هزة الاقتناص) أىنشاطه والاقتناص مثل القنص (المانت منه النفاتة) مرة من الالتفات والتاج للوحدة (فاذا به قايضا على قدهة سيفه بروم انتضاءه) في اكثرالنسخ بعدادًا الفيها ثبة وقم الحار والمجرور أي مه و في أقلها وقع مكانم ما هو والحق هذا الثاني لأن اذا الفيها تمة لا تضاف الاالى الاسمية اللهم الاأن مقبال المبندأ قبل ألحار والمحر ورمقدراي فاذاهو دسدت قتل سمف الدولة منتظر حال كومه قادضا كذا فيشرح النعاتي وفده نظرلان وقوع الحار والمحرور بعدادا الفعائمة غيرعتنع كقوله تعيالي اذالهسم مكر فيآنا تنافانه مع المبتدأ تقدّم أوتأخرج له اسمية ولاتتوقف اسمية الجسلة على تقديرا لمبتدأ مقدّما وأم يظهرمن تقديره كون الحار والمحرور خبرا بل الخبرعلى تقديره منتظر وباء السبيسة متعلقة به فالظرف الغوظمرر ولعسل الاقرب في توجهه أن تجعل الباء للالصاق و يصر ماسل المعنى عليه فاذا هوأى السلطان ملتس مه حال كونه قاضا كاهوأ حد الاحتمالات في الظرف في يسم الله الرحن الرحسم على تقدير كونه خبرالمبقد أمحدوف أى المدائى ملتس سم الله ويحمل أن يكون الفهمير المجرور بالباء في محل رفع عسلي الابتدا تُدموت كمون الماعز الدة كاقال سدرو بهلولاي ولولاك ولولاه أومن انابة الضمير المحرور من المرفوع كاقال به الاخفش كاحكسوا في قولهم ما أناكانت ولا أنت كأنا والقبيعة ماعلى لحرف مقبض السيف من حديد أوفضة (وقدرمي وجه أخيه اسماعيل اطرفه) أي نظر البه نظرة اختلاس (يطلب ايجاءه) أى اشارته بقتل سيف الدولة (ولاح أى طهر السلطان انكار اسماعيل عليه بدلائل

وولى السلطان أنياء الامير نصربن ناصرالدين سيكتمكن فادة الحدوش عراسان \* ور - 4 سنيسا ورحدلي ما كان داسه ٦ ل سيميور عدلي قديم الزمان \* واستذال بالمستقرأت تاصرالدين فاغتذها مضرة الملك ودارالسلام ولسااته مى السلطان الى بعض حسادود مرو الرود منصرفه الهاركب على رسم التصيد في عف من العددومعه 7 نوه اسماعیل من ناصرالدن وقائدمن قؤادا بمديعرف بوشنكين كاج قدوزه أحساسه عآل أمره على بله ولا غيراذ كان كأحد رفقائه في الاثبات والالملات والاحسا ن والارفاق فبينا السلطان في هزة الانشا ص اذمات متدالتفاتة فاذابه قادنا عسلى فسعة سسيغه يروم انتضاءه وقدرمي وحده أخبه اسماعيل بطرفه يطلب اعامه ولاح لاسلطان انكارا ماعدل عليه يدلائل

رمن الرمز الاشارة بالحاجب والشفتين (وايماضه) أى نظره الخني (وشواهد ارتياعه) أى خوفه (وامتعاضه) أى فضيه بقال معض الرجل من شي هعه وامتعض منه اذاشق عليه وتوحيم منه وفي نسخة وارتمان ممن الرمضا موهي شدّة الحر (غيران استشارته) أي نوشتكين (اياه فيماحناه) من الهم بقتل سيف الدولة (قد فرشتله) أى لا عماعيل (ساط البهمة) ويصم رحوع الضمير في له اسبف الدولة (وجرحت منه) أي من سيف الدولة (جارحة الثقة) أي عضو الثقة وهو القلب أى أثرت في قلبه أثرا كالجرح (و بادرا لسلطان الى مضربه) أي مخيمه ومقامه (وقد أمر بالاحتماط عليه) أى النوثق به بشد وثاقه (في وقتمه) أي وقت السلطان أي في ساعته التي بادرفها الى مضر به (وحكم فيه خواص علمانه) أى جعل الحكم لهسم في كيفية فنه والقشيل به كيفما أرادوا (فأخماته السيوف) أىسموفهم (حتى تطامرت) أى تواثبت من طمر طمورا أذاوثب (أعضاؤه وتناثرت عليه أوصاله) أي مفاصلة جميع وصل بكسر فسكون (واجراؤه ثم دعا السلطان بأخيه اسماعيل فأدلى بعددره) يقال أدلى فلان بجينه أى احتبها (و جدالعلم) أى أنكرعله (بما أبداه) أظهره (الخائن) بالخاء المجمة اسم فاعل من الحيانة ضد الأمانة (الحائن) بالخاء المهملة اسم فاعل من الحين وهوالهلاك (من خائدة سرة موغدره) أي خياته مصدر كالعافية والعاقبة (وجرت مفاوضات) فى الاستشارة كان كلامن المتشاورين يفيض ماجيح البه خاله والحالآخر وفي اكثر النسخ مخاوضات مفاعلة من الخوض أى الاخذفي الكلام والشروع فيه وفي التنزيل حتى يخوضوا في حديث غديره (ومراسلات) بينهو بينامه اعبلاقتضاه) أى اقتضى السلطان (آخرها أن يستوثق) أى سيف الدولة (منه) أي من اسماعيل قال استوأق منه ادا أخذمنه وثيقة (لنفسه وملكه اذكان) علة القوله اقتضاه (لايلتقي سيفان في غمد) محلول من قول أن دؤيب

تريدن كيما تجمعيني وخالدا \* وهل يجمع السيفان ويحل في غد

خالدهداهوان أخبه أرسله الى امر أقرسالة بل بقيادة فقر راً عرها له ولنفسه معزيادة (ولا يجتمع فلان في شول) هذا مثل من أمثال العرب أي لا يصطلع سيدان في قبلة كالا يصطلع فحلان في المسترالة الما ومن التما على الفرات السلطان السلطان العداستيزالة الما ومن القلعة بغزية بسطمته) أي من اسما عيل أي عامله بالمباسطة (في بعض مجالس أنسه وباحثه بلسان الاستدراج) الاستدراج والتدريج الادناء من الشيء درجة درجة وفي التيزيل سنستدرجهم من حيث لا يعلون أي لا نأخذ هم بغتة بل نفيض النع عليهم ونملكهم كيما يزدادوا المما مكيدة ومكرا (عسدحث السفاة) جمعساق (عما كان وراء عزمه) متعلق بهاحثه (من معاملته اله) الضمران المتصلان السماعيل والمنفضل السلطان (ان لوماك) ان زائدة كافي ولما أن جاء المشير واما والله ان لوقت هومنه) على حدف مضاف أي مثل ما ملكه هومنه وجعل النماق مفعول ملك محد وفا والجار والمحرور انحمال الشاعلي الشي هو المتحكن منه فعدى مثل أعدية تمكن التهمي وهووهم لان شرط حدف المنعوت ان يكون النعت سالما لمباشرة العمام نعو أن عمل منا لمعن ومنا أقام أي فريق طعن وفرعيق أقام وكقوله وعلم المناسم منفوض من أوفي كقولهم منا لمعن ومنا أقام أي فريق طعن وفرعيق أقام وكقوله وقلت ما في ومنا أقام أي فريق طعن وفرعيق أقام وكقوله ومناه الموسيم ومسيم

أى أحد يفضلها وليتشهري مايصنع بمافى قوله ماملكه هومنه ماذلا يصح أن يكون مفعولا ثانيا لان

مضربه بهوؤد أمربالاحتياط عليه في وقده \* وحكم فيه خواص علمانه \* فأخذته السيوف حتى تطامرت أعضاؤه . وتناثرت عليــه أوساله وأخراؤه \* ثم دعا السلطان بأخيداسما عيسل فأدلى بعذره \* وجدالعام بما أبداءانكائنا لحائن من خائسة سرەوغدرە،وحرتىخاوضات ومراسلات اقتضاه آخرهاأن يستوثق منه لنفسه وملكه اذكان لايلتنى سيفان في غدولا يجتمع فحلان فى شول وبلغنى ان السلط آن بعداستنزاله اماء عن الفلعة بغرية سط منه في معالس السه وباحثه السان الاستدراج عند حث المقاة عما كان سويه في معاملته أن لوملك من أمره

ماملكه هومثه

رمز ه وايما ضه \* وشوا هد

ارتباعه واستعاضه \* غسران

استشارته الاهفاحناه قد فرشت

له ساط التهمة \* وجرحت منه

جارحةالقة جوبادرالسلطاناني

ملك لايسب مفعولين وعدلى اعتبار تضمينه معدني تمكن يصهر لازمافقد يجعلها كالمعلقة وصرف هنها ما تستحقه من مفعولين الها محققة (فحملته سلامة صدره) عن الحقد والمكر وكثيرا ما تجعل سلامة الصدركاية عن الغباوة ولا يبعد ارأدتها هناويدل لذلك أوله (ونشوة خره) يعني ان مقالته لاتصدر الاعن غي عُللايدرى ماية ول (على ان قال كان رأى فيك ان أوعز مك الى معض القلاع) أوعز مكذا تقدُّمْ وأَمْراًى أَن آمر بكُ (مُوسعا) بصريغة الله الفاعل حال من الضهر المستتر في أوعز و يجوز أن يكون بصيغة اسم المفعول فيكون حالامن الضمير المجرور في بك (عليك فيما تقترحه من دار وغله) جمع غلام (وجوارً ) جمع جارية (ورز ق على قد رااكة ايَّة دارٌّ) أي وأسع كثير يقمال ناقة درورْ ودارأى كشرة اللبن (فلما ارتاب السلطان عندالحادثة مه) أي حادثة مؤشتكين كاج والباه في منتعلق مارناب (عامله دهين مانواه) عي عمله وجعله عساميا لغه في عائلة ومشاجمة الماه (وقابله يجنس ما أبداه) أى الْحَهُرِهُ (واستودهه والى الحوزجان أبا الحارث) الفريغوني (بمكنا) يصيغة اسم الفاعل حال من والى الجوزمان (ممايشتهمه) وكذا قوله (متعاعثل ما كان ينو يه) ومفرول محكاو متعامحدوف تقدرها ماه أى اسماعيل ويعوز أن يكون بمكاومتها بصبغة اسم المفعول ويكونان حينتاذ حالين من الضمير المستترفي استودعه (فلله هذا الفعال) بفتح الفاء أى الكرم وهومبند أوا لجارو المجرور المقدم عليه خبره والمراد به التجعب كفولهم لله درك ولله أنت وانحا كانت هذه الصيغة مفيدة لتعجب لان الله تعالى تنسب المه العائب (الدى طررد ساحة الكرم) الدياحة الثوب المتعدمين الابريسم فارسى معرب والديباجدان الخُدِدَانُ (وغد برق وجه مساعي مأولُ الامم) غير في وجهه سبقه وأسله من الفارسين اذا تحاريا فالسابق منهما بغير في وحد اللاحق ثم أطلق المغير على كل سابق (وقد يستغرب هذا الاسجاح) أي الصفح والعفو وأصل الاستحاح السهولة يقال اداسالت فأستحيراً يسهل الفاظل وارفق و يقال ملكت فأسجير قالته عائشة رضى الله عنها يوم الجل لعلى فأرسلها الى آلمد ينةمع عدة من المسوة مكرمة وجهزها بأحسن حهار (من وجه وان كان لا يستبدع من وجه آخر لان هناك ) أى فى شأن اسماء بل (عالمفة القرى) أى القرامة والشرى تستعل في الرحم والقرامة في المزلة والقرب في المكان وأصلها واحد (والرحم والصين الشأن في الاجانب الذي تعلق وقام م الأجرام الفادحة) الأجانب جمع الأحنب بمعنى الأحنى ويقال جانب أيصا وغلق الرقبة كاله عن وقوع الرجل في ورطمة عظيمة لا يمكنه التحاص مهااذف العرف يقال فلأن رقبته رهيئة بكداوأ صله من الرهن يقال غلق الرهن عند المرتهن اذالم بقدرالراهن على فدكه قال ، وفارقتك برهن لافكاك له ، يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا ، والأجرام جمع جرم مالضم كففل وأقفإل والفادحة المتقلة من فدحه الدين أثقله (والجنامات الفاحشة كيف يسلط فمم رأيه ) أى فسكره عما يقنض الكرم والخفر على هواه )أى - كم عقله في هواه فيكون هواه مغلو بالعقله فلأيفعل بهسم مايقتضيه الهوى بل مايقتضائه العقل من الكرم والعفو (ويستبقى الحانى) عليه أوعلى غيره باستسماح ماحب الحق أوارضائه (بماجناه) أى مع جنايته وتلبسه بها استدر اجاله الى الاتلاع عنها (فلم يسمع بأعف منه في الجنامات سيفا) أعف من العفاف وفي بعض النسخ أعنى وهوردى كذ أفى الكرماني وسيفاعييز (ولا أحسن على فورة الزلات سيرا) فورة الزلات شدَّم من فورة الحرّوهي شدّته (واحتمج) أي سُعف الدولة (الهدد الخصلة الماشلة) أي العفو وترك العدة وية بالقتل (بالانالك الحازم) أي ذا الحزم والرأى (من يسلب الجداني في حال سخطه مايمكنه لوفاء بعيمه) أي ردّه بعينه (أو عُثله) انكان مثلما وقيمته أن كان قيميًا (عند رضاه وجرح المال يؤسى أي يدأوي (بالتعو يض والاخلاف) بكسراله مزة مصدر أخلف عليه اذا أقام لمافات

عملته سلامة سدره \* ونشوة خره \* عـلىأن فالكانرأي فيسكان أوعزبك الى يعض القلاع وسعاعلمان فيما تقترحه من داروغلة وحوار ورزق على قدرال فا مذار فلا ارقاب اللكان عند المادئة عاسله بعسينمانواه \* وقابله عدنس مألداه \* واستودعه والحالموزجان أباا لمارث بمكا عايشهم عمامل ماكان و به فلله هـ إذا المسعال الذي كمرز ديها حة الكرم وغير في وحه مساعي ملوا الامموقديسة غرب هذا الاسماح من وحده وانكان لايستبدع من آخرلان هنا لا عالمعة القربي والرحم ولكن الشأن في الا عانب الذين تغلق رقابهم الأجرام الفادحة \* والحنامات الفاحسة \* كمف رساط نیم ر آ به ملی دواه \* ويستبقى الحاني بما حناه \* فلم يسمع بأعف منه في المنا بات سدها ولاأحسن على فورة الزلات صرا واحتجاها فاللعلة الفاضلة بأن اللات المازم من يسلب الحانى فى عالم عظم ماعكنه الوقاء اهمنه أوعثه عندرضاء وجرح المال يۇسى بالتعويض والا دلاف

منه خلفا و عقل فتم الهمزة أيضا بأن يكون جمع خلف ولكن الاول أنسب بالتعويض لانه مسدراً يضاً (فأما النفوس فليس لا تلافها من تلاف) و محصل هذه القرائن ان العاقل لا يسعى في ازها قروح الجانى و هسلال المجرم لانه لوندم عليه ورضى عنه بعد ذلك لا يمكنه تدارك ما فاته واحياء ما أماته بل بأخذ منه العرض والنشب فان استرداد ما أخذ منه والملاقه بعد الرضى عنه هين يسير وعلى من أراده عكن غير عسير

العرض والنشب فان استردادما أخذمته والحلاقه يعدالرضي عنه هيذ يسبروعلى من أراده يمكن غبرعسبر ﴿ ذَكُوانِطُهُ التِّي أَمَاضِهَا أَمِرالمُومِنِ القادرِ الله على السلطان بين الدولة وأمنِ الملة أنارا لله رها نهما ﴾ لمأكانت الملابس تغمرلابسها كايغمرا لمنا المفاضعليه قال أفاضهامع مافى الافاضة من الاشتعار مكثرة الخلع وقوله عسلى السلطان متعلق أفاشهاو يصوعلى بعد أنتكون بنساءو من الخلع تنازع في الجارُّ والمُجرُو رِلانه رَمَّالُ خلم عليه والحال لا تنفر بدلكُ لان الفَصْدَة لا يَضْمَرُهُما قَيْسُ الذُّكر اذا أعمل الثاني بل تحذف (أوجب القادر بالله أمير الومنين) الخليفة العباسي (له) أى السلطان مجود (خلعالم يسمم عشلها محولة من دار الحسلافة والقبه في كَانه بمين الدولة وأمين الله ) قال العلامة السكرماني في شرحه كان اذذاله اذالتهاس ناس والزمان زمان نقيتر م من دارا لخه الولايات لتسكون جاربة على الاحكام الاسسلامية لان اقامة الحدود وتنفيذ الاحكام وتقويم السياسات لايحوز بغيراذن من الامام ولذلال للمقبون بدون تلقيهم وكان محود قيسل ان اسستقل بالملك معسد آل سامان أغض بحراطكمة وحسرالأمةوامام الائمسة أباحامد الاسفرايني الىأمسرا لمؤمنين القادر بالله فىالتماس الولاية والتلقيب بعين الدولة وأمين الملةفضو يقافيسه ونوقش فيخراسان فلميزل يراجيع أبو حامدفى يمحصمل المرام بلطأ تنف الرسائل ودقائق الوسائل حتى سجعت قرونة خواص الحضرة النبوية القادرية في بذل الملتمس فأمر في اله بمانطق به من السكاب وكتب في العهد ولينالذ كو رخراسان والقينال بمن الدولة وأمن المة تشفاعة أى حامد الاسفرايي انتهي (القبا) مفعول مطلق الهوله القبيه من غيرلفظه كفوله تعالى واقه أنبتكم من الارض سانا (كان مصوناً في صدف الشرف) أي لم يلقب بذلك الاقت غيره من السلاطين والملوك الأساطين ولم ينتذل بتلقيب غسيره قبسله لضنتهم به ومنتهم عليسه شلقيبه وحدودون الولاة قبله وبعده (لم تله أبدى الغاصة قط) الغاصة حميع غائص والاصل غوصة كفسقة وفحرة فقليت الواوأ أفالتحركها وانفتاح ماقيلها وأهاازد واج ومناسبة معقوله صدف الشرف ويروى أمدى القاصية والدائمة أى أيدى بعيدة الطلب والمنال لفرط الفؤة والشوكة أوأيدى الولاة البعيدة الدارمن الحضرة المقدسة والدانة الولاة القريبة وفي بعض النسخ الغاسبة من الغصب وهوالاخد قهراوهو سدحدالان اخلفا ففذلك الزمان أقوراء وكانت حضرتهم مصونة عن الغصب منهم (على كثرة الطلاب وتنافس الملوك في الألقاب) التنافس الرغب في الشي عملي وجه المباراة (فندو أسر يرالملك واحتاب خلعة المحد) الاجتماب فطع الثياب ولدس القميص قال المددواجتاب أردية السراب أكامها، (وأذاع) أى أشاع (شعار) أى علامة (الطاعة لأميرا لموَّمنين وخليفة رسول رب العالمين وقام بين يديد أمرا مخراسان سف اطين السما طان من الخل والناس الجاسان يقال مشى من السماطين قال أبو الطبب \* يقوم تقويم السف اطين متنه الياث اذاماع وجنه الأفاكل \* وهومال من فاعل قام لانه في تأويل مصطفين سماطين أي صفين وجعله الناموسي منصو باعلى التوسع كدخلت الدارأى قاموافى جاسين ولاحاحة الى ارتكامه لانه غيرقياسي مع طهور معنى الحال (مقيمين رسم الخدمة وملتزمين حكم الهبية وأجلسهم بعد الاذن العام) أى لجميع الناس أى بعد زمان الاذن العام و بعد ه مكون المحلس خاصا أوالمعني أذن للناس اذناعا ماليجمعواليكون ما يفعله على ملأ من الناس (على عداس الانس وأمر لكل مهدم واسائر غلمانه وخاصته ووجوه أوليا ته وحاشيته معامة ومد) أى لمول

فأما التفوس فليس لاتلافها من تلاف

\*(ذكرانكلع التيأفاضها القادر بالله أميرا الومنين عدلى السلطان عين الدولة وأمسين اللة أنارالله برهانهما) أوحب القادريالله أمسرا لمؤمنسين له خلعا لم يسمع عِمْلُهُ آعِمُولَةً مَنْ دَارِ الْلَّهُ لَاقَةً ولقبه في كانه بمين الدوله وأمين المله لقباكان مصونا فيصدف الشرف لمثنله أبدىالفاصة قط على كثرة الطلاب وشأفس الماوك فيالالقباب فتبؤأ سربراللك واحتاب خلعة المحد وأذاع شعار الطأعة لأميرالمؤمنين وخليفة رسولوب العالمين وقامين بديه أمراء غواسان سماطين مقعين رسم الخدمه وملتزمين حكم الهيبة وأحلمهم بعدالاذن العامعلى محلس الأنس وأمراسكل منه-مولسائر غلمانه وخاصته ووجوءأ ولبسائه وحاشيته سحابة نومه

ومهوه وظرف لأمرلا كتسامه الظرف يتممن الاضافة الى اليوم يقال فعلت ذلك سحابة يومي أى لحوله قَبِلِذَلِكَ فِي جَارِمِهُمِ تَمْذَهِبِ مِثْلًا فِي كُلُّ جَارِكِذَا فِي الْاساسِ (مَنْ رُوانِعَ الْحَلَعُ) جمع رَائَعَة بمعنى حسنة عجبة من راعني الشي أعجبني ومنسه الأروع وهوالرحل الذي يحيث حسنه وسأنه (والصلات) جمع سيلة وهي العطية (ونفائس الأحية) جميع حباء بالمدوهو العطية أيضا (والبكر امات عمالم يتسع) متعلق بأمر (بمثله ملك ملك) لمكثرته (ولم نفسيه في الماعن جبعه (ضفيراً مير) أى مايستعضره الامير في ضميره من أمواله الحاضرة والغائبة (واستحابت) أى أجابت وانقادت (خراسان) أى أهلها (لامر، وفرعت)بالبنا للفعول (منابرهايُذكره) أي هلاهـا الخطبا وافترعوهُ ابالدعا علمهن فرعت ألحيل علوته والفرع العلق ويريري قرعت بالقاف قال اليكر ماني وهي رواية غير حيدة لان قرع المنابريدرةا لخطيباء وسيوفهم غسيرمنقول فيسنة أوكاب وانكات العادة مارية به انتهبي وناقشه الناموسي عباحاسله ان كلامه لم يتضمن ان القرع بالقاف سنة أوبدعة بل كلامه مبني عبلي العرف انهبى وافأثل انءنع قول الكرماني غبرمنقول في سنة أوكاب علهومذ كور في كنب الفروع من انالامام يخطب يستف في للدة فنحت به كمكة والعمل عليه من عصر الصحابة الى الآن وقرع السيف المنبرعيارةعن أخذه باليدوالقر علازمه غالبيالان الخطيب تتوكأ عليهولر واية القرعبا لقاف معنى آخرلطيف وهوأن يرادبالفرع القرع بالمواعظ والزواج عسلى حسدقول الحريرى ويقرع الاسمياع بزواجروعظه وتكون الباعى بذكره لللاسة (واتسقت الامور) انتظمت والامسل اوتسقت فقلبت الواويّاء وأدغمت في النباء كاتعدواستوسقتُ بمعناه (عن آخرهـ أ في كنف) أي حياطة وحفظ (ايالته) أى سياسته (واستوسقت الاعمال)أي استحمعت ومنه الوسق في نصب الزكاة قال الله تعمالي والليل وماوسق أى ضُمه وجعه (في ضمن كفالته وفرض على نفسه في كل عام غزوة في الهند خصر بها الدين ويقمع أعدا الله المحدين فكتب الله له أجره ) أى حقه (وأحسن نصره) كاقال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين (كذلك قال الله تعالى في محكم كمام العزيز ما يما الذين أمنوا ان تنصروا الله) أَى رسُوله ودنه (نصْركُ) حِزاء على عملكم الصالح (ويثيث أقدامكمٌ) على الأسلام وفي مواقف القتالُ ﴿ و كانصراف عبدالملك ن وح الى بخارا

(ولما وصل عبد الملك بن و م) الملقب بالرضى وفي نسخت أبن الرضى (الى بخارا في الفل) بفتح الفل مسدر فله كسره عدا الملك بن المفاول المهاول المهاول في المعالمة المؤرون (ومعه فا تي و تلاحق به) أى بعيد الملك (بكتوزون) أى لحقه والمعاهر بقلاحق رعاية أهواه (في أصحابه وأولياء عبد الملك في مضامته و فالحلة من النهم لم يلحقوا دفعة بل أرسالا والضمير في مضامته راجيع الى يكتوزون (طمعوا آنفا في مفاطة من الضم أى انضم المه يعنى أولياء عبد الملك الذين انضموا الى يكتوزون (طمعوا آنفا في الاستقلال) يقال آنفا كصاحب وككتف وقرئ مما أى منساعة أى في أول وقت يقرب مناكلة افي القاموس والظاهران المراديه هنا الوقت الحاضر لقربه منه أى طمعوا الآن أى بعد تتحمعهم في يخارى وتتكهنوالا نفسهم بطالع الاقبال) الشكهن هوت كلف الكهانة وهوالقول بالظن والدكاهن الذي يتعاطى الخبرعن المكانثات في مستقبل الرمان ويدعى معرفة الاسبرار وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما فنهم من كان يرعم ان المان ويتعيم من كان يزعم انهم يعرف الامور بحد مات وأسباب يستدل ما على مواقعها من كالام من يسأله أو فعله وهدنا يخصونه باسم العراف كالذي يدعى معرفة الشي المسروق ومكان الضالة ونحوها والحديث الذي فيه من كان يا ماهنان العراف كالذي يدعى معرفة الشي المسروق ومكان الضالة ونحوها والحديث الذي فيه من أتى كاهنا قد العراف كالذي يدعى معرفة الشي المراف كالذي يدعى معرفة الشي المان والعراف والمنحم (وقود كان الضالة ونحوها والحديث الذي فيه من أن كاهنا قد العراف كالذي يدعى معرفة الشي المسروق ومكان الضالة ونحوها والحديث الذي فيهمن أتى كاهنا قد المناب الكاهن والعراف والمنحم (وقود كان الضالة ونحوها والحديث الذي في المتقال) بضمة بن

من روائع الخلع والعملات \* ونفائس الأحية والكرامات؛ بمالم يتسع لثله ملك ملك ولم يغب بيعضه ضميرامير واستعات خراسانلامه وفرعت منارها بذكره والبيقتالامورعن آخرها في كنف المالة - واستودفت الاعللفضمن كفالته وفرض على نفسه في كل عام غزوة فحالهتك يتصربهاالدين ويقمع أعداءاله المحدين فسكنب الله أجره وأحسن نصره كذلك قال الله نعالى في محسكم كاله العزيز باعيها الذين آملوا ان تنصروا الله يصركم وشت أفدامكم \*(ذ كانصرافعيدالملانوح الى بخارى)واسا وسل عبداللك ابنوح الم عنارى, فمالفسل ومعه مأثق وتلاحق بكتو رون فأصابه وأولياء عبدالك فيمضاشه لمبعوا آنفاني الاستقلال وتسكهنوالأنفسهم بطالع الاقبال وتعدّثوا بالاحتشأد المنتف القتال

كمامستقبه من قولهم آئيل من ذي أنف بضمتين أي فيما يستقبل وأصله من قولهم روضة أنف وكأس أنف المالم ترع والمالم تشرب (واخترم) أى مات (من بينهم فائن في شعبان سدنة تدم وهما ابن وتأثم الله وهو وجه الرزمة) الرزمة را مهمه مه مكورة وزاى معمة ساكنة السكارة من الثياب والفتوفها لغة ووجدال زمة عبارة عن خيارا الشئ لانر زمة الثياب أذانف دت يكون الأنفس مهاعدلى وحقها الروق الناظر الها ويزدهي الراغب فها (وطراز الحلة وحمدة الحملة) العدة ما يعقد عليه (والملقب بِعْيدالدولة فتمكن الانخرال) أي الّانقطاع من الوهي والوهن (من سندو رهم) أي قلوبهـــم من الْمَلَاقَاسِمَ المُحَلُوارَادَةَالْحَالُ (وسرىالانحَلالُ في) عقد (أمورُهم) أَى انْفَسِخْتَ عزاجُهـ مُعن الامورالتي كانوادبروها فبلموت فائق (وانتحدرا يلك الحان ألى باب يتحارا يظهر لعب دالملك) الحملة فى محل نصب على الحاليسة من ايلك (وسأتر أجناده) أى جنوده جمع جند (وأنجاده) أى أنصاره (موالاة) أىمصادقة (خمداع) أىختل (واحتيال) أى مكر (وممالاً ماستدراج واغتيال) الممالأة المعاونة والمساعدة والاستدراج الاستنزال درجة درجة والاغتيال الاهلاك (وهم يظنون استظهارا) أى اعانة يقال استظهر به استعان (على ماعراهم) أى أسام من طهور عين الدولة علهم واجلاله ا باهـم من بلادخراسان (واحتياً لحالمًا يشدُّعراًهم) جميع عروة (مغرورين) بمـا أَظْهُرُ الهم من الموالاة (عن واحب الاستُبصار) أى النظر بالبصيرة الواجب علهم من الموالاة القضاعي البصر (والاحتراس) أى العفظ (عن حبائل) جمع حبالة وهي آلة الاسطياد (الاوتار) أى الاحقاد والاضغان (حق أنسهم) غاية لقوله يظهر العبد الملك الح أى لم يرلينا لفهـم مَّانُواعِ المَكْرُ وَالْخَدَاعِ الى ان آنسهمُ (بِلطائم بَرُهُ) أَى احسانه (واقباله وأَلْحَمَهُم بَرَعَارف أقوالهُ وأفعاله) أى مسرهم طامعن بمزورات أقواله وعوهات أفعاله والزخارف جمع زخرف وهو الذهب والعسيد عُشبه له كل عمرة و وفرق روزخارف الماء لحراثقه (و ركب البه مكتور ون ونبالتكين) من الأعلام التركية مركب من صبغة الفعل المضارع من النيل ومن تبكين كذاذ كالشارح النجاتي (الفائق) أى النسوب الى فائق ولم أقف على جهة هذه النسبة ولاشك انها بغسر القرابة لان فائقا كان حنشا محيو بافلانسل له ولا أقربا م كانقد مذلك فهي نسبة تقرب وخدمة (وسائر) أي باقى (قواد عبد الملاف ميا حوم فلما الممأن مهم المحلس) أي سكن والاصل الممأنوا في المحلس والفعل للما اس واسكن يضاف للحاس العلاقة بدنهما كااضاف اليه مهلهل في مرثية لأخيه كايب واللحيث قال نمئت الالنار بعدال أوقدت ، وأشب بعدل اكليب الحلس

المناهدة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة وأسباجه المنافعة والمنافعة وأسباجه المنافعة والمنافعة والمناف

ان الاسود أسود الغاب همها بد يوم السكريمة في المسلوب لا السلب وعلها شرح الكرماني (فلم ينج منهم الا الفارد) أي المنفردية عال طبية فاردة أي منقطعة عن القطيم (الشارد) أي النافر من شرد اذا نفر (والنا در المبادر) النادر الفليسل والمبادر من المبادرة وهي السرعة أي المادر الى الفرار (و بلغ الحرعة الملك فوجه عدّة به فلملة رقوقة مستحملة) متغرة (فلعد

ألسرعة أى المبادرالى الفرار (و بلغ الخبرعبد الملك فوجد عدّته فليلة رقوته مستحيلة) متغيرة (فلم يجد غبر الاستخفاء حبلة ودخل ايلك بخارا يوم الثلاثاء العاشر من ذى القعدة سـتة تسعو شانين وثلثما ثة ع

واخترم من بينهم فائتى فىشعبان سينة نسع وغمانين وثلثما أة وهو وجهال زمة ولمرازا لمله وهدة الحمله والملقب يعيدالدوله فتمكن الاغفرالمن صدو رهم وسرى الانعلال في أمورهم وانعدرا يلك انكانالىباب عارايظهرلعيد اللك وسائراجناده وإنجاده موالاة خداع واحتيال ويمالأة استدراج واغتبال وحميظنون استظها راعلى ماعراهم وأحتيالما لمايشدعراهم مغرورينعن واحبالاستبصار والاحتراس عن حيائل الاوادحي 7 نسهم باطائف روواقساله وأكحمهم برهارف أفواله وأفعاله وركب اليه بكتوز ونوبيا لتكين الفائق وسائر قواد عبدالك سباحوم فلاالممأن برسم المجلسأم باعتقالهم والقبض على أحصابهم ودوابهمواستلاب أسلمتهم وأسبابهم فلمنج منه- بمالاالفارد الشارد والنادرالمبادر وبلخانكير عبدالملك فوجدعدته قليله وقوته منحيله فإعدف والاستعفاء حيله ودخل المان يحارانوم الثلاثاء العاشرمن ذى القعدة سنة تسع وثمانين وثلثمائة

ونزل دارالامارة وبث على عبد الملك عبون الطلب ولمسلانع الرغبوالرهب حتى لخمر به فسمله الى أوزكند فيات باولحفثت بقيسة الشعلة من دولة آل سامان بجاو راء كأن لم تغن بالامس كد أب الدول الماضية في القرون الخاليسة النفي ذلك لا يتلقوم يتفكرون على الراهيم

اسفاعيل من نوح المنتصر وماجرى منه وبينا بلك الخان عاوراء الهروبين صاحب الجيش أبي المظفر نصرين ناصرالدس بخراسان) کانسن<mark>ب خروجه</mark> الهلاة كن المك الخانان من محارا فبض عدلي أى الحارث المحكول وعبدالمال وأى ابراهيم المنصروأي يستوب بنى وحين منصورالرضى وعلى أعمامهم ألىاز كرباوألى سليمان وأبىصالحالفازى وغيرهم منالأرومة السامانيسة وأمر باعتقالهم ورسم افرادالاخوةمهم فيحرة على حدة احتياطا لنفسه منفر يندات بينهم عن تمكينهم من انتشاب الحيل واختسلاق الاراحاف وارتقاب الفرص واحتالأأوابراهيم المنتصرالقلس من معتقله في زي حاربة كانت تنتاء بملطالعة أحوالهم ومراعاة أوقات أفواتهم فكات حاله في الخلاص موافقة لحال

الكمت

ونزلدا والا مارة (وبت) اى تشر (على عبد الملا صون الطلب) العيون هذا جدم العين وهو الجاسوس ولله ان يجعلها جدم العين البساسرة فالطاب حيث جدم الطالب كالحادم والحديم (وطلائم الرغب والرهب) الطلائم جدم طليعة والرغب والرهب بالتحريف فيهما مسدران والمعنى، ث الجواسيس الطليم وحث الرقاد ورغب الدالين عليه بمواعيده ورهب السائر بن عليه بوعيده (حتى للفريه فحمله الى أوزكند) بهم وقم مضمومة ثم واوساكنة ثم زاى معمة مقركة بحركة محت المقالمة معشبة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة وهى والدة من الإدالترك من أجمال فرغانة محسنة القلاع معشبة البقاع وهى قاعدة ملك الما المناف المقالم والمقال الما المنافقة والما المنافقة والما المنافقة والما المنافقة والما المنافقة والمنافقة وال

وذكروج أى ابراهيم اسماعيل بننوح المنتصر وماجرى منهوبي المائا لخان بمباوراء النهر وبين صاحب الجيش اصرب ناصر الدين بخراسان كان سب خروجه الملاتمكن ابلك الحان من بخارا قبض على أبي الحارث المحمول) هو الذي كله بكتوز ون سرخس بعديدة عجاة فألمفا اصره وقد تقد دمقر يسا (وعبد الملك وأبي الراهيم المنتصر وأبي يعقوب بني نوح بن منصور الرضي وعلى أعمامهم أى زكر باوأى الميان وأي سالح الغازى وغيرهم من الأرومة السامانية) الأرومة بفتم الهدمزة أصل الشحرة والمرادم اهنا آلسامان أسولا وفر وعا (وأمر باعتقالهم) أي يحسهم وآيثًاقهم (ورسمافرادالاخوةمنهــم) وهــم بنونو حين منصور (فيحجرة على حدثًا) في العماحًا أعط كل واحددمهم على حددة أى على حياله والهاء عوض عن الواو وقال الميداني على حددة أي مهزمفر قمفروز وأسله وحد من وحديجد كالعدة أسلها وعدوكذلك قياس مصدركل فعل مُعْتُلُ الفَاءُ وَاوَى مُكَسُورَعِينَ المِشَارِعِ (احْتَيَاطَالْفَفْسَنَهُ مِنْقُونِينَ ذَاتَ بِنَهْمَ) أَيَ الحَالَةِ التي كانت بينهسم في الاجتماع (عن تمكينهم من اقتضاب الحبسل) أي اقتطاعها وابداعها واقتضب فلان الحُــديث ارتجِله وعن تمَـكينهم يتعلق بالنفر بق ومن اقتضاب يتعلق بتم<del>س</del>كينهم (واختلاق الاراحيف) الاختلاق الافتراء والاراجيف جمع الأرجوفة من الرجف وهو الاضطراب الشديد والارجاف ايقاع الرجفة امابالفعل وامابالقول قالالله تعمالي والمرحفون فيالمدنسة وبفال الأراحيف ملا قيم الفتن (وارتقاب الفرص) الارتقاب الترقب والمحافظة على الشي والفرص جمع فرصة وهي الهَزَّة (واحْتَالَ أَنُوا بِرَاهِيمِ الْمُنْتُصِرُلْكُمْلُسِ مِنْ مَعْتَقَلُهُ) التَّمْلُس الخروج من الشَّيُّ والتخاص منه بملاسة و يقال فيه التملص بالصاد (فى زى جارية كانت تنتاجم) أى تتردد علهم وتأتهم نو مة بعد أخرى (لطالعة أحوالهم) أى النظرفها (ومراعاة أفواتهم) حميع قوت (فكانت حالة) أى عال المنتصر (موافقة لحال السُّكميت) هوالشاعر المشهوركان من غلاة الشيعة و ولاة أهل بيت النبؤة ومدائحه فههم ومقادحه فيبتي أميدة مشهورة سائرة وقدم المدينة الى جعفر بن مجدالسادق رضوان الله عايه وعدلى آبائه الطاهر ين مثنيا عليه بقصائد فيها وقيعة بني أمية و بني مروان فأ كرمه

حيناستفشى ثباب لملته وانسل
عن خيد الاعتقال جهيدته ثم
انشأ يقول
خردت خروج القدح قدح المن مقبل
على الرغم من تلك النوايح والمشلى
على أثباب الغانيات وتعتها
مير عدراى أشهت سلة النصل
واستعنى المنتصر بعد خلاصه عند
واستعنى المنتصر بعد خلاصه عند
عدو زمن أهل بخار الى ان أيس
مذه الطلب ثم سارالى خوارزم

المسادق وقال اللهم اغفرلك الكيث وجبعله ينوها شمآلف دينار وثيابا جددا فبعثوا بهااليه فسلميقيل غيرا الماب التيمستها أجسادهم الطاهرة تبركام وقال ماآتمسكم للدنيا ولوأردت الدنمالا تنت من في مدة الدنه أوليكن أتمتكم انبواب ألله تعالى في الآخرة فلها انصرف نحوالعراق وقال قصيدته التي مطلعها الاهل عمر في رأيه التأمل \* وفهام ثالب عظمة لهني أمية ونني مروان وقال لراويته مسلة اكتمها فأذاعها حتى بلغت خالدين عيدالله القسرى وهووالى العراق فكتب الى هشام بن عبد الملك بأخباره وأشعاره وحيسه فتكتب هشام المهان انزع اسأنه من قفاه وقطعه ارماار باأوا سليسه عدلي باب داره فأخبر بمساكة بابن الوليد اليحلى وكان خلالا كميت وهوعلى واسط فيعث أبانا غلاماله على بغل وقال البغل لأوأنت حرلوحه الله ان أدركت الكمت وكتب اليه اني لا أحرف لك حيلة الاان تدعو أمرأتك حبى فحند خلت علمك تتنقب منفام اوتليس شام اوتفسعه هامكامك ومخرج فلماورد عليه المكآب فعسل ماأمره مدفحا مناص إته وكانت عاقلة فألعبسته ثباءا وعلته مشيتها ثمخرج عدلي السحانءشي منحار بتها ففالالسحان تحها الله مرمشمة كالمامشيمة الرحال فيتنادخل السحان السحن فاذاهي قاعدة مكانه فصاحت مهورا ولثلا أملك فحرج السحان فزق حدمه وأخبر خالدا بدلك فقيال على ما فليا دخلت علمه قال باعد وةالله أخريدت السكميت من السيحن وهومطلوب أمهرا لمؤمنين ومسجونه فقألت اى والله أخرحته ووفيت له منفسي فأت ما أنت صائع فقال خالد فلتكن الحراثر هكانا أوخلى سبيله اوتمام القصة مذكور فيشر حالفلامة الكرماني عافه أمن الاسات تركتها تفادماعن السآمة ولساف النسخة التي مدى من التحريف والسقم (حين استغشى ثياب طلته) يقال استغشى ثوبه وتغشى به أى تغطى مه و في التنزيل واستغشوا ثياجم يقال امر أ فطلة أى حسنة نظيفة ومنه لحلة الرحل لامر أنه وهدامن الطلاالنازل من السمياء لنظافته ولذلك سميت أم المنسدر بمياء السمياء (وانسل) أي خرج بحفية (عن غمد الاعتقال به سنه) عمد الاعتقال هو الحسواله سه الروح (ثم انشأ) أي الكميت (يقول خرحت خروج القدم قدم فن مقبل ، على الرغم من تلك النواج والمشلى \* على ثمات الغائسات وتحتما 🚜 صريمة رأى أشهرت سلة النصل) ابن مقبل هوتميم بن مقبل وكان وصا فالقدحه مبالفا فى وسفه في قوافُ وسف مها و كان أعور وأمه أمة وكان منزوَّ حاماً مَرْ أَهُ أَسه في الحاهلية ففرق عمر رضي الله عنه بينهما قال النابغة الجعدى كدت ان أكون أشعر الناس أولا ابن الأمة بعني ابن مقبل وكان منهمكا في القمار ضاربا بالقدح المعلى في بلوغ الأوطار وكان قسدحه لا بحرج الافائز اولا وفرالحظوظ حائزا والنوابح جمعنا بحوهي الكلاب ونداح الكلب عواؤه والمشلى اسمفاعل من أشلى الكلب الصيد والشاة للعلب قال الشليت عنزى ومسحت قعى اكذافي الأساس قال الكرماني ولوأ وادهوله المشلى المغرى على الصدلكان قد أخطأ في ذلك هكذا قال ثعلب وابن السكمت لان الاشلاء هو الدعاء بقال أشلمت الناقة والشاة اذادعوتهماللهلب وأماقول زيادالأعم

أتينا أباعروفا شلى كلاية ، علمنا فكدنا بين ستمه ذو كل

فقسدروى فأغرى كلابه والافتحمة وتعتدر عنده وأراد بالنواج أغوان خالد وبالمسلى اياه وهومن التشبيه البديع والاستعارة المرشحة التهمى وقوله على ثباب الغانيات البيت أى ندر عتبدرع طلتى ولبست الأمر على السجان بلبس ثبام اوتحت تلك الثباب عزيمة رأى أشهت صرامتها سلة النصل أى السيف في مضائها والسنة فعلة بغتم الفاء من سل السيف اذا أخرجه من غده (واستحفى المستنصر بعد خلاصه عند يجوز من أهل بخارى الى أن أيس منه الطلب) جمع طالب تكادم وخدم و يحتمل أن يكون الطلب مصدرا فيكون من قبيل جدّ حدة و شمار الى خوار زم كالحسام القاضب) أى القاطع (بل

الشهاب الثاف متحرد اللانتسار) تجرد فى الامراذ اجدّ فيه كأنه أفرغ نفسه (مستعينا بالله تعالى على درك الثار) الثار كالفلس و يجوز فيه قلب الهمزة الفاكرأس وهذا هو المناسب هنا لموازنة السجعة الاولى وهوان بقتل قاتل القتيب (وتلاحسق بهمن ند) أى فرمن ا بلك الخان من ند البعيراذ انفسر ومصدره الذود كالنفور وقد فرى يوم التنادّ بتشديد الدال أى التنافر من الأقار ب كاقال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه والند الذى هو الطيب ليس بعربي (وعار) أى نفر من قولهم عارا افرس اذا انفلت وذهب ها هنا وها هنا من مرحه وأعاره صاحبه فه ومعار ومنه قول شربن حازم

وجدنافي كاببى تمم \* أحق الحيل بالركض المعار

قال أبوعبيدة والناس يرونه المعارمن العارية وهوخطأ وهو مناسب ند (والنجد) أى أتى نجداوه وكل ماارة فع من مامة وليس عند الأصمعى في اتيان الغور والغورم المه وليس عند الأصمعى في اتيان الغور والاغار وقال ان قوله نصرى مالاتر ون وفعله به أغار العمرى في البلاد وأنحدا

محول هلى معى أسرع وأنجد ارتفع ولم يردأتي النجد والغور وزعم الفراء انها لغة واحتبيم لذا البيت (من دقا باالقواد والاحناد السامانية في أطراف خراسان حتى اجقه م شعمه) أي متفرقة يقال حميم الله شمله أى ماتشتت من أمر ، وفرق الله شعد له أى ما اجتمع من أمر ، فهومن الاضداد (وكثف خيله) أى كثرتفه عي كنابة عهالان الكثافة من لوازم السكثرة وآلمر ادباغليل الفرسان (ورجله) جمع رأجل ضدًّا لفارس (وركض أرسلان بالوالحاجب) قال صدر الأفاض المعدضم اللام في بالووقبل الألف فيه باعتجمًا ذية (الى بخارى فبيت الحانية) أى جماعة اللك الحان ومعنى بيتهم أناهم ليلامن قوله تعالى أن يأتهم بأسنا بأناوهم ناجمون (م) بنجاري أي فهما (تحت الملاحف) جميع ملحفة وهي ما يلتحف به أي مَغطى مه أي وهم ناجُون تحت الملاحف (وشغلهم تحقائق السيوف اليوارق) جمع بارق من الهريق وَهُولُعَانَ السيفُ ووسمه (عن مجاز الأحسلام الطوارق) حميم طارق وهو الآتى الملا والمرادية هنا مابطرق في الكرى وأضاف الحقائق الى السموف لأن فعلهام مم محسوس محقق في الخارج والأعيان بخلاف الأحلام الطوارق أى مايرى النائم فانها ايست بموجودة في الخارج ولاحقيقة لها فيه (وقبض) أى ارسلان (على جعفرتكين) من أعيان الخانية (وعلى سبعة عشر نفسا من أعيان القوادالخانية وحلهم في وثاق الأسر) وهومايشة به الأسير وكسر واوه لغة (الى الحرجانة) أسم قمسبة خوار زم معربكر كانج وحرجان هوا لبلدالمعروف يتن لهبرستان وخراسان وقدم الهامزيد بيان (وأفلت الباقون يجريعة الأذقان نحوا يلك الخان) أَفَلت يَكُون لازماوم تعدَّيا تقول أفلت الشَّيُّ وتفات وانفلت نجا وخلص وأفلته انحبته قال في محمم الأمثال أفلت جريعة الذقن نسب جريعة على الحال كانعقال أفلت قادفا جريعة وهوة صغسر جرعة وهى كاية عمايتي مهروحه يريدان نفسه مسارت فى فد موقر بهامنه كقرب الحرعة من الذقن قال الهذلي

نجاسالم والنفس منه بشدقه \* ولم ينج الاجفن سبف ومتزرا

وحفن سيف ومتزرا منصوبان بنزع الخافض على قول يونس وعلى الاستثناء على قول الفراء ويقولون افلت بحريعة الذقن و بحريط الذقن وفي رواية أي زيداً فلت يحريعة الذقن وأفلت على هذه الرواية بحوزاً ن يكون لازما ومعناه شخلص و يحياه بي و سغر جريعة تصغير تحقير وتقليل لان الجرحة في الاسل سم لقليل ما يتحرع كالحسوة والغرفة وأشباههما ومنه نوق مجاريا المنافقة الدقن المنافقة المنافق

الثهابالثانب متعرد الملائثيسا ر مستعينا بالله على درك المار وتلاحق مهمن التوعاروأ يحد وغارمن في بالقوادوالاحنياد السامانية في ألحراف خواسا ن حتى احتمـع ثمله وكأنف خيسله ورجله وركض ارسلان بالوالماحب الى بحارا فبيت الخانية بهانحت الملاحف وشغلهم بحقائن السموف البوارق عن مجاز الاحلام الطوارف \* وديض على حقفرت كين وعلى سبعة عشر نفسا من أعيان القواد المانيه \*وحلهم في وثاق الأسر الى الجرجانيه • وأفلت الباقون يجر يعة الاذقان نحوا بالتراخان

فى افلتني أى أفلت جريعة ذةني أى باقى روحى ومن روى بجريعة الذقن فعناه خلصني معجريعة الذقن كايقال اشترى الفرس يسرجها انتهسى مع يعض اختصار وأفلت في كلام المصنف لازم وهو على صيغة المعلوم و محوز أن يكون على صمغة المجهو ل فتحسكون من أفات المتعدى والباقول نائب الفاعل والباعسلي التقدير بن معنى مع وير وي حريعة الذقن يحذف البياء واعراب حريعة النصب عملى الحال كماتقدموقال الناءوسي تبعاللنجاتي منصوبة بجدف البياء وايصال الفعل كقوله عزوجل واختارموسي قومه ويردعلهماان حذف حرف الحرونصب مابعده مقصور على السماعوفي النصب عمل الحمالية التي ذ كرها المداني تخلص عن ذلك وكائم ممالم يطلعا عمل كلامه (فركب أرسلان بالوأ كافهم) أى طردهم متمكامهم عمدكن من يركب كتف شخص ( يحهم حث الشمال قرع الحريف) قزع الخريف هي قطع من السحاب رقيقة واحدتما قزعة وفي الحُديث كالمُمه قرع الخريف وخصُ الخريفلان الشمال آكثرماته بفيه والغيم لايصير ركاما فيه كايصير فى الربيع ليبسه وبرده بخلاف الرسع والسحاب يحتاج الى حرارة ورطو بة وهدما في الرسع غالبان والخريف أحد فصول السينة وسمى بذلك لان الممار تحترف فيه أى تحتى (وطرحهم) أى طردهم طردا يشبه الطرح في الازعاج والسرعة (الى حددود سمرقند ومايلها مقتفيا) أى متبعا ( Tثارهم وكاسعا ادبارهم) الكسع أنتضرب دبرالانسان بيدك أو بصدرة دما يقال اتبع فلان أدبارهم يكسعهم بالسيف أي يطردهم ومنه قول الشاعر بي كسع الشناء يسيعه غير به ووردت الخيول يكسم يعضها يعضا (و وافقه) أى وافق ارسلان (بقنطرة كوها) كوها مصغركوه بالفارسية استم للعبل أي حيل وهُوجبلُ معروف بباب همرةُنده لي سبعة فراسخ (تكين خان في مسكر جرار) أي كشير في الأساس عسكر جرار يجرعناد الحرب (نائبا) حال من تكين خان (عن ايلك الخان في حراسة سمر قندومايلها فالتدب) أى تسكَّي خان أى أجابُ يقال ندمه للامر أى دعاه فأنتدب أجاب (لمناجزته) أى محمار بنه (واستعان بالفل) أَى المَهْزَمِين مَنْ أَرْسَلَانُ بالو (وسائر أَصِمَانه) أَصَابُ تَكَيْنَ حَانَ (عَلَى مَبَارِزَته) مبارزة أرسلان (فنصب له أرسلان وجها وقاحا) بفتح الواو وتخفيف القاف أى سلباعدلي كريم فالحرب ومواردااطُعن والضرب والوقاحسة في الحرب تحجودة و في غيرها مذمومة قال التهامي، « وأحب داالوجهين وجها في الندى «ند او آخر في اللقاوقاحا» (وأضرم) أي أشعل عليه الارض كفاحا) أي قتالا والكفاح والكافحة المضاربة مواجهة ومقابلة وكفا حاتمير أوحال (فولاه) أي ولى تكين خَانَ أَرْسَلَانَ (طَهْرَالَادْبَارُ ) أَى فَرَمَدْبِرَأُولْفَظُ طَهْرِمُفْحُمُ لَلْمَأْ كَمِدَكُفُولِهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمْ أَفْضَلْ الصدقة ما كان عن طهر غي وفي التريل فلاتولوهم الأدبار (واتقا ه بعودة الفرار) يقال عاديه التحأ والعوذة النعو يذمما يخاف ثمر ومايحعل في عنق الصدى لا تَفاءشر ألحنّ والمعدني أنه التحأ الى الفرار وجعه وقايةله عن بأس أرسلان (وغم أرسسلان) بالو (ومن معه أموالهـم ورموا) أي اصلحوا وأحكموا (سَلك الانفال) أي الغنّائم وأحدها نفل (أحوالهـم وعاداً بو ابراهيم المنتصر عند ذلك الى مخارى فاستشرأ هلها بمعاده)أى عوده (على مراده) أى على حالة يرضاها ويريدها (و بلغ ايلك الخان خبره) أى خبرعوده الى بخارى (فهم أمايش الترك ) أمايش جم عباشة وهي الجماعة من الناس السوامن قسلة واحدة وكذلك الأحبوش قال العماج

وصد مد وفي العدد الدر ) أي قصد الله قصد أني ابراهم أي نحوه والصمد السمد الذي قصد

بالحواتجقال

عاوته بحسام عمقاته وخذها حذيف فأنت السيد الصهد

ذركب أرسالان اكافهم يتمم حث الشمال قزع المريف وطرحهم الى حدود بهرقند مقتفيا Tثارهم \*وكاسعا أدبارهم \* ووافقه يقنظره كوهك تسكن خانف عسكر جرارنا ثباعن اللك فيحراسة ممرقندومايلها فانتدب لمناجزته واستعان بالفل وسائر أصابه علىمبارزته فنصبله عليه الارض كفاحا \* فولاه طهرالادبار \* واتفاه بعودة معه أموالهـم \* ورموا شلك الانفال أحوالهم \* وعادأتو اراهيم المنتصر عنددلك الى يخارا فأستشرا هلهاء فاودته خره فجمع أمابيش الزلا وصمد صيده في العدد الدثر

ومن قبيل ذق انك أنت العزيزال كريم تهكا واستهزاء وقبل الصمد الذى لاجوف له والدثرال كمثير ومنه الحديث ذهب أهل الدنور بالأجور (فسكر) أى رجع (ارسلان بالوراجعا) من معرقند (الى المنتصر واقتضاه) أى المنتصر (الاحتياط) فأعل اقتضاه عندذلك (العبور) أي عبور النهر وهومفعول الاقتضاه (الى آمسل الشط) ويقمال آموية وآمل بدون اضافة وهي بلد لهبرسستان (فوافاها) أي جامها (وجباها) أيجيخراجها واستوفاه (فضاقت، ويعسكره فركب المفازة عُمِي مِنْ اليورد فلكها وسارعها قاصدانسد) أي نحو (نيسانور وبها صاحب الحيش) أي جيش عين الدولة (أبوالظ فرنصر بن ناصر الدين سبكت كين فالتقياع لي فضاء بين بغياخي الباء فهاصر يعة مضهومة و بعد هاغين معمة ثم ألف ثم خاصحمة قرية من قرى بيسابور (وشعه) ساموشين معمة وجهروها ، (قرية غلى أربع فراسخ من نيسابور وذلك يوم الاربعاء للبلتين بقيتاً من شهر رسيع الأوّل سنة الحدى وتسعين وثلثما لة ودارت علمهم رحى الحرب يقصلون بالسف البوارق) أى السيوف اللوامع (مادين الطلي) جعطلية أوطلاة وهي العنق (والعواتق) جمع عاتق وهوموضع الرداء من المنكب رو يضر بون مفارق الهام) المفارق جمع مفرق وهوأع في الرأس والهام جمع هامة وهي الرأس ( ضرب القدار نقيعة القدام) مصراع لقطرى بن الفعاءة أبي نعامة من أبطال الحوارج وأشرافهم وأوله \* المالة ضرب بالسيوف أحمقهم \* والقدار الجزار وجاء في بعض الآثار عاقر ناقة صالح عليه السلام اسمه قدار فالعرب سمت الجزارقد ارتشيها به والنقيعة دعوة تتخذعندا لقدوم من السفر والمواديها هنا الجزور ونحوه عايذح وسماه نقيعة باعتبارما تؤل البيه والقدام جمع قادم (ولما اشتذت ولهأة ر - من المرب المرب على الحرب على صبها) أى ملاب بها (ومن ت كالسها على شربها) من وأمر سارم اقال الطرماح المُنامر في كرمان ليلي فر عما ، حلاس تلي با بل فالمضع

والشرب جمع شارب (وتكانفت) أى تكاثرت (جوع أبي الما الميم المنتصر على صاحب الجيش أبي الظفرا قنضاهم الاحتياط) أي العمل بالأحوط في المحارية تفاديا عن ارتكاب الحطر والغرر (أن يعميزوا) أى يتملوا (الى جانب هراه) يقال تحوّزت الحية وتحيرت أى تاوّت قال القطامي

يَعْرَمْنَيْ خَيْفَةُ أَنْ أَضَيْفُهَا ﴿ كَالْحَارَتِ الْأَفْعِي مُحَافَةُ صَارِبِ

(انتظار اللدد) من السلطان عين الدولة (واستشرافالمأمول صنع الله في الغد) الاستشراف الانتصاب ويقال استشرفت الشئ اذار فعت نظرك نحوه طامحا تنظر البهو يسطت كفك فوق حاجبيك كانك تستظل م الشمس (فحثواظهورالخيل) من الحلاق الحراء على المكل أى حرضوها (بين ذبول الليل) أى في أثنا ظلامه تُشبها لظلمه باللياس وفي بعض النسخ بين ذوائب الليل وهو أنسب بقُولُه (حتى شابت علم سملته بين حدود توزجان) اللة الشعر مجاو زشحمة الاذن وهي أقصر من الجمة وهي مابلغ المنسكمين وأنمالم يقلح تممع انهاأ لموللان الشيب انما يتعلق بما يتصدل بالفصر وهو آخرساعة من الليل واستعارة الشبب لطلوع الفحركثيرة في كلامهم ومنه فقرة المقامات فقضيناها المذغات شوائها الى انشابت ذواثها وقول ابن دريد

أماري رأ ي ماكاونه \* طرة صم تحت أديال الدحي

والبورجان بالباء الوحدة التحتية بعده اواوسا كنة تمراى منفوطة متحركة بحركة مختلسة تمجيم بعدأ أنف عمون قصبة بين بيسا يو روهرا وقال الحاكم أبوعبد الله الحافظ يو زحان من رساتين نيسا يور وهى قريبة من هراة معربة عن يو زكان بالزاى الغليظة والكاف الضعيفة يعنى وصلوا الماعند طلوع الغير (وتمكن المنتصرمين بيسابور) بعد اخلال أبي الظفر بما واحلائه عنها (وانفعم اليسه من

خكرأر سلان بالوراجعا الى المنتصر واقتضاه الاحتياط حنسد ذلك العبور الى آمسل الشط فوافاها وجباها وضافت به و العسكره فوكب المفازة عالى سمت اسورد فلكها وسارعنها قاسداقعدنيسابور وبهاساحب الميش أبوالظفر تصربن ناصرالدين سيكتبكن فالتقيا عدلى فضاء بهن بغياخي وتشيمة ودلائنوم الارتعاء للبلتينيقيتأمن يهو ربيع الاولسنة احدى وتسعين وثلثما ثة ودارت علهمما رحا مايين الطلى والعوا تق \* ويضرون مفارق الهام \* خبرب القدارنفيعة القدام \* ولمااشتتت وطأة الحرب على معها ومرتكأسهاعلى شربها وتسكاثفت حوع أبي الراهسيم المنتصرعلى ساحب الجيشأني الظفر اقتضا هدم الاحتيأط أن يتحسروا الىجانب هراة انتظارا للدد \* واستشرافا لمأمول صنعالله فى الغدفحُوا لمهور الخيل بين ذيول الليل حتى شابت علهم لمته بين حدود يوزجان وتمكن التنصرمن بيسابوروانضماليه

شدناذالعساكر) أى منفرقهم (الجمع الكثير والجم الغفير) الجم بمعنى الكثيرمن حم حوما اذا كثروالغفرمن الغفر وهوالسبتركانه لكثرته يستر وحده الأرض (وبلغ السلطان عن الدولة وأمن الملة خبره فاستركب خيسله) أى طلب ركو بهامن فرسانها (من غسران يتربص) أى يترقب (وسارسرانليب) ضرب من السيرسر يع (يطوى الارض كطي السحل للكتب) من قوله تعالى يُوم نطوي السمياء كطبي السحل للسكتب ويقال ان السحل كاتب كاندلنبي صلى الله عليه وسهم (حتى آنقض على نيسابور) يقال انقض البازى اداهوى على الصيد (انقضاض بني الهواع) بالمدأى الجوَّوُهي حوار حالطىركالبيازى والعقبان الكواسر (على بنات الماء) هي الطيور التي تألف الماء وتأويد كالغرآنيقوا لبط وغيرهما (ولماتسامع المنتصر باقباله انحدرالي اسفران) يكسرالهمزة وسكون السبن وفته الفاء والراءالمهملة وكسرالمنآة التحتية وفى آخرهانون بلدة بنواحى نيسا بورعلى منتصف الطريق الى جرحان (في عامة) أى جميع (رجاله وبث) أى نشر وفر"ق (أصحابه في الرساتيق) جمع رستاق فارسى معرب ألحقوه بقرطاس ويقال رزداق وهوالسواد (لجبابة أموالها) أى جعها (وازاحة أطماع حشمه ما) أي سلك الاموال يعني ان غرضه بتسليطهم على الرساسق دفع المماعهم عُنه وارضا وُهُ مِم المجمع ونه منها (فأزعه) أى حركه (الطلب) من يمين الدولة (العاف) اللام فيه للعاقبة (بشمس المعالى قانوس بن وشمكيز) الجيلى أميرجرجان ولهبرستان (مستصرخااياه) أى مستغيثاً به عَدْلَى السَّلْطَانِ بِمِينَ الدُّولَةِ (ومؤمَّلاغُونُه) أَى اغاثتُه ا يام (وجـدواه) أَى نفعه بأسعافه ونصره (فتلقاه بكلما تمناه) أى تلقى قانوس المنتصر بكل ماتمناه منه (ومهد) أى وطأله (دراه) بفتح الذال وهوكل مااستدريت به يقال أنافى لمل فلان وفى ذراه أى فى كنفه وستره (وأعطاه حتى أرضآه وكان مما أمر بحمله اليه صفقة) أى دفعة واحدة (عشردواب بمراكب الذهب) عنى بالمراكب السر وجواللهم ونحوها وكام احمد عمركب مكسر المم اسمآ لة الركوب (وثلاثون عراكب الفضة وثلاثون من العمَّاق الحياد) أي الكرامُ العرسات الحيدة الاصل من الطرفين (بالبراقع) جمع برقعوهومايغطى بهالو جــه (والجلال) حمـعالجل وهومانحلل به الفرس أى تغطى (وعشرون نغـلة بمِراكب الذهب والفضة وثلاثون أخرى مقر ونة يخمسين حملا موقرة) أى موضوعا عـــلى ظهورها الاوقارجميعوقر وهوالحمل (أحمالا وأثقالا) تمييزان من موقرة (من البسط الشادره) أى التي يعز وجودها (والفرش) بضمتين جمع فراشوهوما يبسط للعلوس ونحوه (الفاخرة) النفيســـة (ومن حصرطبرستان) الحصرج عحصبر وهوالسارى وحصرطبرستان معر وفة يحودتها ورقتها ودقتها وحسن نُسجها يُجلب منها الى سائر البلادونشاهي حصر بغداد (وسائر) أى باقى (الطرائف) جمع لحريفة وهي البيديعة المستحسنة (المحموعة في الخزائن بجرجان وأضيف الى ذلك ألف ألف ألف درهم وثلاثون ألف دينار ومائة وخسون تختامن الديابيج التستريه الدبابيج يجوزان تكون بعدالدال فيهياء مثنا ةتحتب ة ويحوزان يكون ساعمو حدة وعملي كلاالا حتمالين فهو حمع دبيا جفارسي معرب وهو الثوب المتخذمن الابريسم والتسترية منسوبة الى تستريضم التاء الاولى ونتم ألثانية وهي مدينة معروفة بالاهوازمعربة عن تشتر (والسقلاطونيات العضدية) جمع السقلاطون وهوثوب ينسج بالروم وهوغمن والعضدية المنسوية الى عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة (والحلل) جمع حلة وهي ازار وردا ولا تسكون حلة حتى تكون ثو بين (الفخريه) أى المنسو بة الى فحرالدُولة أخى عضد الدولة (والخروز) بخاء وزاء ن معمات معز (الطاقية)أى التي لم تخط و بقيت طاقامن النباب وقبل المامنسونة الى بلد قال \* وْقَفْتُ وَقَفْةُ سَابِ الطَّأَقِ \* وقيلُ هي فارسية معناها التي لانظيراها وقال صدر الإفاضل الطاق هو

منشداذ العنكر الجسمع الهستشروا لجمالغفير وبلغ السلطان يمين الدولة وأمين الملة خسره فاستركب خيله من غير ان يتريص بهاره ليله وسارسير انكبب يطوى الارض كطى السحيل للكتب حتى انقض على نيسا بور انقضاض بني الهواءعسلي بنات الماءولما تسامع المنتصر باقبساله انحدرالى اسفراين فى عامة رجاله وبتأصابه فيالرسانين لحبابة أموالها وازاحة المماع حشمهما فأزعب الطلب للساق شمس المعالى قانوس من وشمكم مستصرخا الاغوثه وحدوا وفتلقاء يكلماتمناه ومهدله ذراه وأعطاه حتى ارضا وكان عما أمر بعمله اليه صفقة واحداة عشردواب عراسك الذهب وثلاثون عِرا كبالفضــة وثلاثون من العتاق الحياد بالبراقع والحسلال وعشرون افلة عراك الفضة والذهب وتلائون أخرى مقرونة بخمسين جلاموقرة اجالا واثقالا من السط النادرة والفسرش الفاخرة ومنحصر لمبرستان وسائر الطرائف المجموعة في الخزائن بحرجان وأضيف الى دلك ألف ألف درهم وثلاثون ألف ديسار ومائة وخسون يختامن الدبابيج التستريةوالسقلاطونيات العضدية والحال الفضرية والخزوز الطاقية

الكساء عن الغورى (وسائر الثياب المصرية) المنسوبة الى مصر القاهرة وما يجلب منها من الثياب الفاخرة كشرشهير (وأمراعسكره بعشر بنياتهم معونة الهم على عوارض حاجاتهم) العشر بنيات أرزاق تفرض للعندفي كل عشرس وما (وأشار) أي قانوس (عدلي المنتصر بفصد الري) أي عرض عليه ذلك اينظر رأيه فيه هل يردأ ويقبل تعظم امنه النتصر واحداد الالمقامه ووالى الرى اذذاك محدالدولة أبوط البرستم تن فحر الدولة وهو حمن لمن صغير وكان تدسر الملك سدوالدته (اذ كات) أي الرى (معرضة لقصادها) أي مكنة لهم هال أعرض لك أي أمكَّ نكواً عرض لك الطِّي ولا لـ عرضه وأمكنكُ من عرضه فارمهوفي بعض النسخ معرضة يتشديدالوا و (بتحادل أهوامًا) أي أهواء أهلها بعنى يخذل بعضه سم بعضا ولا تتناصرون لآن أهواءهم ومراداتهم مختلفة (وتواكل أوليائها) يقال واكأت فلأناموا كأة اذا اتكأت عليه واتمكل هوعليك أى أن أوليا وتلك الدولة لا يهتمون بدفع الطامع وذب الطالب واذادهمهم أمرلا يجتمعون على دفعه بلكل واحدمهم يتمكل على الآخر (واشتحار الفتن والاحن) أَيْ تَدَاخَلُهَا وَاخْتَلَاطُهُا وَالْاحْنَ جَمَعُ احْتَةً وهِي الْاحْقَادُ (بِينَ الذَّائَدِينَ) أي الدافعين من الذودوهوالذبوالدفع (عن فنائما) وفناءالمد سةمااتصدل بمالمصالحها والذود عن فنائمها كالةعن الذود عنها (على أن يمدُّه ولد به دار أومنوجهر في حيوش الحيل والديلم ووجوه الاكراد والعرب) يعني أشارشمس المعالى على المنتصر على التزام امداده بولديه ومن معهما من الجيوش (ليستظهر) أي ليستعن (باستحلاص تلك الولامة)أى الرى أى على استخلاصها فالباء عدى على كفوله تعالى من ان تأمنه بقنطار أىعليه (وليكون ماينو يهمن معاودة خراسان) أى معا ودة أخد ها واستحلامها (عن الحهرالكفايه) الجار والمحرورخبر يكون وافظ ظهرمقهم لأبادة التأكيد والتمكين أى يحكون معاودة خراسان واستردادها صادراعن كفاية تامة بعد تملك الري (فقبل الاشبارة) من شمس المعالى ا(وقدّم) على مُوضِّه الها (الاستخارة) أى صلاتها (وسارحتى خم) أى نزلوأ قام (نظاهرالرى) ا أىخارجها (فأحسّ أهلهامنه بأمالر سقءلى أريق) قال أنوعبيد أمالربيق الداهية وأسلهمن الحمات قلت وهذا التركيب مدل على شيء يحبط مالشي ومدور مه كالريقة وريقت فلانافي هذا الامر أوقعته فمه حتى ارتبق وارتبك فسكأن أمالر سق داهمة تتحمط وتدور بالناس حتى يرتبقوا أويرتسكوا وأماأريق فأصاه وريق تصغيرا ورقص خماوه والحمل الذياونه لون الرماد وقال أبوزيدهوا لذى يضرب لونه الى الخضرة فأبدل من الواو المضمومة همرة كا قالوا وحوه وأحوه ووقتت وأقتت قال الأصمعي تزعم العرب اله من قول رجل رأى الغول على جل أورق كذا في محمم الأمثال وأم الرسق كنيه الغول وقيل أمال سق الأفعى شهت مالريق وأريق الدئب أى جاء بالأفعى مع الدئب والمعنى جاء بالداهية وقيل غـ مرذلك (وقاءت الري افلاذ كبدها) قاء ت من القيء أي قذفت ما في نطنها وأخرحت مافى ضمنها من رحلها وخيلها والأفلاذ حمع فلذة وهي القطعة يريد المبالغة في خروج حميع من فهما حتىالذين لم يعهدمها مالخروج للعروب كالعلماء والاشسياخ الذين هممها بمنزلة الجزءالشر يفتمن الحموان المتصل مهلان القاذف لايقلنف مكبده الااذالم سق في حوفه شئ آخر غرره وهدامن قوله عليه العَسَلاة والسلامومبدر رمت البَكِمكة أفلاذ كبدها (فأناخوا) أي خيموا ونزلوا (قبالة المسَصر) أى حداء (ودس الكفلاء بتلك الدولة) أى دولة مجد الدولة من فحر الدولة ، قال دسست الشي في التراب غيبته وأخفيته والدسيسة اخفاءالمكرومراده بالكفلاء بتلك الدولة والدة مجدالدولة لانه كانجره أر مسنه بناولي الملاه والده في كانت والدنه ذلي مُدور الملاث ذكره العيني وكان ذلك سهنة ثلثما لة وسبسع وثمانين وماهنا كانسنة ثلفائه واحدى وتسعين فيكون حمر مجدالدولة في هذا النار يختمان

وسائرالنياب المعربة وأمرلاهل عسكره بعشر بنياتهم معونة لهم ملى عوارض ما عام-م وأشار على المتمر بقد الرى اذ كانت معرضة لقصادها متحاذل أهوائما وتواكل أوابائها واشتحاراانت والاحن بسالذالمين عن فناعما على أن عده بولد به داراوه ، و دهر في حدوش الحمل والديم ووحوه الاكراد والعرب ليستظهر الستحلاص تلك الولاية وليكون مايهو بهمن معاودة خراسانعن ظهر الكفاية فقبل الاشارة \* وقدم الاستفارة \* وسارحتي خيرنظاهرالرى فأحس أهلها منه بأمال بيق على أريق وفاءت الرى أخلاذ كيدهافأ ناخوافيالة المنتصر ودس الكفلاء بثلث الدولة

استن وقدصر حالمصنف فعسسيأتي بكفالة أمه الملذو يماها السكافلة ثمنارعت النها المداكور الملك

واستقلت به وخرى منها و بننه حروب وسيأتى ذكرها انشاء الله تعالى في كلام المصنف (الى أرسلان بالو وأى القاسم ن سيمعور وغديرهما من أوليا المتصرمن أطمعهم في مال يحمل الهدم سر" اعلى أن شنوا) أي يصرفوا (عهم عنان المنتصر بوجه من وجوه اللطائف والحيل فانحد عو التسو يلهمم) التسو يل التزيين وأصله من السؤل وهوالحاجة يزين للرجل الأمروير به انه من حاجته وعما منفعه (وطمعوافى تأميلهم وتنصوا للنتصر) أى نشهوا بالنصحاء (بأن قدرمثلاث من يجله ملوك الشرق على) أىمع (جلالة أقدارهم) وفي بعض النسخ عن نجسله بالنون والجيم قال سدر الأعاضل هكذامم بالحم بعد النون ، قال نحله أبوه أي ولده و يؤ بدماذ كره الصدر أن في كثير من النسيخ افظ من آلسا مان يعدقوله ملوك الشرق (ونفاسة أخطارهم أيجل) بلام التأكيد مضارع جلوهومشكل لان هدنه اللام لأندخل فى خد مرأن المفتوحة الهدمزة وأن هذامفتوحة لدخول حرف الجراعلها وفي بعض النسيخ يحسل بدون لاموهي ظاهرة ولم متعرض أحيدمن الشرآ احلذلك واغساقال النحاتي في شرحه ليحسل مستقبل الجلالا بلام التأكيدولم يزدعلى ذلك وغامة ماسنح للغاطر الفياتر في التفصي عنمه مأن يحمل مجرورالباء الداخلة عدلى قول محذوف حذف ويق معموله والاسل تنصحوا للنتصر بقولهم انقدر أمثالك الخويعد دحذف القول بقبت انعلى كسرها لانها مقولة للقول المحذوف والمحصيفيا لقول تكسرهمرتها أويحعل محرورالباءهذه الحملة بأسرها الىقوله انعزت على ارادة اللفظ أي تنجعوا المهمدنا الكلام فأن والحالة هدنه مكسورة الهمزة فلااشكال في دخول اللام على خديرها (عن مناواة) أي معاداة (قوم يدّعون فيسل قرابة) اشارة للصاهرة التي كانت بين والدالمنتصر بوع من منصور وبين فرالدولة وقد تقدّمت في كلام المصنف (و يفترضون لله طاعة ومهامة) أي يلازمونها كايلتزمون الفروص(موالاة) مفعول له لقوله مناوا ةوجعله حالا كالقتصرعليه المخاتي فيد الكلام ركة كالايخفي على المتأمل (لمن يجر المار الى قرصه) اشارة الى قاوس أى ان غرضه في استدعائك صلاح نفسه وشأنه وهومن أمتال الوادنكل يحر النارالي قرصه أي يسعى فعما يؤول فوائده المه وتعودعوانده عليه وأصله ان فومااذا أرادوا الاختباز أوالمل واجتمعواء ليمار يجر كل واحدمهم وكل يحرالنار حرمالة رصه \* وكل مكرغادع ودهاء النبارالي قرصه أوململته قال وقوله (بالتعويل) سملق يحمر (عليك) سعلق بالتعويل القال عول عليه اذا حمله أعماء أموره (ومغزاه) مصدرهميمن الغروأي مقصوده (أن يحترش الأفعي سديك بحترش الأفعي أي يصيدها وأصله في الضب واحتراشه أن بحراث ما يُده على حرومده ليظها حية فخر جديمه ليضر ما فياخده أىر مدأن يعرضك لمكاره المناواةو يستأثرنفسه عنافعهاومن الامثال الفارسية يحترش بأمدى الاجانب الافاعى (فله الغنم ان قدرت وعليك الغرم ان عجرت فلفتوا) أى صرفوا (المنتصرعن رأمه) الذي أشبار به قانوس (وفر سواله الملك يحراسيان من ورائه فارتحل من باب الري ريد دامغان) بفتح الدال الهملة بعدها ألف وفتح الممو بالغن المحمة ثم ألف ثمون وهي مد سة من بلاد قومس عما بلي العراق نفست الها كشرمن أهل العلم وهي قصبة قومس وقومس أول أعمال خراسان (وانفرد ولدا شمس المقالي) قانوس (عنه) عائدت الى جرجان (فنس نجم ذلك التدبير) خنس النحسم اذا تأخر وتوارىءغر بهأومغسه قال الله تعيالي فلاأقسم بالخنس الجواري البكنس وهي النحوم لانها يتخنس فيالغب أولانها تتخفئ غاراوقال الفراءهي المجوم الحسة وحل والمشترى والمريح وزهرة وعطارد لانها يخنس في يجاريها وتكنس أى تستتركا تستترا لظباء في المغار وهوا الكآس ويقال سميت

الىأرسلان بالووأبىالفاحم ان سيميوروغيرهما من أولياء المنتصر من ألمسعهم في مال بحمل الهم سرا على أن يثنواعهم عنان المنتصر بوجه من وحوه اللطائف وألحال فانخدعوالتسويلهموطمعوافي تأميلهم وتنصوا للنتصر بأن قدرمثلك عن يحله ملوك الشرق من آل سامان على جلالة أقدارهم وونفاسة أخطارهم الهلءن مناواة فوم يدعون فيك ورابة \* ويفترضون ال لحاعة ومهابة \* موالاةلن بحرالنار الىقرصە بالنعو بل عليك ومغزاه أن محترش الأفعى سديك فله الغنم ان قدرت \* وعليك الغرم ان عجزت \* فلفتوا المنتصر عن رأيه \* وزينوا له الملك بخراسان من ورائه ، فار يحل من باب الری پرید دامغان \* وانفردوادا شمس المعالى عنه نفنس نجم ذلك التدبير

خنسالة أخرها لانها الكواكب المتحدرة التي ترجع وتستقيم وأصل الخنس تأخرالا نف مع ارتضاع قلمل في الأرنمة (وانحل عقد ذلك التقدير) الذي فدَّره المنتصرمن تملك الري أوَّلا تُم قصد خراســان (وادا أرادالله بقوم سوء افلا مردله ومالهم من دونه من وال وامتد المتتصرطلقا) بفتحتين أي شوطا يُفًال عدا الفرس طلقاوطلقين أي شوطاً وشوطين (الى نيسابور) يعني انه بعد مافصل عن الري جدّ في السيرولم يتريث ولم يعرج على شيّ حتى وسل نيسا يور (وبها صاحب الجيش أبو الظفر) أخويجين الدولة (فأشفق) أى خاف (من زلة القدم كالتي حد ثت من قبل) أى كارلة أى الهزية التي حدثت له حين ثُنت وانتدب لقتال المنتصرط أهر فيسابور (فاحتاط بالانحياز الدبورجان) لاحكام التأهب والاستعدادوا تتظارما يأتمه من اخيمه من الامداد (ودخل التصريب الورفي أواخرشوال سمته احدى وتسعين وثلثماثة ويتعماله في حبابة الاموال ومطالبة من لحفريه من العمال) لأبي المظفر (واسقد ما حب الجيش السلطان عين الدولة وأمين الملة فرسم للحاجب الكبير التوتاش وألى هراة البداراليه) أى أمره بالميادرة والسرعة اليه (في معظم) أى اكثر (الجنود) أى جنوده (من شحمان الترك وسرعان الهنود) سرعان الناس بالتحريك أواتلهم (حتى أذا استنظهر) أى تقوى (واستعان بذوى الغناء) أي المُكفاية (فحرة ذالهجاء) الحرة العطش ومنه قولهم أشدّ العطش حرة على قرة بالكسر أي اذاعطش في وم باردو يقال انها كسرت الحرة لكان السرة (كر) أي رجيع (عائدا) حال مؤكدة لعاملها كولى مدبرا (وتلقاهم المنتصر بأرسلاب بالو)وفي بعض النسخ بارسلات بهلوان والصواب مافى اكثرالنسخ لان القائم بأمر المنتصروا لمدبر لحرومه أرسلان بالو وكم يتمقسدم لارسلان بهاوان ذكر (وأى نصر بن مجودوأى القاسم بن سبعيور فالتقوا على حرب تحطمت) أي تكسرت (فهاالصفاح) أي السيوف (المشهورة) من شهراً لسيف سله وجرّ دممن عمده ويجوز أنتكون من الشهرة أي المثهورة بالحودة والمضاء كالسيوف الهندية والعمانية (وتقصدت) بالقاق والصادالمهسملة (الرماح المطرورة) أي المحددة من لحر السنان حدد ويُقال تَفْصُدال مح اذا تسكسر قطعا تطعا (وعريت) أى ظهرت (عندها الكواكب المستورة) أى أطلم الهار لاحتجاب الشمس سَكَا تُفَالغُبار والنَّقْعُ المثارحة للحب كواكب الظلماء لاستتار الشمس بغم بقتام الهجاء (ثم شَاعتَ الهُرْعِة) في آلعِساكُ (السَّامَانية) أَصَّحَابِ المنتصر (فولواعلى أدبارهم،فوراً) أَيْنافرين حال من الواو في ولوا (وكان أمر الله قدر المقدورا) أى قضا مُحتوماوحـكمامتبونا (ودخل صاحب الحيش أبوالمظفرنصر من ناصرالم من سبكتكن سيابور وقدز ينته) كاهوا العروف عنددخول السلاطين الى البلاد (كالهدى )أى العروس فعيل بمعنى مفعول لانها تهدى الى زوجها ومنه الهدى الى الحرم وقد قرئ سلعًا الهدى محدله بكسر الدال وتشديد الياء (على زوجها الكفي) أى الكف الهاوا نماقيد الزوج بكونه كفؤالان أهل الزوجة يبالغون فيتزيينها اذا كانك أغساله فها (وأَقْمِتَ النَّمَارَاتُ) وهي ما ينثر من الدراهم والدنا نبرعلى النَّساس (كما تَمَّهَا وي النَّجوم السائرة) أي تنساقط من هوى أذاسقط وأراد بالنحوم السائرة السميعة السميارة ويجوز أنيراد بالمطلق النجوم لانهاتسير بسسيرا لفلك أولأن الهاحركة خاصة بطيئة (وتتهادي الثلوج المتطابرة) التهادي هو السير اللين معتمياً يلذ كرالتثارات الشاملة للدنانير وألدرا هم عسلى سبيل الاجمال واللف ثمذ كرتشبهين برحمكل واحدمنهما لواحدفا لتشييه بالمحوم رجم الى الدنانيرلان ساضها خالص لايشويه شئ فيكون من اللف والنشر الذى ذكر المتعدد منه على سبيل الأجال كقوله تعالى وقالوا ان يدخل الجنسة الامن كانهودا أونصارى وفى شرح النجاتى قال اجالدين الطرقى يعدى بالثاوج الفضة وليسشى

وانحل عفد ذلك النفدير \* واذا أراد الله نقوم سـوءًا فيلا مردّله ومالهم مندونه من وال وامتد المنتصر طلقا الي نسابور وبها صاحب الجيش أبوالظفر فأشفق منزلة المدم كألنى حدثت قبل فاحتالم ما لانحماز الى موزجان ودخل المنتصر نيسابور في شقرال سنة احدي وتسعن وثلثمائة وبث عماله في حيانة الاموال \* ومطالبة من ظفرتهم من العمال \* واستمدما حب الجيش السلطان عين الدولة وأمين الملة فرسم للعباحب الكبر التوتياش والىهراة البداراليه فيمعظم الجيوش من شجعًا ن الترك وسرعان الهنود حتى اذا استظهر بدوى الغناء يفحرة الهيماء ي كر عائدا الى نيسابور وتلقاهم المنتصر بارسلان بالو وأبي نصر ابن محمودوأبي الفياسي ن سيمسور فالتفوا علىحرب تحطمت فهما الصفاح الشهورة \* وتقصدت الرماح المطرورة \* وعريت عندهاالكواكب المستورة \* تمشاعت الهزعة في السامانية فولواعلى أدبارهم نفورا \* وكان أمرالله قدرامقدورا \* ودخل صاحب الحش أنوالمظفر نصر ان ناصر الدن سكة نيسانور وقد زينت له كالهدى هليز وجها الكني واقمت له النثارات كاتتهاوى ألنحوم السائرة ، وتتهادى الثاوج المنطأرة \*

أذالدراهم الفنسسية والذهسة داخلة في قوله التثارات تمشسبه الخامة النثارات بتها وىالنعوم وتهسادي

الثاو جانه ي ولا يخفي علمات النجاتي خنى عليه دقة مسلك الطرقى فقوله ليس شي ليس شي (وركب المنتصر) منهزما (سمت) أيجهة (أسوردوالطلب) جمعطا اب و يجوزأن يراد بالطلب مصدرا طلب (على أثره) عقبه (حتى وصل الى جرجان ولما تسامع الآمير شه سلمالي قانوس بن وشعكر والى جرجان بَنبائه) أىخبره (رماهبرهــام) نضم الراى وبالمدَّمقدار (ألفين من أنجـاد الاكراد) جمع نجد يقال رجل نعداى بين النعدة أي النصرة وفي التعبير رماه أشعار يوصفه م بالشعاعة والهدم كالسهام المرسلة من التسي لايرة هادون مرماها را دولا يسدّها ساد (فالحأوه) أي اضطرّوه (الى الارتحال) عنها (وآيدوه) آيس الخدة في بنس قلبت الهدرة فيه ألفا كاتمن (من لهلب المحال) وهوا الطمع في جرِّجان (فكر ) أى رجع (عسلي ادراحه) أى لهريقه وفي أنساءوس ورجـمادراجـهويكسرأى فىالطر يقالذيجامنـهُ (تائهـا) أيمتحيرا (فىالغي)أىالضلال واغباترك الرأى نظاهرالري مثلمشهور يضرب للامريستدرك يعدا اغوت واختلف في مورده والعصيرانه في صاحب دعوة بني العباس أي مسلم الخراساني وايراده مطابق الهدنده الواقعة جدا اذ المنتصر أيضائرك الرأى الذى أشارهليه مه شمس المعالى بظاهر الرى مستحساحب الدعوة أف مسلم (وقد كان المنتصر يحقد على ارسلان بالولسحيه عليه) أي ادلاله على المنتصر (واشتطاطه) أي ارتكامه الشطط أى البعد عن الحق ومجاوزة الحد (في المطالب بين بديه) أى المنتصر (ومنازعته الرأى فما ينحوه ) أى يقصده يعدى محادل المنتصر في مقاصده وسازعه فها ولا يسلم له آرامه (ومراجعته القول في كل ما يفوه به فوه) أي المنتصر يعني كلياقال المنتصر قولاً راجعه فيه وثناه عنه (وانشاف) أى انضم (الىذلك) المذكورمن قبائحه (اثمهامه التخاذل) أى التقاعد عن التصرة (في الحرب التي المرم فهاعن وحه صاحب الحيش أفي الطفر نصر بن المرالد ن سبك مكين النفاسته) أى لنافسته وحسده (على أى القاسم السيميروري مكانته) مفعول به لنفاسته لانه مصدر مخاف الى فاعلم (من اختصاصه وايثاره) بِمان لمكانته والفهيران في اختصاصه وايثاره يعودان الى أبي القاسم وها على المدرضه مرا للنتصر وهو محذوف (وهيرته) عطف على نفاسته والضمير راجم الى ارسلان (على الشركة الواقعة به) أى بأبي القاسم (في عمله) أى محل ارسلان (ومقداره) يعنى كانأبوا الماسم مشاركالارسلان بالوفى عله ومقدا ره مندالمنتصر فكان المنتصر لاير ج ارسلان على أبى القاسم فلحقته الغيرة بذلك (فعله) أي حل المنتصر (ما احتساه) أي شربه (من ماء الكرب) أي الغم الذي يأخذ بالنفس (عسلى التشني) من غيظه اللاحق له يسببه (باراقة دمه والاسترواح) أي طلب الراحة (الى انتها لذروحه) الانتها لـ تناول الشي مالا يحل وفي سُضِ النسخ انتهاب مكان انتهاك (ففتك أي فتله بغنة وغيلة (فتكة أنت فتكات الاسلام) قال الكرماني ريد بفتكات الاسلام فتكة عبدالملك بالأشدق وهويمرو الاشدق وفلكة المنصور بأبى مسسلم الخراساني انتهى فني كلام العتبى الحلاق الجمع على مافوق الواحد على ماقاله الكرماني وقيل لا تالث أها تين الفتكتين في الاسلام وقال الزوزني أى تنه بغتة فحأة مبالغا بدلك مسرعاه يحبث نسى الناس بالنسبة الى صعوبتها وسرحتها كل ما تتحقق قبل ذلك في الاسلام من القتلات بغنة وفي أمّ كفتل الخليفتين عمر وعلى رضوان الله عله مما ﴿ وَشَفْتَ نَفْسِهِ مِنَ الدَّاءَ العِمْامِ ) الدَّاءَ العَمَّامِ بِالفَتِحِ الدَّاءِ الذِّي لا يَهِزَّ مُنْسِهِ وقبيا سبَّه الضَّمَ كَالْجَسْدُ ام والعدة الوالسعال والصعام الأان المماع بالفتح من العقم لانه لا تعبسل بالبر ولا بلد الشفام (وتحمع أهل عسكره لانكار مافعل من الفتك بارسلان بالووأني لهم ذلك وتدسبق السيف العذل) أنى ظرف

وركالتمرست أيورد والطلب على أثره حنى وصل ألى جرجان واسائسامع الامترشعس العالى قانوس بنبآئه رماه بزهاء ألف ين من اغجادالا كراد فأ لجؤه الىالارتفال وآيسوه من لحلب المحال فلستشر عسلىادراجه نائها في الغي وانماترك الرأى بظاهرالري وقددكان المنتصر عقدعلى ارسلان بالولت عدمايه واشتطاطه فالطالب بنبديه ومنازمتسه الرأىفيسا ينحوه ومراحقته القولف كلما يقومه فود وانضاف الىذلك اتمهامه اماءبالتخاذل فاللرب التحائمزم فهاءن وحددا حب الحيشأني الظفرنصرينناصرالانلنفاسته على القياسم السيعودي عكاته من اختصاصه وابثاره وغدرته عدلى الشركة الواقعة به فى عله ومقداره فيمله مااحتسأه من ما الكرب على النشفي باراقة دمه والاسسترواح الى انتهاك روحه ففتك مه فتكه أند ت فتكات الاسلام وشفتنفسهمنالداء العقام ونسمع أهسل عسكره لانكارمافعل وأنى لهم ذلك وفسد سيقالسيف العاذل

مكان مستقرفي محل رفع خبرعن ذلك والهسم ظرف لغولا محل له لا نعمتعلق معامل الظرف الاول الذي هو استقرأ ومستقرمت لآولم يقم في نسخة النجساني لفظ ذلك فقدرا لمبتدأ لفظ الانكار محدوفا وقوله سسبق السيف العذل مثل يضرب للتنديم على الشي بعد فواته حيث لا ينفع الندم وأول من قاله ضبة بن أدّن طايخة من الماس مضر وكان له امنان مقال لاحدهما معدوللا خرسه مد فتفرقت امل المسمة تحت اللمل فوحه أننيه في طلها فتفر قافوجه هاسعد فردها ومضي سعيد في طلها فلقيه حارث ت كعب وكان على الغلام ردان فسأله الحارث اماهما فأبي عليه فقتله وأخذا لبردين فسكان ضبة اذامشي فرأي نتحت الليل سوادا بقول أسعدام سعيد فذهب قوله مثلا يضرب في النجام والخبية فيكث مسية في ذلك ماشا الله انتكثتمانهج فوافى عكاظافلتي الحارثين كعب فرأى عليه بردى ابنه سعيد فعرفه ما فقال هل أنت مخبرى ماهدان البردان عليك قال بلي لقيت غلاماوه ماعليه فمألته اماهما فأنى على فقتلته وأخذت بدريدهدن فقال ضبة يسبفك هذاقال نعمقال فأعطنيه أنظر البه فأنى أطنه صارما فأعطاه الحارث سيفه فلاأخذهمن مده هره وقال ان الحديث ذوشيون فلذهب قوله هذامثلا يضرب في الحديث بتهذ كريه غبره همضريه حتى قتله فقدل له باضبه أبي الشهرالجرام فقال سبق السيف المعذل فهو أوّل من وهده العروب التحرق ارفاده المرعنه هذه الامثال الثلاثة وقال الفرزدق مشرا الى الثاني مها

ولاتأمن الحرب ان استعارها يه كضه اذقال الحدث شعون

( وقام أبوالقاسم على بن محدم صانعالهم عن المنتصر بلسان المعندر ) أي عسن الهم صنيعه ويجمل شنيعه معتدرالهم عن قتله لارسلان (حتى خدالتهاجم) أى سكن غضهم (وسكن هيهم) ثوراغم (واضطرابهم) أى حركاتهم (وتآمر وأبينهم) أى تشاور وايقال التمر وأبه أذا هموانه وتشأور وافيه والاتماروالاستمارالمشاورة وكذلك التوامر على وزن التفاعل (عدلي قصد سرخس) برنة حعفركما إضبطها الكرماني (للاستظهار) أي الاستعانة (برعيم أهلها) أي رئيسهم (المعروف كان أبوه بالفقيمه) كانزائدة لافادة المضيّ (إذ كان قدرُغب المنتصر في ارفاده) الارفاد الاعانة والاعطاء والتركيب يدل علها ومنه الرفادة التي كانت لقريش في الجاهلية وهي أخراج مال تشترى به طعاما وزبيباللنبيدالاحل الجاج وهي السقامة لبني هاشم واللواء والسدالة لبني عبسد الدار (وانجاده) أي اعانه (وأيثاره) أي اختياره (بعددُنه وعناد مُفركبوا المسافة الها) أي سلكوها وسار وافوقها الىسرخس صلى لهر يق أسورد حتى وردوها) أىسرخس (وجبوا) أى جعوا (مالها وارتاشوا) أى حسنت أحوالهم وصفحت وأمسل الارتياش سات ريش الطائر (عاسم علهم الزهم مها وحين علم صاحب الجيش نصر) بن سبكتكن (باجتماعهم على مضغ الاباطيل منهم) مضغ الاباطيل مفاوضتهم فيمالاحقيقة لهمن تعاليل وتخاييل مآلها الأضاليل ومضغ الشئلا كدوال كلام المضوغ حوالمتكاف الذى لاحسن له ولاطلاوة عليه وفي عراقيات الابيوردي يصف انانابالعي

وانهدرت ومالفغارشتاش يه اشحافا وستقرى الكلام المضغا

والابالحيل جمع بالحل عدلى غيرالقياس كانهسم جعوا الطيلا (داف الهمم) أىسار نحوههم بتؤدة والحدلف المشي فيسه خطاقه ارمتقار بة (في سراة ألكاة) السراة جميع السرى وهوجيع عزيز لايعرفاه نظيرلان جمع الفعيل على فعلة نادر حداقال أبوفراس

وقد أضحت سراة مي أسنا ، على سروات أولاد الوشاح

وهوالذى جدع الى السنفاء المروءة والفعل منسه سرايسرو وسرى يسرى سروا وسرو يسرو سراوة صارسرياوالسكاة جمع كمى وهوالشحاع (اطردهم) أىلد حرهم (عن شريعة) أى لهريقة

وفامأ بوالقاسم على بن عدد مانعا لمهم عن المتعمر بلسان العثاثر حي خدالما مرسكن محمم واضطرابهم وتآمروا ينهم على فسلسرخس للاستظها برعم أعلها العروف كان أبوه بالفقية وانحاده والماره بعدالله وعداده فركبوا السأفة الهاعلى لمريق أبيوردحتى وردوها وحبوامالها وارتأشواء اسمعهم الزعم ومن عم صاحب الحيس اجته باسلانا لمن الماسلة المتالية دلف الهم في سراة الكاة لطردهم عن شر يعة

(الطمع وازعاجهم هن حضانة الامل) المضانة أن تصبرالمراة في حضها لمفلالتر بيه وهي الحاشنة والراده غاتر بية الامل وتضرية الطمع في معاودتهم الحرب فالحضانة في كلامه مصدر مضاف الى مفعوله (و وسل السير بالسرى) المسرى هو السيرايسلا والسيرا هم والمرادانه وسل سيره غارا بسرى اللبسل فاللام للعهد أوالسيرعام لحكن خص هنا بسير المهار بقرية مقابلته بالسرى (حتى أشرف عسلى سرخس في الهيئة المنشورة والهيب الموفورة) من الوفور وهو الزيادة (وبر زالمنتصر الى ظاهرها فيم) أى تزل (بلزائه) أى بحداثه ومقابلته (واستعدالة الموقع إشافة تالى أى التحذا الجيش وسواعق المواء استثنائه مع الهواء استثنائه مع الهواء استثنائه مع المقالة حتى لا ينفد في ما اسطى كالمنالا جرام ومت مقوله تعالى في وسواعق الضرب سدت سماخ الفضاء حتى لا ينفد في ما اسطى كالمنالا جرام ومت مقوله تعالى في وسواعق الفيرة وهي التي تطم علم على المناسمة و يسم السامع (من قرع الحديد) وهي التي تعنها والمساخة الما الموت اذا كان جهو ريامتناهي الحديد المامع و يصم السامع (من قرع الحديد) أى الدر وع والمغافر (ور و بت صدورالمواضي) أى مضار بها قال المدون والاستة (بالحديد) أى الدر وع والمغافر (ور و بت صدورالمواضي) أى مضار بها قال المدون والاستة (بالحديد) أى الدر وع والمغافر (ور و بت صدورالمواضي) ألى مضار بها قال المدون والاستة (بالحديد) أى المدرو به مدونة ما في منه ما في عدد المامل المدونة و المهامية و يسم الماملة و يسم المواسم و يسم و يسم و يسم المواسم و يسم و يسم المواسم و يسم و يسم

(من موارد) جميع مورد (الوريد) عرق في العنق تزهم العسرب انه من الوتين وهـما وريدان مكتنفا صَفِيتِي العِنْقِ بما يلي مقدمه فليظان (و بلغ كل من الفريقين غاية الامكان في متازلة الاقران ومناوشة الضراب (والطعان) المناوشة تداني الفرقنين في القنال حتى عكر ولكل منهما تناول الاخرى مالضرب والطعن والنركيب بدل على التنا ول قال الله تعالى وافي لهم التناوش من مكان بعيد و أي كيف يمكنهم تناول الاعمان عجمد في الآخرة ومناله بعيد وقد كفروا به في الدنيا وهوقر بب (مجاحشة) أي مدافعة من جاحشه اذا دافعه (عن خيوط الرقاب) وهي عر وقها وأوردتها من القياتل (وتفاد ما عن سوء الذكره الى تناسخ الاحقاب) التفادى الأحتراز والقدامي يعنى للغ كل من الفريقين غامة الاحكان لمدافعة الموتعن أنفسهم والاحترازعن سوالذ كرمن الوصف بالحين عدلي تخاسع الازمنة والاحقاب وتناسغ الاحقاب ان ينسخ بعضها بعضا من النسخ وهوالازالة كان الزمن الحال ينسخ الماضي والاحقاب جمع آلحقب بضم الحاموا أفساف وهي الدهو رقال تعمالي أوأمض حقبا وقرئ حقيا بالضم والسكون وهوتمانون سنة (غيران قضاء الله أغلب) أى غالب (وأمره أنفذوله الحكمة في تبديل الابدال) جمع بدل وهومن اضافة المصدر الى مفعوله (وتصريف الأحوال) أى تغييرها (ونقل الاملاك) جمع ملك بالضم كقفل وأففال ويحتمل على بعدان بكون جهالمك بكسر المج (من وال الى وال) أي من حاكم الى فبول الاقبال) الفبول رج العسبا وسميت قبولالمقابلتها الدنور وخسها بالذكرلانهار يحالنصر للني صلى الله عليه وسلم كأقال نصرت بالصباوأ هلكت عاد بالدبور (فقز ق مصف المنتصر عن هزمي عوانس الوحوم) عَزْقُ أَي سارض قَهْ مَنْ فَهُ وهي شَهْمَن النُّوبُ وبه سمى المرزق الشاعر الهوله في مرشة عمروضي الله عنه ﴿ وَمَارَكَتْ عِنْدَالَتْهُ فِي ذَاكَ القَمْمُ صَالِمُمْ قَ ﴿ وَقَبْلِ لَهُ وَلَهُ

والمسف مكان الاصطفاف حيث يقوم السف القتال وغديره قال تعدالى ان الله يحب الذي بقدا تلون في سبيله سفا كأنهم بنيان مرسوص أى سافين وقد ضمن المصنف تمزق معنى انكشف فلذ اعداه بعن في قوله عن هزى والهزى جديم هزيم كالجرجى جميع يستوى فيه المذكر والمؤنث وعوابس جميع على فواعل وتعبيس الوجه تقطيبه (وجرجى عابسة أى فرقة عابسة لانفاعلا صفة المذكر العاقل لا يجمع على فواعل وتعبيس الوجه تقطيبه (وجرجى

فانكنتما كولافيكن خدراكل و والافادركني ولما أمرق

الطمع وازعاجهم عن حضالة الامل ووصل السير بالسرى حتى أشرف عالى سرحس فى الهيئة المنشوره والهيبةالموفوره وبرز المنتصرالى لحاحرها نفيم بأزائه واستعدالفاته وتحابشا الفتال فاستك مع الهواءمن قرع الحديد بالمديد ورويت مدورالمواضى من موارد الوريد و بلغ كل من الفريقين غاية الأمكان في منازلة الافرإن ومناوشية الضراب والطعان مجاحشة عن خبولم الرقاب وتفادياعنسوء الذكر على تاسم الاحقاب غران قضاء الله أغلب وأمره انفذ وله الحريم فيتبسديلالإبدال وتصريف الاحوال ونقلاالاموال من والالكوال وهبت لصاحب الميش أبي المظفرة بول الاقبال فتمزق مصف المنتصرعن هزمى عوابس الوجوه وجرحي بانساب المسكروه ولم ينشب) أى يلبث (ساحب الجيش أبو المظفران أناه به ف العرب) ان أناه بدل اشقط لمن ساحب الجيش (بأبي القماسم على بمعدى قلادة من الوهق) الطرف سفة لقلادة والوهق حبل يصنع لاجتداب الفارس والدابه وقد تقدم (على يقية من الرمق) الرمق بقيدة الروح (وأردف) أى اتبع (بتوزناش الحاجب) التباء المثناة نوق فيده مفهومة وبعدها واوساكنة ثم زاى معمة مفتوحة ثم ناء مثناة فوقانية ثم ألف ثم شين معمة من الاعلام التركية (وكان يراه المنتصر جلدة ما بين الدين والحاجب) أى أعز الاشياء عليه وأقربها اليه لان هدا والحاجب) أى أعز الاشياء عليه وأقربها اليه لان هدا والحلدة مجرى النور ومنفذ الدماغ ومتنفس الحماة أخذه من قول زاهر في المعدث قال

اذاسدرالركبالحازى قافلا ، فَى من الركب الورودسدود أحاذرأن ينبي يزيدبن زامسر ، وجلدة بسين الحاجب بن يزيد

وقال عبد الله بن عرفى ابنه سالم عيد يرونى عن سالم وأديرهم عنو وجلدة بين الانف واله ين سالم على مغن بين يدى جعفر بن يحيى مذا البيث فقال وجلدة ما بين الهين والانف فقال بعض الحاضرين وفى يده كاس اجعل هذا الآء في هذه الكاس يعنى ان لفظة ما فى البيت زادها المغنى وأخرج البيت عن الوزن فاذ اوضعها فى الكاس عاد البيت الى و زنه فخعل الحاضرون و يستعمل فى عزة من يكون عبزلة الولد كايفال قرة العين وفى الديوان السالم الجلد بين العين والحاجب ذكره فى بناء الفاعل قال السكر ما فى وهم (وانه هت حبالة الاسر) الحبالة شبكة السياد والمرادم اهنا الأوثقة والاسقاد التى توثق بها الاسرى (على معظم) أى اكثر (ذلت العسكر فعلوا الى غزنة فى الاسفاد) أى المقيود جمع سفد كفرس وأفر السمن صفده قيده وأوثقه وسمى العطاء بدلانه يرسط المنع عليه قال أبو العليب وقيدت نفسى في ذرال عجبة على ومن وجد الاحسان فيدا تقيد ا

فرقوا بين فعلهما فتمالوا سفده قيده مواسفده أعطاه عكس وعدوأ وعدوفى ذلك نبكته (مقر ننن)

أى مشد وديّن بالقرن وهوالحبسل (وسارالمنتصر سيرا اضطر لايرى و زرا غيراعتسافُ المسالكُ ﴿ الو زرالحاً أىلايرى لمعلمة الاااسلوك على غير لهر يق خشية ان يتبدع (وارتبكاب الهالك) أى قطع مسافات ومفازات قل ان يسلم راكهاعن ان تأله معاطمها (على جسلة) أى مع جلة أى جاعة (لا يتمرز فهما المماول من المالك) لقلها أولامهانها مأمد وهالما حُل به من الماثب التي أزلته عن أو جعزه (وْقَفُلُ) أَى ارتِحُلُ ورجِمْعُ (أَنُوالْمُظَفِّرُ نَصْرُ بِنْ نَاصِرَالِدَيْنُ) سَبِكُمْتَكِينَ (وقد أَعَلَى الله كعبه) أى جده وشرفه مستعار من كعب الرمح فانه اذاعلت كعوبه طال أومن كعب القدم وعاره مدل على لمأول الرجل وهوالعظم الناشر في ملتق الساق والقدم والمحسكر الاحمى تواهيم اله في ظهر القدم (ورفع قدره وألحمه نصره) الصهسير في نصره واجمع الى الله تصالى أي موده ذلك حتى صارله لمعمة مِتْعُدْكَ بِهِ قَالَ الطَّاقَ \* ومطعم النصر لم تسكهم أسنته \* بوماولا هبت عن روح محتمب \* وموكة وله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف (وألما ربين الخافة سينذكره) الخافقان المشرق والمغرب أوأنقاهمالان اللبلوا انهار يخفقان أى يختلفان وهوكا يتعن الاشتهارأى اشتهرذ كرمحتي بلغ مطلع الشمس ومغر بها (وأنشدني أتومنه و رعيد الملك بن مجد الثعالي لنفسه فيه) أي في أبي المظفر نصر (بذكرماً تبجله من هذا الفتحال السعمنظره) من راعه الشيَّاذا أعجبه (السَّائْع في الآفاق خبره) (تبطُّتُ الأيام عن غرَّة الدهر . وحلت بأهل البغي قاصة قااظهر) بلج السبع وتبلج أسفرواً نار و بلجالحق اذا وضع وظهروالغرة بياض في جهدة الفدرس فوق الدرهم وتطلق على خيارالشي وأكسكرمه وتأسمة اللهر اسم فأعلمن القضم بالقاف وهوالكسرمع الأبانة بخلاف الفصم بالفاء

بانيباب المسكروره ولمنشب ماحبا لجيش أبوالظفر أنأناه يعض العرب أبى القاسم على بن عهدنى قلادة من الوهن على نقية من الرمق وأردف بتوزناش الحاجب وكان براه المنتصر حلدة مابين العدين والحاجب وانضمت حبالة الاسرعالي معظم ذلك العصور فماوا الىغرنة فى الأسفاد مقرنين وساراللتصر سسيرالمضطولابرى وزراغسير اعتباف السالك وارتكاب الهالك ملىجلةلا يقدرنها الماولا من المالك وقف ل أبو الظفسر تصربن ناصرالدين وتدأعلىالله كعبه ورفعقدره وألمعمه نصره وألهار بين النافقين ذكره وأنشسدنى أبو متدورالتعالى لنفسه فيسه يذكر ماأتيمله ن هساذا الفتحالواتع منظره والشائع فى الآفاق خبره بيلحتالا بأمصن غرقالدهر ودلت بأهل البغى قاسمة الظهر

وولى بنو الادبار ادبارهم وقله في كم فهم ساحب الدهر بالمهم وقله وقله عند المناه والفتح مقبلا الى الملك المنه ورسيد نانصر غياث الورى شمس الزمان و بدره فيا لله من فتع غداز ينة العلى وواسطة الدنيا وفائدة العصر والمهاد المعصر ومن قد العبوق أوهامة الدر وما يكه ما والسرير كانه وما يكه ما والمناه والسرير كانه وما يكه ما والمناه وال

فهوا ليكسر بدون الابانة وقيل ان الفصم بالفا مخصوص وصحت سرماه ومحقف غسر مصمت و مالقاف يستعمل فيهو في غسره انتهمي قال المكرماني وماكان التعالى مفلقا الاان العتي أورد شعره مسمقلة محصوله ورثاثة أصوله لمخالة كانت ينهما فهوير بهاوينم وحبك الشئ يعمى ويصم وأؤلها أؤل آلدن انتهى وقال المنصاتي واكثرشعر ملايليق بالذكر فضلاعن الشرح والفسكر تشهد يسخافنه الطسعة السلمه وتحكم رداءته القر يحة المستقيمه أفضله حرادلاغر وأوسطه رمادلاحمر وأدونه لاخل ولاخر الاأنالعتي أودع في مواضع من هذا الكتاب أشعاره البيارده المحادقة ومخالة سَهما بالده وترك شعرالشيخ الجيد العبداني كرآاله ستانى وانكان كالسحر الحلال والعدب الزلال معامه ركن من أعيان دولة السلطان في ذلك الزمان هذا ماقاله العلامة رجه الله تعالى لكني أقول الابتلاج والتبسلم يطلقان على اضاءة الصبح أى الاضاءة غير المتعديد حقيقة كما يطلقان على الانفراج محازا والمراد بالأمامههذا الحروب التي جرت بيناصر بن ناصر الدين وسين المنتصر بن نوح اذا لعرب كاتطاق الموم على المهار الذي من طلوع الشمس وغروم الطلقه أيضا على الحروب وأشعارهم وتواريحهم علوقه مداكبومذى قاروعره والغرة ساض في حبين الفسرس حقيقة ومختارالدي واكرمه محازاالي آخر ماأطال معمار حم حاصله الى تحل معنى للبيت الاول مقبول عند البلغاء بأن المراد بالأيام أيام نصر من ناصر الدين وحروبه والمراد بغرة الدهرهوأ يضاوكان مقصوده بذلك الردعلي الكرماني في غضه من شعرا التعالى وهذا على تقدير تسلمه انمايد فع الغضاضة والركاكة عن هذا البيت فقط ولا تندفع به الغضاضة والرداء ةعن حميع شعرا لثعالي فحق هذه المناقشة ان تمكون موجهة على شرحه لهذا المنت فقط حدث قال الكرماني بعد قول المصنف تبطت الايام الخدو يخيف حد اوجيع الايام تتبلج عن غرة الدهر وانأراد بالغرة محاسنه فلاطأ الفه الهي على ان الكرماني لم يفته أحتمال كون الغرة مرادام انصر يعدة ولهوان أريدم امحاسته الحلان اصرامن محاسن الدهرولوا دعاءلا أنهم أمه لعبدلك وزناغه أنهمن بحرااطو يلولاا ثبت له ضربة يستحقهما عند أرباب الملاغة التفضيل فليتأمل ( وولى سو الادبار أدبارهم وقد \* تحكم فهم صاحب الجيش بالقهر) سوالادبار بكسر الهمز قمصدر أدروهم المديرون من عسكر المنتصر وقولة أدبارهم منترع من قوله تعالى سهزم الجيع ويولون الدير أى اغرَمُوا فَصَارَتُ أَدْبَارُهُمْ تَلْيَكُ (وقَدْجَاءُ نَصَرَاللَّهُ وَالْفَتْحُ مَقْبِلًا \* الى الملكُ المتصورسيَّدُنَا نَصَرُ ) فال السكرماني هذا البيت وان اقتبسه من قوله تعالى اذاجاء نصر الله والفتح بل ضمنه ورفأ شعره المهله ل النسج به فقد حرى على وتبرته في السخافة بقوله سمدنانصر كاثراه (غماث الورى شمس الزمان و مدره \* ومن هوبالعلماء أولى اولى الأمر) قال الكرماني هذا بما يافقه ألصنيان في المكاتب وتنتحمه النوادب في الماتم (فيالك من فتع غداز شه العلى ، وواسطة الدنساوفائدة العصر) قال الكرماني كادأن يحسن لولا أن تداركه بقوله وفائدة العصر ﴿ أَبِّي الله الانصر نصر ورفعه ﴿ عَلَى فَهُ العَمْوقَ أوهامة المدر) الهامة الرأس والقمة بالسكسر أعلى الرأس وأعلى كل شي وفي كلامه تدل والترقي أولى منيه لان العموق أعلى من البدر لان مركزه فلك الثواءت وهو الثامن والعموق نحم أحمر مضىء في طرف المحرة الأين بتلوالثر بإداممًا تزعم العرب الدأراد أن يجياو زالمحرة فعافه ثبي فسعى عموقا وقال الكرماني فيه تحنيس أبيس الااله أوحشه باستعمال أو (وملكه صدر السرير كأنه . لنافلك بالخبر أوضد معرى قال الكرماني هذا البيت لاخل فيه ولاخر أومع سأعة اذقد كرره فكرجه يعنى انه لاعدح ولايدم ثمقال أوانه يذمل قارنه من الشاعة بشكر يرمعنا وفي البيت الذي دليه والتكريج الفساديف التكرج الخبزاذا فسدوعلته خضرة وقوله أوضده بعني مااشر

(وخوّله دون الملوك محاسسنا 🚜 تبرعلى الشمس المتبرة والقطر) 💎 تبرأى تشرف وتعسلو قال ابن السكيت هومن قواهم أبر اذاركب المر وهو بالنسبة الى العرعال كدا في الكرماني ثم قال والأسأت الاخرهى كماهى ويكفيكمن البقلباقه ومن الحبسل لحاقه والبسستان كاءكوس وأنفس الأرذال كنفس (اذاذكرتفاح الندي بذكرها \* كافاح أذكى الندفي وهج الجمر) الندى على فعيل مجلس القوم ومتعدم وكذا الندوة والنادى والمتندى فان نفر قوامنه فليس بندى وأذكى أحد عطرا والندنو عمن الطيب معروف مركب من أخلاط وابس بعربي ووهيج النبار توقدها وحرارتها والجمرقطع النار (فتي السنّ كهل الحلم والرأى والحجي \* يعم بني الآمال بالتأثل العمر) أي انه حديث السن وقوَّمه قوَّة الفتيان الصكن عله ورأيه وجباء أي عقله حمر الكهول أي كم لمهم ورأيهم وعقلهم في الاستكال والرسوخ والآمال جمع أمل وهوالرجاء ومنو الآمال أر ماب الحاجات داد رب کاند فی وهیم الممر اوالنائل النوال والغمر السكتر السائر (له همة المست علوها مدست الربافي الثرى أبدا انسرى \* غداراعماللسلينوناصرا \* له الله راعةد تكفل بالنصر) حسب الاول من الحساب والثاني من الحسبان أي الظن يعني الماعددة درجات علوها رأيت الثر ما دونها بكثير حتى كائنها أتسرى أى تسسير في الارض وقوله له الله راع حملة اسمية دعا ثيسة أى رعاه الله وقوله قد تسكفل بالنصر لايستقيم أن يكون حملة دعائية لان قدلا تدخل على الفعل الانشائي فالحملة اذاخبرية وهومشكل لانه اخيار عالمعط معلاوة سكتعليه الكرماني والنجاتي اللهم الاأن يقال الهعلم ذلك بقرائن جرى العادة الالهة ومن قوله تعالى ان سمروا الله مصركم وهو مدعى أنه مصر الاسلام والمسلين ( أَلَا أَيْهِ اللَّهُ الذَى رَلُّ العدى \* عباديد مِن القُتْلُ وَالْكُسِرُ وَالْاسِ \* قَدْمَتْ قَدُومُ الغيثُ الا الما المها المن المن المن المن مقدم \* فلت وحد الدهر بالحسن والبشر) العباديد فرق من الناس ذاهبون في كل وحد عاديد بين القتل والأسر وكذلك العياسد يقال صارالقوم عياد بدوعيا سدوالنسبة الهم عياديدي قال سيبو يه لانه لاواحدله وواحده في القياس على زنة فعلول أوفعليل أوفعلال وعن الأصمعي صار واعباديد أي متفرة بن وقوله من القتل في محسل النصب صفة اعباد مدوقوله قدمت قدوم الغيث البيت استفاده من قول رجل من وأهل نيسابور وكان يزازا فقام من حائوته وأنشد لعيدالله ين طاهر وقد غيث النباس يوم قدومه بعسد قد أقط الناس في زمانهم \* حتى اذاجئت جئت بالدرر

غَمْنَانُ فِي مَالَةً مِمَا قَدَمًا ﴿ فَرَحْمًا بَا لَأُمِّرُ وَالطَّرِّ

فاستحضره عبدالله نطأهر وقاله أنتشاعرقال لاقالفن أنلكما أنشدته قال انشدنه انسان المالوقة فأجاره وأمر أن لايشترى له الشاب الادأمره (أاست ترى كتب الرسع ورسله ويقولون هذاك [الرسع على الاثر) الهسمزة للتقريروا لسكتب جُمع كتاب والمراد بكتب الربسع ماتضمنته سطور النبات المستدسية في صحائف الرياض الهية وسيأتي في سان كلامه سانها و سان الرسل وقوله هذاك اسماشارة في محل رفع خبرمقدم والرسع مبتدأ مؤخرنص على ذلك صدر الأفاضل وأماقوله على الاثر ففي محلنصب على الحال من الريسع والعامل فيه مافي ذلك من معنى الاشارة وانما قال ذلك لان قدوم المهدوح كان في أوّل الربسع الزماني والمعنى ان رسل الرسع الزماني شرت يقدوم نصر وقالت ذلك الذي أَنْ عَلَى أَثْرُنَا هُ وَالرَّ بِسِعُ وَلَكُونَ المُرادِبَالِ بِسِعِ الثَّانَى عَيْرَمَ هَى الآوَّل أَنَّى معظهرا عُمِين كتب الرَّبِيع بِمُولِهِ (نسيمِ نسيبِ الله يأ مبلطفه يو بحرٌّ فو يق الأرض أردية العطر بو وترب بأنفاس الرسع معتبر ﴿ فَبِاللَّهُ مِنْ لَحْسِوْ بَاللَّهُ مِنْ نَشْرُ ﴾ وغير بحاكيراحتمان كأنه ﴿ عَلَى المُسَلُّ والسكافور يه طل بالخر) نسم وماعطف عليه خسيرليتد أمحذوف تقديره هي أى تلك الكتب والرسل نسيم

وخؤله دون الماوا عياسنا تبرعلى الشمس النبرة والقطر اذاذ كرتفاح التدى بذكرها فى السن كهل المهوال أى والحجى يعرنى الآمال النائل الغمر لهمة المست علقها حستالثرمانى الثرى أبداتسرى غداراعياللسأن وناصرا الهالله راع قدتكفل بالنصر ألاأبها للك الذيرك العدى فلمت فلوم الغيث أعن مقدم فليت وحدالده ربالحسن والشر السترىكت الرسعورسله مهولون هذال الربيع على الاثر عفلم ألحال سيسترسن يعرفون الارض أردبة العطر ورب أنضاس الربيسع معتبر فسالك من طب وبالك من نشر وغم عاكراحيان كأبه على المسكوالكافور يهطل بالخر

وترب وغم والجملة مستأنفة استثنافا بيانيا كأنسا ثلافال ماتك الكتب والرسل فقال هي نسيم

الى آخره قال النجاتي ابدال من الضمير العبائد الى رسله وفيه نظر ونسيب للعباة أي بينسه و سهانست أأومناسسية والأردبة بمسمردا وهومايليس والمراديه مايغشي وجسه الارض من النسميات المعطرة إبنفعاتالأزاهر والمرادبأنفاس الربيع وائح الازهار والانوار وتواء معتبرأى ملطخ بالعنب يرلغة مولدة وقوله فيالكمن طيب سيغة تجب وهو راجع الى قوله نسيم وقوله و بالكمن نشر يرجع الى قوله وترب على لهر يقة اللف والنشر المرتب ويجوز العكس أيضا وقوله يحاك راحتمك أى يشابهما حال نزول مطره والمراد بالسكوالكافورالنات وزهره شبه النبات بالمسك فيخضرته لان الشديد الخضرة فريب من السواد والزهر بالسكافور لبيأنسه وبيهطل أى يتتادع ويسسيل بمطرشبيه بالخرفى الرقة (فرو حشرب الراحروحات النها \* لفي تعب من وقعة الميض والسمر \* ودم لاقتناء المُلِكُ في أكدل المني \* وفي أرفع العليا وفي ألمول العمر ) الاقتناء الادّخار بِها ل للدخسرة القتية والعليا يضم العين والقصرتأ نيث الأعسلي والعلباء بفتح العين والمذكل مكان مشرف والعلاء والعسلى الرفعة والشرف وكذا المعلاة (وأنشدني أبوسعة بن دوست لنفسه فيه) أي في أبي الظفر نصر بن ناصر الدين (للامير الظفر العلم العادل فينا أبي المظفر نصر \* كرم في شجاعة وسخاء \* في وفاء ودولة مع نصر \* ومعال لو رامها يخت نصر \* يوم فرأعت على يخت نصر ، فبه نقطع الخطوب ونفرى ، و به ندفع الكروب ونصرى اللَّام بر طرف مستقر فى محارف خبرمقدم الهوله في البيت الثاني كرم وقوله في شحاعة أى مع شحاعة صفة لسكرم وقوله في وفاء أىمع وفاءنعت سخاءومع نصرصفة لدولة ومعال عطف عدلي كرم وفي البيت وضع المظهرمكان المضمر لافتضاءالقافية لذلك وخفف الشاعرا لصادمن بخت نصروسكها للضرورة والاسل يخت نصر بتشديد السأد قال البكرماني البيت الاول سلس لولا قوله فسه يخت نصرذ كره عسلي ماتستعمله العيامة مخففا ساككن الساد والاسل بخت نصر بتشديد الساد مفتوحها وفى قوله البيت الاؤل سلس الخ توقف لانهذا البيت الثلاأولولوفرض سقوط البيتين الاؤلين من نسخته لايستقم أن يكون هدذا أولا لانه مقترن بحرف العطف فلامد أن يتقدمه شئ يعطف هوعلمه ولايفهم المعنى منه وبما معده بجعر دهما فلعلهما وقعافي نسخته على سورة اخرى وبخت نصرهو الذي خرب المسحد الاقصى ودبار الشأم وأجلي الهودونكي فهم نكامة عظيمة وجاس في مغانهم كانطق بذلك الفرآن ونقل زيسة المك وأثاث القدس الى بايل وهومن العتاة المردة وقد نال أقاصي المرادوماك واصي المرام والمعسني ان لنصر ب ناصر الدين معالى لوطلها بخت نصرمع تمكنه وقدرته لأعيت تلك المعالى عليه والفرى القطع على وحه الاسلاح ونصرى أى دفع وهو من قولهم صرى الله شره أى دفعه وصريته منعته فال دوالرتة وردّعن مشمّا قاأصن فؤاده 🛊 هواهنّ ان لم بصره الله قاتله

وأسله من الصرى وهوالما ويطول استنقاعه وأجونه وفى قوافى الاسات الاربعة الجناس التمام (وانتبذالر كض المنتصر) يقال انتبذه رماه الى جانب (الى محال الاتراك الغزية) منسو به الى الغزو وهم نوع من الترك وهم الذين طغوافى البلاد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرساد ويشهد عبتهم وخبتهم على خبث طويتهم وعقيدتم وقيم سريم مووت برتهم والبلاد الخربة المضطرية بخراسان وكرمان تعرب عن سوء ملكتهم ولؤم طفرهم أبادالته شافتهم وصرف عن البلاد والعباد آفتهم كذا في شرح الكرماني (ولهم) أى للاتراك الغزية (صغو) بكسر السادوف تعها أى ميل (الى الدولة السامانية فأخذتهم المنامة من خالاله) في المحاح أخذتني منتمة ومنتما أى بفتح الذال وكسرها

فرق شرب الراح دوحك انها الى تعسمن وقعة الميض والسعر ودم لاقتناء الملك في اكل المني وفىأرفعالعليا وفىألمولاالعمر وأنشدنى أبوسعيدبن دوستغيه للامسرالظفرالعلم العا دلفينا أبى الظفرنصر كرم في شعاعة وسفاء في وفاء ود ولة مع نصر ومعال اورامها بخت نصر وم فراعبت على بخت اصر فيهنقطع الخطوب ونفرى و بهندفعالگروبونصری وانبيذ أركض بالنتصرالي محال الازاك الغزية \* واهمصغو الى الدولة السامانية \* فأخلت ٢٢ المذمة من خدلانه \*

وحركتهم الجية لعونه على شانه به وتذاكروا سنهمشرف آلسامان وماتعرفوه قدعامن بركات ذلك الميت القديم، والكرم العمم، وساربهم مصعداحتي لحق باللك الخان وذلك في شوّال سنة ثلاث وتسعن وثلثمائة وعندها دلف أدلك للانتصارمن المنتصر في جيوش الترك يستعرنى لملب الشار استعاراك ارحتى أناخ يحدود سمرقندوتها ذرت الغزية باقدامه وتآامروا منهم علىساله فتحمعوا للركض عليه فحثوا الخيل تحت ظلام اللسل حثا كادلا تنتفش الارض بوط أفدامها \* ولاتشعرالنجوم بأشخاص ألوشها وأعسلامها 🛊 حتىأوتعوانه والتهبواحل سواده \* وقبضوا على حلة قوّاده \* والقلبواعــا غفوه الى أوطانهم عندحصول البغية \*فاسة تأثروا على المنتصر بالاسرى لمعافى الفدية وثميلغ المنتصر تسازعهم الامرينهم في موالاتهم ايلك عليه وافراجهم عرم الاسرى تقريااليه فرايه ذلك من أمرهم رسة لم تأخذه الأرض معها شرار \* ولمتكتمل عينه عندها بغرار \* فاختار من حريدته قرابة سبعمالة رحسل ركاناورجالا\* خفافاوتقالا \* وطاف على العار

أى رقة وعارمن ترال الحرمة (وحر كهم الجية لعونه على شانه) أى أمره (وتذاكروا بينهم شرف T لسامان وماتعر" فوه) أي عرفوم (قديما من بركات ذلك البيت القديم) أي بيت T لسامان (والكرم العيم) أى أنعام الثامل أهم ولغيرهم (وسار) أى المنتصر (بهم مصعدا) المصعد السائر في الارض من الصعيد وهو وجه الارض أوماعلها من التراب (حتى لحق بأيلك الخان) ملك الترك (وذاك في شُوَّال سنة ثلاث وتسعين وثلثما مُدُّوعنده أ) أي عند هذه الحالة (داف ايلات) أي دناوسار رويدا (للانتصار) أى الانتقام (من المنتصر في حيوش الترك يستعر) أى يشتعل (فى طلب الثَّار) بَالثَّاء المثلثة والهمزة الساكنَّة وتقلب ألفا يقال ثارالقتيل أى قتل قاتله به (استعار النارحتي أناخ بمحدود سمرقندوتنا ذرت الغزية باقدامه أى علت من نذر القوم بالعدة علوابه وقيل أنذر بعضهم بعضا (وتآمروا) أى تشاوروا وهومفاعلة من الامركا تن بعضهم بأمر بعضا عند المشاورة بمبايراً وفي نفسه صوابا بنهم (على بيانه) مصدره خاف الفعوله يقال بيته اذا هجم عليه ليلا (فتجمعوا للركض) أى الاغارة (علبه) وتجمعوامطاوعجمع (فحثوا الخيسل) أى حرضوهما وأزهجوها (تحت طلام اللبل حثاً) مفعول مطلق لحثوا (كاد) أى قرب (لاتنتقش) افتعال من النقش (الأرض وط الدامها) أي الحيل والحملة في موضع نصب نعت لحمًا والعبائد إلى الموسول محذوف أىلا تنتقش الارص مه وهوكاية عن سرعة السيرأى آم السرعة نقل حوافرها كادت أن لا تؤثر فى الارض (ولاتشعرالنجوم) أىلاتعلم (بأشخاص ألوبتها) جمعلواء وهودون العلم (وأعلامها) جمع علم وهو الراية (حتى أوقعوانه) يقال أوقع به اذافاحاً ممن الوقيعة وهي ما علمطر (وانتهبوا) أي سلبوا (حل) أى معظم (سواده) أى عسكره (وتبضوا) أى امسكوا وأوثقوا (على حلة) بكسر الجسيم (قواده) والجدلة جميع حليل كصي وصبية وأصلها السان من الابل والمراديم اهنا كبراء عسكره وعظماً وهم (وانقلبوا) أي رجعوا (الى أوطانهم) أي مساكنهم (عند حصول البغية) بكسر الباءوضمها (فاستأثر واعلى المنتصر بالاسرى لهمعافى الفدية) الاستئثار الاختيار ويعدى الى المسستأثر به بالباء والى المستأثر عليه بعدلى بقال استأثر بالمال على اخيه أى استبديه دونه بعني انهم اختار وابقاء الاسرى أيديم على المنتصرولم يقتلوهم أويسلوهم اليه طمعافي الفدية وتقرباالي ايلك بعدم قتلهم (ثم بلغ المنتصر تنازعهم الأمرينهم في موالاتهـم) أي مصادقتهم (ايلك عليـه) ضمن الموالاة معنى الاختيار فعد اها بعلى أي موالاتهـ م المك مختار بن له على المنتصر (وافراحهـم) أي عَلَيْهُم واطلاقهم (عن الاسرى تقربااليه) أى الى ايلك (فرابه) أى المنتصر (دلك من أمرهم) اسم الاشارة فأعل رأب والظرف في محل النصب على الحالية منه (ريبة) مفعول مطلق لرابه والريبة المهمة والشك (لمتأخده الارض معها) أي مع الربية (بقرار) هدد امن قبيل القلب أي لم يأخد هوالارض موضع قراراو بجازعقلي من أطلاق مالله العلاف على المحل في الحال على المحلوث الممان مم المجلس أي الهمأنوا فيمه (ولم تكفيل عينه عندها بغرار) الغرارالنوم الخفيف ( فاختارمن جريدته) أي عسكره والجريدة جماعة الخبل جردت من الانقال وعن سائرها لوحه (قرابة سبعما تةرجل) قرابة الشي بضم القاف ماقار به (ركبانا) جمع راكب (ورجالا) جمع رجل بمعنى راجل أى ماش (خفاظ و ثقبالا) حميع خفيف وثقبل والخفاف من سعه على نشاط والثقال من تبعه على مشقة أوالخفاف المجردون عن الاتباع والثقال من كان الهم حدم وحشم أوالخفاف من اشتملوا على الأسلحة الخفيفة كالسيف ونتوهوا لثقال من اشقلوا على الأسلحة اكتقيلة كالدرع والمغفر ويحوهما والخفاف الركبان والثقال المشاة (وطاف على المعامر) حميع معبر وهوما يعبر أي عرعليه من أحد جابي الماء الي الآخر

من قنطرة أوسفينة أونحوهما (فاذا الهُر ) أيجيمون (جامد) أي انجمدوجهه من شدّة البرد فلاتمكن عيوره بالسفن ولاتثنت سنابك الخيل على الجمد الاسته (وآمل الشط في البعد آمد) آمل بلدتان احداهما بطبرستان والثانية علىشط جعون وهي التي تسمي آمل الشط بالاضافة فرقابينها وببن تُملُكُ و يَقَالَ لَهَا أَيْضًا كَمُوبِهُ وَآمَدُ بِالدُّوكُ سَرَالِي لَلدَّةُ قَدْعِهُ حَصَّيْنَةُ حَسَنَةُ البنَّاءُ مِنَ الجُزُّ برَّةُ من دِيَّار بكرذ كُرْهَا أَوِالطَّيبِ في قُولِه ﴿ سُرِيتَ الى جَيَّاكُ مِن أُرْضَ آمد ﴾ ثلاثًا لقد أدناك ركضٌ وأبعد أ ومراده تشبيه آمل الشط وان كانت قريبة الهم اذليس بيهم وبيها الاعرض الهر بآمد التي هي من دياربكر فىالمشقة والصعومة يعنى ان تطعمسا فمة عرض النهر يعسدل فى المشقة قطع مسافة حابين النهر وأمد ومن آمدهد مالآمدى الاصولى المشهور (ففرشوا النهر) أى وجهه المنجمد (بأتبان الارز) حميع تبنأي سطوا التبن فوق الجمد لتثبت سنابك الخيل عليه (حتى أمكنهم من العبور) يقال مكنه الله من الأمر وأمكنه منه أي أقدره عليه فالمعنى هناحتي أمكهم فرش التين من انعبور (وتبعه) أي المنتصر (الطلب) حميم لما لب (فنعهم خطر المعرمن قصد المنتصر) أى لم يتحاسروا على عبور النهر اليه لصعوبة العيور وخطارته (وأرسل هو )أى المنتصر والخمير المنفصل تأكيد للستترالراجع اليه (عندقرار وبآمل) الشط (رسولا الى السلطان يمين الدولة وأمين الله يذكر وبحقوق سلفه) أي أسه وَ حِن منصور الرضى (عليه واشتداد الأمر في انشيال) أي أنصباب بقال انثال التراب عليه أي انسب (العداة علمه) مضم العين قال تعلب يقال قوم أعدا وهدا عكم را لعين فان دخلت الها علت عداة بالضموفي بعض النسم اليه وهوغير مناسب لانه مع الى يكون الساعدة (وانه) عطف على حقوق باضمارعا ملأى يذكره بحقوق سلفه ويذكرمن الذكرانه (له يحيث يرتبه فيه ولا يستقيم أن يكون فعل الذا كبرمسلطاعامه اذكوته بحيث برتبه لم يقعمنه سابق اليذكره به وقوله بحيث خبران ويرتبه فده في محل الحرزوت لحدث والرابط للعملة موصوفها الضمير في فده والضمير في له يرجم الى السلطان والهاء في يرتبه عائدة الى المنتصر أي يستقر في مكان يرتبه فيسه السلطان لنفسه بيحيث يصديركأ نهمن عمال السلطان وقوله (طاعمة له واخلاسا في هوأه حالان من الضمه مرا لمنصوب في يرتبه أي مطيعا ومخلصاً أوتمينزان أى انه يقوم بمكان يرتبه فيه من وجه الطاعة والاخلاص (وأظهر ) عطف على أرسل (الانقطاع) عن قصد غيره (الى كنف) أى جانب (قبوله واشباله) أي عطفه وشفقته مصدر أشبلت المرأة على أولادها اذاصرت بعديتهم علهم ولم تتزوّج (والافتقار) عطف على الانقطاع (الى معونه عاله ورجاله) لاسترداد بحارا من الله الحان (وامتد) أى سار وانتقل (من آمل الشط الىسوادمرواحة تراساً) أى تحفظا (من معرة الترك ) أى مضرتهم (في العبور) الى آدل على الأطوافوالفياك) الأطواف جمع طوف وهوألواح يشدد بعضها الى نعض وركب علما في ألماء ويقال لهاالرمث أوقرب ينفخ نهاو يشذهفها الي يعض وتحصل كهيثة السطح للعبور عسلي المساء والفلك السفائن ويقال للفرد أيمة افلك قال تعالى حق اذا كنتم في الفلك وجرس مم وقال في الفلك الشحون (وأرسال) أي المنتمر (الي الي جعفر المعروف يحوا هر زاده وكان أبو ورحلا من حملة أ الرعاع) الرعاع كسحاب الاحداث الطغام وقال الازهرى هم الرذال والسعفا وهم الذن اذا فزعوا طارواو بقال للنعامة رعاعة لانها أبداخا تفة فزعة (رفعه الزمان في دولة السامان يستميمه) أي يستَسمحه ويسأله وأصله من الماتح وهوالذي علا الدلاء من أسفل البثر (المعونة) أي ما يحصّل له به المعونة (بمايفضل من سعة يده من مال وسلاح فرد الرسول على غسير وجُسم الحر ية والارتماح يحكم الانسانية) أى على لمر بقليس من لمرق الاحرار ولا لمرق المسروءة والارتباح ألى المكارم الذي

فاذا الهر بامد \* وآمل الشط فى البعدد آمد ، ففرشوا النهر بأنيانالأ وزينى اسكنهم من العبور وتبعه الطلب فنعهم خطرالمعبر من قصد النتصر وأرسل هوعند قراره بآمار رسولا الحالسلطان عين الدو لة وأمين اللة يذكره يحقوق سلفه علمه \* واشتداد الامرفي الشال العداة علمه \* وانهله يحيث رتبه فيعه لحاعةله واخسلا سانى هواه وألحهر الانقطاع الى كنف قبوله واشباله والافتقارالى معوته بمياله ورجاله وامتسدمن آمل الشط الىسواد مرو احتراسًا من معرة الترك في العبورعلى الالموانى والفلك وأرسل الىأبي جعفرالعروف بخواهرزاده وكان الومرحلامن حلة الرجاع رفعه الزمان في دولة T لسامان يستمعه العوية بما يفضل عن سعة يد ممن مال وسالاح فردال ولعلى غيروحه الحرية والارتباح بحكم الانسانسة هو من حكم الانسانية (ولم يرض بالردّحتى خوج اليه مقاتلاو بالجفاه) له (مقا بلا فحل أصحاب المثلث عليه حملة فرقت جعه جملة وأسدى) المتصر (مسافة اليورد) يقال نسداه أى علاه قال السمقيل

من سرو حمراً وال البغال ما \* أني تسدّيت وهنا ذلك البينا

أى المسافة (حتى وا عاهما في شهورسنة أربع وتسعين وثلثما له وأ وحب السلطان) على نفسه (اكرام رسوله) أى ألزم نفسه به كايلتزم الواجبات (وتحقيق مأموله) أى المنتصرو يجوز أن يرجع الضمسير الى الرسول (ووصله) أى أعطاه من الوصل بمعنى العطاء (نصدر) أى طائفة رقب ل بعقدار (من المال يحبر خلته) الخلة بالفتح الفقروا لحاجة ومته قول جرير

وان أناه خليل وم مسألة \* يقول لاغائب مالى ولاحرم

خليل هنا فعيل من الحلة بالفتم (وغاً لحبُّ) أى السلطان (اب خواهر زاده بخدَّمة وتقمن مرضاته) التقمن القصد الى ماهوا لقمين يقبال تقمنت في هذا الامر موافقتك أي توخيتها (وترك الانحراف عن مراد و فاضطره ) أى ألجأه (الامر) أى الحال أوأمر السلطان (الى طاعته) أى طاعة المنتصر (حين شاعت سبة المخل عليه) سبة المجل عاره ومايسب به من قوالهم صاوالا مرسبة عليه بالضم أىعارايسب، وضمن شاعت معنى استوات فعدّاه بعلى (واستطارت) أى انتشرت وفي بعض النعظ استطالت (شادخة اللؤم تخديه) الشادخة الغرق قالتي فشت في وجه الفرس من الناسية الى الأنف ولمتسب العينين تقول منه شدخت الغرة اذا اتسعت في الوجه طولا وعرضا وهي عاتما به الخيل يقال ركب الشادخة المحملة يعنى ركب فعلة مشهورة قبيحة ومعنى قوله استطارت شادخة اللؤم ان لؤمه أى بخله قد بلغ عاية الاشتهار (وقد كان أبو نصر نصر ن محود الحاجب) وفي بعض النسيخ بن أحد (الماتسامع بقدوم راية المنتصر مالاه) أي عاونه قال أبو زيد مالاته على الامر ساعدته فيه وشايعته وقال ابن السكيت تمالوا على الامراج تم فواعليه وتعاويوا (على صاحبه) الضمير في صاحبه يعود الى أبي نصروالمراديسا حبسه خوارزمشا هأىعاون أيونصر المتصرملي خوار زمشا معانه كانساحب المالته (وأطهر) أى أنونصر (الانقطاع الى جانبه) أى جانب المنتصر تاركا جانب خوار زمشاه (وأقام) أَى أَنونُصر (له) أَى لَانتَصر (الحَطبة بنسا مظهرا طاعته) أَى طاعة النَّصر (ومستنفذا فى نصرته جهده) بالضم أى طافته (وأستطاعته) يقال استنفذ وسعه أى استفرغه (ولما أحس أهل نسبا برأى أي نصر ) في مشايعت لانتصر ومنهاواته بالمكاشحة لحوار زمشاه (وأتباع راية) الخلاف) له (أشفقوا) أى خافوا (على أنفسهم من عاقبة الاتمام بموالاته) أى موالاة المتصرتيما لابي نصرو يجوزان يعودا اضعيرلاني نصرلان موالاته أيضا تضرهم حيث ألحهر عداوة خوار زمشاه و يؤيده قوله (والاشتراك في جناياته) فان الضم يرهنا عائد على أنى نصر لانه الذي جنى عسلى نفسمه بمعاداة خوار زمشاه وموالاة المتصر (فكانبوا خوار زمشاه مستمدين عليمه) أي على المتصر ويجوزان يعودا لضميرالى أبي نصر (فأنهض) بالبنا الملفعول (أبوالفضّل الحاجب أحداً عيان ذلك الضمير بن الاحتمال الذي فمرجع ضميرعليه (ومال أنونصر بن محود ألى المنتصر) أي انحاز اليه [(فتضافرت) أى تظاهرت وتعاونت وقر بت (العددة) بضم العين مايعـــد للحرب من كراع وأسلحة (وتوافرت) أى كثرت (العددة) بكسرالعين أى الجاعة تقول عندى عدة من الناس أى جاءة والفعل بالكسر كثيرا مايراديه المفعول كالذبح للدنوح والطمن للطيبون والنقض للنة وضوكذلك هنا العدّة للعدود (وصدر) أى المستصر (الى خبوشات من رسيتاق استوام) الخبوشات الخاءمنه

ولمرض بالردحي خرج اليه مقاتلا \* وبالحفاء مقا بلا \* فحلأصاب المنتصرطيه حملة فرفت جعمحلة ونسدى مافة أسورد حتى وافاهما في شهورسنة أربع وتسعين وتلممائة وأوحب السلطان اكرامرسوله وبمحقمق مأموله يووصله بصدرمن المال محبرخلنه وخالهب ابنخواهر زاده مخدمته وتقمن مرضاته وترك الانحسراف عسن مراده فاضطره الامر الى طاعته حن شاعت سمة النحدل علمه واستطاريتشا دخة اللؤم بخديه وقد كان أونصر نصر بن مجود الحاجب أاتسامع بقدوم راية المتصرمالأه علىصاحبه وأظهر الانقطاع الىجانسه وأقام له الخطبة نسأ مظهراطاعته ومستنفذا فينصرته جهده واستطاعته ولماأحس أهلنسا برأى أى تصرفي اتباع داية الخلاف أشفقواع ليأنفسهم منعاقبة الاتهام بموالاته والانستراك فيحتاماته فكالبواخوار زمشاه مستمدين عليه فأغمض أبوالفضل الحاسب أحداعيان ذلك الباب الرفيسعلازالة ثبره وكفامة أمره ومال أبونصرين محود الى المنتصر فنضأ فرت العده وتوافرت العده وصدرالى خبوشان من رستاق استواء

مضهومة بعدها باء موحدة مضهومة خالصة ثم واوسا كنة وبعد الشين المجعمة ألف ثم نون وهي التي يقالها خوخان ومنه سبيد خوخان وهوالذى أنشأ الطريقين الحنفية والشافعية كذافى شرح صدر الافاضل وناهضهم أبوالفضل أى قاتلهم (فى رجال خوار زم شاه فاتفى التقاؤهم فى الحرب ليلا بمرأى من النجوم الشوابل) يعنى وقت طلوع السكوا كب والشوابك المتداخل بعضها فى بعض من المسيد وهوا ختلاف من المسيد وهوا ختلاف بعضها فى بعض والشبكة أيضا والتركيب بدل على الاختلاف والاختلاط قال أبو الطيب

اذا اشتبکت دموع فی خدود \* نبین من یکی بمن نباکی

(حیث لایدری الضارب مضروبه ولا بیصر الراکب مرکوبه واختلط الف ارس بالراجل) الراجل المفاتل علی رجلیه (والتسارس) آی دواانرس (بانشابل) آی دی النبل فهسما النسب کامرولاین و یقال آیضالمن معه النبل نبال و بعضهم یجعل النبال من معه النبل والنبابل مسانع النبل قال امر و القیس ولیس بذی رمح وایس بنبال

(وتضاربوا مابين الشوى والقياتل) الشوى الأطراف وهي البدان والرحلان والراس من الآدميين وكل ماليس مقتلا بقيال رماه فأشواه أى لم يسب المقتل و رماه في أشواه أى أساب مقتله والمقاتل جمع مقتل ومقاتل الانسان المواضع التي اذ اأسببت مات (وتطاعنو اسلكي ومخلوجة ، كرك لأمين على نابل ،

تضمين وحل لقول امرئ القيس نطعهم سلكي ومخلوجة ب كلة الأمين على نابل وهومن معضلات أسات امرئ القيس يقسال لمعنة سلكي أى مستقيمة وهي مااذا أشرع الرجح تلقاء وحهه فسلكه نمسه أى أدخله وطعنة مخلوجة وهي مااذا طعنه من جانب الين أومن جانب السمال ثم صارعبا رةعن كلمستقم ومغوج واللأم واللؤام السهم الذى ريش من لؤام الطائر وهوريش ظهره وهداالربش مستحسن عسدللرمي عندالرماة فسله كيومخلوحة مصدران مؤكدان لمعني تطاعنوا كقعدالقر فصاءوالمصدرقد أتيءلي لفظ مفعول كاليسور والمعسور معنىالسير والعسروك مصدر مبين للنوع مضاف الى فاعله ولأ من مفعوله وهما تثنية اللام عيني السهم المراش باللوَّام وهوريش طهر الطائر والنبادل الذي معسه النبل وكراللا من أي السهمين عليه عيني ردُّهما اليه والمعني الم تطاعنوا طعنا تلقاءالوحه وطعناعن المن وعن الشمال سريعامثل ردك المهمين على النادل الرمي مماقال صدرالافاضل الناس الذى معه النبل وكرهما عليه ردهما عليه كلارى ليستأنف ممارميا آخروعن زيد ابن كثوة الناس يغلطون في هذا البيت والمعنى الصحيم ككلام من على نابل يعنى يطعن طعنين متواليين لأيفصل منهسما كاتقول للرامى ارم ارم فشمه بهما الطعنتين في موالاته بينهما انتهى وفي شرح الكرماني قال أبوز مدالبه في اختلف الناس في قول احرئ القيس \* نطعهم سلكي ومخلوجة \* البيت حتى لم دين له و حسه مجمّل الاقيسل فيه لاشتباء الأمر قال معشهم النبادل الذي معدة النبل واللا مان السهمان وكرهماعلى السَّادل كلماري بهما كره له كي سسمة أنف الرمي ريد ذلك الموالاة فى الطعن وقيسل النابل الذي ريش النبل وكر السهمين عليه أي يريش بسرعة كي لا يحف الغراء وقيسل أرادردااسهمين عسلى ساحب السهام لنظرفهما فاذا ألقاه سمائم يقعاج يعامتسا ويبن على حهية واحددة فيستوى أحددهما ويعو جالآخر وقال بعضهم الشادل من برمي في الحرب و شاوله غيره كليارجي واحدعلى أثره انتهي وفي شرح النجاتى وروى بعضهم انه قال حدثتني عمي وكانت في بني د ارج قالتُ سألت احراً الفيس وهو يشرب طلاء مع علقمة مامعني قولك كراد الأمن على نادل فقال مررت ما وصاحبه بناوله الربش لااماوطها والقيارا فيارا يت شيثا أسرع منه فشهت (وتسدع

واهنه م أوالف ل في والمحاف واهنه والمناه والمناه والمناه والما والمحاف المسرب الماكم الشواء والمناه وا

وتصدع

أعمل الفريقين) أى تفرق جعهم من صدع الاناعكسره والشهل هذا الجميع (قبل ان سافيح الليل ضباحة) مسافحة الليسل الصباح كان كلامه ما يمدّ للا خريدا عند التقاعم ما كان كلامه ما يدّ الله خريدا عند التقاعم ما كايفعل المتصافحات (ونفض النعم) أى الثريا (على الغرب وشاحه) أى دنت الثريا للغروب الطلوع الصبح فانم ااذا ما التلا وبتشبه بالوشاح واذا استوت بالا كامل قال امر والقيس اذا ما الثريا في السماء تعرضت به تعرض أثناء الوشاح المفصل

(فلم يشعر أحديما جنه مدالظ الامعلى كاة ذلك الجيش اللهام) اضافة الجنابة الى الظلام محارلانها وقعت فده ولانه كان سيبالسكة مرمنها فرعما قتل الاس أباه والانج أخاه وهو يظرت أنه يلغ من قتل عدوه مناه والماكانت مباشرة هذه ألجنا يتباليد أسندها الهاواثيت اليدلظلام واللهام المكثيركأنه لكثرته يلتهم أى متلم كل من قاومه (حتى اذًا استفاض) أيَّ الشَّمر (ضوء النهـار فاذا ابن مجود تَّتيل) هوأبو نصرنصر بن مجود المتقدّم ذكره آنفا (وابن حسام الدولة أى العباس ناش الى جنه صريع) أى تنيل أيضاوحسام الدولة أبوالعباس تاش قد تقبده لهذكر في صدرهد اا التاريخ وكان من أعيان أمراء الما مانيسة وولى قيادة الجيوش بنيسايور (وتفرق المباقون) من عسكر المنتصر (عباديد) العباديد الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه لاواحد له من افظه (بين أقطار المهامه واليد) الأقطار جمع قطروهوالناحية والجانب والمهامه جمعهمه وهوالمفازة البعيدة والبيدجمع ألبيداغ وسميت بذلك لانها تسيدا لسالكين أى تهلكهم بأهوالها وأوهالها (ووقع المنتصرالي اسفراين) فيهاشعار بعدم الاختيار وانجيته الهماكان مجيء هزيمة وفرار (فيانَّعه أهلها) عن دخولها (خدارالمحنة) أي الوقوع في المِلا عُسبب المنتصر وقتال أحداله له (وخيفة الهرج) بفتح فسكون القتل (والفتنة فأنثى) أى رجع (على أدراجه) أى طريقه (في شردمة من أصحامه) الشردة من الناس طائفة ومن الثوب قطعة قال تعالى ان هؤلاء لشرذمة قليلون (يقطع الارض لحولا وعرضاً). أى يسسيرسيرا لها تم لايدرى كيف يتوجه (حتى انتهى الى بعض حدود سرخس فأقام هنال أريما) أى مقد ارما (ثلاحت به الفل) أى المهرمون من عسكره (وسارحتي عسرالهر من ساحسل قطنان) هي نضم القاف وسكون الطاء المهماة والنون ونسواحل جيمون وهي معبرنسف (وبرزشينة بخارا في طلبه) الشيئة رابطة من الخيل تشحين بها البلد لحفظها وضبطها (وسدواعليه وجوه مهربه) وانماقال سدوالأن الشحاة هناعبارة عن جماعة (فركومه الرجال) العزيمة العزم والمرادانه فعل مايفعله الرجال المكاملون فى الرجولية من علواله مقوا لصبر واظه أرالتجلد (في ثبات القوم وثبت بعضهم للبعض جلادا) أي محالدة ومضارية (بالدبا عس والحراب واغمادا للسيوف في قراب الرقاب) هذا من قبيل لجين الماموهو من الملب الذي يقبله القلب (عد المنتصرف الامرواشندونجا برأسه ولم يكد) أي خلص حما بعد أن لم يقرب من الخلاص لصعو مة المقام وخطر الاقتصام (وصار القوم) أي شخنة بخار ((الى ديوسية) بدالهمملة فتوحة ثم باء وحدة مضمومة ثمواوغ سين مهملة مكسورة ثم باعثنا فتحتية مُشدّدة قصيبة السغد (من السغد) يسين مهملة وغين معهمة ودال مهملة وهوسغد مهرقند الذي هو أحد منازه الدنيا الاربع (مستنجدين من بهامن العمال وتفاريق الرجال) يقال أخده أي أعانه (ووقع المنتصر الى ثغر النورمن بخارا) أأور بضم النون من فو حى بخارا وبهام قابرالشهدا ومزارات بتبرك بها واعدافيده بقوله من بخارا احترازاءن فورخور طابران فان بهانورا أيضا (وركض علهم مهاركة التسمتهم بين اجتماح) أي استئصال (واحتناك) من قواهم احتناث الجراد الارض أي أكل ماعلم اوأتي على نيتها (واسطلام) أى استئسال (واجتنات) أى اقتلاع قال تعالى اجنثت من فوق الارض مالها من قرار

ممل الفريقين قبل انسافع الليل مباحه ونفض المعم على آلغرب وشاحه فإيشعرأ حديماجنته بدانظلام على كاة ذلك الحيش للهام حتىاذا استفاض ضوء الهار فأذا ان محودتشيل وان حسام الدولة أبي العباس تاش الي نبه صريع ونفرق الباقون عباديد يرأقطارا لمهامه والبيد ووقع لنتصر المحاسفراين فانعه أهلها بذارالمحنه وخيفة الهرج والفته الثى على أدراجه في شرذمة من أميحابه يقطع الارض لحولا وعرضا يتيانتهسي الي يعض حدود سرخس فأقام هما لشريتما تلاحق به الفل وسارحتي فيرالهرمن سأحل قطنان ورزشعنة بخارافي لهلبه وسدوا علىه وحودمه ربه فركب عزعة الرجال في ثبات القوم وثبت يعضهم للبعض جلادا بالدباسس والحدرات واغمادا للسيوف فىقدراب الرقاب فحد المنتصر فالامرواشتذونجا برأسهولم يكدومارالقوم الى ديوسية من الدخدد مستنجسدين مسهامن العمال وتفاريق الرجال ووقع المنتصرالي ثغرالنور من بخارا وركض منها علهم ركضة اقتسمتهم من احتماح وأحتناك واصطلام واحتثاث

(ومالام) أى ساعده (المعروف ان علم دار رئيس الفتيان بسمرقند) الفتيان جمع الفتي قال الصاتى بخارا فضرمن النعم كشرا وذبح فها حبرا فقبل افى ذلك فقال نبغى ان تمكون دعوة الفتيان حقلي تعركل طاعم وطامع ولا يصرم كلاب البلَّدة منَّها فلحوم الجرلل كلاب (فأنَّاه في ثلاثة ٢ لاف رحسل) لوقال فتي لتلطف فيما أتى (وتفرّب البيده مشايخ أهلها) أى أهل سمرفند (بثلها ته غلة) جمع غلام وتمييز المائة بالجسع نادر وقد قرئ ولبدرا في مسكه مهم المائة سنين باضاعة مائة الى سنين (عسلى سبيل بر وخدمة ووسداوابها كرامات تضاهما) أي تماثلها وتساويها (ونثارات تدل عدلي اخلاصهم فهما وتوافى) أى أنى (البيه الغزية) المنقدمذكرهم (ماشتعلت) أى النهبت (جداوته) بالجيم مثلَّثة والجمع حدي وحدي كسرالجم وضمها وهي التي تبقى من الحطب بعد اشتعاله (وتراجعت) أي رجعت (قوَّته ولما سمع الله الخان باحتد ادشوكته) أى قوتم امن أحدد الشفرة أرهفه ا (واشتداد وطأنه) هي بمعنى الثمهر والغلبسة وفي الاساس ولهثهم العد ووطئة منكرة وفي الحديث اللهـم اشدد ولهأتك عسلىمضر (زحف البسه) أى مشى ويداو يضال للعيش العظم زحف لان مشنته لاتكون الاسليثة (في أحسلاس الذكور) من اضافة المشسبه به للشبه كلمين المناه أى في فرسان لا يفارقون صهوات الخيلفكاتهم الأحلاس التي على للهور الدواب هذابناء على أن الذكور الرجال وأما آذا أربدماالسبوف وهوالظاهرفالاضامة علىاجا والمعني فملازمي السيوف الذين لاينفكون عنهما يقال سيف ذكرأى متبن والحلاق الذكور على السيوف شأئسع في كلامهم قال

ومن عبى أن السيوف الديم ، غيض بأبدى القوم وهي ذكور وأعب من ذا أنه الى أكفهم ، تأجيم نارا والأكف يحو ر

(من دبارات الترك عبع دبار ودبار جمع داراًى من دباراتم سم التي شدير ونها و يتخيعون بهامن حاضرهم وباديهم في محاضرهم و يواديهم (واشتبكت الحرب بينهم) أى احتلطت (س) قر ية (يورغدن) الباءالموحدة فمهاء ضمومة و بعدها وأوساكنة غراءمه ملتسا كنة غرون عمم مفتوحتان عردال مجعمة وهي قرية من حدود سعرقند على اثنى عشر فرمنع أمنهما بنها وبين استروشنة منها أبوعهد غيد الرحن معاذين الحسسي البو وغددي الزاهد سمع يحيى بن معاذال الزيو بها أبرأي أحسد الزاهسة العمرةندى الذي بني آلر باط في تربة قطوان (حتى هُدتٌ) أي فنيت (النبال) أي السهام (رتسكسرت النصال) حمع نصل وهوا لحديد الذي في طرف السهم والمسيف أيضا (وتعطمت) أي تكسرت (السمرالطوال) أى الرماح العوالي (وخان الخان مقامه) أي ما استقر فسكر الخان عدلى مقامهم فكا فدغاغ بنبره عنهم وانتقالهم منه ففيه المجاز العبقلي مع التحنيس (وانفض) أى تفرق (عبسه أقوامه) جميعة وم أي حساكره (فاسسته فناه الغزية) جمعه في قفوه أي تبعوه مأخوذ من القفالان من ، تَقَوَانُسَانَا بِيَّرِمَتِنَا مُورِوي استَغَمَّا مِبَالغِينِ المَجْمَةُ أَيْ طَلْبُو اغْفُوتِهُ أَي غَفَاتَهُ وَغُرَّتُهُ (في طَلَابٍ) أي للب (الاسدلاب) جمع سلب بفضتين عهدى مساوب (حق بردت أيديهم بالمسبأيا) جمع سبية (والنهاب) جمع غب وهوالغنيمة وبردالايدى كتابة عن ظفرها بالغنيمة لأنها اذا لمفرت سكنت واذاسكنت بردت لان الحركتهما جيج الحرارة وقيل بردت لحفرت بالغنيمة البساردة وهى الحاصسلة يدون مشقة (والغنائم) جمع غنيمة (الرغاب) جمع رغيبة بمعنى مرغوبة وقال الكرماني جمع الرغيب بمعنى الواسع الجوف (ودلك في شعبان سدنة أرب م وتسعير وثلثمائة وعاود الحان أرض الترك فضم النشر بالمقسريك أى المنتشر وفي الحسديث أيملك نشرالماء ويقبال وأيت القوم نشرا أى منتشر من

ومالأه العسروف إبن عسلم دار رئيس الفتيان يسمرة شدفأناه في ثلاثة 7 لاف وحل وتغرب المه مشايخ أهلها بثلثما به غلة على سيل بروخدمة ووسساوا بماكامات تضاعها إونثارات تدل عسلي اخلامهم فها وتوافى المه الغرية فاشتعلت حدوته وراحعت قوته ولساسع المك انكأن باحتساداد شوكته واشندادولهأنه زحف البه في أحلاس الذكورمن دبارات الترا واشتبكت الحرب بنهم ببورغان حتى نفدت النبال وتكسرت النصال وتعطمتالهمرالطوال وخان الحان مقامه وانفضعته أقوامه فاستغفاه الغرية في طلام الأسلاب حى ردت أيديهم بالسبايا والنهاب والغنائم الرغاب وذلك فيشعمان سسنة أربع وتسمعين وثلثما تدوعاودانفان أرض الترك فغهمالنشر

ُ والتركيبيدل صلى التفريق(ونادى فحشر)أى جميع أى ناداهم فجمعهم من قوله تعالى فحشرفنا دى ( ثُم كَ ) أَى رجع (على) أَحْدُ (ثاره) أَى الْمَشْفِي بِالْا تَتَقَامِ عِنْ الْوَامِنَهُ وَاصْطَرُوهُ الى الانهزام يَقَالَ ثارالقته لماذا قتل قاتله (وبث) أى الخان فرق (على المنتصر ثير رناره) شر رالنيا وما يتطايره فها عند اضطرامها (ووافق اقباله) أى الخان (تراجعً الغزية) أى رجوعهم برفع اقباله على الفاعلية ونصب تراجيع على المفعواية ويحوز العكس أيضا (الى أوطأنم بهانم يوه على عادتهم في كل ماغموه) لان الغزية عادتهم الذممة ان يتهز وافرسة في الانتهاب والاغتنام والانحياز بها حتربوه الى موضع لاتستردمهم الحرائب ولايم الون باسلامهم أميرهم الى المعاطب وهم بدلك معروفون وبأجع هدنه الخصال مشهورون (واستأنف) أى الخان أى المدأ (الحرب على فضاء) أى مكان واسع خال عن الشجر (بين قريتى دزك) بكسر الدال المهملة وفتم الزاى المجمة والكاف الساكنة وهي في الاسل تصغيردز في لغة الفرس أي القلعة (وخاوس) بخاء مجمة بعدها ألف ثموا ومفتوحة ثم سن مهملة من أعمال (أسروشنه) الهمزة فم المضمومة وبعد هاسين مهملة ساكنة غراه مهدملة مضمومة غم واوسا كنة ثُمَشين محمة مفتوحة ثمنون مفتوحة ثمها كذا في اليمني لصدر الافاضل (فاستأمن) أي طلب الامان (المعر وف كانبالحسن بن طاق) نطاعمه ملة وقاف وكان زائدة من العامل ومعوله وهومن أتباع المنتصر (الى الحان) الماكان في الاستمان معنى الالتما والانعيار عدام الى (في زهاء) يضم الزاي والداعي مقد أر (خسة آلاف رجل من رفقاته) أي رفقا عالحسن بن طاق ويحوز أن يعود الضميرالى المنتصر (عنداتقاد) أى الهاب (جرة الماع) أى المضاربة بالسيوف (واشتداد زفرات القراع) الزفرات بالتحر يكجع زفرة بالسكون وحركت في الجمع لانها الم فهسي كسعدة وسعدات والزفرا دخال النفس والشهيق اخراجه قال تعالى اهم فهارفير وشهيق والمرادم اهاهنا أصوات آلات ألحرب عندالمهارعة والمضاربة واستعار للساع جرات وللقراع زفرات كالستعاروا للعرب ناراوضراما ولضرب السيوف حراوأواما ومثل هذاكتير في كلامهم (ماضطر المنتصر الي الانهزا موحكم الخان فيأهل عسكره سيوف الانتقام حتى رويت الأرض من دمانم موشيعت النسور من أشلامهم الأشلام جمع شاو بالكسروه والعضو ويستعل فيما أبين من الجمد (وسار المنتصر) مَهْزَمَا (الْيَشْطُ جِيمُونُ فَعَبْرِعِلَى الْعِمْدِ) الْفَصْمَتِينُ وهِي أَلُواحِ وَخَشْبُ تَسْنُدُوتَشْدُو يَكُبُ عَلْمَا فَالْمِياهُ عنداعوأز السفائن ويروى على العمد بضمتين جمع همودوهي الأساطين ويحمع العمود في الكثرة على عمد بفتحتين وعلى أحمدة في القلة ويروى على الرمثوهوالعمد (لعدم السفائن) علة لقوله عبرعلي العمد (وخلوالمعامر) حمع معبر وهومكان العبورانى خداوها عن السفائن (ومضى الى أندخوذ من أرض الحوز جان) أمد خوذ الهمزة في المفتوحة بعدها بؤن ساكنة ثم دال مهـ ملة مضمومة ثم خاء معجمة مضمومة ثمواوسا كنة ثم ذال معجمة وهي قصسبة معروفة بهاوقعت الواقعة بين السلطان معز الدين نصرالله و بين كفارخما وكانت الديرة على المسلمة (المحترسا) أي متحفظا (من ركضة الخان) أى أغارته علمه (وأمرباستياق) أى سوق (الدواب الراعية) للكلام (جا) يعني الهساق سرح أهلها كاهودابُ المفلولين عندمرو رهم عن لايقدرعلى مدافعتهم (واقتسًا مهابين أهل حلته) أي حماعته (وركب المفازة الى قنطرة زاغول) قرية من قرى مروالرود مهامات المهلب بن أبي صفرة وتقدّمذ كرهاعند مخيم السلطان يمين الدولة بهالماقصده أخوا لمنتصر أبوا لحارث (ولما بلغ السلطان عِينِ الدُولَةِ وَأَمِينِ المُلهَ خَسِرِهِ أَسرَعَ الانتحدار الى بلخ) لانه كان اذذاكُ بغُزَيَة (لاعجَاله) أى المنتصر مصدر مضاف الى فاعله (عن تفاقم) أى تعاظم (أمره) وأصدله امامن فقم الثنايا وهو تقدّم

ونادى فشرش كرعلى ناره وبث علىالتصرشررناره ووافقاقباله تراجع الغزية الى أوطانهم هانهموه على عاداتهم في كل ماغموه واستأنف المربعلى فضاء بب قريتي دزك وخاوس من أسر وشنة فاستأمن العروف كان بالحسن بن عاق الىانكان فىزھاءخسسة T لاف رجل من رفقا أو عند الفاد حرات الماع واشتداد زفرات القدراع فاضعطر المتصر الى الانزام وحكمانكانفأهسل عسكره سيوف الانتقام حتى رو پتالارض من دمائج م وشیعت الندوومن اشلائهم وسأرالتصر الىشط سيحون فعرصالي العمل لعدم السفائن وخاؤالعار ومضى الى اندخودمن أرص حوزجان عيرسامن ركضة اللآن وأمر باستياق الدواب الراعيسة بهما واقتسامها بن أعل جلته فركب المفازة للى قنطرة زاغول والمالمة السلطان يجينالدولة وأسينالملة خدروأسرعالانعدارالى للح لاعاله عن نفاقم أمره

واستفعاله والبعسه بفريغون بن مجدفى أربعب قائدامن قواده اطرد سواده ومسافساده فاعجرهم الشمروسار المالحنايد مسن فهستان ضرورة ادكانت حيوب عليه مررورة فيث أمثهرت عليه السبوف وان ألم أحدقته الحنوف ودلف البهماحب الجيش أبوالظفرنصر بنناصر الدين فيطغانجق والىسرخس وأرسمالان الحاذب والى لموس يحثون الملهور في الطلب ويترفون علالتهادين الركض والخب ففاتهم الى حومنه ومنها الى بسطام فرماه شمس المعالى قانوس وشمكر مرهاء ألف ينمن الاخواد الشاهدانية فأزعوه عنماالي ساروا حعا باللوم على من لقنه الانحدار ولياضافت عليسه المسداهب وأسالمته المعالحب بادرالي كورة نسايدار من لا يمك بدار ولا يولم في الارص حنبقراد

السفلى وتأخرا لطيا فلاتقع علها والنعت أفقع وهوا لأعوجمن الامورأ ومن قولهم أصاب من الماء حَيْنَهُمُ أَى امْتُلاُّ وَكَلاهِ مَامُّتُهِمْ (واستَفْعَالُهُ) أَى المُنتَصرأَى سيرورته فحلاقوا ويحوزان يعود الضمدرلا مره والمآلوا حدد (وأتبعه) أى أنب المنتصر (دفر يغون بن محدد) من ولاته قال الكرمانيوآ ل فريغون كرام الرض وثمال الدهر وجمال العصر وملاذ الفضدل وذكرهم في متن الكتاب سداد من عوز (في أراهين قائد امن قواده) أي معهم (اطرد سواده) أي عسكره (وحصد) أى قطم (فساده فأعجزهم المنتصر) أى فاتهم وسبقهم وجعلهم كالميحزله (وسأر الى الجنابذ) الجمرة بها مضمومة و بعدها يؤن ثم ألف ثم باعمو حدة مفتوحة ثمذال معجمة (من فهستان) قصبة منها وهي اليوم على حدود دارالملاحدة وحمدم قهستان مواحبرالالحاد ومصالحب الارتداد كذا في الكرماني (ضرورة) منصوب على المفعولية المطلقة وألاصل سيرضرورة (اذكانت جيوبالآماق عليه مُزروره ) أي منافذ هامنسدة علسه من قوله مزرالحسب اذا شدّزره والحموب الطرائق المفة وحة الثاللة من عزم أحوب حمويه 🐞 كاني في أحفان عن الردي كول فاذتعلمل ودليل على الضرورة أى كانت حيوب الآفاق مضيقة عليه كمان الحمب اذا كان مزرو را كان اللباس مجتمعا على الرجل غيرمنغرج عنه فجعل الارض كلباس مزرو رعليه متحقيقا لمعني قوله تعالى وضاقت علهم الارض بمآرحب ولاثي أمس للانسان من لباسه فاذا سارت الارض مع رحها حـلى الانسان بمنزلة لباسه الزر ورفا أضيقها عليه (فيثام) أى قصد (شهرت) أى جردت (عليه السيوف وأن ألم) أى زل من سهل أوجبل (أحددقت) أى حفت وأحاطت (به الحتوف) جُـمُ حَتَفُ وهُواللَّرِتُ وَفَى نَعْضَ النَّسَخُ وَانَى أَلْمُ وَهِي تُعْنَى أَنْ (وَدَلْفَ البَّه) أي دَنَاوَ تَقَدُّمُ (صَاحَبُ الجيشأنوالمظفرنصر بمناسرالدسَفي) أي مع (طغانجق والىسرخسوارسللانالجاذبوالى طوس) المتقدة مذكره (يحثون الظهور في الطلب) الظهورجيع ظهر والمراديم اهتا الخيول من اطلاق ألجز على الكل ومثله الرأس في الشاة والجهة في الخيل والنباب في الابل (وينتز فون علاتها بين الركضوالحبب) ينتزفون أي يحتهدون في الركض على الطهور حتى يأتوا على علاتها أي بقيتها أي همة جريها والانتزاف انفادما والبثرودم العرق والركض العيدو والخبب بالخاء المجيمة والهياءن الموحدة بن على زنة فرس ضرب منه (ففاتهم الى جومند) يضم الجيم و يعددها واوساكنة عميم مفتوحة ثمون ساكنة ثم دال مهملة بلدة من حدود قومس وقبل من نواحي نيسابور (ومنها الى بسطام) بفتح الساءالموحدة وسكون السين المهملة نعدها لحامهملة وألف وميج وهي فسبة قومس المشهورة فها الضّر يح المتبرك برارته لسلطان العارفين أى يزيدا لدطام (فرماه مس المعالى قابوس بن و مكربرها ، أألفين من الأكراد الشاهيانية) الاكرادجيع كردوهم جيل من الناس جل أموالهم المواشي الثاغية والشاهمانية منسوبة الىشاهمان أى الملول كاتنسب الهم مرولتدبيرهم اياها قال يجر والشاهمان وهم جناحي \* (فازهجوه منها) أي عن بسطام (الى بيار) بكسرالبيا الموحدة ثم يا ما التحتانية بن ثم ألف ثمراء مهملة وهي قصبة بن قومس و بهق وخوارا لطيران (راحعا باللوم) أي العتب (عليمن لقنه الانحدار) أي فهمه الماه وأشاريه عليه يقال الهن الكلام بالكسر فهدمه والفنه الماه فهمه (ولما ضاقت عليه المذاهب عميم من هب مكان الذهباب (وأحالمت به المعالمب) أى المهالك واحدُها معطب (بادرالى كورة نسايدارمن لا عكتبدار) الأول منصوب على المصدرية لسادراى مبادرة وألباءمن سيتهوالشانى مجروربالباء وهو من التمنيس المركب (ولابولح يالارض حنب أقرار) الوط معوالا عتماده لى الارض بالقدم فاستعمله في الاعتماد علها بألجنب أى لا يعمل حنبه

يعتمد على الارض ولا يطمئن علها ويوطئ من باب الافعال يتعذى الى مفعولين لان عجره وبدون هسمز يتعدىلواحد(وتلقاءابن سرختٌ) مصغرسر خيالفارصية (الساماني) أي المنسوب الى آلسامان اماانتسابرحمُ أوولا أوموالاة (بكتاب) يتعلق بتلقاه (بزينُ)أى يسوُّلُ و يحسن (له الانفتال)أى الانقلاب والانصراف فالفتله عن وجهه فانفتل أي صرفه فانصرف (اليه) أي ابن سرخك وعوده الىالمنتصر يأباءالعنى والسوق ولايحل ذلك يعظم المتتصركجازعم النحساقى أذلايلزم من انصراف الى ان سرخا أن مكون تادها له مل الاصر بالعكس والدليل صلى ذلك قوله (الضامته عسلى ايلان خان) أي اينضم ابن سرخك الى المنتصر ويعنه عسلى ايلك الخان فأن الحرب بين ايلك الخان وبين التصرلابين أبلك وأين سرخك فامن سرخك يكون منضها الى المنتصر كالايخفى ولتضمينه المضامة معنى الاعانة عداها نعلى (موارنة) أى مخادعة من قولهم و رب العرق اذا فسدو يقال وارب فلان ساحيما ذادها مين الارفي بضم الهدمزة وفتح الراممقصورة وهي الداهية (ومواراة) أي مساترة من واراه اذاستره (ومطأبقة) أى موافقة (الفلاف عليه وموطأة) بمعنى المطابقة وأسلها من وضع الشيخص قدمه موضع فدم شخص آخرفاذ اوضع فدمه موضع قدمه فقدوا طأه أى وافقه في وط القدم (فنازعته نفسه تقدهم اجابته طمعافى وفائه) أى طلبت منه نفسه ذلك وهولا بوافقها فهسي تنازعه وينازعها (وتأميلا لعونه عسلى دَمَانُهُ) الدَّمَا وَلِمَا لِمُعْتِدُالُ وَحَفَى المُعْتُو حَوْهُومَا يَضْدَرُكُ مِنْ بِاقَى الرَّمَقَ (فركب الخطأر) أي المخاطرة وأصلها المراهنة وفي يعض النعم الاخطار جمع خطر (وسارحتي أذابلغ بترحماد) برتة فعال صيغة مبالغة من الحد (من مفارة آمل) الشط (سبقه) أى سبق المنتصر (خيله) أى فرسانه (الى الشَّط) أي شط جيمون (فوافق ذلك) أي السبق المفهوم من قوله سبقه (جمود جيمون فاغتموا) أَى خيله بمعنى الفرسان (مفارقته) أى المُنتصر (خلاصاً) مفعول له لقوله مفَارقته أوَّلا عَتْبَمُوا (بمأ منوا) بالبنا الملفعول أى ابتلوابه (منءكابدةالاسفار ) الجار والمجرور فى قوله من مكابدة فى موضعا نصب على الحال من ما الموسولة لا نه بان الهما والمكابدة القاساة تقول كابدت الامر اذا قاسيت شدّته (وعدم الاستقرار) فى الديرجعون اليه أومكان يعرجون عليه (و وسل سهر اللبل بدأب الهار) أى يحدالهار وتعبه مصدره أب في مجله اذا جدوتعب والاضافة فيه بمعنى فى لان المضاف البيه ظرف للضاف كحصرالليل وشهيدالداروآ ثرالا لمناب اقامة لاعدرع لى فعلهم المشفيع وسنعهم الفظيع ولاغرواذا عظم المطلوب قل المساعد (وتشاوروا) فيمابيغهم (فى العبورالى سليمان الحاجب وصافى) الحاجب (حاجبي الماك الخان فعدير وا الهدما وعرفوهما ان السياماني بالقرب) يريدون بالساماني سيدهم ووكى نعتهم أبااراهم المنتصرفان ملاعمه واحقوقه وأبدواغدره وأطهر واعقوقه حقر وهبهذا الاطلاق كانهم لم يكونوا يعرفونه الامن هدذا الوجه ليضعوامن أعين الحاجبين حرمته ويز يلواهييته وحشمته أيكون ذلانا مثاللتحرى عليه بمساأ فضى مكرهم وتدبيرهم اليه (وان المحن قد طعطعته) أى بددته وكسرته (والحوادث قد طعنته) أى نهكته وصسرته كالهباء (فهوخلسة الطامع) الخلمة بالضم اسم من خلست الشي اذ اسلبته (ونم زة الطالب) المنزة الفرصة (وطعمة الاساب والمخالب) الطعمة بالضم بمعنى المطعوم كالقبضة بمعنى المقبوض والغرفة بمعتى المغروف وقال الناموسي الملامق الطامع وفيما بعده للاسستغراق كانهسم وسفوه تكثرة الضعف وقلة المنعة وقالوا انه خلسة اسكل لحامع ونهزة آسكل طالب ولهعمة اسكل ذى ناب ومخلب (فلريشعر أبوابراهيم الابالخيل مطلة) أى مشرفة عليه (فطاردهم ساعة يم ولاهم ظهر الفرار) أي ولى مديرا فهم لما لم يجدله بهم طاقة (وقبض مسلى أخو يه وخاصة ما) أى من يخنص بهما من الاتساع والخسدام فأل النجساق وفي يعض

وتلقاه ابن سرخك الساماني بكتاب يزين له الانعتال البه لمضامته على ألمان موارية وموارأة ومطابقة للفلاف علمه ومواطأة فنازعته نفسه تقديم اجابته لممعا فى وقائه وتأميلا لعوله عملى دمائه فركب اللطأر وسارحتى اذابلغ بترجادمن مفازة آمل سيقصديله الىالئط فوافق ذلك جود جعون فاغتنموا مفارقته خلاسا بما منوامه من مكابدة الاستفار وعسام الاستقرار ووصلسهرالليلبدأب الهاروتشاورواني العبوراني سلمان الحاسبوسا فيعاسى أياك الأاك فعرواالهما وعرفوهما انالسامانى بالقرب وأنالحن فسلطعطعه والحوادث فسلطعت فهوخلسة الطامع ونهسوة الطالب وكمعمة الانسابوالمخالب فليشعر أبو ابراهيمالا بالخيل مطلة فطاردهم ساعة تمولاهم طهمرالفسرار وقيض على أحويه وحاصتهما

النسخ حاضنتهما بالحساءالمهملة والضا دالمججة قبل النون وحاضنة الصي التي تقوم عليه في تربيته انتهبي

وهي في غامة البعدو أني يستعيب معه حاضنة أخو مه في مثل هذه المهالك والعاطب وقطع المفازات التي لايه تدى الهاكدر القطا ولا يتصوران وصحون له اذذاك اخوة يحتاجون الى الحضانة لان هذه الواقعة فيسمنةخس وتسعين وثلثما لتتووفاة والدمالرضي كانت فيسنة سبح وثمانين وثلثما لتقفهذا لایکون الاتصیفاءن خاصتهما لانسخه (بر باط شری) فعلی بضم الفاء من البشارة وبشری علم مفازة مروواضافة الرياط الهاللخصيص (وحملوا الىأوركندأ مرىوأحل المتصرهريه) فاعل أحل (حلة ابن بهيم) الحلَّة بالكسرحيثُ يحسل البادي وبها سميت البلدالمعروفة و بهيم من البهجة مصغر كفليس ويروى بميت بالياء الثناة التحتانية غمالفوقانية بعدها (الاعرابي من حملة العرب السيارة في تلك المفارة) والعرب السيارة الذين لا يتسديرون القرى ولا يقيمون بحل مخصوص من القفار وايس الهم أوطان الاما يتقد ونه من الاصواف والأومار والاشعار (ليقضي الله أمراكان مفعولا وكانالمعروف بأبي عبداللهماه روى نسدارا من حهدة السلطان عين الدولة وأمين الملة فهم) أي في الاعراب أي عندهم قال الناموسي بندار افظ فارسى والهجعني الرئيس والمقدّم كأنه بندار أى الذي له الضيعة والعيال أو يحفظهما بالرياسة (وقد أوصاهم بالقعود له بكل) أى فى كل (مرمسد) اسم مكان الرصيد أى الترقب (واذكاء العبون عليه عند كل مورد) أي المحافظة بالحواسيس من أذكى الناراذا أوقدها بعداللجودوأذكى العنداذا أيقظها بعدالهجود ويجوز أن راد بالعيون جمع العدين الباصرة واذكاؤها القاطها (فلمالس الليل جلسدة الغيش) الغيش بالتقريك ظلمة آخرالليل وقيل بقيته وهي عبارة عن اشتداد ظلام الليل (وعرض على النجوم حيش الحيش الحيش فوعمن السودان ويريده اعتكار طلمة الليسل وبين الحيش والغيش يحتيس مضارع وبينه وبين الجيش يحتيس خطى" (وتب أهدل تلك الحلة على الشصرحه الا منهم بقدره وغباوة) عن ادراك عظم شأنه وأمره يعلى التفعلهم فعدل الجاهل الغي ولو كالوامن عدادمن له ادراك كما ارتفعت أيديهم على هامة الاملاك وكيف تقل السلاح بدالملوك الصعلوك اذاعه ان فتكه بالملوك (وقساوة) أي غلاظة قلب وصفاقة وحه (وشقا وة وأخفر واحق مقدمه) علهم أى نفضوا ما تضمنه قدومه علهم من أحد العهد لحمايته وعدم غدره وخيانته فق مثله اذاقدم على قوم أن تسدل في حمايته والمه و والارواح لا أن يطل دمه و يفاح (وأحلوا للارض حرام دمه) يعنى ان شرب دمه كان متعدر المتنعاعلى الارض فأحاوه لها ومكنوها منه (فكا عمام) أى قصده (أبوتمام حبيب بن أوس الطائي) وهو مجيد في جسع أوافيه خصوصا في مراشيه (حيث يقول فَيْ مَاتَ بِينَ الطُّعَنَ وَالضَّرِبِ مِيتَدَّةً ﴾ تقوم مقام النصر اذفاته النصر) الاسماتُ من قصدة برثي مرامجدين حمد ومطلعها \* كذا فلحل الخطب وله فدح الأمر \* وليس لعن لم يفض ماؤها عدر \* قال المكرماني قال أبو بكرقد عاب عليه قوم هذا وقالوالا يقال كذا فليكن الالسر ورأى كذا فليكن الفرح وماعلت انشيئا يقال في تعظيم الفرح الاقبل في تعظيم الحرن مثله المهلى وقبل البيت المذكور هنا \* ألافي سيل الله من عطلت له في الجسيل الله واشتغر النغر \* فتي كليا فاضت عيون قيملة \* دماضحكت، الاحاديث والنشر \* قوله ميتة مفعول مطلق لقوله مأت والميتة بكسر ألمم للهمثة كالحلسة لنوعمن الحلوس وفي حديث الفين فقد مات ميتة جاهلية بااصحسر وهي حالة الموت وهيئته أيكاعوت أهل الجاهلية وأماالميته بالفتح فهسي الجيفة مخففة ومشددة وقوله تقوم مقام النصر

برباط بشرى وحلوا الى أوزكند أسرى وأحل المتصر عربه حلة ابن بهج الاعرابي من جلة العرب السيارة في لك المفازة ليقضى الله أمراكان مفعولا وكان المعروف رأى عبدالله ماهروى بندارا من سعة السلطان بمث الدولة فهم وقد أوساهم الفعودله بكلمرسد واذكاءالعمون علمه عندكل مورد فلالس الليل حلدة الغش وعرض على النحوم حيش الحيش وزيأهل الدالما المانات حهلامهم يقدره وغبا ومونساوة وشفارة وأحفروا حن مقدمه وأحلواللارض حرام دمه فسكأنما عناه أبوتمام حبيب بنأوس الطائي حيث قول فتى مات بين الطعن والضرب ميتة \* تقوم مقام النصرادفاته النصر \*

الجيعني اندمات عزيز افوته عزيزا يقوم مقام الظفر والنصر العزيز أوأن المعنى انه ماقتل الانعمد مافل

الجمهورمن أعسدائه وأطفأ جرتهم فتمكن أصحابه من هزمههم بعدقتله لكثرة فتسكه فمهسم واضعافه اياهم فكانت هذه المتة نصرا لأنم اسهلت على أصحابه هزم الاعداء ولكن هذا المعني لأيطان الواقع هنا واعله يطا بق الواقّع في من ثي أبي تمام ﴿ ﴿ وَمَامَاتُ حَيَّ مَاتُ مَصْرِبُ سِيفُه \* مِنَ الصَّرِبُ واعتلتْ عليه القنى السمر) - موت مضرب السيف كأية عساحدث فيه من الانثلام والفلول من كثرة المقارعة والمضاربة وكذلك اعتلاله الفنا كالمةعن عدمتا ثبرها سيب ماحدث فهامن التحطم والاعوجاجمن كثرة الطعان ومنازلة الافران يقول انه مامات حتى أفنى مضارب سيفه وعوالى سمره من كثرة الضراب والطعان فقدمات مبلماعد رهفي القتال وكنيءن انثلام حدود السيف والقنا بالموت والاعملال لانعدام أثرهماوز والفوائدهمامه ﴿فَأَثبت في مستنقم الموترجمه ﴿ وَقَالَ لَهَا مِن يَحْتُ المستنقع موضع أجفهاع المهاء واضافته الى الموت على طريق الاستعارة المكنة والتخييل كان دماء القتلي تحتسم فيه اجتماع الماء في مستنقعه والأخمص ما تحافي من بالمن القدم عن الارص فإيسها يعني أثبت رحله في مقام يؤدّه ثباته فيه الى الموت وقال لرحله المثبتة في مخساص الردى وغمرات الوغي اثنتي في حومة الملحمة ومعتبرك المفعمة فان حشري من غت أخمصك أي مصرعي فهدا المقام ومدفى فيهدا المكان ومحشرى منه ريدتوطين نفسه على الحتف وثيباته في حومة الحرب (غداغدوة والجدد نسجرداله \* فلم ينصرف الأوأكفانه الأجر) عدا أي سارأو ل الهارالي الحرب وغدوة دفتح الغن المرةمن الغدق وهوأ وليامن جعلها مضعومة طرفالغدا لافضائه الي اعتدار التحريد في غداعن بعض معناه وجعله لطلق السبر أوجعل غدوه تأكيدا وغداهنا نامة وجعلها النحاتي ناقصة فاضطرالي تسكلف حعل قوله والحد نسيج ردائه خسيرالها وادعى زيادة الواوفي الحسرعلي أقول الاخفش ولا يحفى انه تعسف لاحاحة البيه وقوله الجدنسج ردائه من اضافة الصفة الي الموسوف لأناسم مصدر عفى اسم المفعول أي والجدمنسوج ردائه أي والحدمن الناسله كالرداء المنسوج وقوله فلي مصرف الج يعيني ماانصرف من الحرب حسى قتل ومسارتهم داوكفن بأحرالهادة وكفي بالشهادة أحراوقد أجادفي استعارة الرداء لغدؤه مجود الانه في ثلث الحالة كان حيا واستعارة الاكفان لانصرافه عن موقف القتال لانه مساراذ ذاك شهيدا فلابسه الاكفان ولو وضع المستف مكان هدا البنت المنت الذي يعده وهو \* تردّى ثياب الموت حراها أتى \* لها الليل الاوهي من سندس خضر \* لكانأبلغ (مضى لهاهرالاثواب لم تبقروضة \* غداة ثوى الااشتهت أنها قبر / الهاهرالاثواب أي النفوس وهي الحيوانية والملكية والانسانسة ويكنى عن النفس والقلب بالثوب قال تعمالي وثيبابك فطهرأى قلبكوقال آمرؤالقيس ، والتكافعساءتك مىخليقة ، فسلى ثبابي من ثبابك ننسل أى قليسك من قلى و يحدل طهارة الاثواب كابة عن طهارة القلب كاية ولون فلان طاهر الذيل وقوله لم تبق روضة البيت أي تمنت الرياض الم أعدت قبراله لما ناله من مزية الشهادة والمغيفرة والرضوان والروح والريحيان لتسكون من رياض الجنسة لان قبورا لسعداء روضية من رياض الجنسة كاجاء في الحديث ان المرروضة من رياض الحنة أوحفرة من حفر النار وقوله ثوى بالتَّما والمثلثة أي أقام من ثوى المكان أقام فيه قال في الاساس ويقال للقيورة دثوى انتهى وقال الناموسي ثوى أي هلك يقال نوى أى مات كأنه ترل عن مركب حياته وفيه نظر ﴿ عَلَيْكُ سَلَّامَ اللَّهُ وَقَفَا فَانَّى ۞ رأيت السكريم الحراليس له عمر) عليك سلام الله فيه النفات ويروى عليه وهذه التحية تتحية الاموات وقوله وقفاقال الكرماني منصوب على المصدر تقديره وقف عليك سلام الله وقف ويحور أن يكون عصى الفاعل كقواهم رجل عدل وشتأى عادل وثابت و محوز أن يكون عمدى المفعول من وقف وقف المتعدى

ومامات حى مان مضرب سمفه من الضرب واعتلى عليه الفنا المهر فأ ثبت في مستنفع الموت رحله وقال لها من تحت أخصال المشردائه غدا عدوة والميدنسيردائه فلم ينصرف الاواكفانه الأحر مضى لها هرالاثواب الم بموروضة عداة ثوى الااشتها أخر على المربم الحرالس له عمر وأيت المربم الحرالس له عمر

كقولهم ثوب نسج المن ودرهم ضرب نيسا بورأى منسوجه ومضروبه ويكون منصوبا بالحال في كلهما والاولى الذهاب ألمهما انتهي وفي بعض الهوامش بعدةوله على الحال في كلها والاول أولى فاعرفه وقوله \* وأنت الكريم الحرايس له عمر \* يعني رأيت كل كريم وكل حرّ لا يعمر وأنت منهم فلهذا لم تعمراً يضاوانما لايطول حمرا تشكرام لانهم يخوضون بنجدتهم لجيجا لسكفاح وبردون مشارع الأسنة والرماح ويلقون انفسهم فىحومة الحتوف ويتلقون بصدورهم مقارعة الاقران بالسيوف تفادياعن قبول الضميم والخسف وتحنبا عمايخل بعلوالهسمة وشرف النفس وتنهض هممهم الىأن يحودوا بأرواحهم الزكيه وانفسهمالراضية المرضيه فلذلك تنقص أعمارهم وتعمده لىمرورالأنام شمهموآ ثارهم محود بالنفس اذضرت المخمل مل 🐙 والحود بالنفس أقصى غاية الحود

هوالشَّجَاع يعدَّالْنُمُلُ من حين ﴿ وَهُو الْحُوادُ يَعَدَّالَحُنِّ مِنْ يَخُلُّ

وقال هذا خلاصة ماقررها لشراحهنا وهومن تطرفات الشعراء المستعذبة وتمليحا تبسيم التي هي للفلوب محسة ويخطر فى البال سكتة اطبفة اخرى في قصراً عمار الكرام وهي انهم للكثرة نفعهم وغنائهم ودفعهم عن الناس مشقة خصاصتهم ومضر" ةعنائهم بتني الناس دوام بقائهم وعدم موتهم وفنائهم فهما عروا يتخيل فمهمة قصرالأعمسار ولذلك تراهم يقولون انأمام السرورقصار (ثمنقل قالبه) القالب بفتح اللام الرسم الذي يرسم عليه الشي في الجهرة وبكسر اللام في ديوان الادب (الى قرية ماي مرغ من رود بارزم) مأى مرغ اشمان احداهما من رودرزم وهي التي دفن بها قالب المتصرا لساطني والثانية من قرى نسف والها ينسب الامام أبوالمفاخراً وحدالدن الما يمرغى صاحب نظم الجامع الكيم فى الفقه وزم يفتح الزاى وتشديد الميم ولاية على شط جيمون وهى من نواحى ماورا الفهر وقصتها مع كبرها قدخربت واندرست ولم يبق منها الآالرسوم والحتيج لله لاشريك له والمها ينسب أديب زم وهو الذي اختصر اللغة للحوهري كذافي اليمني اصدرا لأفاضل وماي مرغ يعد المهم والألف فيهما مثناة تحتية ساكنة غميم مفتوحة غراءمهملة ساكنة غفي معجمة ورودبارزم أوله راعمهملة مضمومة غ واوسا كنة غردال مهدملة منحركة بحركة مختلسة غماعالموحدة غراف غررام مهدملة مكسورة غراى معجمة تمميم مشدّدة (ودفنها في شهر رسع الاوّل سُنة خمس وتسعين وثلثما تهو بلغ السلطان يمين الدولة وأمن الملة خسره فأمر بالقيض على البندار واذاقته حرالانكار) أى انكار السلطان عن الدولة قتل المتصرقال الناموسي وهذه الفعلة تشابه فعلة معاوية في طلب دم عثمان رضي الله عنهما وقد خذله أحوجماكان الى نصرته عماء يطلب دمه اعلة قرابته وولايته انهى وفيه مافيه لانمعاوية لمبكن في المدينة يوم قتل عثميان بل كان واليا على الشأم من طرفه ومحاصرة عثميان كانت أبا مالا يحتمل فهاوصول الحرالى معاوية فضلاعن اتيانه ونصرته ولم نسمع في كتب السير أن معاوية طلب بدم عثمان وأنما كانت المطالبة عائشة رضي الله عنها في وقعة الحمل مع عسلي رضي الله عنه والحروب التي وقعت منه و بن على كانت على الخلافة لا على الطلب بدم عمان كايدل عليه تحكيم الحكمين وغيرذ الشما هومقررمسطور (وشن الغارة عدلى حلة ابن بهيم الاعرابي خاصة وعدلى سأثر العرب السيارة عامة فصارت جرة آلسامان) بعدقتل المستصر (رماد الدروه الرياح) درت الريح التراب وغره تذروه وتذر بهذر واودر باسفته (وكان الله على كل شيَّ مقتدرا)

 (ح) والامراء السامائية ومقاديراً بامهم من حيث نجمت دواتهـ م الى أن و رثما الساطان عين الدولة وأمن الملة) نجمت دولتهم أى ظهرت يقال نجم الدن والقرن والنبت ظهر وطلع (كان ملك آل سامان) سأمان النسوية اليههده الدولة هوسامان خداه بن حيثمان بن طيغان بن فوشرو ين بن بمرام

ثمنقل قالبه الى قرية ملى مرغمن رودبارزم ودفن بافى شهررسع الاؤلسنة خسرونسعين وللمائة وبلغ السلطان عين الدولة وأمين اللة خسره فأمريالقبض على الندار \* وأذاقته حر الانكار \* وشن الغارة على حلة ابن بهيج الاعرابي خاصة \* وعلىسائر العرب السيارة عامته فعسارت جرة 1 ل سامان وماداندروه الرباح وكان الله على كل شي مقتدرا

\* (ذكر الامراء المامانية ومفاديراً بامهم من حيث نجمت دواتهـم الى أنورثها السلطان عن الدولة وأمين الملة) كان ملك آلسيامان شوبنين بهدرام ومبدأ أمرهم عاورا النهدودونه على ماأورده السلامى فى تاريخه قالان المأمون لما وردمر و واسطنع أولاد أسد بن سامان خداه وهم نوح وأحدو يحيى والباس سوأسد بن سامان فقدمهم واستعلهم وعرف لهم حق سلفهم في وضع الأشماء مواضع الاستعاب وكان فسان بن عباديل خراسان بعدر جو عالما مون عن مروفولى غسان نوح بن أسد بن سامان سعر فندفى سنة أربع وما تتن وأحسد بن أسدهراة فلما ولى طاهر بن الحسين خراسان ولاهم هذه الأعمال ثم توفى فو حين أسد فأقر طاهر بن الحسين اخوته أحدو يحيى والماس على أعمالهم وكان أحد بن أسد عفيف الطعمة مرضى السيرة لا يرتفق ولا يرفق أصحابه وحشمه وفيه قيل على أعمالهم وكان أحد بن أسد عفيف الطعمة مرضى السيرة لا يرتفق ولا يرفق أصحابه وحشمه وفيه قيل في أعمالهم وكان أحد بن أسد عفيف الطعمة مرضى السيرة لا يرتفق ولا يرفق أصحابه وحشمه وفيه قيل

وكانأولا دأحدسبعة كبيرهم اصرويليه أخوه اسماعيل في الحرامة والصرامة فولي نصر بمرقد بعده وتعمه نوح عمدصل في بحارى فتن باضطراب خراسان ستغلب يعقوب بن الليث على الطاهر مة وا يقاعهم فكتب رئيس بخارا ونقمها أبوعبدالله ن أبي حفص الى نصر من أحسدوهو سمر قند يسأله توحمه من نضبط يخارا اذ كانت شاغرة بتشاحراافتن فوحه الهانصر أخاه اسماعيل من أجد انسامان فتلقاه الطوعة والفقها عكرمينية فوردمعهم يخارا وضبطها وبتيها الى أنبلغمن أمره مابلغ ثم صدرمن اسماعيل مكاتب ةلرافع بن هرغة وهو يلي خراسان وتعاضدا وتعاقدا على التظاهر والتناصر أتتالى سي السعاة سنهوس أخيه نصرين أحدوا فسادهم ماسهما فنشمت الحرب سهما ثمأصلح ينهما وعادا الىالتوافق مسذة ثمعادت السعاة وحرشوا مابينهما حتى تحارباوذ لكسسنة خمس وسبعين وماثتين فظفر اسماعيل بنصر فلاحل اليهترجل اسماعيل بين يديه وقبل يديه وردهمن موضعه الى سر فندوت صرف على خلافته بيخارى ثم استخلف نصر من أحد أخاه اسماعه أعراب إعماله بما وراءالهرفي ذي الحقسنة نمان وسيبعين ومائتين فولى المعتضدا سمياعيل أعميال أخمه بمياوراء الهر في ذي الحجة سدنة ثمانين ثم خطب عمرو من الليث يعدقتل را فعن هر ثمـة إلى المعتضد عمل ماوراء النهر فولاه الماصحين وجهرأس رافعين هرغة ورسم اجمروما كان يرسم لعبدالله بسطاه ربالحضرة من الأعمال والولايات وحمل البهء عدماوراء الهروالهدانا على فتأه جعفر سمعلا المحارى ومها الحلم الفاخرة ثمانفذ عرو جيشاعرم ماالى ماوراء النهر فعبرالهم اسماعيل فاستأمن اليه بعضهم وانهزم الباقون وقتل سبعة آلاف منهم وانصرف اسماعيل الى يخار أوالفل الى عمر وسنسا بورغ خرج عمر وسفه الى بلخ ولاقامها اسماعيل من أحد فهزمه اسماعيل وقبض عليه وحده ونحا الماقون ثم انفذه اسماعيل الى بغدادم عبدالله من الفتح وقدور دعليه بعهد خراسان واللواء والتاج والخلعس تة تحسان وغسانين وعما كتب به اسماعيل الى بغداد \* أما بعد فأن عمرو من الليث أصبح أميرا وأمسى أسيرا وعمروين الليث هو الذىذكره العتبي هناكما سيأتي إعباوراءالنهرو بلادخراسيان يميا بنضاف المهافى الوقت يعد الوقت من كورسيحستان وكرمان وجرجان وطبرستان والرى الى حدود أصفهان مائة سسنة وسنتين وستة اشهر وعشرة أيام) قوله مائة سنة خبركان على حذف مضاف في جلنب الاسم أي كان مدّة ملك آل سامان مائة سنة اظهوران الملك نفسه لا يكون مائه سنة (فأولهم أبوابراهم اسمياعيل بن أحد) بن أسدين سعامان وقداتفق ان آخرهم أبوابراهم اسماعيل نبوح التصر المتقدمذكره فكان هذا ألاسم بكنيته فانحة ملكهم وخاتمته (وهو) أى أبوابراهيم اسماعيل بن أحد (الذى قبض على عمر وبن الليث) المتقدمذ كره بناحية الخزيوم الثلاثا المنسف من شهرر سع الأخرسة تقسيع وثمانين ومائتين وكان عسكر بمرونحو خمسين ألفأ وفيه يقول عبدالله بنطاهر بحاثب الدنيا ثلاث العباس بسجروا لغنوي أرسله المعتضد

استبادين أرالياة الثلاثاء لأربع عشرةللة خلتمن صفرسته خس وتدهين ومائة بنمنعونا بالعدل والرأفة موسومانطاعةالخلافة وقام بعده أبونصر أحمدبن اسماعمل فللستسنين وثلاثة أشهرو فذك به نفرمن غلبانه بفربر الملة الخيس اسبع بقين من جمادى الآخرة وكان مقتدما مأسه في اشار النصفة واختيار الاحمدوثة الحسنة اقتداءالاساء بالآباءفي اختمارا فضل السنن واساع أحد السن الى أن طون الدسامانف أمامهم كعادتهافي الذن خلوامن قبل وان تجدلسنة الله تبد الاوسد مسدّالشهيد أنوالحسن نصرين أحمد فلك ثلاثن سنة وثلاثة وثلاثن ومارفسع النحاد قوى العماد ورى ألزناد زكى المراد وتوفى ليلة الخيس لئلاث يقين من رحب سنة احدى وثلاثين وثلثما لتتوتلاه فى ارث الملك ابنه ورح بن نصر وهوالحيدى فللثانية عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة أيام وتوفى بتحارانوم الثلاثاء لاحدى عشرة ليلة بقيت من شهرر سع الآخر سمنة ثلاث وأربعين وللثمالة والتصب متصبه عبد اللائن وح فللناسبع سنين وستة أشهر وأحد عشر وماوعثرت مدالته فسقط الى الارض سقطة حلمتها متاوذلك عشية نوم الخيس لاحدى عشرة ليلة خلت من شوّال سنة خمسن وثلثمائة وخلفه في الولاية أخوه منصور بن نوح خس عشرة سنة وتسعة أشهر وتوفى ببخارا يوم التلاثاءلاحدىءشرة ليلةخلت من شؤال سنة

الى أى سعيد اللعياني في أربعة 7 لاف فتما هووقت لل الباقون وعمرو بن الليث مر في خسين ألفا الى محاربة اسمياعيل بأحمد فأخد هووحده وقبض عليه اسماعيل ونجا الباقون وأناائرك في ستى و سولى انى أنوالعباس ن الحسين (وولى خراسان) وماورا عالمهر (عمان سنين ومضى اسبيله بنحارا ليلة الثلاثاءلار سع عشرة ليلة خلت من صفرستة خس وتسعين وما ثنين منعوما) أي موسوما (بالعدل والرأفة) أى الشفقة والرحمة (موسومانطاعة الخلافة) يعنى كان اسماعيل بن أحمد مطبعا للعنضد أمبرا لؤمنين في مدافعة عوادي عمرو بن الليث وهووأ خوه يعقوب بمن خرجا عــ لى المعتمد والموفق أخيه ولدَّا المعتضَّد وناصبا هما بمدينة السلام (وقام) بولا ية خراسان وماورا والهر (بعده) ولده (أيونصر أجددن اسماعيل فللستسنين وثلاثة المروفتك فنرمن علمانه بفرس بفاء وراء مهدملة مفتوحتين عماء موحدة ساكنة عراءمه ملةمن نواحى يخاراء الىشط جعون قبالة آمل الشط مها الفريرى راوى صحيح البخارى أنوعبسدالله مجسدين يوسف بن مطرب (ليسلة الخيس السبيع بفين من جهادى الآخرة وكآن مقتديا بأبيه) المماعيس (في ايثار) أي اختيار (النصفة) أي الانصاف والعدل (واختيارالأحدوثة الحسنة) أىماينهـ تشه الناس ويتداولونه بينهم من أخبارالكرام على مر ورالاً مام وكرور السنين والأعوام (اقتداء الأبناء بالآباء في اختياراً فضل السنن واتباع أحد المدنن أى اقتداء الأساء النجماء بالآباء الكرام ففي كل منهما صفة محذوفة اعتمادا على قرينة المقام كقوله تعمالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل مفية غصبا أىكل سفينة سليمة بدليل فأردت أن أعسها أ وأنهدنا الاقتداء هوالذي تقتضيه الأبؤة والنؤة فالخارج عنه كأنه غيرمعدود في عدادالأبنام ويشهدله قوله تعمالى في ابن وح عليه السلام يانوح اله ليس من أهلك اله عمل غسر صالح والسن نضم السينجم سنةوهي السيرة والسنن بفتح السين الطريق (الى أن طوت الدنيا صحائف أبامهم كاي عن أنقضاً علم الهدم فأن الانسان مادام حيات كتب الملائدكة في صحائفه ما عمل من خسير وشر فأذا مات طورت تلك الصائف وختمت أعماله واضيفت الى الأيام لأدنى ملابسة لان السكَّامة تقِعُ فها (كعادتها) أىالدنيا (فىالذين خلوامن قبل ولن تتجداسنة الله تبديلا وسدّمسدا لشهيداً بوالحسن نصرُ بن أحدُ ﴿ الما كان قتل أحد من اسماع ال غيلة من غد مراستخلاف عمر بقوله وسد مسدّ الشَّهيد كا ما خد لله الخد لله النظام فسدّد لذا الحلل باينه أبي الحسن ( فلك ثلاثين سنة وثلاثة وثلاثين بوما) وفي اكثر التصخ لا يوجد الفظ وثلاثة وثلا ثين وما (رفيع النجاد) كأيذعن طول القامة لان طول النجأ دلار مه وهومن الصفأت المحمودة في الرجال قال الشَّاعر من تهين لي ان القماء قذلة به وان أعزا الرجال طمالها أى طوالها فقلبت الواو ما كصديام وقيام ولكل القلب في طيال شادّل هومبين في كتب التصريف (أوى العماد) كالدعن اتساع القبة وارتفاعها لنسع الأضياف ويراها الطرّاق (ورى الرناد) كله عَن سرعة اجابَته مومَّضاء عزيمته (زكى المراد) بفتح الميم موضع الارتبادوز كاالنبتُ ارتفع ونمـْأوهـُو كنابة عن خدمره الشامل وبراه الكامل (وتوفى ليلة الحيس لثلاث بقين من رجب سنة احدى وثلاثهن وثلاثما تةوتلاه في ارث الملك ابنه نؤح رئنصروه والحميدى فلك اثنتي عشرة سنة وثلاثة اشهر وسيعة أيام وتوفى بخارانوم الثلاثا والحدى عشرة ليلة بقيت من تمهرر يع الآخرسنة ثلاث وأربعين وثلاثما تُقُوا نتصب منصبه ) أى قام بالأمر بعده ولده (عبد الملاين نوح فلا سبع سنين وستة أشهر وأحدءشر بوما وعثرت به دابته فسقط الى الارض سقطة حل مهامياً ودلك عشية يوم الجيس لاحدى عشرة البلة خلَّت من شقرال سنة خمسين وألمما أنة وخلفه في الولاية) التي كان يلهما (أخوه منصور بن نوح خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وتوفى بخارانوم الثلاثا الاحدى عشرة ليلة خُلت من شوّال سنة

حمس وسسين وتنهياته وولي امزاءنوح بنمنصور احدى وعشر بنستة وتسعة أشهروتوفي ومالحمة بخارالدلاثعشرة لملة خلت من رحب سنة سيع وثمانين وثلفائة وملك بعده ولده أنوالحارث منصور بن نوح سنة وتسعة أشهر فاعتقله مكتوزون سرخس بومالا ربعماء لانتى عشرة للة نقبت من صفر سدنمة تسع وثمانين وثلثمائة وبو يع أخوه عبد الملك بي وح فااستقرت قدمه في الولامة حتى خرت على يدالسلطان يمين الدولة وأميناللة دعامته وشالت نعامته فطارالى بخاراوقبض ايلك الخان علمه وانتزع ولانتهامن بديه فكانت مدة أمره ثمانية أشهر وسبعة عشر بوماثمأخوه المتصر أبوابراهيم اسماعيل بن و حوذلك حدثان ماولى السلطان كورخراسان وأقبل بعدد الترداد في أساب العلى حده وحده ويتنساعف في رقاب الأعداء حده فمايفترله شهرالاعن أغرمفتوح وصنع ممنوح وذكرعلي ها مات الاعوادم رفوع وماب الي قضاء المني والآمال مشروع وذلك فضل الله يؤتده من يشاء واللهذوالفضل العظيم

\*(ذكرالاحوال التي جعت للأمير ناصر الدين سبكتكين وخلف بن أحدوالي سيستان من خدلاف مرة و وفاق أخرى وماجرى بعد ذلك من الطوائل والترات التي ثمت عنان السلطان عين الدولة وأمين الملا الميه وعطف به الى امتراع الملائمين يديه وما جرى خلال ذلك

خسوستينو الممائة وولى أمره من بعده ولده نوح بن منصور إحدى وهشر بن سدة وتسعة أشهر ووقى وم الجمعة بيخارا للات عشرة لية خات من رجب سنة سبع وهما نينو الممائة وملك بعده ولده أبوا لحارث منصور بن في حسنة وتسعة أشهر فاهتقله كتوزون بسرخس وم الاربعا الا أنتى عشرة لية بقيت من صفر سنة تسع وهما نينو المهمائة ويويم أخوه عبد الملك بن وحقا استقرت قدمه في الولاية حتى خرت صلى بدالسلطان عمين الدولة وأسينا المة دعامته في خرت أى سقط على بدالسلطان وموالسقوط قال تعالى وخروسى سعقا والدعام قبال كسر عمادالبيت أى سقط على بدالسلطان ما كان عليم مناعملك وفي بعض النسخ خوت بالواوم كان خرت أى هوت وسقطت وهى بالدعامة ما كان عليم مناعملك وهى خاوية على هروشها (وشالت نعامتهم) يقال المقوم اذا تفرقوا وارتعلوا النسب كقوله تعالى وهى خاوية على هروشها (وشالت نعامتهم على مناهلهم يستقون من الما هاذا تفرقوا رفعوا النعامة ونقلوها الى منهل آخر نصارشولها أى رفعها كناية عن تفرقهم كذا في الكرماني وقال النحاق النهامة ونقلوها الى منهل المراسلات على المناقلة في مواضع لا يتصوّر فيها التفرق وافظ العبني لا يدل على تفرق سر مج بل يدل على أن المائل من ملك الى منافل وقال الزور في معالى المناقلة في مواضع لا يتصوّر فيها التفرق وافظ العبني لا يدل على تفرق سر مج بل يدل على أن المائل عنده المناه المناقوله المناقلة في مواضع لا يتصوّر وفيا التفرق وافظ العبني لا يدل على تفرق المناقوله ونظل والمناقدة في مواضوله المناقوله المناقوله المناه المناقوله المناه المنا

اى ارتفعت نعامتها و ذهبت بعدى البتها ما تت انتهى وقال فى مستقصى الامثال شالت نعامتهم أى تفرقوا لان النعامة كاسبق و كهام وصوف الخفة وسرعة الذهب والهرب و يقال أيضا خفت نعامتهم و زفراً لهم و بهذا المعنى شطبق المفسل تطبقا تا مالان المقسود انه أسرع فى الهرب ويدل عليه قوله (فطار الى يتفار) أى أسرع فى هر به كانه ظائر (وقبض ايلك الخان عليه موانتزع ولا يتممن يديف كانت مدد قام م عثانية أشهر وسبعة عشريوما ثم أخوه المتصر أبوا براهيم اسما عبل بن و وذلك حدثان ما ولى السلطان كورخواسان أى أول ما ولى تقول افعد لدلك الام بحدث انه مكسور وذلك حدثان ما ولى السلطان كورخواسان أى أول ما ولى تقول افعد للله الام بحدث الله المحالمة المعالمة و وقبل بعد ذلك برداد فى أسباب العلى حدث بالكسر أى احتماده (وجده) بالفتح أى حظه و بخته (و بتضاعف في رقاب الاعداء مده والشهر عن المحالمة و المناب والمنان وهوم المناحث من الاستان وهوم و والشهر عن الهلال والمتغرموض المخافة من فروج البلدان وهو بوهم المضاحك من الاستان وهوم الاعواد أى المنابر (مرفوع) والها مات جمع هامة وهى الرأس أى يذكر المطباء الدعاء له واسمه الاعواد) أى المنابر (مرفوع) والها مات جمع هامة وهى الرأس أى يذكر المطباء الدعاء له واسمه على رؤس المنابر قال جمل العرب الاسور دى أنشدنى واحد من المغاربة قولى

وفتيان صدق يصدرون عن الوغى ، وأبدى المنا ياداميات الاظافر وحاجتهم احدى اثنتين من العلى ، صدور العوالى أوفر وعالمنابر

وهو يستهسنه و يستطلعنى عن قائلهما فقات هما لى من قصيدة فطفق يقبسل يدى ويثنى على وقال سمعتهما بالمغرب في الخننت ان في عصرنا من ينسج على منواله أويأتى بمثاله (وباب الى قضاء الني والآمال مشروع) أى مشروع فيه أى مورود اليه (ودلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم

\* (ذ كرالاحوال التى جمعت الامير ناصر الدين سبكتكين وتحلف بن أحمد والى سجستان من خدلاف مرة و وفاق أخرى وما جرى ده د ذلك من الطوائل والترات التي ثنت عنان السلطان يمين الدولة وأمين الملة اليده وعلفت به الى انتزاع اللك من يديه وما جرى خد لال ذلك من وقائعه في الهند الى ان استتب له

ماأرادفي أمره بعون الله وتصره) قوله بعددلك أي بعدا لجمع المفهوم من جمع والطوائل أي العداوات جمع لهاثلة يقبال بينهم كماثلة أي عداوة والترأت جمع ترةوهي الحقدومنه الموتو ران قتل له فتيل والضمر في عطفت يرجدُم الى الترات وفي به يرجع الى العنَّان واستنب استقام وتهيأ ﴿ وَمُدْسِيقَ في أوّل هذا الكتاب ذكر الاميرخلف بن أجمه ) تقدّم ذلك في قول المصنف ذكر الاسباب التي ألممعت الترك فى ولاية الامبرأى الماسم فو حين منصور روتوسط بماكته (فيماراته) يتعلق بقوله ذكر والضميرالمنصّوب يرجّع الى ما (السديدمنصور بن نوح) فاعلرأى (من ردّه) بيان لمـافيمار آه فهو في محل نصب على الحالمة ما (الى يته) الضميران يرجعان الى خلف (واطهاره عــ لى خصمه) أى اعانته عليه (الحان تهاوت) أى تساقطت (رجوم الفتن بحراسان) الرجوم المحوم التي رميها الشياطين عند استراقها السمع من الملا الأعدلي حمد رجم مصدر رجم مرادابه مايرجم به قال تعالى وحعلناها رحومالاشياطين وفي الكلام استعارة مكسة وتخبيليه وترشيح بفوله تهاوت وتفسيرا لنحساني الرجم بالقيل بعيد عن السوق والذوق (ففرغه) أي فرغ حلفا أي صيره عارغا (اشتغال ولاتها عما دهاهم) أي أماجم (منها)أي من الفنن (الاستحمام) متعلق بقوله فرغه والاستحمام طلب الجمام وهوالرأحة بقال حم الفرس يحم ويحم حاماا دادهب اعياؤه وأحم فرسه ادائرك ركويه (والاتداع) افتعال من الدعة وهي السكون والراحية (والاستظهار) أي الاستعانة (بمبايخرجه أرض محستان من منوف الارتفاع) أى ماير تفع اليه من أرضها كالعشر والخراج (حتى اتسع نطاق همته) النطاق شقة تلدها المرأة وتشدوسطها بما تم ترسل الأعلى على الاسفل الى الركبة تنصر على الارض وليس لها حرة ولانيفق ولاساقان والجمع نطق وكان يقال لاسها عرضي الله عنها ذات النطاقين (لطلب الفضول والزبادات على مافي يده ومنازعة القروم) جمع قرم بمعنى السيد (والسادات) جمع سيدفهومن عطف التفسير (ولما تصيدي) أي تعرض بقال تصيدي الشي اذار فهرأسه ينظر اليه (الامس ناصرالدىن سيك تَكَينُ لوا قعة ملك الهند حين تورّ د) أى وردوعبر بصيغة التفعل للاشعار بأنه كان يتحشم مشقة (حدود الآسلام على مانطق شرحه صدرهذا الكتاب اغتنم خاف بن أحمدا نتفاض أىخاق (نستءنالحفظة وخلوهاءن الشيمنة) الانتفاض بالفاءمصدرا تنفض الطائراذا تحرك وألق ماعلى رشهمن ماءأ وغمار قال الشاعر

وانى لتعرونى لذكرا لـ هزة 🛊 كما النفض العصة ورباله القطر

والشعنه بالكسر رابطة من الحيل يشعن بها البلد لحفظها وضبطها وانما خلت عن ذكرانهم كانوا اذذاك معسبك تكين وقال النحياتي فعدل خلف حيلة سارت سبالخروج حفظة بست عنها وهدنا لااشعار للكلام به ولادليل بدل عليه وكانه يريد تحل سبب لحلوها عن الحفظة وغفل من السبب الظاهر وهوا لخروج مع الامير لغزو الهند (فأسرى البها) أى سيرليلا (من اقتاض سفتها) أى فلقها وكسرها فان قصد عت ولم تتفلق قبل انقاضت فهى متقاضه واستعمال البيضة هنا وحيم لما في مورزته كسفة الملك وسفة القوم ساحتهم (واقتض) بالقاف (عذرتها) أى كارتها يفال اقتض الجارية افترعها وأزال بكارتها والقضة بالكسر عذرة الجارية وفيه ه اشعار بأنه لم يتفق لاحداز الم بسبكتكين عن ست الالخلف (وحرف) أى غير وبدل (كلة الدعوة عنها) أى أمريد كراسمه في الحطبة وترك اسم ناصر الدين عنها والتحريف ضد الاستقامة قال تعالى في حق الهود يحرفون السكم عن مواضعه (وغيس بده) أى أدخلها بقال نخيه في الماء اذا مقله فيه في أموالها في إها) أى جعها ومازها (وجعها فأوعاها) أى جعلها في وعافال تعالى وجمع فأوعى (في أموالها في إها) أى جعها ومازها (وجعها فأوعاها) أى جعلها في وعافال تعالى وجمع فأوعى

مأرادن أمره بعون اللهونصر. وندسبق في أول مدا الكاب ذكرالأميرخلف ن أحدفها رآه السديدمتصورين وحمن ردهالى ينهواظهاره على خصيمه الى أن تهاوت رجوم الفتن بحراسان ففرغه اشتغال ولاتهاء بادهاهم منها للاستعمام والانداع والاستظمار عما تخرجه له أرض سعينان من منوف الارتفاع حتى اتسع بطاق همنه لطلب الفضول والزيادات على مافي يد أومنازعة الفروم والسادات ولساتعدى الاميرناص الدنسيك كناواقعة مال الهمد حين وردحد ودالا سلام على مانطق شرحه صدرهذا الكتاب اغتنم خلف ن أحدد التفاض دستعن المفظة وخلوها عن الشحية فأسرى الها من اقتاض سيضتها واقتض عذرتها وحوف كلة الدعوه عنها وغمسيده فيأموالها فجاها وجعها فأوعاها

(فلما أفلج الله ناصرا لدين على السكافر اللعين) أى أطفره بهوأ ظهره بالنصر عليه يقال فلج الرحل على خصه وأ فلح مالله تعد ألى عليه (عطف العنان) أى ثناء وصرفه (الى يست ممتعضا من عدره) يقال امتعض منه أذاغضب وشق عليه فعله (محتفظا) من الحفيظة وهي الغضب يقال أحفظته فاحتفظ أى أغضيته فغضب (من سوعحفاظه) أي محا فظته على العهودوالمروم ماللا ثقة بامثاله يقسال فلدن ذوحفاظ على محارمه أى ذوغرة ومنعة (فاتفاه أصحاب خلف بن أحديظهورا لعار وأعقاب الادبار والصغار) أى ولوه الظهوره غرمين ملاقين العار ومعرة الفراراتقا ولبأسه بذلك قال أبوبكر القهستاني لاقيتهم فلقُوكُ بِالاقفاء ﴿ أَى آخُرُمُوا وُولُوكُ أَقْفِيتُهُمُ وَأُصْلَوْ آقَةُ وَقَلْمُ الْوَاوِياءُ لانكسار ماقبلها ثم قلبت تاء لمناسسية تاءالافتعال وأدغمت التسأء في التساء والصفار الذل (وهـم أصرالدين اسبك تتكين لمناهضته أى محار بته ومقاتلته اياه (واستخار الله تعالى أى طلب منه ماهو الخبر عنده (في مناخِرته) أي مقانلته الماه كانه يحدل ماهومستقبل من المحاربة ناخِرا أي حاضرا (فأرسد ل السه خُلف من يتأوَّل عليه في ذلك البعث ) يتأوَّل أي يجعل لفعله تأو يلا صحيحا والتأويل تفسير مايوُّ ول الدهااشي وقد أولته تأو بلاوتأ ولنه بمعنى ولما كان الظاهرمن فعل خلف الخلف والفساد أرسلمن ، وُوِّله ورحعه الى صورة الاصلاح والهسداد والبعث القوم معثمون إلى أُمر و في الحدث تبكر "رذ كر سيدمدن المستسبب المعت كقوله معت الحالف القوم الفلانى والمرادمن البعث هذا الجيش الذي بعثه خلف الى است و المعت المع ( محافظته على حكم الموالاة) أي المهادقة (في حفظ ولايته) أي ولا ية سبك تكين يعني يؤوّل أخذ خلف الست بأنه أخدد محافظة علمها وموالاة لا أخدنه اغتنام فرصة ومناواة (و يتضمن تصير ماسار ا في حيادته) يتضمن ما فظ المضارع عطف على يتأوّل وهوهنا عيني يضمن أيّ أرسل من ستأوّ ل ما فعله خلف و يضمن المال الذي حياه من دست (و يتبر عبربادة تقوم مقام الأرش عن جنايته) بالنون التهرع اعطاء مالا يحب اعطاؤه والارش في اللغة تدارك الجنابة بمايسا ويمامن مال وغسره وفي الفقه إبذل جزء من المال يعرف قدره ععرفة نقصان القيمة من قدرا الثمن وجنابة خلف تعرقه ملاستملاء على أستوايذا وعاماها بحياية الأموال مفهر مقرحتي بينجبا يته وجنايته جناس التصيف (تفاديا) مفعول لاجله لقوله أرسل (عن ثقل وطأته على اعماله) أى بدلا عن قهره واستبلا ته على اعمال خلف وهي سهستان (وتصوّنا)أي توقيا (عن عورة الافتضاح في قتاله) العورة سوأة الانسان وكل ما يستحيي أمنه وكلخال يتحقوف منه في سفرا وحرب يعنى فعل مافعيل من ألتعر عليفدى نفسه ويخلصها من ثقل وطأة سبكتكين على بلاده وابيصون نفسه صعورة الافتضاح لعلمانه لوقاتله لفضيم نفسه ونتغابي ناصر الدىن عن سوء عدره) أى المهر التفافل عن حريمة وان كان على بم أفعل المسأمح المواسى وهومن عادات السادات واخلاق السكرام وفي الحديث المؤمن فركريم والمنافق خب المم فوصف الغر بقولةكر بميوحى الحاله يتغافل عن اساءة المسى علىافيه من صفة السكرم لا أنه غي لأن الغياوة مذمومة لانها قلة الفطنة (كفاليد الاقتدار) أى متعالها من قوله تعالى فعكف أيديه معتمكم وفي ذكرا الكف مع اليدايمُ ام تستعدُ به الافهام (واكتفاء منه بذل الاحتدار) فانه لو رأى نفسه كفؤالمن اعتذراليه لم يعتذر وبته درمن قال

اقبل معاذير من وافالـ معتد را \* ان كان قديرٌ فيما قال أو فجرا فقد أطاعت من رسك ظاهره به وقد أحلك من بعصمك مسترا

(فكان مثله في ذلك كاقال ألوتمام ليس الغي سيد في قومه بد لكن سيد قومه المتغابي) هذا البيتغيرموجودفي اكثرالنسخ وقسداً ثبته الكرماني شرحا (ثم لحالبه) أى لحالب سبكتكين

فلأفاء الله ناصرالدين على السكافر اللعبن عطف العنان الى ست منعضا من غدره محتفظامن سوء مفاغب لحا ولمتافعة لفع ابنأحد نظهورالعارواعقاب الادبار والصغاروهم تاصرالمدن سكتكن لناهضته واستعاراته من يتأول علسه في ذلك البعث محافظته على حكم الموالا ق حفظ ولاينه ويتضمن أهيم مامارني جبآيته و يتبرعز يادة تقوم مقام الارش عن حنا بتعتقادياً عن تقل وطأته على أعماله وتصوناً عنءورة الانتشاح فيتشاكه فتغابى ناصرالدبن عن شرغدره كفا أيدالافتداروا كتفاءمنه بدلالا عنذارة سكان مئله فى ذلك كافال أوتمام ليس الغبي استدفى دومه الكن سيدقومه المتغابي تمطالبه

خلفًا (بتصير المال) الذي جما ممن ست مع ما المزمه تبرط (حتى أدَّاه وارتهن اعض رساه) أي ارتهن خلف بالمال الذى دفعه لسبك تكيرضاه أى جعله في مقابلة رضاه (فكانت الحال بنهم امن مدقامة على جلة المسالمة) في اقامه الجملة اشعار بأن المسالمة لم تسكن من كل وجه مل كانت على وحه الاحال (الى أن حدث من أمر أى عدلى بن سيمعور في الجولة التي انفقت له بياب بيسا بورماسيق شرحه ) فأعل حدثما الموصولة في توله ماسبق وتوله من أمر أن على المبين الهما في على نصب على الحال منها وهم كثيرامايقسدمون المبين اسمفاعل على المبين اسم مفعول والجولة التي اتفقت له يريد بها مامضي ذ كره من ظهوراً في على على عين الدولة براب نيسا بوروا عياره من بين يديه الى الجور جان (فأظهر ) أى خلف (تقربا الى ناسر الدين بمساعدته على خصمه) اى أبي على (ومرا فدته) مفاحلة من الرفدوه العطاء (مُفه وسائرا هدل جلته امتنانا عليه نظاهر الظاهرة) أى اللها والمنة عليه عساعدة طاهرية (واضمارا) عطف صلى قوله امتنانا (التشني من أبي على معونته الحاضرة وقوته الباهرة) التشفى طلب الشفاء يقال تشفيت من غيظى بضرب فلان أى زال فيظى سبب ضرمه (اذ كان) علة القوله واضمارا (قد وتره) أى أحقده (بقصد حصاره) أى محاصرته (وغزوه في عُفرداره) أى دارخلف قال الاصمعي فتع العين هاه ناه والاسسلومي لفثة أهل نجدوه ومحلة القوم ولغة أهل ألحجاز ضمها كذاذ كره النجاتي وتفسيرا لعقر بالحلة هناغ يرمناسب والمناسب تفسيره بالوسط فغي القاموس العقر بالضمو يفتم محلة القوم ووسط الدار وأسلها (واقتساره) أى تسره وقهسره (بسموف أنصاره) الضميرآن يرجعان الى أى على والاقتسار مصدر مضاف الى فاعله أى قسر أبي عسلى خلفا (وسحبه الى يوشنَّج) عَطَف على فأطُّه رأى صحب خلف ناصر الدين (في جهو رأشياعه) أشياع خلف (وا باعه ثم خلفه بما) ببوشنج (ناصر الدين سبك تكين صيانة له عن كافة السفر والفاء عليه) أي رحة وُشْفَقَةَ عَلَيْهِ يَقَـالْ فَلَانَ بِيقَ عَلَى فَلَانَ اذًا كَانْ يَرْجُمُ (مَنْ خَطَّةَ الْخَطْرُ ) أَى أصعبه ومعظمه حيث يخط عليه كذافي البكرماني وفي القياه وسالخطة بالضمشيه القصية وألامر والاقدام عيلي الامور وهدا الاخيرأنسب بالمقام (وسارالي طوس لمواقعة أبيء على وطلب الثارالمتم عنسده) الثارالمتم مايتشنى به ثائره وكانه يقلمل على فراشه لما أوتره جانيه وأقضه ويبيت بليلة نابضي ألما أرقه وأمضه فلما أدرك ثاره وتشني به نام ساكنا و يحوزان يكون المنهم من الانامة بمعسني الاماتة وهي القتل وفي الحديث أنيموهم أى اقتلوهم (حتى اذا لهرده) أي طردناصر الدين أباعلي (ونفض عن شغل لك الحرب.ده) كناية عن الفراغ كصَّانع شيُّ بِالشرصْنعة وسدوحتي اذاً أنَّه منفضَ يده عما يعاقب إمن أثره (ردَّ اليّ خلف ب أحداً حمايه متفكي بالنع البساهرة) أى الغالبة من جره اذاغلبه ومنسه الجال البساهرلانه يغلب عسلى العقل ويدهشته (وموشحين) أي مرينين (بالخلع) أي الملايس (الفـاخرة تقدمهــم المراكب) جميع مركب كقعدوه ومايركب من فرس ونحوه و يطلق على السفية أيضا وليست عرادة هذا (والجنائب) جمع جنيبة بمعمني مجنوبة وهي الفرس تفاد بجنب أخرى (ورد فهمم) أى تتبعهم (النَّمَا بُب) حَمْعُ بَجِدَةً وهي العَسَّرُ بِمُهُ مِن النَّوقُ وبِي الجِنائِبِ والْجِائْبِ حِنَاسُ القلب (والرغائب) جمع رضة بمعنى مرغوية (فعادوافا تنوابالدىكان أهله ولوسكتوا أثنت عليه الحقائب) البيت لنصيب في سلمسان بن عبد الملك بن مروان وذلك اله قال يوماللغر زدق أنشد في وهو يحسب انه وركب كان الريح تطلب مهم ، لها ترة من جدنها بالعدائب سروا يخبطون الليلوهي تلمهم \* الىشعب الاكوارمن كل جانب ادا استوضوانارا يقولون ايتها \* وقد خضرت أهيم نارغالب

بتصم الملاحق أذاء وارته يعض رضاه فسكانت الحال عنهما من بعدقامة على حلة السالة الى أن حدث من أمرأى على سبعدور في الحولة التي المفقت لهساب نيسا بورماسيق شرحه فأطهرته ربا الى ناصر الدين بمساعدته على خصمه ومرافدته سفه وسائر أهلحلته امتنانا عليه بظاهر المظاهرة واضماراللتشنى منأبى على بمعونته الحاضرة وتوته الباهرة اذكان قدوره بقصد حصاره وغز ومفىعقسرداره واقتساره بسيوف أنصاره وصحبه الى نوشنج فيحهور أشباعه وأتباعه ثمخلفه بها ناصرالدين سيكتكين سيأندله عن كلفة الدفر والقاعليه من خطة انلطر وسارالى لموس لواتعة أبى على وطلب الثار المثيم عنده حتى اذا لمرده ونفض عن شغه ل تلك الحربيد مردالى خلف بن أحد أصحابه منقلين بالنعم الساهرة وموشحين بالخلع الفاخرة تقدمهم المراكب والجنائب وزدفهم النحائب والرغائب \* فعادوا فأ ثنوا مالذي كان أهله \*ولوسكتموا أنبت عليه المقائب

فار مدوجه بسلمان غضبا وأحسر نصيب بدلك فقال ألا أنشدك با أمير المؤمنين في و زنها ما أطن انها لا تتضع عنها فقال بلى فأنشده أقول لركب قافلين رأيتهم « فقادات أوشال ومولاك قارب قفوا خبروني عن سلم بان انني « لعروفه من أهل ودان طالب فعادوا فأثنوا بالذي أنت أهله « ولوسكتوا أثنت عليك الحقائب

فقىال سليمان أنت أشعر أهول جلدتك وسرى عنده وقال أعطوا نصيبا أربعما ته ديمار وألحقوا الفرزدق بنار وألحقوا الفرزدق بنار أله وشر الشعدر ماقال العبيد فقال نصيب أشعار عبد بنى الحسحاس قن له بهيوم الفضار مقام الاصل والورق

ان كنت عبد افنفسى حرة كرما ، أوأسود اللون اني أسض الحلق وثدغيره العتىمن الخطأب الى الغيبية ووضع مكان أتت لفظ كان ولو وضع لفظ هو ليكان أتم في المدح السلامة عن ايمام الانقطاع الذي تأتى له كان (فصفت لذلك) أي لاعانة خلف ومساعد تهرجاله الأمرناصر الدين (شن يعة الحال عهما) شريعة ألماء مورده (عن قدن المواراة) أي المساترة من وأراه اداستره يعني نطانق الظاهر والباطن بينهما في المودة (وتحلت) أي انكشكشفت (عن عرمض المدامجة والمداجاة) العرمض كمعفروز برج الطعلب وهوالا خضرالذي يخرجمن أسفل الماء حتى يعلوه ويقال له العرماض أيضا والمدامجة والمداجاة هاهنا المهادنة على غير أمر واضورل على المسوطلة من الادماج وهو الاستنار في السر والاستحكام بادخال البعض في البعض ومنه الصلح الدماج بالضموه والذيكأمه في خفاء وليسل داج وداجح أي مظلم ومحصله ان المودّة بينهما خلت عن المداهنة والشقاق (الى أن عبرالا ميناصر الدين سبكتكين الفرالي ماوراءه) أي وراء الهر (لمدافعة الله الحان عن ولاية الرضى) لما التجأ اليه فأتى كاتفدمذ كره (برفق المناصحة)ور بط أسباب اللصالحة (أوخرق المكافحة) الخرق بالضم والسكون ضد الرفق كالاغلاط في القول والمكافحة المحارمة والمضاربة وجاها (ثم اقتضته) أى الأمريناصرالدين (سورة الحال) من عدم انتهاض الرضى معم المواقعة الله لأسباب تُقدّم ذكرها (مسامح تمسعض ثلث البلاد) من أهالي سمرة ندك نرغانة وماوالاها (على أن يسلم له) أَى للرضى ويحور أن يعود الضمير الى ناصر الدين والذي يسلم له يسلم للرضي لا نهمن طُرفه يكافي أويصالح وقد فوض اليه تدريرالأمر مع ايلك عما قتضا مرأيه من مخاسر أومرابح (ساثرها) أى ياقها (ويأمن من عنت العيث بأديم اوحا ضرها) العنت الوقوع في أمرشاق والعيث الفساد والمأدع ساكن البادية والحاضر ساكن الحاضرة (وثرامت اليه)أى بلغته (انها وذلك مكاتبة خلف ان أحمدايلك الخان) مكاتبة مصدر مضاف الى فاعله وابلك مفعوله (مرهفا من غربه) الغرب حد السيف والارهاف الاحيداد بقال أرهف سيفعاذا أحيته وشعينه ومرهفا حالمن خلفوهو وان كَان مضافًا اليه الاأن المضاف مصدر عامل فيه عمل الفعل وهو الرفع محدلا (ومغر يا اياه) أي ايلك ( يحربه ) أى حرب الصرالدين أى يحر ضاله على ذلك ( طمعا ) مفعول أه الفوله مرهذا أوحال من الضمير فيه أى مرهفا حد الماللا جل طمعه في بست أوطامعًا فها (في بت ونواحها وغزنة ومايام اوانضافت اليه) أى الى الترامى المفهوم من قوله ترامت (ملاغات) جميع ألبلاغ اسم من التبليغ والمرادبها الوشايات والكلمات المؤدية (وقوارص) جمع قارصة من القرص وهوالغمز بالاصبعين الايجاع والقارصة الكلمة المؤذية التي تحرف القلب قال ، قوارص تأتيني وتحتقرونها ، وقد علا الفطر الانا فيفعم، (برقت)أى ظهرت(له)أى لناصر الدين (من جانده)أى جانب خلف (في أمر أبي على و المهار الندادة عَلَى السِّبْقُ مَن عُونَهُ أَى عُونَ خَلَفَ لَنَاصُرِ الدِّينَ (عَلَيْهُ) أَى عَلَى أَبِي عَلَى (والا فَصَاحَ) عَطَفَ عَلَى

فه فذلذ للشريعة الحالبينهما عن قساني المواراة وتخلت عن عرمض المدامحة والمداجاة الى أنعرالامرناصرالدين سيكتكين النهر الىمأوراءه لمدافعة ايلك الخيان عن ولايةالرضى برفق الناصة أوخرق المكافحة تم اقتضيه صورة الحال مساعته بيعض الثالبلاد على أن يسلمه سائرها ويأمن من عنت العبث باديها وطفرها وترامت اليه أثناءذلك مكاسة خلف بن أحمد الملك الحيان مرهفا من غربه ومغرىاا المجربه طمعافيست ونواحها وغزية ومايلها وانضأفت السه بلاغات وقوارص رقت له من جامه في أمرأى على والمهار الندامةعلىماستقمنعونه عليسه والافصاح

أمر (على رؤس الاشهاد) يقال افصح المجمى اذاتكام بالعربة وافصح الصجاذ ابداضو عوكل واضم

لان المرادم القاوب (الاباعمال الحيل في نصب الحبائل) جمع حبالة وهي آلة الاصطياد (وتحكين

الجوارح) حمع جارحه الطيروهي كاسباتها تخالسها قال تعمالى وماعلتم من الجوارح يريد معلمات

المكالب من الجرح وهوا الكسب (ورمى البنادق) جمع البندق وهومأرمي من الطبن والحصىءن

الجـلاهق (وبث الحبوب والمطاعم) أى نشرها وتعر يضها للاكل (ثم لاشي ايسرمن افلاتهاعن

حبالة القانص وارسالها من شرك الصائد) الشرك آلة للاصطياد معروفة ( كدلك القاوب لا تصاد

الابأشراك الصنائع) جمع صنيعة وهي المعروف (والعواطف) جميع عاطفة وهي ماعطفت على الشيّ

من رحمة أورأفة (ولاتفتادالا بأزمة الأيادي والعوارف) الأيادي جمع المبديم عني النجمة والعوارف

جمع عارفة وهى المعروف ولا يخنى ما في جمعه بين الأزمة والايادى من الطف التوجيم (ولا تستفاد الابابتذال أى بذل (الرغائب) جمع رغية بمعنى مرغوبة (من التوالد) جمع تالدوهو المال القديم الأسلى كانه ولد عند دل (والطوارف) جمع الطارف وهو المال الحادث (ثم الكلمة الجافيه) أى

مفصى (معرضا بأن اجتماح الملوك )أى استنصالهم (شؤم) على المجتاح يريد بدلك أباعلى (واستباحة البوتات جمع بوتوهوجمع مولدوا ابوت جمع بيت وأراد بالبوث أهلها أى أر باب سُوت الدولة (الوُّم وضعف في الراَّي معاوم) أي محقق أي لاشهة في ان ذلك من ضعف العقل (فطار الغضب بُمَاصِرالدين كل مطار)أى النشرائر الغضب في سائر حسده ومنه الصح المستطير أى المنتشر في الأفق (وحدَّثتَّه تنفوة الاقتدار) النفوة بالفتح الحسكبر والعظمة (بالبدار) أى المبادرة (الى أرض سُعِستَانُ لاطَفَا العَليل) هُوحِ ارة العطش (وشَفَاء الداء الدخيل) الداء الدخيل هو الذي يداخل الطمعة ويختص بهاو يسسركزاج الالها ثميضادها بحسب مراجها الأسلى وهومن أسعب الأدواء لمخالفته اياها ومداخلته لهاودخيل الرجل ودخلله الذى يداخله في أمره و يختصه (فثناه كاتبه أبو الفتع على ن محمد البستى عمانواه بالقول الرفيق) أى اللين الذى فيه رفق (والرأى المؤيد بالتوفيق) الى السداد (ورش) بصيغة الماضي عطف على ثنياه (ما التلطف على ذلك الحريق) أي أطفأنارغنم معسن تلطفه ويخمل أن يكون بصيغة المصدر عطفا على القول وماء التلطف كاء الملام لاتسقنى ما الملام فاننى ، صبقداستعديت ما يكانى (وأراه) أى اعله وهي تتعدّى إلى ثلاث مفاعيل الاول الها والشاني والثالث أن ومعمولاها في قوله (أان بعض البلاغات زور )على قول سيبو به لانهام معمولها تشتمل على النسبة فدت مسد المفعولين وعندالاخقشهي ومعولاها مفعول ثان والمفعول الثالث مقدر والتقدروأ راهزور بعض البلاغات واقعا والبلاغات ما يبلغ الشخص من الوشايات (وان القابل لها) أى من يصدّقها ويتملقاها بالقبول (كالقائل) أىكفائلها (مأخوذها) أىمؤاخه (موزور) اسم مفعول من وزر يوزر بالبناء لْلَفعول أَيْ مجمول عليه الوزّرأى الانتم يعني ان من يقبل الوشا ية والكذب هو في احتمال الوزوشر يك لمن يفتريهما كسامع الغسة فانعشر يك المغتاب لمافي الاصغاء لذلك من تقرير المنكر وعدم انكاره ولقوله تعالى انجاءكم فاسق منبأ فتمسوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصيحوا على مافعلتم نادمين (وان قلوب الرجال وحوشنافرة) قيدالوحوش ، قوله نافرة احــ ترازاعن الدواجن منها (ولهيور في بُعار الحِوساجة) يعسى أن قلوب الرجال كالوحوش النا فرة والطيور السابحة ومثل هدنين التركسين تشميه بليغ لااستعارة على ماحققه المولى سعدالدن وفي قوله في بحارا لجوّسا بحة مكنية وتحسّل وترشير فايستمكن منها)من استمكن من الشي تمكن فيه والضمر في منها رجع الى القاوب و يجوز أن يرجع ألى الوحوش

على رؤس الانهاد معرضا بأن اجتباح الملوك شؤم واستباحة السوتات اؤم وضعف في الرأى معاوم فطار الغضب شاصر الدين كل مطاروحة تتمتخوة الاقتدار بالبدارالى أرض سعستان لالحفاء الغليل وشفاءالداءالدخيال فثناه كانبه ألوالفتع على من مجد البستى عما فوام الفول الرفيق والرأى المؤيد بالتوفيق ورشماء الملطف على ذلك الحريق وأراه ان يعض البسلاغات زور وأن القاسل لها كالقاس مأخوذج موز وروان ةلوب الرجال وحوش نافرة وطيور في بحورا لحوسابحة فاستمكن مهاالاباعال الحيل في نصب الحبائل وتمكن الحوارح ورمى البنادق وبث الحبوب والطاعم ثملاشئ أيسرمن افلاتها عن حبالة القانص وارسالها من شرائد المسائد كذلك القلوب لاتساد الامأشراك السنائع والعوالهف ولاتقناد الابأزمة الأبادىوالعوارف ولاتستفاد الابابنذال الرغائب من التوالد والطوارف ثمالكلمة الحافية

الغليظة (تهيم) أى تعرك (وادعها) أى اكنها من الدعة وهي السكون والراحة والغمير واجم الى القاوب (ونظير والمعها) أى القاوب و وقوع الطبرسقوط معلى أرض أوشيجر وأطلق ذلك على القاوب لتشديهه الاهامالطير (وتكدرعلها مشارعها) جمع مشرعة الماء (وتلاعليه قول الله تعالى إماميا الذين أتمنوا أنجام كماسق منبأ فتدسوا أن تصيبوا فومانيها لة فتصعوا على مافعلتم ادمين مم فسرها حَيْرَ لَ مِن ظهرم كَبِ التَعْمِيل الْي أَرض التَّهِيل) أَنْسُت للتَعِيل مركبًا لان العِلان كثيرا ما يركب دانته لانهاأسر عفالبامن ألماشي واثنت للقهبل أرضا لان الساكن غالبا يكون على الأرض لانها موضع الاستراحة والسكون (وانشدني أنوالفتم البستيرجه الله تعيالي في شرح مادار بينه و بين ناصر الدين سبكتكين لنفسه ﴿ أَذَا شُتُتَأَنَّ تُعَطَّأُ دَحَبُّ أَخَى لَبِ ۞ وتملك منه حوزة القلب والخلب فأشركه في الخسرالذي تسدر رقته . وأدخله بالاحسان في شرك الحب . ألم ترطمرا لجوتهوي مسفة \* لحب كفطر من ذرى الجومن \* كذلك لا يصطاد ذوالرأى والحجي \* عبات حيات الفاوب الاحب) الحوزة الناحية والخلب غشاء الفلب ومنه بقال للرحل الذي تحبه النساء هوخلب نساكا له لشدة عجم ته غشا علوين وقوله مسفة أى دانسة من الارض في طبرانه القال أسغت الطبر والسعاب اذادنت من الارض وطب متعلق عسفة والذرى جدع ذروة بالكسر والضم وذروة كلشئ أعلاه والجؤمان فالسماء والارض وقوله كذلك البيث يعنى كاآن القانص لايقدرعلي أسطياد الطيوريدون حبوضم لهاكذلك ذوالعقل والرأى لايقدرعلى اصطياد محبة قلوب الناس الااذاكان خيره لهم مبذولا وبره موسولا (وكتب خلف بن أحمد بعد ذلك) الى الامير ناصر الدين (متنصلا) أي متبرثا يقال تنصل فلان عن ذنب اذا تبرأ عنه وأسله من النصول وهو زوال خضأب ألثيب ونحوه (عماءزى) أى نسب (اليهومتبر ثاممانهم) بالبناء للفعول أى عيب (منه) أى نقمه سبكتكين وَاغْمَاحِدُفْ الفَاعَلُ لِلعَلَمْ بِهِ أُولِمُعْظَمِهِ ﴿ فَعَفَّا نَاصِرَالدِينَ مِمَاحِكُ فِي سُدْرُهُ مَنْ أَمْرِهِ ﴾ العَفُوهُ وترُّكُ عقوبة المذنب وحلَّ في صُدره أي أثرتهُ وَل ماحكُ في صُدري منه شيَّ أي ماخالِه ولا أثر فيه (واغمض له) أَى لَلْفَ طُرِفَ المُواخِدة (عما امتاحه من قليب) أَى بِثَر (قلبه وغديرغدره) الما تُتِمِ النَّاء المُنناة الفوتية الستني من أعلا البِثرُ يقال متح الماعيمة متحااذ انزعهُ والمائح بالهمز كأنَّع المستني من أسفل البثر يعني أغمض سبكتمكين لأحل خلف عما الطهر خلف من سرقلبه ومكنون ضمره ومستودع خاطره بفلتات لسانه وقال الطرقى والمترجم معناه ان سبكته كمين تغيافل عمياعرف من خياته سر" خلف (وثبت) أىسبكتكين (باقى عمره على مداراته) أى مداراة خلف (وملاطفته الى أن أناه) أى سُبِكَتَهُ عَنْ (البِقَيْرِ مَنْ رَبِّهِ) أَى المُوتُوهُ وَمَنْتُزَعِمُنْ قُولُهُ تَعَالَى وَأَعْبِدَرَ بِكُ حَيْ يَأْتَمِكُ الْبِقَيْنِ (فانتقل الى حوار رحمته) أى الى الجنة لانها محل الرحمة (وعفوه وبلغ السلطان عين الدولة وأمين ألمة حدله حبوة الزمانة بالطهار الشمانة) الحبوة بالضم والكسرازار تجمع الجالس به ظهره وساقيه وقد يحتبي سدمه والحمر حبي مكسورالا ولءن يعشوب ولاتحل الاعند الوثوق فيكني عن الحلوس ساكا بقولهم شدالحبوة وعن القيام يحلها ويستعارشدتها فيالحمو وهما في الطبش والزماتة السكون والوقار ورجل زميت مشل فسيقوشر يبالمبا لغة يعنى حل خلف حبوبة السكون والوقارة فأشدة فرحه عموت سبكتكن والحهارهما تتمه وهم يحعلون الاحتماء كالةعن السكون والوقار فيكون حله عبارة من ضدّهما (فاستنشد) أى السَّلطان عين الدولة (قُول القائل فَصَّل للذي يبغي خــ لاف الذي مضى \* يَجِهُ زِلاْ خرى مُثَلُها فَكَا تُدَهُدُ ٱلبيت لسلَّمِيان سَ عبدالملك يعر صَ فيهم شأم بن عبدالملك تمنى رجال أن الموت وان أمت ﴿ فَدَالُ أَمْرُ اسْتَفْيِهِ بِأُوحِدُ

نهيع وأدعها وتطسروانعها وتكذر علهما مشارعها وتلا عليه قوله تعالى ما يها الذن آمنوا النحاكم فاسق مسأ فتعذوا أنتسيبوانوما يحهالة فتصعوا علىمافعلتم نادمين ثم فسرها حىزل من ظهرمركب التعمل الىأرض التمهمل وأنشدني أنو الفترالستى رجهالله فيشرح مادآر بنسه وسينامرالدين سيكتكن لنفسه اذا أن أن أن أصطاد حب أخى لب وتملائمنه حوزة القلب والحلب فأشركه في الخدير الذي قدرزقته وأدخله بالاحسان في شرك الحب ألم رطيرا لحقة وى مسفة لحب كقطرمن ذرى الحومنسب كداكلا يصطاد دوالرأى والحجي محبات حمات القلوب الاحب وكتبخلف منأحدهددلك متنصلاعماعرى البه ومتبريا ممانقهمته فعفا ناصرالدن عمآ حلفى مدره من أمره وأغض لهجماامتا حمه من قلب قلسه وغدىرغدره وثنت اقى عمره على مداراته وملاطفتيه الىأنأناه اليقين منهرمه فانتقل الىجوار رحمته وعفوه وبلغ المطانعين الدولة وأمين اللة حله حبوة الزماتة ماظهار الشماتة فاستنشدقول

فقللانى يبغى خلاف الذى مضى يتجهزلاً خرى مثلها فسكا أن قد

القائل

ويروى «فتلك سيل استفيها بأوحد « وقوله خلاف الذى مضى أى خلفه وقرئ لا يلشون خلافك الافليلا كذا في الكرماني وهد دابنا ، على ان المراد بالذى مضى نفس الشخص الميت وأمااذا أريد به الامر فلا يحتاج الى صرف خلاف عن ظاهره والى هذا المعنى جنم التأموسي حيث قال والمعنى قل لمن يطلب لنفسه خلاف الامر الذى وقع وحدث بموت سبكت كين وهوالخلل في الامور يتجهز أى تهيأ الحادثة اخرى مثلها في كان قد وقعت وحد ثت انتهسى وكأن هناهى المخففه من الثقيلة واسمها ضمه سرائشان محد وف و الفعل المحذوف مهافه سرائشان محد وف و الفعل المحذوف مها عله خرها و فصل بين الاسم و الخبر بقد لان خبرها ذا كان جهة فصلت بها أوقد نحوكا أن لم ثغن بالأمس وقول الشاعر « فحد ورها كان قد ألما « وان كان جهة اسمية لم يحتم الى فاصل وحذف الخبره نامد لول عليه بالقرينة كقوله

أزف الترحل غيران ركاسًا ﴿ لِمَا تُزَلِّ بِإِمَالِنَا وَكَأْنُ قُدُ

أى وكان قدر التفدف راات لدلالة لما تزل عليه ولدلالة قد أيضالا ختصاصه ابالفعل (ثم أسرها) أي الشماتة من خلف (في نفسه مر تقبالم قات الفرصة في الايقاعيه) أي مقاتلته (وألاستشفاء)أي التشفى بالانتقام (منه ألى أنورث ملك خراسان) من آلسامان (نُقيّ الأطراف عن غيرات الخلاف) ا الغسبرات جمع غُبرة وهي الغبارةال تعمالي ووجوه يومثلنا علمهأغُ برة (سليم الآفاق) أي النواحي (عن غيرات الشقاق) الغيرات نضم الغدين وتشديد الباء الوحدة جمع غيرة وهي ما في الحيض والمراد بماهنا بواقى الشقاق تشبها للشقاق في الفذارة والاستكراه بدم الحيض والشقاق مشتق من شقى العصا أوهوا حتسلاف لهريقي الراعبين كان كلامهما يأخذشقا أىجانبا أواحتمال المشقة في معاداة كل ماحبه ومكابدة حربه وقى بعض النسيخ من عثرات الشقاق بالثاء المثلث تجمع عثرة (وقد كان خلف ابن أحدد عند قيام السلطان باستصفاء الملكة قد بعث ابنه طاهرا الى قهستان فلكها عن) أي مضى (مها الى وشنم فاستولى علم اوكانت هراة ويوشنج برسم بغراجق أخى ناصر الدين سبكم تكمن فلما وضم الله عن السلطان أوزار تلك الملاحم) أي اثقال تلك ألحر وبوا المحمة الوقعة العظمية من الالتحام وهو الاشتبال والاختلاط وهوكناية عن فراغه من الحروب التي حرت بينه ويهن بكتو زونوفائق وأبي الراهيم المنتصر المتقدّم ذكرها (أناه عمه بغراجق يستأذنه في طرد المتغلب)وهو طاهر بن خلف (عن ولا سم ) بوشنج والطرف يتعلق طرد (وفل) أى كمر (ماحدٌ) من الحد بمعنى الاحتم ادأو بمعنى ماتحددوطهم (من حد)أي لهرف (سكايته) تشبها للنكاية بالسـ يف يجامع التأثير والنَّكَامِةَ النَّا ثَمْرِ فِي العَدْوَتَقُولُ نَكُمِتْ فِي الْعَدُواذَا فَتَلْتُ فَهُمْ وَجُرْحَتْ (فأذن له) أي لعمه (فيه) أي في طرد المتغلب (حتى اذاشار ف وشنج) أى قارم اوالشارفة والاشراف عدنى قال شارفت الشي أى أشرفت عليه (تلقاه لحاهر بن خلف بمن والاه) أى مع من والاه أى سادقه وانضم اليه (من العديد) يقال هذا لشيء قدا أحصاه والاسم العددوالعمديد (تحت الحديد) أى الدروع والمغافر (فتناوشًا) أَى تَنَاوَلَا الحَرَبِ (فَدَّا لَلْهَام) قُدَالْجِلْدَفَطَعَهُ طُولًا وَالْهَامُجِــَعَهُمْ مَقُوهِي الرأس (من خُطوط المفارق) الخطوط حميع خط والمفار فجمع المفسرة وهوأ عدلي الرأس (وقطا) أى تطعا من قط القام قطعه والقط قطع الشي عرضا (الاحسام من حصور المناطق) جمع منطقة والخصر من الانسان محل المنطقة (واستفاء للارواح بأرشية الرماح) الأرشية جمع رشام بالمدودوا لحبل قال \* كاعلقت بأرشية دلاء \* واضافة الأرشية الى الرماح من اضافة المشبه به للشبه كلدين الماء يعدني كان رماحهم أشطان شرولقد دأبدع في تشبيه الرماح بالحبال التي يستحرج بهاالماء من الآبار وتشديه الارواح بالمياه المستقرة في أعماق الآبار التي لا يتوصل الها الابآ لات وأسباب (واختلا علاوش)

تمأسرها في نفسه مرد فعالميمات الفرصة في الابقاع به والاستشفاء منده الى أن ورث ملك خواسان نقي الأطراف عن عبرات الحلاف سليم الآفاق عن غبرات الشقاق وفدكانخاف بنأحدعندقيام السلطان باستصفاء المملكة وا روت اسه طاه راالي قهستان فلكها ثم عن مها الى وشيخ السولى علما وكانت هراة ويوشج برسم بغراجق أخى ناصرالدىن سبكتكين فلما وضع الله عن السلطان أو زارتاك الملاحمأتاه همه بغراحق يستأدنه في لمردالم غلب عن ولا شه وفل ماحدمن حدنكاسه فأدناهفه وسارحتى اذاشارف بوشنج تلقاه لمأهر بنخلف بمنوالاه من العديد تحت الحديد فتناوشا الحرب قسدّاللهام من شطوط الفارق وقطا للأحسام من خصورا لمناطق واستقاءللارواح بأرشية الرماح واختلا الرؤس

الاختسلا الطع الخسلا بالقصر وهوا لكلا مادام رطبافاذا بس فهوحتيش وفحد بث تحريمكة ولا يختلى خلاها (دريوف كديوف الروس) الروس نوعمن التراثوهم موسوفون يجودة الحديد كالهندوالمن وبأطراءة والشجاعة وقيل موشع ساحية الروم تنسب اليه السيوف وقوله قدا وقطا واستفاءوا خنلاء مسادر منسوبة على المدرية أوعلى الحال وقد تقدّم لذلك نظائر (ثم حمل بعضهم على بعضةناهبت الميامن) من عسكر بغراجتي (بالمياسر) من عسكرطاهر (والمياسر) من عسكر يغراجق (بالمسامن) من عسكر لحاهر (وانغل) أي انسكسر (لحاهر من بين بديه) بدي مفسراحق (هز عماواً تبعه دغراً حق محث منه ظلمها) الضمار في منه يه ودا لي طاهر ومن للتمريد كقوالله لي من ريدسدين جيم والظليم ذكرالنعام وهومشهور بكثرة الخوف وشدة العدوفي الهرب (وقد كان بغراحي قبسل ان شمر للدرب أمساب كؤسسا) من المدام وأم الخيائث والآثام (يستيقظ ُ بها أعين الطعن والضرب) يريدانه اذا خامر العقارابه وانتشى يقدم علىا قرائه بضريات سيفه ولمعنات ستأنه فتكون مواقع ضرباته وطعناته مفتوحة موضحة غديرغامضة وكني باستيقاظ عيون الحراحات عن سعة منافد الحد مدلان العين اليقظى مفتوحة واذال يقال طعنة تعلاءا ىواسعة كايقال عن غعلا وضعن استيقظ هنامعني نده فعدا مالى المفعول به لان استيقظ لازم يقال أيقظته فاستيقظ والحلة في موضع النصب سفة لسكوسا (فنعاورعليه ناران من كاش و بأس)قال الجوهري عاوره الشيّ أي فعل به مثل مافعل صاحبه مه واعتور واالشي تداولوه فيما بينهم وكذلك أعاور وموالمرا دهنا ان نارالسكاس وناراليأس تداولا بغراحق ورداعليه ونسرالكرماني هناتعا ورصافسريه الحوهسري عاور ولايعني الهغسر مناسب للقاموفي هض النسخ فتعاون عليه بالنون وهي متحهة يقال تعاون عليه اذاسار عون خصمه (حتى غفل بهدما عن وثيقة التحزم) أى الاخدنبا لحزم والاحتياط في الحرب أوهوابس السلاح ﴿ وَفِي الْجِعَاحِهِ وَالنَّالِبِ وَذَلْكَ اذَاشَّدُ وَسُطِّهِ مِعِيلٌ ﴿ وَذَهِلَ مُعْهِمَا عَنْ نَصْرِهُ الْتَحْفَظُ وَالْتَحْرِزُ ﴾ فيسه ان اتباع بغراجي لطاهركان عدلى غير بصيرة بالحروب (فغرر بنفه) أى أوقعها في مهالك الغرر والخطر في اتباع خصصه (اغترارا) مفعول له لقوله غرر (بخياً لسكره) بالساء المثناة التحتية أي ما يخيله له السكرمن قوّته وضعف خصمه وفي دعض النسخ بخبال بالباء الموحدة وهوالف أدوقلة البصيرة [(فلم يشعر الابطاهر بن خلف قد كر)أى رجع عليه (بضربة) يتعلق بقوله كرًّ فا لباء للتعدية ويجوز أَنْ تُسكون مِعنَى مع فالظرف حال من الضمير المستشرفي (كرّ أقعصته) أى قتلته (في مكانه قتيلًا) حال مؤكدة لعاملها كقوله تعالى وأرسلنا له للناص رسولًا (ونزل للوة أناليه من قطف علاوة أخدعيه) العلاوة الرأس عبلي البدن وقطفها قطعها من قطف الثميار اذا قطعها والأخدعان عرقا المجدم واقساته وان أينعت ومار وسعمالة \* تولى مشحا لطفها نظياه فتفحى رؤساني قدود عسأبة ب وتمسى ثمارا في غصون قناه

ولوقال فى قدود كاتهدم مكان عصامة لسدم من تسكر ارافظ عصابة فى عروض المصراعين (واقتسمت الهزيمة كلا الفريقين فلم يعرف الغالب من المغلوب ولا السالب من المسلوب خلا ابن خلف استثناء من قوله فلم يعرف الغالب من المغلوب يعنى الا ابن خلف فانه عرف كونه غالبا (فانه قنى آثار فله) أى عسكره المفلول (بمن ردهم الى محله) أى محل وقوفه أو مخيمه يقال قنى على أثره بفلان أى أتبعه اياه ومنه قوله تعالى وقفينا على آثارهم برسلنا (وورد الذاعى) أى المخبر بخبر الموت (على السلطان) يمين الدولة (فئاله من الغم فقد العم ما ينال الوالد اعدم واحده) أى المفقود فى الجملة (والولد لا فتقاد صنووالده) صنوالوالدا

اسوف كسيوف الروس تمحل يعضهم على يعض فارهبت المرأمن بالمباسروالياسر باليامن وانفل طاهرمن سنده هزيما واتبعه بغراحق يحث منه ظلما وقدكان بغراجي فبلان عمر للدرب أساب كؤسا يستنفظ ماأعين الطعن والضرب فتعاور عليه ناران من كأس وبأسحى غفل بمسماعن وثبقة التحزموذهل معهدماعن بصره المحفظ والتحرز فغرر سفمه فالمخاعضه اغرارانعال سكره فإسعر الابطاهرين خلف ف كعليه نضرية أقعصته في مكانه فتبلاوتل للوفت السامن فطف علارة أخدعه واقسمت الهزعة كلاالفريفين فسلم يعرف الغالب من المغداوب ولأالسالب من المسلوب خلاابن خلف فاحقني آثار فله عنردهمالى عسله وورد سه سن المسلطان فناله من الغم المسلطان فناله من الغم المسلطان فناله من الغم يغقد العرماينال الوالدلعدم واحدم والوادلا فتفادمنو والده

العموفى الحديث عم الرحل صنوا مه قال الجوهرى اذاخر ج نخلتان أوثلاث من أصل واحد فكل منها صنو والا ثنان صنوان والجمع صنوان بضم النون قال الله تعالى في الجمع صنوان وغير صنوان ويقال لع الرجل سنوأتيه لانهما ينبنان منأصل وأحدوانمالم يقل والولدلا فتقادوالدهم ان فقسدالوالدأشة عملى الولدمن فقد العملطا بقة الواقع هنا لان المفقودعم السلطان (واستدل) أي السلطان عما تفق لابن خلف لها هرمن تُنه لهمه (عــلَّى احداق) أي احاطة (الشقاء ويأسه) الشقاءوالشقَّاوة ضد السعادة (والحباق) أى وقوع (البلاعليه وعلى من يليه) وفي تعبيره بالأطباق دون الوفوع اشعار بانه أحاط بهمن سائر جوانبه كالأناه المطبق عسلى آخر (وحدسان البقرة بعث عن المدية بروقها) الحدس الغلن والتحمين يقال حسدست بسهم أى رميت به كانه يرمى نظنه كارقال وحم والمدية السكين والروق القرن والجمع أرواق وأسلهذا المثل انسائدا اسطاد بقرة وحشية ولم يكن له حديد بعها به فبحثت البقرة التراب بظلفها وقرنها فظهر سكين في التراب فذبحها فصارم ثلافي كل من يسعى في هلاك نفسه ومثله قولهم كالباحثءن لحتفه بظلفه (والنملة يقضى علم اسات جناحها) يقال قضى عليه أى أهلكه وقتله قال تعالى فوكزه موسى فقضي علب موقضي له يخلآنه كايفال حكم له وحكم علب موالغل ادانيت حتاجه لهارالي مصرع هلاكه وفي المثل لمردانته بالنملة سلاحا حيناأ نيث لهاجناحا وهومن اذاما أرادالله اهلال علة م المال جناحها فسيمت الى الهلك قول القائل وقال أبوالفضل المكالي

ارض القوت من العبش وان كان يسيرا و فهلال الغراف يكسى حنا حاليطيرا ولوحقل الفراش لماعشا ماعاش الى ضوء نار ولا تها فت فى مصر عبوار) الفراش واحده فراشة وهو شبه ذباب بطير حول السراج و يطور عندا لشعل حتى يحترق و يقال اله ينفر من الظلة و يستأنس بالضو فيظن السراج منفذا الى الهار فلذلك بهجم على شعل المسابيع بقال عشا الى النار يعشو عشوا اذا استدل عليها بمصر ضعيف وقيدل معدى عشوت الى النار ذهبت وقصدت الهالا قنيس والتهافت السقوط والبوار الهلال يعنى لوصسكان الفراش أدنى عقل لما عشامدة حياته الى ضوء نار تا وان قلت لان هلا كمها (أسارت الفرس في أخبارها مثلا به والا عاجم في أيامها مثل به وان قلت لان هلا كمها (أسارت الفرس في أخبارها مثلا به والا عاجم في أيامها مثل به قالوا اذا حل حانث منيته به أطاف بالبرحتي بهلك الحمل) أسارت عمني سيرت تعدية سار وأطاف بالشي الهوقارية قال الذا حراسات منيته المناب المنا

وهدذا اشارة الى المثل اذاجاء أجل البقير حام حول البشريعين أنه يطوف حولها حتى يسقط فيها (وزحف السلطان في شهورسة تسعين وتلقماته الى خلف بن أحمد وهو محتوز) أى ممتنع (بحسار اسهبد) حصار اسهبد معروف بسعستان (قلعة بينها و بين مجرى المنحوم قاب قوسين) يجوز في قلعة الجرعلى البدل من بحصار ويحوز في الرفع على الجرية لمبتد أمحد وف ومجرى المنحوم الفلال الشامن وعبر بعولم يعبر بالفلا والمماه لانهما وللما يطلقان على فلان القمر وهود ون مجرى المنحوم في الارتفاع ولان السماء تطلق على كل ما ارتفع كالمنحاب والسقف وقاب قوسين كناية عن عابة القرب قال تعالى ف كان قاب قوسين أو أدنى بقال بينهما قاب قوسين وقيد قوسين وقاد قوسين أى مقد ارهما في البعد والقاب ما دين المقبض والسية وهي مكسر السين المهملة والباء المثناة المنحقة ما أنه طف من طرفى القوس ولكل أقوس قابان وادعى بعضهم ان في الآية البكر بمة قلبا وان الاسدلة المقوض وقاب مرفو ععلى الفاعلية الظرف قدر (سهمين) وفيه ترق في الاضراب فان السهم أقصر من الفوس وقاب مرفو ععلى الفاعلية الظرف فدر (سهمين) وفيه ترق في الاضراب فان السهم أقصر من الفوس وقاب مرفو على الفاعلية الظرف فدر المهمين على الموسوف و يحوز ان يكون مبتداً والظرف خبراه مقدم عليه وقال الكرماني قاب قوسين

واستدل عائف لان خاف على احداق الشفاء به و بأسه والحباق البلاء عليه وعلى من يليه وحدس البلاء عليه وعلى من يليه وحدس ان المقرة تعت عن المدية بروقها والملة يقضى علم المات الماس في أخيارها مثلا الماس في أخيارها مثلا وللاعاجم في أيامها مثل وللاعاجم في أيامها مثل المان في من ورسنه أطاف المرحى بالناف شهو ورسنه

آ لهای بالبوسی ا وزحف السلطان فی شهورسنه تسمین و المسائه الی خلف ن اسطه وهو محتصر محصا را دید افاعه بینها و بین محری النحوم قاب قوسین بلد قیسد سهمین

وقيد قوسين أى مقد ارهما في القرب وهما منصو بان بالظرف انتهى وهومشكل لان نصهما على الظرفية غديرمتأت نعمهو في الآية الكرعة كذلك لكن لاتعرض الهافي كلامه ليحمل علها فلعل ذلك من تتحريف النساخ والاسل وهما مرفوعان بالظرف (تحور عن مراماتها الانصار) تحور مضار عماراذارجع والمراماة مصدر راماءاذارمىمعمالسها موالمقسود بهباهنا أرسال الطرف مقبال دمي بطرفه الي كذا اذا نظر الهيه (وتحار )من الجبرة أي تنصير (دون مساماته الإلحيار) المساماة مباراة أحدالشخصين الاخرفي السمق يعني ان الانصاره م قدرتها عسلي ادراك الاشسياء البعيدة ترجيع عنها عاحزة خاسثة والإطمار معقد رتها على الارتفاع والاثيراف على الاحسام العيالية تتحمردون مساماتها وتتحزفي تحليقها عن مساواتها وكان الاولى تقديم هذه القرينسة عسلي التي قبلها ليكون الكلام جارياء لي سنن الترقى كالايخ في (فحاصره) أي حاصرا السلطان خلفاً (بم) أي فها (بمنوعا عرفسية الاختيار) منوعا حال من الضميرالمنصوب في حاصره يعسني كان حصار خلف حصيار مطلوب والمطلوب مضطرالي المدافعة عن نفسه يخلاف الطالب عامه في فسيحة لانه اذا عجز كف و رجع السلطان من الحصن سائر الجوانب وسدهم عليه المارب والهارب (مفدوعا) أي مصابا والفعيعة الرزية وقد فعته المسيبة أي أوجعته (براحة القرار) أي بفقد ها يقيال في عباله و ولده اذا فقد هما (ولذة الغرار )بالكسراىالنوم (حتى نخب)بالنون والخاء المجمعة أى نرع وسلب(الروع) فقتح الراء فأعل نخب (روعه) بضم الراءأى قلبه وعقله وفي الحديث ان روح القدس نفث في روجي (وودع) من المتوديعة أى فارْق (الْروح) بالفتح أى الراحية (روحه) بالضَّم أى نفسه وبين الروع وألروغ والروح والروح الجناس النباقص (فاستشعرا ليحوع والطاعة) المجوع بالبياء الموحدة والخياء المعدمة الاقرار بالحق يفسال بخسع بالحق أى أقرابه يعسى جعسل الاقرار بالحق والطاعة شعاراله من استشعرالتوب السمه شعارا (وأنفهرا لخشوع) أى السكون (والضراعة) أى الذلة (وسأل سؤال مستكين) من الاستكانة وهي الخضوع (أنْ يَافُس) أي يوسعُو يفرج(عَنْ خَنَاقَه)الخُنَاقِ بالكسر الحبل الذي يخنق به والننفيس عنده أرخاؤه ليحرج نفس المحتنق به ويقيال نفس الله عنه كريشه أي فرحها ومفسيصم أن يضبط بالبناء للفاعل وفاعله حينتذ ضمير يعودالي السلطان ويصيم أن يضبط بالبنا المفعولوالحاروالمحر ورنائب الفياعل (ويمهسي)أي رخي (من حبل ارهياقه) بقيال أمهيت الفسرس اذارخيت عنانه ليحرى وبروى برخى ويروى يوهى والارهاق مصدر أرهقه الشئ كلفه اباه وحمله عليه وفي التنزيل ولا ترهقني من أمرى عسرا (عسلي أن يفتدي) أي يفدي نفسه ومن معه (بمبائه ألف دينار ومايليق بهما من خدمة ونثار وتحفُّ) جميع تحفة وهي ما يتحف به الشخص صديقه أوخليله من البر واللطف (ومبار) جمع ميرة وهي بمعنى البريمنوع من الصرف كدواب (فأجامه السلطان الى ما استدعاه) أى طلبه ودعاه اليهمن بذل الفدام (ووصكن من اقتضاه المالحتي استوفاه) يقال اقتضى دسه وتفاضاه بمعسني وانمها عبر يحتى للاشعار بأن اقتضاءا لمهال كال بالتدريج لادفعة (وغادره) أىتركه (كماهو) أىعلىماله (فياسـارالحصـاروخناق) أىحبل (الوثاق) فالاضافة سانية أىفى حالة تشبه حالة الاسبروالموثق لعدم قدرته على الدفع عن نفسه فهوكالاسير فى وِثَاقْهَ اوْكَالْمَيْتُ فَهُرْمُسُهُ (وَفَى نَفْسُهُ) أَيَّ السَّلْطَانُ (قَصْدِ) وَلَا يَتْهُ (سَجَسْتَان) ليستنولى عليها [ ويأخذها من يَده (لكنه أُحب أن يَعْمَلُ غَرُوهُ في الهنّد) لكفّارها ومشَركها (مقدمة) مفعول آنان ليه اللائه هنا من أفعال التصيير ومقدمة بكسير المدال من قدم اللازم بمعنى تقدّم ويجوز الفتح فهساعلى

تغور عن مراماتها الابصار وتحاردون مساماتهما الالحيار فحاصره بها بمنوعاعن فسعسة الاختيار بمنقابشة ةالاضطرار مفعوعا براحة القرار ولذة الفسرار حتى غيسالروع روعه وودع الروح روحه فاستثعر المتوع والطاعه وأظهرانك وع والضراعه وسأل والمستكين ان نفس عن خنانه و على من حبلارها قه علىان يفتدى بمائة أكف دينارومايليق بأمن عدمة ونثار وتحف ومبار فأجامه السلطان الىمااستدعاه ووكل ممن اقتضاء المال حتى استوفاه وغادره كماهو فىاسارا لحصار وخناق الوئاق وفينفه قصيدسيستان لكنه أحسأن يعمل غروة في الهند مقدمة

ضغف (لمانوخاه) أى طلبه (وسدقة بين بدى نجواه) يشيرالى قوله تعالى با يها الذين آمنوا اذاناجيم الرسول فقد موابين بدى نجوا كم سدقة أى أمام نجوا كم وفي التركيب استعارة مكنية وتخييل تشبها النحوى بذى بدين كالانسان ومثله قول عمر رضى الله عنده من أفضل ما أو تبت العرب الشعر بقد مه الرجل بين بدى حاجته فيستمطر مه الكريم و يستنزل به المشيم وفي كتب التفسير وكان ذلك في ابتداء الاسلام واحباحتى أن عليارضى الله عنه ملك ثلاثة دراهم فيكان بتصدق بواحدوا حدوساجي الرسول في وقائع ثلاث ثم احتاج الى شاجيه ولا يملك شيئا يتصدق به فشق ذلك عليه حتى نسخ الله الآية موله فاذلم تفعلوا وناب الله عليم (تبركا) مفعول له لقوله يجعسل (بما يجرى على يديه من ارتفاع راية الدين وانساع ساحة اليقين وانارة كل قاله المدق قال امرؤ القيس

فمالك من ليل كافن نحومه به مكل مغار الفتل شدت مذيل أى بكل حبل مفارالفتل والمرادبالفؤة هناواحدة لهاقات الحيل فبكون في آثر كمب استعارة بالبكابة وتخييل وترشيم (فتوغل بلادا لهند)قال في الاسأس أوغلوا في السير وتوغلوا أمعنواو يستجمل في كل امعان وقال أبوزيد وغل في الملاد وأوغل ذهب فها ومن فسرالة وغل بالدخول بغيرا ذن فقد أبعد (متوكلا على الله الذي هداه شوره) أي بارشاده الذي هو الشور عمر به من يقد فه الله تعالى في قلب و بن الحق والضلال (وقضىله بالعزُّ في مقدوره) أي صنع له ذلكُ وقدره كافي قوله تعالى فقضا هن سبعٌ سموات والضمير في مُقدوره يرجم الى السلطان أى في مُقدوره الذي أقدره الله عليه (وبالتجميع) أي الظفر بالمطلوب والحوائج (في تصاريف أموره حتى انتهمي الى مدينة يرشور ) الباء فهاغليظة غيرخالصة وهي مضمومة ويعدها راغمهملة ساكنة تمشين مجعمة مفتوحة ثم وأوسا كثه ثمرا ممهملة كذا أضبطها سدر الافاضل (فيم نظاهرها) أى زل خارجها (وبلغه اجتراء عدو الله حييال) بالجيم والباء المهاله كاضبطه الصدر (ملكُ الهند على لقائه واستمعاله الفناء) بغنج الفاء والمدَّاي الموتُ (عجاورة فنائه) أي السلطان بعسى المقرب الى نفسه الهلاك بقربه الى يخيم السلطان وتصديه لقائلته وفي بعض النسخ عاوزة فنائه بالزاى المعمة فضمير فنائه على هدنه والنسخة يرجع الى ملك الهند والمعنى علها متعه أيضابل فيه مبالغة لا يتخفى (فاستعرض) أى السلطان (الخيول)أى الفرسان أى لملب عرضهم عليه (من أبناء جريدته) ألجريدة الدفترالذي يثبت فيدة أسماء المرتزقة من الجندو أبناء جريدته عسكرة الذين اثبت أسماهم في جريدة عشر ينياته (وسائر ) أي باقى (الغزاة والمطوّعة) وهم قوم يتطوّعون بالجهاد ويتفذونه ذخراليوم المعاد (في حلته) أى حسلة فسكره (واختار العبهاد) معه في سبيل الله (خسة عشر ألف عنان) مجازم رسُل بمرتبتين لان المرادمن العنان الفرس ومن الغرس بارك الله ربنا في خيس \* ردّعنا خسين ألف عنان الفارس ومن أسأت العمني (من فحول الرجال) أى شحيعانها واقو يائها (وقروم الايطال) حسع قرم بالفتح وهو السميد والايطال جمع بطل وهوالشجاع (وحظر) أى منع (أن يختلط بهم من رده الاختبار) أى اختبار السلطان لما عرضوا عليه بتفرسه فهم وفي بعض النسخ الاختيار بالياء المثناة الضنية أى اختيار السلطان عدم اختلاطههم (وجرجهالانتقاد) جرجه زيفه معرب نيهره وقيسل هوفعل اشتق من الهرجوهو الباطل والردى من الشيُّ يعني من كشف عن زيفه انتقاد السلطان (حتى اذ اخلص) التهمي عددهم

المائونياء وصدقة ببنيدى غواه المعلىدية المعلىدية ارتفاع والدالدين واتساعساحة البقين وانارة كلةالصدق واغارة قوةالحق فتوغل الاداله ندمتوكلا على الله الذى هداه بنوره وقضى له بالعرفي مقدوره وبالتجيم في تصاريف أموره حتى انتهى الى مدينة برشور فيمنظاهرها وبلغه احتراء عدوالله حسال ملك الهندعلي لفائه واستحاله الفناء محاورة فنالدفاستعرض الخدول من أمذاء حريدته وسائر الغراة والمطوعة في حلته واختاراله هادخمة عشر ألف عنان من فحول الرحال وقروم الاطال وحظرأن يختلط يم ورد الاختيار و برجه الانتفاد حتى اداخلص عددهم علىالانتفاب واجتلاهمكنان الصرائم أوأسودالغاب

(على لمبق الانتخاب) الذى انتخبه السلطان مهم (واجتلاههم) أى الصرهم (كينان الصرائم أوأسود الغاب) جنان المسكسرالجيم وتشديد النون جمع الجان وهوالحية مثل حائط وحيطان قال

تعالى كأنهاجان أى حدة ألاترى انه تعالى وصفها في آية اخرى بقوله فأذاهى حية تسعى والصرائم جميع صريمة وهي ماانصرم من معظم الرمل وحياتها أخبت يقيال أفعي صريمة والغاب جمع غابة وهي الآجمة (دلف بهم الى قتال العجدين اللعين) الدليف والدلوف المشى فوق الدبيب تقول دلف الشيخ والقيد دلدخا ودلوغا والهيدين من الخب ل والناسمين كان أبوءكر عبادون أمه عكس المفرف فإذا كأن الأبكر عياوالأمليست كذلك قيل للولدهيين كلذاذ كره بعض الشراح والظاهران هذا غيرمراد هنالانه صفة مدح في الحملة ولا سعد أن يكون مأخوذ امن التهيمين عدى التقبيع (بقلوب كالهضاب) أى الحيال (ثابتة) بالجراءت للقاوب وهومن النعث بالمفرد بعد غيرا لمفرد كفوله تعيالي وهدا كاب الزلنا ومبارك وعكسه اكثر ويحوز أن يكون منصو باحالامن الحيالي ويكون عسلي هسذا التقديرمن الحال اللازمة كمدعوت الله سميعا (وفروع صبرعلى دوح الاخلاص نابتة) الفروع جمع فرع وفروع الشحرة أغسانهاوفرو عكل شئأ علاهوالدو حجمع دوحة وهي الشحرة العظمة (وأقبل الفاحر السكافر في اثنى عشرة اف فارس وثلاثين ألف راجل الرادبالراجل ماليس بفارس وهوالماشي (وثلاثمَـائة فيــلتنالارض) منالأنين وهوسوتُالمريض والموجــع (من وطء ألحرافهــا) أَى قوامُّها (وتتخف) أَى تَضْعَف (من تُقل اخفافها)فان الشُّي اذا خَفَّ ضُعف كانَّ الارض لتَّقَلُّ اخفافهالا تسكاد يحملها وتضعف عهاوفي بعض النسخ وتجبمن الوجيب وهوالاضطراب والمعدى علماظاهر (حتى أناخ فبالة السلطان) أى مقابله (متطاولا بعدده) أى مستطيلا يقال أسستطال علمه وتطاولُ علمه اذالم يحترمه ورأى نفسه أعلى منه (ومطأولا بقوّة باعه ويده) المطاولة المغالبة في الطول بفتم الطاءأي القضل أوفي الطول بضم الطاء وانسافة القوّة الى البياع لان به يظهر سعة الدرعوالي الددلان ع يظهر البطش والسطوة (ويطن ان كثرة الحموع تطوى كاب الله لحما) معنى تجعله غيرمنظو رالى مافيه من وعد المؤمنين بالنصر (وتغنى من أمر الله شيا) بابدال الهمزة با فوادغام اليا الاولى فها كفطية في خطيئة لمناسبة القرية الأولى (ولودرس الحاهل كأب الله) مندر اله (اقرأ كُمْن فئسة قليلة غلبت فئة كشرة باذن الله ) لكنه لم يدرسُ ولم يقرأ اذهو عن دراسة مثله مصونُ لانه لاعسه الاالمطهر ونوالآية ترات في طالوت وجالوت (وارتزال كافر عكانه) أى ثبت يقال الحراد اذا غرزت اذنابها لتبيض رزت وأرزت وارتزاله بسمى القرطاس أى ثنت فيده (جانحا) أى مائلا (الى المطاولة) أي مطاولة السلطان في القتال ويما طلته فيه (متحرزا) أي متوقبًا ومتحفظا (بالمدافعة) لعسكرالسلطان انقصده (والمراوغة) بالغين المحتمة من الروغان وهوالتمسل عن جادّة الملاقاة ختلا وخداعا(التظارالمن وراء من أوباش الجيوش وأوشاب القبائل والشعوب) أوباش الناس أخلاطهم المجتمعون من ضروب شتى والأوشاب مثله كأنه مقلوب منه (فأعجله السلطان عما حكم به) أي عساتصوره حسال في نفسمه ثم حكم به وعوَّل عليه (من تقديم الطأولة وتأخير المقاتلة) و في نعض النسم حلم به وعول عليمه باللام من الحلم الذي يراه النائم يعنى صيراعجال السسلطان رأيد الذي رآه كا ضغات أحلام راهاالنائم (ويسط عليمه أيدى أولياءالله) أى المؤمنين يعدى أمرهم بأن يسطوا أيديهم لقتاله (فأوسعهم حرباونهما) عميران عن النسبة الايقاعية والأصل أوسعوا حربهم ونهم وكذلك ماعطف عليها من قوله (ومشقا) أي سرعة طعن وضرب (ورشيقا) أي رميا (وحزا) أي قطعا بالسيوف (ووخرا) بالخام والزاي المجممة في أي لمعنا بالرماح (وحمًا) من حدًّا النيُّ عن الثوب فركه ومن حدَّالعودةُ شَرَه (وسحمتًا) أي استئصالًا (حتى أضطر )بالبنا علمفعول (الى الدفاع) ويجوز أُن يحصى ون مبنيا للفا عُل والا ول أبلغ والدفاع الدافعة (وصلى نارا لقراع) أي المقارعة والمضاربة

دلف بهم الى فتال المعين اللعين يقلوب كالهضاب ناسه وفروع صبر على دوح الانملاص نابته وأقبل الفاجرال كافرني اثني عشراك فارس وثلاثين ألف راحسل وثلثمائة فيل تأنالارض من ولح ألمرا فهاوتخف من ثقل أخفافها حتى أناخ فبالة السلطان متطاولا يعدده ومطاولا بتوة باعهويده ويظن ان كثرة الحوع تطوى كآبالله لحيا أوتعى من أمرالله شيا ولودرس الماهل كاب الله لدرأ كممن في فليله علب فيسة ستشرة باذنالله وارتزال كافر بمكامه جانعا الى الطاولة مفرزا . بالدافعة والمراجعة انتظارالن وراءمن أوباش الحبوش وأوشاب القيا تل والشعوب فأ عجله السلطان عما حسكم به من تقديم الطاولة وتأخيرالفاتلة ويسط عليه أيدى أولياء الله زهالي فأوسعوهم حربا ونهبا ومشقا ورشقا وحراوو خراوحناو يحنا حتى اضطر الى الدفاع وصلى نار القراع

بالسيوف تفول صليت فلانا الثارأي أدخلته الاهاوجهلته يصلاها أي عنترف ماوصلي هوالناراحترق ما (فاصطفت عند ذلك الخيول) أى الفرسان على الخيول (وخفقت الطبول وزحفت) أى مشت بتؤدة (الفيول) جمع فيل (وأقبل بعضهم على بعض يصول) أي يثب من سال عليه اداوثب (وترامتُ النبال على الخَصل ترامَى ولد ان الاسماثل بالخشل) الخصل يفتح الخماء المجممة وسكون الساد المهملة في النشال الحطر الذي يخياطر عليه وقيل الخصل في النضال أن يقع السهد علاق القرطاس قال الخليل ومن قال الخسل الاصابة فقد اخطأ وتخاص القوم اذائرا هنوا في الرمى ويقال لمن غلب منهم أحرز خصلة والخشل فتع الخاء المعمة وسكون الشين المعمة صغارا لمقل وقيل بوى المقل وهو مأخودمن بيت الكميت وهوقوله براموا بكذان الأكام ومروها بررامي ولدان الأسارم بالخشل قال الغورى حركه ضرورة والمعدى هناانهم لايمالون بالاقدام عدلى ترامى النبال في النضال ويقدمون عليه كاتقدم الصبيان على ترامهم بالخشل في ملاعهم القلة نسكايته فهم واضافة الصبيان الى الأسائل لانالغا لبأن يسلاعبوا ويتراموا في ذلك الوقت وقد فرغوا من مكاتهم ومكاسهم وفي بعض النسخ ولدان الأصارم مكان الأمسائل وهي جع أصرام وأصرام جمع صرم بالكسروه والجماعة من الناس ونظيره على ماذكره ابن خالويه في شرح المقصورة أقاوم في جدم أقوام جدم قوم (وتلألات) أى لعت وأضاءت (متون القوانسب) جمع قاضب وهوالسيف القاطع (كاتلا لأبر ق الغيم جنم الغياهب) جنم الليل طأنفة منه والجنم الجانب من الشي والغياهب جمع عمهب وهو الظلمة (وفارت براسع الدماء) أى جاشت وارتفعت كاتفور القدر والناسع جمع ينبوع وهوعين الما و كما فاضت) أى سالت (مجاديم الانواء) المجاديم جمع عجد ح وهوالانا الذي يحدح فيه السؤيق أي يخلط ويلت بالماء والأنواء جميع نوء وهوسقو لم نحسم من منازل القمر فى الغرب مع الفير وطلوع رقبه من الشرق من ساعته فى كلّ ايلة الى ثلاثة عشر بوماوهكذا كل نجم من متازل القمر الثمانية والعشر بن الى انقضاء السنة ماخلاا لجهةفان لهاأر يعةعشر يوماقال أتوعيدولم نسمع في النوءانه السفوط الاقي هذا الموضع وكانت العرب تنسيف الامطار والرباح والحر والنردالي الساقط منها وقال الاصمعي الى الطالع منها فيسلطانه فتقول مطرنا منوع كلغا وقدحا والثمرع بابطال ذلك والنهيبي عن اضافة المطرونيحوه البه (وتسكاثرآولباءالله) وهسم المؤمنون ومعنى تسكاثروا اجتمعوا ولم شفرقوا فسكان بعضهم بكائر بعضافي انصمامه اليه وقت القتال وليس المرادانهم زاد واعلى ما كانوا لانه خلاف الواقع (على جماهم المدارس) الجماهيرجم جهور بمعنى المعظم والمدابيرجم مدبارمبالغة فى مدبر (يؤزونهم أزا) الأزالتهيج والاغراء قال تعمالي ألمتر أناأرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أى تغريهم على المعاصي والأزالاختملاط وأززت ااشئ ضعمت يعضه الي يعض وهناجذا المعمني كذافي الكرماني وقال فى القاموس وأزالشيُّ حرَّ كه شديدا وهدا المعنى انسب بالمقام بماذكره السكرماني (ويحدُّونهم) أي بزعجونهم(رقصاوحمزا) الرقصالاسراع في السير وهوالخبب قال في الأساس ومن المجازرقص البعير رقصا ورقصانا خب وأرقصه صاحبه قالحسان

نرجاحة رقصت عبافي تعرها به رقص القلوص راكب مستجل

والجمز ضرب من السير أشدّ من العنق ورقصا وجمزا منصوبان على المصدرية بعدا مل من غير افظه و يجوز أن يستكونا منصوبين على الحالمة من الفاعل أومن المفعول في يحدون من (فلي نتصف النهار الابانتصاف المسلمين من أعدا عالله المشركين) يقال انتصف النهار اذا بلغ نصفه والانتصاف الانتصار يقال انتصف فلان من عدوماذا طهر عليه موانقم منه أى الإسلغ النهار نصفه حتى انتصر المسلمون عدل

فاسطفت عند دلك الخدول وخفت الطبول وز حفت الطبول وز حفت الفدول وأقدل بعضهم على يعض بصول ورامت النبال على الخدل والاواء ورامت النبال والألا متون القواضي بالخدل والألا متون القواضي والمراكلا بوالدماء كافاضت وفارت ناسط الدماء كافاضت على حاهراً لداء الله على حاهراً لداء الله المارا الابانتهاف المسلمين من المنارا الابانتهاف المسلمين من أعداء الله المشركين

المشركين (وحكمواالسبوف)أى جعلوها حاكة ومتمكنة كايتمكن الحاكم مماحكم مه فيه (فرزهاه) بالضم والمدُّأي مقدار (خمة ٢ لأفرجل فيسطوهم)أى لمرجوهم (على العرام)بالفتم والمدُّوهو الفضاءالذي لاسترة فيه (وأطعموهم سياع الارض وطمور الهوا وحدل) بالبناء للفعول أي سقط وصرع على الجدالة وهي وجه الارض يقال طعنه فيدله أى رماه بالارض فانجدل أى سقط (عسلى صعيد) أى وحدة أرض (المعترك) وفي معض النسخ الممركة (خسة عشر في الامغروزات العراقيب بأطراف النشاشيب) وقال غرزه بالارة نخسه بها والعراقب حميم عرقوب وهو عصب غليظ فوق عقب الانسان ومن الدامة في رجلها عمر له الركيمة في يدها والنشاشيب جم النشاب وهوا السهم محزوزات) أى مقطوعات من الحزوهوالقطع (الخراطيم) جميع خرطوم (بأسباف اللهاميم) جميع اهموم وهوالشحاع وهي في الاسل النوق الغزيرات اللبن ثم اطلقت عسلي ألجيد من الخيل والنساس (وأحيط بعدة الله حيبال و فيه وحفدته) أي أولاد بنيه جمع حافد وهوولد الابن و يطلق على الخادم وكل مسرع الى طاَّ عَلَا عافد (و بني أُخيه وذوى العيت) أى الذكر (من رهطه) أي قومه وقبيلته (ودويه) أى أصابه (فسيتوابخراثمالاسروالقسر) الخرائم جمع خريمة بالخاء والراى المجملين وهي البرة في أنف البعديد (الى موقف) أي محدل وقوف (السلطان كمايساق المجرمون الى النبران وحوه علماغه مرة السكفران ترهقها) أي تغشاها (قترة الخدلان) الغيرة والقترة الغبار وقوله وجوه مند أوسوع الاشدام إوصفها بقوله علماغبرة الكفران وحسلة ترهقها خبر ويحوز أن يكون وحوه خبرالمبند أمحدوف أى وجوههم وجوه الخ (فن) شخص (مكتوف الى الظهرةهرا) هذا تفصيل الاحمال قوله فسيقوا بخزائم الاسر والفاعلي مثله اعطف فصل على مجل كقولهم توضأ فغسل وجهه اويديهومسم رأسه وغسل رحليه والفعل المعطوف هنامحه وفاتقد يره فسيقوا من مكتوف وزيدت من فى الفاعل على حدة وله تعالى والمدجاء لم من سأ المرسلين على قول الاخفش فانه لا يشترط في زيادتها تقدمنني ولاشمه ولاتنكبرمدخولها وبحتسمل أنبكون المحرور بهاهنا متدأ وخسيره محذوف مقذر بماتدل عليسه القرنة فيقذرهنا الخبرسيق اليه أوماق اليه هذا غابة ماظهر للفكر القاصر في اعراب هدنا التركيب ولم أرأحه اتعرض لهء باشني الغليل والمكنوف المشدوديده الى كنفه وقوله الى الظهرأي الى حهية الظهروقهرا منصوب على المعدر بقاله البكرماني وكذاقوله الآتي حبراوصيرا (أومسيوب)أى محرور (على الخد حبراومضروب على الوريد صبرا) حبل الوريد عرق نزعم العرب اله من الوتين وهما وربدان مكتنفا مسقعتي العنق مما يل مقدمه غليظان ويقال لمن يقتل بعد أن عسك ويقيض هليه قتل صديرا (وحل مقلد حببال) أى قلادته (عن نظيم) أى منظوم من الدرر ونحوها و يجوز أن يكون المراد بالمشلدموضع القلادة وهوجيده ويراد بالنظيم العقدوا لقلادة أي عن حقد نظيم لمكن يكون حينتنا في الكلام قلب والاصل حل نظيم عن مقلد حسال لان الحل سعاق بالعقد لا عكانه اللهم الاأن يراديحل المقلد - ل ماعليه من الثباب المزر ورة مجساز أمرسلا (مرسع) أي محلى (مفرا لدالدر والجواهرالزهر) الفرائد جميع فريدة وهي اللؤلؤة الكبيرة سميت بذلك لآنما توحد منفردة في صدفتها وقبل لانها تحفظ في طرف على حدة والرهر جمع زهرا وهي المضيئة (أقوم عائتي ألف ديار) الجملة صفة لنظم وفي بعض النسخ ما توممائتي ألف ديارف الموصولة على هذه النسخة بدل من نظم وابدال المعرفة من النكرة شائع في كلامهم (وأصبب اضعافه) أي النظيم وفي بعض النسخ اضعافها مالضمير عليها الى مائتى ألف دينار (في أعناق المقسعين) بصيغة المم المفعول أى الذين اقد عهم الحرب (من قرابته) أى حسال وما ثب الفاعل الظرف في قوله ( بين قتل) للبعض مهم (وأسر ) لبعض آخر (والمطعمين)

وحكمواالسيوف فحزهاءخسة 7لاف رحل فيسطوهم على العراء وألمعموهم سباع الارض ولممور الهواء وحدل على صعيد المعترك خمسة عشر فيسلامغر وزات العراقيب بألمراف النشاشيب محزوزات اللرالميم السياف اللهاميروأ حيط بعدوالله حسال و مده وحفادته و من أخمه ودوى العيت من رهطه ودو يه فسيقوا يخزائم الاسروالقسر الى موقف السلطان كإيساق المحرمون الى الندان وسوه علما غدة الكفران تردمها قترة الحلنالان فن مكتوف إلى الظهرفهرا أوسيحوب على الخدجسرا ومضروب على الورمد مرا وحلمقلد حسالعن نظيم مرسع بفرائد ألدر والجواهر الزهرة ومعانتي ألف دينار وأسبب اضما فسه في أعناق المنسمين من قرابته بينقتلوأ سروا لطعمين

صيغة اسم المفعول عطف عدلي المقتمين (شد في ضبع ونسر ) الشدق جانب الفم (ونفل الله

أُولَــَاهُمُ اغْمُهُمُ مِنَ النَّهُلِ بِفَنْحُتَينِ وهُوا أَهْنَيْةٌ (مَعَاتُ) أَى يَجَأُوزُ (-ــدالا حُسَاءُ وَجَازِجِهِدٍ) [ مالمهم أي لحاقة (الحصر والاسستقصاء). من الحُلاق المصدر وارادُهُ اسمالف عل أي الحساصر والمسنة قصى ويحوزأن سقياعه ليحقيقته حمافيكون في التركيب استعارة مكنية وتخييل (واغفهم خسم الله ألف رأس) من باب الحلاق الجزء وارادةالكل (من روقة العسد والاماء) في السحاح راقني الشئ روقني أعجبني ومنسه قولهم غلمان روقة وحوار روقه أيحسمان وروقة بفتحت كفاره وفرهة ويحوزأن يكون بضم الراءوسكون الواوكار لويزل والعسدج عميد وهوخلاف الحروه لذا الجمع عزيز ومثله كلبوكليب والاماء جمع أمة (وآب السلطآن) أكدرجيع (عن معهمن الاولياء الى ألمعسكر) مقام العسكر (غانمينوا فرين) أيان عددهـــم مُوفرلهم غــــيرُناقص بقتل السكفرة مهم أوحاصلين على الوفروهوالريادة (الحاهرين) أي غالبين على عدوهم (الحافرين شاكرين لله ربِّ العبالمينُ وفتح الله عبر لما السلطَّ ان من بلادا آله ذُدأ رضا تتضَّاء ل/ أى تصغرُ وتحقرَّ يقبال تضَّاء ل الشئَّاذَا صغروهزل والضَّئيل الهزيل (بلادخراسان في جنها لهولاوعرضا) عَبيزان عن النسبة فى تتضامل (ووافقت هذه الوقعة البياهرُ ) أى الغيالب (اثرهـاالسائر فى الْآفاقُ) أى النواحي (خبرها يوم ألحيس الثامن من المحرم سنة اثنتهن وتسعين وثلثمًا تة ولما وضعت هدنه الحرب أحمالها) جمع حل بالمكسر وهوما يحمل على ظهراً وعلى رأس وأما الحل بالفتح فهوما يحمل في بطن أوعلى شجرة ووضع احما لها كمنايةعن انتهاثما كايضع المسافرأ حماله افدا انتهسي الىوطنه وهذا كقواههم وضعت أُورِارها. (وحطتُ عن الظهورأَثقالها) هذا تقرير للعني الاوّل ويجوزأَن يرادبالانقال ماتابسه المحاريون من الدروع والسسلاح (أحب السلطان أريصرف الحبت ورامه) أراد بالحبت هنا سلطان الكمرة المقبوض علميسه قال العدلامة الكرماني الجبث ليس بعربي محض لان الجيم والتساء لا يجقعان في كلة من غسير حرف ذواتي وهو يقع عسلي الصنم والسكاهن والساحروفي الحديث الطهرة والعيافة والطرق من الجبت أى من الشيطان قال تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوث قيل هما ما يعبد من دون الله من عن أومعه في التمسى وقال الرجاج كل معبود من دون الله فهو حدث ور وي أبو العماس عن النالاعسرابي الحبت رئيس الهود والطاغوت رئيس النصياري (الرامينوم وذووه في شعار العار واسارالحسار وتستطير) أي تنشر (همةالاسلام في ديارا ليكمار فواقفه) بتقديم الفاف عسلى الفاء مفاعلة من الوتوفّ عند الشيّ أي عدّم تحاوزه والمراديما ههذا الصالحة أي صالحه وافغا فى المصالحة على هذا المقدار لم ينزل هنه (على خسين رأسا من خفاف الافيال) جيع خفيف والمرادمه الغتى منها لانه أقدره سلى الحركة والسرعمة وتوَّنه في الفق والزيادة (وارتهن) أي السلطان (ابنًا وحاف د اله) قد تقدّم معنى الحافدو يشال للغين أينه الحافد (عربي الوفاء بها عربي الكمال وعاد السكافر ورامه حتى أذا استقرم كاله كاتب ابنه) بالنصب فعول مه أكاتب (الديال) الهمزة فيه مفتوحة و معسدها نونسا كنة تم دال مهملة ثم بأعظمة ثم ألف ثم لام فهذ معتدية وأما تعريب مفغى يديك كذا في المني اصدر الافاضل وقوله ففي يديك مر بدأت اللفظ الذي تستعمله العرب من لغة أخرى يقع فيسه

شد قى ضبع ونسرونفل الله أولياء مافات حدالاحصاء وجازجهد المصر والاستقصاء وأغفهم خسمانة ألف أسمن روقة العساد والاماءوآبااسلطان بمن معهمن الاولياءالىالعسكرغانين واذرن لما هرين لما فرين شاكرين للدرب العالمين وفتم الله على السلطان من الادالهند أرضا تتضاءل اللاد خراسان في جنمه المولا وعرضا ووافقت هذه الوقعةالباهر أثرهاالسائر فىالآفاق خبرها يوم الخيس التاءن من المحرم سنة أثنن ينوتسع بن وثلثما ثة ولما ونعتهاده الحرب أحالها وحطتءن الظهور أثفالها أحب السلطان أن يصرف الجبث وراءه لبراه بنوه ودووه في شعاراله ال واسارانكسار وتسستطيرهيبة الاسلام في ديار الكفار فواتفه على خسينرأسا منخفاف الافيال وارتهن اشا وحادداله على الوفاء بهاعلى الكال وعاد الكافر وراءه حتى اذا استقرمكانه كاتب اسه الدبال وشاهيته وراء سحون

التغييرولاحرج في ذلك فللعربي أن ياه ظلم ندوالبا والغليظة على و قفضى المتدون الترقيق ثم قال آلصدر والعلم أن الفط مال معايك في أو الحرأ علام الرجال في الغة الهند كرا جبال وجيال و نحوه ما (وشاهيته وراء سيحون) أى سلطنته و المارية وحيث هوشاه تلك الرقعة وشاهيته مبتداً والظرف خبرله والجملة جالية من الديال وسيحون ماء نانة وماء السند عترجان فيصيران غراوا حداود لك بين برشا و روبلالة ود

يقال الجوهري سيحون نهر الهندوقال السكر ماني هو نهر جند من أرض الترك (بشكواليه) أي الى بندالديال (ماعُراه) أي عرض له وأسامه (من الفاقرة) أي الداهية يقال فقرته الفاقرة أي ا كسرت فقار ظهره (الكرى والداهية العظمي وسأله سؤال ملحف) الالحاف الالحاحق السؤال لَيل لانه والادس المسؤلُ و ولازمه كاللهاف قال وليس المحف مثل الدُّه (أن يؤدى عنه الضمان) أي مأوقع عليه الصلح مع السلطان (عما عز وهان) أي كرم وذل من الأموال (فساق) الديال (اليه) أي الى أسِم الكافريسال (تلك الفيول وصرف الرسول الذي) جا الطلها (وسيتمت عُملتها ألى السلطان [فأمربالافراج هُنّ أولئك الرحائن) أى الحلاقهم وشخلية سبيلهم (وكسع) أى شرب (أدبارهم نحو تلك المدائن) بقبال كسعه كمنعه ضرب ديره سده أو بصدر قدمه (وحدث نفسه أند بأل بأن أباه قد ليسردة الخرفم بالخناء المحدمة والراء المهملة المفتوحتين والفاء وهوفسا ديعرض للعقل عندالهرم (وعضء لمي جرةً الهرم) الحرة بالكسرما يغرجه البعير للاجترار وهواعادة العلف وعلمكه ولايدً فتكون متقدمة بالأكل ثم تفانت قواها ولمبيق الاشئ يسرفنسها الي الهرم لأبه يكون دعد الشماب ومعمد تفانى القوى وانقضأ عطراوة المدن وفي معض النسخ حزة الهمرم بالحاعمكم ورة والزاي المحمة وهي قطعة من اللحم قطعت طولا والمرادم اههنا السانه يعني ان أسنانه تفانت فلم يبق في فيه غير حرة لحم يعض علمها وهي لسيانه قال الكرماني وهذا الوجه عندي أعجب (وقد طلع عليه نسر الأسر) المراديه اما النسرالطَّائراً والنسرالواقع وارادة الواقع أنسب بالمقام (ودرَّان الآدبار) الديران منزلة من منَّازل القمر وقيسل لعلى رضي الله عنده لماهم بحرب صفين أتربحل والقمر في الديران فقال الله خالق الديران (وقوته عوى الامتمان) العوى من منازل القمر أيضاوهي مقصو رةوقال في الصحاح تميدو تقصر وهي خمسة أيجم (وشالت) أى ارتفعت (مه شولة الخذلان) الشولة ابرة العقرب والمرادم المنزلة من منازل القمرة الأناج الدن الطرقي وليس لذكرهذه المكوا كب يخصيص الاستعقمقارنة الألفاط يعني مراعاة النظروقال المكرماني لل تخسس ذكها فائدة وهي انهاء بطهر وأسمائها ومشتقات معانها لأنما تناسب عال المخدد ول وتوازيه اوتما ويها فقد دمان أى آن (ان يلقى حينه) أي هلا كه (و يتقاضى) أي يستوفي (عليه) أي منه كماني قوله تعالى اذا أكالواعلى الناس يستوفون (الزمانُ دينه) أي أمام حياته كان أبام همرا لانسان دين عليد مللزمان فاذا تما ضاها مات (ومن سنتهم) أى مشركي الهندأي طريقهم (الطاعة فهم) أى المتبعة (أن من حصل منهم في أيدى ألتائية)بتا مشناة فوقيه ثم همزة ثم يا مثناً وتحتمية وهم في آفة الهند (المسلمون أسيرا) حال من الضمير المستتر في حصل (الم سعقدلة من يعد) أي وعد الأسر (رياسة) علمم (ولم تستتم) أي تتم (له فرعامة) أى سيادة (وسياسة) أى تدريرا مو رالرعية ريدان متعارفهم ومعهودهم أن لا يقدد موا أمرامها محصل فأيدى المسلم أسرا استنكافاهم عن لحاعة من امتهى بالاساروا بتذل بالصغار والظرف فىقولەمن سنتهم خسم مقدم وأن المفتوحة الهسمزة ومعمولاها فى تأو يل مفردمېتد امۋخر وهي من المسائل الني يحب فها تقديم الخبر كقولهم عندى انكفاضل (ولمار أى حسال حصوله) أى حصول نفسمه (بين قيدُ دالهرمُ وقددٌ) أَي رَبَّاقُ (المدلة آثر النارُه له العارُ والمنية) أَيْ الموت (عمل الدنية) بقلب الهمزة ماء وادغام الياء الأولى فهالمناسبة الفقرة الاولى ففي الصاح الدنى بمعنى الدون مهمو زوقد سبك المصنف المثل المشهور العارولا النار والمستولا الدنية وهي منصوبات باخماراختار ولا اختار (نبدأ بشعره فحلق) أي حلقه وحدن ف الضمير رهاية للسعيم (ثم نحأ مل على النسارفا حسترق) بقال تعامل علسه أي مال وتعسامات على نفسي أي تبكلفت الشيء على

يتسكوا المهماعراه من الفادرة الكبرى والداهبة العظمى وسأله . سۇال ملىف أن يۇدى عند الفهان عاعزوها نفساق اليه تلك الفيول وصرف الرسول وسيقت حلتهاالى السلطان فأمر بالافراج عن أوليك الرهائن وكع أدبارهم غوتاك الدائل وحدث نفسه الدبال بأنأ بامقدلدس ردة الخرف وعض علىحرة الهرم وقدطلع عليه نسر الاسروديران الادبار وعوته عوى الامتحان وشالت بدشولة اللالان فقدحان ان يلقى حينه ويتقاضى عليمالزسان وينهومن سنتهم الطاعة فهم ان من حصل مهم في أيدى التأثية وهم المسلون أسيرالم يتعقد لهمن بعدرياسة ولمنستم فرعامة وسيأسة ولمأرأى حيبال حصوله بين قيدالهرم وقد المدلة آثر النار على العاروالمسة على الدسه فيدأ بشعره فلق ثم تعامل عدلى النار فاحترف

مشقة وثم هنامستعارة للهلة في الرئبة لان القياء النفس في النار أعظم من حلق الشعر بكثير (ولما استقب) أى السيقام وتبيأ (لاسلطان ما أراد وانقادله) أى ألماهه (ما اقتاد) أى قاد وفي نسخة ما ارتاد أى طلب (ارتاح) أى نشط (الخزوة اخرى يطرز) أى يزين (بها ديب اجتمعامه) والطراز فارسى معرب و يطلق على الصنف والخط كقول حسان رضى الله عنه

فرّ الوجوء كريمة أحسابهم \* شم الأنوف من الطراز الاول

(ويعسل بجمالها عذبات) أى أطراف وأهداب (أعلامه) جسع علم بعدنى الرابة أى يجعل أهداب رايا به ذات أعلام أى طراز بجمال هدنه الغزوة الاخرى (فيال نحو ويمند) قال صدر الافاضل بعدد الواونها باء مثناة تحتانية عالة ثم هاء ثمنون ثم دال مهملة مدينة عظمة على شط سندرودوهي بين برشور ولوهور وقد خربت الآن سععت شخالوهور باليحكي انه كان هناك تلثمانة جوهرى واعتبر بما أصحاب سنائر الحرف النهبي (فضرب عليها بكلكل الاقتدار) أي أناخ بها شوكته وألقي عليها ثقله ووطأته مستعار من البعير بلقى كلكله على من استوطأه واستذاه وجعله تحت جرانه والكلكل العدد وهو أول ما يقع من الابل على الارض عند القعود ويستعار الخطب الشديد كاقال

اذاماالدهرجرعلى أناس وكلاكاه أناخ آخر سا

(حتى افتتحها صغرا) الصغر بالضم السغار بالفتم وهوالذل وهومنصوب على المصدرية تتقديرمضاف أى افتتاح صفراً وعلى الحال من مفعول افتتحها أي ساغرة مرادام الهام الحازا كاسأل القرية (واعتاض منها بعد العسر يسرا) يقال اعتاض وتعوض أخذا لعوض والفهسر يرحم الى ويهند ويجوزأن يرجيع الحا الغزوة (وبلغه لياذ) أي التحاء وأسله لوا ذفقلبت الواوياء كصيام (طوائف من الهنود نشعاب ثلث الأعلام) أي الجبال (واستنارهم بخمر الغياض) بفتحتين أي مستترها ومناشها يفال فلان بدب الضراء ويمشى الجرأى يكايدو يخادع في سعيه ومشيه والغياض جمع غيضة وهي مغيض ما تنبت به الشيجر (والآجام) من عطف التفسير وهي جميع أحمة بمعنى الغيضة (متحدّثين) حالمن طوائف وصح مجيئها من طوائف مع انهامضاف الها للصحون المضاف مصدراعا ملأ في المضاف اليه الرفع تمحملا (بالتحزب) أي التحم للغساد (وَالتَّأْلِ) بمعمني التحزب (عملي العناد فأغزاهم) بالغيزوالزاى المجممتين (حيشايدة خجالهم) أى بعث الى غزوهم جيشا أى صبره غازيا والضميره فمعول أؤل لاغزى وجيشا مفعوله الثاني لانهبدون الهمزة ستعدى لواحد فمعها ستعدى لاثنين وفي يعض النسخ أخراهم بالراء المهملة وعلها كتب الناموسي فقال يقيال أغرى البكاب بالصيد فعلى هذ اتقديره أغرى بهم حسااته ي ويدو خالدال المهملة والخاعالج عدمة أي بقهرو بذال والجال اسم مكان الجولان في الحرب وهو كأمة عن تدويحهم أومحيا زمرسه ل من الملاق اسبرالحول على الحيال فيه (ويفرق قبل الوسول) أي وسوله الهم (أوصا الهم) أي مفاصلهم واعضا عهم من الرعب والحوف (فولغت فهم الميوف حق رويت من رشاش دمائهم) يقال ولغ الكليف الاناءاذ اشرب مافيسه بأطراف لسابه ولمباجعل السسيوف والغقرشع الاستعارة بفوله حستى روءت والرشياش مالفتع ماترشش من الدم والدمع (وصدئت) بالهمزمن الصدأ وهوالطبيع والجرب في الحديد و في الحديث اتّ الفلوب لتصدأ كابصدأ الحديد قيل فاجلاؤها قال ذكرالموت وتلاوة القرآن (من تخالطة أحشائهم) أى انها الكثرة تردِّدها في احشاعهم ومخالطها الهاسا رت بمنزلة سديف ترك في أرض ندمة وسداً (وتهارب) أي هرب كقولهم توانيت في الامر بمعنى ونيت (من سلم من لحباتها) أي السيوف وظبة ٱلسيف حدُّه وأصلها للمبوغد فت لامها وعوض عنها هـاءالتَّأنيث كافي قلة وبرة (كالأوعال في رنود

واسااسستتبالسلطان سااراد وانقادله مااقتادارناج لغزوة أخوى بطرزماديباحة مقامه ويعالم بجمالها عدبات أعلامه فالخو ويهذه فضرب علها مكاسكل الاقتداف حنى اقتضها مفرا واحتاض منها بعدا لعسريسماو باغداماذ لحوائف من الهذود نشعاب تات الاعلام واستنارهم يخمر الغياض والآجام متعمدتين بالتعزب والتألبء لىالعناد فأغزاهم حيشايدوخ مجالهم ويفرق قبلالوصول أوصالهم فولغت فهم السيوف حى ويتمن رشاش دماءهم وصدئتمن مخااطةأ حثائهم وتهارب من سلم من لمباتها كالاوعال في رود

تلك الجبال) الأوعال جمع وعل كمكتف ويقال فيهوعل كفلس وكدثل تيس الجبل والربود جميع ريد وهوأنف الجبل (يرون الكواكب ظهرا) أي وتت الظهيرة من كثرة ماارتفع من غبارسم الكأنكيل الى الحوّمة ي على عين الشعب فظهرت الشكوا كب كا تظهر في الليسل وهو كماً مذعن اشستدا دا نلطب علم موكنوا اذا أرادوا المبالغة في الوعيد لأحد قالوالأر ينه البكواكب ظهرًا (والمنايا) جمع منية وهي الموت (سودا وحمرا) أي تتلوّن لهـم أسباب الهلاك حتى يتخيلونهــا بألوان مختلفة عـــلي مثال اسب وردو رغض آخريروه على مثال أسودسودو يقال الانتظار الوت الأحمر (ودا قواو بال أمرها) أى السيوف أى وخامته يقسال وبل المرتع بالضم و بلاو و بالا فهو و بيل أى وخُيم (وكان عاقبة أمرها الخسرا) أىخسارة علهم بالقتل في الدنياً وعد أب النار في الآخرة وفيه اقتباس لطيف (وانقلبت) أى رجعت وهادت (رآيات السلطان الى غرنة خافقة بالنجيم) أى الظفر (الشائع) أى متحركة مع النجيم المستفيض الظاهر خبره (والفتح الرائع) أى المجب من راعه الشي أعجبه (والحول) أي القوة (المتهز والنصرالمستمين وقد أشرق) تلألا واستنار (وجه الاسلام وابتسم) أى افتر شرورا (نغر الاعباد وانشر حسدرالملة وانتصم بالقباف أى انتكسره عابانة (طهرالشرك والبدعة) ولايخني مانى هذه التراكيب من الاستعارة المكنة والتحييل (وقد كان خاف من أحد عند الصراف راية السلطان عن وجهه) أي وجه خلف وذات تعدما حاصره وهو محتمر بحصارا صهبذوا فتدي منه خاف عباثة ألف دنبار ومايليق بهامن خددمة ونثاركا تفدمقر يباوقال الناموسيعن وجهه أيووجه السلطان أىعى جهتم التي توجه الهاولا يخفي اله مع بعده عن المقام غير معيد المرام لان كل جهة توجه المهافهي وجهه (عهدالي ولده طاهر في أعمال عسستان وأستد) أي أضاف (أمورها اليه ايتَّارا) أي احتيارا (له على نفسه وهداء كريمة الملك اليه) الهداء مصدرة ولك هدريَّ المرأة الى ز وجها هدا عشبه الملك برجل له منت كرعة عليه ساقها الى كفها والقد أبدع في تخميل ان خلفا زوّج النته من ابنه فكان هذا الأب متبع أشر يعة أول أب (قبل وقته) أى وقت الهدا ولان وقته بعد موت والده (تنبيتااها) أى اكرية الملك (في ملكه) بكسر الميم والمعدني عليه أبلغ من الضم (قبل استحقاقه أماها بارثه ) من أمه (تعريضاً للسلطان باستعفائه عن الملك) تعريضا مفعول له أهوله عهدوقوله ايتارامفعول له لقوله وأسند وكداماعطف علىممن قوله وهداء وتثبيتا فلايلزم تعددالمفعول له من غير عطف (واقباله على النسك) أى العبادة (واعتباضه) أى خلف (تواضع العبادة) مفعوليه لاعتياضيه (عن ترفع السيادة ليقطع) أى خلف (بخروج الامر) أى الملك (من يده لهمه) أي طمع السلطان (عن قصده) قصد خلف (وحصده) أى از المدهن ملكه (فلا تنفست الده) أى تراختوامتدَّتْ عَلَى ماولاه) أي على ماولى خلف ابذه عما كان يليه من سيستأن وماوالاها (نطُّقت شواهددا الجودق اختياره) أى اختيار حلف ابده على نفسه وايشاره اياه مكرية الماك يعدني طهر عليه أمارات تدل على انه لم يحترابنه للولاية على ما كان يليه (وبدت نواجدًا لعقوق عن ثي آثاره) المتواجدا واخرالاسنا نوللانسان أربعة تواحدفى أقصى الاستنان بعدالارحاء ويسمى الواحد منهأ ضرس الحلم لانه ينبت بعد البلوغ وكال العقل والثني واحد اثنباء الشئ أى تضاعيفه تقول أنفذت كذا ثى كذاأى في تضاعيفه ووصف الوالد بالعقوق وانكان الاكثر وصف الولد به لاعتدائه على ولده وتضييع حقوق موته (فلم يزل يلاطفه ويداريه حتى أعماه عما واهفيه) يعنى ان طاهرا اسكثرة ملاطفة أبيه مله غفل عن اضماره السومله في تلك الملاطفة (مم تمارض خاف) أي اظهر المرض وليسبه مرض (في الحصارالمذكور) أى ام بهبذ (واستدعي) أى لحاب (ابنه) طاهرا (لقبول الوصية

لَكُ الجبال يرون الكواكب لحهرا والمنايا سوداو حراودا قوا وبالآمرها وكانعاقبة أمرها خسراوانقابت رامات السلطان الىفرنة خافضة بالنحوالشائع والغتم الرائع والحول التسين والنصرالمستبين وقدأشرق وجه الاسسلام والتسمنغرالاعيان وانشرح صدراللأوانقصم ظهر الشرك والبدعة وقدكان خلف ان أحدد عند الصراف واله السلطان عن وجهه عهدالی ولدوطاهر فأعال يحسنان وأستدأمورهااليه اشاراله على نفسه وهداه كرعة الملك اليه قبل وقته تشيئالها في ماكه قبل استحقاقه الماها بارثه تعريضا للسلطان باستعفائه عن الملك واقباله عن النسك واعتماضه تواضع العبادة عن ترفع السيادة ليقطع بخروج الامر منيده طمعه عن قصده وحصده فلما تنالدة على ماولا ونطقت شواهد الجحود في اختياره وبدت واحد العقوق عن ثني آثاره فلم يزل بلاطفه ومدار مدحتي أعماه عمانواهفيه تمتمارض خلفافي المسارالذكورواستدعى ابنه لقبول الوصبة

وتسليم الودائع الحقية فعفل عق سرالتدبير وتديم العقاب والمسكير وأقبل اقبأل لمرفة من العبد على خصلتى الضبيع من ضرب الحب الم أوحزالوريد وقد كان خلف بن أحساس كان الهمقائب من حيشه فأساط وابه الحالمة خسل الزياء تتلايمة الوضاح المائن حصسل

وتسليم) بالجرعلى صيغة المصدر (الودائع الخفية فغفل) أى طاهر (عن سرالندبير) الذى درمأنوه (ومدبرً) بالجرعطفاعلى سر (العُقاب والنسكير) أى الام المنسكر الذى ارتسكيه أنوه فسه فركت مَطية التَّغرير (و أُقبِسل اقبال طُرفة من العبد) قدمضي ذكره في قصة محيفة المتلِّس وانه لما أني الاالدهاب الى عامل البحر بن من قبسل محرو بن هند وأنا ، وعرض عليه الكتاب فأذا فيسه ما في كأن المتلس بلأنكي فقال لهصا حب البحرين انك في حسب من قومك وبدني وبينك اخاء قديم وقد أمرت مقتلك ولامحيدلى عنه فأى فتلة ثريدفا ختارأن يستى ويقتل في السكر (على خصلتي الضبيع من ضرب الحيدأ وحزالوريد) اشارة الى مثل لهسم في أكاذيهم يقال أكره من خصلتي الفسيع والعرب تزعم في أكاذبها ان ضبعا اصطادت ثعلبا فقال لها التعلب المعامر اطلقيبي ومني على في نفسي ولا تتعرضي لفرسي فقالت خبرتك اأباالحصن من خصلتين قال وماهما فالتله ان شئت اقتلك وان شئت كلك فقال الثعلب الذكرين وم كتلك فقالت متى وأن وفقعت فاها فوثب الثعلب وفر فسارت مشلا في أمر بن لاخسرفه مما لمحتَّار كما قال أبوفراس ﴿ وحسمكُ مِن أَمْرِ بن خبرهما الشَّرِّ ﴿ (وَقَدْ كَان خلف بن أحمد كن له) أى أخفى وستر (مقانب من جيشه) المقانب حميم مقنب وهوجماعة الخيل مابين الثلاثير الى الاردون ومثله المنسر (فأحاطوابه) أى بطأهر (احاطة خيل الزباء بجذيمة الوضاح) هوتدا عمة الارش وكان أرص فقيل له أرش ووضأ حاحترازا عن نسية البرص الميه وكان ملك الحرة والعراق وكان أبوالزيامملك الشام فغزاه وفتله واستولى على ملكه تمرجه عالى العراق فقلكت الزياء ملك أسهاو بعثت الىحدناعة مكرامها انى قدرغيت فيك واستمهة دية لتدبيرا للا فتزق جي وضم ملكي الىملىكات فهش لذلك وشاور وزراءه فمكلهم رغبوه فها الاقسىر من سعدا لقضاعي فانه قال لاتأمها وقدقتلت أباها فلم يقبل رأيه فأجامها الى ماسألت وكتب البها فيكتبت أن اخرج الي فانتخذ دارع ليكتك عندى فشاورأ صابه فحسنواله ذلك فقال قصمران النسآم يمدين الى الرجال فان أجائك أن تصبرا ليك والافلاتفعل فعصاه فقال قصبرلا يقبل لقصسرا أمرفه هبت مثلا فلياقر بمن بلادها شاورأ صحابه فقالله قصيرسقة قضى الامرغمقالله أيها الملك انخرج أصحابها المكوحيوك بنصه الملوك غمتقدموك فقدكذب طبى وان تلفوك وأحاطوانك فهوالغدر وأنامعرض لكالعصا وهوفرس لايحباري فاركها وانح فلما تلقاه أصحام احبوه بتحية المائ وأطافوا مهوا متقدموه والى ذلك أشار في متن المكاب يقوله فأحاطوا الى آخره فاعترضه قصبر بالعصافلم يفعل ماأمره به فركها قصسبر ونحا فنظر المهدناءة وهو يلعير في السراب فقال ماضل من تحرى به العصا فذهبت مثلاثم دخل على الزياء فلما اختلى بها أحرت به فأقعدعلى نطع وقطعت رواهشه فأقبل الدم يسيل في الطست فقط رت قطرة على النطع فقا لت لا تضيعوا دمملك فقا لكحسد عةدعوا دماضسيعه أهله فذهبت مثلاثم قام بأخذثاره ابن اخته عمرو بن عدى بمكر قمسر ومكيدته حنى حددع أنف نفسه وأظهران عسرا حددعه وفزع الهافارا من عمرو ولازال شلطف الها يحيله ومكره حتى ركنت اليه وكان يتحرلها ويطمعها عراج حزيلة في تجارتها وكان يأخذ تلك المرابح من عمسروحت على الهاالرجال في الصنادين فلمار أتهامن بعمد قالت ترتيخ \* مالعمال مشهاوتيدا \* أحندلا يحملن أم حديدا \* أم الرجال جماقعود! \*

به مالعهمال مشهاوتيدا به اجندلا يحملن ام حديدا به ام الرجال جماة عود! به فأحست وعاحساس جمكرة مسيرا السين المائيلة في البصر وآخرالا من الملاتكشفت المستأديق عن الرجال هربت الى سرداب لها كان قصيراً طلع عليه فتيعها فلحست فصر خاتم لها وكالت بيدى لا بيد عمرو فذ هبت مثلا وماتت الساعها فقالت العرب عند ذلك لأمر تماجد عقصراً نفه وفي القصدة بسط يقضمن أمثالا تداولها العرب تركت تفاديا عن الاطالة (الى أن حسسل) بالبناء

للمفعول مشددا أوبالبنا اللفاعل مخففا (في معتقله) محل اعتقاله أى ايثاقه وهو حبس أبيه (وحبس في مكمن أجله) أى في مكان كان أجله كأمناه فظهر منه (و بني في السجن على حاله) من الاعتقال (الى أن اخرجت جنازته) منه (محالاعلب من قسل الهسد) محالا عال من جنازته وصيح ذلك لأن الجنازة عبارة عنده واضافتها الى ضمدره من قبيل الاضافة السانية (والجنابة على روحه ودمه) بعنى أطهر أنوه خلف ان طاهرا ابنه قتل نفسه تحرزاعن سبة الانام وذباللوم اللوام (ولسم لهاهر بن زيد) وفي بعض النمخ ابن زينب (صاحب حيش خلف بن أحمد وسائر الفوّاد لأمجستان في مهتقله وحسى في مكمن أحله المرى في أمر طاهر دخلت في طاعته مضمارهم من دخلت بالدال المهملة والخماء المجمعة من بابعلم أى تغيرت الى بغض له وطعن عليه من قوالهم هدنا الامر فيه دخل ما التحريك أي عيب (ونغلت) أى فسدت من نغل الأديم فسدفى دباغته (في موالاته) أى مصادقة سرائرهم (والتقضت خُوف الأسوة) أى الاقتداء (فيد) أى في طاهر أى في قتله (مرائرهم) حميم مريرة وهي من الحبال مالطف واشتد فتله يقال للرحل اذاذهبت عزة نفسه انتقضت مريرته أي خافوا أن ينزل بهــم مثل مانزل بطاهر بن خلف وخوف الاسوة منصوب على المفعول له قال النحاتى وفيه نظر الدَّليس فعلا لفاعل الفعل المعلل انتهسي وليس شئي اذلا يحفي على المتأمل ان فأعل الفيعل المعلل هو المراثر التي هي القوى والقوة العاقلة من أعظمه أوالخرف تحصيلها فهي فاعل الخوف وقدا كتفوا في اتحاد الفاعل عماهوفاعل معنى لالفظا كقوله تعماليس مكم السرق خوفا وطمعا فأن فاعل الفعل الذي هوالارامة هوالله تعالى وفاعل الحوف والطمع هم المخاطبون لكن لماكان يريكم بمعسى يجعلكم ترون صعرالنصب لوجود الانصاد في الفاعل بحسب المعنى فياهنا أولى اتحقق الانتحياد في الفاعل افظا (وضبطواتك الدينة) أى معينتان (على لها عن السلطان ومشايعته) أى على أن يحسكونوا من أوليا له وشيعته (وأرسلوا اليه) الى السلطان (عما أوجبوه) على انفسهم (من المسل بحبل الطاعة) أى لهاعته (والتَّمَاتُ) أي التَّعبد (بدين الجاعة) أي جماعة السَّلْطَان لا نهم اكثر من غسيرهم فكان غديرهم بالنسدة الهم ليسواع ماعة ولأنهدم الكرسواه امن جماعة خلف وفي الحديث علمكم بالسوادالأعظم أيجلة النآس ومعظمهم الذس يحقعون على طاعة السلطان لاسما والسلطان عب الدولة قد قلدولاية خراسان من القادر بالله الخليفة العياسي وقال النحاتي أي عطا عد السلطان أويدس أهلااسنة والجناعة وترك مدهب الخوارج ولايخني بعدهدنا اذكيف يستعلون على انفسهم انهدم على مذهب الخوارج (وسألوا) السلطان (انهاض) أى ارسال (من يتولى تسليم الناحية منهم لسدروا) أىلسرعوا (الى بامه ويتعطروا بلثم رامه أى راب بامه و يحوز عوداله بمرالا سلطان لأن تراب بالمترَّاية (ففعل السلطان ماسألوه وجرَّاهم الخبرعلي مافعلوه) من اساعهم لنهيج سنته ونبذهم خلف وماارتكيه من سيء فعلته بولده (واقيمت الدعوة للسلطان بها) عدلى المثابر (في سـنة ثلاث وتسعين وثلثمائة ولمافتح الله له رتاجها) الرتاج بالكسر البساب العظيم كالرتج وعن ألحلي لالياب المغلق وفيه باب صغير (ويسر له انفراجها) أى انكشافها عن الموازع تقول فرج الله همك أى كشفه وأزاله (عزم على قُصدُ خلف وحسم) أى قطع (داءه) الداءيضاف الى القائم به غالبا كايقال داء فالان الدق مشالا وليس مراداهنا وقد يضاف الداء اسلامه كايقال داء فلان الامتسالا أوكثرة الجماع وحمى العفن وقد تكون الاضافه من قسل شجر الاراك كايم الداء الدق وداء السل وكل واحدمن هذين المعسين يمكن أن يكون مراداوارادة الشاني أبلغ فالمعنى على الاؤل لحسيم شره وأذاه وعلى الشاني لحسمه لانه نفسهداء (وكفاية الخاصة والعامة عوادي مكره ودهائه) في الصاح عوادي الدهرعوائقه

و بقى فى الديم ن على حاله الى أن أخرجت حنارته محالاعلمه في قدل نفسه والجناية على روحه ودمه والماسمع طاهر من زيدصاحب حيش خلف ن أحدوسا رالقواد سحسنان ماحرى فأمرطاهر دخلت في طاعت و نعائره-م ونغلت في موالاته سرائر هـم وانتقضت خوف الاسوة فسه مرازهم وضبطوا الكالمانة على طاعة السلطان ومشابعته وأرسلوا البهبما أوجبوه من التمسأ تحمل الطاعه والتنسأ بدين الجماعه وسألوا انهاض من تولى تسليم الناحية منهم لمشدروا الىالهوشعطرواللم ترابه فضعل السلطان ماسألوه وخراهم الخبرعلى مافعلوه واقعت الدعوة للسلطان ما فيسنه ثلاث وتسعين وثلثمانة والمافع الله رناحها ويسرله انفراحهاعزم على قصد الخلف وحسم دائه وكفابة الحاصة والعامة عوادى مكرهودهانه

(بينهم الحرب ترمى بشرركالقصر) واحدالقصور أى كل شررة كالقصر في عظمها وهوا قتباس من

والمراد بهاهنامضار خلف والدها المكروجودة الرأى والمكفا يتمسدركني المتعدى الى مفعولان كقوله تعالى وكفي الله المؤمناين القتال مضاف الى مفعوله الاول وعو ادى مفعوله الثاني (وهو) أىخلف (بومشدَّبِعصارالطاق) هوحصن معروف بسجســـتان مشهور بالمناعة والحصانةُ (ومنْ خنه العذُّوسيعة أسوار) جمع سور وهوالمحيط بالمدينة (رفيعة الحدران مسعة البنيان وثبقة الأركان يحيط بها خندق بعيد القعر) أى الأسفل (فسيح) أى واسع (العرض مسع المخاض) أى عناع خوضه العمقه وكثرة مائه (لا يعبر منه الى المدينة الامن طريق في مضيق) الجار والمجرور صفة الطريق (على حسر) وهوما يحتاز عليه فوق المامن فنطرة وبعوها (بطرح) أي وضع (عند الحاجة) اليه (ويرفعونت الاسستغناءهنه فعسكر السلطان حواليه) أي نزل بعسكره (محيطابه من حوانب المأطة الحيط سقطة المركز ) أي الحاطة الفلك المحيط سقطة الارض و يحوز أن يكون المرادكا يحبط كلخط محبط هودائرة منقطة مركزه والمركز موضع ركز أحدد حافتي الفرجار ويدار بالاخرى حوالها الرسم دائرة نسبة سائر خطوطها الى المركز متساوية (وجعل يستقرى) أي يتنبع (بالرأى وحه الحيلة في طم )أي مل وتسوية (ذلك الخندق وكدمه) يقيل كدس البتريك بسها طمها مُالتراب و بقيال للتراب الذي يكدس مه كنس بالسكسر (ليستدف على الفارس والراحسل) أي الماشي [ (خوضه وعيوره) الاستدفاف الدال المهملة وبالمجمة أيضا النهيؤوا لاسراع والدفيف الخفيف وسم دُفيف مسرع ويقيال خذما استدف لك أي خدما أمكن وتسهل (وكانت حوالي معسكره) أي في ألهرافه وحوالى بفتح اللام وكسرها لحن (منابت أثل ولهرفا و ذوات احتفاف والنفاف) الطرفاء شحرمعروفوالا ثلاثوالساق مهاوالاحتفاف الاحاطة والالتفاف الاشتباك (فعرض عُـلي أهل عسكره نفاصهم وعامهم واجلهم وفارسهم عضدماعكهم عضدهمها) يقال عضدت الشجر أعضده قطعته بالمعضد وهوسيف يمتهن في قطع الشجر وقيل سميف يكون مع القصابين تقطع مه العظام والخضد كالعضد (أضغاثاو حرما) الأضغاث جمع الضغث وهووالحزمة يمعنى واحدوكل حرمة حشيش أوغيره ضغث كذافي البكرماني وفي العماح الضغث قبضة حشيش مختلطة الرطب باليبابس ويكني بالضغث عن الاحلام الملتدسة قال تعمالي أضغاث أحملام (تلقم عرض الحندق) أى تحصل ملك الأضغاث والجزمله كاللقسمةللفم بملأبها تتجويفه وانمياذ كرالعرض لانه المقسود للعبوراذهوأ قصرا لامتدادين والمراديه العرض المنضم الى العمق لايه المفهوم الغة لاالعرض باصطلاح الحبكاء (ليستتب) أي لسّهيأ (طهوراً لمجمال) مكان الجولان(والمخترق) أى الممرّ واخترقت الرجع المكان مرّت به (وبادرالنّاس اليه) أى الى العضد (فلم تشرقُ شمس الهارعلى التكيير) أى توسط السماء يقال كبدت الشمس اذاصارت في كبدالسمّاء (حتى أعرض) أى طهروأ مكن (عرض المخاصة من جانب باب الحسار للركوب) العرض بالفتح السعة وخلاف الطول وبالضم الناحية والجنانب ومن الهر والبحروسطه وجميع هدنه المعانى متأتيسة الارادة ههذا واختيار ماهوالانسب بالمقام البيك وهوغ يرخبي عليك وفي بعضا لنسيح للركودمكان الركوب والركود السكون والمقام والغسرار قال فى الصحاح كل ثني ثاءت فى مكان فهوراً كد (وثاراليه) أى الى عرض تلك المخساضة (عند ذلك الخيول و تبعتها الفيول ومانع) أى دا فع (أصحاب خلف من أحد من شرفات الحصار) الشرفات جمع شرفة القصر بضم فسكون وتجمع على شرَّف كفرفة وغرف (بقذفات الأحجار) حمـع قذفة واحدة القذف كفرفة وغرف وهي الناتشة كالقصر على رؤس الحبال كالشرفات والمرادم اهنا الاجبار المدوّرة المنقلعة من القلل (واشتعلت) أي اتقدت

وهو يومند عصاراا كمانى ومن صفنهابه دوسيعه أسوار رفيعه الجسادران منبعة البنيان ونيقة الاركان عيط بالمندق اهسد القعرف حالعرض مسيع المخاص لايعبرمنهالىالماريقالامن لحريق فيمضدق على حسر اطرح عند الحاجة ويرفعوفت الاستغناء عنيه فهسكرالسلطان حواليه محيطانه من حوانده الحاطة المحيط بنقطة المركز وحعل يستقرى بالرأى وحسه الحيلة فى لم ذلك الخندق وكبسهليسستدفعلى الفارس والراحل خوضه وعبوره وكانت حوالى معسكره منابت أثل ولهرفاء ذوات احتفاف والتفاف فعرض على أهل عسكر مفاصهم وعامهم راجلهم وفارسهم عضدماعكمم عصدهمها انه فالأوحرما تلقم عرض الخندق ليستنب لحهورالحال والمحترق وبادرالناس المهفام تشرق ثمس الهارعلى السكدر لحنى أعرض عرص الحاضة من اب الحصار للركوب واراليده ذلك الحبول وسعتها الفدول ومانع أصابخلف سأحد من شرفات المصاريقانات الاجار واشتعلت بينهم الحرب ترمى بشور

الآية السكرية (وتفى) بضم الناء أى تقبل (على القصرات) جمع القصرة بالتحريك وهي أصل العنق وتتجمع أيضاعلي قصر بالغريك يغيرناء ومدقرأ ابن عباس انها ترمى بشرركا لقصروفسره بقصر النعل أى أعناقها (بالفرس) أى دق العنى يقال افترس الأسدفر يسته وفرسها دق عنقها (والقسر) أى القهر (وزحف) أى مشى (الفيل العظيم الى باب الحصار فاقتلعه) أى جدنه وقلعه من مكانه (بنيا سه وزخيه في الهوام) زخيالزاي والخياء المجهمة من دفع يضال زخه دفعه في وهذة هداز الختيار المنرجام وهوالمناسب ههذا ووقع فيعدة أحاديث منهامثل أهل متى مشل سفية من تخلف عنهاز خمه فىالشار أى دفع ورمى ومهاحديث أبى بكرة ودخواهم على معاوية قال فز خفى اقفائسا أى دفعنا وأخرحنا وقال الكرماني زجه في الهواء أى رمى من رجعت الرجل اذا طعنه مرج الرمح وبالراء غبرالمهمة وله وحدومعناه حركدوزلزله فزج على كلامه بالجسيم ولم يتعرض لزخ بالزاى والخاء وكأنه المنتفى لهرواية ولم يقع في المحتمد التي كتب علها (فانحط) أي هبط وترل الى الارض (من حالق) أي من مكان عال والحالق الجبل المرتفع ومنه تحليق ألطائر أي ارتفاعه في لهيرانه (وتتل من أصحاب خلف الجم الغفير) الجممن الجوم وهو الكثرة والغفيرمن الغفر وهوالستركاته لكثرته يستر وجه الارض (ولجأاليا قون عسلي ألهراف الحساجر) أى المسانع والفاصل من الحجز وهو الفصل بين الشيئين (الى السورالداخــل) متعلق بلجأ (ودمر) بالذال المجسمة أىدخل (أصحــاب السلطأن عــلى الحصار وتاسك أصحاب خلف) أي تجلدوا وتثبينوا (فوق شرفات السور الآخرمنا ضاين) أي مرامين ومدافعين عنها) أيعن الشراعات (بأجار الجانية) حسم المناسق الذي رمى مدالحارة وهومعرب وحدفت النون في جعه على فعيال لانهازائدة أوشمه بالزائد (وأطراف الحراب والزاريق) حمع مزراق وهوال محالفصر (واطلع خلف ن أحد منداشتداد ألخطب) أى خطب الحرب على أصحابه (على ملتق الفريقين) أي مكان التقاعما (فرأى هول المطلع) تشديد الطاءو فتح اللام أي المأتي بقُ ال [أبن مطلع هـ في الامر أي اس مأناه يعدني هول ما يأتي مساحيه من الشدائد وما يطلع عليه منها وهو فى الاسلمصدر بعدنى الاطلاع ويحوز أن يكون اسم مكان و يحوز أن يراد بالمطلع وم القيامة لانه وم الالحلاع عــلىحقائن الامور وفي يعض الادعية المأثؤرة ونعوذبالله من هول الطَّلَم (ورأَى تمَّو تَج) أى اضطراب (الفضاء) هوا لساحـة ومااتسع من الارض (بعـفاريت الانجـادَعـُلىشـما لحينُ الجياد) العفاريت حمة عفريت وهوالقوى والانجماد جمع تجديضم الجم مثل يقظ وايقماط يقال نجدار جلبالضم فهونجد ونجد بالضم والكسر ونجيد من النجدة وهي الشجاعة والجيادج عجواد للذكر والانثىمن الخيلشيه الراكبين بالعفار يتفى الفوة والاقتدار والجياد بالشسياطين فسرعة الحركة والحولان والشيطانكل مقردمن الانس والجنّ والدواب (وتطابر النبال كرحل الحراد) رحل الجرادا لجماعة الكثيرةمم اخاصة وهوجمع على غيرافظ الواحد وله نظائر في كالمهم كقولهم لحماعة البقر صوار ولجماعة النعام خيط ولجماعة الغثم قطيع ولجماعة الحمسير والظباءعانة (وترامى الحراب كعزالي السحاب) العزالي بالعين المهدملة والزاي جمع عزلاء بالمذوهو في الزادة الأسفسل (وفيم الدماء) أى الفعاره على قال فاحت الشيعة أى الفعرت وفاضت (كسيم السمام) السيم الماء الجيارى والسماء الطر (وعاين) أى خلف (الفيل قد أهوى الى بعض أصحيا به بخرطومه) الاهواء القسدويعدى بالملاموااطرح ويعدى بالى (فرمى به في الهواء قابر يحين) أى قدره ـ مأ (ثم تلقاه إِنَا بِيهُوأُ قَبِـلَ عَـلَى آخِرِينَ) مَهُم (يُدُوسِهُم) أَى يَطُوُّهُمُ وَيُدَقُّهُم (بَيْسَمُبُهُ) المنسم لذوات الحف كالسنباث الحوات الحيافر (ثم أنحى) أى قصد وضمنه معنى اتسكا فعد ادبه لي (عسلي البياب بمنكسه

ونفى عملى القصرات بالفرس والقسروزحف الفيسل العظيم الحاب الحصارفاقتاء بسنابسه وزخ به فی الهواء فانحط الی الا رض من سالى وقتسلمن أتحاب خلف الجمالغفير ولجأ الباقون على ألمراف الحاجز الى السور الدانسل وذمرعسكر السلطان علىالمحصار وتمساسك أصحاب خلف فوق شرافات السورالآخرمناضلين عنها أحجار الجيائيق وأكموا ف الحواب والزاريق والماع خلف سأحد عنداشتداد اللطبعل ملتق القريقين فرأى حول المطلعوراى تموج الفضاء بعفار بت الانعاد علىشيا لحين الجياد وتطايراك بأل كرحسل الحراد ورامى الحواب كعزالى السحاب وفيح الدماءكسيم السماء وعابن الفيل قد أهوى الى يعض أحسابه تخرطومه فرمىه في الهواءقاب رمحين تم تلقاه ساسه وأفبلعلى مخرين يدوسهم مستندبالمالطويخ أوميمسد

فزعزعه) أى حركه (نعضادتيه) العضادتان الخشيتان من جانبي الباب والسدتهما عضادة وهسدا باب آخرفيرالذي اقتلعه أؤلا (واقتلعه بضيات الحديدعايه) الضبة حسديدة لحويلة عريضة يضبب بها الايواب وغيرها (فاستطارهندذلك) من الرحب (قلبه وجاش) أى هاج وخفق (جاشه وارتاع روعه) أَلِمَا شُوالروعُ مايضطرب من القلب عند اللَّوفُ (واضطره) أَي أَلِمًا (هول المُفَام وفرع) أى خوف (الاسطلام)الاستئسال من اسطلم الزرع آفة أسستا سلته (الى طلب الأمان واستغاثه السلطان فَكُفُ أَى السلطان (عنده يدالاخد ترام) أى الانقطاع والاستثمال و في يعض النسخ بدالاحراج أى التضييق وفي الكلام حدف المعطوف عليه للاسجاز والتقدير فاستغاثه فأغاثه فيكم عنه يدالاخترام كقوله تعالى فقلنا اضرب بعصالا الطرفا نغسرت أى فضرب فالمصرت (ووضع منسه سوط ألانتقام كرما) مفعول له العصف وهومن العلة الباعثة على الفعل (غداه الله بدر م) در الشاة لبنها (وألهر به ننشُّوة خره) أى جله ينشط اليه ويطرب به كايطرب شاربُ الخر بنشوتهما (وأقبل خلف أبن أحد على بذله الحاثرة) قال مسدر الافاضل بذله الجائرة باضافة بذل الى الضمير وكذا في قوله الجسائرة بألجيم والراى المعيمة قال هكلة اسع بقال أجازه بكلذاوهي الجائزة ومنى مساالرشوة الاانه أعرض عنها لخشونة لفظها انتهى ووقع فى كثير من النسع تصحيفات لا يغتربهما (حتى استؤذن له على السلطان فدخل وأهوى) أى انتخى وسقط (الى الارض بشيبته البيضا منتجززاً) أى متقويا (بذل الخدمة) أى جامىلاذل الخدمة للسلطان مُزا لنفسه عن مذلة الآنتقام والامتهأن (وغشي) يُتشديدالشــين المعجة (البسالم) أى ستر، وملأه (من سج الجواهروالفرائد) السج جـع سُجّة بالضم وهي خرزات تنظم فخيط ليعديم االتسبيع ونعوم من الآذكار والجار والمحرور في موضع نصب صلى الحال سانالما في قوله (جماكسف النهار) أى أزال ضياء من بريق الدرر والجواهر المنتورة وكسف يستجمل متعديا ولازما تُقُولُ كَمَاهُمُ الشَّهُمْسُ كَسُوفًا وَكَسَفُهَا اللَّهُ تَعَالَى كَمَا (وخطف الانصار) من شعاعه الدي هو كالبرق (نثارا) نصب على الحال من مامصدر بمعنى اسم المفعول أى منثورًا (ينوب عنده في شكر ما أذا قه من برد العفووالرجمة) أى من راحتهما وفي يعض الادهية أذقنا برد عفوله وكل محبوب عندهم بارد ومندة الصوم في الشيئاء الغنيمة الداردة (وجداه من حريم الروح والمهيمة) اراد يحريم الروح البدن لانه هو حريم الروح الحيوانية يعنى انه لم يتعرض لغيرماله ومافى يد و في يتعرض للبيداية على روحه (فتكرّ مالسلطان) عليه (بالرفع من قدره) لا يحني ما في الاتيان من من الاشعار بعدم استسكال الرفع لُقدره والمما كان الرفع لبعض القدر (وضميده) أي السلطان (عند التقريب) أي تقريب خلف اليه (الى صدره) كايفه لمن يريد تعظيم أحد عند ملاقاته فالضعير في صدره يعود الى السلطان أيضا وا ماجعل ضعيريد فلف وضعير صدره للسلطان اوالعسكر ففده ركاكة لانتخفي (تناسيالماسبق من هناته) أى جناياته وسوا ته وأسسل هنة هنو فد فت الامها وعوض عها الهاء فن جعها على هنات كافعه ل المصنف أميزد اللام ومن ردِّ جمعها عسلى هنوات (ونغا باعماً أقدم من ذحوله) جمع ذحل مفتحتين وهو الحقد (ورَّاته) جمع ترة وهي الضغن (وحكمه في احتمال ماأحب من زبد) جمع زبدة وهي خالص الشيُّ (بسارة) أَى فَوْضَ البِهُ وَاطْلَقُلُهُ حَلَّمَا احْبِهُ وَاخْتَارُهُ مِنْ خَلَاصَةُ مَا يَحْسُلُ بِهِ يسارهُ وَغَنَّاهُ (ونَعَاثُرُ حصاره) جمع ذخيرة بمعنى مدخورة أى مختاراته المخبوءة في حصاره (وخيره في المقام) يضم الميم أى الاقامة (حيث شاء من ديار بمالكه وأمصاره) الفعيران للسلطان لان خلفالم يبن لهمان وبدليل قوله (فاخْتَارَ أرض الجورْجَان لانها) من ممالك السلطان بلاشبهة (استرواحا) أى طلبا (لروح نسيم هوا عما واستعد الما لفيرمام) استعدب الما عده عد باكداد كرالنجاتي ولا يعني بعده عن

فزعزعه بعضادتهه واقتلعه دضيا المديدعايه فاستطارعنه لدذلا قلبه وجاش جاشه وارتاع دوحا واضسطره هول المضام وفنيا الاسطلام الىطلب الإمان واستغاثةالسلطان فحسحف منه يدالاخترام ووضع عنسه سوط الانتفام كماغذاء اللهبدره وأطره بنشوة خره واقبل خلف ساحده ليدله الحائزة حتى استؤذن لهعلى السلطان فدخل واهوى الى الارض شيشه السضاء متعسززابدل الخسدمة وغشى البساط منسجا لجواهروالفرائد ماك في الهار وخطف الادسيادنثارا خوب حنه في شكو ماأذاقه من بردالعفو والرحسة وحياءمن حريم الروح والمهيمة فتكرم الملطان بالرفعمن قدره وضميده عندالتقريب الىصدره تاسيالماسبق من هناته وثغاسا عاأقدممن ذحوله وتراته وحكمه فى احتمال ما احب من زيديساره وذعائر حصاره وخبره في المقام حيث شاء من دالر مما لكه وامساره فاختارارض الحوزجان استرواحا لروحنسيم هواتها واستعدانا الهبرمائها

مقتضى الصيغة والمقام فالاولى عددم اخراج صيغة استفعل عرب الطلب فيكون المعنى طلبالغرمائها العنبلات الميرالماء الكثيرالنا مع عدنيا كان اوغير عنب فاستعدابه طلب عدو بده وفي الحديث أنه سلى الله عليه وسلم كان يستعذب له المامن سوت السقيااي يعضر له مها الما العذب وفي حديث الى التهان انه خرج يستعدن المناء أي يطلب المناء العذب (وأنسأ عانى مراتع) جمع مرتع موضع الرتع وهوالا كل والشرب في خصب (الصيود) جمع الصديد (حول أرجاع) أى نواحهما (وأص السَّلطان بِتَسْيِعُرِهُ الهِـافي هَيِّيَّةُ ذُويَ الهِــةُ ﴾ أي المهامة والاحترام (معافى بلباس الصيانة عن عورة الاهانة) بعني أنَّ السَّلطان عامله بالا كرام والاجلال وسانه عن كلُّ مأفيه ازراء بقدره او اخلال (فأقام مها) أى الجوزجان (قرابة أربع سنين) قرابة الشيُّ بضم القاف ماقار به (في ظل الترفيه) مصدر رفهه ترفها اذاوسع علمه وأنقبال رفه من غرعك أي نفس عنمه ولا يخفي مافي أضيافة ظل الي الترفيه من لطف الاستعارة بالكتابة (وساحدته) اى خلفا (القناعة بمناهوفيه) أى ساهده عني لزوم الجوزجان هذه المدّة رضاؤه بما هوهليه من العيش وهدم تعلق آماله يغيره (ثم أنم سي) بالبنا الملفعول (الى السلطان مراطنة بينه) أى بين خلف (وبين المائنا الحان) المراطبة الأسطلاح على كالمبين الاثنين وأصل المراطنة الكلام الاعجمى قال "أسواتهم كتراكمن الفرس " (ملطفات) أي مكاتبات (سيرها) أى خاف (اليه) اى الى ايلاً الخان (و رسالات أغراه) أى حرضه وحمَّه (مها) أى بتلاث الرسالات (عليه) على السلطان (اقتضاه) أى السلطان (الاحتياط) اى التحفظ (نقله) مفعول ثان لا قتضاه والاحتياط الفاعل (الى جرديز) قال سدر الأفاضل صعيفته الجيم وهوتهريب كرديزلقر ية حسينة قر يسة من غزنة وم الحسن حصين (ابقاء) أى رحة وشفقة (عليه من صدق ما أنسيف البه) يعنى أمعده خشبة ان يتحقق مانسب المه فرعا حملته سورة الغضب الى المبادرة بالابقاع به يخلاف مااذا كان أبعدا أوالمعنى انهلوصدقت هدنه المراطنة وصعت مثهلوحب تنكمله وقتله فكان لاصدق علمه نبكامة فأسقط الساطان عنه حكم الصدق فكاله ابق عليه من حكم الصدق (واسد تما مالاصنيعة) أى المعروف (لديه) لدى خلف (والْحــتراســا) أى تحــرزا (عمــایلجأ) أى السلطان (الیــه من|طالذلك الافتسال وتكديرذ للثالغدير) يعنى الماحث على العاده أمورمه االاحتراس والتحفظ عماقد يلحأ اليه الساطان من الانتقام منه وأذا ظهر مايضطر السلطان الى ذلك الامر مراعاة لمسلحة السالك لات السكوت اذذالة قديؤةي الىخلل اولهم عدوف طلذلك الافضال الذي أفضله عليه سابقا وبتكدر غديرالاحسان (فبق هذاله)أى فى حرديز (على حلته)أى جلة ماكان عليه من الاكرام في الجوزجان (الى ان حقت) أى وحبث (عليه القضية) أى قضاء الله تعالى (واخسترمته المسة وذلك في رجب سنة أنس وتسعين و ثلثما نه وأمر السلطان يحفظ حميع ما تخلف عنه مسلى ولده أبي حفص و تقريره في يده وتَمْكَينه من خدمته) أي خدمة السلطان (وأنشدني أبومنصور الثعالي لنفسه حين وهي أمره) أي أمرخاف (وصفرتُ) أى خلت (عن الملكُ يده قوله \* من ذا الذي لا يذل الدهرصعبته \* ولا تأين يد الايام صعدته \* أماتري خلفا شيخ الماول غدا \* علول من فتم العذراء بلدته \* وكان بالامس ملكا لانظير الذل بالضم من دواب دلل وأذله وذلله تذليلا وأستذله كله بمعدني والصعب نقيض الذلول وأما الذي بالضم فهوضدالعزوهوغ برمناسب هنأبدار لقوله صعبته والصعدة الرمح المستقيم الكعوب وشيخ الملولسمة دمهم واكبرهم والشيخ الكبيرفي الدن والقدر قال القهستاني بلغت عليا الوكيوان حاولها \* شيخ النحوم لأعيا الشيخ كيوانا

واتساعانى مرائع الصيود حول ارجائها وامرال لطان بتدييره الهاف هيئة ذوى الهدة معانى بلباس الديآنة عن عورة الاهانة فاقامها قرابة اردعسنين في لحل الترفيه وسأعدته القناعة بماهو فيه ثمانهى الى الساطان مراطنة وينهوس المك الخان علطفات مسرهااليه ورسالاتأغرامها عليه افتضاه الاحتياط نفله الى جردیزان**فا**ء علیه من صدری ما أضيف السهواسة تما ماللسنيعة لديه واحتراسا عما يلحأ المدمن الطالدلك الافضال وتسكد ترذلك الغديرفيق هناك ملى حانه الى أنحمت علمه القضمة واخترمته المنسة وذلك في رجب سيئة تسع وتسعين وثلثما أيتوامر السلطان بحفظ جبع ماتخلف هنيه صلى ولده الى حصص وتقرر ره في يده وغكنه من خدمته وانشدني أبو منصورا لدهالبي لنفسه حينوهي أمره وصفرت عن المال بده قوله من ذاالذي لا بذل الدهرصعية ولاتلن بدالا بام صعدته أماري خلفاشيم الملوك غدا علوك من فتع العدرا مبلدته ور كان الا مس ملكالا نظيراه فالموم فى الاسرلا ينتاش اسرته

مهاه شيخ النحوم لعاوقدره في فله كه و قوله مجاولة من نتج العذرا و بلد ته من الموسولة عبارة عن السلطان والضمير في الدته خلف وهي منصوبة على الابدال من العدرا ولان النعت اذا تقدّم على منعوته اعرب المنعوت بدلاوه ارالتاب مسوعا والأصل بلدته العدرا والما وصفها بالعدرا ولا نهام بفضها أحد قبل السلطان وملكا سكون اللام مخفف ملك بكسرها وهدنه احدى لغات كتف المدسكورة في علم السلطان وملكا سكون اللام مخفف ملك بتقال التاشه فلان من الهلكة أى أغذه وانتراحه منها وأسرة الرحل الصرف وقوله لا يتناس أى لا يتقال التاشه فلان من المان القريب ملكا علما عامها با تغاف المالوك سطونه فاصبح اسرالا يقدره لى انقاذ من ينقى المه (وكان خلف من احدم فشى الحناب من المراف البلاد) الغشيان هذا الا تمان يقال عشيه القوم ادا أقوه وقال حسان رضى الله عنه

يغشون حتى ماتهر كلابهم \* لايسألون عن السواد المقبل

والجناب الفتح الفناء وماقرب من محلة القوم والجم أجنبة يقال فدلان خصيب الجناب وحدسه كالة هن كرمهواؤمه (اسماحة كفه) نسب السماحــةللكفلان الاعطاميكون به غالبا (وغزارة) أي كثرة (سيبه) أى عطاله (وافضاله على أهل العلم وحربه) أى غرب العلم (وقدمد ح عــلي أ لســنة الشعراء والعلماء) من عطف أحدالشيشن اللذن منهما عموم وخصوص من وجه على الآخر (بمما هو سائر) فىالبلاد (وذكره فى الآفاق) أى النواحي (لهائر وقد كانجمع العلماء عــلى تصنيف كتاب فى تفسيركتاب الله تعَـالى لم يغادر) أنى لم يترك (فيـهُ حرفا من أقاو يل المفسرين) واستد المغادرة الى خلف لأنه أمريها كافيني الامرالمدينة (وتأو يالالمتأولين) التأويل التفسير بمايؤل الميه الثبي وقدأ والمه تأو يلاوتأ والته بمعنى والتفسيرا لسأن كأمه للظا هروالتأويل ألباطن وفي الفرق بيهما أقوال إخرساقها حسسن حلى الفناري في حاشيته على المطول فلانطيلها (ونكت المذكرين) أي أرياب النذكبروالوعظ (والبسع ذلك وجوه القراآت وهلل النحووا لتصريف وعلامات التذكيروالمتأنث ووشيهاً) أَى زَنْ مَاذَكُوفِهِ مِن أَفَاوِ يِلِ المفسرين وماذكر بعدها (جمار واهالشفات الاثبات) جمع ثبت صفة مشهة كصعب ويحتمل ان يحسكون مصدوثبت واطلق على الثابتة عدالته مجازا كالعدل في العادل (من الحديث وبلغني اله أنه في علمهم مدّة الشنغالهم بمعونته) أي بمعونة خلف (عملي جمعه وتصنيفه) الظرف يتعلق بمعونة جعسل خلف كأمه هوالذي ساشرتسنيف الكتاب والعلماء يعشونه مبالغة في اعتنائه بذلك (عشر س ألف دينار ونسخته النبسالورموجودة في مدرسة السابونية لسكَّهُ ا تستغرق عمرا اسكاتب وتستنفذ حسيرالنامغ الاان يتقاسها الداخ بالخطوط المختلفة) قال الكرماني تفسيرخلف مشهورمذكور وهومائة تجلدويعض مجلدانه نقدل الىخزانة المكتب المستعدا المدفي من مدرسة الصابوني بعد خرام اوهى الآن فها فلله من ملك بعنى بأمر العلم دون من العلم ما يبقى له مذكرة على وجه الايام مدى الاعوام انتهسى (وأخرن أبوالفنع على بن محد السنى الكاتب قال كنت عملت فيه أى فى خلف ثلاثه أيات من غسرقه والسليفها الآه اكم اسارت على السنة الرواة اليه فلم اشعر الايصرة) الصرة خرقة يجعل فها الذهب ثم يصرالفاضل فلأعكن ان يعقد بعد مايحل ليؤخ لن مهاشي القصورها وتصرها كذافي الكرماني (فها تلفما ته د خار أ يحفني بها عدلي د بعض ثقا ته صلة لي) أي عطية وسميت العطية صلة لانها تصل بيه المعطى والآخذ بالمودة والمحبة (على مافلته والايبات هذه خلف بن أحد أحد الاخلاف \* أربي بسوده على الأسلاف \* خلف بن أحد في الحقيقة واحد \* الكنه مرب على الآلاف، أضى لآل الليث أعلام الورى ، مشل النبي لآل عسد مناف) أحد الاخلاف أي أحسك رجمدة من كل خلف وعقب أي مجود بقيينا وأفعل من الفعل المبنى المفعول كا

وكانخلف بنأحدمنشي الجنباب من المدراف اليسلاد لسماحة كف وغزارة سده وافضاله عسلى أهل العلم وخربه وقدمهر عملي ألسنة الشعراء والعلماءعماه وسائر وذكرهني الآفاق لهائر وقدكان جمع العلماء على تصنيف كتاب في تفسير كاب الله تعالى لم يغادر في محرفا من أفاويل المفسرين وتأويل المتأقراين ونبكث الماذكرت وأتهم ذلك يوجوه القرا آت وعلى النحو والتصريف وعــلاماتالند كر والتأنيث ووشحها بما رواه الشفات الاثبات من الحديث وبلغني انه انفق علمهم مدة اشتغالهم بمعوشه هلى جمعة وتصنيفه عشر سأاف دخارونسختها شبسا بورمو حودة فى مدرسة الصابونية ليكنها تستغرق عمرالكاتب وتستنفد حبرالناسخ الاان بتقاءمها النساخ الخطوط المختلفة واخبرني الوالفتع على من محمد الديني السكاتب قال كنت عملت فده ثلاثه أسات من غرقصد لتله فهااماه الكنهاسارت عدلى ألسنة الرواة اليه فلماشعرالا بصرة فها ثلثمائة دنارأ تحميم اعسلي درهض ثفاته صلةلي على ما قلته والأسات

خلف ن أحداً حدالاخلاف أربي بسوده على الاسلاف خلف بن أحد في الحقيقة واحد لكنه مرب على الآلاف اضحي لآل الليث اعلام الورى مثل الذي لآل عبد مناف فى قولهم العودة حدونظيره أزهى من الغراب واشغل من ذات النامين وهونادر والاخدلاف جمع خاف بفتحة من للفلف السالخ و بالسكون للفلف السبق يقال هو خلف خدير من أمه بالتحريك وخلف أسوا من أسه بالتحريك وخلف أسوا من أسه بالسكون قال تعالى فحلف من بعد هم خلف اضاعوا العسلاة واتبعوا الشهوات وقال الاخف من يحوز الحركة والسكون في كام ما وانشد \* اناوجد ناخلف باس الحلف \* وأرب زاد و السودد بالفيم السيادة ومرب المرفاع حلمن أو بي وآل الليث هم العسفار ون أولهم يعد قوب وعسر وابنا الليث وخلف هدا من أولاده وقد مرذكه ما يقول هو لآل الليث اعلام الخلق عنزلة النبي سدلى الله عليه وسلم كافل المرفت آل عبد مناف بالنبي سدلى الله عليه وسلم كافال ابن الرومى

قالوا أبواله مرمن شيبان قلت لهم \* كلالعمرى ولكن منه شيبان وسكم أب قد علا بابن ذرى شرف \* كاعلا برسول الله عدنان

وهدنا ابلغمن قول الدستي لان عبدمناف الجدد الثالث النبي صلى الله عليه وسلم وعدنان الجدالتاسع عشراذه وصلى الله عليه وسلم محمدين عبدالله مي عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب ان مرة بن كعب بن اؤى بن غالب بن فهر بن مالك بى النضر بن كأنة بن خريسة بن مدركة بن الساس بى مضربن ترار بن معدين عدنان وكان سلى الله عليه وسلم اذا انسب لا يتماو زمعدين عدنان (فقلت له) أىلابي الفتح (قريب من هذه السورة) أي سورة ما اتفق له مع خلف (حديث أبي اسحاف ابراهيم اب ملال المساى) المكاتب الاديب المشرك الحرانى مساحب الترسل وكاتب الانشاء لللث عز الدولة يخشاركان يصوم رمضان ويحفظ القرآن ورثاء الشريف الرضى بقصا تدمنها القصيدة التي مطلعها أراً . تمن حلواعلى الأهواد ، أراً ، ت أن خياضيا النادي \* (وذلك ان رسول سيف الدولة) إسمف الدولة هو أبوالحسن على معدالله أبي الهجاء تحدان كان سوحدان ملو كاوامراء أوجههم للمسباحةوا اسنتهم للفصاحة وايديهم السماحة وعقواهم الرجاحة وسيف الدولة مشهورسيادتهم وواسطة قلادتمسم ويقال مااجتم يباب أحدد من الخلفاء مااجتم بسامه من مسوخ الشعراء ونحوم الدهرالزهر وانميا السلطان سوق عجلب المهاما ينفق لديها وكان أديا شاعرا مجيسدا شديدالاهتزاز للشعروذكر في اليتمة بعض ماقال وقبل فيه وصفاته وصلاته تدل علسه وهو أمرحك وعدوح المتنبي وخصائصه لاتعد (كأن قدم بلدالسلام) هي مدينة المنصور بغدادوكان السَّلف يكرهون ان يَمَّالَ لها بغداد لان سغ اسم الممروم عنى بغداد بالفارسية اعطى الصنم (فطلب شيئا من شعره) أى السابي (على اسان صاحبه) أى سيف المدولة (فدافعه به) أى دافع ابراهيم الصابى الرسول بالشعر أى لم يجبه الى اعطائه شيئا من شعره (الى ان أزف) أى قرب (ارتحاله واناه) أى الرسول (عند الوداع ملحاعليه فأعطاه هالة الوقت قوله عيالة الوقت ما تنجيلته فيه من شي والتمر عجالة الراكب وتوله بالنصب بدل من عِمَالَةُ وَحُوزُوْمِهِ وَالرَّفِعُ عَلَى انْ يَكُونُ خَبْرَالمَنْدَا يَحَدُونَ أَيْ هِي قُولُهُ (ان كنت خَنتَكُ في المودَّةُ سَأَعَةُ « فدناعت من الدولة المحمود الهوزعت ان له شريكا في العلى » وجدته في فضله التوحيد ا » قسمالواني حالف دفعه وسها 🐙 لفر بمدن ما أراد مزيدا) 🗷 يحري قوله ان 🚤 ئت ختك البيت مجسرى القسيم يعظم مدناه تسمه يحتث عن تعياطها ويتحنب عنها وكذلك البيت الثاني ستبعد الدي مشاركا في معاليه والالوجد في مساعيه و يجدد الفضل الذي هوفيه ثم أكد ذلك البيت الثالث بقوله قسماالبيت أي افسم قسماوا لغموس الهين السكادية عن قمسه وسميت خموسيالانها تغمس ساحها فى الاثم ومنه الحديث اليمين الغموس تدع الديار بلاقع أى خالية خاوية وانما جعمل

فقات المريب من هداد المدورة المدال المان وذلك ان رسول سيف المدول كان قدم بلد السلام فطلب شيئا من شعره على السان صاحبه فدافعه به الى ان أزف ارتباله وأناه عند ألوداع ملى على المدونة المعالمة فلاعت سيف الدولة المحمود المناونة الموسيكاني العلى وجد به في فضله الموسيد الموسيكاني العلى فسيمالواني مالف بعموسها فحرم دين ما أراد من بدأ

ذلك عقو بهالان المقدم علم أبر بد الارتبكاب اما الخصيل ماليس يستحقه أودفع ماه وحق عليه ابرتفق المنفسة ودفعه و يعمر به داره فالله تعالى يعامله بنقيض مقعه وده وهوخراب ما أراد تعلم بردوقد جرت عادة الشعراء أن يقسم واعما هوع تدهم معظم كقوله وحيا قمن أحببته ومن ذلك قوله تعالى العمر للشام الني سكرتهم يعمه ون قال الكرماني وماذكره الصابى بالتزام محذور وارتبكاب محظور وهومنامة الحمد انى وزعم المشاركة في خصائصه ان خان عشيقه في هواه أو آثر عليه سواه أولى وأشبه من اجرائه عجرى القسم والامام في ذلك قول الاشتر

نفیت وفری وانحرفت من العلی ﴿ وَلَقَيْتُ أَصْمَا فَي وَجِه عَبُوسَ اللَّهُ أَشْنَ عَدِلُ ابْنَ حَرِبُ عَارَةً ﴿ لَمُ تَعْلَى وَمَا مَنْ مَا اِنْ فَوْسَ

(فلماعاد الرسول الى الحضرة) أي حضرة سيف الدولة والشَّائع فهما بينهم اذا أطلقت الحضرة لأتنصرف لغيرا لحضرة العباشية اسكن القرينة هناقائمة على أن الرادسيف الدولة وأراد المعسنف بذلكزيادة تعظيمه (حمل) بالبناعللفعول (اليه) أىالىالصابى (صرّة فهائلتمائة بالرموسومة باسمه) أيء علمة باسمُ الصأبي (والشيخ أبي الفَتمواللِستي فيه) أي في خلَف (أيضا) قال الكـــــــــــرماني واكثرمابو جدمن اشعار دمحموعة ووتنفرقة القطع وكذلك ساثر السكتاب اعتذوا بإنشاء الرسائل منثورة ولم توجد لهم القصائد مدوّنة الالمن برع في الصه ناعتين وقليل ماهه م ولا يعرف لأبي الفتح من القصائد الاقليسل وألحواها ماقاله في الحسكمة من النونية المتداولة اصبيان المكاتب حفظ الكثرة عوائدهما ومجوم فوائدها وهي ، زيادة المر في دنياه نقصان ، (عدمه) الجملة حال من الضمير في فيه (منكان يزغى علوَّالله كروا اشرفا ﴿ أُو يَتَغَيُّ عَطَّفُ دَهُرَةُ نَبَّا وَجُفًّا ﴿ أُوكَانَ يَأْمُلُ عَنْدَاللَّهُ مَنْزَلَةٌ تُنيله قرب الأبرار والزاف : أوكان يطلب دينا يستقيمه \* ولايرى عوجافيه ولاجنفا \* أوكان ينشد مما فاته خلفا يه فليحدم الماث العدل الرضى خلفاً ﴿ يَبْغِي بِطُّلْبِ العطف الحَفَاوةُ والرحمة من عطف اذاعاد كائه يعود اليم بالاحسان مرة بعد داخري ورجم اليه بالافضال عود احدلي بدء نها الدهر والمنز لاذالم وافقا أهلهما قال الدهر ينبوتارة ويلائم ي واذانب المأمنزل فتحوّل والانالة الاعطاء وفعلها بمباينصب مفعواين فالهاء مفعوله الاؤل وقرب مفعوله التباني وهي جمع قربة والزاف جمعزافة وهي القرية والمنزلة والزلني أيضا ومنسه قوله تعبالي وماأ موالميكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنازلني والعوج بالمكسرهنا الامهمو بالفتح المصدر والنعت منسه أهوج قال ابن السكيت كل ماهومنصوب مآثل كالجدار والعودوالشحر فسرمستوقيل فيهعو جباافتيروما كان في منبسط كالارض أومعني كالدين والمعاش قبل فيه هوج بالبكسر قال الله تعالى في سفة الارض لا ترى فيها عوجاولا أمتيا والجنف الميل فنخاف من موص جنفا أى ميلاينشد أى يطلب من نشدان الضالة وهو طلها الخلف الاؤل ماية وممقام الشئ ويأتى خلفه وخلف الشاني علم والعدل مصدرأر يديه اسم الفاءل والرضي مصدراً ربدبه اسم المفعول وجملة فلتقدم خراء الشرط في أوّل التوهومن وهوأولى من حعله متاداً مضمنامعني الشرط وجملة فليحدم خبره لاحتيا جهالى تبكلف مستغنى عنه واليهذهب النحاتي مقتصرا علمه (الوارث العدل والعلياء من سلف \* حثوا بعلماهم في وحهمن سلفا \* الموثر القصد في انتحاء سُودده \* قان أراد عطاء آثر السرقا) ﴿ السَّافُ المَّاصُونَ مِن آبَاهُ الرَّجَلُ وَالْخَلْفُ البَّاقُون من أولاده حثوا بعلياهم متقوص محسد وف اللام أي حثوا التراب في و-وه الأماحد من السلف الماضن بعلياهم تحقيرالهم واستعفافا بهم حيث سأرت معالهم في مقابلة مساعههم سفسافا والقصد التوسط بن التقتير والتبذير وكلالك الاقتصادمن القصد عفى العسمد كالمهتصد فيما يأته غسر

فلماعادالرسول المحاسمة حل اليهمرة فهائلتمائنديسار موسومة باسمه وللشيخ أبىالغتم السىفيهأيضاءده من كان وبغي علوّالذكروالشرفا او يتعى عطف دهرة دندا وحفا أوكان بأمل عندالله منزلة تنيله قرب الايرار والزلفا أوكان يطلب دينا يستقيمه ولابرىءوجافيه ولاجنفا أوكان يندعا فاته خلفا فلعدم الملائد العدل الرضى خلفا الوارث العدل والعلياء من سلف حثوا بعلياهم في وجهمن سلفا الوشر القصدفي انحاء سودده فان أراد عطاء آثرا اسرفا

متناسع فيه لامفرطا ولامفرطا كافيل كلاطرفى فصدالا مورد مي هوالقصد العدل وهوهنا أوجه قال على المناسع فيه لامفرطا ولامفرطا كافيل كلاطرفى فصداله في المنابعة ويقصد ومعنى البيت انه يختار الاقتصاد والتوسط في الطراف سيادته وخير الامور أوساطها وليكنه اذا أراد العطاء يؤثر الاسراف ولا يرى الاقتصاد التضرفه في المبذل وقيل ابعض الصوفية وهو أبوسعيد المهنى وقد

أوقد العودالقمأرى في وقوده تحت القدور لاخير في السرف نقبال مقلو بالاسرف في الخير (اذا التوى عنق ولى حكومته ، سيفا اذام ا تنضى حقاله التصفا ، والسيف أملغ الأعناق موعظة كم من صليف حمياه حدَّه الصلفا) ﴿ اذَا النَّوى عَنْقُ أَى اذَا خَالفُه مِشَا قَ جَامُحًا فَي حَهَا لا ته آسا عن لمأعاته حعدل والى حصيحوه تعسيفا اذا انتضى حقااته فيهوا لسليف عرض العنق وحماه حماية دافع عنه والصلف مجياوزة قدرالظرف والادعاء فوق ذلك تبكيراو صاب صلف كثيرالرعد فليسل المياء وموعظة نصب عسلى التمييز أيء وعظة السسيف أبلغ للأعناق من موعظة غسره يعني اذا النوى واءوج عنى مسكبر تحكيراوتحياوز قدره أعطى خلف ولاية حكومته سيفااذا اقتضى حقا الأحدد انتصف اصاحب الحقيمن عنده الحق فالشرطية في محسل النصب صفة السد مفا (وانبدا كاف في وحه مكرمة \* حلاملا كاف عن وحهه الحكاف المكاف فتحتم لون سرالسواد والمرة كدر يعلوالوجه كالسمسم ويقال للقمرأ كاف لما يترا اي في وحهه من شيآت السوادقال \* \*أيشهه قرأ كاف \*على صفحة الفلك الأجرب \*والكلف بضم الكاف وفتح اللام جمع كافة وهي المشقة (رضاً و يعرف عمن يستحد مه مرف الزمان اله الماناله صرفال مرف الزمان حدثاله ونوائيه والصرفان الايل والنمار ومتر يف البكرة موتها عندالأستقأء وكذلك صريف الباب وصريف نات البعسير يقبال ناقة صروف بيئة الصريف والضمير في المهرجيم الى الزمان وصرف نامه سؤت من الصر وفوهوسوتناب الاول يعنى انه يعمر من صرف الرماق من غضب عليه الرمان بحيث صاريحرق علىه الأرم ويسمع لأنسابه من ذلك صريف (اذا اقشعر زمان من حدويته \* أغنى الورى وكنى حودله وكفا) الاقشعرارانقباض الجلدوالجدب بالجسيم والدال المهدملة نقيض الخصب ومكأن جددب وجديب بن الجدوية وكفي من الكفاية أى كفي النياس جود خلف مضر ، قتلك الجدوية

و وكف قطر والألف للأطلاق بقيال وكف البيت وكفا ووكفانا أى قطر وفيه التحنيس المركب (بسخطه بدع الافلال خائفة \* والشمس حائرة والبدر منسكسفا) والشمس حائرة أى واقفة متحسرة لهول مضطه وقوله والبدر منسكسفا قال أعلب الأجودان بقال خسف القمر وكسفت الشمس وقد أتى

عماليس بالا جودوالعامة تقول الكسفت الشمس وقد أنى مأ يضا والفصيح كسفت (برى المتوقف في ومى وغى وندى \* وسما فان عن رأى مشكل وففا) الوسم والوسمة العيب وعن ظهر و وقف أى توقف توقف تأمل و تدبرليكون على يسميرة فيه (لله نصل فشيل في أنامله \* أعاد حظى سمنا يعدما نحفا) لله كلة تعب واستحسان كقوله سم لله درك ولله أنت ولله أبوك كنه يضاف ذلك الى الله أى له لا لغماية اعجابه لان الله تعب الميه اليه المحالب المحالة الميان و من في الله أى له لا لغمان و هزل و المعنى القلم المهزول في أنامله أعاد حظى سمنا يعد النحافة و حالى حسنة يعد الرزاحة لما كتب لى من جائزته و أعمى من خريل سلتم أعاد حظى سمنا يعد النحافة و حالى حسنة يعد الرزاحة لما كتب لى من جائزته و أعمى من خريل سلتم أعاد حظى سمنا يعد النحافة و حالى حسنة يعد الرزاحة لما كتب لى من جائزته و أحواله هدف \* ان أمين ما له من دونه هدفا \* لا يلحق الواسف المطرى معانيه \* وان يكن سابق في كل ماوسفا النائيل التأسيل من الاثل وهو أصل الطرفاء الباسقة الراسخة ومنه المجد المؤثل للقديم قال امر والقيس التأثيل التأسيل من الاثلاث وهو أصل الطرفاء الباسقة الراسخة ومنه المجد المؤثل للقديم قال امر والقيس

اذا التوىءنقوني حكومته سيفا اذامااقتضى حقاله انتصفا والسيف أبلغ للإعناق وعظة كم من صليف هماه مدّة والصلفا وانبداكاف فيوجه مكرمة حلايلا كاف عن وحهد الكافا رضاه بصرف عن يستعبره صرف الزمان اذا مانا به صرفا اذا اقشعرومان من حلو شه أغىالورى وكف حودله وكفا استطهدع الافلال خانمة والشمس حائرة والبدرمن كدفا مرى التوفف في يو**مى وغى** ومُدى ومعما فانعترأى مشكل وقفا لله نصل ضئيل في أنامله أعاد حظى سمنا بعد ماضم يهن أمواله كيستفيد بها عزا يؤثل في أعقامه الشرفا والروالوم فأحواله هدف ان لم يكن ماله من دونه هدفا لايلحق الواسف الطرى معانيه وان يكن سابقا في كل ماوصفا

ولكَمْمَاأُسِي لِجِدِمُوْثِلَ ﴿ وَتَدْيِدُرُكُ الْجِدِالْوُثُلِ آمْثَالِي

وقوله والمرا الوم البيت معناه ان الرحيل المقول بكون هد فاللوم ان الم يحسين ماله هد فادون عرضه اذالا عراض وقايات الا هراض والمال هدف الحوادث دون صاحبه والمطرى المادح كأنه يطريه عدمه اياه و يجعل له ذكا طريا بعدما كاديدرس واذلك بقال في معناه فرطه وأسله الاديم بالقرط كانه يزيل عنه بمدا شحه مايشينه (وأنشد في أنوا لفضل الهرمد افي) بديم الزمان صاحب المقامات والرسائل الشكرات مشهووا الآفاق الذي عقدت على براعته خناصر الا تفاق (قصيد تعالى عدب بما خلف بن أحدوسه عليها بألف ديسار وهي من فورقه الده وقصائد غيره لماضه مان معان مستبدعة وتشبهات مستحسنة في بت ديسار وهي من فورقه الده وقصائد غيره لماضه مان معان مستبدعة وتشبهات مستحسنة في بت واحدمثني وثلاث و رباع مع عذو به اللفظ و جزالة المعنى وجيع أسائها أسات القصائد و فرائد القلائد واحدمثني وثلاث و رباع مع عذو به اللفظ و جزالة المعنى وجيع أسائها أسات القصائد و فرائد القلائد التهي و ألبات القصائد و فرائد القلائد التهي و المناف المنها و المدى الدحى ما و مناف المنها و المدى الدحى المنها و قد تشبه العيون قال ابن والشاف المنها مواحد من تحريف الدساخ و المراد بالحدق النجل الكواك كبوهي قد تشبه بالعيون قال ابن المتفهام ولعله من تحريف الدساخ و المراد بالحدق النجل الكواكور كبوهي قد تشبه بالعيون قال ابن المتفهام ولعله من تحريف الدساخ و المراد بالحدق النجل الكواكور كبوهي قد تشبه بالعيون قال ابن المتفهام ولعله من تحريف الدساخ والمراد بالحدق النجل الكوراك وي قد تشبه العيون قال ابن المتفهام والعله من تحريف الدساخ والمراد بالحدق النجل الكوراك وي قد تشبه العيون قال ابن المتفهام والمتابخة المتحدد المتحدد

والاستغهام في قوله أصدرالدجي حال للتو بيخ التعليمي يخاطب سماء الدحي بذلك كانتخاطب الربوع والأطلال نقول أسدرالدحي حال يحواهرالانحمالرواهر ووشاح الثرباوسوارا الهسلال وعقود الكواكب ومصابة الاكليل وقلادة الحوزا وحيدا افعى مطل من ذلك م أشراقه وسناته وضيمائه ومهائه فكان هوأولى بهده الزينة وقال النجاتي الاستفهام فيه للانكار وفيه منظرلان الاستفهام الانكارى ماكال مدخول الهمزة فيهضس واقع ومدعيه كاذباوالتو بيني ماكان وا فعاولعمله أراد الانسكاري معنى الدو بعني وقديم ذلا في بعض الحلاقاتهم الله الله من عزم أحوب حيويه \* كأنى في أحفان من الردى كـل) لك الله دعامله أي بكون حفظ الله وكار منه لل خاصة الاعليان والحوب قطم المسافة بالسروا لحيوب الطرائق والضعير المحرور للعزم والحملة في محسل الحرصفته وقوله كانى وأجنان مين الردىكو أى داخر في المضايق وملتصق بالمهالك كالحكل في العين وهومن قول أبي الطبب \* سريت فيكنت السروالليل كاتمه \* وقد أخده الاسوردي في قوله \* أهم سرصيح في ضمر لحلام \* (وفها) أي في هذه القصيدة (يذكر) أي البديم الهمداني (اياه محمدان واستقباله الحيم)أى الذبن يرمدون الحيم من خراسان فيصلون الى همدان مارين بما (السؤال) متعلق استقباله (من عبره) أي خبرا لبديع (والبحث) أي التفعص (عن ولمنسه ووطره) أي حاجته كرنى قرب العراق و ديعــة ﴿ لَمُكَ اللَّهُ لا يَسْلَيْهِ مَالُ وَلا أَهُلُ ﴾ أَرَادِ بالعراق هــْمدان لانها ماوالاهاتسمي حراق البحم وهي ملدته ومسقط راسه ومعشش أهليه واناسه وأراد بالوديعة والده أىيذ كرفي العراق وقربها الذي أودعته لدى الله تعيالي وتركته فها والبياء في يذكرني المفعول الاؤل لهوقرب مفعوله الشانى وفاحله وديعة ولايسليه طال في عجسل الرفع تُعت لوديعة واغبا أعاد الضهيرعسلي الوديعة مذكر الرعابة معناه لان مراده بالوديعة أبوه أى ليسله أحدية وممقامي من أهل أومال فلا المال الوافر عنى يسليه ولا الولدا لحاضر يصرف عنان شوقه طني وينسه وسئل وهض الادباءأي أولادك أحب اليك فقال صغيرهم حتى يكبرومر بضهم حتى يعرأ وغائبهم حتى يعود (حنته النوى عنى وأضنته غيبتي \* وعهدي مكالليث حوَّ حوَّه عبل) الحنو بتخفيف الواوالثي وأضنته أي أدنفته وأمرضته

وأنشدنى أبوالفضل الهسمدانى وأنشدنى أبوالفضل الهسمداني والمنافئة وا

سيماءالدجي ماهد ه الحدق النصل أصدرالدجي مالوجيدالضي علمل الثالثة من عزم أحوب جبوبه كاني في أحفان عين الردي مكسل وفها يذكر أباه م مدان واستقباله الحجيج السوال من خسره والبحث عن ولهذه وولهره

ين كرنى قرب العراق وديعة لدى الله لا يسليه مال ولا أهل حنة النوى عنى وأضنة معيدتى وعهدى به كالليث حوجوه عبل وعهدى به أى رؤيتي الماه حاصلة عال كونه كالليث وحال كون الليث جوَّجو أى صدره عبل أى ضنم (اذا وردالحاجلاق رَاقهم \* يفوار ق دمع هما النجل والسجل) الفوارة العين تغور أي يجيش وترتفع بالمساء وأرادبا لفؤارتين هنامقلتيه بدليل اضبافتهما الى الدمع والنجل بفتح النون وسكون البلسيم مايظهرمن الارض ويفال منه استحل الموضع أي كثرمه التحل وفي بعض النسح الثحل بالثاء المثلثة وهو عينالماء والسحل بالسين المهملة الدلو العظيمة الممتلئة ماء يقول اذا وردالج اجهمدان لاقى أبي رفاقهم ملتساىعينين تفيضان بالدموع كاننا حداهما عين ماءوالاخرى دلوعظم يغزحه الماء (يسائلهم كيف ابنه أين داره \* الام انتهى لم الله عدهل له شغل \* أضاقت معال أطالت له مد \* أأخره نقص أقدمه فضل جلة يسائلهم في موضع نصب على الحال من الضم يرفي لا في وكيف اسم استفهام في محل رفع على ألحبر ية قدّم على المسدأوهوا بده لصدارته ومشله أبن داره الام النهبي أي الى شرف ومن بة وسل عفار قته وطنه واختياره الغرية لملم بعد من خراسان الى وطنه هدل له شغل صرفه عن ذلك تم استكشف عن حاله بعد انعكاس رجاله بعد دم لقاله بفوله أضافت معال منعته عن الاباب أمطالت له يدينسك مهاعن لقاء الأهل والاحباب أأخره بقص احتقربه نفسه أمقدمه فضل حصُّل راحته وانسه (يقولون وافي حضرة الملك الذي \* له الكنف المأه ول والنَّائل الجزل \* فقيدله طرف وحلت له حبى \* وخسيرله قصر ودرّله ترل \* وفاضت عليه مطرة خلفية \* م اللغوادي عن ولا يتماعزل) بقولون أي يقول الذين لا قاهم وسألهم من الحاج وافي اسلبديم الزمان حضرة الملك خلف الذي له السكنف أي الجانب الذي يؤمل الناس منه خبرا كثيرا ونفعا غزيرا والنائل العطاء والحزل الغضم والطرف الكسرالكريم من الخيل وحل الحما كأية عن التعظيم لانهم كلوا يحتبون في مجالسهم فاذاد خيل علم من يعظمو مداواله حماهم وقامواله واذاد خل علمهمن لار مدون تعظيمه اسقرت حباهم على حالها لعدم نهوضهم له ولهدا وقولون فلان تحل له الحسي كابة عن كمونه عظم اوخمرله قصرأى اختمرا لزاله قصر والنزل مايميا ويقام الضيف عندنزوله و يحوز تسكين عينه كاهنأ كالعوز في كلما كان على و زنه كعنق ومعنى در النزل زادوكثر يقال در المطراد أغزر ودرت الناقسة اذا كثرابها وعطف قيدعلى وافى بالفا الاشعار بأن قيادة الطرف له وماعطف عليه كان على فور موافأتهمن غيرمهلة وقوله فاضتأى سحت والمطرة المرةمن معابرالسمياء وخلفيسة منسويةالى خلف والمرادمها ماأدرها يمخلف من العطا باوالصلات والظرف في قوله بها في محل وفع صفة العداصقة لمطرة وعزل فاعله على قول الحداث ويحوزاً ن يكون مبتدأ والظرف خبرا مقدّماله والغوادي متعلق بعزل واللامفي اللتقوية وهي جمع غادية وهي سحابة تنشأه بالعاوعن ولايتها يتعلق عزل يقال عزلة عن ولا يته نحياً وعنها والضمير في ولا يتم العود الى الغوادي يعني ان هدنه المطرة الخلفية الغزارتها أزرت الغوادي فصار إلذا سلايظرون الهافكا نهاعزلها عن ولايها (بذكرهم بالله الاصدقتم لدى أجدماتقولون أم هزل) يدكرهم بالله أى يقسم علمهم به وقوله الاصد قُتْم بما أوقع فيه الفعل موقع الاسم نعوة ولهم نشدتك الله الافعلت أى ما أطلب منك آلافعلك اسلوك طريقة الافتنان في المكلام والاختصارفيسه أيضاففيه ذكرالا ثبات وارادة النفي وفهم الطلب من القسم لان القسم فيسه معنى الطلب والنفي من الا لأن التفر يسغ لايكون في الابيساب الانادراة الى الشارح النجاتي وفي مشسل هذا الكلام محازمن أر بعة أوجه وأحدها ان ظاهره ايجاب وحقيقته نفي لان معناه ما أطلب منك الافعلائ \* والسَّاني ان ظاهر وقسم وايس له حواب وهو يقتضيه والثَّالث استجمال الافي غيره وضعها لانهاا ذا مقطت نم يصل الفعل الى مأ بعدها كقولت غرمت هليك فعلت كذا يخلاف قولك مأقام الازيد

اذاورداها و لا في واقهم مغرارة و المنحل والسحل المائلهم كيف ابنه أن داره الامائلهم كيف ابنه أن داره الامائلهم كيف ابنه ألمائله بد أخونهم أقدمه فضل أخونهم أقدمه فضل مقولون وافي حضرة الملك الذي أخرى وحلت له حي وخيرله قصر ودرله نزل وفاضت عليه مطرة خلفية وفاضت عليه مطرة خلفية باللغوادي عن ولا تنها عزل بدر كره مائله الاسدة تم الدي أحداما تقولون أم هزل بدر المحداما تقولون أم هزل بدر المحداما تقولون أم هزل بدر المحداما تقولون أم هزل الدر المحداما تقولون أم هزل المدر المد

طو بناللقبال الماول وانحا عثلاث عن أمثالهم أيدانساو والما ماونا كم تاونامد يسكم فيا لحب مانباو وياصدق مانتاو ويامل كا أدنى مناقبه العلى وأيسر مافيه السماحة والبدل هوا ابدر الاانه المصر زا خرا سوى انه الضرغام اسكنه الويل

\*والرا يع\* المهادخلت على الفعل وحقها ان تدخل على الاسم فلهذا أوَّل ما بعدها بالاسم ولا يقع الفعل موقع الاسم بعدد الاالافي القهيم لان باب القسم باب اتسع فيه للاختصار اسكثرته في المكلام فحازفيه مآلا معوز فى غدره فعنى نشد ال بالله الأفعلت مآأ طَلب منك الافعلا انتها يوقوله أحد ماتقولون الهممزة فيه للاستفهام وجدخبر مقدم والاسم الموسول مشذاه وخر وهزل معطوف على حذوام مي المتصلة المعا دلة بالهمزة وقال المحساتي الهمزة للاستفهام وحدمشدا وماتقولون خبره وأم هرالمنصلة علمفت هزل على حدَّفهزل مندأ آخروخبره محدُّ وف لدلالة الخسيرالاوَّل وانماحارْ نسكم التداهه بالانه تغصص شيؤث الخدراذ الخدر كالوسف في المعدى فدكان كالنكرة الوسوفة انتهي وهذا الكلام في غاية السقوط وفيه خبط من و حوه لا تخني عسلي من له ادني مسكة في عسلم العرسة والاشتغال سانها تطويل من غيرطائل (طوينا للقيال الملوك واغما ي عنك من امثالهم أبدا نسلو) اللقياا يهمن اللقاء يعسى طوسا لاحدل لقسائك د كرفعرك من الماوك كانطوى الصيفة لازراثك بهم وتفوقك علهم فن لقبل لا ينظر الى غسرك المااسة أثرت به من خصال الحدوا ارابا الآخذة بأزية الشكر والجدفالطي هنا كالتعن الأعراض كافي قولهم طوى فلان عني كشحه وقال النماتي طوشاطرق الماولة من همدان الى محسستان للقائك وفيسه تطراذ الطريق من همدان الى سحستان لمريق موصدلة اليسه لاالي الماولة فسكيف تضاف الهسم وفي يعض النسخ يمثلك عن امثالهم مثلًنا يسلو ﴿ ولما يلونا كم تلونا مد مسكم \* فيها لميب مانه لوو بأسيد ق ما تبلو) بريد أن تلا و مديحه بعدد المائه أى اختبار مفلم عدسه جرافا ولاقال ماقال فيهرجا بالغيب دل عن بقين وحرة والمدم حلفت أسدق مايكون فابداقال وباصدق مانتاومن المديج وإذا كان المصوح بعد الخبرة أهلا للدح فهو أفضل ما يحكون فلذا قال فيأطب مانداو وقد أخدنا البديم هداذا المعنى من قول الاحنف الهاالجد هدا المسلاء والثناء بعيدا لعطاء وانالانثني حتى نبتلي والمنأدي محذوف تقيديره ماقوم كمااطمب مانهلو ﴿ وَ بِامِلِكُمَّا أَدْنِي مِنَاقِبِهِ اللَّهِ إِنَّاسِ مِافِيهِ السَّمَاحِةُ وَالْبِيدُ لَهِ هُوَالْبِدُوالا انه التَّعْرُ وَاخْرَا عِسْوِي أنه الضرغام لكنه الوبل) أدنى أدون والمقبة ضدالمثلبة وابسرأسهل والسماح والسماحة الحود والعلى خبرأدني والسماحة خبرأ بسرووهم النصاتي فيعله الماصلابالظرف وهوشه والجلتان في موضع نصب صفة للكاولذانصب لان النكزة المقصودة اذاوصفت فالعرب تؤثر نصهبا على ضعهبا كقولهم به باعظيمار حيدكل عظيم والزخوركثرة ما الوادي والمحسر بقبال زخرا ليحسرفه و زاخر والضرغام الاسدوالوبل المطرالكبرا المطروف البيث تأكيد المدحما يشبه الذمقال الزوزني يسمى هدذا النوعمن الاستثناء الاستثناء الله اعى أى ان المادح اذا أرادان يسمع أعادى الممدوح أبلغ مدائحه مذكر كلقمن كلمات الاستثناء فمغترء دوالمدوج بذكر كلغمن كلمات الاستثناء لحمعانى ان المادح يزرى عليسه اويذكرنقصا فيه فيفرغ ممعه لذلك فاذاو حسه المبادح ممعه متفرغا وذرعسه مستفهما يذكرالمغمدا يحمكا أنه في هذا الثال لماقال هواليدر وأرادأى يست له مربة على البدر وأرادان يحد مقرا افي مسامع عدة الممدوح ذكرالا أنه فلما افرغ العدة مسامعه اثبت فهامسا وانه البحر واخرا وليقس الباقيات علىهذا ثمقال فانقبل الاستثناء لغة اخواج الشئ عمساد حلفيه هووغيره أوصرف يغض حلة مذكورة عن دخوله في تلا الجملة وكلاهدن والحديث يقتضي تطرق الثقصان الى القضية السابقة وهاهنا فيهده الاستثنا آتلا يتطرق التقصان الى القضاما السابقة مل يلحق فريادة بها قلنا الاستثناء فيهدنا الكلام جارمه ليحقيقته وهذالانه لماقال هوالبدرفهم المشابهسة والمماثلة بينه وبين اليدر من الحانيين اي اله يشديه البدر والبدر يشهم ثم لا استثنى اخرج الاستثنا و يعض الغضية السابقة

وهوان البدرلايشه ملانه البعرز اخراوايس البدرك الثوك داك في قوله الاانه البعرز اخرافهم المشاجة من الطرفين فأخرج بالاستثناء مشاجمة البحر الزاخراباه أى الهيشبابه البحر في الجود والعطا واسكن الحرلا يشامه لانعضرغام والعرليس كدلك تم يعرف الاستدراك أثنت له مزرة على الضرغام وان الضرغام ليس مثلاله لانه وبل منفع الناس ويعي الارض والضرغام ليس كذلك انتهيى قال المعاتى هذا باعتدار حل الاستثناء على الاتسال والجل على الانقطاع أولى اذفي جله على الاتسال عدول عن الظاهرالواضير الىالباطن الغامض ولاحاحية الى هيذه التكلفات والتأو دلات لان الاستثناء عثيد المحققين هوالمذكور بعدالا غيرالصفة واخواتها ثمان كان مخرجامن متعلد لفظاا وتنديرا فهوالمتصل تحويه أنى القوم الازنداوضر بتزيدا الاراسه والأفه ومنقطع ومن اظهر الظواهر أن المستثني هاهنا غسرمخرج منبدرلامتناع الاخراج اذالبدرليس عتعددلالفظا ولاتقدير اولامتناع الدخول وحه الابذلك التأويل هدنامع ان في البيت شاهد اعدلا على اله منقطع وهو قوله لكنه مقام الاانه ألويل انتهى (محاسن درديها العيان كارى \* وان نحن حدّ ثنا بهاد في العقل محاسن خريرمد والمحدوف أى محاسنه محاسن بيديها العيان أوهذه المذكورات من محاسنه وقال الناموسي أي هدنه والتي قلت من اله البدر والعدر والاسد والوبل محاسن تطهرها المعاينة انهدى وهدا الخصيص يتضمن التقصير والمقام لا يقتضيه والطبع السليم لا يرتضيه والمحاسن جمع حسن على غير القياس كأنه جمع محسن تقدر واوكاترى حال من العيان والخطاب العسرمعين كقوله تعالى ولوترى اذ الظالمون في غمرات الموت يعني انماجهه من صفات الكال صارت الفرادة المحث لا تخطر سال فلا يعسس في صدران لاحدمن الماوك مثل تلك المكارم الغر والمنافب الزهية الزهر حتى لوسعة ما الاذن قبل انتراها العين لانكرتها العقول وانظمتها في سلاما لاوحود لحقيقته كالعنقا والغول (فقولالوسام المكارم باسمه بدامهنا أنام تبق مكرمة غفل قولاخطاب الواحد كقوله تعالى القيافي جهنم وقول امرئ القيس \* قفالدائمن ذكرى حييب ومنزل \* وقول الآخر

فالترجراني ابن عفان أنرجر \* والاندعاني أحم عرضا منعا

وقيل ان نحوقفا وقولا لتكرير الفعل أى قف قف وقل قل والوسام سيغة مبالغة من الوسم وهواله الوابهات والهنات مقول القول القول وقوله أن لم تبق فاعل لهناك اللهناك المن التى لاعلم الولا الرحمة المن يسم المكارم و يعلها باسم خلف لهنات أن لم تبق مكرمة الاوهى منسو به السمعلة باسمه فلا تحد مكرمة من علامات الانتساب المعالية (وجاراله أفراد الملوك الى الندى \* وحقالقد أعزتهم ولله الخصل عاراه مجاراة جي معه وأفراد الملوك المشهور ون منه منى العماح افراد المنحوم الدرارى في آفا السماء وحقاء منسوب بفعل محد دوف أى أحق حقا وهي تحدري محرى القسم في كلامهم يقولون حقالاً نينسا باللام والنون المؤكد ين وقيد النحت المنسوب على النوس على مقال المنافق المناف

عاسن بديها الهدان كاثرى وانتعن حدّثنا بها دفع العمل في وانتعن حدّثنا بها دفع العمل في وانتعن حدّثنا بالمام بالمهم والدّأن أمّ أن أمراد الماولة الى المندى وحمّ العدّ العرود يعمون عمد المامان عمرود يعمون عمد المامان عمرود يعمون وكذا المنسل منا الاسل مفيورا به وكذا المنسل

وآنشدنی السید ابوجعشر مجدین موسی الموسوی بیتین ذکر آنهما مکتوبان هلی باب داره بستحستان وهما

منسره أنيرى الفردوس عالية فلينظرت الى الوان كيوان اوسر ه ان برى الرضوان عن كثب عل عينيه فلينظر الى الباني نعموصفت سجسستان للسلطان فهدأت عبون الفتن وانقطعت أطماع الخلفية بماعن التعصب والتحزب وانخفضت أيصارهم دون التوثب والتغلب ورجع السلطان الىغزية باهى الامرعالي الظفر والنصرة دصنع الله له فيمنارامه وسدد نحوالمراد سهامه وشهره بافتراع المدسة العدراء واستصفاء الملكة الغسراء والملاع ذروة الرجاءواذراعلأمقالعز والعلاء وانشدني أنومنصورا المعالى لنفسه فى فتم سحستان من قصيدة هذه

اله بيات سعدت بغرة وجهل الايام وتصرفت بل في المعالى همة تعيام الافهام والاوهام ولقد فرشت مها دعد الل فاغتدت تتوارد الآسا والآرام وافتض سيف علال كل مدينة بكرعلها اللاياس ختام مدى زرنج استغلقت و قنعت فيكانها الاعليك حرام ففتح تها وأبحتها و فنحتها نفراهم لفنا ثل الخدام نفراهم لفنا ثل الخدام

بيتانجيد نشيده الايام

محتدوالمعنى أنه ينبغي ان يكون الاسل مفغورا به كاسلا والنسسل مفغورا به كنسلك (وأنشدني السيدأ وحعفر مجدبن موسى الموسوى بيتين ذكرأ ممامكتوبان على باب داره سيستان وهما) (من سره أن يرى الفردوس عالمية ، فلنظرت الى ايوان كيوان، أوسره ان يرى الرضوان عن كتب عُلَّ عَيْدِيهِ فَأَمْظُرِ الْعَالِمِ الْهَالَةِ عَلَى الفردوس البستان عربي عندالفرا وهو أيضا حديقة في الجنة وهي ألمرادة فى البيت واسم روضة بالعمامة والفراد يسموضع بالشأم واصل الفردوسة تعريش المكرم وقوله عالية مفعول ثان وانماانها الأن المرادم الجنة يقال جنة الفردوس فحدن المضاف واقتصر على المضاف اليه والايوان على وزن الديوان الصفة العظيمة ومنه إيوان كسرى الذي كان ينزله بالمدائن وهواليومباق وجعمة الوانات وأواوين لآن أسله اوان فابدل من احدى الواوين يامكاان دوان اصله دوان فقعل به كذلك وكبوان اسم بنساء خلف سمى بدلك لارتفاعه وسمكه لان كيوان في اللغة الفارسية اسمزحل وهوأعلى الكواكب السيارة وقوله فلينظر الى الباني أى الى خلف وقد يضاف الفعل الى من هوآمريه وانكان غيره مياشرا كقولهم بني الاميردار اومراده بالرضو انخازن الجنة والكثب بالثاء المثلثة مفتوحة القرب (نعم وصفت سحسة أن للسلطان) بمدين الدولة (فهدر أتعيون ألفة تن) أى سكنت ونامت يقال نامت الفتالة أى سكنت المتضعفة النوم من السكون واستيقظت هاجتُ وفي الاثر الفتنة نائمة العن الله من أيقظها (وانقطعت اطماع الخلفية) أي اتباع خلف (ما عن التعصب والتحرب) لان أميرهم ومتبوعهم في دالسلطان والتعصب من العصبية امالانهم أحاطُوا إبه من العصائة التي تحيط بالرأس ونحوه أولانهم ارتبطوا به من العصب وهو أطناب المفاصل وتسمى العداوة بين أقارب الأب عصبية وتعصب الان منافستهم في مشاركتهم في العصب ومشابكتهم بالنسب تقتضى اللايذل واحسدمهم لصاحبه برايته زركل منهم بنفسه لاستوائهم في النسب (والخفضت) أى انحطت (ابسارهم دون التوثب والتغلب) أى انصرفت آمالهم وأيسوا من تدمرة تُمال وانتهاض لمعركة اوترال (ورجم السلطان الى غرنة باهي) أي غالب (الامرعالي الظفر) أي الفو وبالمطلوب (والنصرةدصنع اللهله) من الصنيعة وهي الاحسأن (فيمارامه وسدد تعوالمرادسهامه) سسددار مح والسهم خلاف قوله عرضه أى وتره نحوالمرمى مستقيما والنسديد النفويق والتقويم فأل المعرى وانسددالاعدا مخول أسهما \* رجعن على أفواقه ت المقاتل

(وشهره) أى جعله مشهورا (بافتراع المدية العدراء) الافتراع فض بكارة الجارية والعداراء البكر وأراد بالمدية العدراء فسبة سجسة ان ربيج (واستصفاء) أى استعلاص (المملكة الغراء والهلاع ذروة الرباء) الذروة الرباء) الذروة البائد وقالمه المدروة البائد وقالم والفتح مع المدّ الشرف والزفعة (وانشدني أو منصورا المعالي ساحب المديمة) انفسه في فتح سحستان من قصيدة هدنه الاسات) قال الكرماني والمسألة بحاله والرحل بحماله وتعلمه ومحيله (سعدت بغرة وجهل الايام \* وترينت سمائل الاعوام وتصرفت مك المعالية وتعلم الافهام والاوهام \* واقد فرشت مهاد عدالم فاغندت \* وتسرفت مك المعالية المعالم الافهام والاوهام \* واقد فرشت مهاد عدالم الآساد وتصرفت مك المعالم ال

محتدوالمعسى أنه ينبغى ان يكون الاصل مغذورا به كاصلا والنسسل مفخورا به كنسلك (وأنشدني السيدأ بوجعفر مجدبن موسى الموسوى بيتين ذكرأنه مامكتوبان على باب داره استحستان وهما (من سره ان بری الفردوس عالمیدة به فلسظرت الی ایوان کمیوان، أوسره ان بری الرضوان عن کثب عُلَّ عَدْيِهِ فَلْمُظُوالِي الباني) الفردوس البستان عربي عندالفرا وهو أيضا حديقة في الجنة وهي المرادة في البيت واسم روضة بالعمامة والفراد يسموضع بالشأم واصل الفردوسة تعريش السكرم وقوله عالية مفعول ثان وانماانه آلان المراديها الجنة يقال جنة الفردوس فحدف المضاف واقتصر على المضاف اليه والايوان على وزن الديوان الصفة العظيمة ومنه إيوان كسرى الذي كان ينزله بالمدائن وهواليومباق وجعمة الوانات وأواوين لان أصله اوان فابدل من احدى الواوين اعكان ديوان اصله دوان ففعل مه كذ لك وكبوان اسم بنساء خلف سمى بدلك لارتفاء وسمكه لان كيوان في اللغة الفارسدية اسمزحل وهوأعلى الكواكب السيارة وقوله فلينظر الى الباني أى الى خلف وقديضاف الفعل الى من هوآمريه وانكان غيره مباشرا كقولهم بني الاميردار اومراده بالرضوان خازن الجنة والكثب بالثاءالمثلثية مفتوحية القرب (نعموصيفت سحسيتان للسلطان) بميين الدولة (فهدرأت عيون ألفيتن) أى سكنت ونامت يقبال نامت الفتاحة أى سكنت لما يقضعنه التوم من السكون واستيقظت هاجتُ وفي الاثر الفتنة ناءً العن الله من أيقظها (وانقطعت الهماع الخلفية) أي اتباع خلف (ما عن التعصب والتحرب) لان أميرهم ومتبوعهم في يد السلطان والتعصب من العصبية امالانم أحاطُوا بهمن العصائة التي تحيط بالرأس ونعوه أولانهم ارتبطوا بهمن العصب وهوأ طناب المفاصل وتسمى العداوة بين أقارب الأب عصبية وتعصب الان منافستهم في مشاركتهم في العصب ومشابكتهم بالنسب تقتضى الابدل واحمدمهم لصاحبه دليته زركل مهم بنفسه لاسمتوائهم في النسب (والخفضت) أى انحطت (ابسارهم دون التوثب والتغلب) أي انصرفت آمالهم وأيسوا من تدبيرة مَّال وانتهاض العركة اوترال ورجع السلطان الى غزية باهي أي غالب (الامرعالي الظفر) أي الفوز بالطلوب (والنصرةدصنع اللهله) من الصنيعة وهي الاحسأن (فيمارامه وسدد تعوالمرادسهامه) سددالرم والسهم خلاف قوله عرضه أى وتره نحوالمرمى مستقيماً والتسديد النفويق والتقويم قال المعرى وانسددالاعدا معولة أسهما \* رجعن على أفوافهن المقاتل

(وشهره) أى جعله مشهورا (بافتراع المدية العدراء) الافتراع فض بكارة الجارية والعدراء البكر وأراد بالمدية العدراء فصبة سيستان ربيج (واستصفاء) أى استخلاص (المهلكة الغراء والحلاع ذروة الرجاء) الذروة بالكسروالفيم من كل شي اعله (واقراع) أى ادس (لاحة العزوالهلاء) اللامة الدرع والعلم بالفيم والفتح مع المقالشرف والرفعة (وانشدني أبومنصورا المعاليين) ساحب المستمة النقسية في فتح سيستان من قصيدة هدفه الاسات) قال الكرماني والمسألة بحالها والرجل بحاله وسعده ومياله (سعدت بغرة وجهل الايام \* وترينت سقائل الاعوام وتصرفت بكفالم المعالمة وسياله وسعدة \* تعيام الافهام والاوهام \* ولقد فرشت مها دعد اللهاد والقرارام \* وافتض سيف علاله كل مدينة \* تكرعلها الاياس ختام \* الآساد معد الته معرض لها ويرعون معافلات عد والفيرال أى اصطلحت الصاريات والسوائم من فرط معد لته خدم الاستدوالآرام \* وافتض سيف علاله كل مدينة \* فكائم الاعلم عن فرط معد لته فلا تتعرض لها ويرعون معافلات عد والفيران تعلمها والاياس والماس بعني أى كان ختام تلك المدينة الماس من استخلاصها (هذى زر نج استغلقت وتمنعت \* فيكائم الاعلم عراه وفقتم المناه والمناه المناه والايام تنشد في الورى \* بيتا يحسد نشيده والمستورة والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه العمل والمناه الاعلم المناه والمنه المناه المناه

وأنشدنى السيدا وحمار مجدين موسى الموسوى بيتين ذكرانهما مكتوبان على بابداره بسحستان وهما

منسره أنبرىالفردوسعالية فلينظرن الى الوان كيوان اوسر ه ان يرى الرضوان عن كأنب علاعينيه فلينظر الحالباني نعموصفت سجسستان للسلطان فهدأت عبون الفتن وانقطعت أطماع الخلفية بماعن الدوسب والنحزب والخفضت أمسارهم دون التوثب والتغلب ورجع السلطان الىغزية باهى الامرعالي الظفو والنصرة دصنع الله له فيمنارامه وسدد نحوالمراد سهامه وشهره بافتراع المدينة العذراء واستصفاء الملكة الغسراء والملاع ذروة الرجا وادراعلا مقالعز والعلاء وانشدني أنومنصورا لثعالبي لنفسه فى فتم سحستان من قصيدة هذه

الدبيات سعدت بغرة وجهل الايام وترينت ببقائل الاعوام وتصرفت دل في المعالى همة تعيام االافهام والاوهام ولقد فرست مهاد عدلك فاغتدت تتوارد الآسا والآرام وافتض سيف علال كل مدينة بكرعلي اللاياس ختام مدن فرضح استغلقت و تمنعت فسكانم الاعليك حرام ففتحتها وأبحتها ومنحتها ففتحتها وأبحتها ومنحتها وقدمت والايام تنشد في الورى وقدمت والايام تنشد في الورى وأنشدنى السيد الوجعة رحجد بن موسى الموسوى بيتين ذكر أنهما مكتوبان على بابداره بسحستان وهما

منسره أنيرى الفردوس عالية فلينظرت الى الوان كيوان اوسر هان يرى الرضوان عن كثب عل عينيه فلينظر الى البأني نعم وصفت سجسستان للسلطان فهدأت صون الفين وانقطعت أطماع الخلفية بماعن المعصب والتحرب والخفضت أيصارهم دون التوثب والتغلب ورجع السلطان الى غزية باهى الامرعالي الظفر والنصرة دصنع اللهله فبمنارامه وسدد نحوالمراد سهامه وشهره بافتراع المدسة العدراء واستصفاء الملكة الغسراء والملاعذروة الرجا واذراع لأمقالعز والعلاء وانشدني أنومنصورا لثعالى لنفسه فى فتم سحستان من قصيدة هذه

سعدت بغرة وجهانا الایام وتزینت به قائل الاعوام وتصرفت دل فی المعالی همه تعیام الافهام والاوهام ولقد فرشت مهاد عدال فاغتدت تتوارد الآسا والآرام وافتض سیف علال کل مدینه بکرعله اللایاس ختام همای زوخ استغلقت و تمنعت فیکا نما الاعلیا حرام ففتی تها و آبحتها و منحتها نفراهم لفنا نمانا خدام وقدمت والایام تنشد فی الوری بیتا تحید نشیده الایام

محتدوالمعنى أنه ينبغى ان يكون الاصل مفنورا به كاسلا والنسسل مفنورا به كنسلك (وأنشدني السيد أبوجعفر مجد بن موسى الموسوى بيتين ذكراً عمامكتوبان على باب داره بسحستان وهما) (من سره ان يرى الفردوس عالمية ، فلنظرت الى ايوان كيوان، أوسره ان يرى الرضوان عن كثب عُلَّ عَيْدِيهِ فَالْمُظُوالِي الباني) الفردوس البستان عربي عندالفرا وهو أيضا حديمة في الجنة وهي المرادة فى البيت واسم روضة بالعيامة والفراد يسموضع بالشأم واصل الفردوسية أعريش المكرم وقوله عالية مفعول ثان وانماانها الأن المرادم الحنة يقال جنة الفردوس فحدن المضاف واقتصر على المضاف اليه والايوان على وزن الديوان الصفة العظيمة ومنه ايوان كسرى الذي كان ينزله بالمدائن وهواليومباق وجعمة ايوانات وأواوين لان أمسله اوان فابدل من احدى الواوين باعكان ديوان اصله دوان فقعل به كذ لكوكموان اسم بنساء خلف سمى بدلك لارتفاعه وسمكه لان كيوان في اللغة الفارسية اسمزحل وهوأعلى الكواكب السيارة وقوله فلينظر الى الباني أى الى خلف وقد يضاف الفعل الى من هوآمريه وانكان غيره مباشرا كقولهم بني الاميردار اومراده بالرضو انخازن الحنة والكثب بالتاء المثلثة مفتوحة القرب (نعم وصفت يحسيقان للسلطان) بمسين الدولة (فهدر أتعيون ألفة تن) أى سكنت ونامت يقال نامت الفتالة أى سكنت المتضعفة النوم من السكون واستيقظت هاجتُ وفي الاثرالفتنة نائمة لعن الله من أيفظها (وانقطعت الهماع الخلفية) أي اتباع خلف (ما عن التعصب والتحرب) لان أميرهم ومتبوعهم في دالسلطان والتعصب من العصبية امالاتهم أحاطوا به من العصانة التي تحيط بالرأس ونحوه أولانهم ارتبطوا به من العصب وهو أطناب المفياصل وتسمى العداوة بين أقارب الأب عصبية وتعصب الان منافستهم في مشاركتهم في العصب ومشابكتهم بالنسب تقتضى اللايذل واحمدمهم لصاحبه بريته زركل مهم بنفسه لاستوائهم في النسب (والخفضت) أى انحطت (ابسارهم دون المتوثب والمتغلب) أى انصرفت آمالهم وأيسوامن تدميرة تأل وانتهاض لعركة اوترال (ورجم السلطان الى غرنة باهي) أي عالب (الامرعالي الظفر) أي الفو وبالطلوب (والنصرةدصنع اللهله) من الصنيعة وهي الاحسان (فيمارامه وسدد تحوالمرادسهامه) سسددار مح والسهم خلاف قوله عرضه أى وتره نحوالمرمى مستقيما والتسديد النفويني والتقويم قال المعرى وانسددالاعدا منحول أسهما \* رجعن على أفواقه ت المقاتل

(وشهره) أى جعله مشهورا (بافتراع المدينة العدراء) الافتراع فض بكارة الجارية والمداراه البكر وأراد بالمدينة العدراء قصبة سيستان زرنج (واستصفاء) أى استخلاص (المملكة الغراء والحلاء ذروة الرجاء) الذروة بالكسروالفيم من كل شي اعدلاه (واقراع) أى ادس (لاحة العزوا الحدلاء) اللأمة الدرع والعدلاء بالضم والفتح مع المدّ الشرف والرفعة (وانشدني أنوم نصورا المعالى) ساحب البديمة ) انفسه في فتح سيستان من قصيدة هدفه الاسات ) قال الكرماني والمسألة بحالها والرجل البديمة ) انفسه في فتح سيستان من قصيدة هدفة الاسات ) قال الكرماني والمسألة بحالها والرجل بيان المعالمة ومحيله ومحيله ومحيله وتعام والموقد فرشت مهاد عدال فاغتدت وتصوف بالمحالة والآرام \* واقتض سيف علال كل مدينة \* بكرعام اللاياس ختام \* الآساد والآرام جمع الريم وهو الغيزال أى اصطلحت الصاريات والسوائم من فرط معدلته فلا تتعرض الها ويرعون معافلات عدى زرتج استغلقت وتمنعت \* في كائم الاعليك حرام \* فقتم المياس من استخلاصها (هدى زرتج استغلقت وتمنعت \* في كائم الاعليك حرام \* فقتم المياس من استخلاصها (هدى زرتج استغلقت وتمنعت \* في كائم الاعليك حرام \* فقتم المياس من استخلاصها \* فقلت من فراه م بفنا من المعدلة من فراه م بنيا المعلم والمياس من استخلاصها \* وقدمت والايام تنشد في الورى \* بيتا تحيد ونشبده والمياس من استخلاص \* بيتا تحيد ونشبده والمياس من المياس من

لایام «قد جا عنصر الله والفتح الذی به تزهی بکتبة وصفه الاقلام به بأجل أحوال واین مقدم به واتم قبال بلیه دوام) زرنج قصبة سحستان تسمی به باشه المدعو بزرنج قعر بستر ره و كان طلحت بلیها کذا فی الکرمانی وقال صدر الافانسل زرنج بفتح الزای و سکون النون احدی و احم سجستان خرج منها جاعة من العلاء منه أبوعبد الله عهد بن کرام العابد الزرنج و طارت دن اقطب به آمنت أهل فقع سحستان به وقد صفت بعد ان طال الشقاء لها به لزرنج و طابت دن اتمام بعد قص الريش و الزغب به قالها فی الحسن بن علی المروزی وقد فتح سجستان لا حدین الامیرا سماعیل السامانی و کانت فتحت له قبل ذلك مرة فانفلقت علیه و قوله فسكا نها المسراع بعنی انها مانی و کانت فتحت له قبل ذلك مرة فانفلقت علیه و قوله فسكا نها المسراع بعنی انها مانی و کانت فتحت ه قبل ذلك مرة فانفلقت علیه و قوله فسكا نها حرمت عام مدونات قال المرمانی و کانه ألم بقول الطاقی من کل فرج للعد و کانه به فرج عی الامن الا کفاء

كأنه يشسربذلك الىماأورده السلامى فى تار يخسه قال وكانت سحستان وخراسان تسمى الفرسين وفي مهدا لحجاج استعماتك على المصرين والفرجين فالصران البصرة والكوفة والفرجان خراسان وسحستان والفرجا لثغر والفرجان آلانا نيخافء لي الاسلام نهما الترك وسودان مصرانهمي والاباحية التخلية بيناالشي وطالبه والنح الاعطاء وكلمن أيحتما ومنحتما يطلب نفرامفه ولانانسا على سدبل التنازع فأعمل الثاني لقريه على مذهب البصريين والجملة بعدنفراصفة له وتنشد تقرأ وتحدد نشمده أى قرائهمن أنشدال عرنشيدا قرأه وقدأ بعدالشارخ النجلق في تفسيره النشيدهنا بالشعر المنشدين الفوم والابام فاعسل تحيدوه ومن وضع الظاهره كان المضمر لاقتضاء ألفا فستواليدث الذي ينجيسد نشسيده الامام هوقوله قدجا ونصرالله البيت وتزهبي بالبنا وللفعول وهني تنكهر وهومن الافعيال التي لم تأت الا بالبناء للفعول (ورحم الله البديع أبا الفضل الهمداني حيث يقول في السلطان عسين الدولة وامن الملة) وهذه القصيدة من الهزج وليست عصر عدلان الهزج لم يستجل الارباعدا (تعالى الله ماشاء \* وزادالله اعياني \* أا فريدون في التاج \* أم الاسكندر الثَّاني \* ام الرحمة قدُعادت السابسلىمان ، أظلت ئىمس مجود ، على انجمسامان) تعالى الله أى ارتفع وتنزه عن كل مالا يليق مه ومأفى ماشا مصدر مةوهي مع مدخواها بدل اشتمال من لفظ الجلالة و يحمّل ان مكون منصو بالنزع الخافض أىتعالى الله في مشيئته عن يجز بل هوع لى كل شيَّ قدير يف هل مايشاء ويحكم ماربد سدَّه الابداع والاختراع وظهر مدنا التقريرارتباط قوله وزادالله اعاني بالمسراع الاول أتمارتها ط وعها بعده من قوله أافر بدون في النباج الى قوله سلمهان من يتخمل اعادة الله تعمالي الملوك المياضية في دات مجودوهذا كفول أي نواس وليس على الله عُستنكر \* أن يحمع العالم في واحد \* وافر مدون هذاهوابن حشيدين أوشهنم كادكره ابن نباته في شرح الرسالة الرندونية وفي بعض التواريخ الهمن ذرية جشيذوابس ابنه اصلبه وكان من خبرمان أباه جشيذ كان قدماك الاقالم السبعة وسآم الناس أمو رأشا قة وطال عمره وطفى وتجسبروا ذعى الربو بيسة ويقال انه النمروذ الذى عاج ابراهم في ربه فخرج علمه ابن أخته النحاك وتبعه خلق كشرفه رب فأدركه ونشره بمنشار وقال ان كنت الها فأدفع عن نفسك ثم الثا افتعاليه مكانه وطغي ومتحدراً بضاود ان بدين البراهمة وهو أوّل من ضرب الدراهم والدّيانير ولبسالنا جووضع العشوروكان على كنفه سلعنان بحركهما اذاشا وادعى المماحنان يمول بهمأ وذكرانه ما دضر بان علمه ولاسكان حتى بطلم مايد مغى انسانين منعان إن كل يوم ثم كثرفساده وكان السهان رحل حيداد مقال له كاوه قتل له القعال ولدين فخرج عدلي الفعال وكان له قطعة حلد يضعها عالى سافيه يتني بهاحر النارفرفعها هلى رمح وجعلها را يقفتيعه خلق كثير وسارالي الفحاك

قد ما انصر الله والفتح الذي تزهى بكتبة وصفه الاقلام بأحل أحوال وأعين مقدم وأثم اقبال بله ووام وأثم اقبال بله ووام الله الله ورحم الله البديع أبا الفضل الهمد الى حيث يقول في السلطان عين الدولة وأمين الله تعالى الله ماشاء \* وزادا لله اعمان أم الاسكندر الناني أم الاسكندر الناني المال حقة قدعادت \* المناسطان عيل أخيم سامان عيل أخيم سامان

بمن تبعه غفر جاليسه الخصالة بجنوده فلماراًى تلك الراية أبق الله تعالى فى قلبسه الرحب فانهزم وأراد النساس أن عد كوه علم سم فأبي وقال لست من بيث الملك فلسكوا اغريدون من ولدجشيد وساركاوه عوناله وقتل الفحالة وقيل مات منهز ما وعظم عسلم كلوه ورسه ته الملوك باله روالباقوت وكانوا يقدّمونه

ا مام الجيوش فينتصر ون 4 وكان عنده حم كالتابوث في بني اسرائيل واستمرت ملوك الفرس تتوارثه الى أنغمه المسلون فيوقعة القيادسية وحمل الياجمر مزالخطاب رضي الله عنه فقسم حوا هره من السلمن وكان قالله درفش كاويان والدرفش علم العسلم بلسان الفرس وتدذكرت هدده القصة في موضع آخر من هذا الشرخ \*وأماالاسكندرالشاني ويقال لهذوالقرنين أيضافقد قال ابن كثيرانه الاسكندر بن فيليبش ورفع نسبه الى استعاف بن ابراهيم الخليل علم سما السلام ثم قال كذا نسسبه اين حسا كالقدوني اليوناني المصرى باني الاسكندرية الذي تؤرخ بأيامه الروم متأخرعن ذي القرنين الاوّل بدهرطويل الكثرمن ألفي سنة كان هدنا قبل السيم علمة الدام بعومن المهما تة سنة وكان وزيره أرسطا طاليس الفيلسوف وهوالذى قتل دارا بن دارآماك الفرس وولمئ أرضهم ثمقال وانمسابيناهذا لان كشرامن وفساد كثيركمف لاوالاول كان عبدامؤه نباصا لحاوما يكاعاد لاؤوز بره الخضرعابه آسلام وقدقيل انه كان نبدا وأماا لثاني فقد كان كافرا ووزيره ارسطاط البسروقد كان ما يينهما من الزمان أكثرمن ألؤ سنة فأن هسذامن ذاله التهسي كذافي تفسيرا لمولى أبي السعودولا سعدا أن يكون مقصود البديع تشيبه السلطان بالاسكندرالثاني وانكان كافرالان المقه ودتشمه به فيما يرجع الى خصائص الملك كالمرة وا اسطوقيوقهر الملوك ونحوذلك لافعا رحمالي الملة والدس وهذا كإنفيال فلان حائم أي في الحودوان كانساتم كافرا ويحوز أنبرا دبالاسكندرالثاني معناه الجحازى وهومجود كاتقول فلان أبوحشفة الثاني فيكون المشديمه كحينثذ الاسكندرالاول المذكور في القرآن وهو ألبق بتعظيم السلط أن والسمجنع

لهورنورالسمس علم اقال النابغة في ورورا لسمس علم القال النابغة في الماطلعت لم يهدمهن كوكب فانك شمس والملوك كوكب في الماطلعت لم يهدمهن كوكب

الكرمانى وقولة أم الرجعة البيت الرجعة المرقم به الرجوع أى رجعة من الدهر أعادت سليمان الذي يعنى به مجود افي ملسكه على طريقة الاستعارة وملك سليمان بن داود عايم السلام ما حكاء الله تعالى في القرآن بقوله وهب لى ملسكالا بنبغى لأحد من بعدى وقوله أظلت شمس مجود البيت ألحلت بالظاء المجمة أقرب مناسبة من الطاء المهملة وان كان له وجه ولا يقال ان اشمس لا تظل بل تفكى لان الظل من لوازم الشمس ألا ترى انتقاء في الابل على ان أطل هذا بعنى دناو حضر وأسله من أطلك فلان ألق عليك الحله ومن لا زمه الدنو منك حدّا ثم قبل أطلك أمر وأطلك شهر كذا اذا دنا منك وقوله على أخيم سامن أى ان ماول آل سامان كانوا نعوما فلما طلعت شمس مساك السلطان عود علم اغابت الأنجم سامن أى ان ماول آل سامان كانوا نعوما فلما طلعت شمس مساك السلطان عود علم اغابت الأنجم

(وأمسى آل بهرام \* عبدا لابن خافان) آل بهرام هم آل سامان لان سامان من ذرية بهرام جور الشهور وابن خافان أراد به المسلطان مجود لان الخماقان اسم ملك الترك وأبوه حسكان تركا تم سار ملكا (اداماركب الفيل \* لحرب أولميدان \* رأت عناله سلطانا \* على منكب شيطان) المما حسل الفيل شده طاناله كله الهائل وهيكاه المشرف السمائل وخرطومه المفرع الذي يتلقى كأنه جان وهذا كاقال النبي صلى القه عليه وسلم في الأبل انها شيطانة خلقت من شيطان ويدل على ذلك ما فيها من النفرات المرعة والاخلاق الرديثة وكان السلطان يركب القيل وكذلك في من ماولة الهذه \* الى شاحة جرجان \* ومن قاصية السند \* الى أقصى خراسان)

وأمسى البرام عد الانخان اداماركب الفيل المرب أوليد ان رأت عيناك سلطانا على منكب شيطان فن واسطة الهذا الى ساحة جرجان ومن قاصية السناد الى أقصى خواسان (على مقسل العمر \* وفي مقتع الشان) أى ملك من واسطة الهدد أى وسطها الى ساحة جربان ومن قاسية السدد أى ناحيته البعيدة الى أقصى خواسان أى أعدها وحازما حازما حازما لله على مقتبل عمره أى أوله ومفتع شانة أى أمره (فيومارسل الشاه \* ويومارسل الخان \* فيا يعزب بالمغرب عن طاعتك اثنان) أى فيوما عنده رسل الشاه وهوملك المجلة بوماعنده رسل الخان وهوملك المجرب المغرب عن طاعتك المنان من الاقطار الناثية لا تزال ترسل البه رسلها وكتها ترضيا له وقوله في يعزب أى ما يغيب بالمغرب عن طاعتك الشان من أهله مع بعددهم عند أى أنت مطاع في المغرب كانك مطاع في المغرب كانك موالي المناز قلى في المغرب كانك مطاع في المناز و المناز

فَأَشْرِبُ هِنْيِنَا عَلَيْكُ التَّاجِ مَرَ تَفَعَلَ \* فَي رَأْسِ عَدَان دارِمَنْكُ عَلَالاً هسدى المكارم لاقعبان من لن \* شيبا عِنام فعادا بعد أبوالا

وقوله على سبعة أركان أراديما أركان حيشه وهي القلب والمعنة واليسرة والحناحان والساخة والمقدمة وقال صدر الافاضل برمدانها مستولمة على سمعة أقاليم وقبل أرادها أركان حدشه ثهذكرهنا والمسمعة المتقدَّمة ليكن في مغايرة المعنسة والمسيرة لليناحين وقب ويمكن تجيل المغايرة. مأن تراد بالمعنة والمسيرة اطهاندان اللذان ولدأن المقدمة وبالحناحيين الحيانيان اللذان ولدان السأقة لان المقددمة كالرأس اللانسان فا يقرب منها يكون كالبدس والساقة كالرجاي فا يقرب منها بحصون كالجناحين الطائر والإساطين جم أسطوانة وهي السارية والمرادم ماهنا فوائم الفيسلة والمرادبا لثعبان خرطوم الفيلة الانه يشبه النعبان في طوله وتلق مه والتحافيف معيم وفاء بن مايليس للفيلة والخبل في الحرب عنزلة الدروع للفرسان ويأجو جومأجو حبالهمزوتركه قالوا وأسلهمن أجيج النار وهوسوتها وشررها قال وهب ومقاتل هممن ولديافث ينوح عليه الملام وقال الفعالة حيمة لمن الترك وقال كعبهم نادرة في بني الآدم لاغم ولدادممن غدير حواء وذلك ان ادم عليده السلام احتمار في قبولته فامتزجت نطفته بالتراب فتأسف على ذلك الماع خلق الله تعالى منسه مأحوج ومأحوج فهم متصلون سأمن حهة الأب دون الأموهم أسناف مختلفون يعضهم في الطول و يعضهم في القصر وقد بني علهم ذو القرنين السدّ وقستهم مذكورة فى القرآن وايس وراء سان الله تعسأني سأن وشبه عسكر السلطان بهم فى السكثرة والغلبة (واستخلف السلطان على سحست أنّ المعروف بقنحي الحساجي) صع بضم القساف والنون الساكنة وُالجِيمِ المُكسورة وهومِن الأعلام التركية (أحدد المحتشمين) أَي المحترمين (من قوّاد ناصر الدين سبكتُكِي فحسنت في السياسة سيرته واستدَّتُ) من السداد أي اسستقامت (في الرفق بالبرى ع) من " الشقاوة والطغيان (والعنف على ألمريب) أي صاحب الريبة من المجرمين (يصيرته) أي فرأسته ا (ثمان طوائف من نُعُوم الفتنة) المُجم مشترك بين الدكوكب وبين النبات الذي يُنجم أَى يظهر من الأرض وفي التنزيل والنجم والشجر يسجدان وارادة الشاني هنا انسب كالابخفي عسلي ذي الطبيع

علىمقتبل العمر \* وفي مقتنع الشان فيومارسل الشاه \* ويومارسل الخان غايعزب بالغرب حن لما حتك اثنان الثالسرح إذاشتت علىكاهل يوان أباوالى بغداد \* وباسا حب خدان تأمل مائني فيل \* على سبعة أركان يَمَلِنَ أَسَا لَمِينَ \*و دِلِعِينَ شَعِبَانَ علم ن تعافف \* يشهرن ألوان ويأجوج ومأجوج من الحند تموجان واستغلف السلطان على سعستان المعروف بقني الحاحب أحدالحتشمين من فؤادنامر الدين سيكتبكين فحسنت فى السياسة سيرته واستدت في الرفق بالبرى والعنف على المريب بعسارته ثم انطوائف من غوم الفتية

السليم (ورجوم الشر والعصبية) الرجوم جمع رجم مصدرة عنى اسم المفعول أى مرجوم به (أبطرتهم رفاحة العيش) البطرالاشر وهوشدة المرح وقديطر بالكسر يبطر وابطره المبال ورفاحة العيش سعته (ورفاغة الأمن) يقال رفع هيشه بالضم اتسع فهورافغ ورفيخ أى واسع لحيب (وفسعة الحال وسعة المجال فتحدّ ثوابينهم متقديم من يضمهم) أي تجمعهم (على العصمان و يؤمهم) أي يصر اماما لهسم أى أمراعله سم (في الخروج على السلطان تعرضاً للبسلا و يحد كما بالشقام) أى التصاقاب ومسلازمة اماه قال الصكرماني من قولهم تحككت الجربي بالاحدال جمع حسدل وهوما ينصب فى مبارك الأبل التحكاله الجرى انتهى وأقول الأنسب أن يكون مأخوذا من قولهم تحككت العقرب بالأفعى أى حرشتها ونبهتها على نفسها يضرب لن يتصدّى لقاومة من هوا قوى منده والشرير يتعرض لمن هوأ شرمنسيه (واجتراء على سوءا اغضاء) أى على سوء مايقضى علم ـمبه (فأبرز وا) أى المهروا (صفحة) أى جأنب (الخلاف) على عماله ونوَّامه (واخترلموا) أى سلوا (نصل) أىسيف (الشرمن الغلاف) أى أعلنوا بالخروج مسلى السلطان ومبارزته بالمعسيان (فُلماراً يُ السلطان انتقاض) أمر (شجيمتان على خلفائه وأمنائه بادرالها في عشرة آلاف رجل من نخب العسكر ومعه سأحب الجيش أبوالمظفر) أخوه نصر (بن أصر الدين والنونياش الحاجب وأبو عبدالله معدين ابراهيم الطائي) كان من كارفواده وأمراه بايه وله فرط تعدة عربية ونفس أبية وحية وعصدة اشتمرذ كره في الآفاق وانشر سيته بخراسان والعران (وحصر المردة) جعمار دوهو الحارج عن الطاعة (العتاة) جميع العباتي وهوالمتسكير بغيرجي (في حصار أرك ) جميمزة مفتوحة وراء مهدملة سأكنة وكاف ضعيفة (ووكل خبول عسكره) أى فرسانه (بجوانب الاسوار) أى أمرهم بملازمتها(واتتسم بينهم) أى تسم (محال) جمع محل وهوموضع الحلول (ذلك الحصار ونشبت) وكسر الشينة في علقت (الحرب بعده ألعصر بوم الجعة للنصف من ذي الحَةُ سينة ثلاث وتسعن وثلثما ثة وخاص السجرية) أي أهلُ سجستان (تخرتُها) أي الحرب أي معظمها (سياعة متوازَّرين) أي متعاً ونين (علىالمُدافعة) عن انفسهم (ومتضأفرين عدلى المانعة) التضَّافر والتظافر بَّالشَّاد والظاء التناصر (والمفارعة) أى المضاربة بالسيوف ونحوها (حستى اذا أوههـم) أى أضعفهم (السلاح وانخسمهم) أى أوهشهم (الجراح) جمع جراحة بالكسر (لادوا) `أى لجأواوعادوا (بالانتجمار) بجديم ثُم ماه أى الدخول في الحرمضد رانتجمرا النهب دخل جحره (والاعتصار سور ألحصار) الاعتصار وكذا التعصير العوذوالالتجاء (وظهر) أي علايقال طهرت البيث أي علوته (أُولياء السلطان) أَى جنده (عملي مفض جُوانب السُّور في طُلَّه الديجور) الديجور الظلام فالمراد يظلمه حينتذا عسكاره (فتنادوا بشعار الملك المنصور) أى السلطان مجود (فاتهزم الفعار وملك عليهم الحصار و بسطت) بالبناء للفعول (أيدى الفتل والضرب) أى أيدى الفاتلين والضار بينمن آلحلاق المصدر وارادة اسم الفاعل كرجل عدل و يجوزأن يكون المصدران باقيين على حقيقتهما فيكون في التركيب استعارة مكنية ومايتبعها (على من نفضتهم الدور) أي خرجوا منها خرو بع تسرفكا عم المعقهم غبار يتساقط عن الثوب عند افضه (ولفظتهم) أى طرحتهم (الساكن والقصور) واستأدنفض ولفظ الى الدور والمساكن مجازعةلي ثم فصل سط أيدى القتل والضرب علهم بقولة (فنرو سمنبوذة) رؤس مددا مجرور بعرف حرّ زائد وهومن على قول الاخفش من عدُّم أنْسيتراطُ تقددُم نني أوشهه والخبر محذوف تقديره بسطتَ علما يدالة تل والث أن يجول من رؤس صفة لموسوف محسدوف هوالمدأ أى فكثير من رؤس منبوذة بعطت أيدى القتل عليها وليسفيه

ورجوم الشروا لعصبية أطرتهم رفاهة العيش ورفأغة الامن ونسعة الحال وسعة المحال فتعد توابيهم بتقديم من يضهم على العصميان ويؤمهم فى الخروج على السلطان تعرّضاً للبلاء وتحكُّمكما بالشفاءوا حتراء على سوء القضاء فأبرز واصفحة الخلاف واخترطوا نصل الشرمن الغلاف فلمارأى السلطان انتقاض سعستانعلي خلفائه وأمنائه بادرالها ف عشرة T لافرحل من نغب العسكر ومعهما حبالحيش أبوالمظفر اس فاصر الدين والتونتا ش الحاحب وأنوعب دألله محدد بن ابراهم الطَّاقَ وحصرالمردة العتاة في حسارأرك ووكلخيول عسكره بجوانب الاسوار واقتسم بينهم محال ذلك الحصار ونشت الحرب بعدالعصر يوم الجعدة للنصف من ذى الحقسدة ثلاث وتسعن وثلفها لة وخاص الحجزية غمرتهاسا عقمتوازرين عملي المدافعيه ومتضا فرين عبلي المانعة والمقارعه حتى اذا أوهنهم السلاح وأثخنتهم الجراح لاذوا بالا نحمار والاعتصار بسور ألحمار وللمرأولياء السلطان على بعض جوانب الدور في ظلم الديجورفتنادوا بشعار الملك النصور فأنهزم الفيا روملك علههم الحصار ويسطت أمدى الغثل والضرب علىمن نفضتهم الدوروافظتهم المساكن والقصور غن رؤس منبوذة

الاحدف الموسوف على غير قياس اذشر لحه اذالم يكن النعت سالحسالمباشرة العبامل أن يكون بعض اسم يخفوض عن أوفى كقولهم مناظعن ومنا أقام وكقوله

لوقلت ما في قومها لمِتَأْثُم ﴿ يَفْضُلُهَا فِي حَسَبُ وَمِيسُم

وستمان عودة ووجوه مكيومة الماحدية فلها وان كالمام ومهام المام والمام المامة الم

كانكمن حيال سياقيش يد يقعقد بين رجليه يشن

وفى الوجه الاقل شد وذريادة من في الانحاب أيضا فعسا لذأن تكشف فناع التوجيه عن وجملا شدود فيه والنبذ الطرح من اليدوالمراديه هنأمطلق الطرح والرمي أي مرمية بالفضاء قال تعبالي فنهذنأه بالعراءقال بعض الامراء يخراسان من كان عنده من مراعيب داقله من حازم ثبي فان كان في بده فلينبذه وانكان في فَده فليلفظه وانكاز في صدره فلنفثه فالله دره ما أعرفه عواتم الالفاظ (وأعنا ف محذوذة)| أى مقطوعة قال تعمالى عطاء غير مجذوذ (ووجوه مكبولة) أى مكفية عملى الارض اسم مفعول من كيه وأمااكب بالهدمزفه ولازم وهدذأمن النوادر (ودماء على الأرض مسبوية) أي مسكوية (وهام الآخرون على وجوههم) أى حيارى والهيام الذهاب على غديرهدى والمراد بالآخرين الذين نُحُوا من القتل (يتساقطون من كسع الادبار في الآبار) العسكسع أن تضرب دبرالانسان بسدك أو يصدر قدمك والآبار جمع بتر (ويلوذون من ضرب الاخادع) حمد أخدع وهو عرق في سالفة العنني (بالمخسادع) حمـعمخدعوهُو بيت تخبأه حالاعلاق والنفائس (ويفزعون) أي يهربون من شنَّ الغاراتُ) أَى تَفر يتهاعلهم يقال شنَّ الغارة عامم فرَّ فها من كل وجمه (الى المغارات) حمة المغارة وهي السرب والنَّفق في الأرض قال تعمالي لو يحدونُ ملحاً أومغارات (والطلب) حمة طالب و يجوزان يكون مصدرا واسنا دالقطع البه يكون مجازا عقلياً حيث نا يقطع دارهم في العماح قطع الله دابرهم أى آخرمن بقي منهم (و يلحق بالا وّل آخرهم) أى يلحق من بقي منهـ م بمن هلك (حستي خلَّت سعستان من عيث) أى فساد (شرارهم) جمع شرير على خدالاف القياس (وسات من بث) أى نشر (شرارهم) الشراركسياب وجبل ما ينظار من الناروا حدمًا ما او فتع الله تلك الملكة على السلطان فتحاثان نياوملكاتاليا) لممالكه التي حازها أونا بسالملكه لها أولا فلم يسمع على مرورالأمام عشله فَقَافَى عَلَقَ الظلام) قالْ صدرالافاضل الغلق بفتم الغين واللام وأملَّح بمسدّا الايمام انتهى والايهام من حيث احتماله للغلق الذي هوالباب وفي مهض النسخ غلس الظلام أي شدّته والاولى أولى لما فهامن لطف الايمام وحسن الطباق مع قوله فتعا (فاستفاضت همة السلطان في أهل سعستان حتى نامت ليالهم عن دبيب العقارب وصرير الجنادب) هي نوع من الجراد أسسند النوم الى الليالي مجازاعقليا وحقيقته ناموافي الليالي وقوله دسب العقارب الخ أيسكنت باستقاضة خوفه وعدله السوام والهوام والعوادى فلاتدب في الليالي وهذامأ خوذمن قول أي تمام

فيا أيم السارى اسرغيس محاذر \* حنان ظلام أوردى أنت هائبه فقد مث عبدالله خوف التفامه \* على الليسل حستى مالدب عقاربه

(وانشده من أهل العصر) مراده بعض أهل العصر نفسه وهذه عادته في هدنا المنكاب (على نفيئة النصر) أى على عقبه واثره تفعلة من النبيء بمعنى الرجوع (يا أيها الملك الذي فرند المعالى يفتدح به لازال تغرك باسما به من أجل تغر تفتم) الثغر الاقل ما تقدّم من الاسنان والثاني موضع المحافة من فروج البلدان (وأنشد في أبومنه ورالتعالى في هذا الفتم الشهير والنجم الكبير عدم السلطان عين الدولة وأدب الملة بهذه الابيات) قال السكر ما في كادأن يكون حسنا وهي رصة من غير وام

ودماءعلى الارص مصبوبة وهأم الآخرون على وسوههم يتسأقطون من كسع الادبار في الآبار و باودون من نعرب الانبادع بالخيا دع ويفزعون منشن الغارات الى الغارات والطلب يقطعدابرهم ويلحق بالاؤل آخرهم حتى حلت سيسان من عاث شرارهم وسلت من بث شرارهم وفتحالله تلائا الملكة عدلى السلطان فتحا ثاديا وسلكاناليا فلم يسمع على مرور الالمعثله نتحا في على الظلام فاستفانت همة الطان في أهدل محسد تان حدى المت ليالهم عن دبيب العقارب وصرير الجنادب وانشد بعض أهدل العصرعلى تفيية النصس ما الملك الذي وزند المعالى يمتدح لازال تغرك ماسما . .نأجل تغريفتنع وانشدني أومنصور الثعالي فحدنا الفتم التسعير والنجع الكبرعدح آسلطان عين الدولة

وأمعاللة بمذهالاسات

(باخاتم المائ و ياقاهر الاملاك بين الأخذوا اصفح \* عليك مين الله من فاتح \* للارض مستول عَلَى الْعَسِمِ \* را ماته تنطق بالنصر بل \* تسكاد تملا كتب الفتح \* كم أثر في الدين أثرته \* يقصر عنه أثر الصبح \* وكم بني للك شيدتها \* تثني علم أأسن المدح وفاسعد بأيامك واستفرق الأحداء مالكيم وبالذبح وودم رفيعا عالى القدح \* عتنع الملك مل القدح) الظرف في قوله بين الأخد والصغم لغومتعلق فاهر وليس مالان المنادي كازهمه الغاتي بعني انقهره لللوك دائر أبن الاخد أى الآنتقام وبين العفوعنهم ولاشهة في ان الصفح فهر أيضاً لانه لا يكون الابعد الغلبة والاستيلاء وه وعلى بعض النفوس أشد من القتل وعليك عدين الله أى حفظه وفي قوله را ياته التفات من الخطاب الى الغسة ان جعلت جلة راياته تنطق مستأنفة عنى قوله أثرته التفات آخراً يضامن الغسة الى الخطاب وانجقلت الجملة مسفة آنساتح فسلاالنفات في المسكانين والايثار الاختيار واثرالصبح ضوءه وبني بالضم والقصر حميع نية بالضم كدية ومدى ويعوز فعما الكسر كعزبة وحرى وقوله بالكم والذبح فيه تحقيرلاحداثه لتنزيلهم منزلة الهاتمفان المتبع مصدر كيحت الدأبة اذاجذبتها اليك باللجام لتقف والذبح للشاءونحوها والقدح بالكسرأ حددقداح الميسر والقددح فى آخرا لبيت بفتع الفاف العبيب (مُجعل السلطان سعيد منان طعمة) أى عطية (اصاحب الجيش أخيه أبي المظفر نصربن المرالدين سُبكَتَكَين مَنافَةُ الى نيسانور وناهيكُ مِماولاية في بلاد المشرق) ناهبك أى حسبك وهي كلة يتججب بها و في الجمل ناهيك بفيلان أى انه بكفا يتسه يكفيك عن سواه وينهاك عما عداه وفي العماح قريميمات ويقال هدارج لناهيكمن رجل وميدكمن رجل وهذه امرأة ناهيتك من امرأة بذكر ويؤنث ويثنى ومحمع لانه اسم فاعل واذافلت خمك من رحل كاتقول حسبك من رجل لم تثن لانه مصدر وتقول في المعرفة هذا عبدالله ناهمكمن رحل فتنصب ناهيك على الحال وولابة حال من ضمير بهما وانمالمين ولاية لانما مصدر ويحتمل أن تسكون تمييزا كافى رم رجد لا (فنصب) أيوالمظفرأى أقام (خلافته علما أباء عمور نصر بن استعاق وزيره ووكل) من التوكيل (بها تدبيره) أي جعله وكدلاعنه دهني اله فوض أمورها لرأيه ولدبيره (ورضى لها تقديمه وتأخيره) أي رضى لاهلها تقديم من قدَّمهم وتأخيرمن أخره (فقام بِضَبط الوَّلاية واستدرارا لجبَّاية) أي اسْتَزادتها واستكثارها والمراد من الجبائة ماييى أى مجمع من الأموال من الهلاق المصدر وارادة اسم المفعول (واتقان) أى احكام (السياسة) أى القيام بأمورالرحية (وانعام أى زيادة (الحراسة) يقال انعرفي الشي وأمعن اذا بالغَفيهُ وأمَّمَن الفرس اذا تباعد في حدوه (قيام) مفعول مُطلقُ لقوله قام (من عدلُه الزمان بثقافه) المُمَافَ آلة مَمْ وم بها الرماح وقد مُقفته أي قُومته (وزينه الكال باوسافه وعاد السلطان الي بلخ عازماعلى استشاف الجد) أي الاجتهاد (في غزو) بلاد (أله ند على ماسنة كره في موضعه ان شاء الله

ذكر شهر المعالى قانوس بن وشهد كمير وانتقاله الى عمد كته بعون الله ونصرته بعد طول المتقلب في التغرب به قد كان شهر المعالى أقام بخر اسان شما في عشرة سنة ) قال الشارح النجاتي كما كان خبر كان فعد لا ماضيا بحب دخول قد عليها أو عسلى خسيرها كقوله تعالى ولقد كانوا عاهد والله من قبل فلاذا قال قد كان شمس المعالى (مصابر اللد هر صلى وقعاته ) جمع وقعة رهى سدمة الحرب (وتصرف) أى تغسير حالاته (لم تغمر بدا لحادثات قناته ) يقال خسرة فناته اذا مسها بشدة ابعلم سلابتها ولينها شم تستعار القناة في الحلادة والبلادة توصف السلابة واللن قال

كانت قناتى لاتلين لغام به فألانما الاسباح والامساء ودعوت ربى بالسلامة جاهدا \* ليعنى فاذا السلامة داء

باخاتم الملاف وياقاهر الاملاك بين الاخذ والصفح هليك هين الله من فاتح اللارض مستول على النجح راياته تنطق بالنصر بل تكادتم لا كتب الفتح كم أثر في الدين أثر نه

م من الملك شيدتها وكم بنى الملك شيدتها

يثى عليها ألسن المدح فاسعد بأيامك واستغرق

الاعداء بالكبع وبالذيح ودم رفيعا عالى القدر

عمتع الملك على القدح ثم حعل السلطان سعستان طعة الصاحب الحيش اخمه أبي المظفر أصربن ناصرالدين سبكتكين مضاؤة الى نيسا بورونا هيك مما ولاية في بلادالشرق فنصب فالافته علها أبامنصورنصرين اسحق وزيره ووكل بماتدس وورضي لها تقديمه وتأخسيره فقيام بضسبط الولاية واستدرارا لحبابة واتقان السماسه وانعام الحراسه فياممن عدله الزمان شقافه وزيسه الكال بأومسافه وعادالسلطان الىبلخ عازماءلى استئناف الجد في غرو الهند علىماسنذكره فيموضعه انشاء الله تعالى

و ممكير وانتصاله الى ماسكته بعون وشمكير وانتصاله الى مماسكته بعون الله و ضرته بعد طول التقلب في التغرب مجمد قد كان شمس المعالى أقام بخراسان شمانى عشرة سنة مصابر اللد هر على وقعاته وتصرف حالاته لم تغمر يدالجاد ثات قباته (ولم يقر حسرف الثائبات صفاته) الصدفاة الحجر الاملس ويجمع على صفاء مقصورا وصلى أصفاء وصفى على فعول يقال قرع الدهر صفاته أى أضعفه وأذله ولم يقرع صفاته لم يضعفه ولم يذله (ولم تقس) بالصاد المهملة من النقصان (دوائر الايام) من اضافة الصفة للوصوف أى الايام الدوائر على الثاس يدور عليه م وتطفيه م كاند ورائر حا (مروته) أى انسانيته (ولم تنقض) بالقاف والضاد المجتمة من النقض وهو تفريق طاقات الحبسل ونحدم نقض الحبوة بالضم والمسرقوب يجمع الرحدل به بين ظهره وساقيه وقد تكون من حبسل وعدم نقض الحبوة كاية من الراحة لان الرحل ما دام محتما وزعاه) أى رؤساء (الجمهور) الجماعة المكثيرة من الناس (من لم يضرب له بسهم من فوافله) اصله من سهام الميسريقال ضرب فلان مع الدائم ويناد فريس من فوافله) اصله وسهام الميسريقال ضرب فلان مع القوم بسهم اى شاركهم و دخل معهم قال امرؤالقيس وماذرفت هذا له الانتضر في به سهمها في اهشار قلب مقتل

وفيها يهام مستحسن والسهمان هدما المعلى والغائز وهما يستوفيان اقسيام الجزوركلها والنوافل العطا بالزائدة على الواحب قال تعالى نافلة لك وقال لمد \* حم نوا فلها قلمل ذامها \* (ولم رحم الى حظ) أى نصيب (من عطاياه وفواضله) جمع فاضلة وهي المجمة المتعدّية الى الغير (ولم يخدمه احدمن ذوى الحشمة) أى الحرمة (سسلام) أى بابتدائه بالسلام في رسالة اوكاب (الأحظى منه بانعام واحسان وأحية )جمع حبا عبالمدّوه والعطا و (الوان)جمع لون بمعنى متلون نعت لأحسة و معوز اضافة أحمة الى الوان وبراد بالالوان الانواع (وافراس مطهمة حسان) المطهم من الخيل ماتم خلقه وكملت اوساَّفه قال المتنبي \* ومن اللفظ الفظة تجمع الوصف وذاك المطهم المعروف \* يعني أن لفظة المطهم تجمع أوصاف الجودة (فعمل الاكاف خلعه) حمع خلعة وهي مايليس لمن يرادا كرامه (وا ماسه و تحت الانفاذمراكيه) جمع مركب وهوماركب را أويحرا (وافراسه وحشوالسوت) أى وسطها (بدره) جمع بدرة بفتم فسكون وهوجمع شاذلآن فعملة المفتوحة الفاءالسا كنه العين لاتحمع على نعل بكسر ففتح والبيدرة اهاب سخلة رضيعة يتضدمنه وعاء النقدوهي في العرف عشرة آلاف درهم (واكاسه) حمة كيس وهووعا الدراهم (وقد كان آلسامان ممون برده الى علىكته حيازة لقصب السيق)وهي مسية تغرز فى آخر المضمار تتسانق الفرسان لاخذ هافن أخذها يقال أحرز قسب السيق (في أدالته على خصمه) أى فلته عليه يقال أدال الله ريداعلى عدوه أى جعله غالبا عليه وخصمه هومو يدالدولة ابن ركن الدولة وأخوه عضد الدولة ابنانويه وقد تفدم أوائل المكتاب في ذكر حسام الدولة الى العباس لاً الشرة علم ما على عمل كمته واخد دها من يده فلتراجع هماك (وافاءة ملكه الى يده) من أفاء ورجعه وأعاده ومحرده فالمعنى رجمع فيقطعهم توالى الفنوق إحميع فتن وهوضدًا لرتق والمراديما هنا الحروب (من كلوجه علهم عن أصابة الفراضهم في أمره والهمته يصبرة التحارب مداراة المحنة حتى ينتهى زُمانها وينقضي عدِّلي الاقبال يحرانها) الالهام القاء معنى من الحسر في القلب نظر يق الفيض وذلك لاتكون الامن الله تعالى واستناده الى البصيرة هنامحازعقلي والمحران مكاوحة العلة والطسعة في الامراض كنازلةالعيد وعسدوه فاذانفحت المادة العلسة يعللها البحران فيكون محودا فال الوالغتم \* فليس يحمد قبل المضم يحران \* وفي شرح تاج الدس الزورف ان أشد المقاومة والمدافعة التي تكون بينالمرض والطبيعة فياليوم الزابيع من المرض وفي اليوم السابيع متسه وفي اليوم الحادي عشرقان في كل ثلا ثقاً مام ونصف تحقق تلك المقاومة بينهما واحدمايكون البحران ان يكون الفضاؤه على الاقبال أى الاشراف على الرووا لتوحه نحوالعه قانته مي فلذا قال المسنف وسفضي على الاقبال بحرانها لان

ولم يقرع صرف النائبات سفاته ولم تنقص دوائر الابام مرونه ولم تنقض حبوته ولم يبق من أحصاب الحيوش وزعاءا لجهورهن لمنضرب له نسمم من يوافله ولم يرجع الى حظ من عطا با وفواصله والمعدد أحد من ذوى الحشمة بسلام الاحظى منه بانعام واحسان وأحسة الوان وافراس مطهمة حسان فعملي الاكاف خلعه ولباسه وتعت الافاذمرا كبهوأ نراسه وحشو السوت بدره وأكاسه وفدكان Tل سامان ج-عون بردّه الی علكته حيازة لقصيا السيناف ادالته على جمه ولغاءة ملكه الىيدەفىقطعهم توالى الفتوق من كل وحده علهم عن اصابة اغراضهم في أمر وألهد تدرسة القارب مداراة الحنة حق نتهى زمانها وسقفى عسلىالا فيال بعرائها

المحنة التي تسكون عاقبتها السلامة تنقضي على الاقبال لاعلى النعوسة والادبار (اذ كان الاضطراب في المحن كالاصطراب في حب لى الخناق مايزد ادسا حب على نفسه حركة الاازدا دا ختنا قا وهلكة وعماينباف الى شعره ) عبربهذه العبارة دون ان يقول وله أوقال مثلا اما اعدم وثوقه بععة نسبة الاسات اليه نقسد تمكون لغمره وانشدها متمئلا واماللاشعار بان له شعر اجزلا تكون هدنه القطعة مضاغة اليه وملهقة به ﴿ قُولِهُ فِي أَقْبِالِ مُحْنَتُهِ ۗ قُلِلَّا لَي يُصرُونَ الدَّهُ رِقِينًا ۞ هـلَ عَالْدَالدهر الأمن له خطر أماري البحر تعملوفوقه جيف \* وتستقر باقصى تعره الدرر ﴿ فَانْ تَكُنُّ نَسْبُ أَيْدَى الرَّمَانُ سَمَّا ومسنامن عوادى بؤسه الضرر وفني السماء نحوم مالها عدد وليس يكسف الأالشمس والقمر وبوجدفي بعض النسخ ببت خامس لهذه الاسات وهوقوله

على دفع الاعادى من أماكنها \* وماعلي اذالم يسعد القدر

قال الشارح الكرماني الاسات الاربعة لقانوس في نهاية الجودة وغاية الاحسان ، وهل مادح ثمس الفعي بضياء \* يعرض ما الصاّحب ابن عبادها به كان وزير الويد الدولة قاصد ملكه ومجلبه عنده ونافيه الى خراسان وقال في قانوس شامتا وهوشندع حدّا

> قدقيس القاسات قانوس ، ونجه في السماء محوس وكيف رجي الفلاح من رجل \* يكون في آخر ا عمه يوس

ومن محياسن نظم قانوس امهمم اعجيازه وابحازه لابحتاج الى تفسير لفظة عوسياء وتقرير معاني عمياء انتهى قول قللن عثرنا بصر وف الدهر وتواثبه والارتباك من أنبا مومخالبه هل عائد الدهر الاذوى الاخطارواعيان الاحرارومازا اتعادته رفع اللئام ووضع الكرام ومحاربة الافاضل ومسالمة الاراذل فهوكالبحدر الذي ترسب يقعره اللاكي النضره وتعلوعلي وجهه الحدف القدرة واثن خصنا الزمان يحوادثه الجسمة وأعنى غسيرنامن دواهب مالعظيمة فانفى السماء نتجو مالاتضبط بالحسبان ولايمني بالكسوف مهاالا النبران ورأيت في بعض التعاليق انه وجد في كاب مسمى بحدل الشعر أن هذه الاسات الاربعة لاى قانوس النصراني ألذى استعطف الرشيد على الفضل بن يحبى بقوله

أُمِّنِ الله هب أضل من يحي الجوداء أم االله الهمام أمن الله حسيك ان فضلا \* رضيعك والرضاع له ذمام

والله أعلم بحقيقة الحال (ولماوطئ ناصرالدىن سبكتكين عراص خراسان) جمع عرصة بفتحتين وهي كل بقعة واسعة بين الدور ليس بهايناء (وأقدره الظفر بأبي عسلي) من سيمعور (على كورها) من استنادالفعل الى سبيه مجازا والكورجم كورة وهي المدينة والصفع (ارباح) أى سبكتكين أى نشط (المقائه) أى لقاء قانوس (وماين فيه من نصرته واعسلانه) أى وارتأح سبكتكين الى مايقهده من نصرة قانوش واعللائه على عدق و وحوزان يكون الضمر في ارتاح لقانوس وفي لقاله السيكتكين وكذلك الضميران في نصرته واعلائه ويكون على هذا التقدير من اضافة المصدر الى فاعله وعملي التقدير الاؤل من اضافة المصدر الى مفعوله كاقر "روالنا موسى مقتصر اعليه ليكن السياق وماياً في من الضمائر " العائدة الى سبكتكين يصدّان عن ذلك الوجه هو الاول (عماته قله) أى لناصر الدين سبكتكين (من الانفلاب) أى الرجوع (الى بلخ ما حال بينه و بين مراده) أى ما أراده ناصر الدين من نصرة قانوس واعلائه ومافى قوله ماحال فأعسل آتفق والظرف وهوقوله من الانقلاب في موضع نصب على الحال من ما بيانالها (فغسبر) بالغسين المتجمة أى مضى (مدّة عسلى جملته) أى جملة أمر ، وشأنه من غيرتعرض أنصرة قانوس لعدم تمكنه من ذلك (الى ان انقرض أمر أبي عدلى بن سيحبور وخوى نجم الشغل به)

اذ ڪانالانـطرابـفالحن كالاضطراب فيحبر لاالخناق مارداد ساحمه على نفسه عركه الاأزداد اختناقاوهاسكه ويمسأ يضاف الى شعره قوله فى اقبال محنقه قللاى الدوف الدعر عيرنا ه ل عالد الده را لا من له خطر أمانرى البحر تعاوفونه جيف وتستقربأقصي قعره الدرر فان تكن نشيت أيدى الزمان سنا ومسنامن عوادى فسمالضرر ففي السماء نحوم مالها عدد وايس يكسف الاالشمس والقمر والمولمي اصرالدن سيكتمكن عراص خراسان وأقدره الظفو بأبيءلي على كورها ارتاح الفائه وماننته من نصرته واعدلاته شماتفن له من الانف الى بلخ

ماسال بينه و ابن مراده فغيرداده

على علمه الى ان القرض أمر

أيء لي سيميور وخوى نجم

الشغلب

خوى النجم يخوى خيا أمحيل وذلك اذاسقط ولم يطرق بؤه (وانحدر) أى ناصرالدين الى لهوس الطلب أخيه أي الفاسم السيميوري فيد عند ذلك شهر المعالى) قابوس (ههدهه) أى باطف ولا لمف كل منهما صاحبه بما) أى بلطف (لا يني به بان ) لكثرة (ولا يتسع له حساب) كاته بلنج في الكثرة قدر اتضيق عنه مراتب الاعداد (ولا حسبان) أى لهن من حسب بحسب من باب هما في المكثرة قدر العين فيهما في المانى والمضارع (وجرى) بينهما (دصكر فرالدولة) بن ركن الدولة صاحب الرى وكان اذ ذاك مستوليا على جرجان علمكة شهر المعالى قابوس (واستظهاره) أى استعانته (بدر بن حدث وية صاحب الاكراد والفوارس الانجاد) جمع تحد بفتم فكسر كنهر وأغار من النجدة وهي الشبحاء متقول نجد الرجل فهو في يدمثل قرب فهو قريب ونجد بكسرالعين ونجد وأغار من النجدة وهي الشبحاء متقول المحد الرجل فهو في يدمث في الدولة ومن انضم المدرق في الدين ومن الشرق أى شعمان (الشرق) قال صدر الافاضل الشرق صع بفتم الراء ومعناه كاة الساعة التي من الشرق وفي الحديث ومن شرق بو وحد ملم بلبث ان موت قال المكرماني وبالسكون له وجده بعدني من الشرق أى لوجات به رواية لكان له وحد الن الاتراك الخانية من المشرق (ورماة الحدق) أى الذين المدرق المدرق المدرق في المدرق المراق على المدرق ولها المدرق في الرمي والحدق جد قد العين وانحا خصها لضيق دوائرها في محدقة العين وانحا خصور المدرس المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود الكرور المحدود المحدو

والرمى في الاحداق دأب كاتهم \* والراميات سهامها الاحداق

ولكن البلاداذا اقتهرت به وسؤح نبتهار عى الهشيم (ويوسط وجوه الناس) أى كرامهم واشرافهم (وين السلطان بيدين الدولة وأمين الملة و وين شمس المعالى قابوس فى اسعاده) أى اعانته واسعافه بنيسل مراده (ورده الى معاده) أى اعانته واسعافه بنيسل مراده (ورده الى معاده) أى اعلى الترام مال من شمس المعالى (يقضى به) أى المال (حقّ غنائه)

وليتحدر الى لحوس الحلاب أخيه أبىالقاسم السيميورى فحسدد عندذال مسالعالى عهدده ولالمف كل فهما ساحبه ميا لاين بهسان ولابتسع له حساب ولاحس ان وجرى دكر فوالدولة واستظهاره ببدر بن حدثويه ماحب الاحكر ادوالفوارس الانعاد فأرادناه رالدن سيكتكين ان يستظهر علم مم بكاة الشرف ورماة المدق من كتاب الازال الخانية فارسسل حاجبه الكبرالتوتاش الحابلك الخان وتنعزه مكم الحال الى نفارقاعلها عيا وراءالمومن الاتعادفي الوداد والاشتراك في الاملاك بامداده بعثهرة آلاف رجل من غنب رجاله وشهدانطاله وصرف شمس العالى وراءه على سعاده عاده ورجع تاصرالدين سبكتكين الى بلخ مستعدا لادمرومت فلوالوسول العدد الدثر فاستأثرانه به قبل انعاد الرسول وتعقق المسؤل فيط عليه ماصنع وصدة حدوية نبت ماررع وتوسط وجوه النأس بين السلطان عين الدولة وأمين الملة وبي شمس العالى قانوس في اسعاده وردّه الى معاده على مال بقضى به حق عنائه

بالغين المعمة والمدأى كفايته وفي بعض النسخ عنائه بالعين المهملة أي مشقته وله و- م (ويضاهي) أي يشابه (حسن بلائه) أي اختباره فعالديه اليه من قواهم أبلى فلان في الحرب بلاء حسناً اذا ظهر بأسسه حستى الاه النساس وخبر وه وكان له يوم كذا بلامكذا في الاسساس (في تحقيق رجانه) أى رجاه قابوس (وتحبق) أى ابطال ومحو (مكائد) جمع مكيدة بعدى المكر (أعدائه فأظهر) أى قابوس (ألوفامه) أي بالمالاذي اشترط عليه (لغاية) أي تمام (تهر من من قراره بجرجان اذ كان يحبل) مَن الحَوْلَةُ (بِجِل) أَى اكثر (ما لمتزمه) من الاموال (على مايدر له من أحدالابهـــا) يجوز في در أن يكون من در الثلاثي المجرد وأن يكون من أدر الزيد فيه الهمز اذبقال در الضرع درورا كثرابته وأدرت الناقة فهي مدر در لبنها والاحلاب جمع حلب بمنى محلوب وهو اللبن (ويعفل) أي يمتلئ من قولهم ضرع حاف ل أى عملى (من أخلافها) حمد خلف الناقة أى ضرعها عملى لمربق التشميه والاستعارة (وانه) بكسرالهمزة والواوللمال والضمير يعود الى عمس المعالى (يتعاشى بدء انتقال الملك البه خبط رعيه بالحبف والعسف) يتعاشى أى يتعشب وحاشى قد تستعمل فعلا متصرفا كانص عليه المردمسة تدلا بقول التابغة الذياني وماأرى فاعلافي الناس يشهم وما أحاثي من الاقوام من أحدد \* و بدء مصدراستهل ظرف زمان كقولهم آسل طلوع الشمس وخفوق العم والخبط الضرب يقال خبط الشعرة بالعمالينزل ورقها والحيف الجور والظلم والعسف السلوك عسلى غير جادة (والانتعاء)أى الاقبال (علميسم بمبرد) بكسرالميم آلةمعروفة (الحرق والنسف) الحرق اعمال المردوا لحت وقول العامة الحرق والغرق خطأا نماهوالاحراق كداف الكرمان والنسف قلع البناء من الاصل قال تعالى ينسفهار بي نسفا (فأعبل السلطان عين الدولة وأمين الله ما أهمه من ارتَّأْسِه) ما الموسولة فاعل أعجل وقد تقدّم شرح ذلك (وشغل الحاكم ) عطف على ما الموسولة (بأخبيه) أي مادها من قبل أخيه العاميل من استبلائه على ارث أيه وصلى داره لمكه غرنة بعهد أسه له يدلك الغدة السلطان بمين الدولة عند دوفاة والده وماجري منه و منده من المكافحة والمكاوحة (عن تقديم المهاره) متعلق بأعبل والضعير يعود الى شمس المعالى يقال أللهره على عدوه أي جعله لله اهرا أي غالباعليه (وتعيل دّوالى داره فاستمهه) أي استمهل السلطان مس المعالى (ريمًا) قدرماوأسل الريث البط و(يكني) بالبناء للفعول (ما أمامه) أى قدّامه من المهسمات المشغَّلة له ومأم وصول اسمى والظرف صلته (ويقضى الشغل بمساراًمه) أي أراده وفي يعض النسخ ينفض بالنون والفاء من نفض التوب أزال عنه ألغبارتشيم المشغل بما يعلق بالشخص من القترة والفيرة (وسارالي غزية حتى يسرالله لها منتاحها) ليست حتى غاية الهوله ساركالا يحنى وانما هي غاية لما تعقب السيرمن منازلتها ومراولتها أىسارالى غزنة مراولاومنازلالها حتى بسرالله الخ (وداوى على ده جراحها) جمع جراحة بالكسر أى ازال على يده امارة أخبه عنها التي هي لها كالجراحة للانسان (وكان أبوالة أسم تن سيجبور مفيما بقومس فلما مضى فحرالدولة المديله) أى مات (المصار) أى انتقل (منها الى جرَّجان متعلَّباعلهـــا) لاستشعافه محدد الدولة أبالحالب رستمين فحرالدولة لانه كان عمره حينولي ماكان يليه أنوه أربع سينين في كفالة والدته (وكاتب أبوالقاسم شمس المعالى قابوس في الامتداد) أى المسير (الماليقوم الروغديضم الراءوسكون الواو وفتع الغين المجعمة وبالدال المهملة من نواسى جربان ومى منها كاذكره السلاى عسلى نعوعشرة فراسخ (حسى وافى جرجان) أى ومسل الها (وأبوالمساسم بن سيمهور باستراباذ وقدجهر) بالبنا المفعول وانماحذف الفاغل لان ملك الرى اذذاك مجد الدولة وهوصغير

ويضاهى حسسن بلائه فى غفينى رَبًا نَهُ وَغُمِينَ مَكَا لَدُ أُعِدَالُهُ فأظهرالوفاء يدلغسا يتشهرمينمن فراره عربان اذكان عيل عجل مايلترمه على مايدرله من العلاج و يعفل من الملافها واله يتعاشى بدءانتفال الملائال يغبط رعيته بالميف والعسف والانتحام علهم عبرد الحرق والنسف فأعبل السلطان عين الدولة وأسيناللة ماأهمه من ارث أسه وشغل انكا لمربأخيه عن تقديم الخهاره وتعيسل دمالى داره فأستمهله ريثما يكنى ماألمامه ويتمضى الشغل بمارامه وسارالىغزية حتى يسرأ لله له افتتاحها وداوى على وحراحها وكان أبوالعاسم ان سيعور مقيما بقومس فلما مضى فرالدولة لسيدا غعازمها الى حرجان منغلبا علم اوكانب أبو القاسم شمس العنانى قاميس فىالامتدادالهائية ومشلعه أاليه وتفريرها فيديه فسارهس سمت الر وغسد حتى وافى جرجان وأبو القاسم بن سيميور باسترا باذوقد

جهز

11

والكافلة والمدبرة للظاوالدته ويستهيس التصريح باسمها ونسبة القيهيزالها (من الرى أيوالعباس فيروزان بن الحدن في جاهر ) جمع جهور وجهور الناس اكثرهم (الشاهير) بالعدة والشيامة (من قَوَّادالله بِلْمُ وَالا كَرَادُوكَانَ قَــُدا الْمُمَّمُ ) بالبِنَا اللهٰعول (أبوالقاسم) الْسيمجرري (من بخا رى في ولاية قهستان وهراه) من طرف أبي الحَيارِث من الرضي (وأمْرجِعا ودَّهُ خُواسيان للاعتضاد) أي التقوَّى (مه والاستظهار) أى الاستعانة (بعدته وعديد مفرد مزمه للانصراف) الى حيث أمرامتثالا لَلْامر،وطمعا في يُل ماوعديه (وضرب تلك المواهيد) التي وعدهاك هس المعالى (بالاخلاف) أي باخلافها (فبرحاف) أَيْمْبَالُ بِقَالُ حَمْلَتْ بَكُنَا أَيْ بِالدِّتْبِهِ وَلِمُ أَحْفُلِهِ أَيْلُمُ أَبَالُهُ (جَمَا يُلْحُمُّه من المذمة يُحدُلُان من جشمه لنضرته) الضهيران المنصو بإن راجعان الى من الموسولة والمرادم الممس المعالى يقال جشهه الشي أي كافه ايا أه صلى مشقة (واستقدمه على) تسليم (ماغت بده وقدرته) الضعديران المجروران راجعان الى أبي القاسم والمرأديم انتحت يده حرببان لانه كان متغلباً علها يعيني الأباا اقاسم كافشمس المعالى مشقة المسراليه واستقدمه ليسله حرجان فلماتوجه اليه معقد اعسلي وعده في تسليم ما تحت يده خذله وانصرف الى بخارا (وسار) أى أنوالماسم نحواسفر ابن (فانقلب) أى رجع (شُفُس المعالى قانوس الى نيسانور على حرة النهل) الحرة بالحام المهملة العطش ومنَّه قولهم أشدّالعطشحرة على قرة واداعطش في يوم باردوا نما كسرت الحرّة لمكان الفرة والحران العطشان فعلان والانثى حرى والهل شدّة العطش ادالهل من الانداد يطلق على العطش والري القليل الذي هوأ ول الشرب فان الهٰل المُعرب الاوّل والعال الشرب الثابي كان ورود قانوس الى اسغر إن كان الشرب الاؤل الذى لايروى فصار بذلك التطميع الصادرمن أبي القاسم كالذي وردمامل منتفومته فرحسع على حرة النهل وهذا على عادة الابل فانه الاتروى بالشرب الاول (استينا م بالوفت الى مقتطف الرجا وويخترف الأمل) الاستينا الانتظار وترقب انيان الوقت من أني بأني اذاحان وأدرك والاسم الاناء ومقتطف الرجاموقت اقتطافه وحصوله ومخدترف الأمل وقت اخدترافه ومحتناه مقال قطفت العنب قطفا والاختراف الاجتناء ومتهالخريف للفصل الذي يخني فيهه الثمار شبيه الرجاء والامل بثمرتين منتظر ادراكهما (وتربصا) أىترقبا وانتظارا (بمساحوته) أى جعته (رحم الليالي) ٢ ألحق التا عبالفعل المسندالي الرحم لأكتسامه التأنيث من الاضافة الى المنيالي كاف قوله يكاشر قت سدر القناة من الدم \* (من جنين المقدور) هذا من المثل المشهور وهو قولهم الليلة حيلى وقد سبكه بعضهم في قوله والليالي من الزمان حيالي \* مثقلات المدنكل على

(فى ادا لة الميسور على المعسور) يقال أداله عليسه أى أعانه وجعله غالبا عليه والميسور والمعسور مصدران بمعنى اليسر والعسر وعندسيبو به هما صفنان اذلا يحيئ المصدر عنده على وزن مفعول (ولمارأى) أى شمس المعالى (أمور آل سامان مختلة النظام منحلة العراقى والاوذام) العراقى جمع عرقوة بفتح الهين ولا تضم لان فعلوة ضم المفاء انما يكون اذا كان ثانيه نونا مثل عنصوه والعرقونات المشتان اللتان تعترضان على الدلو كالصليب والاوذام جمع الوذم جمع وذمة وهي السميور بين عرى الدلوو أطراف العراقى (لانزداد على الرقع الاخرقا) هذا من قولهم اتسع الحرق على الراقع (ولا على الرتق) أى الفيم والالنثام (الافتقا) أى تمزيقا وشقا (مخض الرأى) أى أجاله (فيما يقيم لهمائد) أى مائل (أمره) من مادت الاغتمان تمايلت (و يحوش عليه آبد ملكه) يحوش أى يحمد من قولهم احست الابل أي جعتها وسفتها والآبد النافر الشارد (فكانت زيدة) أى خلاسة (مخضه) مصدر مناسب اللهن اداحركه بمحد في الستخراج الزيد (ان سرب) أى أرسال (الاصهبد شسهريار

من الرى أبوالعب<sup>اس فير</sup> وزان بن المسسن فأح باعيالشاعيمن فؤادالد بلموالا كرادوقد كان الممع الوالفاسم من بخارا فى ولاية فهـــتان وهراة وأمر بمعاودة خراسانلاعتضاديه والاستظهار اهدانه وعدده فرد عرمه للانصراف وضرب تلك المواعيد بالاخلاف غيرعافل بمسايطة معن الناءة عدلان من حشهه لنصرته واستقدمه على ماغيت بده وقدرته وسار نعو اسفراين فانفلب شمس المعالى قانوس الى نيسانور على مرة النهل أستيناء بالوفت الى مقتطف الرجاء ومخدترف الامل وتريصابما حوته وحم الليالي من حذين القدور في ادالة الميسورع لى العسور واسارأى أمورا لسامان مختسلة النظام منطة العراقىوالاوذاملاتزداد على الرقع الاخرقا ولاعلى الرتق الافتقا مخضالأي فمايقمه مائدأمره ويحوش عليه آبدملكه فسكازت زيدة عخضسه التسرب الاسببسنشهريار

قوله الحق الناء الخلاحاجة البدء لان الرحم مؤنث وقديد كركما في المصبأح

بن شروين) مومن معارف الديم وأعيانهم (الى جبل شهريار) ناحبة من أرض الجبل (لاستصفائه) لى استغلاصه والاستيلاء عليه (فسار نحوه بمن تحث لوائه) من العسكر (وعلى الجبل بوه ثانرستم) شهرالرا والتاء للثنا قمن فوق ويجوز فقها (ابن المرزبان) بفتح الميم وسيستحون الراءو ضمالزائي لمعمة ويعدها باموحدة ثم ألف ثمون (خال الاميرمجد الدولة أبى لحالب رستم ب فرالدولة سأحب لرى فتتأهدا) أى تناهضا بن الهودوهُوالارتفاع (للقتال على رسمهم في الأحتراس) أى النوقى إبالتراس/حمْ عرَّس وهوآ لة يَتْقَيِّم اسْكَاية السلاح في ألحرب (وَادَّراعَ) أَيْ لبس (لبِّياس البَّاس يُشدٌ) الحَملةُ [علمهم الاصبهبد شدّة شردتهم) أى فرقتهم (بين المهاممُ) جمع مهمَ ه وهو المفارة إوالدُكادكُ عِيْمِ الدُّكُدُكُ وهوما التبدمن الرَّمَل بالارض وأميرتفع من الدك وهودق الشيَّ وكسره حستى تسوية (وأقمتهم الهوات) جمع الهاة وهي اللحمة الناتشة في الحلق والمراد بما يجوع الغم المعاطب والمهالك وأصاب منهم غنيمة جسمية) أى عظيمة (بعيد أن قتل منهسم مقتلة) أى جماعة أعظيمة وأقام الخطبة بالجبل على شهر المعالى قابوس بن وشمكير ) أى جعل الخطبة باسمه فسار يدعى له نُها ملى عادةُ السسلاطين في الادهم والجبل هنا بالبا • الموحسدة (وكانبابي بن سعيد) بابي بيساءين مؤحدتن وفي بعض النسيخ بعدالبا فالموحدة باعمثنا فتحتبية (أحدأ عيان الجيل) باليا المثناة التحتية وكانت الجيل من أشياع قايوس وكانت الديم من أشياع فخر الدولة (وشععام مقيما عند الاستندارية) قال سدرالا فاضل الهمزة فمهامضعومة ويعذها سين مهسملة ساكنة ثمتا مثناة فوقانية مضعومة ثمونون ساكنة ثم دال مهملة ثم ألف ثم رامولا ية الديلم ويقال لملك الديلم استثدار واستنفى الاصل جبل ومنده قلعة استن انتهسي وفي شرح السكرماني الاستنديار بة منسوبة الى استنديار نصرين الحسن بن فيرو زان من معارف الديام الله مي وهسذا يخالف ماذكره العسدر فلعله أرواية الحرى (في طوائف من أضرامه) أى أمثاله من الجيل (مشايعا) اى تابعا (لهم) أى للاستندارية (في ظاهر الاحرونا ظرا الى موالاة) أى هيرة (شمس المعالى من نقاب السر) أي يخني محبته ومصادقته (واتفق أن اصرين الحسن بن فيروزان لفظتهُ) أى لمرحته (الاضاقة) بالقاف مصدر أضاق الرجل ذهب ماله ووقع في الضيق (بناحبية الديلم) حالمن الاضاقة أى عال كون الاضاقة واقعة بناحب الديلمن قط وغلا و (ألى حدود الاستُثدارية فطمع) أي نصربن الحسن (في مغالبتهم علها) أي على الاستندارية التي هي ولايتهم (ومزاجهه فها) فقذف بالبناء للفعول أى رمى (من جرأت) جمع جرة وهى القطعة من النار (ُأنيابها) جـعناًبْ الابلوهوالقوىمها(بمن لحرده عنها)متعلق بقذف(وقبض)بالبناء للفعول(على خَالهُ أَبِي الفَصْلَ) أَى خَالِ نَصِرِ بِن الحَسن (اصهبة كلاذ) بفتح السكاف والملام ثم ألف معدها ذال معجة وهي ألدسكرة في لغه له مرستان اي القرية الصغيرة كذاذ كره آلنجاتي بالذال المتعمة وهوخطأ لانصدر الافاضلذ كره فى باب الراء المهملة وعبارته كلار بفتح الكاف من جبال لمبرستان قال ما حب الاشكال من سالوس الى كلارمر حسلة واصهبذمضاف الى كلارانتهى فن ذكر سدر الافاضل احسا في باب الراء تعمن انها بالراء ولم يذكرها في باب الذال فعلمنا أن ليس فهار واليتبالذال والالذكرها (فدعن) أى خال نصر بن الحسن (الى ان دفن) أى مات (ومايل بعد ذلك بانى بن سعيد نصرا) مايل مفاعلة من الميل أى مأل كل منهما الى الآخر (فتساعدا على قصد آمل) بالمدّوضم الميم أى آمل له برستان لا آمسل الشط (و بما أبوالعباس الحاجب) من قواد فحرالدولة (في زهام) بضم الزاى المجمة والمدّ أي مقدار (الفين مُن مسكر الرى فأجلباه) أي أخرجاه وازعباه (منها هزيماً) أي مهز وما تقد فوه) أي تلبع قضاه (المنفاح) أى السبوف العراض (وهشيما) أى نهامًا بالسنّا (مدروه) أى تسفيده (الرباح) أى

ابن شرو بن الی جیدل شهر یار لاستصفائه فسارنحوه من تحتلوانه وعلى الجبل يومدن رسستمن المرزبان خال الامرمجدالدولة أن طالب رستم بن فحرالدولة صاحب الرى فتنأهدا للقنال مدلى رسمهم فى الاحتراس بالتراس وادراع لباس الباس وشدعاتهم الاصهبد شدة شردتم مين المهامة والدكادك واقمتهم لهوات المعاطب والمهالك وأساب منهم غنيمة جسيمة بعدد أن قتل مهدم مقتلة عظمة واقام اللطية بالجبل على مسالعالى قانوس سي وشمكروكان بابي بن سعيد أحد أعبان الحيل وشععامهم مقيما عندالاستندارية في لحوائف من أضرانه مشايعالهم في ظاهر الامر والمسرا الى موالاة شمس العالى من نقاب السر واتفق الناصر بن الحسن بن فبروزان لفظته الاضاقة مناحمة الديلمالى حدود الاستندارية فطمع فى مغالبتهم علها ومراحتهم فهافقذف من جرات انمام اعن لمرده عنها وقبض على خاله أبي الفضل اسهبد كالذفسحن الى ان دفن ومايل دف د ذلك بايى من سعيدنصرا فتساعدا علىقصد آمل وبها أبوالعباس الحاحب في زها الفين من عسكر الرى فأحلياه عنهاهزها تفقوهالصفاحوهشما تذروه الرباح

كالهشيم (وطعيبابي سعيد عندذلك) الإجلاء (كتبه الى شمس المعالى) فابوس (بذكر الفتح الذي أَنْ أَنْ أَدْ رَ (لَهُ عَدِي شَعَارِمُوالاتْهُ) أَى يَعِبنُسُهُ ومَعَادَقْتُمُ (واستَشْعَارُ لَمَا عَنه وتحالاته) الاستشعارابس الشعار وهوالثوب الذي بلي الجسدكائه جعل طاعته أمس لباس بجسده (واظهار أ التنصع) أى النصع وهذا الباب كثيرا ما يأتى لاتسكاف كقدلم وليس مراداهنا (باستطلاح) أى لهلب للمالوع (رآياته) أى لهمورها وبدؤها (نفسل) أى ارتحل شمس المعالى (عن نبسابورسائرا نحوجرجان وتحدير الي بن سعيد) التميز الانقباض يقال تعيزت الحيسة وتحوّزت أى انقبضت ذكره الغورى (من مضامة نصرالي استراباذ) أي أن ينضم اليده و يسدم معدالي استراباذ (مجاهرا) أى معلنا (نشعارسا حيه) شمس المعالى (وتجمع اليه) أي الى بابي بن سعيد (من أبناه ألجيل من كان بسائشهب مواه) أى طريق طاعت م وولائه (ويستلم ركن طاعته ورضاه) في العما - استلم الحراسه امابالفيلة اوباليد ولايهمزلاته مأخودمن السلام وهوالحركاتة ولاستنوق الجلوبعضهم يهمره انتهى والضميران في هوا مورضا م يعود ان الى شعس المعالى (وكتب شمس المعالى الاسهبد بالانضمام الى بابى) بنسعيد (وجمع البد) أى يده (الى يده فيما قدم وأخر) أى أن يكون أمرهما واحداولا يتفرقا في الكلمة وجعل الاصهبد تابعالبابي بن سعيد وأمره بمواقعتمه (والشد عسل هضده) أي اعانته كأنه يشدّ هضده ويقوّ يوقال تعالى سنشدّ هضدك بأخيك قال المتنبي

انشد زندى حسن رأ بكفيدى \* ضربت سسل بقطع الهام مغمدا ( فيما أورد وأسدر) ورد الما فهب البه وسدر رجيع عنه أى تقويته وموافقته فيما أقدم عليه وأعجم عَيْمُ (وَتَسَامَعُ أَبُوا الْمِبْأُ سَفِيرُوزَانَ بِنَ الْحُسَانُ مِنْيَأُهُمَا) أَيْخِدَبُرهُمَا أَيْبَانِي وَأَسِبِهِدُ (وَهُومُقُيمُ يجرجان فَهَدُ الْيَهُمُ (لَكُمُامِةُ أَمْرِهُمُ (واخْلُد) أَيْ أَلْمُفَاءُ (مَاالْهُبُ) أَيْ السَّعَل (مَنْ جرهما) أى شرهما (فواقعا بساب استراباذ وقعة أنت) من الأنين أى سوتت (فها حدود) السيوف (القواطعمن حديد المدارع) جمع المدرع وهو الدرع أوجمع المدرحة هي في الأسل الصدرة أوالقميص (ومرآرق الرانات من مفارق الهامات) مرارق جمع مررق مصدرميي من درقه بالمزراق رمأه بعوال انات الرماح والمفارق جمع مفرق الأس موضع فرق الشعرمشه والهامات جمع هامةوهي الرأس (وكادت الهزيمة تستمر بأصاب بابي لولا انقلاب) أى انعطاف ورجوع (الاكراد والعرب في مسكر الديلم) أي من عسكر الديلم كقول أمرئ القيس

وهل يعن من كان أحدث عهده \* ثلاثين شهرافي ثلاثة أحوال

ويحتمل بقاؤهاعلى حقيقتها ويكون الجبار والمجر ورحالامن الأكراد (عليم) متعلق بالانقسلاب (ببيض اللبي) أى السيوف (وزرق العوالي) أى الرماح ووصفت العوالي بالزرقة لزرقة أسنتهالان المديداذا كان حوهر مسافياري أزرق (مناذين) على عسكر الديلم (بشعار شمس المعالى) قابوس (فَاعْرُمْ أَبِوالْعِبَاسَ فَيرُورَانَ بِالْحَسَنِ فَعِن ) أَيْمَعُمن (معده ورضكب الطلب) جمع طأاب (اكتافهم فأسرهوورهام) اى مقدار (عشرين نفرامن وجومالفواد في جلته وأسرى) أي سارليلا (بقية الفل) أى المسكر المفلول أى المسكر والمهرم ( يحوجرجان وقدقدم) وتشديد الذال أى والحال الهُ فَدَفَدُمُ (الهاقابُوسِ بِمُوسِمُكِيرِسالارِينِ خُرِكاشِ) بَعَاء مَجْمَةُ مَفْتُوحَةُ ثُمَّرَاهُ مَهْمَةُ ساكنةً ثُمَّكاف ا بعدها ألفُ تُمْ شَيْ مَعِمة (أحداً قار به فوافق الهزامهم الها الخلاله) بالظاء المجممة (عليها) أي قربه منها كأنه أوقع لمله عليهاوفي بعض النسخ الحلالة بالطاء الهملة من المل عسلي الشيء المسرف عليسه (نَضِحُ وَارِيَهُ وَمُو يِلا) أَلْفِعِهُ وَالْفِعِيجِ الْحَلَبَةُ وَارْتَفَاعَ الاَصْوَاتُ وَرِيَّةٌ مَفْعُولُ مَطَلَقَ الْفِعُوا مِن خَسْرِلْفَظُمُ

ولمبرياني منسعية عشد ذلك كتبه الى مهس المعالى بذكر الفتع الذىأتيماه ملىشعبار موالأته واستشعار لحاعتمه وعمالاته والمهار التنصع باستطلاع راباته ففصدلءن ليسبالورسبائرا يتحو جرجان وتعدير بابي بن سعيدعن مضامة نصرالي استراباذ مجاهرا بشعار ساحبه وتجمع اليهمن أبذا والجيل من كان يدلك شعب هواه ويستلمركن لحاعثه ورضأه وكتب شمس المعالى الى الاصهبدة بالانضمام الى بابي وجمع البدالي يده فيما قدّم وأخر والشدّ عــلى عضده فعما أوردوأصدرففعلما أمرونسام أبوالعباس فيروزان ابناكس نبائهما وهومقسم بجرجان فهدا كفامة أمرهما واخمادماالهب منحسرهما فواقعاه ساب استراماذوقعة أنت فهدا حدود القواطع من حديد المدارع ومرارق الزانات من مفارق الهامات وكادت الهزيمة تستمريا مصاب بالى لولا انقد لاب الاكراد والعرب في عسكر الديلم علم مسيض الظبي وزرق العواني مناد بن شعار شمس المالي فالم زم أنوا لعباس فمر وزان بن الحسن فعن معه وركب الطلب اكافهم فأسرهو وزهاء عشرين أغرا منوجوه الفؤادفي حلته وأسرى بقية الفلنعو جرجان وقد فدمالها قانوس بن وشعكبرسالاربن خركاش أحدأ قار به فوافق الهزامهم الهااطلاله عليا فصحوارية وعويلا

يقال دنت المراقة ترن بالكسر دنينا و رنة ساحت و و تت والعويل رفع الصوت بالبكاء (و ف أوا) عن مذاهبهم (فلا يمتدون سبيلا) يكون فيه نجاتهم (واضطروا الى استيناف الهزيمة قرحاعلى قرح) أى جرحا فوق جرح وهو أنسكى والقرح بالفتح مصدر قرحته قرحا جرحته والاسم القرح بالفنم وقد قرئ بهما فى قوله تعالى ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله (وملحا فوق جرح) ذر و را للح على الجراحات بما يزيد فى الألم و المكنب تعالج به الجراحات لتأمن من السراية بردع المج العامن التأكل قال الباخرى و وجهل فى عبى قد ذر مله « فطاب ذر و را المح وهو الم

والتصب قرحاوم لحاعلي الحال وفوالحال استيناف الهزيمة وعاملها اضطر واوهب اكفولهم كرزيد اسدا أى اضطرّوالى استثناف الهزيمة مشهين قرحاعلى قرح وملحا فوق جرح وانما كانت هذه أله زيمة كذلك لانماسية تبالهر عسة الأولى (وخوطب هس المعالى قانوس بخير الفتع وماهيا ، الله له من عظيم النجرير فسارالي حرجان وقدشرح الله صدره وحسلى عن الكسوف بدره) الكسوف يستجل فى كسوف الشمس وخدوف القمر وانكان أكثراستعماله في الشهس (ونسع) أي أزال (بالدسرعسره وزادعلى القدرةدره) القدر المنزلة والملام فيه اماللهنس أى زادعلى جنس القدرقدره أوللا ستغراق العرفي أيعلى كل قدرمن أفدار الإمراء والماولة أوالعهد أي زاده على قدر والعهود قبل ذلك قدره بعد فتعجرجان عليه (ودخلها في شعبان سنة همان وثمانين وثلثما ثة وابعض كتاب أهل العصر فيه عبد زماف الملك المهقصيدة) قال الماموسي ريدنف موالحق انهنائرا أفصح منه ناظماوهذا واضعرلن كان له فلب أ وألني السمع وهوشه يدوقال العلامة الكرماني فهاغث وسمين ورثوغيي وليتشعري ماالذي ألجأه الى تطويل المكتاب باثبات القصائد الطوال في ذكر غديره بن وسم باسمه انتار يخوفد وجد في مدائحهم آنق منهازهرا وأكثر غورا اللهسم الاان يكون داعيته فى ارادهاذ كرانق لاب الرمان بقيابوس من نعم (الحِدْمَالُمْ يَعْنُهُ الْحِدْعُدَّارِ \* وَالْحُرِمَالُمُرْيُهُ الْصَارِحُوَّارِ ) وبوس انتهسي (أواها) أي القصيدة الجدَّالاوَّل بكسرالجيم هوالمُشْعِير والجَلدَّالثَّاني بِفَصِّها ﴿ هُوَالْبَعْتُ وَوَلَّهُمْ نَهُ مِن الرَّبْنُ لامن الوزنُ وألخؤا والرجسل الضعيف وأرض خؤارة لامسلامة فهاوالمعنى ان الجذبالفتع اذالم يعنى الجذبالكسر ولم يساعده يحصون الجدوالجهد خادعا اصاحبه يقورط بجده في معاطبه ويفتهم بجهده في مساريه ثم يخذله تخلف الجدو يسلمه الى الاخفاف توانى الحظ وماأحس قول أبى العلاء المعرى في ذلك

لاتطلب ما له لكرته ... تم البليغ بغير حظ مغزل سكن المما كان السماع كلاهما مداله رمح وهذا اعزل

وقوله والحرّ الخ يعتى ان الحرّ مالم يولمن نفسه على الصبر و يرينها بشعاره يكون ضعيها ذليلا والبيت مناسبلاً حوال قابوس حدّ اوكذا الاسات الاخرالي المخلص ومن محسنات التشبيب أن يكون مناسيا لحال المدوح وموافقالزمانه ولا سطلاح أهل قشر تدوخلانه (ولا يكر بماذا الايام ذلن به عن المني شبات النفس اعذار) المكر بم في محل رفع خبر مقدم الموله اعذار و بثبات النفس يتعلق باعذار وعن الني يتعلق بران والايام فاعل بفعل محدث وف على شريطة التفسير وحواب اذا محدث وف مدلول عليسه بحملة المكر بم اعذار والعامل في ادا جوابها أوشر طها خدالاف مسطور في كتب العرسة فقول النجائي ذا الايام طرف معمول لقوله المكر بم من أوشر طها خدال المنام عن المناه و مناه على المناه و منون المنحنون الدولاب التي يستقى علما وأراد بها الفائد والحسل حيفا على حسال اللاوا و منون المنحنون المنون المنحنون المنحنون المنحنون المنحنون المنون المنحنون المنحنون المنحنون المنحنون المنون المنحنون المنحنون المنحنون المنحنون المنحنون المن

وضلوا فلا متدون سديلا واضطر والى استيناف الهزيمة قرحاهم فرح وخوطب فرح وخوطب شهر المعالى قانوس بغير الفغ وما هيأه الله له من عظم النبح فسأ والله من عظم النبح فسأ والله من والدعم الله مسدره وبعلى عن الكرو ونسخ اليسر ودخلها في شعبان سنة ثمان وثمانسي وثلثما أه ولبعض كاب وثمانسي وثلثما أه ولبعض كاب المه قصيداً ولها المه وسيداً ولها المه قصيداً ولها المه قصيداً ولها المناهمة المدتقدان

الحدّ مالم يعنه الحدّعدّار والحرمالم يزه الصبرخوار والسكريم اذا الايام زلنه عن المنى بثبات النفس أعذار مخاصل وحنون المنحدون له حيفا عسلى حسال الأواء عرار

شوك معروفواللأوام الشذةوالمعشكم وجل فاضسل يجره جنون دوران الفلك على حسك الشذة للميف والظلم الركب في طبيعة الدهر وجنون المغنون هويتناؤه صليه غيرميال به ولامبق عليه فعل الذي اعتراءا لحنون ولا مأتي الأمر على موحب القصد ومقتضى العقل (وكم جريح قريح القلب ذي عبر \* وكم قشل وماللسسيف آثار) العبر بالتعريك ما تعلب من الدمع مصد وعبرت عينه بالكسراك دمعت ويقبال استثنة في العين تسكمها أيضا العبر ويقال صرالرحل فهوعابر والمرأة عابراً يضا المعسني وكم كثيب جريع القلب له صبرة في العن تحرى من محاجره حرباله العن لما توجعه خزازة الفؤا دوحرارة الا كاد وكم قتيل بسيف الشكات ولم يتبين عليه للسيف آثار تلك الضريات (وكم فقير ، الاجرم وخائنة \* وكم غنى وللانام أدوار ، سسرسر بع ودورغسر منصرم ، نصب العيون ودون الغبب أستأر ) اللبائنة الخيالة قال تصالي يعلم خاثنة الأعن وكم هي الخبرية في محل الرفع على الابتداء والمعرمجة وف تقديره يوحدونخوه وكذلك في قوله وكم غني وفي غني نعث محدوف بقر للة ماقيله أي وكم غني بالاعمل سالح أىكثرمن الفقراء بكون فقرهم بلاجرم مهدم ولاخيانة وكثيرمن الاغنماء يكون فناهدم بلا سمسمنهم كعلمسالخ وقوله وللايام أدوارتتهم لهدنا المعنى بعنى اللايام دورا يقتضى فقرقوم ودورا القتضيعني آخران وقوله سيرسر يم البيت يعني النافلات سرعة سير ودورا نالا لنصرم مرأى العدون وله من ورا الغب أستارهم امكامن الاقدار وسيرم تدأو خيره محدّوف والتقدير للفلاسب ونسب أمصدر عمني اسم المفعول حال من الضعير المستتري في الخير و يحوز أن يكون منصور ماعلي الظرفية لغيس المتصرم أي غيرمنصرم في رأى العين (من كان مخبر حال الدهرد اثرة به لم نته عن عدان الحيال أخبار \* واضاحات الايام مختبرا \* جِنْراً سَمَ عَنِ الْتَقْفِيقِ فَرَّار ) خَبِرِتُ الشَّيْءَ رَفَّهُ وَحَالَ الدهر مفعول به ليخسعر ودائرة حال من حال الدهر وقال النحاتي مفعول ثان ليفير وفيه نظر لانهيم لمء مدّوا خبر المحردمن النواسخ التي تنصب مفعولن واغداذ كروا الأخدير بالتشديد من باب التفيعيل تنصب ثلاثة مفاهيل التضعينه أمعدني أعلم ولم يثنه أي لم يصرفه والاخبار جدع خدمر يقول من جرّب أحوال الدهر واختصرتها ريفها عان خياياها وخفاياها وشاهد بيصائره حقائق مصائره فلابثنه عن هدانها الاخبار لمالاحته الدلائل والآثارلان هذه دلالات بقينية والاخبار محتملة للصدق والكذب فدلاله الظنبة ومختعرا في البيت الثباني مصدر معي عميني الاختبار منصوب عبيلي التمسر وحذر العدد ماعصل من ضرمه في مشل ذلك العدد كالتسعة فان حدرها ثلاثة لانها تتحصل من ضرب ثلاثه في مثلها والعددالذي لاعكن أن يحصل من ضرب عدد في مثله كالعشرة والخسة بقيال لحذره أسم أي لانه لاعبب الحاسب كالأصم الذى لايسمع فلاعبب ومن كلام الحساب سيحان من يعلم حدار العشرة وقوله عن التحقيق بتعلق بقوله فرار أي أن الحساب لا عِكمَهم يحقيقه فيكا ته بفرعن التحقيق وهذا البيت تَقُرُ رُوتًا كَيْدَلْعَنِي الْبِيتَ الْأَوَّلِ (يَنْجِي الزَّمَانُ عَلِيمُنْ لَا اصطِّيَارِلُهُ ﴿وَرَقَهُ لَلنَّى فِي الْعُسْرِصِيارُ ﴿ فاصره ديت فأن الصير منجعة \* ومن وراء طلام الايل اسفار ) ينحي أي هيل بالمسائب والرق مصدر رقءليسه رقاورقة اذارحه ورق قلب العطف علمه قال النحاتي وفي المدت نظر اذفسه عظف الاسمية عسلى الفعلية ظاهرا ثم أخسذ يتحصل في حعل الاسمدة المعطوفة فعلمة ولا يخفي عسلي المتأمل ان ليست الشهدة شيدًا ولا الحواب وعطف الحملة الاسميسة على الفهملية وبالعكس لم يتوقف أحدد فيجوازه الامايفهم من كلام الفغر الرازي في دعض أماكن من تفسيره نع يتحسانس الحلتين وتوافقهما أولى من تنا لفهدما كاصرحه النحاة في باب الاضمار على شريطة التفسير وغيره ومهدني البيت ان الزمان بميلويعقديعوادته عسنى الجزوع غيرا لمصطبر ويعطف وبرق مسكى المسابر في عسره وتوله

وكري فريج القلب ذي عبر وكري ومالنه وكري ومالنه وكري ومالنه وكري والا إم أدوار وكري ولا إم أدوار وكري وي ولا إم أدوار العبر وي ولا إلى أمال وي وي وي الفيد أستار من كان عبر حال الدهردائرة وانحا عن التحقيق فراد وانحا عن التحقيق فراد بيجي الزمان على من لا اصطبار له ورقه للذي في العسر صباد ورقه للذي في العسر صباد ومن وراء ظلام الليسل السيفار

هديت جملة اعتراضه وفلا على المنافعة النجع والتساء للبالغة كقولهم الواد عجبنة مبضلة وقوله من وراء المصراع يجرى المثل يؤكد بم معنى المصراع الاوّل كأن ظلام الليل بمنزلة المسبر والاسفار بمنزلة النجع المسبب من السبر والمتعقب له من ضيرا شتباء كايتعقب الاسفار الظلام

(والدهر ذوغيراً حواله نوب به عسر ويسروا حلا وامرار به والبدريد ركما التحييق منقصا به ويعد وبضيا والتم نقوار) الغيراسم من قولك غيرت الشي فنغيراً ىلدهرا ختلافات و تغيرات كثيرة والنوب المسائب واحدها نائبة ثم بين الغير بقوله عسر ويسرا اصراع أى لا يدوم على حالة واحدة من عسرويسرو حلاوة وامرار وقول النجاتي ثم بين النوب بالمسراع الثانى فقال عسرالخ وهم اذليس اليسر والاحلام من فوب الدهر لا نها ليست مسائب وقد فسره والنوب بالمسائب وأراد بالتمييق المحاق وهو الحاق فورالبدر وانحام فوق آخرال شهر والانحاق أولى في التعبير وليالى البدور انساف الشهور والمتاب في أول فسل الشتا ويقال له يلات المائم والكسراً ى بدركامل وليل المام المغيره والمول ليلة في السنة في أول فسل الشتا ويقال له يلدا ويوار مبالغة نارينور فورا أى أضاء والمعنى ان الحالات المهيضة بنجلى عند وها وسائل الناقس من المائم والنقس عن يعود سريعالى المقوال يادة عند والمائم والمنافق النقسان ولله دراً والايامن المائم والدول في قصمت المائم والمنافق والنقسان ولله دراً والمائم والنقسان ولله دراً والعلاء المورود والمائم والنقسان ولله دراً والعلاء المورود والمائم والمن والمائم والمائم والمنافق والنقسان ولله دراً والمائم والمن معرة النقسان ولله دراً والمائم والمن والمائم والمائم والمائم والمن والمنافقة والمنافقة والمائم والمنافقة والمنافقة

توقى البدور التقصوهي أهلة \* ويدركها النقصان وهي كوامل

قال السكرماني ولقد أخطأ في قوله البدور وهي أهلة لان البدر اسم للقمرليسلة أرسع عشرة ولايكون حينئدهالالافهمامتغايران ولوساعده افظ الاقاراكان مستحسنا المهمي أفول رسوخ قدمأى العلاء المعرى في اللغة لم يختلف فيه ا ثنيان فلا يخني عليه ماذكره السكرماني واغيا أطلق على الأهلة لفظ البدوراضرب من التحوّز وهومحازالا ولكافي توله تعالى اني أراني أعصر خرا وباب الجازمفتوح والاستعمالات ليست مقصورة على الحقائق فلاينبغي أنسقدم على تخطئة مثل هذا الأمام مهذا القدر (والنبار في خلل العيد ان كامنة ، وسقطه الماقتداح الربد سعار ، والحديط بم كالصمصام ثمله ، من صبقل الدهر جلاه وشهار) الخال بعتمتين الفرجة بين الشيئين وجعه خلال كيب ل وجبال والعيدان جمع عودوا لمرادم المرخ والعفار وكانت العرب تتخذمهما الزناد وتحك احداهما بالاخرى وتستوقدنارهما وقالوافي كلشجرنار واستحدالمر خوالعفار واليه الاشارة بقوله تعبالي من الشجر الاخضرنارا وسقط الزند مثلث السين الشرر ألذى يستطيره تميالا قنداح وبه سمي أبوالعسلا المعرى دبوانه لانه الذي تطاير من قريعته الوقادة تشبيها به كذا قال البكر ماني وقال أبوالعسلاء فهما كتبه عسلي السقط فى علة التسميدة بمذا الاسم لانه أوَّل شعر ظهر منه فكان كالنار التي مبدؤها من الزند وسسعار صيغةمبا لفةمن سعرالنارأ وقدهاومنه السعىر وقوله والجذيطب عأى يصدأمن الطبيع وهوصدا الحديديقال لمبيع السيف بالصيسرأى صدئ وفي الحديث أعوذ بالله من طمع يهدى الى طبيع والصمسام والصمصامة السيف القباطع الذي ينفذعلى العظام وهوالمصمم أيضا والشهار فعالمن شهريب مفداذا جرده ومعنى البيتينان أالماركامنة في تعماويف العيدان وفرج الأشجار تم يوقدها الاقتداح ويخرحها اصطبكاك بعضها عبلى بعضوان الحدثالذي هوالحظ ربميا يصدأ متذه وينفل حدَّه فاذا انقَسَتْ مدَّة طبعه محاوه الدهر و بشهره الزمان فلا شيوعن مضاربه ولايشه دون مواقعه إ (هذاك شمس المعالى في سيادته \* له مع الفلك الدوّار أخبار \* أعطا من غرر الآمال ما قصرت \* عُن نَـل أمثالها في الدهر أعمال \* ملكاوعز اوعيشار افغاوعلى \* ودولا ضمها أصروا للهار)

والدهردوغير أحواله وب عسرو يسروا حلاء وامرار والدريد والمدعين منفعها ويعده بنساء التم توار والنارى خلل العيدان كامنة وسقطها بانتداح الرندسهار والحد يطبع كالصمعام ثمله من صفل الدهر حلاء وشهار له مع الفلا الدقار اخبار أعطاه من غروالآ مال ما تصرت أمنالها في الدهرا عال من نيل أمنالها في الدهرا عال من ودولة في مها الفلا وفي المنالها في الدهرا عمار ملكا وعزا وعيشا رافعا وعدلي ودولة في مها الصر والمهار والمهار

م قوله للدابغتيم الساءوسكون اللاموفتح الدال كلة فارسية

تهب حسلا والقصب يدةيمها تقدّم من الايسات لاخها لحبق حالةايوس في شهدّة الدهر ودغائه وسرّاعُ العيش وضرا اله وتسلية له فيما كابد من تساريفه ومالا في في اثنا فزمانه وتضاعيفه وخيرا لمقال ما لما تق الحال تمتخلص الى مدسعه بقوله هدالة شعس العالى البيت أوردا مم الاشارة البعيد تنز بالالرفعة منزلته وعلودرجته منزلة بعدالما فتوفيه من التعظيم مالا يخفى كافى فوله تعالى ذلك الكتاب والمعسني إن لشمس الممالي في سيدادته أخباراني تصاريف أحواله تناسب أحوال الفلك وله مع الفلك الدوار أخبارفهاله بشائر ومسار أشبارالي تغصيل تلك الاخبار بالاسات يعده من قوله أعطاه أي أعطى الفلات قانوسا ماقصرت أعمار الشرعن نيل أمثاله من غرار آماله وزواهر أحواله في الموسولة مفعول ثان لأعطآه وقوله ملسكابدل منها وكذاما عطف عليه والرافغ بالفاءوالغين الواسع يقال رفغ عيشه بالضم رفاغة فهورافغ ورفيخ أى اتسع (لماكسا هدروع العزضافية \* ولم يحدمنه غيرالشكر يختأر \* أبدى نشوز اعليه كي عرمه \* بألصر والمربرللأحرارمسبار ) ضافية أى سابغة يقال ضفا الشئ يضفوضفوا فهوضاف والنشو زمصد ونئزت المرأة على بعلها تنشزنشوزا اذا استعست علسه ولمتوافقه والمسبار بكسراليم ميل الجزاح الذي يدرك مفورا لجروح وهواسم آلة من سديرا لجرح اذاتعرف غوره يقول لما السه الدهر ملاس العرضا فسة الأذمال ولم يحسده كأفر اللنعمة بل اختار لهريقة الشكر وفضيلة الحدأبدي نشورا البيت أي ان الدهر نشر عليه يريد يحريته في مقام الصير عند أزمات الدهر وله وثابت في موضع الصبر كاهومستقيم في مقام الشكر فهم اخصاتان قلم اتوحدان فى رحل الآفي أرباب البكال وقليل ماهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الاعبان نصفان نصف مسير ونصف شكر حعلهما شطرى الدن ونصفي الايمان وكفاهما بذلك مأثرة ثم حقق المعنى وقال والعسير للانسان مسياراً يعتبر مه فوة ايمانه وتوكله وغزارة عقله وحسن تعلده وتعمله (حتى اداماقضي من سره وطرا \* والامورنيا بات وأطوار \* أمسى يعاود ماأرضا ه في خفر \* وحدّه بدم القدور فوار \* فالدهر خادمه والعرب الرامه في والرأى رابته والحلق انصار) حدى ادا ماقضي من سبره أي تحر بته وامتحانه أمسي بعباود أي سار يعاود والضمير في قضي يعود الى الفلا وفي سميره يعود الى قانوس وقوله وللامورغ ما مات حلة ايس لها محلمن الاعرآب لا عامقترضة من شرط اذاو حواجها والخفرا لحياء والمراديدم التشوير حسرة الخعل التي تعلو الخذيفال شؤره وشؤريه أذا أحسله من الشوار وهوالعورة كائمه أبدىءو رنه فعل الملك الفضيحة والفعلة القبعة بعلى أن الدهر عاوده فوادعه وأرضاه يعدماانضاه مستحييا بجدلا وقدمارا لآنخادمه يتقلب علىأ وامره كيفما استحسن والعز صارمه بقتل أعاديه والرأى رابته أى كرابته في الشهرة والتبعية أي تتوجه الآرا محمث بتوجه رأيه فهولها كالرابةلليمنش والخلقانصبارله فيما شهاه و دأمره و يأتيهويذره 💎 (قرمتضيء حيساة العالمين \* كأنه الشمس والأعمار أقرر) القرم بفتح فسكون السمد وأصله البعير المكرم الذى لا يحمل عليمه ولا يذلل بل يتراء الفعولة أى انه كالروح فياة العالمين لانه كالشمس وأعمارهم كالأ قبارة كان الاقبار أنوارها مستفادة من الشمس المنبرة كذلك حيا ذاله بالمن مستفادة من الا وكارجيع وكروه وعش الطائر أوى البيه والأحرارا لماركلها فيكذلك ناثله أوكارا لأحرار وعش القصاد (اله المعالى سماء والندى شهب ، والمجد سار متوالجود أمطار) هدا البيت حقه ان يكون والبالقولة كالهالشمس والأعمار أفارلانه الماشه مالشمس حعل المعالى سماء ولان الشمس لا بدُّلها من سماء عُراعي المناسبة الى آخر البيت والسارية السَّماية التَّى تأتى ليسلا كان الغادية التي

لباكساه دروع العزضافية ولمعد منده غسرالتكريختار أبدى ندوزاعليه كيعربه بالصبر والصبر للاحرار مساسا ر حتى اذاماقهى من سسيره وطرا وللامورنها بات وأكحوار أدسى يعيا ودماأ رضياه في خفر وخسده مدم التشوير أتوار فالدهرخادمه والعزصارمه والرأى داية والخلق أنصار قرم تفى حياة العالمية كانه الشمس والاعماراقار ماح الكرام الى أوكارنائله كأثدالليل والأحرارأ لمياد له العالى سماء والندى شهب والمحدسارية والجود أمطار

علاه كالليل والمسباح همية و وتقله الجود والآمال سمار تراه تهزياً الاموال عن يده مثل الهزام العدى عنه اذا الروا وعده الدهر قناص الهمية والجود بالدهر قناص الهمية والجود بالدهر قناص المسيد أحرار عياة و بوقاح السيف عمر والماسيات والمومن الهياج صفاح الميض طلته والمؤمن الهيا المرب والارواح واقية الحالة والمرب والارواح واقية الحالة والمراق وطرف الموت نظار

نشأخدوه (علاه كالليل والمصباح همته \* ونقله الجودوالآمال سمار) علاه كالليل أى مشتملة على افعاله اشتمال اللهل ومدركة لمار تادهمن المكارم ادراك اللهلين يطلب الفرارمنه كاقال النابغة الذساني \* فأنك كاللين الذي هومدرك \* وان خلت أن المتأى عنك واسم والمساح همته أى تضيءه مته في معاليه كايضي المصباح في الليسل ونقله الجود أي يتعلل بأطايب كلامه ويتفيكه بهكل سباثل والسمبار القوم يسهرون أي يتحدّثون في اللبل ويقبال لهيم أيضا السامر كإيقال الحجاج والحباج يعسني انآمال النباس تعتكف شاديه يسامر يعضهم بعضا بأحاديث مكارمه وأباديه ﴿ (تراه تنهزم الاموال عن يده ، مثل المزام العدى عنه أَدَاثَارُ وَا ﴾ يعسني اله الفرط كرمه وكثرة سخائه وبذله لاتفره نسده الاموال فهسي منهزمة عنه فارتقمن بدملفا داته اياها كاتهزام أ أعدائه منه واذا هنا لمجرد الظرفية ﴿ وَمُجِدُهُ الدَّهُرَقْنَاصُ لِهُمَنَّهُ \* وَالْجُودِ بَازِلُهُ وَالْصَيْدَأُ حَرَارٍ ﴾ الهدهرمنصوب علىالظرفيةأىأمدالدهر ولهمته لخرف مستقر فيمحل الرفع سفة لقناص وليس لغوامتعلقا به لفساد المعسني ولماجعل مجده قناصا أثبت له بازباو سيداوهو أحرار آلنساس (حياؤه وقاح السيف عمر به وعدله في حرون البأس سيار) ألوقاح فددا لحياء وأصل الوقاحة ألمالانة يقال رجل وقيرو وقاح أي صلب العين فبرمستحي لان الحياء في العين فادامت صلبة لا يبقى على أحدولا بغضى عن نقص قال يكمف يرجى الحداء من حرو برد ، ومكان الحداء منه خراب، أراده شار بن برد وكان أعيى وحافر وقير أى صلب لا يؤثر فيه الحفا والوحى قال باليت لى من حلدوحها الرقعة \* فأعد منها حافراً الأشهب لو أن حافر بردُوني كوجهكم . ﴿ طُولُ الحَبَّاءُ لَمَا انْعُلْمُهُ أَبِّدُا أى هوأ سلب من حافره ويقال فرس وقاح خائض غمر الوغى غيرمبال لصلابته ويقال صلابة الوجه خير من غلة يستان لانه ليسله عن التوسل الى مراداته رادع حياً وردعه ولادا فع خيالة يدفعه والمعنى ال حياءه في حال الندى لسا ثله بمز و چ يوقا حقسيفه يوم الوغي لمنازله وعدله الشامل يسبر في حزون البأس بالباءالموحدة أى بتبيع كل سعب غير منقاد للحق من الناس ففيه حدفات السكال التي هي الحيام في السلم والسألة في الحرب والعدل في الفضايا والبأس في الهجاء ﴿ نَدَى مَدَيَّهُ الْهُرُدُوسُ مُنْسَبِّ \* ووقع سطوته في حرَّه النبار \* يوم الهياج صفاح المض ظلته \* والجوَّم لهب الطعنات صدُّ ) الندى الجودوالسطوة القهر بالبطش والهياج بكسرالها الفتال والظلة ستريس تظلبه قال تعتالي واذنتقنلا لجيه ل فوقهم ككأنه ظلة والصهر الاذابة والصهارة بقية مابذاب والواوفي قوله والجؤواو الحال وسكن العينامن طعنات للضرورة وفي السعة نحب يتحر بكها كسيمدة ومجدات يقول انه يحعل السيوف يوم الحرب فوقه كالظلة والحال ان الجومن لهب الطعنات صهار للأشباح مع يب للأرواح فغشيان السيوف له واحداقها مواظ لالهاعليه وقت التحام القتال واشتحار الرماح تقيه حر التهاب الطعان وم الرهبان ﴿ (يغيا مس الحرب والأرواح راقيسة ﴿ الى التَّواقَى وَلَمُوفَ المُوتُ نَظَّارٍ ﴾ المغامسة بالغين المجمة مفاعلة من الغمس وهو الغط في الماء وهي هناعلى غير بام الان المرادم اتورده الحروب وخوضه المعارك وفي يعض النحز يعيامس بالعين المهسملة أى يردهما متغافلا وهوعارف وذلك مجود فالحروب وراقب أسمفاعل من الق تقول رقى فى السياير فى من باب عايد المراق حميم الترقوة وهي ماأحاط بالرقب تمان الاعساب وغسيره اوتظار سيغة مبالغة من النظر ومصني البيتانه يتوردمسارع الحرب غسرمبال بهاحالة ترقى الآر واح الى تراقها وذلك متسد النزع قال تعمالي

كلااذا بلغت الستراقى يعنى الروح والواوفى قوله وطرف الموت نظامر واوالحمال أىوالحمال العاطرف

الموت مزاقب لملارواح متهى القبطها (يرش من دفع الاعثاق قسطناها \* ا ذنقعها بعوامى الخيل ثوّار ) الخدفع جبع دفعسة بالضهوهي القطعة من المطروا لقسطل بالسين وبالصاد أيضا الغبار وكذلك المتقم وحوامى الخيسل سوافرها وثوارسيغةمبالغة من ثارالغبار يثورثوراناسطع يقول هويرش على غبار الحرب المثار بحوافرانطيل من دما والاعتاق مايسكن ذاك الغبا روقت انتشآزه وثورانه أى يعول المدم بدل الماء في تسكين الغيار (تناذرت أيخيم الاضلال سطوته \* اذار ماح من الارواح تمثيار \* فهن في ذمة الاضوام آنسة ، وهن من طفية الغلماء نفار ، للشترى منها في الحصر منطقة ، يبغى رضاه وللريخزنار) تناذرت أنجم الافلال أى أنذر بعضها بعضاوهد التمثيل لحال انحم الافلال بحال قوم أنذر بعضهم بعضا من أمرها ثل وقال النجاتي أصل وضم التناذر أن مكون بين اثنين الاانه ههنا ليس كذلك والافسد معناه المقصود اه أقول لا يخفي على الفطن ان الفساد في المعنى المقسود انسا ملزم أنلو كان التناذر من الانحم وسطوته وليس كذلك مل التناذر من الانحم التي هي الفاعب ل فقط وسطونه مفعول بهولا تتعدى الهاالاشتراك فيالتناذر وهذا كفولك تحاذ بنا الثوب عسلي ماهو وضع باب التفاعل وقد اشتبه علمه هذا الباب سباب المفاعلة فان وضعه لاشتراك الفعل دن فاعله ومفعوله كضارب زيد عمرافان مفعوله مفعول سورة وفاعل معنى فان لم يصحرا شتراك المفعول مع الفاحل كان خارجا عن أصله مثل قاتلهم الله وقوله من اثنين صوابه من اثنين فصياعدا اذالياب غيير مختص بالاثنين وتمتار افتعال من المرة وهي مايحلبه المسافر لبيته ليقتات به يعني انه عوّد رماحه ازهاق الارواح حتى صارت لها عنزلة الغذاء ومثابة الطعام تنالها كلساعة فصارت لهامهرة وزادا ولذلك بقال أطم سيفه أي حعل أعسدامه لحوما لسيفه وهي استعارة مناسبة والطفية بضرالطاء وسكون الحاء القطعة من السحاب السترضو الكواصك ويقال للاحق طفيقريد أن النجوم مقدرة في مسارح امتغر معن مجاريها فتأنس بالاضواطلانحلاء عمية سطواته وانكشأف طلقصيدماته فيلاتععوالسعاء الأاذاترك القتال ولايصفوا لحؤالا اذاعانب النزال وانميا تنغرعن الظلة لانها تتضلها كدرة العجاج ودكنة القتام وقوله للشترى بينها المشترى هوالنحم المعروف مداره الفلك السادس وتخصيصه بالنطقة لماعيلي وسطهمن معاقد النحوم المشهة للنطقة كناذكرالبكرماني وفيه نظرلانه من البكواكب السمارة فليس لهجيز مخصوص ومقرمعين المكون الكواكب المحتفة به كالنطقة له بل يقطع في سيره الفلك كام وبدور البروج الأهثيء شرفان زهمانه أيف احل بكون محفوفا بكوا كسفتشيه تلك البكوا كسيالمنطقة فنقول لوكان مجرداحتفاف الكواكب كافيا في صهة التشبيه بالنطقة لشاركه في ذلك جسع السيارة بل وغسرها من الثوات فسطل ماذكره من الاختصاص والمريخ ويقال لهبهر امنحهم عروف مداره الفلاث الخامس والزئارمايشدته الخصروجعه الزنانبر وهوشعارا لجوس والمعسى الااليكوا كب متناذرة سطواته عال كونالرماح تتتارس الارواح وتتزودمه جالاعداء في الغدة والرواح فالبكوا كب في هدنا الانذار والاشعار تأنس بأضوا ثهالانحلاء سمائها من سطو تدونارة تنفر من الظلاء لمالستثعر ت من ظباته عماج الخبل وقت لمراده اباها فصارت هي لما تعقله لملاية رضاه يحقق هذا اللغني إن المشترى تمنطق لخدمته والمريخ شدّرناره غاضها لحلال هييته (كفته روعته أمر ابمصلحة \* فالدور على المحظور ديار ﴿ وَقَدُّ أَمَاضَ عَلَى المُلَّمَاء هينته بيقايصر حدَّار البأس صرار) أي كفته روعته الفائضة ومها بته السابغة أمراعنا عماندسا عصفحة له وللناس من استردادملك حرمان الذي لمرتسك فمه محظورا ولاا كتسب محذورا فالدور بعددلك على المحظور الذى هومنازعتم الملك دبارأى أحسد بقال ملق الدارد بارأى أحسدوهومن الالفاله الخناصة بالنني ويجوز ألاس ادبالمحظور بمطلق المنوع للذى هوالحرام وقوله

رش من دفع الاعناق قسطلها اذا قعها بحوامی الخیل قوار اذا قعها بحوامی الخیل قوار اذا رساختم الافلال سطوته اذا رساخ من الارواح تمثار وهن من لحضية الطلماء نفار الشغرى بينها في المصرم تطفة بيني رضا موالا ربيخ زار معنى رضا موالا ربيخ زار في المدوحة أمرا بمصلحة في المدور على المحطور ديار وقد أفاض على الظلماء هدينه في الصرحذا والدأس صرار

وقدافاض أى مدّه بيته على المبل حتى ان الصرار بالليل المنك من عادته المسرير والتصويت في الميل وهوا لجد بدوهوا كبرمن الجندب ويسميه بعض العرب الصدى لا يصر ولا يصوّت من هيبته ومخافته فسكنت العوادى ونامت الهوام والسوام وهذا أت الاسوات وهذا ما خوذ من قول الطائى القدبت عبد الله خوف انتمامه به على المليل حتى ما تدب عما اربه وقد تقدّم

(انَّالسلامة أناوألهمتنطقت ﴿ بَارِبِانْكُ مِن سِيفِه جَارٍ) الْآجَارَة الْآغَاثَة والفعل أحاريعب فهومجر وجاروأن بفتم الهمزة وسكون النون زائدة وقوله يارب مقول القول أى فطقت قائلة بارب وجملة الكالح الجوالبيت خبرية لفظا انشائية معنى أى بارب كن لى جارامن سيفه (يا يساالمك الميون طائره \* ومن نداه كفيض الميزخار \* ان الزمان عروس مالها أبدا \* سوى خُصالك مشاط وعطار) الميمون من المين وهو البركة وطائر الانسان عسله الذي قلده قال تعالى وكل السان ألزمشاه طائره في عنقه وفي بعض النصخ بفيض اليم وهو حين تنتعمل برخار أى زخار بمثل فيض الممن زخرالعرادا طمى وغرج ومعسى البيت الثانى ان الرمان لا يظهر حسنه وعطارته الاخسال المحدث وخلال كرماتورفدك (المخلءندك في وحهالندىكاف \* نعروفي غرة الافهال ادبار \* ترمى العدى من سات المكيد صائبة \* وان رمواخانت المرمى أونار \* كأنم اقدرموا من اعن ظالمة \* ومارمیت مه و حی وأ قدار )
 نه ال کالد نبات السکید کمایته ال لحوادث الدهـ ر سنات الدهر وقوله سأثبة أيسها ماسا ثبة يعني انسهآم مكايدك اذاسد دتها الى الاعدا الاتشويهم بل تصدب مقاتلهم وتصعبهم وأماسهام مكايدهم فلاتصسل البائدل تطيش عنك ويحيق بهم وبالها ويعود علهم بالهلك سكالها وهدنامه في قوله خانت المرمى أونارمن الخيانة وهي هذا بمعنى عدم المساعدة كا تقول خانى صبرى وخانى بصرى والمرمى هناجعني السهم ومعنى خيانة الو ترعدم مساعدته عدلي اسابة الغرض وفي بعض النسخ جانب من المجانبة فالمرمى عسلي هذه النسخة عمني الغرض المرمى المهومانت المرمى أوتارعهلي تقدر مضاف أي سهام أونارول احسكم النحاتي وأن المرمي هوالغرض وذهب علمه الهالسهم نظر فيرواية غانته بالخياءا لمحمة فقبال وفي يغض النسخ خانت من الخيالة وفيسه نظر لأنهيا إ إذا طاشت عن المرمى فياخات و ل خانت الرامى لنزقها عن غرض الرامى انتهى ثم أخدن المسينف يشدبه سهام مكايدهم المعن لحالمسة والنساء فهما يحتمل ان تسكون للبالغة كالتاءفي راوية لكثيرالرواية ويحتمل ان تسكون للتأذيث وموصوفها ا مامفرد أى احر أفوا ماجه عكفر فقرأ وجماعه تمثلا وعدلي كلّ فاللعن امامضاف لفاهله أولفعوله وعلى سائراحتما لاته فهوطائش لأن اللعن لايحوز على معيين الااذا تحقق موته على الكفروفي الاذكار للنووي عن الني صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اعن شيئا ليس له بأهدل صعدت اللعنة الى السماء فتغلق أبوام أدونها تمتبط الى الارض فنغلق أبوابها دونها تم تأخسه بمناوشمالاغاذالم يتحدمها غارجعت الى الذي لعن إن كان أهلالذلك والارجعت الى قائلها انتهني إيكن يحمدهنا من اضأ فأه المعسد والى فاحله أوفق بالمقسام وأوفى بالمرام ومعنى قوله ومارميت بعوسى وأقدار اله لا يخطئ كان الوجي والاقدار لا تخطئ ثم أكد اصابة رسه بقوله (تحمي وتلتهي الأوتار رامية \* كانمها أحمت الأوتار أويّار) ﴿ يَحْمَى مِن الْجِي وَيَقَالُ الْجُوعِلَى زَبَّةَ الْفَعُولُ وَهُوا لْجُرارة والفعل هي يحمى ودقبال انالرستمي نخلف وتقاعدهن خدمة الصباحب أيام اشتغاله بالشرب فلياهشي جثابه بعد ماأخاق قالله ماالذي أقعدلم عن زيارتنا وأبطأبك عن خسد متنا قال كان بي حي يعني حرارة مؤثرة في الطبعة فقيال الصاحب بالرحمي قه يعني حماقه فقال مجساعة بقول الصاحب وه يعني قه ومفها أأسر عمده الاذهان في وادر المحاورات والمخاطبات والاونار الاولى جسعور القوص والثاسة جسم الوتر

انالسلامة أن والهمت نطقت مارساندان من سيفه جاو مارساندان من سيفه جاو ومن داه كفيض المرتبار المنازمان عروس مالها أبدا سوى خصالت مشاط وعطار المنازمة في وجه الذي كلف نعم وفي عرة الاقبال ادبار وان رموا خات المربح أونار والمربوا من لعن طالة ومارميت وجي وأقدار تعمى وتلتم الاونارواسة

بمعنى الحقدومعنى البيت ان أوتار قسيه ملتهبة حامية من سراية التهاب الرامى بها واتقاد تارغيظه على أعددائه حتى كان الاحقاد المشتعلة فى قلبه أمدت أوقار قسيه وسرت النياغه بي ملتهبة مثلها يصف ا يغلل سهامه ونفوذها فيما وقعت عليه وقريب منه قول أبى العلا المعرى

تكادسيوفه من غيرسل \* تحدّال رقام السلالا تكادفسيه من غير رام \* تمكن في قلوم م النسالا

(الزال في نع تفضى الى نع به ما طاف حول فنا البيت عمار به عمتها سرور فسير منقرض به حق مؤوق نجود الارض أغوار) فنا الدار ماامتد من حوالها والبيت هو بيت الله الحرام والعمار هم المعتمرون به وعمتها خبرلا زال وقول في نع يتعلق به والمنقرض المنقطع و نجود الارض حي خيد وهو المنقفض من الارض و نجود الارض تفوق أغوارها أبد الآبدي وهو تأسد الدعاء بتعليق النها أنه بما يصحون مويد اولانها يته ولا في مكر عهد بن العباس الطبرى المعروف بالموارز مي من قصيدة عدد مهما وقت مقامه بيابور) ولأ في مكر عهد بن العباس الطبرى المعروف بالموارز مي من قصيدة عدد مهما وقت مقامه بيابور) بين يد مها و بين فم أو بين فم أي كانت ناطقة بدموعها المارعها وشك الفراق وسرحة الانطلاق سامت بين يدمها و بين فم أي كانت ناطقة بدموعها المارعها وشك الفراق وسرحة الانطلاق سامت بالمدعن السارتها بها وهناقها و بالفم عن تسليمها وكلامها خشية الرقيب لمراعاته المداهدا وهومن قول أى الطيب

أشار وابتسام فحدنا بأنفس ب تسيل من الآماق والسم أدمع

وقال ناج الدين الطرقى من عادة الباكي أن يضع اليدعلي فهو هيفيه ويسترد معه فيكون صمته من مدمنه وفع غمقال ويعوز أن يرمدانه المائسارت سدولا كلام مل مراده انها كليا أرادت أن تذكام بالوداع شرقت البكاء فأشبارت مودعة الددثم لممعت في الفسكن من النيكلم بالوداع فأسكنت مدها وأخدت في التسكلم بالوداع فشرقت بالبكاء انتهبي ثم من قوله انهانا لمقة صامتة كمف ذلك فقيال المن أخرسها عن الكلام بالفم والاشارة باليدوالبين أنطقها بالدموع الهاطلة الظهرة المأخفة والعيرات المعمرة ماقصدته وهد محالة في الناس كلهم يعنى حالهم عندمفارقة الاحباب ومهاجرة الأخلاء والأحماب (قدد طالما الهزمت عنا السيوف فلا \* تحار بينا يجيش الوردو العنم) طالما من الافعال المكفوفة مما فلاتطلب فاعلا ولامف عولاوفي دخول قدعلم انوقف فأخما كاقال ابن هشام في المغمني مختصة بالف مل المتصرف الحسرى المثبت المحردمن جازم وتاصب وحرف تنفيس ولاشهة ان طالما المكفوفة فسرمتصر فةوفي نسخة وطالماوهي أولى وفي البدت التفات من الفية الى الخطأب وحعل النجاتي هدأ البيت ومانعده الى قوله من كلي مقولا لقول محذوف أى اقول له أوهذا تقدير لادليل عليه وتبكاف لاحاحة المه مغول طالباانهزمت عنا السسوف لشدة مأسنا وقوة مراسنا فلاتعار بيناايتها المحبوبة بجيش الوردا لتفتع في خدد يك وعسكرا لعنم المجموع في ديك فانالانها لي بذلك بعدما كما غرز السيوف وردها محطمة هذاتفر يرمعني البيت ولكن هذا المدهب في الحبة لاترتضيه العشاق ولايجنع البهأر باب الغرام والاشواق بل يصفون انفسهم بقهرالا بطال والفرسان والاستبلاء عسلى الكافوم الرهان وانغزالهم من عساكرا لجمال ووقوعهم في أسرر بات الحالكاة ال

لازلت في نعر تفضى الى نعم الماف حول فنا المابيت عمام متعا سرور غيرمنه رض حتى المواس على المواس على المواس على المواس على المواس المواس

نعن قوم لذ مناالمدق النجسل عسلي انسا مديب الحديدا

طوع أيدى المسان تصطادنا الغيد ونصطاد في العربين الأسودا اللهم الاأن يكون الغرض وسف نفسه بأنه قد أقلع من الصبوه وان هوى المحبو به لا يحله حبوه على حدة قوله عمل عما القلب عن سلمى وأقصر باطمه به وعرى أفراس الصباور واحله و مدقوله (وقد خلعت لجمام الا تباع فلا به تلق سوالفنا في ذمة اللهم) يعدى قد خلعت لجمام الباع الهوى يقال فلان خلع العذار واللهام أى ركب رأسه لا ينتى عن شي كالفرس الذي خلع عذاره واللهام هذا أباغ وان كان العذار أفصع لماذكر في روى البيت من اللهم والسالفة ناحية مقدم العنق من لدن معلق القرط الى قلت الترقوة والقاء السوالف في ذمة اللهم كأية عن اعمالها بركوب الخيل فاق الفارس اذاركب مسارت سالفته كأنها في ههدة لجامسه يقول العشيفته انفي خلعت للمام اتباع هو الله فلات كافتيني ذلك ركبت فرسى وارتحلت عنه المن تعوّدت المهم في الرجو عالمه فان كافتيني ذلك ركبت فرسى وارتحلت عنه الى تعوّدت المهم في المهم في فهل أهماب المكار الحفين ذي السقم) بقول الى تعوّدت المهم في فهل أهماب المكسل والحفين ذي السقم) بقول الن تعوّدت المهم في فهل أهماب المكسل والحفين ذي السقم) بقول الن تعوّدت المهم في فهل أهماب المكسل والحفين في السقم المهم في فهل أهماب المكسل والمعلق المهم في فهل أهماب المكسل والمهم في فهل أهماب المكسل والحفين السقم المهم في فهل أهماب المكسل والمهم في المهم في فهل أهماب المكسل والمهم في فهل أهماب والمكسل والمك

وهوّنت الحطوب هلى حتى ﴿ كَأَنَّى صَرَتَ أَمْنِهُمُ الودادا أَنْكُرُ الرّضِ المّتادا

أغطوب والاهوال وألفت الاحزان والاوحال كاقال القائل

فهل أناها شبه من الجفون السقيمة انسكسارها ومن اللهاظ العليلة احورارها وهي هيئة لن اعتماد مضاربة السيوف ومقارعة المعارك والحتوف (أستغفر الله من قولى غلطت بلي به أهاب شمس المعالى أمة الامم) تدارك ماقدمه في البيت السابق واستغفر منه كلائه أخطأ في ذلك لانه كان يهاب شمس المعالى لانه مهمب في نفسه وقوله أمة الامم أي امام الامم والأمة بمصنى الواحد يقدي به في دينه وسيرته قال تعالى ان ابراهيم كان أمة قائنا أي كلما ته العشر الملاقي أتمهن فقال تعالى انى جاعات للناس اماما (كائن لحظ كمن سيف الامير ومن به حتم القضاء ومن عزمي ومن كلى) شبه لحظها من الاستماء الاربعة الشاركة لهافي المضاء والنفوذ وكاها نواف قواطع وهو مخاص بديم وقيد لا يتنافذ المناس فان سفرت فقد حاوات سفك دي

وان دعاله أبو يحدي للصرة به عدلى تومافاً بدى النفروابسمي أبو يحيى كنية الموافقة بدى النفروابسمي أبو يحيى كنية الموامد المامة الموامد في الحياة وهدده الاسات الثلاثة منافضة للاسات الثلاثة المتقدمة على بيت التخلص في أسرع مانقض ما أبرم ونسخ ما أحكم وهذا من تطرفات الشعراء أن يظهروا التوله والتعمر كقوله

قف بالديارالتي لم يعفها القدم \* بلي وغسيرها الارواح والديم

(قال الامرلاخسلاق السكرام أنى بي بحيث أنت فازادت على نعمى بحيث انت أى مكانك وموقفك لا تضاوزى ولا تبرجى فأنت قاصرة عن أخلاقى فازادت على نعمى حوابه أى الحاءته ووقفت مكانها حيث أمر لانه أمير مكارم الاخلاق فأمره فها مطاع وواجب القبول والا تباع (وقال العلم والآداب لا تردابه الاعلى فا فا ها بلاولم) في نسخة لا تردى ارجاع الضعير الى مجوع العلم والآداب في افا ها أى سكامة لاولم أى كلة لم وهسما الما والآداب في المناع وقد أعرب الشاعراق اوليتا امصان لانه أريد مما الفظهما ويحتو في المحود الآداب أهلهما أى قال لهما لا تردا الاعلى ولا تفدا الا في قوله به ان الواوان لشاعدا من على أمره ولا معرضين عن حكمه (القائل القول لوفاه الزمان مديد الى قامت الاه في الحال في المراب والمعرضين عن حكمه (القائل القول لوفاه الزمان مديد المناع والمناع وا

وقدخلعت لجام الاتباع فلا تلق سوالفنا في ذمة اللمسم لم ين في الارض شي لي أهاب له وفهل أهاب انكسارا المفن ذي السقم أستغفرالله من أولى عاطت الى أهاب تمسالعاني أمة الأمم كأن لمظل من سيف الاموومن يدتم الفضاءوهن عزجي ومن كلعي غفني حفونك عنى رحمة ادمى فان سفرت فقد حاوات سفك دى وان دعالاً أبوعي المعربة على يومافأ بدى المتعروا بنستمى قال الأمرلا خدادى الكرام قفي يحيث أنتفازادت على نعم وقال للعملم والآداب لازدا الاعلى فيافاها ملاولم الهائل القول لوفاه الرمان به

صارت ليساليسه أما ما بلاظم من والفاعل الفعلة الغرامومرجت مد بالنار لم تسكن النران من حسم) يعنى ال قوله في وضو حمعناً موحلاته وسطوع فواه وسنائه يحدث لوتكام الزمان به لصارت ايباليه أياما ولفقدت من حنادسها ظلاما فقوله الاظلم خبر العدخ براصارت ومحوز أن تبكون صفة كاشفة لأياما الان الانام ليسفه اطه ويعوز أن تسكون مخدسة لان طه الميالي المتصلة بطرف الهارة وتضاف إاليه فنفاها أيضافكا مماسرت لباليه أمامالا يعقهالمالي اذالليالي نفسها قداستحالت أماماوقوله والفاعل الفعلة الغراءالبيت يعنى الفاعل الفعلة بضم الفاء الواحدة من الفعل الحسسة المضيئة الني من سفاتها انهالومز حت بالتسار لم تسكن النبران حماح يع حسة وهي الفيم أى لم تخمد النار ولم تصر فهما فالنبران اسم تسكن ومن حمسم خبرها ومن متربدة في الخبر وفي بعض النسخ لم بث للنبران من حمم فالظرف خسر مكن ومرم حسم اسمها ومن مريدة أيضا الانتحفلن بنضوب الميال في يده \* فقد تحف ضروع العارض السعم \* قد يحزر البحر بعد المدَّ تعرفه \* و ينزل الحدل وكر الأحدل بقيال ماحفل مكذاأي مأيالي به ونضب المال ذهب بقال نضب المياء في الارض إذا ذهب وغار والجفاف ذهباب الندا وةيقبال جف الثوب يحف بالبكسر والفتر حفا فاوحفوفا اذالم سق فيسه نداوة والسحيم مكسرالجيم كثيرالا نسحام والمعنى لاتبل عيانقص من الميال في مديه استحشرة مواهمة فريما فعف وتسس ضروع السعاب العبارض الكشر المطر فلايدرم فالدى ولادال ثم أكدها اللعني وحققه يقوله قد تغزر البحر المنت يعني ان مااعتراه من رزاحة الحال وقلة المال لدس مدح لان البحر ربمبا يلحقه الجزر وهونقصان المساء دمسدالملة وهو زيادته في الأحارين ولايضر ذلك بأأعر وقد ننزل الحدب والقيبط وكوالا حددل القطم أي الصقر الذي اشتهدي اللعم و ضرىمه وسمى الصفر بالقطامي بالضم لضراوته باللهم وقرمه اليه يقال قطم الاجدل والرجل اذا اشتهيا اللحم يعني ان الضيق والعسر قديحلان وكرالاحدل حتى لايحدما مقنات بهثم لاننقص ذلك من همته ولا يلحقه سغاث الطبر (ولايغرنك ان الدهر حارمه يه قديغدر السيف وم الروع بالهم) يعنى لا يغر تك أيما الشامت أن الدهر حارب قانوسا عا المتحدِّم والمثلاه به من مفارقة الملك مع انه كان له تله مرا على أعد اله لان مار أيته أمرطاهري لمرنشأ عن عداوة من الدهر له ولا بغض وانما وقم نادرا واتضافا كالسب مضالذي يغسدر بالهم جمع بهمة وهوالشحاع فربمها نت مضاربه في يدصا حبه وربمها انصلت من بده وليس ذلك نفضا في صاحبه والقاءع لي خصيمه ول هي فلتة و قعت و نموة اتفقت بدليل ان الضارب به قد مأخه و ثانسا فنف على فعله المعتماد وسلغه من هدوه ما أراد هكذا غبغي أن يقرر معستي البيت واماماذكره النحلق تبعا للكرماني فلايخني يعده عن المقام عندا ولى الطبائع السلمة والافهام ويدل لماذكرناه في معنى البيت (الآناذغدت الدنيا تحمشه ، وقابلته صبًّا حا أوجه النعم ، ترنواليه فتخفي شخص منفبض، راحتيه وتُغضى طرف محتشم) التحميش المغازلة والملاعبة والمرص في مداعبة قال في الاساس ظل تعمشها جشاو يحمشه أتجميشا وهوأن يقرصها ويغازلها من الحش وهوالحلب بأطراف الاسادم وسياحا جمع صبع وهي حال من أوجه النع أى طلقا غريابة وقوله تر فواليه أى الدنيا أى تنظر فتخفى شخص متقبض أى رجل منقبض غسر منسط قال النحاتي الضعير المحرور فالراحتيه صوران يعودالي المنقيض أى فتعنى شغص رحل منقبض لجنا بةراحتها على قانوس فاللام تمعلق بقوله فضغ تعلق المعول له وأن يعود الى قانوس وعلى هذا الوحدة فوله راحتيه من باب الحلاق اسم الجرا وارادة الكليفالمرادمن الراحتين نفس قانوس أي فتعنى شخص رحسل منقبض لقيانوس وتغضى طرف رجل يحتشم لراحتيه والتقدير هنامثل التقدير في المصراع الاقل حسدا والحتى ان تقوله شيخص منقبض

مارت الده أمام الأطلم والفاعل الفعلة الغراء لوض حت النارات كن النعران من حت النارات من حت النارات من حت فقد تحفي من و المارض المحم قد تحر المحر العدالمة والمعر المالية والمارية والما

وطرف محتشم من باب المحريد وقد تقدّم غير من وقال الكرماني و تغضى طرف محتشم أى هي مستحية منه محتشمة اباه لما تقدّم من حفائها في حقه فه من الآن مطرقة الرأس من الحيا مغضية الجفن من الاحتشام (اذا دهت نحوه ساقانهت قدما \* والعمريذ هب بين الساق والقدم \* حيرى تقريم الحال و تبعدها \* كذا يكون رجوع الآبق السدم) يعنى اذا دهت اله نيا نحو قابوس ساقا لمعاودة بابه نهت قدما لما بها من فرط الاستحيا وكثرة الارتباء والعمر أى عمر الدنيا ولا ساسب أن براد عمر الممدوح كالا يحنى يذهب بين الساق والقسدم أى بين الساق التي دعم اللي قابوس لرضتها في والقدم التي نه بها عنه لرهسها منه في مدي لا ترال تقدّم رجلا و تؤخراً خرى فقضى مدّم السين التردّد فتى يحصل منها ثمرة الا قبال والتودّد و هكذا يه ون حال العبد الآبق من سيده والسدم بالسين والد ال المهملة كنراً ى النادم على مافرط منه في اباقه يقدّم رجسلا في ابا به و يؤخراً خرى في ذها به والد من قصيدة أخرى يقول في نسيم ا) و مطلع هذه القصيدة

بدورعلهامن لثام عائب \* قلوب العدى من ذكرهن قوالب

(شهوس اهت الخدروا البيت مغرب \* فطألعها الهيدروالبين غارب والكف النفس المعالى خلافها \* مشارقه اليست اهت مغارب) بعنى ان هذه الحسان شهوس في السناوالسناء واهت مغرب وهو الخدر يحتجبن فيه والبيت بقوارين به فطالع هذه الشهوس أى ذات الطلوع منها ذات غدروب البين والهجر أى لا تطلع الاوتفرب في الحال اما في مغرب الخدر حين أرادت البين أو في مغرب البيت حين أرادت البين أو في مغرب البيت حين أرادت هير الحجب واسكف شهر المعالى خلاف هذه الشهوس فان مشارق أنواره ومطالع آثاره اليست الهن مغارب يخترفي فيها وتخفيها والقد أجاد في حسن المخلص (ومالقبولة الشهر الاوقدر أوا \* في المنافلة كواكب ومالقبولة الشهر والماولة كواكب ومالقبوه الشهر الاوقدر أوا \* فالله في حال رؤيته من الغينة شهر ما المسكر ما في والنجاتي أى ومالقبوه الشهر في حال من الاحوال لا في حال رؤيته من فانك شهر المصراع أى الاوقدر أوا وهومن بيت النا دفة

فانك شمس والملوك كواكب \* اذاطلعت لم سدمنه في كوكب

وهذا البيت من قصيدة له غراه مشهورة عدم بها المتعمان بن المنذر وهدا من المتحدين وقد أشار اليه بقوله وقدراً واعلى ان مثل هذا المصراع تمكني شهرته مؤنة الاشارة اليه (اقول تروار الامير ترحلوا \* فن زاره من راجل فهورا كب \* وان زاره الفرسان كنت كفيلهم \* بأن يرجعوا والخيل فهم جنائب ترجلوا أى سيروا راجلين نحوه فان من زاره راجلا أركبه وأعطاه ظهرا وأعطاه مركا فسار را كافال الكرماني و يحوزان يريد بقوله ترجيلوا أى عظموه في زيارته بالترجل التهدى وكلام الشاعر بنطق بضعف هدنا الاحقم الله عقب الامربالترجل رتب ها يسم رحمون عن بالمرجعون عن بالمحمد فهوفي قوة قوله ترجلوا بالمراكب وقوله وان زاره الفرسان الديت أى كنت ضامنا لهم بانهم يرجعون عن بابه والخيل التي يركبونها جنائب معهم وهم راكبون خيوله الموهو به لهم منه وقد وقع في الكرماني بعدد هذا بيت لم يوجد في شي من النسخ التي الحاجم العماوه و

اذارجه وامن عنده فنشيدهم \* ولوسكتوا أثنت عليه الحقائب

وهو تضمين لشطر بيت نصيب وقد تقدّم (ألا بلغا عنى الامبررسالة \* تدل على انى عسلى الدهر عاتب) بلغا ضعرتنية والمرا وبعالوا حدكة ولع وجوز ألقيا في جهنم والمرا دبه خازت النار و يجوز أن يكون المحاطب به نفسه لاغير وهذا شائع في كلامهم كقوله \* فغانبك من ذكرى حبيب ومنزل \*

آذادعت نعوه ساقانهت قدما والعريذهب بينالسأق والقلام حدى تقريها عال وتعدها كذايكون رحوع الأبق السدم ولهمن قصيارة أخرى يقول في نسيها شموس الهن الست وأخلد ومغرب فطالعها للدين والهسدغارب ولكفائهس العالى نصلافها مشارقهليست الهن مغارب ومالقبول الشمس الاوهد أوا بأنك مسواللوك كواكب أقول وارالامرز حاوا فن زاره من راحل فهوراكب وانزاره الفرسان كنت كفيلهم بأن رحفوا والكيل فهم حنائسه الالمفاعىالامدرسأة تدلعلمانى عسلى الدهرعانب

وخليلي عوجا وعرجاوة وادندل الحآخرا لبيت في عمل نصب صفة لرسالة أي تدل على اني عاتب على الدهر غيرراض عنه وذلك لماذكره بعد من قوله ﴿ ( الحكم يُعِلُّ المرُّ مِثْلَكُ بِلَدَّةِ عِبْ احْتِرَفِهِ الخيركُ خاطب ) أراد بالبلدة نسابورد ارهعرة قابوس وفيه أيءلمه كفوله تعمالي ولأسلمنكم في حذوع النخل وتوله لغول خاطب ريديه اذذاك أباأ لحارث منالرضي الساماني يقول انعتى عدلى الدهركيف أزعجك عن دارما كُكُ بَدَسَلُو يَفِهُ وأَسْكَنْكُ بِلَا مُعْيِمِهِ الشِّيرِلُّ يَخْطُبُ عَلَى مَنْهِمِ الْهِ لَاكْ يشسرالي طُول ا فأمة ومسلاد خراسان ونيسا بورجين أزعيرعن حربيان وقد تقسدٌ مذكره وقد يوحد في بعض النسخ يعمله هذا البيت متوهوهذا 🛴 لقدهان من أمسى سلدة غيره 🧩 وقد ذلَّ من مالت عليه الثمالب وهو وان كان من القصيدة لـكن ليس عما اختاره العتبي لانه مستسمير في المدح بل هوالي الهجو أقرب الان معنا مانه لا در قط معرأن مد فرعن نفسه استهانة غيرومه (عليكُ بمذا السيف فأقض دنونه \* فلا مندين عند كفك واحب) عليك اسم فعل بمعنى خدوة ديزا دالبا عني مفعوله يقال عليك زيدا وعليا أبريدوا كونه بمعنى الامرعطف عليه فاقض وأراد بالدين الواجب استردا دملكه من المتغلمين علمه وذودهم عن حماضه كاقال ومن لمبدد عن حوضه الملاحه يمدم ومن لا يظلم الناس يظلم ﴿ وَلا تَقْعَدُن تَعْضَى الْحَمْون عَلَى القَّدَى ﴿ وَفِي الأرض مَرْكُوبُ وَرَجْ وَصَاحِبٌ ۗ أَى لا تقعدن مغضما حفوفك حملي القذى ولا تتحمل المذل والأذى مادام بوحسد في الارض هذه الثلاثة وهيءتما د الحرب وملالمة العزوالضرب (غرعك هذا الدهر فالزمه يفترم 😹 فلن يوقظ الغرام الاالطالب) الغريم سأحب الدين والذي علب والدين أيضا والمرادههنا الذي عليه الدين والاغترام بذل الغرامة يقول الدهرغر عث فكن ملازمه بالطلب سيدل للتغرامة ماأتلفه منك وان يوقظ الغرام بضم الغين الجسمة وتشديد الراء للهسملة جسع غريم من سستة الغفلة الاالذي يطالهم بأداء ماعلهسم وأغترام ماهندهم (وأنتان عمالسمف سلانتهم \* وكيف يحاف الاقر سالاقارب) أنت مناسب للسنف في صراحته ومضائه ومشاعه حتى كأنك ابن عمه بل عمه تمرتب على هذه المناسبة الاستهام الانكارى فقبال وكنف يخاف الأقرين الاقارب أعاكيف يخشى المرء قرسه ويخياف نسيبه ثمذ كرأسلافه المشهورين بالصرامة والشهامة فقيال ﴿ أَالِسِ أَلُو صَحَيْمُ وَشَمَّكُمْ وَحَدُّهُ \* زيادومرداو يجءم مناسب) مرداو يجكان أسله مرداويرَ معرب وهوعم شمس المعالى لان أماه وشمكر ومرداو يجهداولدا زياد (تحرُّك بنيا المالوا ومنبر \* والمحسام كالعقيقة قاضب) يستنهضه على التشفي والانتقام بأخد ثاره وأستخلاص بمبالسكه ودماره يقول انهض سبالمقاومة الاعداء فأمرنادائر بين شيئين لاضر وعلينا فهما امااستصفاء الملك وعقد اللواء عليه والخطية عدلى المنبر واما اعمال الحسامالسارمالذي هوكالعدة يقة فيمر يقه واءانه في أعدائنا وتبكون قد أضعفنا هم هداذا خلاسة مادكره البكرمانى ويحتسمل البيت معنى آخر وهوا انرديدين أمرين أحدهما لحفر والآخر وبالوالمعسني علىمحر كأفاماأن تسكون الحركة لنافذفهوز بالملك وآماأن تسكون علىنا فنعذر باقدامنا على الحتف والهلك فلاينبغي للمك الاأل يكون على سريره مبجلا أوفى رمسه مجند دلا كماقال أنوفراس ونصن أناس لاتوسط عندنا يه لنا المدردون العالمن أوالقس وهذاالمعنى انسب بالقام كالايحني (والقاضي أبي الحسين على بن عبد العزيز الجرجاني فيه من قصيدة اؤلها) قال العلامة التكرماني وهومن حلة افرادمجاس الصاحب بلمن افراد الدهر وتوادرا لعصر و يعدد من مفاخر حرجان ومحساسن الزمان وديوانه يعتوى صلى أبوا والفراديس وأذناب الطواويس ومن حقه أن يكتب بالتبرلا بالخبرلاسها قافيته العينية فانها اناسي عبونه ومعين عبونه وهي

الى كم يحل الرعمة للث مادة بهامتنوفيه لغيرك خالحب عليك جهذا السيف فأقض ديوة فللسيف دنعندكفك واحب ولاتقعدن تغضى المفون على المدنى وفى الارض مركوب ورجع وصاحب غر علمانا الدهرفالرمهيفتوم \* فلن يوقط الفرّام الاالطالب وأنتان عماليف بلأنتعه وكيف تخاف الافريين الاقارب ألبس أنوكم وممكروحده زيادومرداويح هممناسب يتعرك بناامالواءومنهر واماحام كالعقيقة قاض وللقباشي أبي الحسسين عبليات عبدالعزيزا لجرجانى فيسه من وصدرة أولها

إسرى خيالها المجالة نيو وعرى دموع الزائر المنظرب سألتا الدهر الذى سرت بعده من بعد أن كنت ملعى أهنى على عن الدامل عن المرب شعومهم بغر بل قالت المحوف عشر في المعرف المرب شعومهم المن وأعطاف المحوف عشرف المن وأعطاف المحدود بمغوب في المرب الابن دمع مضيع ولا تمن الابن وق قلب معذب المدود تم نور المدود المدو

وملت واسكن زفرتى بدموهى بد وحدت وليكن الجوى بضاوعى النهسي المسرى خدال الهاحرالمتحنب ، ومجرى دوع الزائر المتعارب) المتحنب والاجتناب بمعسى وعوالتها صدوا اطرب خفة تسلب الانسان اغرط حزن أوسرور والتحثر مايطاق عرفاعل السروييةالى ﴿ لَمْ رَبُّ وَمَا شُوقًا الى الْغَيْدُ أَطْرِبِ ﴾ ولا لعبا منى وهُ والشيب العب ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَمُ اللَّ ومراده بالهاحرالمتحثب حبيبه وبالزائر المتطرب نفسه يخاطب منازل الحبيب ومعاهده التي ارشحل عها فصارت مسرى لخياله ومجرى لعمرات زائره بعسدا رتحاله فيقول بامو قسع مسرى خيال الخبيب المفيار فالمتحنب والمحرى تطرات عبرات الزائرالتطرب والقصودمنداء مسرى الخيال ماذكره يقوله (سألتك بالدهرالذي صرت بعده به قدى ناظري من بعد أن كنت ملعى به أعنى على عبن اذاماوعدتها \* بقر بالقالت الدمو عنامي) سأل مسيم معولين تقول سألت زيدا حاحمة وفي الحديث سسل الله العيافية ثم انه ربحيا يتعدى الى أحد مفعوليه بالباء بمعنى عن كقوله تعيالي سأل سائل بعيداب واقع ورجما يستعمل في القسم الاستعطافي كقولات سألتك بالله أن تنظر الى فالباء للقسم وأن تنظره والمفعول الثاني وهوهناهن هسدا القسل فالباء في بالدهر للقسم وقوله أعني في محمل مفعوله الثاني بتقدر رأن المصدر بة كقوله بيوقالوا ماتشا عفقلت ألهو بيرأى أن ألهو يقول سألتك بامعهد الاحباب يعق الدهرأى زمان وصالهم الذى صرت دمدة قذى فاظرى تسخفه وتسكمه لما توحشمن مغانيك المقفرة وأقوى من مسار يك المنفرة بعدان كثت نزهمة لنفسى وملعبا لخبول مسراتي وانسى أعنى عدلى عين ا ذاما وعدتم البيت يعنى صارت أطلالك مناحة لى فلا اغار باالا والكي فها وقد تعودت عيني هذه العادة حتى اذاما وعدتها بقريك أيقنت دأني أنزف الدموع فتقول الدموع خَدِي أُهِيتِ لَنْ واستغزري دعِتَكُ فَقَد أَنَّى وَقَتْ فَيضَامَ اوْآنَ أُوانَ هَمَلا نَهَا هَوَا لِمُنَاسِبِ في معنى البيت وقد دجعل السكرماني الباعي قوله بالدهر عمني عن فقال سأ اتل المعهد بأحوال الدهر الذي صرت المعهدهده قذى ناظرى الى آخرماذكره ولاحنى يعده عن السوق ويوحد في بعض النسخ قوله منها (ولما تَدَاعَتُ لَأَخْرُوبُ مُوسِهِم \* وقَنَا لتُودِيعِ الفُرِيقَ المَعْرِبِ \* تَلْقَيْنُ أَطْرَافُ السَّعِوفُ يَمْسُرِقَ \* لهنّ وأعطاف الحدور عفرب \* عاسرت الاستدم مفسسم \* ولا قن الافوق قلب معذب) تداعت أىدعاىعضها يعضا والمفرس اسمؤاعل من غرب آذا أخذالى جهة الغرب والتلقى الاستقبال والسيموف جمع سحف كفلس وحمل الستر يقول لمبادعا بعضهم بعضا للانتقال والغروب في مغارب هوادج الارتحسال وقنالتود بسعالفرين المغرب تلقين أي تلك الشموس أي الوحوه العسباح التيهي سسكالشمس أطسراف السعوف أي أستار الهوادج مشرق أي مأوجههن وأعطاب الخدور أي خُوانَهِما بمفسرت أينشعورهسنّ أيخرجن من الخسدور الي الهوادج فصيارت وجوههسنّ في مقسًّا بلة الهوادج وشَّعورهنّ في مقاءلة الخسدو رفيكا نَهنَّ استقبلن الخسدور شعورهنّ وانميا أطلق الشرق على الوجوه لا به مطلع السسنا والنو ريظهو والعسكوا كسمتمه وأطلق المفرب وأراديه الشبعو رلانه محسل أفول البكواكب فيكون مظليا وقيسل معناه انهن ينظرن من ورام المحوف الينابو حوه كالمشرق في الجرة فاذا نظرت الى الرقيب اصفرت وحوهه ت من خوفه أوخوف النوى فصارت أوحههن كالمغسرب في الاسسفرار وقت الغروب ولاعفي مافسه من التكلف وقيل غسيرذلك وقوله فساسرن الابين دمع البيت أى ماسرن الابين أدمم العشاق المنسيعة اى الخاليسة عن الفائدة ولاقن للارتحال الافوق ألوجم المعذبة شدائد الفراق ونيران الأشواف [ كأن فؤادى قرن قانوس راء ـ \* تلاه بـ م بالغيلق المأشب ) الفرن المسكسر الفأف كفرُّ

الرجل في الشعاعة المتأشب المفتلط بعضه ببعض كثرة والفيلق بتقديم اليا محلى اللام صلى زنة جعفر المبيش ومعدى البيش ومعدى المبيث كان فؤادى وقدارناع من فران حبيبه قرن قابوس في الحرب بقال فلان يلعب بقلان تلاعبه بالفيلق المتأشب من كثرة الرماح وهو يظنه ملعبا المفة مبالاته بالحروب بقال فلان يلعب بقلان أى لا يجدّ في أمر ملاستخفا فع به قال الدكر مانى ونعم ما تتخلص ولو تلصص على أبى الطبب المتنبى في قوله

نودَّعهم والمِن فينا كانه مد أننا ان أبي الهصام في قلب أملق

وقدنقدصاحب الكتاب على التنبي مع اجادته بأنه لوقال

ودهم والبين في القلب ما كا يد قنا ابن أبي الهيماء في قلب فيان

لكان أحسن وأنسب (مسمام يراه المال أسرع حادث يد الى حتفه والقرن أخوف معطب) الهمام الملك العظيم الهمة وألمطب المهلك يريدأن همه مصروف الى افتاء المسال بالحودوبذل النوال فهو يسرع في حدَّهُ محتى كان منيم من كفه و يراه القرن في الحرب أخوف معطب أي مهلك له وملقيه في المعاطب ومقتضب غرة أجدله بالسيض القواضب (يفض العددي الحراقه قبسل عزمه \* و يطرقهـمرهبا ولم يتأهب) الفضائلفاءالكسر بالنفرقة والالحراق مصدر ألحرق الرحــل سكت ولم يشكام وأطرق أرخى عينيه ينظراني الارض يعدى يفرق الاعداء الحراقه للف يكرفهم قبسل عزمه على المسرالهم ويطرقهم رعما ولم يتأهب أى لم يتهمأ قال المكرماني رعب امفعول له أي يطرق الاحداء ويفسؤهم برعبه ولم يتهدأولم يستعداننه عوالاوحه أن يكون رعبا تمييزا عن نسبة يطرفهم عولا عن الما علوالا سل و يطرقهم رعبه (وفها) أى في القسيدة (يسف الزانات) أى الرماح (وزرق على مرتظل اذا هوت ﴿ تُلاحظ أعمّاب الشَّهاب اللَّذَب) ﴿ زُرْقَ سَفَّةُ لمُوسُوفَ محذوف مجرور بواورب أىورب أسنةزرق يريدأن الاسنة الزرق من صفاء حديدها وماتها عسلى كعوب المهرمن أناس الرماح اذا أطلقها من كفه عدلي أعدائه بلاحظ في مرامها أعقاب الشهاب الثاقب المذنب المستطيل في مساقطه يشبه هوى رجعه في مواقعه بهوى الشهاب الثاقب من الأفق وحملا مدندا تكسرال نون لان ذنده مستطيل حالة الهوى وهوالمد كورفي قوله تعالى فأتبعه شهات القب فحعل سينانه الازرق في إعانه ومضائه عثامة الشهاب الساطع وحعدل الزائة التي ركب فها السنان من السهر مِنزلة ذنب الشهاب (ترفعن عن طيش الرماح وزلة السهام وتفصرا لحدام المحرب) هكذا وقع فعيارا يساءمن النسع طبيش الرماح وزاة السهام اى خففها ماحد االنسطة التى شرح علمها الدكرماني فهمى بلفظ ترفعن عن طيش السهام وزلة الرماح وهي انسب لان الطيش قدشاع استعمأله في السهام دون الرماح وعبارة المكرماني هكذاير يدان هذه الزانات خبرسلاح يعدفان للسهام طيشا عن مرامها وللرماح زلة وحبدودة عن مطاعنها لارتعاد أناسها وارتعاش كعوبها والحدام المحرد وانكأن ماضيا فهوقصه بالنسبة الىغبره من السلاح لا يغنى شيئاحتى يقارب المضارب قرنه وفيه خطر يتضعنه قصر ففضلت الزانات كاها وترفعت مسايف وحامان لميش وزلة وقصركا به أخذهذا المعسى من قول بعض الهاشميسة في وصف بغسلة ترفعت عن ذلة الجسير وتطأطأت عن خيلاء الخيل وخبر الامور أوسأطها انتهى فغزن ظبأت السض غوصلها ، الهنّ من سمر الرماح بأكعب ، فنلن منال السهدم من متبعد \* وقر مقام السيف من متقرب ) الحوز الجمع وظبة السيف والرم والسهدم ألحرافها وحدودهما وكعوب الرجح واكعبه النوائمز في ألحراف آلأنابيب يقول عارت الله المزاريق أطرافا مشعودة حدديدة كظمات السيوف غموصلن فلا الظبات بأكعب من سرالرماح الهن وأرادبالا كعب هنانسب المزاريق من الحلاق الجزء وارادة السكل ومن المبينة مع مجرورها

هدما ميراه المال أسرع مادن المي منه موالة رن أخوف معطب في منه موالة رن أخوف معطب في منه منه المراقة فيسل عزمه و ويطرقه مع رعبا ولم يتأهب والمنات المنها المنات المنها الم

قى مائلاف همناه بعدره ولايشهدا لجلى رأى مشعب له الهدمة العلماء والمنسب الذى تنبعد ما لموزاء ألحاظ متعب اذا بعض أطراف الرجال تماصرت عن المحد ألفوه كريم النقلب ومن يذهب وعز و يحدوم عنو راحهم من و تعديد منده ومن سلف الاحسب بدن عوكب وما خلعت المره مسعاة والد وما خلعت المره المعال مهذب

حال من قوله بأكعب قال صدرالا فاخسل قوله الهن قرينة دالة على إن المراد بالوسل تركيب الاسدتة بالكعوب لاالجمع بينهما في الحروب انتهمي وقوله فنلن البيت معناه ان هذه الزانات معدر كسب الاسنة مهاجعت بن فالدتي السهام والسعر فذلن منال السهسم من متبعد يعني بري مها كارمي بالسهام اذا كان القرن المحارب متبعد ارمتنال منه ماتناله السهام وقن مقام السيف من متقرب أى اغاتفعل فعل السيف بالوخز والطعن يحرابهااذا كأن الخصيرقر سافهسي سلاح يغي غناءا لسلاحين ويقوم مقام الآلتين (فقى ما تلاقت هـ مناه دهـ دره \* ولايشهـدالجلى برأى مشعب) يعدى ان اله همة والعددة فى اكتساب معالى الامور وفلا تتردّ دهمتاه ولا يختلب ماعناه بل هوعنى وتبرة واحدة من علوالهدمة فلمسله الأالهمة العلماء كالدل عليه البيت الآتي وأمااله سمة الدنيا فلا يجنح الهاولا يعول علهافله همة واحدة وحدة نوعية وهيهمة كسب المعالى وسحتمل أن يكون عدم تلاقي الهدمة بن صدرة كاله عن سرهـ قدنه وذه فعماهمه ويهم شي فعله فتنقضي تلك الهمة قبل ورود الاخرى وهلم جرا والجسلى تأنيث الاحل صفة أوسوف محذوف أى الحطة الحلى وهو الخطب العظيم قال الحماسي يهوان دعوت الى جلى ومكرمة \* يعنى لايشهد الحطب العظيم ورأيه مفرق مقسم والتشعب التفرق من الشعبة ويطلق على الحمع أيضا ومتمشعب الاناءا داضم حلله وشعب القدح ادار أمه فهومن الاضداد أى ان رأمه دائمًا مجمّع لايفرقه تعاطم الامرونف قم أخطب (له الهوة العليا والمنصب الذي يوتقيعه الحوزاه ألحاط متعب تتبع مضارع من اب التفعيل والتنبيد ع حمل الشخص تابعالغدوه والحوزا البرج المعروف وتخصيصه لعلؤ مطلعه ورفعة مكامه لامه أوج الشمس يقول له الهمم العلياء والمنصب الذي ترسل الجوزا مع علوها وارتماعها اليه بصر متعب أي بصر شخص يكل بصره وينقلب البه خاسستا وهو حسراتصد به لادراك ذلك المتسب فلايدر كهولا يسل اليه ومتعب بفتع العين اسم مفعول (اذا يعض أطراف الرجال تفاصرت \* عن المجدأ الفومكريم التقلب) ﴿ يَعْسَنَي اذَا قَصَرُ ومض أطراف الرحال وهي أطراف الحسب والدسب وقصورها أب لاسلغ دهض هدانه والاطراف مدى الساذة الاشراف وحدده هؤلاء الرجال المتقاصرة الالحراف كريم التقلب في أطراف المجدو الشرف غبرقاسر ذبل العزغ من ذلك المتقلب في الحسب والنسب من الطرفين وحدازته من سما حواهر عقود الشرفين بقوله (وبذهب من عزومجد ومفغر \* با نارم داو يح في كل مذهب \* يزاحهم من وشمكار عنك \* ومن سلف الاسموان عوكب مرداد يع عمه و وقع المراوه والاسهيد سجم الاسهبدوه وملك الجبلوهم أحواله يعسى يزاحم قانوس هؤلا والرحال القاصر من اعن مساحلته من جانب الآبام بمنكب قوى من أبه وشمكر فيزاحهم أي يدفعهم ومن جانب أمه وخؤ ولته بالاصهبد سلان الاصهبد كانخاله والموكب الفرسان الذس يركبون مرالأمر (وماخلست للرومسقاة واله \* اذالم يقاله يخال مهذب) المسقاة واحدة المساعى في المكرم والجودوخلص الشئ خماوصا سمارخالصا والهدب المنقي يقال غصن مهذب أي مجردعن الزاوا قدقال الكرماني المعيملا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ولانتخلص مساعى الوالد من شوائب القذى لمن لم يقابل سوددخاله مأثرة عمه وله بواسعه حسب أسه شرف أمه عالشر يف من كان في محده مخولا معماوفي سيادته مثلدامطركا والعرب تعتدني السب بطرف الانؤة والعسمومة دون الخؤولة والأمومة ولذلك قال النابغسة للنعمان وقدساله عن محرون هندويون ماييهما فقال به قدالك أنورس حبينه وشمالك أندى من عنه وخالله أشرف من عموا مل خرمن أبه وقال عنترة العسى غرمعتد تشرف الحال اذا كنت في سعدو أمل مهم به شطيرا فلا يغررك خالك من سعد

فان ان أخت القوم مصف اناؤه و اذال براحم خاله بأب جلد (كلا لمرفيه برجع الطرف خاسنا و اذاراء عن كل خرق محسب) انظرق المكتمر البدالكان بنانه مخسرة أوكانه أخرق من كرة بذله والمحسب الملك المنوع المحبوب من كرة وزعته وجبته وخدمه وحشه يقول ان طرق أبيه وأمه متساو بان في الرتبة متكافئان في الرفعة والا نافة على الشرف فلورام احد أن يطمع البهما و يطلع من كل محبب مسمير جمع طرفه خاسئا حسيرا لبعد مم اقيه وعلق مراقبه و ولمعان زهر مراتبه ومنا قبه ثم بين ما أهمله وقصل ما أجه فقال ( يحوز معالى از دهسير بحاله و يعلوال بى عن شأوساسان بالأب) از دهبر بن بابل ملامين ملولة الفرس وقوله و يعلوال بى الزهبر بن بابل ملامين ملولة الفرس وقوله و يعلوال بى الموالدى السديم طلعت من ادهبر وجانب مهم من ساسان وهو الذى السديم طلعت من بي ساسان كنيمة من المكدين وهو أبوالا كاسرة بن بابل بن مهر شبنساسان الاسفر و آخرهم برد جرد بن الا كبر بهمن الملك و أول من ملك من أولاده از دهبر بن بابل بن ساسان الاسفر و آخرهم برد جرد بن المرى وهم ماولة الفرس وساسان الاكبر موالذى بابل بن مهر بن في نسب الماولة من أحداد از دهسيراً يضاكذا في الهسكر ما في ومراد الناظم ان شهس المعالى غربي في في نسب الماولة من أحداد از دهسيراً يضاكذا في الهسكر من طرفه

بعون الله وفضله وقوّته وحوله قدانتهى الجزء الاوّل من شرح نار بخ العنبى ويليه الجزء الثانى وأوّله ( ولما انتهت الهزيمة بالقوم )

لمال السؤال مناعلى ترجة العتبى حتى أعلنا ذلك غيرمرة ثمني اثنا والبحث قدم سياحبنا الشيخ أمسين المدنى من أعمان شركاء حعسة المعارف من المديسة المتورة وأخسران ترحتسه في اليتمة فاستحضرنا نسختنها التي كانت بطرف حضرة السهديك أباظه من أفاخم أركان الجمعية و وحدد نافهها ترجمته ونار بخوفاته في ابن الوردي في سنة ١ ٣٤ الطبوع على ذمة الجمعية وهذا انص عبارة ساحب البيتمة أبوالنصر محسدين عبسدا لجيسارا لعتى هولمحساس الأدب وبدائع النثر ولطائف انتظم ورقائق العسلم كالهنبوع للباءوالرندلانار برحه معهاالي أسل كرم وخلق عظيم وكان قدغار ق وطنه الري في إقهال شبامه وقده خراسان مسلى خاله أبى نصر العتبي وهومن وجوه العمال بما وفضلاتهم فلم يزل عنده كالولدالعز يزلوالده الشفيق الى ان مضي أنوتصر استعمله وتنقات بأبي نصرالا حوال والاسفيار في السكَّاية للاميراً في عسلي ثم للاميراً في منصور سيَّك سَكن مع أبي الفتم الدستي ثم السابة بحر اسسان لأبي المعالى واستولحن نيسا بوروأ تبل عسلى خدمة الآداب والعلوم وأة كاب اطأ ثف السكاب وغير ممن المؤلفات وله من الفصول القصارشي كتبركفوله \* تعزعن الدنيا تعز \* الشباب باكورة الحياة لسان النقصسيرقصير ولابأسان أوردانموذجا من نثره الهجيج وكلامه الغنج الأرج (رقعة ف اهدد النصل) خرماتقربه الاصاغر الى الأكار ماوافق شكل الهلال وقاممقام الفال وقد بعثت بنصال هندى الامكن له في قبر الاشبا خطر فله في قم الأعدا • أثر والنصل والنصر أخوان والاقبال والقبول قرينان والشيخ أجَّل من ان يرى ابطال الفال ورد الاقبال (رفعة في الاستزارة يومالنحر) أمتعاللهمولاىبهذا العبد واليومالجديد وألحال بقاءه فيالجذا لسعيد والعيش الرغيد وهسدايوم كأعرف تاريخ العسام وغرة الأمأم فدقضيت فيسه للشاسك وأقبمت المشاعر وأذيت

کلالمرفیه پرجسع الطرف خاستا اذارامه عن کل خرق محصب بعوزمعالی ازدشیر سخاله بعوزمعالی ازدشیر سخاله و بعاوالربی عن شأوسا سان بالأب

الفرائض والنوافل وحطت عن الظهو رما الآمائر والثاقل فالمعدور مشروحة وأنواب السعاء مفتوحة والرغيات مرفوصة والدعوات مسموعه وليت المقادير أسعد تنابتك المواقف الكرام والمشاعرالعظام فتصلى يعوائد خسيرائها فيسهم في محساس بركاتها واذقدنا تساداك في أحوحنا الى ان غرم من ميقات الطرب ونغتسل من دنس الكرب ونليس از اراليحون وبلي على تاسة الأوتار وتطوف بكعبسة المزاح ونسستلم وكن النثاط ونسجى بين سفا القصف ومروة العزف ونقف وحرعات الخلاعة ونرمى جرات الهموم ونقضى تفث الوساوس ونضى سدن الافكارف العواقب فأندأى إسيدىأن تتفصل بالحضور إنتمم حجة السرور فعل انشاء الله (رفعة في خطبة الودّ) أناخاطب الى مولای کر عةودٌه علی سداق قاب معمورید کره مقسور علی شکره معترف نفضله عالم شهر ز نصله علی ان اسونها من غواشي العدور في سعوف وأمسكه الدالدهر عمروف وأنحلها من عادة الرفق دمالة الخلق ووطأة الجناب ولطافة العشرة والاستعطاب مالاتكتسى معدنفورا وانقباضا ولاتشتكى نشوزا واعرانسا فأنوح دنى ولاى كفؤاله يعدأن حثتراغبا وبلمان الخطبة خاطبا أنعم بالاسعاف وجعل الجواب مقدمة الزفاف حاميا ديباجة السؤال عن خيعلة الردووصمة المطال وقد فدّمت سندى هدده النحوى صدقة لهلما للتحاب لاعلى حكم الاستعقاق والاستعاب ومهما أنع مولاى بقبولها أيقنت استمكفاءه الماى لوده واستغرقت الوسع والامكان في شكره والتحدّث يعظيمُ بره انشاء الله تعالى (وله كاب) هذا كاب من ديوان العتى والاستبطاء اليك ماعامل الصدود والجفاء (أماهد)فقد خالفت ماأوجبه التقدير فيدلث واخلفت ماوجد دانظن بلث وتعقبه يخلع عذارالوفاء أسلا ومعافرة ندمان الحفامنم اراوابلا وشغلت خراله بمسران وخمارا انسيأن عن ترتب أمورا لثقة وتهدنا سرائد الوسال والمقة واستعراض روزنا يجدة الكرم واسترفاع حقوق العهدا لمقددم وتأمل ملغالورد والاخراج عن الود وتعرف مقدارا لحباسل واليباقي من أثرالرعابة في القلب وسلطت أبدى حلفائك وهمء تقمن اعراضك وصدّك وحفائك عدلي وعدة النعس وهي التي حعلت امانة عندال ووديعة قبلك فأسرفوا في استنكالها وهموا باحتماحها واغتمالها غرراع لحرمة النقية مل ولاواف شرط الاعتماد علميك ولاقاض حق الانتصارلك والاستنابة السك ولاناظراغدك فاذااستعدت الى الساب واستعرضت جريدة افعالك واستقرأت صعيفة المحالك هنالك يتبين لك ماحني عليسك سوء سنيعك وماالذي جلب اليك فرط تضييعك وتفحيعك فتجعو تارة عن سكرة حفاثك وتسكر أخرى من سورة حساثك وكمتقر عمر يدمأ سينانك وتعضمن سيعم منانك همات لاينفع اذذاك الاالقلب السليم والعهد البكريم والعمل القويم والسنن المستقيم ومن لاتبه أوقد سودت وجوه آثارك ولولا التأميل لفي تتكوارهو اثك وانتها ثاث من عماديك في عُلوائك الأتاكمن أشحاص الانكار ماعنعك من طلاحك و محكمناء. في ط حاحث فاحرأ عزلة الته العشاء عن عن رعامتك والمرح القددى عن ثرب مخالصتك وارع مااستحفظته من امانة الفؤاد واعلم بإنك مسؤل عن عهدة الوداد واكتب في الجواب بما نراعيه أ منك ونعتدر فيما أقدمت علىملك الأشاء الله تعالى

(فسل) التنحرمت برك والداردانية غرزة ته والمافة نائية فقد ين الحبيب قربابوساله غيسم و بعيدا بطيف خياله والله يعلم المان والله يطلع علنا سوالف تلك الأيام السوالف مغلف الاصداغ باعتباب الزمان مع الاطراف يخيلان الحسن والأحسان (رقعة استزارة) هذا يوم رقت غلائل صحوه وحسنت شمائل حوم وضككت فورياضه والحرد زرد الحسن فوق حياضه وفاحت مجامر الازهار وانترت قلائد

الاغسان من فرائد الانوار وقام خطبا الاطيار فوق منابر الاشجار ودارت أفلاك الابدى بشعوس الراح فيبروج الاقداح وقدسينا العقل فمروج المجون وخلعشا العذار بأيدى الجنون فن طالعنابن هذه البساتين وأنواع الرياحين طالع فثيانا كالشياطين أونصارى يوم ألشعانين فجعق الفتوة التي زان اللهم الحبعث والمروءة التي قصرعام اأسلك وفرعك الاتفضات بالحضور ونظمت لنابك عقد السرور (رفعة أخرى) أمتع الله الشيخ معنو أن الشناء وباكورة الديم والأنواء وهناه الله بالبوم الذي هونسعة حوده ومحاحة ماأر وأهانته عاء المحدمن عوده وعرفه من ركاته اضعاف قطرالسماء باقطاره وسأحانه وأشحث قلونا بيقائه كاأضحك الرياض بانهائه وحجب عنه صروف الايام كاحب السماء عنابالغمام وقدحضرني أبدالله الشيخ عدة من شركائي في خدمته فارتحت لاشراكهم الماى فهما ادّرعته من فضل نعمته وأشفقت من سمة التقصيراديه فقدمت هذه الرقعة حنيية عذريين مدى عارض التعدر اليه وفي فائض كرمه ماحفظ شمل الانس على خدمه لازال أنوس الجناب بالنعم الرخاب مأحول المعاهد بالقسم الخوالمد (فعدل في الانسكار على من يذم المدهر) عتبت على المدهرداع الى العتب عليك واستبطا ولا الماه صارف عنال اللوم اليك فالدهرسهم من سهام الله منزعة عن مقايض أحكامه ومطلعة من جانب ماحر بمجارى اقلامه والوقيعة فيه تعرص لحسكم خالفه وباريه ومجارى الاشياء على قدر طباعها وبحسب مالهان فواها وأوضاعها ومن ذا الذي ياوم الاراقم على المهش بالانباب والعقارب على اللسم بالاذناب وابى لها انتذم وقدأ شربت خلقتها السم وحكم الله فى كل حال مطاع وبامر ، رضا واقتدًاع فاعف الزمان عن قوارض لسائك واضرب علما حياب الحرص استنانك واذكرةول النبي سلى الله عليه وسلم لا تسبيوا الدهر فان الله هوالدهر وعليك بالتسليم لحكم الله العظيم فذالة أحدعقى وأرشدد بناودنيا (من رفعة الى صديق له قصر على كتبلها خطر ) نقم المحن أيدا الله معلقة بين جناجي تقدير وسو تدبير فأما التي تطلع من جانب الاقدار عالمرا فهامعأفىءنكلفة الاعتدار وأماالتي أوكتهامده ونفضها فوم فليس لخرقها أحديرفوه وفى فسوص نتمله شجدعارف الافلاك الدائرة مايفني عن تصوص العظام الناخرة الى آخره أنظر الميآعة وكدلحمسة

وقدراً بنا أن نظر زهدنا الكتاب وتعطر مسلخنامه بنشرمانظمه ذوالفضل المشهور حضرة عبدالله فكرى بك الركاب أحداً عضاء جعية المعارف فى مدح حضرة الحديوالا كرم مرجع المعوارف والمتم ومدح حضرة اكبرانجاله الوزير الاسبل والمشديرا لجليل دولتاو محدثوقيق بأشا حامى هذه الجعدة وذلك قوله

أزاحت ظلام الليل عن مطلع الفير به وقامت تديرالشمس في كوكودي وهزت على دعس النقا غسن بأنه به ترنح في أور اق سند سه الخضر وحيت بكاسات الحيا وثغرها به فلم نخسل من شكر لديها ومن ساكر ومالت بها خرالسبا مثلما انتفت به نسيم السبا بالاملىد الناعم النضر وقد لاعبت منها الشمول شما ثلا به حكما لعبت ربح الشما ثل بالزهر منعمة لم يبدد للشمس و جهها به ولم يد نها فقر الى شاسع القيفر من الترك لم تترك لسب محجمة به الى السيراً ونهيه العينال الى العينار وسضاء سوداء اللها طغرية به من الغيد ريا الردف ظامئة المحضر

المعارف

عنعة لاتحتنى ورد خبدها يه يداللعظ الابن شوك الفنا السمير من الروم مثل الريم جيد اولفتة ﴿ وَخَطَّا وَمَثَّلَ الْغُصِنَ وَالشَّعْسُ وَالْبِدُرُ سريت الما في جنم لين أزورها . والنجسسم في آمانه لحظ من ور على شوامسنون الفرارس سارم يه اذاسل في الظلماء أغنى عن القعسر بروةك من مراآه جدول فضة به بصفحته موج الردى للعدى عرى يُسهم ان لا في الفرية حدد من ولوسدم الملد الأسم من العفر شددت به كني ونهت عزمة به أحد وأمضى منه في الخدر والشر فأ كرمه من ساحب ذي حمية يه وأحسف محسون المنفسة ذي أزر تواخيه من سستم الفر بح قصرة به العيدة مرى الناردان سسد الامر يسانتي رجع الطرف لم شرارها يه ويشبه لحواامرق في عدد القطسر تشت غداة لروع ارامن الردى \* وترمى محمر في قلوب العدى حسر مجرَّنة بالماء والنبار في الوخي ﴿ وَفِي السَمْ لَمُوعَ القَصْدُمُ أَمُونَة الْعُدُرُ ا فوافيتُ ذات الخدروالنوم في الدحى \* عدلي أُعَين الواشين منسدل السستر فقامت وقدمال الكرى مقوامها يه كامال بالنشوان صرف من الخسر وما ستتزجى ردفها في مورّد به من الملازة دوشته بالدر والتسسسر وتمسيرعن أحفانها التوم سحرة يه فعرفض عنها مسكل في من السحير شعًا ذيا أبدى المفاف عن الخنا بد اذا مادها داعى التسابي إلى أمر نداول من شكوى الصبابة والجوى به وذكر النوى والقرب والوصل والهسر أحاديث شهبي للنفوس من المي 🧩 وعودالشياب الغض من سالف العمر وألطف من من النسم اذاسرت \* على الروض ريا الذيل عاطرة النشر أحاديث فى الاذواق يُحلومليها به كأمداح اسماعيل فى سمعى مصر عز يزبأم الله قدره نوب الدهر فسيم مجال الصيت سارتناؤه به مسر الصبا مابين عصر الىر أنام الرعاما في ظلال أمانه بير سقظة عين القلب والطرف والفكر وعاملهم بالعدل والفضل حكمه يه تحصيمة شهم بالسياسة ذي خبر فانسا ف مظاوم وارغام ظالم به واغناء ذى فقروجرلذى حسىسر وأرسعهم بذلا وفض الاسعضم ، غلجهم ما بن عبد الى حرّ وسكم اجمة غراء قلدهم مها يه فطؤتهم طوق الحمامة بالشكر تحول الأماني -وما حول باله \* محكما حلقت طهرم واد على نهر تروح خماصا طاوبات وتنتني ﴿ وَهُنَّ مِطَانَ مِن نُولَ وَمِن بِرَّ ربيع ندى روض العالى به ازدهى . وأيسع في افتيا نه عُسر الخفسر أطل على مصرفاً على يجوده به معانما عن مندة السعب الغر لهرهية في كل قلب ورغيسة ، ومازال شأن الدهرلانف موالضر وحز م كاشاه السداد مؤيد ، يعزم كدالسيف مهما انبرى يغرى

ورأى كضو الصبع تعدوه فسكرة \* تربه خفايا الغيب من دون ماسستر اذاالتمست أعقاب أمر على ألنهبي به حلاس ها المكنون في صورة الحهر ما ان الذين استوطنوا هامة العلى يو وحلوا محل السدر في شرف القدر حزالة المالعرش عن مصر مثلها يد حزاها بأبديك الحسان عن الصير جديت نضبيع الملك من بعدماهوى به وخر مصحبا لليدن والنعر عُمِينَ حَمْدِي أَضْحَى لاتُسْبَابِ مُودِّعًا ﴿ وَأَمْدَى بِأَهُوالَ المُشْبِيِّ عَلَى دُعُورٍ فأصبع مخضدل الشدميبة مشرقا \* عياه طلق الوجه مبتسم التغسر حيث حماه بالمدافع والغلبا يه وبالمال والمندس والعسكرالمحر وأخطلت غرالسعب نبيلا فغيثها هدموع على تفصيره آفي الندى تتحرى تعهد موجه السعب بشرى بعودها \* وجودك من آياته رونق البشر فقىصر عن ادراك شأوك قاسر ي وكسرى اسمه أضعى دود ال في كسر وقد حرت حق الملك في مصرعن أب ، أني وجد سيد ما جدد حر -ومهدت مدّ الله عمر لما ارثه ، لأنبائك الطهرالحاجة الغرّ وقباك كم مدّت لما تلت شأوه مه يد ثم ردّت غسر للما أفرة الظفر ومأكل من يسمو لأمر بسالغ \* مدأه ولاكل ألجو ارح كالسر نهضت بتوفيق العملي ولم يزل ، يعينك حون الله في حيثما تسرى فأدركتما أعيا سوالة بهسمة \* تريك محل اليسرمن موضع العسر وأوليت عهداللله عهدة ماحدد \* أ عز لبيب غدير غر ولاغر حرى بجا توليسه مضطلع لما ، توليسه رحب البياع متسم المسدر محسد رأی جسده منسل جده یه و اقدامه اقدام ۲ مانه الطهر فهنأك الرجن ملحكا رحيته \* وراعيته بالرأى والنائل الغسمر ودامات التو فيق خدير مواز ر \* وحدير وزيرصا ثب الهيي والأمر وهنثت هودا شر فاللك عيده \* جاشاء من شرى وماراممن شر ولازات عسرا للكارم زاخرا \* معاليسك في مدّوشا نيسك في خرر بذكرك يختال القسريض وتمثني \* قوافيه في حكيره على سائر الشعر تأرحت الأرجاء منسه حسك أنما يه تدفس فيه المدح عن نفحة العطر فددونكها مولاى حسلة مدحة يه مطرزة الاطراف بالحسدوالشكر مسناعة مبسد مسادق في ولائه \* برى الكفران الصبيع من المكفر سهرت علمها داجي المليسل ناطما يه دراريد فمها ولم أرض بالدر رقت سناها عن سوال وراقها \* علا له فلم شخم لزيد ولا عرو مهدد مناهسة بالهدد وافظها به ولا شيب معناهما تعيب ولاعدار خدمت بماعليال مدسا واغما و نظمت الغوم الزهر مقدا على البدر فعش ماتشفى في الربافرع بانة \* وغنى عدلى أفنام اساجع القمرى (مت القصيدة الغرام)

## (قدذكر في القسم الاقرل من هذا الكتاب جلة من أسماء أرباب الجمعية وهذه أسهماء من جاء بعدهم)

حسن افندى خطاب باشكاتب مجلس بنها حسن بلئمأ مورديوان الويركو عصر حسن افندى واقم معاون سيت المال عصر حسن حسنى بك نجل حسين بك طويحي باشي بالقلعه حسسن احمدافنسدى يرنجي يوزياشي ايكنجي اورطه ۲ جيغارديابياده بقصرالنيل الشيح حسنين حزه من أعضا عشورى النواب حسين بك أبوعوف الحسكيم المشهور حسين كامل أفندى بحان الحليلي حسين افندى فهمى معاون عديرية الجبره حسين بك نجل قاسم باشا البحرى حمادبك خوجه بمعية محمد توفيق باشا المشسر المهضم صاحب الدولة والسعادة ديمترى افتدى موسى من تجار رشيد السيدسعيد مجد الصحن سليمان افتدى العيسوي سليمان افندى يوسف كاتب بالوبركو سأدق صدفي افتدى فاطرقهم السنبلاوين صالح ركى افندى بديوان الحارجيه الشيغ عبدالحافظ تجل الشيغ يوسف ملش الشيع عبد الحليم احدشريف بالاسكندريه عبدالميدافندى كاتب تركى بالماليه عبدالحيدا فندى اسيعيمن التحار الشيغ عبدالحيد حركاتب بالاسكندريه عيدالرحن افندى اسمعد عازى عبدالرحيم افندى قناوى الزيني الشيخ عبد السلام على اللقاني عبدا لغفارا فندى كاتب تركى بالدفترخانه الشيخ عبدد الفتاح قارموس من أحضاء عجلس التمآر بالاسكندريه عثمان افندى الورداني الشيغ على عبدالله عدة نقيطه بقسم نوسا الدقهليه

ابراهسيم اختدى المدلجوني احدافندى كامل سرقدار ع جىساده غارديا احدافندى عسلى كاتب بمديرية الجيزه احد افندىءبدالله كأتب التركي عديرية الشيرقمسه احدرفعت افندى يكن مجسدسعيد بكوكيسل الماله احدرستما فنسدى علائيه لى من أعبان تجسار الاسكندرية احدثابي افتدى مهتدس بالخاصه احدراسخافندى مديرقلم الوقاثع الشيخا حمدعابدين العقادبالاسكندرية احدافندى حسنى من كتاب مجلس اسكندرية احد افتدى ابن ابراهيم طالب علم احدافندى عددالله كاتب محافظة اسكندريه السيداحدميلادمن تجأرا سكندريه الشيخ احدال وانمن علماء اسكندرية احدافندى الغمرى أحزاحي بالسلسه اسماعيل افندى مجدكاتب بالعمه الخواجده اليباس زيدان ساكن شامى روم كاتوليك بالازمكيه السددأمس محدالهمن الشيخ أمن المدني الخواحيه انطون زنانبرى باشترجمان محلس قونسلاتودولة الانجلىز باديرافتدى عبدالملك بالمرور الشيخ بدراوى عاشور عدة بهوت بحديرية الشرقيه بطرس افندى مترجم مجلس التحاربالاسكندريه بمنسى افندى كاتب عجا فظة اسكندريه الخواحه حورحي مانولو سلو حسن افندى على باشكاتب محلس اسكندريه حسن كامل افندى بخان الخليلي حسن راقم افتدى بقلم الوقائع المصريه

على حدى باشالوا الطو يحيه على حودت بك علىافندى الحشي الشبخ على قاضى السنبلاو من على حلى افندى طاغستاني عدرسة الحرسة الطوجيه على ذوالمقار باشامأ مور ديوان الخارجيه على بالنعل مصطفى باشا المحرى على افندى مظهر كانب الداخليه فسطنطى أفندى ذعتري من تعاررشيد الماج متولى حدثين مأمور بلادالأرز شرقا محرزاف دى يوسف يوز بائى ٤ جى بأور لمفحرخه جى مجدنجيب دائنجل حدين دائ مأمور ضربط مقمص مجدامي افندى ابن الشيح مصطفى الشامى من علماء الاسكندريه الشيخ محد أمين المنصوري مجدا فندى عبدالله الناحربالاسكندريه الشيخ عجدالمدنى المصرى مجدافندى نجل احدافندى عدالله كانب التركى عدير ية الشرقيه السدد مجد جاد تاحر بالاسكندرية محدشا كافتدى كأتبءرى الحارحيه محدد أمين افندى الشافعي حكيم القسم الثابي عدير بدالجيزه الشيخ امجر الشراملسي المكتبي مجدعام افندى حكم 7 عيساده الشيع محددات اسماعيل من طلبة العملم الازهر مجددافندى العددل الفهيم من أعيان تجارا سكندريه عمد الأوسن الالمى وكدل كارك اسكندر مه مجدافندى سلمان كاتب محافظة اسكندريه مجدافندى سليم صراف مدير بةالحيزه مجداهندى مصطفى كاتب قلم الدعاوى الشيم مجد الدومي الحنفي خوجه بالمدارس سايقا مجدر عناافندي مجد حسنى افندى ناطرشون الملح بالسدالاوس مجدد مسعودا فندى من كاب الجلس الأشداقي بالاسكندريه معدافندى مينوكانب بدائرة أى مكرراتب باشا بالاسكندر به عجد أميزافندىالمنصورى الحاج يجدا لجوهرى من لحلخا الغرسة

مجد نظهر باشا وكدل محلس الاحكام المصريه مجدافندى والى وكيل تلغرافات اسكندريه محد توفيق افندى نجل بلال اغام لوان فراده السيدعدديوى الاسكندرى التأجرمن طنتدا الشيخ محودضره من مدرسي دمياط الشيخ محمودالازهرى الفقمه معرداغان عبدالله بالاسكندريه مجودافندى ان على الشاعر كاتب البحريه الشيع مجودونيس من طلبة العطم بالأسكندريه مرسى افندى من تجاراسكندر له مصطفى محافندى من أعضاء مجلس المنصورة مصطفى اهندى اس الدرودش الأسف الشيخ مصطفى عبادسن المحلة المكرى مغربي افندى ناطرالعمارات بالاسكندريه موسى افندى رجب لحالب علم بالاسكندريه يحى افندى قدرى كاتب تركى الخماصه وسف بك نحل أحد طلعت باشا وسف أفندى نعول عاقل افندى ايكنعي عجلس الاشداق سكندريه آلحاج يونس حسن افندى الاسكندراني

## وسان الكتب التى تطبع الآن على ذمه جعبه المعارف ك

شرَّح التنوير على سقط الزند عم طبعه تتمدّ المختصر لابن الوردى تم طبعه تاج العروس من جواهر القاموس غنسمان من الجزء الاوّل وور به ايتم با قيه بجول الله أسد الغمام في معرفة المحابه تم منه جر آن ألف باللابي الجماح يوسف البلوى الاندلسي تم منه جره الفتح الوهبي شرح تاريخ العتبي تم منه جره وهوهذا أفتح الوهبي شرح تاريخ العتبي تم منه جره وهوهذا زهر الآداب شرح قصيد قراليردة الشيخ خالد الازهري ما حاشية أبي السعود على ملامسكي دوان ابن خفاجه الاندلسي